# المنازلهان المنازلها المنا

لِلْعَلَّامَةِ جَارِاللهُ أَبِوالْقَ اللهِ مَحُودُ بِرَعُ مُ الرَّمَعُ شَرَي لِلْعَلَّالِ اللهُ أَبِوالْقَ اللهِ مَحُودُ بِرَعْتُ رَالِزَمَعُ شَرَي

سَتَرُخُ ٱلسَّيّدِٱلشَّرِيْفِ عَلِيِّ بْزِمُحِكَمَد بْزِعِكِ لِيِّ ٱلْجُرْجَانِيِّ ١٤٠ - ١١٨ه

> دِرَاسَة وَغَقِبْق د.عبر محمير حاسم محمد الفياض الكبيبي

> > خَالِللَّهُ عُلِالِالْمُؤِلِّلَا لَمُنْتَتَعُ



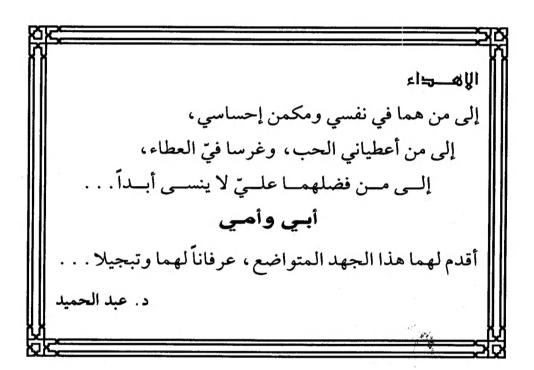

مَصَنَّ الْمُنْ لِلْمُنْ لِل

هذا الكتاب في الأصل رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اللغة العربية - قسم اللغويات - جامعة الأزهر، ونال بها المحقق الدرجة العلمية بتقدير ممتاز عام ٨/ ١/٨٨.

> جَمِيْعُ الْحُقُوقِ مِخَفُوطَةً الطّبْعَة الأولى ١٤٢١ ه - ٢٠٠٠مر

# دَارالبشائرالإنى لميتة

رِمَا١١/ ٧٠٤٩٦٣: فَاكَسُّ ٢٠٢٨٥٧: هَا اللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمُ وَاللَّمْ وَاللْمُ وَاللَّمْ وَالْمُوالِقُولِي وَاللَّمْ وَالْمُوالِقُولِي وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمْ وَاللْمُوالِقُولِي وَاللْمُوالِمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّمُ وَالْمُوالِمُ وَلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَالْمُولِمُ والْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ

# 

الحمد لله الذي أودع في اللغة العربية قوة البيان ورونق التعبير، وأنزل بها قرآناً عربياً غير ذي عوج متحدياً به أساطين العربية، وجهابذة الفصاحة أن يأتوا بسورة من مثله، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد على الذي أوتي جوامع الكلم، والحكمة البالغة، وعلى آله وأصحابه أجمعين ذوي الفطرة السليمة في فهم القرآن الكريم وتدبر معانيه.

أما بعد، فإن الغاية من دراسة قواعد اللغة العربية هي حفظ اللسان من اللحن والتحريف في ألفاظ القرآن الكريم، وصون الذهن عن الخطأ في فهم معانيه، لذلك إتجهت عناية المسلمين - منذ القرن الأول للهجرة - إلى دراسة هذه اللغة الغراء، وتقعيد قواعدها، حيث إنهم اعتبروها من أفضل العلوم، لأن غايتها من أشرف الغايات، وخير وسيلة للتوصل إلى معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من منابعها الأصلية.

وقد استمرت الجهود المضنية في الحفاظ على هذه اللغة من أن يدخلها اللحن والخطأ مع تعاقب الأزمان، واختلاف الأجيال فبرز علماء أفذاذ أفنوا حياتهم كلها في وضع أصول اللغة العربية، وجمع علومها، فألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة الضخمة، ومن هذه المؤلفات ما اهتم بشرح الشواهد الشعرية التي أسس النحاة عليها قواعدهم، وبنوا آراءهم.

ومن المعلوم عند كل باحث في اللغة العربية أن الشواهد الشعرية هي أحد الأدلة المهمة في تقعيد قواعد النحو العربي إلى جانب القرآن الكريم، والحديث

النبوي الشريف، لذلك اِعتمد عليها النحاة كمصدر أساسي من الأدلة السماعية التي استنبطوا منها القواعد، وساقوا منها الكثير والكثير تأييداً وتدعيماً لها.

إلا أنه لا بد لنا أن نعرف أن الشواهد الشعرية ليست كلها في مقام واحد من جهة صحة الاستشهاد بها وعدمه، فلو أننا استقرأنا الشواهد الشعرية في كتب النحو لأمكننا أن نقسمها إلى ثلاثة أنواع:

#### أولاً: النوع الأول:

وهو ما عرف قائله، ونسب إليه، وينقسم ـ بالنسبة إلى زمن قائله ـ إلى أربعة أقسام:

١ ــ ما كان قائله من الشعراء الجاهليين: وهم ما قبل الإسلام كامرىء القيس والأعشى . . . وهذا القسم يصح الاستشهاد به إجماعاً.

٢ ما كان قائله من الشعراء المخضرمين: وهم الذين أدركوا الجاهلية
 والإسلام كلبيد وحسان.. وهذا القسم يصح الاستشهاد به إجماعاً أيضاً.

٣ ــ ما كان قائله إسلامياً: وقد حددت نهاية هذه الفترة بوفاة إبراهيم بن هرمة
 سنة ١٥٠ هـ(١)، والصحيح في هذا القسم جواز الاستشهاد به.

٤ ـ ما كان قائله مولداً: وهو ما كان بعد الأقسام الثلاثة المتقدمة، والصحيح فيه عدم جواز الاستشهاد به مطلقاً، وقيل: يصح الإستشهاد بكلام من يوثق به منهم واختاره الزمخشري، وتبعه المحقق الرضى.

#### ثانياً: النوع الثاني:

وهو ما لم يعرف قائله، وينقسم إلى قسمين:

١ - ما عرف راويه فيوثق به، ما دام قد عرف أنه ممن يصح الاعتداد بروايته، ولهذا كانت أبيات سيبويه من أصح الشواهد مع أن فيها أبياتاً عديدة جهل قائلوها، وما عيب بها ناقلوها، قال الجرمي: «نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه ألف

<sup>(</sup>١) انظر الشعر والشعراء: ٧٥٧/٢.

وخمسون بيتاً، فأما الألف فقد عرفت أسماء قائليها فأثبتها، وأما الخمسون فلم أعرف أسماء قائليها». فاعترف الجرمي بعجزه، ولم يطعن عليه بشيء \_ وقد روي هذا الكلام لأبي عثمان المازني أيضاً \_(1).

٢ – ما لم يعرف راويه: وهو ضعيف لا ينهض دليلًا على قاعدة ما لم ينضم
 إليه ما يقويه من أدلة التقعيد الأخرى، أو الشعر المعتمد.

#### ثالثاً: النوع الثالث:

وهو ما وسم بالصنعة أو الانتحال، وهذا النوع لا يمثل الشعر إلَّا في وزنه، ووضع النحاة له يكون للتعليم لا للاستشهاد(٢)، من ذلك ما قاله السيد الشريف في قول الشاعر:

هم الأمرون الخير والفاعلونه إذا ما خشوا من حادث الدهر معظما «وقيل البيت مصنوع»(٢)، وقول سيبويه فيه: «وزعموا أنه مصنوع»(١).

وكنت قد أخذت هذا الموضوع: شرح أبيات المفصل للسيد الشريف المجرجاني (دراسة وتحقيق) لنيل درجة الماجستير من كلية اللغة العربية/ جامعة الأزهر بعد طول بحث وتنقيب في تراثنا الأصيل ـ المخطوط منه والمطبوع ـ وكان الدافع وراء ذلك رغبتي الشديدة في تحقيق كتاب من كتب التراث المخطوطة التي لا يزال الكثير منها حبيساً في مكتبات العالم، وإخراجه للدارسين والباحثين من أبناء هذه الأمة، المكبين على النهل من أدبها وثقافتها، وذلك لما في هذا التراث من ثراء فكري غزير، وجدية وقدرة على العطاء.

#### منهجي في التحقيق:

في الواقع إنني حاولت قدر جهدي واستطاعتي أن أتبع القواعد والأسس العلمية السليمة في تحقيق هذا الكتاب، ليخرج بالصورة المرضية التي أرادها له

<sup>(</sup>١) الخزانة: ١٦/١ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: الخزانة: ١/٥-٩، الشواهد في النحو العربي للدكتور عبدالعزيـز رضوان: ١٣٣/٢، ١٧٨، إتحاف الأمجاد للآلوسي: ٦٤-٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر قسم التحقيق: ٢٤٩. (٤) انظر سيبويه: ٩٦/١.

مؤلفه، وقد توخيت في ذلك الدقة في العمل والأمانة العلمية في المنهج.

وقد كانت خطواتي فيه كالتالي:

أولاً: قمت بحصر نسخ الكتاب المخطوطة التي هداني البحث إليها، واستطعت أن أجد له أربع نسخ، ثلاثاً منها في دار الكتب المصرية، وواحدة في دار الكتب الظاهرية بدمشق، وسيأتي الكلام عنها في مكانها(١).

ثانياً: قمت بوضع الرموز الخاصة بكل نسخة، ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة، فرمزت لنسخ دار الكتب المصرية بالرموز (أ، ب، ج) ولنسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق بالرمز (د) وسيأتي الكلام عن ذلك في مكانه(٢).

ثالثاً: قمت بنسخ الكتاب معتمداً على النسخة (أ) والتي اعتمدتها أصلاً، وذلك لأسباب ذكرتها عند وصفها(٣).

رابعاً: حافظت على النص كما ورد في نسخة دار الكتب المصرية (أ)، واستعنت بالنسخ الثلاث الأخرى (ب، ج، د) في اختيار الأصح والأولى، ووضعت ما أدخلته في النص بين قوسين (...)، وأشرت في هوامش التحقيق إلى صورته الأولى، وأحياناً أثبت على ما في النص بعض الزيادات من النسخ الثلاث الأخرى، التي أرى فيها تقوية للمعنى أو زيادة توضيح، وعمدت أيضاً إلى وضعها بين قوسين.

خامساً: وضعت في الهامش ما كان زيادة في النسخ الأخرى على الأصل (أ)، أو اختلافاً معه، مبتدئاً بذكر النسخة التي وردت فيها الزيادة أو الاختلاف، أو السقط.

سادساً: أثبت في النص ما أراه صواباً، وهو في جميع النسخ تحريف، كما أنني أثبت أحياناً بعض الزيادات الإصلاح النص وتقويمه، وقد أشرت إلى جميع ذلك في الهامش.

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۷۰. (۲) انظر ص ۷۰.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٧٧ ـ ٧٨.

سابعاً: نسقت الكتاب بما يتفق وتنظيم الطبع الحديث الذي خلت منه جميع النسخ المخطوطة، ومن مظاهر هذا التنظيم:

أ \_ وضعت لجميع الشواهد أرقاماً متسلسلة، وذلك ليسهل الرجوع إليها عند البحث.

ب ـ التزمت بوضع علامات الترقيم والإشارات التي تساعد على فهم معنى النص وإبرازه بصورة مرضية جميلة.

جـ وضعت على الهامش الأرقام الخاصة بصفحات النسخة (أ)، واتخذت هذه العلامة (/) للدلالة على بدء الصفحة التالية من المخطوطة.

د\_ وضعت مفردات الشاهد عند شرحه بين قوسين صغيرين «» كما هو الشأن كذلك في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، والأمثال، والأمثلة ونحوها.

ثامناً: وفيما يخص الشواهد الشعرية فقد عمدت إلى تخريجها من دواوين قائليها وكتب الشواهد كالخزانة والشواهد الكبرى، وأبيات المغني، وشواهد المغني.. ونحوها، وكذلك من كتب النحو كالمفصل، وشرحيه لابن يعيش، وابن الحاجب، وغيرها، ومن المجاميع الشعرية كالمفضليات والأصمعيات، ومن كتب الأدب كالشعر والشعراء ونحوه، ومن كتب الأمالي للقالي، والمرتضى ونحوها، والمجالس كمجالس ثعلب ونحوه، كما خرجتها أيضاً من المعاجم اللغوية كالصحاح والمخصص واللسان، ومقاييس اللغة، وابتدأت الحديث ببيان بحر الشعر والتنبيه على الأصح، والمشهور أحياناً، وأتممت ما كان منها شطراً من بيت أو جزءاً منه، وتعرضت لذكر السبب الذي لأجله قيل البيت أو القصيدة، كما تعرضت لذكر حالة الشاهد هل هو من قصيدة أو من أبيات، أو هو منفرد؟ وتتميماً للفائدة ذكرت حالة الشاهد هل هو من قصيدة أو أبيات من القصيدة (إن كان الشاهد من قصيدة) أحياناً، ثم أتبعت ذلك بذكر المصادر التي ورد فيها بادئاً بالتي ورد الشاهد فيها منسوباً، فالتي لم تنسبه، ثم ذكرت بعد ذلك رواياته المختلفة، مع ذكر مصادرها، منسوباً، فالتي لم تنسبه، ثم ذكرت بعد ذلك رواياته المختلفة، مع ذكر مصادرها، وإيضاح معنى بعضها إن احتيج إلى ذلك.

تاسعاً: ضبط وترقيم الآيات الكريمة وبيان سورها.

عاشراً: خرجت من كتب القراءات المعروفة الآيات التي ذكر المصنف لها وجهاً من القراءة.

حادي عشر: خرجت الأحاديث النبوية الشريفة من كتب الحديث التي وردت فيها.

ثاني عشر: خرجت الأمثال والأقوال من كتب الأمثال ومن المصادر الأخرى.

ثالث عشر: خرجت - قدر المستطاع - النصوص التي ذكر المصنف أسماء قائليها من كتبهم - إن وجدت - وإلا فمن الكتب التي نقلت عنهم، وتوثيق مسائل الخلاف من الأنصاف وغيره.

رابع عشر: فسرت الكلمات الغريبة من المعاجم اللغوية كالصحاح واللسان والتاج، وترتيب القاموس والجمهرة، واعتمدت من بينها على اللسان بصورة أخص.

خامس عشر: ترجمت للأعلام الواردة في الكتاب مستعيناً بأهم كتب التراجم، وخاصة كتب تراجم النحاة واللغويين، والأعلام الآخرين كلما وجدت ضرورة لذلك.

سادس عشر: عرفت بالقبائل والأماكن والبلدان غير المعروفة التي تضمنها الكتاب وذلك بالرجوع إلى أهم المراجع في ذلك.

سابع عشر: ذكرت الأوجه الإعرابية التي أغفلها المؤلف، والتي ذكرها غيره من شراح الشواهد.

ثامن عشر: التعليق على بعض المواضع التي أرى أنه لا بد من بيانها وتوضيحها حتى يسهل على الباحث فهمها والإلمام بها.

تاسع عشر: وضع الفهارس الخاصة بالكتاب وهي على النسق التالي:

١ - فهرس موضوعات الكتاب.

٢ - فهرس شواهد القرآن الكريم.

٣ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.

- ٤ فهرس أمثال العرب وأقوالهم.
  - ٥ \_ فهرس الشواهد النحوية.
- ٦ فهرس القبائل والأقوام وأصحاب المذاهب.
  - ٧ فهرس الأمكنة والبلدان.
  - ٨ فهرس الكتب الواردة في الكتاب.
    - ٩ فهرس المصادر والمراجع.

#### وبعد:

فهذا جهدي الذي بذلته، وعملي الذي أنجزته أقدمه بين يدي قراء العربية، والباحثين فيها، والله أرجو أن أكون قد وفيت هذا الكتاب حقه من الدراسة والتحقيق، وإخراجه إلى حيز الوجود بصورة لائقة، فإن كنت قد وفقت في ذلك فلّله الحمد والمنة، وإن كانت الأخرى فعذري أني بذلت ما في وسعي وأقصى جهدي، وتحريت الصواب.

ومن باب الوفاء الذي يحتمه عليّ الواجب العلمي والأدبي أن أذكر بالفضل والامتنان الأستاذين الجليلين: الأستاذ الدكتور مصطفى إمام، والأستاذ الدكتور محمد محمد محمد سعيد اللذين أشرفا على هذه الرسالة وتابعا معي رحلتها الطويلة بدماثة خلق، وحصافة رأي، وثبوت قدم، وغمراني من فضلهما وكرمهما وعلمهما بما لا مزيد عليه، فكانا لي أباً عطوفاً، وأخاً وفياً، ومرشداً ناصحاً أميناً، فذلّلا كل الصعاب، وفتحا أمامي الطريق، فعظيم شكري وامتناني أقدمه لهما عرفاناً لهما بالجميل، وجزاهما الله عني خير الجزاء وأكمله، وحفظهما ذخراً لطلبة العلم وقاصديه.

والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

عبدحمير جاسم مخرانفيا خرالجبيبي





# Q.

# البّابُ الْأُولِ

# ترجمة المؤلف

- \* الفصل الأول: عصر السيد الشريف الجرجاني.
- الفصل الثاني: اسمه ونسبته، كنيته، لقبه، نسبته، مذهبه.
  - الفصل الثالث: مولده، وفاته.
    - الفصل الرابع: طلبه للعلم.
  - الفصل الخامس: رحلاته العلمية.
  - الفصل السادس: شيوخه، تلامذته، أقرائه.
    - الفصل السابع: توليه منصب التدريس.
  - \* الفصل الثامن: مكانته العلمية وأخلاقه وآراء العلماء فيه.
    - الفصل التاسع: مؤلفاته العلمية.



#### الفصل الأول

#### عصر السيد الشريف الجرجاني

#### تمهيد:

لقد عاش شيخنا السيد الشريف الفترة الزمنية الممتدة بين سنتي (٧٤٠ مليه)، وبما أنه أصبح من الأشياء المتعارف عليها أن للبيئة التي يعيش فيها الإنسان والظروف التي تحيط به، والعصر الذي يحيا فيه دوراً كبيراً في تكوين شخصيته، واستقلال كيانه، وتنوع فكره ومعارفه، كان لا بد لنا من تقديم كلمة موجزة عن العصر الذي عاش فيه السيد الشريف، وإلقاء الضوء على الحالة السياسية والثقافية والاجتماعية، التي كانت سائدة في ذلك العصر، والوقوف على مدى تأثر الجرجاني وتأثيره فيه، ونتعرف على المزيد من جوانب شخصيته المتشعبة المعارف والممتدة الجذور في كثير من العلوم والفنون المختلفة، فالإنسان مدني بالطبع أليف بالضرورة، وليس في مقدوره الحياة منعزلاً عن مجتمعه وأبناء جنسه، بل لا بد له من محيط يعيش فيه يتأثر به ويؤثر فيه إيجاباً أو سلباً.

#### أولاً: الحالة السياسية:

إن الفترة التي عاشها شيخنا السيد الشريف، والتي كانت بين سنتي (٧٤٠ م. ٨١٦ هـ) كانت مليئة بالأحداث السياسية الهامة والاضطرابات العامة التي شملت بلاد المشرق كلها، فقد كان التتر في هذه الآونة لا يزالون مستولين على البلاد الإسلامية من العراق إلى ما بعده من بلاد فارس والهند والترك، لكنهم كانوا قد دخلوا في دين الإسلام، وانفصلوا عن طاعة الخان الأعظم بالصين، وكان محمود غازان بن أرغون الذي ينتهي نسبه إلى هولاكو أول من خرج عن هذه الطاعة، بعد

إعلان إسلامه سنة ٦٩٤ هـ، وابتدأ به عهد جديد سنة ٧٠١ هـ، وبعد وفاته سنة ٧٠٣ هـ ملك بعده أخوه خدا بنده بن أرغون إلى أن هلك سنة ٧١٦ هـ، فخلفه ابنه بوسعيد الذي كان صغيراً فبقي الحكم لاتابكه واستمر ذلك إلى سنة ٧٢٧ هـ، ثم لم يعرف من حكم منهم بعده.

وقد استمرت فيما بينهم الفتن تثور وتمور إلى أن كان بدوّ أمر تيمورلنك سنة ٧٦٠ هـ الذي يصل نسبه إلى جنكيزخان عن طريق النساء، والمولود في كش من بلاد ما وراء النهر سنة ٧٢٨ هـ، واعتلى العرش سنة ٧٧١ هـ، إلا أن حكمه في الواقع لم يبدأ إلا بعد فتحه جته وخوارزم سنة ٧٨٦ هـ، والذي استمر في حربه لها نيفاً وعشر سنين، أي من سنة ٧٧١ هـ، فاعترف به وقتها حامياً للإسلام فقرب إليه رجال الدين وأصحاب الطريقة النقشبندية، وكان يصطحب معه في غزواته حاشية كبيرة من رجال الدين والعلماء، والمتفننين، وفي سنة ٧٨٢ هـ غزا بلاد فارس فبدأ بخراسان، فدانت له، ثم فتح جرجان ومازندران وسجستان الواحدة بعد الأخرى(١).

وفي خلال سنتي ۷۸۸ ـ ۷۸۹ هـ انصرف إلى غزو فارس والعراق واذربيجان، فهزم السلطان أحمد جلائر (۲)، وأجبره على الفرار وقضى تيمورلنك الشتاء في تبريز، وفرض غرامة كبيرة على أصفهان لانتقاضها عليه، وقتل ۷۰ ألفاً من أهلها وأقام من جماجمهم أبراجاً (۳).

ثم إنه في العاشر من رمضان سنة ٧٩٥ هـ بدأ تيمورلنك بما يعرف بحرب السنين الخمسة، فقتل زنادقة أقاليم الخزر، وقضى على البيت المظفري في فارس، ثم عاث بالعراق فساداً وخرب بغداد وتبريز وشيراز وغيرها، ثم عاد إلى البصرة والحلة وغيرها وأكثر فيها النهب والتعذيب، ثم توجه نحو الشمال ووصل إلى

<sup>(</sup>۱) انظر في ذلك أخبار الدول: ۲۸۸، المجددون في الإسلام: ۲۸٤، دائرة المعارف الإسلامية: ۲۹۹/۱۰، البدر الطالع: ۱۸۳/۱، النجوم الـزاهرة: ۲۹۹/۱۰، عصـر الدول والإمارات لشوقي ضيف: ۲۶۳، ۲۶۲.

 <sup>(</sup>٢) وهو رابع أبناء السلطان أويس. انظر ترجمته وأخباره في دائرة المعارف الإسلامية:
 ٣٢٢/٢ المنهل الصافي: ٢٣٢٢/١ (المطبوع).

<sup>(</sup>٣) انظر دائرة المعارف الإسلامية: ٢٠٠/١٠، النجوم الزاهرة: ٢٦١/١٢.

ديار بكر، وعصت عليه قلعة تكريت فحاصرها في ذي الحجة إلى أن أخذها بالأمان سنة  $ext{V9.7}$ .

وفي رجب سنة ٨٠٠ هـ سار إلى الهند، وعبر نهر السند في الثاني عشر من رمضان سنة ٨٠١ هـ، واستولى على دهلي، وقد أعجب بهذه المدينة، على أن ذلك لم يمنعه من نهبها وتخريبها، وقتل ثمانين ألفاً من أهلها(٢).

ثم دخل بلاد الشام سنة ۸۰۳ هـ، واستولى على حلب وأباحها ثلاثة أيام بعد أن طلب من علمائها الفتوى باستشهاد كل من جنده أو جند أعدائه، ثم استولى على حماة وحمص وبعلبك، كما سقطت دمشق فأعمل فيها السلب، واستعبد أهلها واغتصب من علمائها فتوى تؤيد مسلكه (٣).

كما أنه باغت بغداد سنة ٨٠٣ هـ فاستولى عليها ـ بعد أن استردها أحمد بن أويس ـ فأحدث في أهلها مقتلة كبيرة انتقاماً لمن قتل من قواده في حصارها، وقد هلك من أهلها عشرون، أو أربعون ألفاً كما في رواية أخرى.

وقيل: مائة ألف. وبنى من رؤوسهم \_ على عادته كلما دخل مدينة عنوة \_ مآذن كثيرة، وعهدإلى ولده أبي بكر برد غارات قرة يوسف على هذه البلاد(٤).

وفي سنة ٨٠٤هـ شب القتال بينه وبين منافسه بايزيد الأول وحدثت بينهما الوقعة الفاصلة عند أنقرة، فلحقت ببايزيد الهزيمة بعد أن استمات في القتال، وحال دونه ودون الفرار سقوطه عن جواده، فوقع أسيراً في يدي تيمورلنك، فأكرمه وأسف لموته سنة ٨٠٥هـ، وأذن بدفنه تكريماً له في جامع بروسة، \_ وقيل: إنه

<sup>(</sup>۱) انظر دائرة المعارف الإسلامية: ۳۰۰/۱۰، البدر الطالع: ۱۷٤/۱، شذرات الذهب: ۳۳۷/٦، عصر الدول والإمارات: ۲٤٥.

<sup>(</sup>۲) انظر دائرة المعارف الإسلامية: ۲۰/۱۰، شذرات الذهب: ۳۲۳/۰، النجوم الزاهرة: ۲۲۲/۱۲، ۲۲۶، عصر الدول والإمارات: ۲٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر دائرة المعارف الإسلامية: ٣٠٠/١٠، البدر الطالع: ١٧٥/١، شذرات الذهب: ٣٦٣/٦، عصر الدول والإمارات: ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر دائرة المعارف الإسلامية: ٣٠١/١٠، عصر الدول والإمارات: ٧٤٥.

مات في السجن ـ فانتزع منه آسيا الصغرى بعد أن كاد يستولي على القسطنطينية، وأفزع دول أوروبا بفتوحاته فأرسل إليه ملوكها يهنئونه بانتصاره على بايزيد خوفاً منه ومن زحفه إليهم.

وعاد تيمورلنك بعد ذلك إلى سمرقند وتوفي بنواحي مدينة أترار سابع عشر شعبان سنة ٨٠٧ هـ وحملوا عظامه إلى سمرقند بعد حكم دام ستاً وثلاثين سنة (١).

وتوزعت إمبراطوريته بين ولديه شاه رخ وميران شاه، وكان للأول النصيب الأكبر فحكم خراسان وسجستان وما وراء النهر وإيران، وحكم ميران شاه العراق وأذربيجان والكرج أو جورجيا، وكان يخضع لسلطان أخيه ولم يلبث أن قتل في حربه مع قره يوسف التركماني صاحب تبريز سنة ٨١٠ هـ، فدخلت بلاده في حوزة أخيه، فأصبح يحكم كل مملكة أبيه تيمورلنك ما عدا الشام والعراق وعربستان، وقد بسط سلطانه على الصين والهند، وعاش طويلاً حتى سنة ٨٥٠ هـ فخلفه ابنه الغ، غير أنه قتل بعد سنتين بيد ابنه عبداللطيف، وتنتاب الدولة التيمورية الفتن والحروب ويتقاتل الأخوة وأبناء العم مما كان له الأثر الواضح في ضعف دولتهم حتى أخذ السلطان يعود كاملاً للعثمانيين مرة أخرى (١).

#### ثانياً: الحالة الاجتماعية:

لم تحدثنا المصادر التاريخية - فيما آطلعت عليه منها - عن النواحي الاجتماعية لتلك الحقبة التي عاش فيها شيخنا السيد الشريف الجرجاني، والممتدة ما بين سنتي (٧٤٠ - ٨١٦ هـ) لكنه بإمكاننا أن نلقي الضوء عليها من خلال الحياة السياسية التي كانت تسود ذلك العصر.

فلقد كانت أحوال المسلمين في تلك الفترة مليئة بالأحداث والاضطرابات

<sup>(</sup>۱) انظر دائرة المعارف الإسلامية: ۳۰۱/۱۰، المجددون في الإسلام: ۲۸٦، موسوعة التاريخ الإسلامي: ۳۰۳، البدر الطالع: ۱۹۰/۱، أخبار الدول: ۲۹۰، ۳۰۳، النجوم الزاهرة: ۲۲۹/۱۲، عصر الدول والإمارات: ۲۶۲.

 <sup>(</sup>۲) انظر في ذلك عصر الدول والإمارات: ۲٤٦، دائرة المعارف الإسلامية: ٣٠٤/١٠.
 المجددون في الإسلام: ٣١٨، أخبار الدول: ٢٩١، موسوعة التاريخ الإسلامي: ٦٤٨/٥.

الشديدة التي شملت جميع بلاد الشرق وأقاليمه، والتي زعزعت الأمن فيها وحطمت قواعد الاستقرار ولا سيما الحروب والغارات التي قامت بها الجيوش التترية، وما نتج عنها من خراب ودمار، حيث إنهم أحدثوا فيها الحوادث النكراء وارتكبوا فيها الجرائم الشنعاء مما أدى إلى تسلل القلق والاضطراب إلى نفوس هذا المجتمع، فخيم عليهم جو من الوجوم والألام وساءت بالطبع الحالة الاجتماعية عندهم وتدهورت الأحوال المعاشية، وشلت حركت البلاد.

#### ثالثاً: الحالة العلمية:

لقد منيت الحضارة الإسلامية بالخطب الجسيم عندما طغى سيل التتار على آفاق الشرق الإسلامي والبلاد العربية، فسقطت بغداد سنة ٢٥٦ هـ على يد الطاغية هولاكو المغولي التتري، وارتكب فيها الجرائم الشنعاء، فأزال التتار معالم المسلمين، وأبادوا ثروتهم العلمية الضخمة، وألقوها في اليم بدجلة، حتى عبرت عليها الخيول، ولم يكتفوا بكل ذلك بل جمعوا العلماء والفقهاء والأعيان زعماً منهم أنهم يريدون عقد قران ابنة الخليفة فقتلوهم عن آخرهم (١).

ثم استكملت حلقة هذا الشر في عهد عقبه تيمورلنك الذي أرعب المشرق بجحافله الزاحفة، وجيوشه الجرارة، حيث خمدت شعلة العلم، وانطفأ سراج المعرفة، وظهر الاضطراب واضحاً في الحالة العلمية في ذلك الوقت، إلا أن بعض علمائها في أبان الشدة والقسوة في العهد الأول للمغول نجوا بأنفسهم إلى حيث الأمن والاستقرار.

ثم إنه لما أسلم بعض سلائل التتر في أخريات أيامهم، وقد ناهضتهم الدولة العثمانية أولاً، ثم الصفوية ثانياً، التفت بعض سلاطينهم وأولي الشأن فيهم إلى استجلاب مودة الشعوب استبقاء لملكهم، فتوددوا للعلماء، وأهابوا بهم في القيام بما يعود على البلاد بالنفع والخير، ولعل من أكبرهم مظهراً فيما بعد سلطان هراة السلطان حسين.

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك تاريخ الخلفاء للسيوطي: ٤٧١ ـ ٤٧٢، نشأة النحو: ٢٠٤، البداية والنهاية: ٢٠١/١٣، شذرات الذهب: ٢٧١/٥، النجوم الزاهرة: ٧/١٥.

وفي هذه الظروف الصعبة حاول الخواص من العلماء والأدباء استرجاع مجدهم من الثروة العلمية التي اجتاحتها جيوش التتر، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يسترجعوا المجد القديم بكل سماته في هذه الفترة حيث إن الشغب والاضطراب كانا لا يزالان منتشرين في جميع ربوع البلاد الشرقية، والعلم إنما يترعرع في كنف الهدوء والاستقرار، كما أن هذه الدول لم تحن على اللغة العربية من أعماق قلوبها لأنها ليست عربية تغار على لغة أصلها بل إنهم إنما بالغوا في الاهتمام بها وأهابوا بعلمائها توصلاً إلى استرضاء شعوبهم وإخماد ثورة الغضب فيهم (١).

لكن - وفي هذه الظروف الصعبة - قام العلماء في المشرق بواجبهم السامي نحو العلم والمعرفة، فبذلوا أقصى ما يمكن من جهدهم للنهوض بالحالة العلمية نحو مرفأ الأمان بعد أن لحق بها الضياع والشتات، وأكبوا على معارف سابقيهم من مختلف العلوم والأداب، وقاموا بجمعها، واختصارها وشرحها والتعليق عليها، تعويضاً منهم - ولو بعض الشيء - عما قد حرق أو اندثر منها في كارثة بغداد، ولولا بقية مما في صدورهم لذهبت وانطمست معالمها.

وكان علماء العجم أول من حمل على كاهله هذه المهمة، وبرع في هذه الطريقة التي كان أعلمهم بها في هذه الفترة السيد الشريف الجرجاني، وسعدالدين التفتازاني، فذاع صيتهما في هذه الفترة بابتداعهما لهذه الطريقة وبراعتهما فيها، وكانت سمرقند مركز الحركة العلمية في عهد الدولة التيمورية، وكان طلاب العلم والمعرفة في الدولة العثمانية يتجهون إليها لتكميل ثقافتهم والتزود من معارفهم، كما انتقلت إليهم هذه الطريقة المبتكرة، وانتشرت في سائر بلاد العرب، فتركت أثراً واضحاً إلى حد كبير في مؤلفاتهم وتصانيفهم حيث انطبعت بنفس الطابع واتسمت بنفس السمات(٢).

#### رابعاً: مدى تأثر المؤلف بعصره وتأثيره فيه:

مما لا شك فيه أن أي عالم يعيش في مجتمع تنتابه المصائب وتكثر فيه الاضطرابات وتحيط بـه الفتن، ويسيطر عليـه الخراب والـدمار لا بـد أن يتأثـر

<sup>(</sup>١) انظر نشأة النحو: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المجددون في الإسلام: ٢٩٠، ٣٢١، نشأة النحو: ٢٠٥.

بمجتمعه، ويأسف لحاله، وربما قلل ذلك من شدة حزمه وإقدامه على ما تصبوا إليه نفسه من إبداع علمي، وترقى به همته من سمو فكري، وهذا التأثر كما يكون سلبياً بقلة العطاء يكون إيجابياً بكثرته، ولعل شيخنا السيد الشريف ممن تأثر بذلك المجتمع التأثير الإيجابي فانبرى باذلاً أقصى جهده، وما يملك من مهارة فكرية، وقوة عقلية، محاولاً استرجاع بعض ما قد عبثت به يد التتر الغزاة من الثروة العلمية الغزيرة في كارثة بغداد المعروفة.

ولشدة حرصه على العلم واهتمامه بمعارف من سبقه من أجلاء العلماء وكبار المفكرين لم يعرف عنه أنه مارس السياسة أو سار في مسالكها، بل عكف على الدرس والتحصيل، وتولى التدريس في دار الشفاء - كما سيأتي الحديث عنها - ما يقارب العشر سنوات، استفاد منه خلق كثير من طلاب العلم والمعرفة، وتصدر للإقراء والفتيا، ولم يكن ليشغله شاغل عن التأليف والتصنيف مع اضطراب السلطة وكثرة الحروب المدمرة والتداعي على الإسلام والمسلمين، فقد صنف التآليف والمصنفات الكثيرة ذات الفنون والمعارف المتعددة التي شغلت العلماء والمفكرين ممن جاء بعده، ونالت إعجابهم، وأضافت إلى المكتبة الإسلامية والعربية رصيداً ضخماً من الثراء الفكري والأدبي.

\* \* \*

#### الفصل الثاني

# اسمه ونسبه، كنيته، لقبه، نسبته، مذهبه

#### ۱ - اسمه ونسبه:

هو علي بن محمد بن علي (١) الحسيني (٢)، ونقل عن ابن سبطه أن اسمه هو علي بن علي بن حسين (٣)، لكن الأول أصح، وهو ما أجمعت عليه كتب ترجمته التي رجعت إليها.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: بغية الوعاة للسيوطي ٢: ١٩٦٢، الضوء اللامع للسخاوي: ٥/٨٣، البدر الطالع للشوكاني: ٤٨٨١، الفوائد البهية للكنوي: ١٢٥، الفتح المبين للمراغي: ٣٠/٠، ريحانة الأدب لمحمد علي مدرس: ٣/١٣، طبقات المفسرين للداودي: ١٨٧٤، روضات الجنات للموسوي: ٥/٠٠، التاج المكلل للقنوجي: ٤٠٤، الكني والألقاب للقمي: ٢/٨٣، طبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده: ١٣، الأعلام للزركلي: ٥/٧، معجم المؤلفين لعمر كحالة: ٧/٢١، هدية العارفين للبغدادي: ١/٨٧، إيضاح المكنون للبغدادي: ١/٨٠٠، ١٤٠، ٢٦٥، ٢٢٥، ٢٧٥، منتاح السعادة لطاش كبرى زاده: ١٨٨٠، ١٥، ١٢٠، ٢٢٥، ٢٢٠، ٢٨٦، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: ٣٣٣٠، ١٨٨، ٢٠٨٠، كشف الظنون لحاجي خليفة: ١/١١، ١٤، ١٣٩، ١٩٩، ١٩٨، وقبرس الخزانة التيمورية: ٣/١٥، كشف الظنون لحاجي خليفة: ١/٢١، ١٤، ١٨٩، ١٩٨، ١٨٩، ١٨٩، ١١٨٠، ١١٨، ١١٨١، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨١، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨٠، ٢٠٨، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨١، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨١، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨١، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨١، ١١٨١، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٠٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٠٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٨٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١١٠٠، ١

<sup>(</sup>۲) انظر الضوء اللامع: ۳۲۸/۰، البدر الطالع: ٤٨٨/١، فهرس الخزانة التيمورية: ٣٥٣/٠، معجم المؤلفين: ٢١٣/٣، معجم المطبوعات: ٣٧٨، ريحانة الأدب: ٣١٣/٣، روضات الجنات: ٣٠٠/٥، طبقات المفسرين: ٢١٨/١، الكنى والألقاب: ٣٥٨/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الضوء اللامع: ٣٢٨/٥، الفوائد البهية: ١٣٢.

#### ٢ \_ كنيته:

أما عن كنيته التي اشتهر بها وتناقلتها كتب التراجم فهي أبو الحسن(١).

#### ٣ \_ لقبه:

أما عن لقبه، فقد سمي بألقاب مختلفة عديدة، اشتهر وذاع صيته بها، وهي:

السيد الشريف(۲)، والسيد(۳)، والسيد السند(٤)، والشريف(٩)، وشريف
الدين(٢).

وقد لقب بهذه الألقاب الكثيرة المتعددة تدليلًا على نسبه الشريف الذي يتصل بالحسين بن على رضى الله عنهما.

كما لقب بالزين (٧)، وزين الدين (٨).

#### ٤ \_ نسبته:

الجرجاني، الإسترابادي، الشيرازي.

١ - الجرجاني (١):

نسبة إلى جرجان وهي المدينة التي ولد فيها.

(١) انظر المصادر المتقدمة في ترجمته .(٢) انظر المصادر المتقدمة في ترجمته .

 <sup>(</sup>٣) انظر معجم المطبوعات :٦٧٨، فهرس الخزانة التيمورية: ١٥٣/٣، طبقات المفسرين: ١/٤٢٨، الضوء اللامع: ٣٢٨/٥.

<sup>(</sup>٤) انظر الفوائد البهية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر ريحانة الأدب: ٣/٣١٣، مفتاح السعادة: ٢٠٨١، ٢٩٩، الأعلام: ٥/٠، طبقات الفقهاء: ١٣٠، الكني والألقاب: ٣٥٨/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر ريحانة الأدب: ٢١٣/٣، روضات الجنات: ٣٠٠/٥.

<sup>(</sup>٧) انظر الضوء اللامع: ٥/٣٢٨، معجم المطبوعات: ٦٧٨.

<sup>(</sup>A) انظر روضات الجنات: 0/0، طبقات المفسرين: 1/1/3، المنهل الصافي: (1/1/3).

<sup>(</sup>٩) انظر المصادر المتقدمة في ترجمته.

وجرجان: مدينة عظيمة في بلاد فارس بين طبرستان وخراسان، فبعض يعدها من هذه، وبعض يعدها من هذه، وأول من نزلها جرجان بن أميم بن لاوذ بن سام، فسميت به، وقيل: إن أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، وقد خرج منها خلق من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين (١).

#### ٢ - الإسترابادي(١):

نسبة إلى استراباد بلد آبائه وأجداده، واستراباد: بلدة كبيرة مشهورة في بلاد فارس من أعمال طبرستان بين سارية وجرجان، وقد أخرجت خلقاً من أهل العلم من كل فن (٣).

#### ٣ - الشيرازي<sup>(١)</sup>:

نسبة إلى شيراز، وهي المدينة التي توفي فيها ودفن. وشيراز: مدينة واسعة بها منازل واسعة سريَّة كثيرة المياه، منها إلى أصبهان ٧٧ فرسخاً، وهي مدينة إسلامية محدثة بناها محمد بن القاسم بن أبي عقيل، وهو ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي، وفيها قبر سيبويه (٥).

#### ٥ ـ مذهبه الفقهي:

أجمعت المصادر التي ذكرت مذهبه على أنه كان حنفي المذهب<sup>(١)</sup>، يؤكد هذا أنه صنف في فقه الحنفية كتباً عديدة سيرد ذكرها في محلها إن شاء الله.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) انظر معجم البلدان: ۱۱۹/۲، مراصد الاطلاع: ۳۲۲/۱، معجم ما استعجم: ۳۷۰/۲، تقویم البلدان: ۳۹۹.

 <sup>(</sup>۲) انظر ريحانة الأدب: ۲۱۳/۳، روضات الجنات: ۳۰۰/۵، الكنى والألقاب: ۳۰۸/۲.

<sup>(</sup>٣) انظر معجم البلدان: ١٧٤/١، مراصد الاطلاع: ٧٠/١، تقويم البلدان: ٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) انظر ريحانة الأدب: ٢١٣/٣، وانظر المصادر المتقدمة في ترجمته.

<sup>(</sup>٥) انظر تقويم البلدان: ٣٢٩، دائرة المعارف لبطرس: ٦٥١/١٠.

<sup>(</sup>٦) انظر بغية الوعاة: ١٩٦/٢، مفتاح السعادة: ٢٠٨/١، هدية العارفين ٧٢٨/١، معجم المؤلفين: ٧١٦/٧، روضات معجم المؤلفين: ٧١٦/٧، روضات الجنات: ٥/٣٠، طبقات المفسرين: ٤٢٨/١، الكنى والألقاب: ٣٥٨/٢.

#### الفصل الثالث

#### مولده، وفاته

#### ١ \_ مولده:

وفي سنة ٧٤٠ هـ(١) ولثمان بقين من شعبان (٢)، وفي مدينة جرجان من بلاد فارس كان مولد هذا العالم النحرير.

وذهب الزركلي في الأعلام إلى أنه ولد في تاكو قرب استراباد (٣)، ولم أر فيما رجعت إليه من مصادر اختلافاً في سنة مولده (١).

#### ٢ \_ وفاته:

وكانت وفاة هذا العالم المحقق الذي كان له عظيم الأثر في إثراء المكتبة الإسلامية والعربية يوم الأربعاء(٥)، سادس ربيع الأخر(١) في مدينة شيراز من بلاد

<sup>(</sup>١) انظر المراجع المتقدمة في ترجمته.

<sup>(</sup>٢) انظر الفوائد البهية: ١٢٥.

 <sup>(</sup>٣) انظر الأعلام: ٧/٥، وفي دائرة المعارف الإسلامية (١٧٨/١١): بلفظ (تاجو)، وفي الفوائد البهية: (١٣٤) بلفظ (طاغوا).

<sup>(</sup>٤) انظر المراجع المتقدمة في ترجمته.

 <sup>(</sup>٥) انظر الضوء اللامع: ٣٢٩/٥، البدر الطالع: ٤٨٩/١، طبقات المفسرين: ١/٠٤٠، روضات الجنات: ٣٠٤/٥.

 <sup>(</sup>٦) انظر مفتاح السعادة: ٢٠٩/١، البدر الطالع: ٤٨٩/١، طبقات المفسرين:
 ١/ ٤٣٠، الضوء اللامع: ٣٢٩/٥، روضات الجنات: ٣٠٤/٥.

فارس سنة ٨١٦ هـ(١)، ودفن بتربة وقب داخل سور شيراز بالقرب من الجامع العتيق المسمى بمحلة سواحان في قبر بناه لنفسه(٢).

ونقل عن العيني في تاريخه أن وفاته كانت سنة ٨١٤ هـ، لكن الأول أصح وأشهر، وهو ما أجمعت عليه المصادر التي رجعت إليها في ترجمته (٣).

<sup>(</sup>١) انظر المراجع المتقدمة في ترجمته.

<sup>(</sup>٢) انظر الضوء اللامع: ٣٢٩/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر المراجع المتقدمة في ترجمته.

# الفصل الرابع

#### طلبه للعلم

ولد السيد الشريف في مدينة جرجان من بلاد فارس، سنة ٧٤٠ هـ (كما ذكرت آنفاً)، ونشأ في هذا البلد، وترعرع فيه، ومنذ نعومة أظفاره اشتغل بطلب العلم واحتضان المعرفة، فأخذ عن كبار علماء عصره وفحولهم كما أنه لم يكتف بهذا النصيب من المعرفة، بل حمل عصا التسيار متنقلًا بين البلدان والأقاليم، طالباً المزيد من العلوم والمعارف، فرحل إلى هراة، وحضر مجلس القطب الرازي، ثم سمع بشهرة جمال الدين الإقسرائي في قرمان فلم يتوان في الرحيل إليه والتزود من معارفه، إلا أنه من غرائب الصدف وافق دخوله البلد موت جمال الدين هذا، لكن. . . هل يا ترى وقف عند هذا الحد، أو فكر للحظة واحدة في التراجع عن متابعة السير في طريق العلم الشاق والطويل؟ . أبدأ! بل ما إن لقي شمس الدين الفناري في قرمان حتى قرأ عليه بعض العلوم والمعارف، ثم تابع مسيرته العلمية الجادة والشاقة فرحل إلى مصر موطن العلم والعلماء، ونهل القسط الأوفر من العلوم المختلفة من أكابر علمائها وأجلائهم فأخذ العلوم الشرعية عن أكمل الدين البابرتي، وقرأ شرح الشمسية والمطالع للقطب الرازي على مبارك شاه المنطقي، وأقام بمصر ما يقارب الأربع سنوات، ثم عاد منها إلى استراباد، ومنها إلى شيراز وتولى التدريس في دار الشفاء ما يقارب العشر سنوات(١)، كما أنه تصدى للإقراء والفتيا، والتصنيف، فاستفاد منه خلق وعدد كبير من رواد العلم وطلاب المعرفة. . وعندما فتح تيمورلنك شيراز رحل إلى سمرقند واشتغل بالعلم والمعرفة، ومكث فيها

<sup>(</sup>١) انظر الفوائد البهية: ١٢٥، الضوء اللامع: ٥/٣٢٨، البدر الطالع: ١/٨٨٨. معجم المطبوعات: ١٨٧٨، الفتح المبين: ٢٠/٣، طبقات المفسرين: ١/٨٨٤.

إلى أن وصله خبر موت تيمورلنك، فرجع ثانية إلى شيراز واستقر بها، وتوطن فيها إلى أن وافته المنية سنة ٨١٦ هـ(١) رحمه الله.

فمن هذه اللمحة الموجزة التي قدمتها عن حياة شيخنا السيد الشريف وطلبه للعلم، يمكن أن نعرف مكانة الجرجاني وعلمه الذي كان بحق عالم العصر، وفارس الحلبة العنيد الذي لا يقهر، والذي بلغ شأوا في مختلف العلوم والفنون المتعددة، فذاع صيته في الأفاق، واشتهر ذكره في البلاد، ساعده في ذلك ذكاؤه الخارق، وفكره الثاقب، وتأملاته وتحقيقاته الدقيقة، التي تنبىء عن قوة في الرأي، وغزارة في العلم.

كما أنه كان ذا مهارة فائقة في التأليف، وبراعة في التصنيف التي شملت أنواعاً وفنوناً مختلفة من العلوم والمعارف، فنالت شهرة واسعة، ولاقت رواجاً زائداً عند أكابر العلماء ممن عاصره وجاء بعده، يأخذون عنها ويحتجون بها، فكان بحق كما قيل عنه: «فريد عصره عالم المشرق سلطان العلماء وافتخار أعاظم المفسرين» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الفوائد البهية: ١٢٨، روضات الجنات: ٣٠٤/٥، دائرة المعارف الإسلامية: ١٨٧/١١، المنهل الصافي: (٣٥/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر الضوء اللامع: ٣٢٩/٥.

#### الفصل الخامس

#### رحلاته العلمية

بعد أن عرضت فيما سبق الكثير مما يلقي الضوء على حياة السيد الشريف من مختلف نواحيها، أود أن أقدم لمحة مختصرة عن أهم مرحلة من مراحل حياته العلمية، ألا وهي رحلاته التي استكمل فيها ثقافته واطلاعه، حتى عد من أكابر العلماء والمفكرين وهو في أشده، فقد تنقل بين عدة بلدان وأقاليم ينشد بغيته من المعرفة، عله أن يصيب خارج وطنه مزيداً من النجاح، ويحرز تفوقاً في العلم والاطلاع، وقد قمت بحصر رحلاته التي قام بها فيما يلى:

#### أولاً: رحلته من جرجان إلى هراة(١):

مما تذكره لنا مصادر ترجمة السيد الشريف أنه لما قرأ شرح المطالع للقطب الرازي ست عشرة مرة، أصر على قراءته على مؤلفه، فرحل إليه وهو بهراة سنة ٧٦٦هـ، وحضر مجلسه والتمس منه ذلك، فاعتذر إليه وأرسله إلى تلميذه مبارك شاه في مصر، وأرسل معه كتاباً إليه، وكان مبارك شاه حينئذ مدرساً فيها(٢).

<sup>(</sup>١) هراة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان وفيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة، وخيرات، وهي مليئة بالعلماء وأهل الفضل والثراء، وقد جاء التتار فخربوها حتى أدخلوها في خبر كان سنة ٦١٨ هـ. انظر معجم البلدان: ٣٩٦/٥، مراصد الاطلاع: ١٤٥٥/٣، تقويم البلدان:

 <sup>(</sup>۲) انظر في ذلك الضوء اللامع: ۳۲۹/۵، البدر الطالع: ۱۸۹/۱، الفوائد البهية:
 ۱۲۲، مفتاح السعادة: ۲۹۹/۱، دائرة المعارف الإسلامية: ۱۸۷/۱۱ مفتاح السعادة: ۲۹۹/۱،
 معجم المطبوعات: ۷۲۸، روضات الجنات: ۳۰۲/۰.

#### ثانياً: رحلته من هراة إلى قرمان(١):

وذكرت لنا مصادر ترجمته أيضاً أنه لما رحل إلى هراة ليقرأ على القطب الرازي وأرسله القطب إلى مبارك شاه، سمع في ذلك الحين بشهرة جمال الدين الإقسرائي وعلمه، فأصر على الرحيل إليه وهو بقرمان وذلك سنة ٧٧٠هـ، فلما قرب منه رأى شرحه للإيضاح فلم يعجبه وقال: «إنه كلحم بقر عليه ذباب» (٢) فلما قال السيد هذا قال له بعض الطالبين: «اذهب إليه فانظر إلى تقريره تجده أحسن من تحريره». فقصده، فصادف دخوله البلد موت جمال الدين، فلقي هناك المولى شمس الدين الفناري، فأخذ عنه بعض العلوم ثم صحبه قاصدين مصر منارة العلم والإسلام (٣).

#### ثالثاً: رحلته من قرمان إلى مصر:

وكان السيد قد قام بها عندما صادف دخوله قرمان موت جمال الدين الإقسرائي، وقرأ بعض العلوم على الشمس الفناري، ثم صحبه قاصدين مصر (كما ذكرت آنفاً) وذلك سنة ٧٧٢هـ، فنزل السيد الشريف مصر وأقام بسعيد السعداء(٤)

<sup>(</sup>۱) وجدتها بهذا اللفظ في مصادر ترجمته، وهي بذلك في معجم البلدان (٤/ ٣٣٠): «اسم موضع» وانظر اللسان: ٥/ ٣٦٠٥ (قرم)، معجم ما استعجم: ١٠٦٦/٣، ولعلها كرمان: بفتح الكاف، ومنهم من يكسرها وهي ولاية مشهورة وناحية معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان شرقيها مكران وغربيها أرض فارس، وشماليها مفازة خراسان، وجنوبيها بحر فارس ولها في حد السيرجان دخلة في حد فارس مثل الكم، وفيما يلي البحر تقويس وهي بلاد كثيرة النخل والزرع والمواشي والضرع. انظر معجم ما استعجم: البحر تقويس وهي البلدان: ٤/٤٥٤، تقويم البلدان: ٣٣٤، وفي اللسان (٥/ ٣٨٦٤ كرم): ﴿كَرَمان وكِرمان و بفتح الكاف وكسرها موضع بفارس».

<sup>(</sup>٢) ووجهه أن الإيضاح كتاب مبسوط مفصل، قلما يحتاج إلى الحل، وكان جمال الدين يكتب المتن بتمامه، ثم يعقبه بكلامه، وكان يضرب على المتن بالمداد الأحمر، فبذا كان الشرح كالذباب على لحم البقر. انظر الفوائد البهية: ١٢٧.

 <sup>(</sup>٣) انظر في ذلك دائرة المعارف الإسلامية: ١١/١٨١، الفوائد البهية: ١٢٦، معجم المطبوعات: ٦٧٨، طبقات الأصوليين ٢٠/٣.

<sup>(</sup>٤) سعيد السعداء: دار كانت تعرف بهذا الاسم في عهد الدولة الفاطمية وذلك نسبة إلى الأستاذ قنبر الملقب بسعيد السعداء أحد خدام القصر، وعتيق الخليفة المستنصر، الذي قتل في =

أربع سنين، وقرأ على أكابر علمائها بعض العلوم والفنون، فقرأ على أكمل الدين البابرتي العلوم الشرعية، وعلى مبارك شاه المنطقي شرح المطالع، وشرح الشمسية للقطب الرازي<sup>(۱)</sup>، ولمبارك شاه مع السيد الشريف قصة لطيفة عند تدريسه له، سأوردها عند التعريف به (۲).

#### رابعاً: رحلته من مصر إلى الآستانة(٣):

بعد أن أقام السيد الشريف بمصر أربع سنين، وأخذ عن أكابر علمائها (كما ذكرت آنفاً)، خرج منها إلى الأستانة من بلاد الروم سنة ٧٧٦ هـ(٤). ولعله أخذ فيها عن علمائها بعضاً من العلوم والمعارف.

#### خامساً: رحلته من الآستانة إلى استراباد:

ومما تذكره لنا مصادر ترجمته أنه في سنة ٧٧٩ هـ، ولما نزل السلطان جلال الدين شاه بن مظفر الخوافي بساحة قصر زرد استراباد توجه السيد الشريف إلى معسكره ـ في استراباد ـ واستأذن بالدخول عليه، فلما أذن له، ودخل عليه عرفه

<sup>=</sup> السابع من شعبان سنة 350 هـ، ولما تسلطن صلاح الدين الأيوبي على مصر، وقف هذه الدار على الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة، وذلك سنة ٥٦٩ هـ، وولى عليهم شيخاً ووقف عليهم بستان الحبانية (خارج القاهرة) وقيسارية الشراب (بالقاهرة)، وغيرهما، وقد نزل بهذه الدار الأكابر من الصوفية ممن يعرف بالعلم والصلاح والتقوى. انظر خطط المقريزى: ٣/١٠١.

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك دائرة المعارف الإسلامية: ١٧٨/١١، الفوائد البهية: ١٢٥، معجم المطبوعات: ٦٧٨، طبقات المفسرين: ٢٩/١، الضوء الـلامع: ٣٢٨/٥، البـدر الطالع: ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر صفحة: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) والأستانة: إستانبول ويجوز فيها قصر الهمزة ومدها. قال بطرس في دائرة المعارف (٣٧٧/٣): «وذكر ابن الأثير أن معنى إستانبول مدينة الملك ولعله يريد به البلاط الملكي، ولا يبعد أن تكون الأستانة مخففة عن القسطنطينية بالإفرنجي، أي: كونستنتينول، والمعنى: مدينة قسطنطين، وإستانبول: من أقضية لواء سفاكيا من جزيرة كريت». وانظر: ٣٧٦/٣.

 <sup>(</sup>٤) انظر دائرة المعارف الإسلامية: ١٧٨/١١، الضوء اللامع: ٣٢٨، البدر الطالع:
 ٤٨٨/١، طبقات المفسرين: ١/٨٨٤.

بنفسه فلما عرف السلطان شخصه ومرتبته احترمه وعظمه غاية الاحترام والتعظيم ووصله بشيء كثير من الخلع والنقود والمراكب وغير ذلك(١).

#### سادساً: رحلته من استراباد إلى شيراز:

ولما عرف السلطان جلال الدين مكانة السيد الشريف، ومرتبته العلمية الفذة، أكرمه وعظمه وذهب به معه إلى شيراز ـ وكان السلطان قد أنشأ دار الشفاء لأخذ طلاب العلم القسط الوافر من المعرفة والإطلاع ـ وفوض إليه التدريس فيها، فلازم الأشغال والاشتغال، وتصدى للتصنيف والإقراء والفتيا، إلى أن فتح تيمورلنك شيراز سنة ٧٨٩ هـ(٢).

#### سابعاً: رحلته من شيراز إلى سمرقند(٣):

لما فتح تيمورلنك شيراز سنة ٧٨٩ هـ (كما ذكرت آنفاً)، وأمر بالنهب والسلب اعطى السيد الشريف الأمان بسبب عرض وزيره، وقد علم أنه فريد عصره وعلامة دهره، فالتمس منه أن يرحل إلى ما وراء النهر، فأخذه معه إلى سمرقند، وجرت هناك مباحثات ومناظرات بينه وبينه السعد التفتازاني، تكرر استظهار السيد فيها عليه غير مرة، وكان تيمورلنك يرجح جانب السيد ويقول: «فرضنا أنهما سيان في الأصل والعرفان، فللسيد شرف النسب».

وقد أقام السيد الشريف في سمرقند ملازماً للدرس والإفادة إلى أن توفي تيمورلنك سنة ٨٠٧ هـ(٤).

<sup>(</sup>١) انظر دائرة المعارف الإسلامية: ١٨٧/١١، روضات الجنات: ٣٠٢/٥، الفوائد البهية: ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المصادر المتقدمة.

<sup>(</sup>٣) سمرقند: مدينة عظيمة مشهورة من بلاد ما وراء النهر، على جنوبي وادي السفد، وهي قصبة السفد، يقال إن لها اثني عشر باباً بين كل بابين فرسخ، وهي من حديد، وداخلها مدينة أخرى لها أربعة أبواب. انظر معجم البلدان: ٣٤٦/٣، تقويم البلدان: ٤٩٣، مراصد الاطلاع: ٧٣٦/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر دائرة المعارف الإسلامية: ١٧٨/١١، الضوء اللامع: ٥/ ٣٣٠، الفوائد البهية: ١٧٨، مفتاح السعادة: ٢٠٨/١، البدر الطالع: ١/٨٤، الأعلام: ٥/٧، روضات الجنات: ٥/٤، طبقات المفسرين: ٢٨٨١.

### ثامناً: عودته من سمرقند إلى شيراز:

لما بلغ السيد الشريف \_ وهو بسمرقند \_ خبر وفاة تيمورلنك سنة ٨٠٧ هـ، عاد منها إلى شيراز ثانية، وجلس هناك مع كمال الاحترام والاعتزاز إلى أن توفي بها سنة ٨١٦ هـ(١).

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) انظر الفوائد البهية: ١٣٤، دائرة المعارف الإسلامية: ١٨٦/١١، ١٨٧، الأعلام:
 ٥/٧، روضات الجنات: ٥/٣٠٤.

#### الفصل السادس

#### شيوخه، تلامذته، أقرانه

#### أولاً: شيوخه:

كان السيد الشريف شخصية علمية متعددة الجوانب، متشعبة المعارف، ضاربة جذورها في كل علم وفن، لذا كثر شيوخه وتعددوا تبعاً لتلك الروافد التي شكلت هذه الشخصية العلمية الفذة من نحو، وصرف، وبلاغة، وفلسفة، ومنطق، وعقيدة، وأصول، وغيرها، وسوف أتناول أهم شيوخه الذين أخذ منهم وتلقى عنهم، وأقدم نبذة مختصرة عن حياة كل واحد منهم.

#### ١ - أكمل الدين البابرتي:

هو محمد بن محمود بن أحمد (۱)، وقيل: محمد بن محمود بن أحمد أحمد بن محمود بن أحمد (۲) البابرتي (۳) الرومي الحنفي، أكمل الدين.

كان صاحب مواهب وفنون متعددة، حيث برع في النحو، والبيان، والفقه، والعقيدة، والأصول، والحديث، والتفسير، وغيرها.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في الدرر الكامنة: ١٨/٥، طبقات الفقهاء: ١٢٦، بغية الوعاة: ٢٩٨/١، شذرات الذهب: ٢٩٣/٦، معجم المؤلفين: ٢٩٨/١١، الفوائد البهية: ١٩٥، إيضاح المكنون: ٣٥٣/٢، هدية العارفين: ٢١/١٠، الأعلام: ٤٢/٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر الفوائد البهية: ١٩٥، الأعلام: ٤٢/٧، معجم المؤلفين: ٢٩٨/١١، شذرات الذهب: ٢٩٣/٦.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى بابرت: وهي قرية كبيرة ومدينة حسنة من نواحي أرزن الروم من نواحي أرمينية. انظر معجم البلدان: ٣٠٧/١، مراصد الاطلاع: ١٤٤/١.

ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة هجرية، وقيل: سنة ٧١٠ هـ(١)، وقيل: سنة ٧١٠ الدين بن ٧١٤ هـ(٢)، واشتغل بالعلم، ورحل إلى حلب فأنزله القاضي ناصر الدين بن العديم بالمدرسة السادحية، فأقام بها مدة، ثم قدم القاهرة بعد سنة ٧٤٠ هـ، فأخذ عن الشيخ شمس الدين الأصبهاني، وأبي حيان، وسمع من ابن عبدالهادي، والدلاصي، وغيرهما، وكان ممن تفقه عليه جماعة منهم سيد المحققين أبو الحسن السيد الشريف الجرجاني، وشمس الدين محمد بن حمزة الفناري، وبدرالدين محمود بن إسرائيل، وغيرهم (١٥).

وكان أكمل الدين معظماً عند أصحاب المناصب، بحيث كان الظاهر برقوق يجيء إلى شباك الشيخونية فيكلمه وهو راكب وينتظره حتى يخرج فيركب معه، وكان قوي النفس، عظيم الهمة مهاباً عفيفاً، عرض عليه القضاء مراراً فامتنع.

وكانت وفاته في رمضان من سنة ٧٨٦ هـ، بعد حياة حافلة بالعلم والمعرفة، وترك مصنفات كثيرة نذكر منها:

حاشية على الكشاف للزمخشري، شرح ألفية ابن معطي، شرح تلخيص المعاني، النقود والردود، شرح عقيدة النصير الطوسي، شرح الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة، تحفة الأبرار في شرح مشارف الأنوار، وغيرها من المؤلفات الكثيرة.

#### ٢ \_ الخواجة علاء الدين عطار قدس الله سره:

هو محمد بن محمد البخاري<sup>(3)</sup>، كان من كبار تـلامذة خـواجة نقشبنـد بهاءالدين، وكان قد رخص له في حياته لتربية المريدين، وأحال أكثرهم عليه، وكان الخواجة نقشبند يقول عنه: علاءالدين خفف عنى أكثر الأثقال.

<sup>(</sup>١) انظر معجم المؤلفين: ٢٩٨/١١.

<sup>(</sup>٢) انظر الأعلام: ٢/٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر الفوائد البهية: ١٩٥، ١٢٧، معجم المطبوعات: ٦٧٨، دائرة المعارف الإسلامية: ١٨٧/١، الفتح المبين: ٣٠/٣، الضوء اللامع: ٣٢٨/٥، طبقات المفسرين: ٢٨/١، البدر الطالع: ٤٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في نفحات الأنس للجامي: (٢٢٨/ب)، هامش الفوائد البهية: ١٣٠.

وكان السيد الشريف قد أخذ علم الصوفية عن علاءالدين هذا، وقال في حقه: «لما أعطاني الله توفيق التوبة، ودخلت في سلك أصحابه، وحصل لي مثول عنده وعند أصحابه، ما عرفت الله تعالى حتى وصلت بالخواجة علاءالدين عطار».

وتوفي علاءالدين قدس الله سره ليلة الأربعاء، بعد صلاة العشاء العشرين من رجب سنة ٨٠٢ هـ.

#### ٣ - القطب الرازى:

هو محمد بن محمد، وقيل: محمود بن محمد (١) المرازي الشافعي الشهير بالقطب التحتاني (تمييزاً له عن قطب آخر كان ساكناً معه بأعلى المدرسة الظاهرية)، قطب الدين أبو عبدالله.

كان إماماً ماهراً في علوم المعقول، وأحد أئمتها، عارفاً بالنحو والبيان والتفسير والمعانى والعلوم الشرعية وغيرها.

وكان السيد الشريف قد حضر مجلسه في هراة ليقرأ عليه شرحه للرسالة الشمسية، وشرح المطالع، فرأى الرازي فكر الجرجاني يجول في المنطق كضوء البارق المتألق، وشاهد في نفسه أنه قد قوى الضعف في قواه فأرسله إلى تلميذه مبارك شاه المنطقى في مصر فرحل إليه وأخذ عنه (٢).

ولد هذا العالم الجليل سنة ٦٩٤ هـ، وأخذ بدمشق عن العضد وغيره، وكان ذا ثروة، وتوفي بدمشق في ذي الحجة سنة ٧٦٦ هـ، ودفن بسفح قاسيون وترك مصنفات كثيرة نذكر منها:

شرح الشمسية في المنطق، المسمى بتحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية، حاشية على الكشاف للزمخشري، شرح مطالع الأنوار للأرموي المسمى بلوامع الأسرار، شرح الإشارات لابن سينا في المنطق والحكمة، لطائف الأسرار

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في الدرر الكامنة: ٣٣٩/٤، النجوم الزاهرة: ٨٧/١١، شذرات الذهب: ٢٠٧/٦، معجم المؤلفين: ٢١٥/١١، هدية العارفين: ٢٦٣/٢، الأعلام: ٣٨/٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر الفوائد البهية: ۱۲٦، معجم المطبوعات: ۲۷۸، روضات الجنات: ٥/٥٠٠،
 ۳۰۷.

في المنطق، شرح مفتاح العلوم للسكاكي، رسالة في التصور والتصديق، وغيرها. ٤ - مبارك شاه المنطقى:

ذكرت بعض المصادر عنه: أنه كان عبداً لقطب الدين الرازي التحتاني، رباه في صغره وعلمه حتى كان مدرساً وفاضلاً في كل العلوم، وكان يدعى بمبارك شاه المنطقي، ولم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر، من ذكر له تاريخ ولادة أو وفاة، وكان السيد الشريف قد أخذ عنه شرح المطالع للقطب الرازي، والمواقف لعضد الدين الأيجي.

ومما يروى: أن السيد الشريف كان قد قرأ شرح المطالع للقطب الرازي ست عشرة مرة، ثم قال في نفسه لا بد أن أقرأه على مؤلفه القطب الرازي، فذهب إليه وهو بهراة، وحضر مجلسه، والتمس منه أن يقرأه عليه، فرأى الشارح فكر الجرجاني يجول في المنطق كضوء البارق المتألق، وشاهد من نفسه أنه قد قوى الضعف في قواه، فقال له: أنت شاب وأنا شيخ ضعيف لا أقدر أن أدرس لك، فإن أردت أن تسمع شرح المطالع مني فاذهب إلى مبارك شاه في مصر، وهو يقرئك إياه كما سمعه مني، وكان مبارك شاه في ذلك الوقت مدرساً بمصر، فرحل السيد إليه ومعه كتاب الشارح إلى مبارك شاه، فلما قرأ كتاب الشارح قبله، وقال: نعم، إلا أنه ليس لك درس مستقل، وليس لك قراءة أصلاً، ولا آذن لك في التكلم بل تقنع بمجرد السماع، فرضي الشريف بجميع هذه الشروط.

وكان مبارك شاه قد ابتدأ الشرح المذكور لرجل من الأكابر بمصر، فحضر السيد الشريف الدرس معه، وكان بيت مبارك شاه متصلاً بالمدرسة، وله باب إليها، فخرج ذات ليلة إلى صحن المدرسة يدور فيها، فسمع في حجرة صوتاً، فاستمع، فإذا الشريف يقول: قال الشارح كذا، وقال الأستاذ كذا، وأنا أقول كذا، وقرأ كلمات لطيفة وتحقيقات عجيبة أعجب بها مبارك شاه حتى رقص من شدة طربه، على أن مثل هذا الفاضل يقرأ عليه، فلما أصبح أذن له بأن يقرأ ويتكلم ويفعل ما يريد، وسود الشريف حاشية على المطالع هناك(۱).

<sup>(</sup>١) انظر في جميع ذلك مفتاح السعادة: ٢٩٩/١، الفوائد البهية: ١٢٦، ١٣٠، الضوء =

#### ٥ \_ شمس الدين الفنارى:

هو محمد بن حمزة (وفي رواية: محمد بن محمد بن حمزة)<sup>(۱)</sup> بن محمد البرومي الفناري، شمس الدين، كان عالماً عارفاً بالعلوم العربية والمعاني والقراآت، كثير المشاركة في العلوم النقلية والعقلية.

ولد في صفر سنة ٧٥١هـ، وأخذ عن العلامة علاءالدين الأسود شارح المغني وغيره، ولازم الاشتغال، والتقى بالسيد الشريف في قره مان، وقرأ السيد عليه بعض العلوم (٢) ثم رحلا إلى مصر وقرآ على أكمل الدين البابرتي.

كما أخذ الفناري عن غير البابرتي من علماء مصر، ثم رجع إلى الروم فولي قضاء بروسه، وارتفع قدره عند السلطان بايزيد خان، واشتهر ذكره وشاع فضله، وحج مرتين، وتوفي في رجب سنة ٨٣٤ (وفي رواية: ٨٣٣ هـ)، وترك مصنفات كثيرة منها: تعليقة على شرح المواقف للسيد الشريف، شرح إيساغوجي في المنطق، تفسير سورة الفاتحة، وغيرها.

#### \* \* \*

### ثانياً: تلامذته:

يتردد طلاب العلم ورواد المعرفة عادة على فحول العلماء وأفاضلهم، كل يتزود بما تصبوا إليه نفسه من العلوم، ويروق لها طبعه من المعارف.

ومن كان على شاكلة السيد الشريف، ذي الشخصية العلمية البارعة، فلا بد أن يلتف حوله جم غفير من طلاب العلم وعشاق المعرفة، يأخذون منه ويروون عنه، فيبلغوا الشأو في العلم والمعرفة ويدوي ذكرهم في الأفاق، تبعاً لغزارة علمه

اللامع: ٥/٣٢٨، البدر الطالع: ١/٤٨٩، معجم المطبوعات: ٦٧٨، الفتح المبين: ٣٠/٣، دائرة المعارف الإسلامية: ١٨٧/١١.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في بغية الوعاة: ١/٩٧، الشقائق النعمانية: ١٦، البدر الطالع: ٢٦/٢، معجم المؤلفين: ٢٧٢/١، الفوائد البهية: ١٦٦، ١٢٧، مفتاح السعادة: ٢/٢٤، الأعلام: ٢٠١٦، ما المقات الفقهاء: ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر دائرة المعارف الإسلامية: ١٨٧/١١.

وانتشار ذكره ومعرفته، وسأحاول فيما يلي أن أقدم نبذة مختصرة عن حياة أهم تلامذته ومن روى عنه:

#### ١ \_ ولده محمد بن السيد الشريف:

هو محمد بن علي (۱) بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني، كان أستاذاً علامة من أهل شيراز، حكيم مشارك في بعض العلوم، أخذ عن والده السيد الشريف، وروى عنه (۲)، ونقل إلى العربية رسالة أبيه المؤلفة بالفارسية، المسماة: الصغرى والكبرى في المنطق، وسماها: الغرة والدرة.

وقد تخرج به الأئمة، وكان ممن أخذ عنه الشمس الشرواني، والشهاب بن عرب شاه.

وكانت وفاة هذا العالم الكبير سنة ٨٣٨ هـ، وترك مؤلفات عديدة منها:

شرح هداية الحكمة للأبهري، شرح الفوائد الغياثية، حاشية على الطوالع.

# ٢ ـ أبو الفتوح الطاووسي:

هو أحمد بن عبدالله (٣) بن عبدالقادر بن عبدالحق بن عبدالقادر الطاووسي الأبرقوهي الأصل، الشيرازي الشافعي، نورالدين، أبو الفتوح، فقيه محدث مؤرخ، كان هو وأبوه من بيت كبير له شهرة وجلالة بشيراز.

ولد تقريباً سنة ٧٩٠هـ، وأخذ عن أكابر العلماء وأجلائهم، فقرأ القرآن ومقدمات العلوم على الظهير بن عبداللطيف البكري، وأخذ عن السيد الشريف جملة من المطول والمختصر مع حاشيته على أولهما، وشرح السيد الشريف لمفتاح السكاكي، وغيرها، كما أخذ عن الكمال محمود الخوارزمي، والتفتازاني، والصدر الأصبهاني، والركن الخوافي والشمس التستري، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في الأعلام: ٢٨٨/٦، معجم المؤلفين: ١١/٥٥، هـدية العارفين: ١٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر روضات الجنات: ٣٠٤/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الضوء اللامع: ٣٦٠/١، معجم المؤلفين: ٢٩٦/١، إيضاح المكنون: ٢٩٦/١، ٢٩٦١، إيضاح

لبس الخرقة من غير واحد من الأكابر كالركن الخوافي، واعتنى بالرواية وارتحل بسببها بحيث زاحمت شيوخه سماعاً وإجازة المائتين، ولم يتوقف في الأخذ عن أقرانه، ومن دونهم.

توفي سنة ٨٧١ هـ، وترك مؤلفات عديدة منها:

تنقيح الحاوي في الفقه، خزانة اللآلىء في الأحاديث العوالي، نشر الفضائل في ترجمة رجال الشمائل، وغيرها.

### ٣ - سيد على العجمي<sup>(١)</sup>:

متكلم منطقي، لم تشر مصادر ترجمته إلى سنة ولادته أو مكانها، قرأ العلم وأخذه عن كبار علماء عصره في سمرقند كالسيد الشريف مثلاً، ومهر في جملة من العلوم والفنون، ثم رحل إلى بلاد الروم، وأتى بلدة قسطموني، وأكرمه واليها غاية الإكرام وصار مدرساً ببروسه، وظهر فضله بين العلماء، وتوفي سنة ٨٦٠ هـ وترك مصنفات عديدة منها:

حواشي على حاشية شرح الشمسية للسيد الشريف، حواشي على شرح المواقف للسيد الشريف، حواشي على حاشية شرح المطالع للسيد الشريف.

### ٤ ــ فتح الله الشرواني:

هو فتح الله بن شكر الله الشرواني(٢)، عالم فاضل مشارك في عديد من العلوم والمعارف، ولم تشر مصادر ترجمته إلى سنة ولادته أو مكانها.

قرأ العلوم العقلية والشرعية على السيد الشريف، وقرأ العلوم الرياضية على قاضي زادة الرومي بسمرقند، ثم أتى بلاد الروم وتوطن ببلدة قسطموني في أيام ولاية الأمير إسماعيل بك، فقرأ عليه هناك المولى محمد النكساري كتاب التلويح وشرح المواقف، وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في معجم المؤلفين: ٢٨٧/٤، ١٤٩/٧، الفوائد البهية: ٨١، شذرات الذهب: ٢٩٧/٧، الشقائق النعمانية: ٢٦، كشف الظنون: ٢١٧١٦/٢، ١٨٩٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في الشقائق النعمانية: ٦٥، الفوائد البهية: ١٥٣، معجم المؤلفين: ١/٨٥، كشف الظنون: ١٨٩٧، ١٨٩٩، إيضاح المكنون: ٤٣٧/١.

وكانت وفاته سنة ٨٩١هـ في أوائل سلطنة السلطان محمد خان ودفن بها، وترك مصنفات عديدة منها:

حاشية على إلهيات المواقف للأيجي، تعليقات على أوائل شرح المواقف، خلاصة المنهج في التفسير، حواشي وتعليقات على شرح الجغميني لقاضي زاده الرومي.

#### ه ـ فخر الدين العجمي<sup>(۱)</sup>:

لم تذكر المصادر التي رجعت إليها في ترجمته إلى ذكر نسبه أو سنة ولادته أو مكانها.

لكنه ذكر أنه كان عالماً فاضلاً، صادعاً بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، قرأ في بلاده على علماء عصره، كما روي أنه قرأ على السيد الشريف، وفاق على أقرانه وبرز في المعقول والمنقول، وكانت له مشاركة تامة في العربية والأدب والكلام والحكمة. أتى بلاده في دولة السلطان محمد خان سنة ٨٢٠ هـ، وصار معيداً لدرس المولى محمد شاه الفناري، ثم صار مدرساً ببعض المدارس، ثم صار مفتياً في زمن السلطان مرادخان، وقرأ عليه المولى خواجه زاده كتاب البخاري وأجازه بالحديث. ولفخرالدين العجمي مع السلطان محمد مراد خان قصة غريبة من أراد الاطلاع عليها فلينظرها في الشقائق النعمانية.

#### ٦ \_ همام الدين الشيرازي:

هو أحمد بن عبدالعزيز (٢) الشيرازي، همام الدين، قرأ على السيد الشريف المصباح في شرح المفتاح، وقدم مكة فنزل في رباط، وأقرأ الطلبة، وكان عالماً فاضلاً، حسن التقرير قليل التكلف، مع لطف العبارة، كما كان عارفاً بالسلوك على طريق كبار الصوفية.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الفوائد البهية: ١٥٣، الشقائق النعمانية: ٣٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في الضوء اللامع: ۳٤٨/۱، شذرات الذهب: ۲۳۰/۷، ذيل وفيات الأعيان: ٨٤/١.

واتفق أنه كان يقرىء في بيته بمكة فسقط بهم البيت إلى طبقة سفلى فلم يصب أحد منهم بشيء، بل خرجوا يمشون فلما برزوا سقط السقف الذي كان فوقهم.

توفي بمكة في يوم الجمعة ١٥ رمضان سنة ٨٣٩ هـ.

# ٧ ـ علاءالدين الرومي:

هو علي بن موسى (١) بن إبراهيم العلاء أبو الحسن بن مصلح الدين الرومي الحنفي نزيل القاهرة.

ولد سنة ٧٥٦ هـ، واشتغل ببلده وتفنن في العلوم، ودخل بلاد العجم وأدرك ـ كما قال العيني ـ كبار العلماء بسمرقند وشيراز وهراة وغيرها.

أخذ عن السيد الشريف ولازمه مدة زاد فيها على غيره، وحفظ ما كان يجري بين السيد الشريف والتفتازاني وغيرهما من العلماء من محاورات ومباحثات، وما فيها من أسئلة وأجوبة ثم صار يسأل الناس بتلك الأسئلة، وكان كل من سئل سؤالاً من ذلك وقف عاجزاً عن الجواب المرضي وقصر، عند ذلك يذكر الشيخ علاءالدين الجواب المرضي فيأخذ الناس عجباً منه.

قدم الديار المصرية سنة ٨٢٧ هـ فأكرم غاية الإكرام ونالته الحرمة الوافرة من الأشرف برسباي، واستقر في مشيخة مدرسته التي أنشأها، والتدريس فيها، فباشرها مدة، ثم تركها، وسافر إلى الروم، ثم عاد إلى مصر ثانية سنة ٨٣٤ هـ. وكانت وفاته في شعبان سنة ٨٤١ هـ.

#### \* \* \*

# ثالثاً: أقرانه:

أما عن أقران السيد الشريف الذين عاصروه فكثيرون، منهم من شاركه في الأخذ عن بعض العلماء والقراءة عليهم كالمولى شمس الدين الفناري، ومحمود بن

انظر ترجمته في الضوء اللامع: ٦/١٦، طبقات الفقهاء: ١٣١، حسن المحاضرة: ١/٨٥، الفتح المبين: ٣٢/٣.

إسرائيل الشهير بابن قاضي سماوة، ومنهم من جرت له معه بعض المناظرات والمباحثات ك: السعد التفتازاني، وقد تكرر فيها استظهار السيد عليه غيره مرة، وقد أكدت لنا مصادر ترجمة السيد أنه فاق الأقران والأمثال حتى ارتفع شأنه وقوي سلطانه، ووصف بأوصاف عديدة، تدل على قوة علمه وعلو كعبه، ومهارته الفائقة في التأليف والتصنيف، وأنه كان عالم أهل الشرق، سلطان العلماء العاملين، فريد عصره، ووحيد دهره، وسأقدم فيما يلي نبذة مختصرة عن حياة كل واحد ممن ذكرته من أقرانه ومعاصريه.

#### ١ \_ شمس الدين الفنارى:

وقد تقدمت ترجمته في شيوخ السيد الشريف، وكان السيد الشريف قد أخذ عنه بعض العلوم، وشاركه في الأخذ عن مبارك شاه المنطقى.

#### ۲ \_ ابن قاضی سماوة<sup>(۱)</sup>:

هو محمود بن إسرائيل(٢) بن عبدالعزيز الحنفي، المعروف بابن قاضي سماوة، الملقب ببدرالدين، فقيه صوفي له مشاركة في بعض العلوم والفنون، ولد في قلعة سماوة(٢) في تركيا ورحل إلى الديار المصرية وقرأ مع السيد الشريف شرحي الرسالة والمطالع على مبارك شاه المنطقي، وقرأ مع السيد كذلك على أكمل الدين البابرتي، واستقر في بلاد الروم، فنصب قاضياً للعسكر وحبس في وشاية ففر، وصار إلى زغرة من ولاية الروم ايلى، فاتهم أنه يريد السلطنة فأخذ وقتل بسيروز مظلوماً سنة ٨٢٣ هـ.

له مؤلفات كثيرة منها: لطائف الإشارات في الفقه الحنفي، وأسرار الدقائق وشرح المقصود في التصريف، وغيرها.

<sup>(</sup>١) وجاء بلفظ «سماونة» في الأعلام: ١٦٥/٧، هدية العارفين: ٢١٠/٢، معجم المؤلفين: ١٦٥/١، الشقائق النعمانية: ٣٣، وبلفظ «سيماونة» في مفتاح السعادة: ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في مفتاح السعادة: ٢٨٧/١، الفوائد البهية: ١٢٧، الشقائق: النعمانية: ٣٣، الأعلام: ١٦٥/١، هدية العارفين: ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٣) وسماوة: بلدة في تركيا آسيا على نهر الفرات، كانت تابعة لولاية بغداد ثم فصلت عنها ولحقت بلواء المنتفل من ولاية البصرة. انظر دائرة المعارفة لبطرس: ١١/١٠.

#### ٣ \_ السعد التفتازاني:

هو مسعود بن عمر (١) بن عبدالله التفتازاني، الملقب بسعدالدين، عالم له مشاركة في فنون وعلوم متعددة، انتهت إليه معرفة علوم البلاغة والمعقول بالمشرق، بل بسائر الأمصار.

ولد بتفتازان إحدى قرى نواحي «نسا»(٢) سنة ٧١٢ هـ، وقيل: ٧٢٢ هـ، وأخذ عن القطب والعضد وغيرهما، وكانت له مع السيد الشريف مناظرات ومباحثات في مجلس تيمورلنك، تكرر استظهار السيد فيها عليه غير مرة.

توفي بسمرقند سنة ٧٩١ هـ، وقيل: ٧٩٢ هـ، وله مصنفات كثيرة: منها شرح تلخيص المفتاح، حاشية على الكشاف، التهذيب في المنطق، وغيرها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في الدرر الكامنة: ١١٩/٥، بغية الوعاة: ٢٨٥/٢، شذرات الذهب: ٣/٩/٦ البدر الطالع: ٣٠٣/٢، معجم المؤلفين: ٢٢٨/١٢، هدية العارفين: ٢٩/٣، ذيل وفيات الأعيان: ١٣/٣، الفتح المبين: ٢٠٥/١، ٣٠٠٠، الفوائد البهية: ١٢٨، طبقات المفسرين: ٢٨/١،

<sup>(</sup>٢) انظر معجم البلدان: ٢٥/٦، دائرة المعارف لبطرس: ١٦٨/٦.

# الفصل السابع

#### توليه منصب التدريس

لقد شغل السيد الشريف حيزاً واسعاً في المجتمع الإسلامي عامة وبلاد الشرق على وجه الخصوص، وذلك لما كان يمتلكه من كفاية علمية وعقلية رفيعة، ومهارة فنية فائقة في التأليف والتصنيف، كونت لديه مقومات ذاتية في التدريس والإقراء والفتيا.

وقد ذكرت لنا مصادر ترجمته أنه لما توجه إلى السلطان جلال الدين بن مظفر الخوافي سنة ٧٧٩هـ، ودخل عليه وهو في قصره باستراباد، فحاول أن يعرفه بنفسه فأخرج من جيبه كراريس كان قد جمع فيها مناقشاته مع أرباب العلم والتصانيف، في أنواع من العلوم والمعارف، وأعطاها له، فلما طالعها وعرف شخصه أخذ في القيام بمراسم تعظيمه وتكريمه، ووصله بشيء كثير من النقود والخلع والمراكب وغير ذلك، وحمله مع نفسه إلى شيراز، وهناك أكثر في إبداء التكريم والتعظيم وفوض إليه التدريس في دار الشفاء التي أنشأها لدفع عجلة العلم نحو الأمام في ذلك الوقت، فلازم فيها الدرس وتصدى للإقراء والتصنيف والفتيا، واستفاد منه خلق كثير، واستمر على ذي الحال مدة عشر سنين(۱)، إلى أن فتح تيمورلنك شيراز سنة ٧٨٩هـ، فأوفده إلى سمرقند(٢).

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) وفي روضات الجنات (٣٠٢/٥): ذكران الفترة التي قضاها في التدريس في دار
 الشفاء كانت سنتين.

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك الفوائد البهية: ١٣٤، روضات الجنات: ٣٠٢/٥.

#### الفصل الثامن

### مكانته العلمية وأخلاقه وآراء العلماء فيه

بلغ السيد الشريف مكانة رفيعة في المجتمع الإسلامي، تتطلع إليها الأنظار ويشار إليها بالبنان، وليس غريباً أو بعيداً أن يبلغ هذا المستوى من الشهرة والمعرفة عالم جليل كالسيد الشريف، حيث إنه بالإضافة إلى ما يتمتع به من نسب شريف نال به تقديراً واحتراماً، كان عالماً واسع المعرفة في علوم وفنون كثيرة ومتعددة شهدت له بالنبوغ والتفوق على أقرانه ومعاصريه. فقد نشأ السيد الشريف منذ نعومة أظفاره في أخذ العلم واحتضان المعرفة عن أكابر العلماء وفحولهم، ساعده على ذلك فهمه الثاقب، وذكاؤه الخارق، وتحقيقاته الدقيقة، وما زال كذلك حتى ظهر نجمه وعلا كعبه في علوم كثيرة ومتعددة كالنحو والصرف والبلاغة والمنطق نجمه والعلوم الشرعية من فقه وأصول ونحوها، وغير ذلك من العلوم والمعارف، وتصدى للتدريس والتصنيف، والإقراء والفتيا.

وقد مدحه وأثنى عليه جميع من ترجم له واختلط به من شيوخ وتلامذة، وذكروا بعضاً من صفاته الخلقية والخلقية، وكثيراً من علمه الجم ومعرفته الغزيرة، ومجدوا في مصنفاته الكثيرة المتنوعة الفنون، والتي درت على أصحاب العلم وابلاً من العلم والثقافة، فقد وصفه العفيف الجرهي بقوله: «العلامة فريد عصره، ووحيد دهره سلطان العلماء العاملين، افتخار أعاظم المفسرين، ذي الخلق والخلق والتواضع مع الفقراء»(۱).

<sup>(</sup>١) انظر روضات الجنات: ٣٠٢/٥.

وقال فيه البدر العيني: «كان عالم الشرق، علامة دهره... وكان له أتباع يبالغون في تعظيمه ويفرطون في إطرائه»(١).

وقال صاحب الضوء اللامع: «ووصف بأنه كان شيخاً أبيض اللحية، نيراً وضيئاً ذا فصاحة وطلاقة، وعبارة رشيقة ومعرفة بطرق المناظرة والمباحثة والاحتجاج، ذا قوة في المناظرة، وطول روح وعقل تام، ومداومة على الإشغال والاشتغال»(٢).

وقال عنه صاحب الفوائد البهية: «عالم نحرير، قد حاز قصبات السبق في التحرير، فصيح العبارة، دقيق الإشارة، نظار فارس في البحث والجدل»(٣).

ووصفه صاحب روضات الجنات بقوله: «كان متكلماً بارعاً عجيب التصرف كثير التحقيق، جميل التدقيق، صاحب فهم عميق، ونظر دقيق، ماهراً في فنون الحكمة بأسرها، وفي علوم العربية بأصبارها، وله مصنفات طريفة ومؤلفات ظريفة، ومعلقات لطيفة، ومنمقات منيفة عن عمدها وزبدها»(3).

ونقل عن صاحب مجالس المؤمنين قوله: «جميع أرباب الفضل الذين أتوا إلى بادية من بوادي مراتب الكمال: عيال على مصنفاته الشريفة ولم تخل حلقة من حلق دروس جميع الأفنان منذ زمنه إلى هذا الزمان من فوائد معلقاته المنيفة» (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الضوء اللامع: ٣٢٩/٥، بغية الوعاة: ١٩٦/٢، طبقات المفسرين: ١/٢٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر المنهل الصافي: (٢/ ٤٣٥ ـ ب)، الضوء اللامع: ٥/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الفوائد البهية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر روضات الجنات: ٥/٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر روضات الجنات: ٣٠٢/٥.

# الفصل التاسع مؤلفاته العلمية

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: مؤلفاته اللغوية.

المبحث الثاني: مؤلفاته الشرعية.

المبحث الثالث: مؤلفاته في المنطق وعلم الكلام والتصوف.

المبحث الرابع: مؤلفاته في علم الهيئة.

المبحث الخامس: مؤلفاته في علوم أخرى.

المبحث السادس: في مؤلفات متفرقة.

\* \* \*

#### تمهيد:

ترك السيد الشريف ثروة عظيمة في أنواع مختلفة من العلوم والمعارف، أضاف بها إلى المكتبة الإسلامية والعربية مؤلفات كثيرة فائقة، نالت إعجاب العلماء والمحققين، واستفاد منها خلق كثير من طلاب العلم والمعرفة، وقد قيل: إنه ابتدأ التأليف وهو في مقتبل العمر، فعلق على الوافية شرح الكافية، ثم صنف كتباً في فنون مختلفة من العلوم والفنون<sup>(۱)</sup>. وما حصرته منها يزيد على السبعين، وسأحاول فيما يلي حصر مؤلفاته (فيما ذكر منها في كتب ترجمته) معرفاً باسم كل كتاب، ومكان وجوده (إن كان موجوداً) موضحاً حاله فيما إذا كان مخطوطاً أو مطبوعاً، مبيناً من ذكره من المؤرخين، وترتيبها على حروف الهجاء ضمن الفن الواحد.

<sup>(</sup>١) انظر الضوء اللامع: ٥/٣٢٩، الفوائد البهية: ١٢٥، ١٣٣، بغية الوعاة: ١٩٧/٢، طبقات المفسرين: ١/٤١٩، معجم المطبوعات: ٦٧٨، الأعلام: ٧/٥.

# المبحث الأول مؤلفاته اللغوية

### النحو، الصرف، اللغة، البلاغة، الأدب

### أولًا: النحو:

- ١ حاشية على شرح رضي الدين الإسترابادي لكافية ابن الحاجب<sup>(١)</sup> وهو مخطوط عشرت على نسخة منه في دار الكتب المصرية تحت رقم: ١٢٩٩ نحو، ونسخة في مكتبة الأزهر تحت رقم: ٢٦٢٣ حليم ٣٣٦٤٤.
- ٢ حاشية على الشرح المتوسط الموسوم بالوافية لركن الدين الإسترابادي لكافية ابن الحاجب(٢)، وهو مخطوط عثرت على نسخة منه في دار الكتب المصرية تحت رقم: ٣٩٤ نحو تيمور. وهذه الحاشية لم يكملها السيد الشريف ووصل فيها إلى آخر قسم الاسم، وأكملها من بعده ولده محمد.
- حاشية على الشرح الموسوم بالموشح لأبي بكر الخبيصي، للشرح المتوسط لركن الدين الإسترابادي لكافية ابن الحاجب (-).
  - ٤ حاشية على شرح نقره كار لكافية ابن الحاجب<sup>(٤)</sup>.
  - o \_ حاشية على العوامل المائة لعبدالقاهر الجرجاني(٥).
  - 7 -رسالة في النحو بالفارسية، مشهورة «بنحو مير» (١).
  - V \_ شرح كافية ابن الحاجب بالفارسية معروف «بالشريفية» ( $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>۱) انتظر كشف الظنون: ۲/۰۷۰، هدية العارفين: ۷۲۸/۱، روضات الجنات: ۳۰۱/۵، البدر الطالع: ۵۸۸/۱، الضوء اللامع: ۳۲۹/۵، ريحانة الأدب: ۲۱٤/۳.

<sup>(</sup>٢) انظر كشف الظنون: ١٣٧٠/٢، روضات الجنات: ٣٠١/٥، الضوء اللامع: ٥/٢٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر كشف الظنون: ١/١٣٧١، هدية العارفين: ١/٧٢٨، البدر الطالع: ١/٤٨٨، الضوء اللامع: ٥/٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الضوء اللامع: ٣٢٩/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر كشف الظنون: ١١٧٩/٢، البدر الطالع: ٤٨٨/١، الضوء اللامع: ٥/٣٢٩.

<sup>(</sup>٦) انظر الفتح المبين: ٣٠/٣، الفوائد البهية: ١٣١، البدر الطالع: ٤٨٨/١.

<sup>(</sup>٧) انظر كشف الظنون: ٢/ ١٣٧٠، ريحانة الأدب: ٣/ ٢١٤، الفوائد البهية: ١٣١، =

## ثانياً: الصرف:

- $\Lambda$  رسالة في الصرف بالفارسية، مشهورة «بصرف مير» (١).
- ٩ شرح على التصريف العزي، لعزالدين إبراهيم الزنجاني<sup>(٢)</sup> وهو مطبوع في
   الأستانة ١٣١٧ هـ.

#### ثالثاً: اللغة:

• ١ - حاشية على نصاب الصبيان في اللغة (منظوم في مائتي بيت لأبي نصر مسعود الفراهي) (٣).

١١ - رسالة في تحقيق معنى الحرف(٤).

۱۲ - رسالة في الصوت (٥).

### رابعا: البلاغة:

- 17 حاشية على الشرح المختصر لسعدالدين التفتازاني لتلخيص المفتاح للقزويني (٦).
- 11 حاشية على الشرح المطول لسعدالدين التفتازاني لتلخيص المفتاح للقرويني (٧). وهو مطبوع في الأستانة عدة مرات سنة ١٢٤١ هـ،

<sup>=</sup> الضوء اللامع: ٥/٣٢٩، البدر الطالع: ١/٤٨٨، روضات الجنات: ٥/٣٠١، هدية العارفين: ٧٢٩/١.

<sup>(</sup>۱) انظر الفتح المبين: ۳۰/۳، الفوائد البهية: ۱۳۱، الضوء الـلامـع: ۳۲۹/۰، روضات الجنات: ۲۱۰/۳، هدية العارفين: ۷۲۸/۱، ريحانة الأدب: ۳/۵/۳.

<sup>(</sup>٢) انظر معجم المطبوعات: ٦٧٩، ريحانة الأدب ٣/٤/٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر كشف الظنون: ٢/١٩٥٤، الضوء اللامع: ٣٢٩/٥ (شرح النصاب في لغة العجم).

 <sup>(</sup>٤) انظر بغية الوعاة: ٢٠٨/١، مفتاح السعادة: ٢٠٨/١، الضوء اللامع: ٣٢٩/٥.
 الفوائد البهية: ١٣١، (رسالة في تحقيق معاني الحروف).

<sup>(</sup>٥) انظر الضوء اللامع: ٥/٣٢٩. (٦) انظر الضوء اللامع: ٣٢٩/٥.

 <sup>(</sup>٧) انظر كشف الظنون: ١/٤٧٤، فهرس الخزانة التيمورية: ٣/٥٣، ريحانة الأدب:
 ٣٢٤/٣، الضوء اللامع: ٥/٣٢٩، معجم المؤلفين: ٢١٦/٧، الفوائد البهية: ١٣١، بغية =

١٢٨٩ هـ، ١٣١٠ هـ، وقد عثرت منه على نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم: ٥ بلاغة حليم.

10 \_ شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي(١).

17 - 1المصباح في شرح مفتاح العلوم للسكاكي $^{(7)}$ .

خامساً: الأدب:

1۷ – شرح قصیدة بانت سعاد(7).

\* \* \*

المبحث الثاني مؤلفاته الشرعية

التفسير، الفقه، أصول الفقه، مصطلح الحديث

## أولاً: التفسير:

١٨ - الترجمان في لغات القرآن<sup>(٤)</sup>.

19 - تفسير الزهراوين: البقرة وآل عمران<sup>(٥)</sup>.

<sup>=</sup> الوعاة: ١٩٧/٢، مفتاح السعادة: ٢٠٨/١، البدر الطالع: ٤٨٨/١، الأعلام: ٥/٥، روضات الجنات: ٥/٥، هدية العارفين: ٧٢٨/١، دائرة المعارف الإسلامية: ١٨٧/١١، معجم المطبوعات: ٦٧٩.

<sup>(</sup>۱) انظر كشف الظنون: ۱۷٦٣/۲، الفوائد البهية ١٣١، طبقات المفسرين: ١/٤٣٠، مفتاح السعادة: ٢٠٨/١، بغية الوعاة: ١٩٧/٢، دائرة المعارف الإسلامية: ١٨٧/١١.

<sup>(</sup>٢) انظر هدية العارفين: ٧٢٩/١، المنهل الصافي: (٣/ ٤٣٥ - أ) الضوء اللامع ٥/ ٣٠٩، البدر الطالع: ٤٨٨/١، روضات الجنات: ٣٠١/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر إيضاح المكنون: ٢٢٩/٢، الضوء اللامع: ٥/٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر ريحانة الأدب: ٣٠١/٥، روضات الجنات: ٣٠١/٥.

 <sup>(</sup>٥) انظر كشف الظنون: ١/٤٤٨، هدية العارفين: ١/٧٣٨، البدر الطالع: ١/٤٨٨،
 الضوء اللامع: ٥/٣٣٩.

- ٢٠ ـ حاشية على أوائل تفسير البيضاوي الموسوم بأنوار التنزيل وأسرار التأويل(١).
- ٢١ ـ حاشية على أوائل تفسير الزمخشري الموسوم بالكشاف عن حقائق التنزيل
   وعيون الأقاويل في وجوه التأويل.
- وهذه الحاشية إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ ۗ أَن يَضْرِبَ مَشَكًا ﴾ (٢). وهو مطبوع بهامش الكشاف.
- ٢٢ ــ رسالة في الأفاق والأنفس، أي في تفسير قوله تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَكِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِمٍمْ ﴾ (٣).

### ثانياً: الفقه:

- ٢٣ ترتيب كتاب أجناس في الفروع لأبي العباس الناطفي على ترتيب الكافي
   (في فروع الحنفية) حيث إن مؤلفه لم يجمعه على ترتيب<sup>(3)</sup>.
- ٢٤ حاشية على وقاية الرواية في مسائل الهداية لبرهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبيدالله المحبوبي البخاري<sup>(٥)</sup>.
- وقد ذكر في بعض المصادر أنه شرح للوقاية (١٠). وذكر في معجم المؤلفين: أنه حاشية على شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية في فروع الفقه الحنفي (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر كشف الظنون: ١٩٣/١، الضوء اللامع: ٣٢٩/٥، معجم المؤلفين: ٢١٦/٧، البدر الطالع: ٤٨٨/١، إيضاح المكنون: ١٤٠/١، هدية العارفين: ٧٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر كشف الظنون: ١٤٧٩/٢، الفتح المبين: ٢١/٣، دائرة المعارف الإسلامية: ١٨٦/١، بغية الوعاة: ١٩٧/٢، مفتاح السعادة ٢٠٨/١، معجم المطبوعات: ٢٧٩، فهرس الخزانة التيمورية: ٣/١٥، هدية العارفين: (٧٢٨/١)، طبقات المفسرين: ١/٤٢٩، الأعلام: ٧/٥، البدر الطالم: ١٨٨١، الفوائد البهية: ١٣١، ريحانة الأدب: ٢١٤/٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر كشف الظنون: ١/٨٤٩، ١٥٤، هدية العارفين: ١/٨٢٩، الضوء اللامع:
 ٥/٣٢٩، طبقات المفسرين: ١/٢٩١.

<sup>(</sup>٤) انظر كشف الظنون: ١١/١.

<sup>(</sup>٥) انظر كشف الظنون: ٢٠٢٣/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر البدر الطالع: ١/٨٨٨، الضوء اللامع: ٥/٣٢٩.

<sup>(</sup>٧) معجم المؤلفين: ٢١٦/٧.

- ٢٥ ــ شرح الفرائض السراجية، لسراج الدين السجاوندي<sup>(۱)</sup>. وهو مطبوع في قازان مرتين سنة ١٨٨٩ م، وسنة ١٩٠٢ م.
- ٢٦ شرح الهداية في الفروع لبرهان الدين المرغيناني<sup>(٢)</sup>. وذكر في بعض المصادر أنه حاشية على الهداية<sup>(٣)</sup>.

### ثالثاً: أصول الفقه:

- ٧٧ ـ حاشية على شرح سعدالدين التفتازاني الموسوم بالتلويح للتوضيح في حل غوامض تنقيح الأصول، لصدر الشريعة الثاني عبيدالله بن مسعود البخاري. وهي حاشية على أوائله(٤).
- ٢٨ حاشية على شرح عضد الدين الأيجي لمختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب(٥).
- وذكر في الكشف أنه شرح لمختصر منتهى السول والأمل<sup>(۱)</sup>. وفي بعض المصادر أنه حاشية على المختصر<sup>(۱)</sup>، وفي هدية العارفين أنه شرح لمنتهى السول<sup>(۱)</sup>. وهو مطبوع في الأستانة دون تاريخ.

<sup>(</sup>۱) انظر كشف الظنون: ۱۲٤٨/۲، ريحانة الأدب: ۲۱٤/۳، الفوائد البهية: ۱۳۱، الضوء اللامع: ۳۲۹/۰، البدر الطالع: ٤٨٨/١، الأعلام: ٧/٥، تاريخ الأدب العربي: ٣٣٤/٦، هدية العارفين: ٧/٩١، معجم المطبوعات: ٢٧٩، دائرة المعارف الإسلامية: ١٨٧/١١.

<sup>(</sup>٢) انظر كشف الظنون: ٢٠٣٨/٢، هدية العارفين: ١/٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) انظر البدر الطالع: ١٨٨/١، الضوء اللامع: ٥/٣٢٩، الفوائد البهية: ١٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر كشف الظنون: ٤٩٧/١، البدر الطالع: ٤٨٨/١، الضوء اللامع ٣٢٩/٥ (حاشية على التلويح أو التوضيح) معجم المؤلفين: ٢١٦/٧، الفتح المبين: ٣٠/٣، هدية العارفين: ٧٢٨/١.

<sup>(</sup>٥) الفتح المبين: ٢١/٣، معجم المطبوعات: ٢٧٩، فهرس الخزانة التيمورية: ١٥٣/ الفوائد البهية: ١٣١، ريحانة الأدب: ٢١٥/٣، البدر الطالع: ٤٨٨/١.

<sup>(</sup>٦) انظر كشف الظنون: ١٨٥٤/٢.

<sup>(</sup>٧) انظر بغية الوعاة: ١٩٧/٢، روضات الجنات: ٣٠١/٥.

<sup>(</sup>٨) انظر هدية العارفين: ٧٢٩/١.

- حاشية على مقدمات التوضيح في حل غوامض تنقيح الأصول لصدر الشريعة الثانى عبيدالله بن مسعود البخارى (١).

# رابعاً: مصطلح الحديث:

- $\mathbf{r}$  حاشية على الخلاصة في أصول الحديث لشرف الدين الطيبى  $\mathbf{r}$ .
- ٣١ ـ حاشية على مشكاة المصابيح لولي الدين محمد الخطيب، تكميل وتذييل لمصباح السنة للإمام حسين بن مسعود الفراء البغوي (٣).
- ٣٢ ــ رسالة في فن أصول الحديث(٤). وهو مطبوع في مقدمة كتاب جامع الترمذي المطبوع في دهلي سنة ١٣٢٨ هـ.
- ٣٣ ـ ظفر الأماني في مختصر الجرجاني (٥). وهو مطبوع مع مقدمة ابن الصلاح في الهند سنة ١٣٠٤ هـ.

#### \* \* \*

# المبحث الثالث المنطق، علم الكلام، التصوف

#### أولا: المنطق:

٣٤ ـ حاشية على شرح قاضي مير حسين الحسيني لهداية الحكمة لأثير الدين الأبهري<sup>(٦)</sup>.

(۱) انظر كشف الظنون: ٤٩٨/١، الفتح المبين: ٣٠/٣ (التوضيح شرح به التنقيح)، البدر الطالع: ٤٨٨/١ (حاشية على التلويح والتوضيح).

(۲) انظر كشف الظنون: ۱/۷۲۰، هدية العارفين: ۱/۷۲۸، الضوء اللامع: ٥/٣٢٩، البدر الطالع: ٤٨٨/١.

(٣) انظر كشف الظنون: ١٧٠٠/، الضوء اللامع: ٣٢٩/٥، الفوائد البهية: ١٣١، هدية العارفين: ٧٢٩/١، المنهل الصافي (٢/ ٤٣٥ ـ ب).

(٤) انظر الفتح المبين: ٣١/٣، معجم المطبوعات: ٦٧٩، الأعلام: ٧/٥، ريحانة الأدب: ٣١٤/٣، فهرس الخزانة التيمورية: ٣٠٣/٣.

(٥) انظر معجم المطبوعات: ٦٧٩، ريحانة الأدب: ٣١٥/٣.

(٦) انظر كشف الظنون: ٢٠٢٩/١، الضوء اللامع: ٥/٣٢٩، البدر الطالع: ١/٨٨٨.

- ٣٥ ـ حاشية على شرح القطب الرازي لحكمة العين لنجم الدين الكاتبي القزويني (١).
- ٣٦ حاشية على شرح القطب الرازي للرسالة الشمسية في القواعد المنطقية لنجم الدين الكاتبي القزويني (٢).
- وقد ذكرت هذه الحاشية في معجم المطبوعات وفهرس الخزانة التيمورية على أنها في فن البلاغة (٣).
- 70 الحكمة العين لنجم الدين الكاتبى القزوينى ( $^{(9)}$ ).
  - وفي بعض المصادر ذكر بأنه حاشية على حكمة العين للقزويني (٦).
- ٣٩ حاشية على شرح النصير الطوسي الموسوم بحل مشكلات الإرشادات لكتاب الإرشادات والتنبيهات في المنطق والحكمة لابن سينا(٧).
- وذكرت هذه الحاشية باسم «شرح شك الإشارات للطوسي» في الضوء اللامع  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) انظر هدية العارفين: ٧٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر كشف الظنون: ١٠٦٣/٢، ريحانة الأدب: ٢١٤/٣، الفوائد البهية: ١٣١،

الضوء اللامع: ٥/٣٢٩، البدر الطالع: ١/٨٨٨، روضات الجنات: ٥/١٠، الفتح المبين: ٣٠١/٠.

وفي دائرة المعارف الإسلامية: ذكره باسم «شروح على شرح قطب الرازي على الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتبي».

<sup>(</sup>٣) انظر معجم المطبوعات: ٦٧٩، فهرس الخزانة التيمورية: ١٥٣/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر كشف الظنون: ١٧١٦/٢، ريحانة الأدب: ٣١٤/٣، الفوائد البهية: ١٣١، البدر الطالع: ١٨٨١، روضات الجنات: ٥/١٠، الفتح المبين: ٣٠/٣، هدية العارفين: ٧٢٨/١.

 <sup>(</sup>٥) انظر كشف الظنون: ١/٥٨٥، الضوء اللامع: ٥/٣٢٩، الفوائد البهية: ١٣١، دائرة المعارف الإسلامية: ١٨٦/١١ (شروح على شرح البخاري على كتاب حكمة العين).

<sup>(</sup>٦) انظر ريحانة الأدب: ٣١٤/٣، روضات الجنات: ٥/٠٠٠، البدر الطالع: ٤٨٨/١.

<sup>(</sup>٧) انظر البدر الطالع: ١/٨٨٨، هدية العارفين ١/٧٢٨ (الإشارات والتنبيهات).

<sup>(</sup>٨) انظر الضوء اللامع: ٣٢٩/٥.

- ٤ رسالة في الأصول المنطقية (١). وهو مطبوع.
  - درسالة في المنطق بالفارسية (7).
- -27 رسالة في المنطق مشهورة بـ «الصغرى» بالفارسية، ثم عربها ابنه محمد، وسماها «الغرة» (3). وهو مطبوع في لكناو -100 م.
- 25 شرح حكمة الإشراق، لشهاب الدين السهروردي<sup>(٥)</sup>. وفي الضوء وقد ذكر في البدر الطالع أنه حاشية على حكمة الإشراق<sup>(٢)</sup>. وفي الضوء اللامع أنه حاشية على شرح حكمة الإشراق<sup>(٧)</sup>. ولم يذكر اسم شارح حكمة الإشراق، ولعله القطب الشيرازي حيث إنه له عليه شرح مشهور.
- 20 ـ شرح على قسمي التصورات والتصديقات لمتن الشمسية لنجم الدين الكاتبي القزويني (^). وهو مطبوع.
- 27 ـ شرح مختصر أثير الدين الأبهري في الكليات الخمس، الموسوم برهمير إيساغوجي»(٩). وهو مطبوع في مطبعة المؤيد ١٣٢١ هـ.

<sup>(1)</sup> انظر دائرة المعارف الإسلامية: ١٨٦/١١، ريحانة الأدب: ٣١٤/٣، معجم المطبوعات: ٦٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر كشف الظنون: ٨٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) انظر معجم المطبوعات: ٦٨١، ريحانة الأدب: ٢١٥/٣، الأعلام: ٧/٥، الفتح المبين: ٣٠١/٣، روضات الجنات: ٥/١٣، الضوء اللامع: ٥/٣٢٩، الفوائد البهية: ١٣١.

<sup>(</sup>٤) انظر الفتح المبين: ٣٠١/، هدية العارفين: ٧٢٨/، روضات الجنات: ٥٠١/، الضوء اللامع: ٥٢١٩، الفوائد البهية: ١٣١، ريحانة الأدب: ٣١٤/، معجم المطبوعات: ٢٧٤، ريحانة الأدب: ٣٠١/، الأعلام: ٥٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر كشف الظنون: ٦٨٥/١، وفيه أنه ورد في بعض الكتب أن العلامة الجرجاني شرح الحكمة، وهو لم ير هذا الشرح.

<sup>(</sup>٦) انظر البدر الطالع: ١/ ٤٨٨. (٧) انظر الضوء اللامع: ٥/٣٢٩.

<sup>(</sup>٨) انظر معجم المطبوعات: ٦٧٩، ريحانة الأدب: ٣١٤/٣.

 <sup>(</sup>٩) انظر الفتح المبين: ٣٠/٣، معجم المطبوعات: ٦٨١، الفوائد البهية: ١٣١،
 ريحانة الأدب: ٢١٥/٣.

٤٧ – كليات في ماهيات الأشياء. رسالة (١). وذكر في الأعلام باسم «تحقيق الكليات» (١).

 $^{(7)}$  الولدية في المنطق  $^{(7)}$ .

### ثانياً: علم الكلام:

- 93 حاشية على شرح الأصفهاني لتجريد الكلام للنصير الطوسي<sup>(3)</sup>. وقد ذكر في بعض المصادر أن حاشيته على تجريد الكلام<sup>(9)</sup>، وليس كذلك، بل حاشيته على شرح الأصفهاني لتجريد الكلام، كما ذكر ذلك في الفوائد البهية<sup>(1)</sup>. وذكر في هدية العارفين باسم «شرح تجريد العقائد للأصبهاني»<sup>(۷)</sup>.
- ٥٠ حاشية على مطالع الأنظار للأصفهاني، شرح طوالع الأنوار للبيضاوي (٨).
   وهو مطبوع في أولوب هر حقى شركت سنة ١٣٠٥ هـ.

١٥ – رسالة في القدر<sup>(١)</sup>.

٢٥ - رسالة في الموجودات ومراتبها(١٠).

**٥٣** ـ رسالة في الوجود والعدم بالعجمية (١١).

٥٤ - رسالة للوجود في الموجود بحسب القسمة العقلية(١١).

وقد ذكرها صاحب الكشف باسم: «رسالة في الموجود بحسب القسمة العقلية»(١٣).

<sup>(</sup>١) انظر هدية العارفين: ٧٢٩/١. (٢) انظر الأعلام: ٥/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر إيضاح المكنون: ٧١٥/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الفوائد البهية: ١٣١، مفتاح السعادة: ٢٠٨/١، روضات الجنات: ٣٠١/٥.

<sup>(</sup>٥) انظر كشف الظنون: ١/٣٤٧، طبقات المفسرين: ١/٤٣٠، البدر الطالع:

١/٤٨٨، بغية الوعاة: ١٩٧/٢، الضوء اللامع: ٣٢٩/٥، المنهل الصافي: (٣/٥/٢ـأ).

<sup>(</sup>٦) انظر الفوائد البهية: ١٣٣. (٧) انظر هدية العارفين: ١/٧٢٨.

 <sup>(</sup>٨) انظر كشف الظنون: ٢/١١١٦، الفوائد البهية: ١٣١، الضوء اللامع: ٥/٣٢٩، البدر الطالع: ٤٨٨/١.

<sup>(</sup>٩) انظر هدية العارفين: ٧٢٨/١، إيضاح المكنون: ١٧٦٧٥.

<sup>(</sup>١٠) انظر كشف الظنون: ٨٩٤/١، الأعلام: ٧/٥ (رسالة في مراتب الموجودات).

<sup>(</sup>١١) انظر الضوء اللامع: ٥/٣٢٩. (١٢) انظر الضوء اللامع: ٥/٣٢٩.

<sup>(</sup>۱۳) انظر كشف الظنون: ۸۹۷/۱.

- ٥٥ شرح العقائد العضدية لعضد الدين الأيجي(١).
- ٣٥ شرح المواقف في علم الكلام لعضد الدين الأيجي (١). وهو مطبوع في الأستانة سنة ١٢٩٠ هـ، وطبع في لكناو ١٢٦٠ هـ، ودهلي سنة ١٢٩٠ هـ.

### ثالثاً: التصوف:

 $^{(7)}$ . السهر وردى المعارف لشهاب الدين السهر وردى  $^{(7)}$ .

٨٥ – رسالة في الوجود على أصل الصوفية(٤). وفي الكشف: أن له رسالة في الوجود، ذكر فيها مراتب الموجودات(٥). وفي الضوء اللامع: «رسالة للوجود» وفي البدر الطالع وهدية العارفين ذكرت باسم «رسالة في الوجود»(١).

#### \* \* \*

### المبحث الرابع علم الهيئة

<sup>(</sup>١) انظر كشف الظنون: ١١٤٤/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر كشف الظنون: ١٨٩١/، ريحانة الأدب: ٣/٥١٥، الفوائد البهية: ١٣١، الضوء اللامع: ٣٠٠/٥، البدر الطالع: ١٨٨١، الأعلام: ٥/٧، روضات الجنات: ٥/٠٠، طبقات المفسرين: ١/٣٠، هدية العارفين: ١/٧٢١، معجم المطبوعات: ٢٧٩، مفتاح السعادة: ١/٨٧، بغية الوعاة: ٢/٧٧، دائرة المعارف الإسلامية: ١٨٧/١، المنهل الصافي: (٢/٥/١، ب).

 <sup>(</sup>٣) انظر كشف الظنون: ١١٧٧/٢، الضوء اللامع: ٣٢٩/٥، البدر الطالع: ١/٨٨١،
 هدية العارفين: ٧٢٨/١.

<sup>(</sup>٤) انظر الفوائد البهية: ١٣١. (٥) انظر كشف الظنون: ١/١٩٧٨.

<sup>(</sup>٦) انظر البدر الطالع: ١/٨٨٨، هدية العارفين: ١/٢٩٧.

<sup>(</sup>V) انظر كشف الظنون: ١/٣٦٨، الضوء اللامع: ٥/٣٢٩.

<sup>(</sup>٨) انظر الضوء اللامع: ٣٢٩/٥.

11 - شرح التذكرة النصيرية في الهيئة للنصير الطوسي(١).

٦٢ ـ شرح الملخص في الهيئة ومقاليد العلوم لمحمود الجغميني<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

#### المبحث الخامس

## مؤلفات في علوم أخرى

آداب البحث والمناظرة - علم الوضع - المناقب - الهندسة والحساب - المعمى والألغاز - مشكلات الأفنان

أولاً: آداب البحث والمناظرة:

٦٣ \_ حاشية على آداب البحث لعضد الدين الأيجي (٣).

75 — رسالة في آداب البحث، مشهورة بـ «الرسالة الشريفية» (1). وفي الفوائد البهية أنها رسالة في المناظرة (0). وهو مطبوع.

### ثانياً: علم الوضع:

٦٥ - حاشية على رسالة في الوضع لعضد الدين الأيجي(١).

77 - رسالة في الوضع<sup>(٧)</sup>.

#### ثالثاً: المناقب:

٦٧ - رسالة في مناقب الخواجة بهاء الدين الملقب بنقشبند بالعجمية (^).

<sup>(</sup>۱) انظر كشف الظنون: ۳۹۱/۱، الأعلام: ۷/۰، البدر الطالع: ۴۸۸۱، الفوائد البهية: ۱۳۱، الضوء اللامع: ۳۲۹/۱، معجم المؤلفين: ۲۱۹/۷، هدية العارفين: ۷۲۹/۱.

 <sup>(</sup>۲) انظر كشف الظنون: ۱۸۱۹/۲، الفوائد البهية: ۱۳۱، الأعلام: ۷/۰، الضوء اللامع: ۳۲۹/۰، البدر الطالع: ٤٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر كشف الظنون: ١/١١، ريحانة الأدب: ٣/٢١٤، هدية العارفين: ١/٢٩٧.

 <sup>(</sup>٤) انظر معجم المطبوعات: ٦٧٩، فهرس الخزانة التيمورية: ١٥٣/٣، الفتح المبين: ٢١/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر الفوائد البهية: ١٣١.

<sup>(</sup>٦) انظر كشف الظنون: ١/٨٩٨، البدر الطالع: ١/٤٨٨، الضوء اللامع: ٥/٣٢٩.

<sup>(</sup>٧) انظر كشف الظنون: ١/٨٩٨، هدية العارفين: ١/٢٢٨.

<sup>(</sup>٨) انظر الضوء اللامع: ٥/٣٢٩، كشف الظنون: ١٨٤٢/٢.

## رابعاً: علم الهندسة والحساب:

- 77 \_ حاشية على أشكال التأسيس في الهندسة لشمس الدين محمد السمرقندي(١). وفي الضوء اللامع أنه شرح لمتن أشكال التأسيس(١).
- 79 حاشية على تحرير النصير الطوسي على إقليدس في أصول الهندسة والحساب $^{(7)}$ . وفي البدر الطالع أنه حاشية على إقليدس $^{(1)}$ .

### خامساً: المعمّى والألغاز:

٧٠ ـ كتاب فن المعمى وأصوله وتصاريفه (٥). وذكر في هدية العارفين أنه ألفية في المعمى والألغاز (١).

#### سادساً: مشكلات الأفنان:

٧١ ـ الأجوبة لأسئلة الأمير إسكندر خان من ملوك تبريز في كثير من أجزاء الحديث(٧).

 $^{(\Lambda)}$  رسالة في تقسيم العلوم

<sup>(</sup>١) انظر البدر الطالع: ١/٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر الضوء اللامع: ٣٢٩/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر كشف الظنون: ١٣٩/١، الضوء اللامع: ٥/٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) البدر الطالع: ١/٨٨٨.

<sup>(</sup>٥) انظر ريحانة الأدب: ٣١٥/٣، روضات الجنات: ٣٠١/٥، كشف الظنون: ١٧٤١/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر هدية العارفين: ٧٢٨/١.

 <sup>(</sup>٧) انظر كشف الظنون: ١٢/١، هدية العارفين: ١/٧٢٨، روضات الجنات: ٥/١٠٠، الضوء اللامع: ٣٢٩/٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: كشف الظنون: ١/٥٥٦، هدية العارفين: ١/٧٢١، الأعلام: ٥/٥.

<sup>(</sup>٩) انظر كشف الظنون: ٢٠/١، معجم المطبوعات: ٦٧٨، فهرس الخزانة التيمورية: ١٥٣/٣، الفتح المبين: ٣٠/٣، ريحانة الأدب: ٢١٤/٣، البدر الطالع: ٤٨٨/١، الأعلام: ٥/٧، روضات الجنات: ٥/١٠، هدية العارفين: ٧٢٨/١، دائرة المعارف الإسلامية: ١٨٦/١١، الفوائد البهية: ١٣١.

في الألفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء والفرضيين والمحدثين والمتكلمين والنحاة والصرفيين والمفسرين وغيرهم. وهو مطبوع في الأستانة سنة ١٢٥٣ هـ. كما طبع مراراً في أيامنا هذه.

\* \* \*

### المبحث السادس مؤلفات متفرقة

من خلال بحثي وإطلاعي على مؤلفات السيد الشريف وجدت بعض مصادر ترجمته قد ذكرت له مصنفات لم تعط صورة عن مضمونها، فلم أتمكن من درجها تحت عنوان علم معين، وحرصاً على ألا يفوتنا شيء من مصنفاته أرى من المناسب الإشارة إليها وهي:

٧٤ - حاشية على بعض فوائد الشيخ ميثم البحراني(١).

V - V حاشية على تشييد القواعد V.

 $V^{(7)}$  . It will be the like  $V^{(7)}$ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر روضات الجنات: ٣٠١/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر هدية العارفين: ٧٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر كشف الظنون: ١/٨٨٩.





- \* الفصل الأول: التعريف بالمفصل، ومؤلفه، وذكر شروح أبياته.
  - \* الفصل الثاني: نسبة الكتاب (شرح أبيات المفصل) لمؤلفه.
    - \* الفصل الثالث: نسخ الكتاب المخطوطة ووصفها.
      - \* الفصل الرابع: منهج المؤلف وأسلوبه.
    - \* الفصل الخامس: مذهبه النحوي (من خلال هذا الكتاب).
      - \* الفصل السادس: اصطلاحاته.

### الفصل الأول

التعريف بالمفصل، ومؤلف، وذكر شروح أبياته أولاً: التعريف بالمفصل:

المفصل في صنعة العربية كتاب أنيق الرصف، سامري الوصف، جمع فيه من الفوائد الكثير، ونظم فيه من الفرائد المتناثرة الشيء الوفير، مع الإيجاز غير المخل، والتلخيص غير الممل، أتمه في غرة المحرم سنة ١٤٥هـ، أوله: «الله أحمد على أن جعلني من علماء العربية....»، وجعله على أربعة أقسام: الأول: في الأسماء، والثاني: في الأفعال، والثالث: في الحروف، والرابع: في المشترك من أحوالها، ثم اختصره وسماه الأنموذج(١) كما وضع الحواشي على المفصل، وشرح بعض مشكلاته.

وقد اهتم بهذا الكتاب أئمة هذا الفن وعلمائه، وأعطوه جهدهم، فشرحوه الشروح الكثيرة، ثم وضعت على هذه الشروح الحواشي والتقريرات، كما تناولوا أبياته وشواهده بالتدقيق والتحليل، فشرحوها شروحاً كثيرة مستفيضة، سنذكرها بعد قليل.

# ثانياً: التعريف بمؤلفه:

هو محمود بن عمر (٢) بن محمد بن أحمد الزمخشري، الخوارزمي، أبو القاسم، جار الله، الحنفي مذهباً، المعتزلي عقيدة.

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك مقدمة المفصل: ٥، كشف الظنون: ١٧٧٤/٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في معجم الأدباء لياقوت: ١٢٦/١٩، شذرات الذهب: ١١٨/٤، النجوم الزاهرة: ٥/٢٧٤، البداية والنهاية: ٢١٩/١٢، معجم المؤلفين: ١٨٦/١٢، وفيات الأعيان: ٥/١٦٨، بغية الوعاة: ٢٧٩/٢.

كان عالماً واسع المعرفة، كثير الفضل، غاية في الذكاء وجودة القريحة، متفنناً في كل علم، عظم صيته في علوم كثيرة، وسلم له مناظروه برسوخ العلم وقوة الحجة.

ولد في زمخشر من أعمال خوارزم سنة ٤٦٧ هـ، وتوفي بقصبة خوارزم (جرجانية) ليلة عرفة سنة ٥٣٨ هـ، وترك مصنفات كثيرة منها:

المفصل في صنعة العربية، الأمالي في النحو، جواهر اللغة، المستقصى في الأمثال، شرح كتاب سيبويه، وغيرها.

### ثالثاً: ذكر شروح أبياته:

١ ــ إثبات المحصل في نسبة أبيات المفصل: لأبي البركات مبارك بن أحمد المعروف بابن المستوفى المتوفى سنة ٦٣٨ هـ(١).

ولم أعثر على هذا الكتاب، لكنني وجدت البغدادي قد أكثر عنه النقل في «الخزانة، وشرح أبيات المغنى».

٣ ـ شرح أبيات سيبويه والمفصل: لربيع بن محمد بن أحمد الكوفي عفيف الدين المتوفى سنة ٦٧٢ هـ.

وقد عثرت على نسخة مخطوطة منه في دار الكتب المصرية تحت رقم: 11 نحو ش، وقد قدم هذا الكتاب رسالة دكتوراه (دراسة وتحقيق) في دار العلوم إعداد الطالب إبراهيم على إبراهيم ركة.

٤ ـ شرح أبيات المفصل: لرضي الدين حسن محمد الصغاني المتوفى سنة
 ٢٠٥ هـ(٣). ولم أعثر على هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) انظر كشف الظنون: ٢/١٧٧٦.

 <sup>(</sup>۲) انظر بروكلمان: ۲۲۷/۵، وفيه «وانظر لدى الورت (فهرس برلين) شرحاً وشرحين للشواهد».

<sup>(</sup>٣) انظر كشف الظنون: ٢/١٧٧٦.

مرح أبيات المفصل: للسيد الشريف الجرجاني المتوفى سنة ٨١٦ هـ،
 وهو الكتاب الذي بين أيدينا.

٦ - شرح أبيات المفصل: لمحمد بن سليمان بن محمد الخطيب الفسوي.

وقد عثرت على نسخة مخطوطة منه في دار الكتب المصرية تحت رقم: همه نحو تيمور.

٧ - شرح شواهد المفصل: لفخر الدين الخوارزمي(١).

وقد عثرت على نسخة مخطوطة منه في دار الكتب الظاهرية تحت رقم: (٣٣٤٣ - عام) وذكر أنه شرح أوله «أحمد الله وهو بالحمد جدير على أن يسر على كل ما هو عسير».

كما أنني عثرت على نسخة مخطوطة منه في دار الكتب المصرية تحت رقم: ٣٧٢، نحو طلعت، ونسخة أخرى منه تحت رقم: ١٧٠٧ نحو، إلا أنني وجدتهما غير منسوبتين إلى مؤلفهما.

 $\Lambda$  –  $m_{C}$  –  $m_{C}$  melak lhabad:  $\Lambda$ 

٩ المفضل في شرح أبيات المفصل: لبدر الدين محمد بن مصطفى النعساني الحلبي المتوفى سنة ١٣٦٧ هـ(٣). وهذا الكتاب مطبوع مع المفصل للزمخشرى.

• ١ - المنخل في إعراب أبيات المفصل: للحسن بن عبدالمجيد عزالدين المراغي .

وقد عثرت على نسخة منه في مكتبة الأسد الوطنية دمشق/ أحمدية تحت رقم ١٤١٩٩، ومنه نسخة في معهد المخطوطات بالكويت تحت رقم ٢٠٠.

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الأدب العربي: ٥/٢٢٧، فهرس دار الكتب الظاهرية: ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر بروكلمان: ٢٢٦/٥.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: ٥/٢٢٠، إيضاح المكنون: ٢/٥٠٠.

### الفصل الثاني

# نسبة الكتاب (شرح أبيات المفصل) لمؤلفه

هذا الكتاب ليس كغيره من المؤلفات من حيث نسبته لمؤلفه، وتوضيحاً لهذا الأمر أود أن أضع بين يدي الباحث فكرة موجزة سريعة محاولاً فيها ترجيح نسبة هذا الكتاب إلى السيد الشريف، حيث إنه من الصعوبة بمكان الجزم في ذلك.

فمن خلال البحث في فهارس المكتبات المختلفة عثرت على أربع نسخ من هذا الكتاب، ثلاث منها في دار الكتب المصرية، وواحدة في دار الكتب الظاهرية بدمشق، ووجدت أن نسختين منها قد نسبت كل واحدة منهما إلى مؤلف، فالنسخة التي رمزت لها بالرمز (ب) منسوبة إلى المحبي الدمشقي، والتي رمزت لها بالرمز (ج) منسوبة إلى السيد الشريف، وأما النسختين الباقيتين فلم ينسب أي منهما إلى أحد.

من هنا كانت الصعوبة في نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، فكان لا بد لي من بذل جهد مكثف أحاول فيه الوصول إلى نتيجة مرضية تحل لي هذا الإشكال، وتوضح غموضه، حيث إنه من الخطإ الواضح أن ينسب كتاب واحد إلى مؤلفين بآن واحد، وبعد تدقيق وتمحيص ظهر لى ما يلى:

1 - أما بالنسبة للنسختين اللتين لم يثبت عليهما اسم مؤلفهما، فالإشكال فيه سهل خاصة بعد ما سيتضح لنا - بعد قليل - رجحان نسبة هذا الكتاب للسيد الشريف، وعدم وجود ما يثبت ذلك في هاتين النسختين لا يدل على نفيه عنه، وما ذاك إلا لسهو من الناسخ أو سقط من غلاف الكتاب أو ما شابه ذلك.

كما أنه يحتمل أن يكون سبب إغفال نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه في هاتين

النسختين ناتجاً عن أن هذا الكتاب له من الشهرة في ذلك العصر ما أغنى النساخ عن كتابة اسم مؤلفه عليه.

 $Y = e^{1}$  النسبة للنسخة التي رمزت لها بالرمز (ب) والتي نسبت إلى المحبي الدمشقي (1) حيث كتب على الورقة الأولى منها: «شرح العلامة الأديب محب الدين الدمشقي على الأبيات الشاهدة الواردة في مفصل الزمخشري» فهو أمر مقطوع ببطلانه، وذلك لما يلى:

أ ـ بالرجوع إلى كتب التاريخ والترجمة التي ذكرت المحبي الدمشقي لم أجد أحداً منهم ذكر أن له مؤلفاً بهذا الاسم.

ب ـ بالبحث المتتابع، والنظرة الفاحصة في كتب شروح الشواهد ظهر لي أن هذا الكتاب شرح مشهور متعارف عليه بين العلماء في ذلك العصر ينقلون عنه ويعتمدونه في كتبهم، ومن هؤلاء العلماء:

أ ـ الكمال بن علي (٢) في كتابه عون الوافية في شرح كتاب الكافية، ومثالاً لذلك نأتى بما قاله عند شرحه لقول الشاعر:

غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل وعن قيض ببيداء مجهل

حيث قال: «قال شارح أبيات المفصل: يقال ظمأ يظمأ: إذا عطش غاية العطش، والاسم الظمؤ - بكسر الظاء المعجمة وسكون الميم - وأيضاً ما بين

<sup>(</sup>١) هو فضل الله بن محب الدين فضل الله بن محب الله بن محمد بن محب الدين ابن أبي بكر المحبي الدمشقي الحنفي، مؤرخ، نحوي، شاعر، ناثر، ولد بدمشق في ١٧ محرم سنة ١٠٣١ هـ، وتوفي بها سنة ١٠٨٢ هـ، من مؤلفاته ديوان شعر، الرحلة الحلبية، شرح الأجرومية في النحو، وغيرها. انظر ترجمته في هدية العارفين: ١٨٢٧، معجم المؤلفين: ٧٦/٨، إيضاح المكنون: ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٢) هو عبدالرحمن بن علي بن إسحاق بن محمد بن حسن التميمي الداري الخليلي الشافعي، زين الدين، كمال الدين، أبو الفرج، المعروف بشقير، عالم بالعلوم العربية والشرعية، بارع في الحساب والفرائض، أديب، مفسر، شاعر، ولد بالخليل سنة ٧٩٣هـ (وقيل غير ذلك)، وتوفي بها سنة ٨٧٦هـ. من آثاره: عون الوافية، درر النفائس في التفسير، وغيرها.

انظر ترجمته في الضوء اللامع: ٩٥/٤، معجم المؤلفين: ٥/٥٥، هدية العارفين: ١/٥٣٥، عون الوافية (الدراسة): ٧.

الوردين، وهو حبس الإبل عن الماء إلى غاية الورد، وهو المراد في البيت. انتهى كلامه»(١).

وانظر هذا النص في قسم التحقيق صفحة: ٥٦٤.

ب ـ بدر الدين العيني (٢) في كتابه المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المعروف بـ «الشواهد الكبرى» حيث قام في آخر كتابه هذا بسرد الكتب والمصنفات التي اعتمد عليها فيه، ومن تلك المصنفات: كتاب: «شرح أبيات المفصل» وبالطبع لم يذكر اسم مؤلفه ـ ولعل ذلك لما ذكرت أنفاً من شهرة هذا الكتاب ـ وعند القيام بمقارنة دقيقة لشرح العيني بشرح السيد الشريف، تبين لي أنه ينقل عنه ضمناً تارة، وتصريحاً تارة أخرى، ومن هذه النقول:

١ \_ قول العيني عند شرحه لقول الشاعر:

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولًا كاملًا فقد اعتذر

«وأكثر شراح هذا البيت قد خبطوا ههنا، ولا سيما بعض من شرح أبيات كتاب الزمخشري فقد رووا قبل قوله: «إلى الحول» - بكيت، وقالوا: «يخاطب الشاعر خليليه بقوله: بكيت إلى سنة من فراقكما ثم سلمت عليكما، ومن يبك سنة فهو معذور لو ترك البكاء»، وذهلوا عن الأبيات التي تقدمت عليه، وتكلفوا في معناه هذا التكليف»(٩).

فإذا ما قارنا هذه العبارة بعبارة السيد الشريف في هذا الكتاب حيث يقول:

<sup>(</sup>١) انظر عون الوافية (شواهد المتوسط): ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود العنتابي الحلبي ثم القاهري الحنفي المعروف بالعيني بدر الدين أبو الثناء أبو محمد فقيه أصولي، مفسر، محدث، مؤرخ، لغوي، نحوي، بياني، ناظم، عروضي، فصيح باللغتين العربية والتركية ولد في درب كيكين سنة ٧٦٧هـ، ونشأ بعنتاب وتوفي بالقاهرة ٤ ذي الحجة سنة ٨٥٥هـ من مؤلفاته الكثيرة: المقاصد النحوية شرح شواهد شروح الألفية في النحو، شرح الجامع الصحيح للبخاري وغيرها. انظر ترجمته في حسن المحاضرة: ١٣٧٤، الضوء اللامع: ١٣١/١٠، البدر الطالع: وغيرها. منذرات الذهب: ٧٨٦/٧، معجم المؤلفين: ٢٨٤/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الشواهد الكبرى: ٣٧٦/٣.

«يخاطب الشاعر خليليه بقوله: بكيت إلى سنة كاملة من فراقكما، ثم سلمت عليكما، ومن يبك سنة، فهو معذور لو ترك البكاء»(١). لوجدنا العبارتين متطابقتين، مما يدلنا على أن مراده ببعض من شرح أبيات الزمخشري هو صاحب كتابنا هذا.

٢ - قول العيني عند شرحه لقول الشاعر:

نبئت أخوالي بني يزيد ظلماً علينا لهم فديد

«قوله: نبئت على صيغة المجهول، بمعنى أخبرت، وأصله من النبأ وهو الخبر، ويقال: نبأ تنبئة بمعنى أعلم إعلاماً، وهو من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل، والأصل في نبأ أنه بمعنى أخبر، لكنه لما استلزم معنى الإعلام أجرى مجراه في تعديته إلى ثلاثة مفاعيل، فإن قلت: لم قلت أنه يستلزم الإعلام، قلت: لأن الإخبار المستقيم لا يكون إلا عن علم أو ظن. قوله: «أخوالي» جمع خال، وهو أخ الأم، وقوله: «بني يزيد» مركب إضافي، وأصله بنين ليزيد، فلما أضيف حذفت النون واللام، و «يزيد» علم شخص. . . قوله: «ظلماً» من ظلم يظلم من باب ضرب يضرب، والظلم: وضع الشيء في غير محله، أو منعه من محله، قوله: «فديد» ـ بالفاء ـ وهو الصياح، ومعنى البيت: أعلمت أن هذه الجماعة الذين هم أقربائي لهم جلبة وصياح من أجل ظلمهم علينا» (٢).

وهذا النص بمقارنته بنص السيد الشريف<sup>(٣)</sup> من هذا الكتاب نجده يكاد يتفق معه تماماً.

٣ - قول العيني عند شرحه لقول الشاعر:

فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق

«المعنى: يصف نفسه بالجود، حتى لو سأله الحبيب الفراق مع حبه لأجابه إلى ذلك، وإن كان في الدعة والرخاء كراهة رد السائل»(٤).

وهذا مطابق لقول السيد الشريف في معنى هذا البيت حيث يقول: «المعنى

<sup>(</sup>١) انظر قسم التحقيق: ٢٦٣. (٢) انظر الشواهد الكبرى: ٣٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) انظر قسم التحقيق: ٩٩ \_ ١٠٠ (٤) انظر الشواهد الكبرى: ٣١١/٢.

يصف نفسه بالجود حتى لو سأله الحبيب الفراق مع إفراط محبته إياه لأجابه إلى ذلك كراهة، ردّ السائل»(١).

٤ \_ قول العيني عند شرحه لقول الشاعر:

رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً شديداً بأحناء الخلافة كاهله

«قوله: «بأحناء» جمع حنو بكسر الحاء المهملة وهو حنو السرج والقتب، وحنو كل شيء اعوجاجه. معنى البيت: أبصرت هذا الرجل في حال كونه مباركاً شديداً كاهله يتحمل أمور الخلافة الشديدة، شبهه بالجمل الحمول وشبه الخلافة بالقتب، وأراد أنه يحمل شدائد أمور الخلافة»(٢).

وهو مطابق لما في شرح السيد الشريف حيث يقول:

«ويروى: بأحناء الخلافة: جمع حنو - بكسر الحاء - وهو حنو السرج والقتب، وحنو كل شيء اعوجاجه. معنى البيت: يقول: أبصرت هذا الرجل في حال كونه مباركاً شديداً كاهله بأعمال الخلافة أو شديداً كاهله بأعوجاج قتب الخلافة. شبه الممدوح بالجمل الحمول، والخلافة بالقتب، يعني: يتحمل شدائد أمور الخلافة» (٣).

وتجنباً للإطالة في سرد هذه النقول أحيل الباحث إلى مثل هذه النماذج في صفحات كلا الشرحين: فانظر الشواهد الكبرى: ٣٨٨/١، ١٠٢/٣، ٣٧١/٣، ٣٨٨/١، ١٠٢/٤

وانظر ما يقابلها من شرح السيد الشريف القسم التحقيقي: (١١٧ ـ ١٨٨)، (١٩٥)، (٥٠٨).

وحيث إن المحبي الدمشقي متوفى سنة ١٠٨٧ هـ، وكلاً من الكمال والعيني سنة ٨٧٦ هـ، و ٨٥٥ هـ، فإنه من البدهي ألا يكون هذا الكتاب للمحبي الدمشقي، إذ ليس من المعقول أن ينقل من كان في القرن التاسع الهجري (كالكمال، والعيني) عمن هو في القرن الحادي عشر (كالمحبي الدمشقي).

<sup>(</sup>١) انظر قسم التحقيق: ٥٨٤ \_ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الشواهد الكبرى: ٢/٠/١. (٣) انظر قسم التحقيق: ١٢١.

# نسبة هذا الكتاب للسيد الشريف:

وبعد أن تبين لنا فيما سبق من الأدلة الجزم بعدم وجود أي احتمال يثبت به نسبة هذا الكتاب للمحبي الدمشقي، يترجح لي أنه للسيد الشريف، وذلك لما يلى:

١ - وجدت في النسخة التي رمزت لها بالرمز (ج) مكتوباً على الورقة الأولى منها «هذا الكتاب شرح أبيات المفصل والمتوسط لمولانا العالم الفاضل الكامل سيد شريف».

Y – بالرجوع إلى حاشيته على شرح الكافية للرضي، وشرح ركن الدين الاسترابادي المسمى بالوافية (المتوسط)، وجدت السيد الشريف ـ عند تناوله للأبيات من هذين الشرحين ـ متفقاً في الأسلوب والعرض والروح العامة للشرح مع ما في كتابه هذا، حتى ليظهر للباحث عند الاطلاع كون هذا الشرح للأبيات وذاك من معين واحد.

٣ - بالبحث الدؤوب المتواصل عن كتب شروح الشواهد، عثرت على مخطوط في مكتبة البلدية في الإسكندرية لشرح شواهد القطر لصادق الأعرجي، فوجدت فيه عند إعرابه لقول الشاعر:

ويـومـا تـوافينـا بـوجـه مقسم كأن ظبية تعـطو إلى ناظـر السلم أنه قد رواه برواية نصب «ويوم» من غير تنوين(١)، وقال:

«ويروى: «ويوماً» بالتنوين مع النصب، والسيد بالجر، بجعل الواو، واو رب»(۲).

وقال أيضاً: «وكأن مخففة من الثقيلة وفيها الشاهد، حيث عملت، وجاء اسمها ظاهراً غير محذوف على رواية نصب «الظبية» فتكون على هذه الرواية جملة

<sup>(</sup>١) انظر شواهد القطر للأعرجي: (٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر شواهد القطر للأعرجي: (٢٩/ب).

«تعطو» صفة «ظبية» والخبر محذوف كما قرره المصنف في التقديرين، ولا يجوز أن يكون الخبر الجملة المذكورة، وهي جملة «تعطو» كما جوزه السيد»(١).

وبالرجوع إلى شرح السيد الشريف ـ عند تناوله لهذا البيت ـ وجدته يقول: «ويوم جار ومجرور».

وقال أيضاً: «قوله: «كأن ظبية» النصب فيه باسم «كأن» و «تعطو» جملة خبرها»(٢).

٤ ـ عدم وجود دليل يعارض نسبة هذا الكتاب للسيد الشريف أو يطعن فيها.

<sup>(</sup>١) انظر شواهد القطر للأعرجي: (٢٩/ب).

<sup>(</sup>٢) انظر قسم التحقيق: ٩٥.

## الفصل الثالث

# نسخ الكتاب المخطوطة ووصفها

# أولاً: نسخ الكتاب المخطوطة:

بعد أن وقع اختياري على كتاب شرح أبيات المفصل للسيد الشريف المجرجاني لكي يكون رسالة مقدمة إلى جامعة الأزهر/ كلية اللغة العربية - قسم اللغويات، للحصول على درجة التخصص (الماجستير) بدأت البحث والتنقيب في بطون الكتب وفهارس المكتبات وخزائن المخطوطات الموجودة في مختلف البلاد العربية وغيرها، فكان ثمرة هذا الجهد المبذول والعناء المتواصل ما يلي:

- ١ ـ التحقق من أن هذا الكتاب لم يطبع قبل هذا التحقيق.
- ٢ ـ العثور على أربع نسخ مخطوطة منه في مصر والشام، وهي:

أولاً: نسخة خطية في دار الكتب المصرية تحت رقم: ٣٢٥ (نحو تيمور)، وقد رمزت لها بالرمز (أ).

ثانياً: نسخة خطية في دار الكتب المصرية أيضاً تحت رقم: ٦٣٠ (نحو تيمور)، وقد رمزت لها بالرمز (ب).

ثالثاً: نسخة خطية في دار الكتب المصرية كذلك تحت رقم: ٧٤٦ (هـ)، ورمزت لها بالرمز (جـ).

رابعاً: نسخة خطية في دار الكتب الظاهرية بدمشق، وقد تجشمت عناء في التوصل إلى تصويرها، وهي تحت رقم: ١٨٢٢ ـ عام)، ورمزت لها بالرمز (د).

# ثانياً: وصف هذه النسخ:

أود أن أذكر بعض الملاحظات العامة التي تشترك فيها هذه النسخ قبل أن أعرض لها بالوصف التفصيلي لكل واحدة منها على حدة، وهي ما يلي:

١ - يلاحظ وجود تشابه - إلى حد كبير - بين النسخ الثلاثة (ب، ج، د) في مواضع السقط والزيادة، والراجح في ذلك أن أصلها واحد، وأكثر ما يكون الشبه بين (ج، و، د).

٧ \_ سقوط عدة شواهد مع شرحها كله من (ب، وجه، ود)، ووجوده في (أ).

٣ ـ عند مقابلة هذه النسخ ببعضها البعض، وجدت بعضاً من الكلمات أو الجمل قد سقطت من موضعها، وثبتت في مكان قريب منه في الحاشية مع علامة «صح».

٤ \_\_ اختلفت صورة الخط في جميع النسخ عما عليه صورته حالياً وخاصة
 في النسخ الثلاثة (ب، ج، د) وذلك في أمور منها:

\_ كتابة الألف الممدودة مقصورة على صورة الياء.

\_ تسهيل الهمزة بشكل عام.

\_ كتابة الهاء بصورة أخرى مخالفة لما هي عليه الآن.

\_ يضاف أحياناً ألف بعد الأفعال المنهية بواو في بعض هذه النسخ، وتحذف الألف اللاحقة لواو الجماعة في بعضها الآخر.

وقد أهملت في رسم الحروف وكتابتها جميع الاختلاقات المتقدمة واعتمدت الرسم المعاصر للخط العربي.

وجود بعض الأخطاء الإملائية والكتابية والصرفية، وقد صوبت ذلك دون الإشارة إلى ذلك في الهوامش، حيث إنها من أخطاء الناسخ.

٦ اتبع في جميع النسخ نظام التعقيبية (المتابعة)، وذلك بإثبات الكلمة
 الأولى في الوجه الأيسر بذيل الوجه الأيمن.

وفيما يلي بيان كامل ووصف شامل للنسخ المخطوطة الأربعة:

# أولاً: نسخة دار الكتب المصرية المرموز لها بالرمز (أ):

توجد هذه النسخة ضمن مجموع مع كتاب شرح الأمثلة لسودي تحت رقم: 0.4 «نحو تيمور»، وتقع في 0.4 صفحة من القطع المتوسط، ومقاس الصفحة 0.4 سم 0.4

يبتدىء متن المخطوط من الصفحة (٢)، وينتهي عند الصفحة (٢٩٤)، وقد كتب المتن بمداد أسود ما عدا بعض العناوين مثل: «أنشد، معنى البيت، إعراب البيت، فائدة» فإنها كتبت بمداد أحمر، كما هو الشأن في بعض الهوامش والتعليقات الصغيرة التي أثبتت على الهامش من المخطوط.

وعلى الورقة الأولى من الأعلى وفي جهة الشمال كتبت عبارة وهي: «من كتب العبد الفقير لعفوه تعالى جرجس صفا ١٥/ت ٢ ـ ١٨٩٧» وكتب في وسطها «شرح الأمثلة لسودي».

وقد جاء في الصفحة الأخيرة من هذه النسخة قول ناسخها «تمت بعون الله» ولم يذكر في نهايتها أو أولها أي شيء عن تاريخ نسخها أو اسم ناسخها أو مؤلفها كذلك.

وقد تميزت هذه النسخة بعدة سمات منها:

١ ــ كونها أكمل النسخ الأربع وأقلها سقطاً.

٢ - قلة الأخطاء والتحريفات.

٣ - شرح بعض المفردات، وفك بعض الإشكالات، وتحليل بعض العبارات وإكمال البيت الشاهد إن كان ناقصاً غالباً، وذكر البيت الذي قبله، أو الذي بعده أحياناً وإثبات ذلك كله على هامش النسخة.

٤ - يلاحظ أن ناسخها قد قابلها بنسخ أخرى من الكتاب وأثبت الاختلاف
 في ذلك على الهامش، ومن خلال مقابلتي لهذه النسخة (أ) بباقي النسخ (ب،

ج، د) ظهر لي أن هذه النسخ الثلاث هي من بين ما قام به الناسخ من مقابلته بها<sup>(۱)</sup>.

ومن خلال إمعان الفكر في هذه السمات التي تميزت بها (أ) يمكننا ترجيح كونها منسوخة عن الأصل الذي كتبه المؤلف، وأن ناسخها عالم بالعربية وذواق لها، ولهذا وذاك قررت أن أعتمدها أصلاً، والاستعانة في ضبط النص وتقويمه بالنسخ الثلاث الأخرى.

# ثانياً: نسخة دار الكتب المصرية المرموز لها بالرمز (ب):

وهي تحت رقم: ٦٣٠ (نحو تيمور)، وتقع في (٢٣٧) صفحة، سقطت المقدمة من أولها، وهي من القطع الصغير، ومقاس الصفحة ١٦ سم × ١٠٥ سم، وعدد الأسطر (١٥) سطراً، ومتوسط عدد الكلمات في السطر الواحد (٩)، كتبت بخط عادي مقروء، وكتب على الصفحة الأولى منها «شرح العلامة الأديب محب الدين الدمشقي على الأبيات الشاهدة الواردة في مفصل الزمخشري»، وعليها ختم الواقف.

وقد جاء في الصفحة الأخيرة منها قول ناسخها: «تمت بحمد الله وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين»، ولم يذكر في نهايتها أو في أولها أي شيء عن تاريخ نسخها أو اسم ناسخها.

# ثالثاً: نسخة دار الكتب المصرية المرموز لها بالرمز (ج):

وهي تحت رقم: ٥٢٤٦ (هـ) وتقع في (١١٧) ورقة، من القطع المتوسط، ومقاس الصفحة ٢١ سم × ١٥ سم، وعدد الأسطر (١٥) سطراً، ومتوسط عدد الكلمات (١٠).

كتبت هذه النسخة بخط فارسي مقروء واضح جيد، وبالمداد الأسود، ما عدا بعض العناوين مثل «أنشد البيت، المعنى، الإعراب، الاستشهاد» فإنها كتبت

<sup>(</sup>١) وقد أثبت في هامش التحقيق ـ من هذه الاختلافات ـ ما هـو مخالف لهـذه النسخ الثلاث، ولعلها من نسخ أخرى لم أطلع عليها.

بالمداد الأحمر، وقد كتب على الصفحة الأولى منها وفي الأعلى «شرح أبيات المفصل والمتوسط لمولانا العالم الفاضل سيد شريف» ووضع عليها ختم دار الكتب المصرية. وفي أسفل الصفحة هذه ختمان للدار كذلك، وجاء في الصفحة الأخيرة منها قول ناسخها «والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، تمت بعون الله والحمد لله».

# ويلاحظ في هذه النسخة أمور:

أ ــ كثرة السقط، والتحريفات، والأخطاء الإملائية والنحوية، وهي لكثرتها لم أثبتها في هامش التحقيق تسهيلًا للقارىء وتيسيراً له، ويظهر من ذلك أن ناسخها أعجمي لاحظ له من العربية سوى جمال الخط.

ب - وجود بعض الاختلافات الطفيفة عن باقي النسخ، كأن يرد فيها لفظ «الإعراب» بدلاً من «إعراب البيت» الموجود في غيرها، ولفظ «المعنى» بدلاً من «معنى البيت» وبالعكس، ولفظ «تقول» بدلاً من «يقول» الموجود في باقي النسخ في مستهل إعطاءه المعنى الإجمالي للبيت، وقد أغفلت التنبيه على ذلك في هامش التحقيق لكثرة وقوعه وعدم أهيمته.

جـ ـ عدم وجود أي شيء في أولها أو في آخرها عن تاريخ نسخها أو اسم ناسخها.

# رابعاً: نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق والمرموز لها بالرمز (د):

وهي تحت رقم: (١٨٢٧- عام) وتقع في (١٣٤) ورقة من القطع المتوسط ومقاس الصفحة: ٢٠,٥ سم × ١٥ سم، ومتوسط عدد الأسطر (١٧) سطراً ومتوسط عدد الكلمات (٨) كتبت بخط فارسي، وشكلت بعض الأبيات، وخط تحت بعضها بالحمرة، وكتب على الصفحة الأولى منها «شرح أبيات المفصل للزمخشري رحمه الله» وكتب بالقرب منها عبارة «كما قيل: من خدم خدم، ومن ثبت ثبت، ومن عاب عيب» وكتب في أسفل الصفحة «ملكه الفقير إليه عز شأنه أحمد بن محمد آغا المتوفى سنة ١٣٠٠ هـ»، وعلى الصفحة المقابلة تحبيس باسم عبدالقادر بن أحمد

الشطي على المرادية بتاريخ شعبان ١٢٨٢ هـ، وجاء في الصفحة الأخيرة قول ناسخها «تم والله أعلم وأحكم بالصواب وإليه المرجع والمآب».

ويلاحظ في هذه النسخة أمران:

1 \_ وجود بعض الاختلافات الطفيفة مع باقي النسخ، كان يرد فيها لفظ «الإعراب» بدلًا من «إعراب البيت» الموجود في غيرها، ولفظ «المعنى» بدلًا من «معنى البيت»، وبالعكس، وقد أغفلت التنبيه عليه في هامش التحقيق لكثرة وقوعه، ولعدم أهميته.

٢ لم يذكر في أولها أو في آخرها شيء عن تاريخ نسخها، أو اسم ناسخها أو اسم مؤلفها كذلك.

\* \* \*

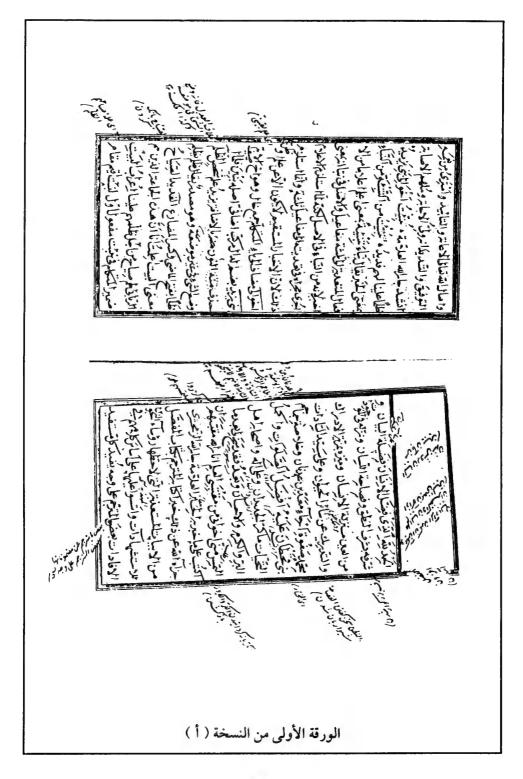

الدخرع عقى فيوي نعدا وأعراد والمذكور جنا الاص بخر جون حدا نقد ملا قدح دخار عن في واص زايدعدها فلاكان اصدر الجمعية وبنبع المراهد من الجمعية شي ومعان ا ذكر في العبدع كذب عدالقد دموب مواد وزاله أواليدكور عها والتمريحا وحناع وانقدة طاوحس ان بقال والوصلالن عبتر فيناسب الفلة اوالجو يحلوا الام وعند معتل لعين اضعف وعيمت الحافد بدام منائع والقرر الحنافة مداعطرة والفقهاء معاصل لمن كافيد فالد السرع فالد بعينها دورك واس منوكما فروعينها الدسليع العلىم كاستفاد مزاكن تجى مجهدا طيرواد A STATE OF THE PARTY OF THE PAR الماكمنى م المستفائد مزياته كالفنين والا الفوايد والميتاسك بعض لفايدليكون ومهمس فرالفاعل فعن المفعول مهااة

المنافعي الأستاد من المال الم

الورقة الأخيرة من النسخة (أ)

لا يمون الأنْ بَلْمُ وهُنِّ أَنُوا لَى مند من ال يَدِ المَّنْكُمْ بِينَ فَالِلْهِ فأوع فولم وارسله الواك ومرت بروط والكتجان تقديره في حال كونهم يُعلون عيث فل كابدواف إدافة ك النون منه بالاث ثورتيه على تحصلاتهم وضع الشي في فرمونه على الواك ومررت به وعده اى ينود ومدُه نخذفت الجوالي ننبت تعديره فاقين توكسه خلى شعول مزاجل ويخلى كابخ وبنيزيد تنسيطي والعزاخوا لاوتيمالي وكيون معفيط والمقوك لعمييا ح من اعلى على حليث ابراب ابديينيراكم يح مخابيته وا القياح متضالبيت أخلتا ثان صدمانكي والذين كمخواف معد رُيَّة لوظم مَيْزَمُظيمُ مِنْعَ مِينَ اللهُ حَارَا اللهُ مَا اللهُ مِنْ ن الاتم يَى يُرينِهُ مِنْتُمَ الدَّالِ كِرْبُ مُن فَى اصَوْ بَيْنَ فِي اصْفِ لَهُ فجرارني تعديته الى يتعاييونك وائن مستدم وكأك لا زّ الانباريم وينة وقرين فراوة من النب في الاصل كندن استعزمان عام إلى ائ عبورًا ويتم مان يمون معدرًا في ثل كالوا كالقلق اة الإزية يا تعرضام فاعد واقعه المافريّة ولِمُنْفِئِهُ أَسولُكُونُ فديدجان إبرائه في وضع مؤونعه وثياءة مفعول فاست معدرا واقعاباكال تقريره طالمين نطره قولهم فلتهجيرا

كان مع في لا فاقدًا بعض عرج من يعين مضوئات بيع بيض كم على املات ويدك مند ويد فقد شع لي بده انتظام أن عنان اضافعا المعاني المكانتي المراجدوان والالالما ينيكل ستفيه واسالامتدالايانة واتنابية والتركات يُعْ وَجِهُ أَجُرُ النَّعَا مُعَالَمُ مِنْ رَايَةٍ وَمِنْ يَدِيرُ وَمِنْ الْمُؤْفِّ مِي وَالْمَاتِق ال وارتهم مند منه وارما وستدين عدمان و مناوته عاج مني اكل مقدال ، إفضة كا ش ن بنشيره الهاك و أمرت بوفرالعق منية بيئة كالمواطائ مناالافعال المتعرقوك أستة منا يكالك الماعت الممرية في أن أيت مناتسية مناتبه بعالم من وى فيركن بالترجم بم بالفيسل والأي المديدي المستعدة من تقب العام أراً متدعة تبسهم وكرزوا لمتسهم فاكتب وقره بنرت الاربري والتعريبي والتعامل بالمراجيوان وعلى سيع وفعيا متزانق ان ونزكر فؤائلوجدوا تدمنا العيام منزمة الأفطا آتدفية واتشبديده اتدولى الايابة وعلهمالاص بيما أنشطا أتدامعا تأزف ترارمسيد أنيتانوالي فأزيده يتقطوها روساء المحوين للاستشهاق والمنسسواطيلا

تاصلا

الورقة الأولى من النسخة ( د )

الورقة الأخيرة من النسخة ( د )

# الفصل الرابع منهج المؤلف وأسلوبه

لم يشر السيد الشريف في مقدمة كتابه هذا إلى المنهج العلمي الذي التزمه وسار عليه في الشرح، لكنه تعرض لذكر السبب الذي دعاه لتأليف، فقال في المقدمة:

«وبعد: فقد سنح لي بعدما التمس مني إخواني من مقتبسي العلم أنار الله مقتبسهم، وكرروا ملتمسهم أن أكتب على ما حبر به الحبر العلامة جار الله الزمخشري جزاه الله عن ذلك خيراً كتابه المترجم بكتاب المفصل من الأبيات المهذبة المستعذبة التي لاحظها رؤساء النحويين للاستشهادات، وأسسوا عليها أساس كلامهم في الإفادات ما يترجم عن بعض مضموناتها بعض المترجم عن وجه يفيد كل مستفيد وأسأل الله الإعانة والتأييد»(۱).

إلا أن الدارس لهذا الكتاب، وبالنظرة الفاحصة، يظهر له من خلاله أن السيد الشريف قد سار على أسس خمسة التزم بها في هذا الشرح التزاماً قلما أغفل واحداً منها أو أهمله، وفيما يلي هذه الأسس:

أولاً: عدم التزامه عند إيراد البيت بنسبته لقائله غالباً، إلا أنه قد ينسبه في بعض الأحيان دون التعرض لأقوال العلماء في ذلك، كما أنه قد يذكر صدر القصيدة التي منها الشاهد، أو البيت الذي قبله، أو الذي بعده، مع شرح مفرداتها مع التعرض لذكر القصة التي دعت الشاعر لقول ذلك وذكر بعض الروايات التي قيلت فيه أحياناً.

<sup>(</sup>١) انظر قسم التحقيق: ٩٨.

ثانياً: شرح المفردات اللغوية، وذلك بتوضيح معانيها، وتحليل بنيتها، مع الاستشهاد على ذلك بالآيات الكريمة أحياناً، والأحاديث الشريفة أحياناً أخرى.

ثالثاً: ذكر المعنى الإجمالي للبيت بإيجاز واختصار، بما يكشف غموضه ويوضح المعنى المراد الذي رمى إليه الشاعر.

رابعاً: إعراب البيت بما يتفق والمذهب البصري غالباً، وقد ينحو منحى الكوفي أحياناً، كما أنه قد يردف إعراب الكوفي بإعراب البصري أحياناً أخرى، مع ذكر الأوجه المختلفة في إعرابه، وأحياناً نراه ينبه على الرأي الراجح والأصح.

خامساً: ختامه لشرح الأبيات باستخلاص وجه الاستشهاد منها، والتفصيل في ذلك أحياناً.

ويضاف إلى هذه الأسس التي التزم بها في شرحه للأبيات عدة أمور منها:

- ١ سهولة أسلوبه ووضوحه في تناوله لشرح الأبيات مما يجعل الباحث مقبلًا عليه والأخذ منه دون أي مشقة أو عناء.
- ٢ ميله نحو الإيجاز والاختصار غير المخل في الشرح عامة، مما يجعل الباحث ملماً بشرح البيت بسهولة ويسر.
- ٣ الترتيب والتنسيق في تناوله للأسس الخمسة التي ذكرتها آنفاً، بحيث يسهل على الباحث أخذ بغيته من الشرح دون أي جهد أو عناء، وهي على الترتيب بعد إيراد البيت شرح المفردات اللغوية، معنى البيت، إعراب البيت، الاستشهاد به.
- ٤ عند الاستطراد في مسألة ما، فإنه يوجزها تحت قوله: «فائدة»، كي لا يضع الباحث في موقف الحائر عند رجوعه لشرح الشاهد ويسهل عليه مهمة البحث.
- قلة النقل عمن سبقه من العلماء غالباً، وذلك تتميماً لمنهج السهولة واليسر اللذين اتسم بهما شرحه وعدم إرهاق ذهن الباحث بالأراء والأقوال الكثيرة والمتعددة فيفوت على الباحث الفائدة الأساسية من الشرح.

٦ \_ إغفاله لعدد من أبيات المفصل، وعدم شرحها.

## الفصل الخامس

# مذهبه النحوى (من خلال هذا الكتاب)

بالدراسة المستوفية لهذا الكتاب، يظهر لنا من خلاله أن السيد الشريف بصري المذهب، ومتابع لهم، وللبارزين منهم - كسيبويه مثلاً في آرائهم وتوجيهاتهم مع ترجيح لمذهبهم على مذهب الكوفيين في الأغلب والأعم، إلا أنه في بعض آراء الكوفيين نراه متابعاً لهم في ذلك ضمناً، وقد اتضح لي ذلك وثبت من خلال متابعتي لأراثه وتوجيهاته في هذا الكتاب.

# أولاً: فمن متابعته للبصرين وترجيحه لمذهبهم:

١ \_ قوله في قول الشاعر:

أقسم بالله أبو حفص عمر ما إن بها من نقب ولا دبر «اللهم: أصله عند البصريين «يا الله» حذف حرف النداء منه وجوباً، وجيء بميم مشددة في آخره عوضاً عنها، ولهذا لا تجمع بينهما.

وعند الكوفيين أصله «يا الله أمنا بالخير» أي: أقصدنا بالخير، حذف حرف النداء من أوله والهمزة والضمير من آخره، فبقي «اللهم»، والوجه هو الأول»(١).

## ٢ ـ قوله في قول الشاعر:

يا ليت أيام الصبا رواجعا

«والاستشهاد به ههنا على أن مذهب الفراء فيه أن «ليت» يقتضي مفعولين، فلذا نصبتهما في قوله: «يا ليت أيام الصبا رواجعا»، ومذهب الكسائي في ذلك على

<sup>(</sup>١) انظر قسم التحقيق: ٣١٢.

إضمار «كان» أي: يا ليت أيام الصبا كانت رواجع، والصحيح في ذلك مذهب البصريين، وقد تقدم»(١).

٣ \_ وقال في قول الشاعر:

ما زال منذ عقدت يداه إزاره فسما وأدرك خمسة الأشبار وقوله:

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي والديار البلاقع «الاستشهاد بالبيتين على أن المضاف في الأعداد جاء مجرداً عن حرف التعريف، كما في قوله: «خمسة الأشبار» و «ثلاث الأثافي».

هذا هو المنقول عن الفصحاء، فصار رداً على الكوفيين في قولهم: «الثلاثة الأبواب»(٢).

## ٤ \_ قوله في قول الشاعر:

لقد رابني قولها يا هناه ويحك ألحقت شراً بشر

«الاستشهاد على أن الهاء في قوله: «يا هناه» مبدلة من ألف منقلبة عن واو، وأصله «هناو» على وزن فعال...، وليست هذه الهاء هاء السكت كما قد قيل، لأن هاء السكت لا تكون في الدرج» (٣).

ومعلوم أن القائل بأن الهاء في «يا هناه» هاء السكت، هم الكوفيون(١٤).

٥ \_ قوله في قول الشاعر:

وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ثلاث الأثافي والديار البلاقع «قوله: «ثلاث» فاعل العامل الأقرب، والفاعل في الأول مضمر على رأي البصريين في تنازع الفعلين»(٥).

<sup>(</sup>١) انظر قسم التحقيق: ٥٩٦. (٢) انظر قسم التحقيق: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) انظر قسم التحقيق: ٦٩٨، ٦٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الشافية: ٣/٠٧٠. (٥) انظر قسم التحقيق: ٢٤٦.

ثانياً: ومن متابعته لمذهب البارزين من البصريين ـ كسيبويه مثلاً ـ وترجيحه لمذهبهم:

١ \_ قوله في قول الشاعر:

أما الرحيل فدون بعد غد فمتى تقول الدار تجمعنا

«أما: بفتح الهمزة للتفصيل، وفيه معنى الشرط، ولذلك دخلت الفاء في جوابها، وفعلها محذوف، والرحيل: جزء مما في حيز جوابها قد جيء به عوضاً عن المحذوف تقديره: مهما يكن من شيء فالرحيل دون بعد غد، هذا على رأي سيبويه»(١).

٢ - قوله في قول الشاعر:

وكنت إذا جاري دعا لمضوفة أشمر حتى ينصف الساق مشزري

«الاستشهاد على أن قوله: «لمضوفة» على خلاف القياس عند سيبويه، إذ قياس مذهبه أن يقال: «مضيفة» على تقدير أن أصلها «مضيفة» على وزن مفعلة، وقياس مثله عنده: نقل حركة الياء إلى ما قبلها، ثم قلب تلك الضمة كسرة لتصح الياء الساكنة فيقال: «مضيفة».

وعند الأخفش أنه نقلت حركة الياء إلى ما قبلها، ثم قلبت الياء الساكنة المضموم ما قبلها واواً.

فالحاصل أن سيبويه يختار تغيير الحركة، والأخفش يختار تغيير الحرف، والصحيح مذهب سيبويه، لأن تغيير الحركة أهون من تغيير الحرف<sup>(٢)</sup>.

ثالثاً: ومن متابعته للمذهب الكوفي وتقديمه على غيره ضمنا من غير تصريح بذلك:

١ ـ قوله في قول الشاعر:
 ويوم شهدناه سليما وعامراً قليل سوى الطعن النهال نوافله

<sup>(</sup>١) انظر قسم التحقيق: ٥٢٥. (٢) انظر قسم التحقيق: ٧١٥\_٧١٥.

«الواو: واو «رب» وجرها بنفسها، وقيل: بتقدير «رب» بعدها»(١).

ومن المعلوم أن عامل الجر عند حذف «رب وإبقاء عملها مختلف فيه: فذهب الكوفيون إلى أن «الواو» جارة بنفسها، وذلك: أنها كانت حرف عطف مع وجود «رب» فلما حذفت، صارت قائمة مقامها ومتضمنة معناها فجرت بنفسها.

وذهب البصريون إلى أن الجار هو «رب» المقدرة، والواو حرف عطف (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر قسم التحقيق: ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الرضى: ٣٣٣/٢، الأشموني: ٤٨٣/١.

# الفصل السادس

#### اصطلاحاته

من خلال الدرس والمتابعة لهذا الكتاب يظهر لنا من خلاله أن السيد الشريف قد استعمل عدة تعبيرات واصطلاحات خاصة درج عليها في شرحه للأبيات، من أبرزها:

## ١ \_ إضافة البيان والتلخيص:

ويعني بهذا التعبير ما عبر عنه غيره بـ: «إضافة البيان والتخصيص»(١)، وهو المعروف بالإضافة البيانية، من ذلك قوله عند إعرابه لقول الشاعر:

على أطرق باليات الخيام إلا الثمام وإلا العصي

«وقوله: باليات الخيام: نصب على الحال من «الديار»، وليس ذلك من إضافة الصفة إلى موصوفها، بل هو من قبيل إضافة البيان والتلخيص نظيره قولهم: أخلاق ثياب، وجائبة خبر»(۱).

ـ وقوله أيضاً في قول الشاعر:

والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند

«الاستشهاد على أن النابغة أجرى الطير على «العائذات» من حيث إنه بيان وتلخيص لها، فكذلك أضيف أخلاق إلى ثياب، من حيث أنها إضافة العام إلى الخاص للبيان وللتلخيص، لا من حيث أنها إضافة الموصوف إلى الصفة»(٣).

<sup>(</sup>١) انظر الفوائد الضيائية: ٢١/٢، شرح الكافية للرضى: ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر قسم التحقيق: ١١٠. (٣) انظر قسم التحقيق: ٢٥٩.

وقد وجدت أن هذا التعبير قد جرى عليه الزمخشري من قبله، حيث قال في المفصل: «كفعل النابغة في إجراء الطير على العائذات بياناً وتلخيصاً، لا تقديماً للصفة على الموصوف حيث قال: والمؤمن العائذات...»(١).

كما استعمله ابن يعيش في شرحه للمفصل حيث قال: «فأضافها إلى الخبر على ما تقدم لتلخيص أمرها وتبيينه»(٢).

# ٢ \_ كـ لام إضافـي:

وقد أكثر السيد الشريف من استعماله هذا التعبير في شرحه هذا، وذلك عندما يريد إعراب كلمة مضافة إلى أخرى، فيقول في إعرابه للكلمتين: «كلام إضافي» والأمثلة على ذلك كثيرة جداً مبثوثة في هذا الكتاب.

وبالمتابعة وجدت أن بعض العلماء من شراح الشواهد ممن جاء بعده قد استعمل هذا التركيب وبنفس المدلول الذي ذهب إليه السيد الشريف، من هؤلاء العلماء العيني في الشواهد الكبرى، والجرجاوي في شرح شواهد ابن عقيل، وكذلك استعمله صادق الأعرجي في شرح شواهد القطر، وعقب عليه بقوله عند إعرابه لقول الشاعر:

شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج

«وماء البحر: كلام إضافي، وإنما قلت كلام إضافي تبعاً لبعضهم، حيث يقول: إن نحو: «غلام زيد، وفرس زيد، وحمار زيد»، كلام إضافي، وفيه تسامح، فإنه لا يسمى كلاماً اصطلاحياً، إلا أن يقال: جرى به على المعنى اللغوي»(٣).

٣ \_ نصب بالظرف، وجر بالإضافة. . . . ونحوها:

وقد أكثر المصنف أيضاً من استعماله لهذا التعبير في شرحه هذا، وذلك جائز على جعل «الباء» بمعنى «على».

<sup>(</sup>١) انظر المفصل: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ابن يعيش: ١١/٣. (٣) انظر شواهد القطر للأعرجي: (٥٦/ب).

وقد صرح العلماء في كتبهم (١) بأن من معاني «الباء» الاستعلاء وعبر بعضهم عنه بموافقة «على» وذكروا لذلك أمثلة عديدة منها: قول ه تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهُّـل ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنِطَارٍ ﴾ (٢) أي: على قنطار، وقولـه تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بهم ١٠٥٠ أي: عليهم، وقول الشاعر:

أَرَبُّ يَبُولُ النُّعْلَبَانُ بِرَأْسِهِ لَقَدْ هَانَ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ التَّعَالِبُ(١)

<sup>(</sup>١) انظر الجني الداني: ٤٢، مغني اللبيب: ١٠٤/١، حروف المعاني للزجاجي: ٨٦. الأزهية: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية: (٧٥).

<sup>(</sup>٣) سورة المطففون الآية: (٣٠)

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل، وهو لغاوي بن عبدالعزى، وسماه النبي راشد بن عبد ربه قال ذلك قبل إسلامه، وكان يسدن صنماً لبني سليم، فرأى يوماً ثعلبانـاً يبول عليه.

وقيل: يروى هذا البيت لأبي ذرّ الغفاري، ويروى: للعباس بن مرداس.

والثعلبان: بضم المثلثة واللام: ذكر الثعالب، وقال بعضهم: روي بفتح الثاء واللام وكسر النون على أنه تثنية ثعلب.

والاستشهاد فيه على أن «الباء» في قوله: «برأسه» جاءت بمعنى «على» أي: على رأسه، وقد تعاقبت رواية البيت في المصادر التالية بين: «هان» و «خـاب» و «ذل».

انظر في ذلك أبيات المغني: ٣٠٤/٢، شواهد المغني: ٣١٧/١، الدرر اللوامع: ١٤/٢، مغنى اللبيب: ١٠٤/١، الجني الداني: ٤٢، حروف المعاني للزجاجي: ٨٦.



# النازالم المراد المراد

لِلْعَلَّامَةِ جَارِاللهُ أَدِالْتَ الِمِعَوْدُ بِرَعْتُ الزَّمَخُ شَرَي لِلْعَلَّامِ مَعُودُ بِرَعْتُ الزَّمَخُ شَرَي

سَتَنْحُ الشَّرِيْفِ عَلِيِّ بْرُجُكِيَّ دُنْزِعِكِ لِيِّ ٱلْجُوْجَانِيِّ السَّيِّدِ ٱلشَّرِيْفِ عَلِيِّ بْرُجُكِيَّ دُنْزِعِكِ لِيِّ ٱلْجُوْجَانِيِّ السَّيِّدِ ٱلشَّرِيْفِ عَلِيِّ الْجُوْجَانِيِّ السَّيِّدِ ٱلسَّيِّدِ ٱلسَّيِّدِ ٱلسَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِيِّ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّةِ السَّيِّدِ السَّيِّةِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّدِ السَّيِّةِ السَّيِّدِ السَّيِّةِ السَّيِةِ السَّيِّةِ السَّيِيِّةِ السَّيِّةِ السَّيِّةِ السَّيِّةِ السَّيِّةِ السَّيِّةِ السَاسِةِ السَّيِّةِ السَاسِةِ السَّيِّةِ السَاسِيِّةِ السَاسِيِّةِ السَاسِيِّةِ السَاسِيِّةِ السَاسِيِّةِ السَاسِيِيِّةِ السَاسِيِّةِ السَاسِيِيِيِّةِ الْمَاسِلِيِيِّةِ السَاسِيِيِّةِ السَاسِيِّةِ السَاسِيِيِيِّةِ ال

دِرَاسَة وَتَحَقِبْق د .عبد محميه حاسم محدالفياض النجيسي



الحمد لله الذي فضًل الإنسان بفضيلة (١) البيان (١) وشرَّفه (١) بشرف النطق وفصاحة اللسان، ونزَّله في الموجودات من العين منزلة الإنسان (٥)، وميَّزه بمزية (١) الإدراك والتدريك (٧) عن سائر الحيوان، وعلى (٨) سيِّد السادات محمد صفوة (١) أرحاء (١٠) معدِّ بن عدنان (١١)، وخلاصة جماجم (١٦) بني قحطان (١٣)،

(٢) من د: الأولى. وفي أ: فضيلة، وفي جـ: بفضله.

(٣) جـ: بالبيان. (٤) جـ: وشرف.

(٥) وإنسان العين: ناظرها. انظر اللسان: ١٤٩/١ (أنس).

(٦) جـ: مزية.

(٧) د: والتدريك. ساقط. (٨) جـ: الواو، ساقط. سهو.

(٩) جـ: صفية.

(١٠) الأرحاء: جمع رحى، ورحى القوم سيدهم الذي يصدرون عن رأيه وينتهون إلى أمره. انظر اللسان: ١٦١٥/٣ (رحا).

(۱۱) معد بن عدنان: بطن عظیم تناسل منه عقب عدنان کلهم، ومن ولـده أیاد ونـزار وأنمار، فتشعبوا بطوناً کثیرة، وتکاثر بنو إسماعیل، وانفرد بنو مضر بن نزار بریاسة الحرم، وخرج بنو إیاد إلى العراق، ومضى أنمار إلى السروات. انظر معجم قبائـل العرب: ۱۱۲۱/۳.

(١٢) جماجم القوم ساداتهم. انظر اللسان: ١/٩٨٩ (جمجم).

(۱۳) بنو قحطان: من أقدم القبائل العربية، وأكثرها محافظة على العوائد العربية القديمة، ويقدر عدد بيوتها (۳۰۰۰)، وعدد نفوسها (۳۰۰۰) تقع ديارها ما بين نجران وعسير، وجنوبي نجد. وقحطان: أبو اليمن اختلف النسابون في نسبته فنسبته طائفة إلى أرم بن سام بن نوح، وطائفة إلى عابد بن سالخ بن سام بن نوح، وطائفة إلى إسماعيل بن إبراهيم. انظر معجم قبائل العرب: ۹۲۹/۳۳، ۹۶۰.

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين من ب. واقتصرت جو و وعلى ذكر البسملة، وقد سقطت المقدمة كلها من ب.

عليه (١) أفضل الصلوات (١) ، وأكمل التحيات، ما كرَّ الجديدان (١) ، وعلى آله وأصحابه أهل البرِّ والكرم (١) والإحسان، وبعد:

فقد سَنَحَ لي (°) بعدما التمسَ مني إخواني من مقتبسي العلم أنار الله مقتبسهم (۱)، (وكرَّروا ملتمسهم) (۱) أن أكتب على ما (حبر) (۸) به الحبر العلامة جار الله (۱) الزمخشري جزاه الله عن ذلك (۱۱) خيراً كتابه المترجم بكتاب المفصل من الأبيات (المهذّبة) (۱۱) المستعذبة، التي لاحظها رؤساء النحويين للاستشهادات، وأسسوا عليها (۱) أساس كلامهم في الإفادات (ما يترجم عن الاستشهادات، وأسسوا المترجم (۱۱) على وجه يفيد كل مستفيد/ وأسأل الله تعلى مضموناتها) (۱۳) بعض المترجم (۱۱) من نعمه التوفيق والتسديد إنه ولي الإجابة ومُلهم الإصابة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) د: عليه. ساقط.

<sup>(</sup>Y) ج: الصلاة.

<sup>(</sup>٣) الجديدان، والأجدان: الليل والنهار، وذلك لأنهما لا يبليان أبداً. اللسان: ١/٦٣٥ (جدد).

<sup>(</sup>٤) د: والكرم. ساقط.

<sup>(</sup>٥) يقال: سنح لى رأي في كذا، أي: عرض: انظر الصحاح: ٣٧٧/١ (سنح).

<sup>(</sup>٦) ج: مقتبسهم ساقط.

<sup>(</sup>٧) وكرروا ملتمسهم. من جه: الأولى. وفي د: وكرروا لملتمسهم.

<sup>(</sup>٨) من جود الصواب، وفي أ: خبر. تصحيف.

<sup>(</sup>٩) د: رحمه الله. زيادة. (١٠) جـ: جزاه الله عن ذلك. ساقط

<sup>(</sup>١١) من جـود . (١٢) في أوب: على. زيادة .

<sup>(</sup>١٣) من د. (١٤) في أتعليقه: «التترجم». نسخة.

<sup>(</sup>١٥) د: تعالى. ساقط.

<sup>(</sup>١٦) أمتري: بمعنى أستدر، يقال: الربح تمري السحاب وتمريه: تستخرجه وتستدره. انظر اللسان: ١٨٩/٦ (مرا).

# القسم الأول في الاسم

## - أنشد جار الله العلامة - ):

# نُبَثْتُ أَخُوالي بني يَزِيدُ ظُلْماً علينا لَهُمْ فَدِيْدُ

«نُبُّتُ» من التَّنْبِئَةِ من النَّبَأِ بمعنى الخبر، يقال (١): نَبًا تَنْبِئَةً بمعنى أَعْلَم إعْلَاماً، من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل، والأصل في نَبًا أنه بمعنى أخبر، لأنه من النبأ في الأصل، لكنه لما استلزم الإعلام أجرى مجراه في تعديته إلى مفاعيل ثلاثة (١)، وإنما استلزم ذلك لأن الإخبار المستقيم لا يكون

<sup>(</sup>١) ب: رحمه الله البيت. زيادة. د: الزمخشري رحمه الله. زيادة.

۱ - البیتان من الرجز. وهما منسوبان لرؤبة بن العجاج في ملحقات دیوانه (أبیات مفردات): ۱۷۲، الشواهد الکبری: ۳۸۸/۱، ۳۷۰/۶، خزانة الأدب: ۲۷۰/۱.

وقد ذكرا غير منسوبين في المفصل: ٦ ابن يعيش: ٢٨/١، الأشموني: ١٩٥١، المقتصد: ٢٧٧٢، اللسان: ٢٠٥١، (بقر)، ١٨٩٨/٣ (زيد)، ٢٣٦٢/٥ (فدد)، الإرشاد للكيشي: (٩/ب)، مقاييس اللغة: ٤٣٨/٤ (فد)، مجالس ثعلب: ١٧٦/١، التصريح على التوضيح: ١٧٦/١، ا٢٦١ (أولهما)، ابن عصفور: ٢٧٣/٢، المرادي: ١٧٥/١، ابن الناظم: ٤٧، ابن الحاجب: ١٠/١، مغني اللبيب: ٢٦٦/٢، أبيات المغني: ٣١٣/٧. والشاهد واضح كما ذكره المؤلف.

وقد روى أولهما: «أنبأت أخوالي» في الديوان واللسان (فدد) وروى ثانيهما: «فيه فديد» في الديوان. وروى: «بغياً علينا لهم فديد» في اللسان ومجالس ثعلب. وقال ابن يعيش (٢٨/١): «وفي نسخ المفصل: «يزيد بالياء، وصوابه بالتاء المعجمة بثنتين من فوقها وهو تزيد بن حلوان أبو قبيلة معروفة، إليه تنسب البرود التزيدية» وانظر الشواهد الكبرى: ٤/٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) د: يقال. ساقط. (٣) جـ: ثلاثة. ساقط.

إلاً عن (1) علم أو ظن (1). «أخوالي» مضاف إلى ياء المتكلم، جمع خال، وهو أخ الأم. «بني يزيد» بضم (1) الدال مركب إضافي أصله بنين، فلما أضيف حذف منه النون (1) بالإضافة (6). و «يزيد» (1) علم شخص (٧). «الظُّلم» وضع الشيء في غير موضعه (۸)، وهو مصدر، يقال: ظَلَم يَظْلِمُ ظُلْماً بفتح (عين) (1) الماضي، وكسر المضارع (١٠). «الفَدِيد» الصياح (١١).

## معنى البيت

أعلمت أنا(١٢) أن هذه الجماعة الذين هم أقربائي، لهم صياح من أجل ظلمهم علينا.

# إعراب البيت

[٤] ضمير المتكلم في «نبئت» مفعول أول لـ «نبئت»، أقيم مقام/ فاعله،

(١) د: من.

- (۲) انظر الشواهد الكبرى: ۱/۳۸۸، النعساني: ٦، الخزانة: ۱/۲۷۰، اللسان: ٤٣١٥/٦ (نبأ).
  - (٣) ب: بضم. ساقط. (٤) جـ، د: النون منه. تقديم وتأخير.
- (٥) وفي الشواهد الكبرى (٣٨٨/١): «بني يزيد: مركب إضافي، وأصله بنين ليزيد، فلما أضيف حذفت النون واللام. وانظر النعساني: ٧.
  - (٦) الواو: من ج. الصواب.
- (٧) وفي الخزانة (١/ ٢٧١): «وبني يزيد: هم تجار كانوا بمكة حرسها الله تعالى، وإليهم تنسب البرود اليزيدية».
  - (٨) جـ: غير محله.
     (٩) من ب ود، وفي جـ: العين في.
- (١٠) وفي الشواهد الكبرى (١/٣٨٩): «قوله: ظلماً من ظلم يظلم من باب ضرب يضرب، «والظلم وضع الشيء في غير محله، أو منعه من محله». وانظر اللسان: ١٧٥٦/٤ (ظلم)، الصحاح: ١٩٧٧/٥ (ظلم).
- (١١) انظر الشواهد الكبرى: ٣٨٩/١، النعساني: ٧، وفي اللسان: ٣٣٦٢/٥ (فدد): «الفديد: الصوت، وقيل: شدته، وقيل: الفديد والفدفدة: صوت كالحفيف. فد يفد فداً وفديداً وفدفد: إذا اشتد صوته». وانظر الصحاح: ١٨/٢٥ (فدد).
  - (١٢) جـ: أنا. ساقط.

و «أخوالي» في تقدير النصب بأنه مفعول ثانٍ له، و «بني يزيد» نصب بأنه بدل من «أخوالي» (١)، ويحتمل (أن يكون)(١) عطف بيان له (٣).

قوله: «لهم فديد»(٤) جملة ابتدائية في موضع مفرد منصوب بأنه مفعول ثالث لـ «نبئت» تقديره: فادين.

قوله: «ظلماً» مفعول من أجله (٥)، ويحتمل أن يكون مصدراً واقعاً بالحال تقديره: ظالمين، نظيره قولهم: «قتلته صبراً» أي: مصبوراً، بمعنى: محبوساً (١)، ويحتمل أن يكون مصدراً في محل الحال، والحال جملة محذوفة تقديره: في حال كونهم يظلمون علينا ظلماً كما هو اختيار الفارسي (٧) في

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب في الإيضاح (۷۱/۱): «لا يحسن أن يكون بدلاً، لأن البدل هو المقصود في الذكر، ولو جعلته بدلاً لاحتاج إلى موصوف مقدر، وهم الأخوال، أو ما يقوم مقامهم، ولا حاجة إلى هذا التقدير مع الاستغناء عنه، فيتعين أن يكون صفة، وقد يجوز البدل على قبحه». وعقب البغدادي في خزانته (۱/ ۲۷۱) على كلام ابن الحاجب هذا بقوله: «وفيه نظر: فإنه على تقدير كونه بدلاً لايحتاج إلى موصوف مقدر فإنه مذكور، وهو أخوالي، وليس معنى الإبدال أن يكون المبدل منه لغواً ساقطاً عن الاعتبار، كيف وقد يعود الضمير عليه في نحو: «قطع زيد أصبعه»، فلو كان في حكم الساقط بالكلية لجهل مرجع الضمير، ولم يقل أحد أنه راجع إلى «زيد» مقدر مع وجوده، وإنما المقصود بالذكر في بدل الكل المبدل منه والبدل جميعاً».

<sup>(</sup>٢) من د. الصواب.

<sup>(</sup>٣) كما يحتمل أن يكون نعتاً لأخوالي، ولا يجوز أن يكون «بني يزيد» المفعول الثالث لد «نبئت» لأنه لم يرد الإخبار عن أخواله بأنهم بنو يزيد، ولأن قوله: «لهم فديد» يبقى غير مرتبط بما قبله. انظر الخزانة: ٢٧١/١، ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) د: لهم. ساقط.

<sup>(</sup>٥) والعامل فيه لهم. انظر الإيضاح: (٧١/١)، وذكر في الخزانة (٢٧٣/١): أنه لا يجوز أن يكون «ظلماً» مفعولاً لأجله سواء كان علة لنبئت، لأنه لم ينبأ لأجل ظلمهم، أو للاستقرار، لأنه تقدم على عامله المعنوي، أو للفديد، لأنه يلزم تقدم معمول المصدر عليه.

<sup>(</sup>٦) جـ، د: بمعنى محبوساً: ساقط.

<sup>(</sup>V) هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن محمد بن سليمان الفارسي، أبو علي، إمام في العربية ولد بفسا من أعمال فارس سنة ٢٨٨ هـ، ودخل بغداد سنة ٣٠٧ هـ، وأخذ عن الزجاج =

تأويل قولهم: «أرسلها<sup>(۱)</sup> العراك» و «مررت به وحده» أي: تعترك<sup>(۱)</sup> العراك ومررت به وحده، أي: ينفرد وحده<sup>(۱)</sup>، فحذفت الجملة التي<sup>(۱)</sup> وقعت حالاً، وأقيم المصدر مقامها<sup>(۱)</sup>، ويحتمل أن يكون مفعولاً ثالثاً لقوله: «نبئت» ويكون ما بعده كالتفسير<sup>(۱)</sup>، ويحتمل أن يكون نصباً على التمييز أي: يصيحون ظلماً لا عدلاً وإنصافاً (۱) فهذه (۱) أوجه في إعرابه (۱).

قوله: «علينا» يتعلق بالأول(١٠) أي: ظلماً علينا، ويجوز أن يتعلق

انظر ترجمته في بغية الوعاة: ٤٩٦/١، الأعلام: ١٧٩/٢، وفيات الأعيان: ٢٠٨٠، معجم الأدباء: ٢٣٢/٧.

- (١) د. وأرسلها. (٢) د: يعترك.
- (٣) ب: وتنفرد وحده، وفي جـ: ينفرد وحده. ساقط.
  - (٤) في د: هي. زيادة.
- (٥) ب: فحذفت الجملة التي وقعت حالاً، وأقيم المصدر مقامها. ساقط.

وخلاصة رأي الفارسي في هذه المسئلة: أن هذه المصادر التي جاءت معارف، ليست أحوالًا وإنما هي واقعة في موضع الحال، ودالة عليه، والحال جملة لفعل محذوف الذي دلت عليه هذه المصادر ووقعت في موضعه، فأرسلها العراك، تقديره: أرسلها تعترك العراك، فدل العراك على تعترك.

انظر الإيضاح للفارسي ٢٠٠، المقتصد: ١/٦٧٦.

- (٦) وعليه فيكون «ظلماً» بمعنى: ظالمين. انظر الإيضاح لابن الحاجب: ١/١٧،
   الخزانة: ٢٧٢/١.
- (٧) وفي الخزانة (٢٧٢/١): «وفيه أن التمييز لا يتقدم على عامله، وعندي أنه مميز محول عن المفعول، أي: نبثت ظلم أخوالي». وفي الشواهد الكبرى (٢٩٠/١): «وهذا أضعف الوجوه».
  - (٨) ج، د: فهذا.(٩) وهو قوله: «ظلماً».
    - (١٠) جـ: بالأول أي ظلماً علينا، ويجوز أن يتعلق. ساقط.

<sup>=</sup> وابن السراج وغيرهما، ثم قدم حلب سنة ٣٤١ هـ وأقام مدة عند سيف الدولة، ثم عاد إلى فارس، وعلم عضد الدولة النحو وصنف له كتاب الإيضاح في قواعد العربية، ثم عاد إلى بغداد وأقام فيها إلى أن توفي سنة ٣٧٧. له من التصانيف: الحجة في علل القراءات، تعليقة على كتاب سيبويه، المسائل الحلبية، جواهر النحو، العوامل في النحو. وغيرها.

بالثاني<sup>(۱)</sup> أي: لهم صياح علينا، على تقدير تضمين<sup>(۱)</sup> الصياح/ معنى <sup>(۱)</sup> [٥] الجور<sup>(۱)</sup>.

الاستشهاد<sup>(٥)</sup> بهذا البيت على أن قوله: «يزيد» - بضم الدال - اسم علم منقول عن المركب الإسنادي، والدليل على ذلك ضمة الدال، إذ ضمتها تدل على كونها محكية، وكونها محكية يدل على أنها كانت جملة إسنادية في الأصل، إذ بغير الجملة الإسنادية (لا تحكى)<sup>(١)</sup>.

#### فائدة

اعلم (أن)(۱) قولك: «يزيد» فيه ضمير مستتر هو فاعل له فجملته جزآن (۱): فعل وفاعل، فلو سميت بقولك: «يزيد» رجلاً باعتبار كلا (جزئيه)(۱)، لوجب أن يحكى به (فتقول)(۱۰): «جاءني يزيد، ورأيت يزيد،

وهو قوله: «لهم»

<sup>(</sup>۲) التضمين: هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر، فيعطى حكمه، ويسمى ذلك تضميناً، وفائدته: أن تؤدي كلمة مؤدي كلمتين، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ يِسَابِكُمُ ﴾: أصل الرفث أن يتعدى بالباء، فلما ضمن معنى الإفضاء عدي بـ «إلى». انظر مغني اللبيب: ٢/ ٦٨٥، معجم النحو للدقر: ١٩٢، معجم مصطلحات النحو لعبادة: ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) د. بمعنى. تحريف.

<sup>(</sup>٤) قال البغدادي في الخزانة (٢٧٣/١): «قوله: علينا، إما متعلق بظلماً، أو بقوله: لهم، ولا حاجة حينئذ إلى تضمين الفديد معنى الجور، خلافاً للعيني، لأنه يتعدى بعلى، قوله: «لهم» خبر مقدم لقوله: «فديد».

<sup>(</sup>٥) ب وجـ: يستشهد المصنف رحمه الله. زيادة، وفي د: يستشهد المصنف: زيادة.

<sup>(</sup>٦) من ب الأولى، وفي أود: لا يحكي. وفي أتعليقة: «أي لا يحكي الحكاية».

<sup>(</sup>V) من د. الصواب.

<sup>(</sup>A) جـ: الإسنادية لا تحلى. فائدة: اعلم أن قولك يزيد فيه ضمير مستتر هو فاعل له فجملته جزآن. ساقط.

<sup>(</sup>٩) من ب ود. الصواب. وفي أ وجه: جزئه. تحريف.

<sup>(</sup>١٠) من جـ و د الأولى. وفي أ: فيقول. وفي ب: تقول.

ومررت بيزيد» بضم الدال في الأحوال الثلاث، لأنه جملة محكية بها<sup>(۱)</sup>، ولو سميت به باعتبار جزئه الأول الذي (هو)<sup>(۲)</sup> الفعل فقط لوجب أن تقول<sup>(۳)</sup>: «جاءني يزيد، ورأيت يزيد، ومررت بيزيد» فتعربه إعراب مفرد غير منصرف، لأنه ليس جملة<sup>(٤)</sup>، بل هو مفرد لا ينصرف بالعلمية ووزن الفعل.

إذا ثبت هذا<sup>(ه)</sup> فاعلم أن استشهاد العلامة<sup>(۱)</sup> بذلك<sup>(۷)</sup> يبتني<sup>(A)</sup> على القسم الأول<sup>(۹)</sup> من هذين القسمين.

#### \* \* \*

قال المنشد:

٢ \_ أَشْلَىٰ سَلُوْقِيَّةً بِاتَتْ وَبَاتَ بِهَا لِبُوحْشِ اِصْمِت في أَصْلَابِهَا أُوَدُ

(١) جـ: لأنه جملة محكية بها. ساقط.

(٢) من جـ: الصواب. وفي ب و د: جزء. زيادة. وهو خطأ.

(٣) من ب الأولى وفي أ وجه: يقول. (٤) ب وجه: بجملة.

(٥) ب، ج، د: ذاك. (٦) ج: أن الاستشهاد للعلامة.

(V) جـ: بذلك. ساقط. (A) ب، جـ: تبتني.

(٩) وهو أن «يزيد» جملة مكونة من جُزأين فعل وفاعل سمي بها رجلًا باعتبار كلا جزئيه.

٢ \_ البيت من البسيط وهو للراعي النميري (عبيد بن حصين) من قصيدة له يمدح فيها عبدالله بن معاوية بن أبي سفيان أولها:

طَافَ الخيالُ بِأَصْحَابِي وَقَدْ هَجَدُوا مِنْ أُمَّ عِلَوانَ لا نَحْوٌ ولا صَدَدُ انظر ديوانه: ٤٦، المفصل: ٧، ابن يعيش: ٢٩/١، ٣٠، خزانة الأدب: ٣٢٤/٧، اللسان: ٢٤٩٣/٤ (صمت).

والبيت غير منسوب في الأشموني: ٩٦/١، المعاني الكبير: ٢٢٠/١، ابن الحاجب: ٥/١٧) (كإصمت).

وروى في المعاني الكبير:

يُشْلِي سَلُوْقِيَّةً زُلًا جَوَاعِرُهَا مَثْلَ اليَعَاسِيْبِ في أَصْلابِهَا أَوَدُ والزل: جمل أزل وهو الممسوح العجز. والجواعر: جمع جاعرة، وهو رقمة است الحمار. واليعاسيب: جمع يعسوب: وهو طائر أصغر من الجرادة، وقيل أعظم من الجرادة طويل = يقال: أَشْلَىٰ كَلْبَهُ إِذَا(١) أَغْرَاه على الصَّيد(٢)/ وقيل: دعاه لِيُغْرِيَه [٦] عليه (٣). «سَلُوْقِيَّة» نسبة إلى سَلُوْق، وهي قرية باليمن(١) ينسب إليها(٥) الدروع، والكلاب السَّلوقية(١).

«باتت وبات» من (البَّيْتُوتة)(٧). «بِهَا بِوَحْشِ اصْمِتَ»: «الوَحْشُ»(^)
الوحوش (٩)، وهو(١٠) جمع وَحْشِيّ، وذلك حيوان البر(١١). «اصْمِت» علم
لمفازة(١٢) قفر أي: خَالية، سُمِّيَتْ بذلك لأن من يسلكها(١٣) يقول لصَاحِبِه:

<sup>=</sup> الذنب لا يضم جناحيه إذا وقع، وتشبه به الخيل في الضمر، والياء فيه زائدة، لأنه ليس في الكلام فعلول غير صعفوق. انظر الخزانة: ٣٤١/٧، اللسان: ٢٩٣٧/٤ (عسب) ويروى: «ببلدة إصمت» (ذكرت في الخزانة).

<sup>(</sup>١) ب وجه: إذا. ساقط. (٢) ب: على الصيد. ساقط.

<sup>(</sup>٣) قال ابن السكيت: يقال: أوسدت الكلب بالصيد وأسدته إذا أغريته به، ولا يقال: أشليته، إنما الإشلاء الدعاء. وأجاز الكسائي: أشليت الكلب على الصيد بمعنى: أغريته، وقيل: هو من الدعاء. انظر اللسان: ٢٣١٩/٤ (شلا).

<sup>(</sup>٤) ب، ج: من اليمن. (٥) د: إليه.

<sup>(</sup>٦) وقيل: هي مدينة بالشام تنسب إليها الدروع السلوقية، ويقال: هي موضع تنسب إليه الثياب السلوقية والدروع، وقيل: السلوقية من الكلاب منسوبة إلى مدينة من مدائن الروم يقال لها: سلقية (فتح أوله وثانيه، وإسكان القاف، وتخفيف الياء) فأعربت. انظر في ذلك معجم البلدان: ٣٤٢/٣، معجم ما استعجم: ٧٥١/٣، الجبال والأمكنة: ١٢٣، الصحاح: ١٤٩٨/٤ (سلق)، الخزانة: ٣٣٩/٧.

<sup>(</sup>٧) من ب وج ود الصواب. وفي أ: البيتوت. تحريف. والبيتوتة: دخولك في الليل، وكل من أدركه الليل فقد بات: نام أو لم ينم. ويجوز أن يكون «بات» بمعنى: صار، يقال بات بموضع كذا، أي: صار به، سواء كان في ليل أو نهار. انظر اللسان: ٣٩٣/١ (بيت)، الخزانة: ٣٣٩/٧.

<sup>(</sup>٨) ب، جـ: الوحش. ساقط. (٩) جـ: الوحوش. ساقط وفي د: والوحوش.

<sup>(</sup>۱۰) د: وهو. ساقط.

<sup>(</sup>١١) وفي اللسان:٦/٤٧٨٤ (وحش): الوحش كل شيء من دواب البر مما لا يستأنس، مؤنث، وهو وحشي والجمع وحوش، لا يكسر على غير ذلك، حمار وحشي، وثور وحشي: كلاهما منسوب إلى الوحش. ومكان وحش: خال، وأرض وحشة (بالتسكين): أي قفر.

<sup>(</sup>۱۲) ب: مفازة. (۱۳) من جه. الأولى، وفي أ وب و د: سلكها.

اسكت (لمخافتها) (۱)(۱). «أصلابها» جمع صُلْب، والصُّلْبُ من الظهر كل شيء فيه فِقَار. «أود» أي (۳): أُعْوِجَاج.

# معنى البيت

أغرى الكلاب كلاباً سلوقية باتت تلك الكلاب وبات الكلاب بوحش إصمت في أصلاب تلك الكلاب اعوجاج(١)، واعوجاج الأصلاب صفة مرضية في الكلاب.

## إعراب البيت

«أشلى» فعل ماض(٥)، فاعله(٦) ضمير مستتر فيه يعود إلى الصياد(٧).

قوله: «سلوقية» صفة موصوف (محذوف) (^) وهو (٩) مفعوله، تقديره: كلاباً سلوقية.

وفي هذا البيت تنازع الفعلين \_ وهما «باتت وبات» \_ في مفعول (١٠) ظاهر بعدهما وهو قوله: «بوحش إصمت».

قوله: «بها» يتعلق بـ «بات» (۱۱).

[۷] قوله: «بوحش إصمت»(۱۲) يتعلق بـ «بات»(۱۳)، وقد ذهب/ الشاعر مذهب

<sup>(</sup>١) من ب وجه و د الصواب وفي أ: لمخالفتها، تحريف.

<sup>(</sup>٢) وقيل: هو علم لبرية بعينها، وقيل: لمكان قفر، يقال: لقيته بوحش إصمت، وببلدة إصمت أي: بمكان قفر. انظر معجم البلدان: ٢١٢/١، مراصد الاطلاع: ٨٨/١، اللسان: ٢٤٩٣/٤ (صمت)، الخزانة: ٣٢٦/٧.

 <sup>(</sup>٣) د: أي. ساقط.
 (٤) جـ: اعوجاج. ساقط.

<sup>(°)</sup> جـ: ماض. ساقط. (٦) ب: وفاعله.

<sup>(</sup>٧) ب وج: الصائد. انظر ابن يعيش: ٣١/١.

<sup>(</sup>A) من ب وجه ود. الصواب.

<sup>(</sup>٩) د: الواو. ساقط.(٩) ب و د: معمول.

<sup>(</sup>١١) من د. الأولى، وفي أ وب وجـ: بباتت.

<sup>(</sup>۱۲) جـ: إصمت. ساقط. (۱۳) ب وجـ: بباتت. وفي د: ببات. ساقط.

البصريين في إعمال العامل الثاني، وإضمار المفعول في الأول وهو<sup>(۱)</sup> قوله: «بها»<sup>(۱)</sup> وإن كان<sup>(۱)</sup> إضماراً (۱) قبل الذكر استغناء بذكره ثانياً.

قوله: «في أصلابها أود» جملة ابتدائية منصوب محلها صفة (٥) لـ «سلوقية»، وكذلك الجملة الأولى وهي قوله: «باتت وبات بها» منصوب المحل بصفتها (١)(٧).

الاستشهاد (^) على أن قوله: «إصمت» اسم علم منقول عن (¹) فعل الأمر.

#### فائدة

اعلم (۱۰) أن «إصمت» ـ بكسر الهمزة والميم ـ قياسه «أصمت» بضمها، لأن المشهور الثابت من العرب في هذا الباب «صمت يصمت» على زنة (۱۳) «نصر ينصر» فقياس الأمر من ذلك «أصمت» كـ «أنصر» واعتذر عن هذا باعتذارين:

الأول: أنه قد جاء عن العرب «صمت يصمت» على زنة (١٤) «ضرب

 <sup>(</sup>۱) ب: وهو. ساقط.
 (۲) ج: بها. ساقط.

<sup>(</sup>٣) ب: هو. زيادة. (٤) جـ و د: إضمار. خطأ.

<sup>(</sup>٥) جـ: صفة. ساقط. (٦) جـ: لصفتها.

<sup>(</sup>٧) ويجوز أن تكون جملة «باتت. إلخ» استئنافاً بيانياً، كأنه قيل: فما صنعت، قال: باتت. انظر: الخزانة: ٣٤٠/٧.

<sup>(</sup>٨) ب، ج: يستشهد العلامة. زيادة. وفي د: يستشهد العلامة به. زيادة.

<sup>(</sup>٩) د: من. (١٠) جـ، د: اعلم. ساقط.

<sup>(11)</sup> ج: أصمت بضمها، لأن المشهور الثابت من العرب في هذا الباب صمت يصمت. ساقط.

<sup>(</sup>١٢) انظر اللسان: ٢٤٩٢/٤، (صمت)، الخزانة: ٣٢٥/٧.

<sup>(</sup>۱۳) ب، جـ: وزن. (۱٤) ب، جـ، د: وزن.

يضرب» وإن كان قليلًا(١)، ويؤيده(١) إيراد المصنف ذلك في كتابه(١) ، لأنه لو لم يطلع على مجيئه في كلامهم لما أورده فيه.

والثاني: أنه لما نقل ذلك عن الفعلية (١) إلى الإسمية غيرت حركاته (٥) إشعاراً بنقله.

\* \* \*

قال المنشد:

٣ ـ عَلَى أَطْرِقَا بالياتِ الخيامِ قَبْلَ هذا البيت (قوله)(١):

مى يُزَبِّرُهَا(٧) الكَاتِبُ الحِمْيَرِيُّ

إلا الشمامُ وإلا العصي

[٨] /عَرَفْتُ الدِّيارَ كَرَقْمِ الدُّويْد

(١) انظر الخزانة: ٣٢٦/٧. (٢) جـ: ويؤكده.

(٣) انظر المفصل: ٧.(٤) جـ: عن الفعل.

(٥) جـ: حركاته. ساقط.

٣ - البيت من المتقارب، وهو لأبي ذؤيب بن خويلد الهذلي، من قصيدة له وبعده: فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا سِوَى هامِدٍ وسُفْعُ الخُدُودِ مَعَا والنَّوِيُّ والنَّوِيُّ انظر ديوان الهذليين: ١٩٥١، المفصل: ٨ (الهذلي)، ابن يعيش: ١٩٧١ (الهذلي)، ١١ الشواهد الكبرى: ١٩٧١، الحلل: ٣٦٥، اللسان: ٢٦٦٧٤ (طرق) الخزانة: ٣٢٦٧٧ (الهذلي)، معجم ما استعجم: ١٦٧/١.

والبيت غير منسوب في الأشموني: ٩٤/١، المرادي: ١٧٤/١، ابن الحاجب: ٧٦/١، ابن عصفور: ٢٢٦/٢.

ورواه بعضهم: «علا أطرقاً» (ذكرت في الخزانة وابن يعيش ومعجم ما استعجم).

(٦) من ب. الصواب. وهو أول القصيدة في ديوان الهذليين: ١/٥٥ وانظر ابن يعيش: ١/٣١، الصحاح: ٣٩٧/١ (دوي)، اللسان: ١/٦٥/١ (دوا) الشواهد الكبرى: ١/٩٧، ابن الحاجب: ١/٦١. وروي البيت:

عرفت الديار كخط الدويد ي حبّره الكاتب الحِميري في الصحاح واللسان.

(٧) ب، جه: يزبره.

«الدُّويّ» بضم الدال جمع دَوَىً، وذلك جمع دَوَاة، وهي ما يكتب(١) عنها، من باب جمع(٢) الجمع كـ «صَفَاةٍ وصَفَاً وصُفىّ»(٣).

«الرَّقْم» الكتابة. قال الله تعالى: ﴿ كِنَابُ (١) مَّرَقُومٌ ﴾ (٥).

«التَّزْبِيْرُ» مبالغة الزَّبْر، بفتح الزاء، وهو(١) الكتابة أيضاً(١)، ومنه الزبور لداود عليه السلام: جمع زِبْر بكسر الزاء وهو الكتاب(١). «الحِمْيَرِيّ» منسوب(١) إلى حِمْيَر(١) وهو قبيلة.

«أطرقا» اسم علم لمفازة (١١)، من أطرق إذا سكت، ونظر إلى الأرض، سُمِّيَتْ بذلك لأن السالك (فيها) (١٢) يقول لصاحِبَيْهِ (١٣): أطرقا مخافة ومهابة (١٤).

<sup>(</sup>١) ب: ما يكتب. ساقط. (٢) جـ: جمع. ساقط.

<sup>(</sup>٣) انظر الصحاح: ٢٣٤٣/٦ (دوي)، اللسان: ١٤٦٤/١ (دوا).

<sup>(</sup>٤) ب: قال الله تعالى كتاب ساقط. (٥) الآية رقم: ٢٠، من سورة المطففين.

<sup>(</sup>٦) ب: وهي.

<sup>(</sup>٧) جـ: أيضاً. ساقط. انظر اللسان: ١٨٠٤/٢ (زبر).

<sup>(</sup>A) انظر الصحاح: ۲/۷۲ (زبر). (۹) جـ: نسبة.

<sup>(</sup>۱۰) حمير: بطن عظيم من القحطانية ينتسب إلى حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، واسم حمير: العرنج.

قيل: حمير من قحطان ثلاثة: الأكبر والأصغر والأدنى.

انظر: معجم قبائل العرب: ٣٠٥/١.

<sup>(</sup>١١) وهو موضع في الحجاز. انظر معجم ما استعجم: ١٦٧/١.

<sup>(</sup>۱۲) من ب وجه ود. الصواب. (۱۳) ب، جه: لصاحبه. تحریف.

<sup>(</sup>١٤) وقال بعضهم: أطرقا على لفظ الاثنين بلد، وسمي بقوله: «أطرق» أي أسكت وذلك أنهم كانوا ثلاثة نفر بأطرقا، وهو موضع فسمعوا صوتاً فقال أحدهم لصاحبيه: أطرقا. أي أسكتا، فسمي به البلد، وقيل: فسمي به المكان، وقيل: أطرقا: موضع بالحجاز على لفظ الاثنين، وقيل: موضع بنواحي مكة من منازل خزاعة وهذيل.

انظر معجم البلدان: ١/٨١٨، الجبال والأمكنة للزمخشري: ١٥١، مراصد الاطلاع: ٩٧/١، اللسان: ٢٦٦٧/٤ (طرق)، الشواهد الكبرى: ٣٩٧/١.

«باليات» جمع بالية من البِلَى. «الخيام» جمع خيمة. «الثَّمَام» نبت يحشى (١) به خصاص البيوت أي: فرج البيوت (١). «العِصِيّ» جمع عَصَاً. والمراد بـ «الثمام» (١) (ما يستر) (١) به جوانب الخيمة، والمراد بـ «العِصِيّ» قوائم (٥) الخيمة.

#### معنى البيت

عرفت ديار الحبيبة كأنها مرقومة، رقمها الكاتب الحميري، (يعني) (٢): صَغُرَتُ واندرست آثارها، وعرفت ديارها على هذه المفازة، قد بليت خيامها إلا ثمامها وعصيها فإنها بقيت وما بليت.

### [٩] /إعـراب البيـت

«على أطرقا» يتعلق<sup>(۷)</sup> بـ «عرفت» <sup>(۸)</sup>، وقوله: «باليات الخيام» نصب على الحال من «الديار» وليس ذلك من إضافة الصفة إلى موصوفها، بل هو من قبيل إضافة <sup>(۱)</sup> البيان والتلخيص، نظيره <sup>(۱)</sup> قولهم: «أخلاق ثياب» <sup>(۱)</sup> و «جائبة خبر».

قوله(۱۲): «إلا الثمام وإلا العصي» استثناء منقطع(۱۳)، وقد يروى: «باليات

<sup>(</sup>١) من ب و د. الصواب وفي أ: عشي. تحريف. وفي جـ: حشي. تحريف أيضاً.

<sup>(</sup>٢) ب: فرخ البيوت. تصحيف. وفي جه: فرج البيوت. ساقط.

 <sup>(</sup>٣) د: من الثمام.
 (٤) من ب و جـ و د الأولى. وفي أ: يستتر.

<sup>(</sup>٥) ب: قوام. تحريف.

 <sup>(</sup>٦) من ب و د. الصواب.
 (٧) جـ: متعلق.

<sup>(</sup>٨) في البيت الذي قبله وهو قوله: عرفت الديار.... إلخ.

<sup>(</sup>٩) جـ: إضافة. ساقط. (١٠) جـ: نظير.

<sup>(</sup>١١) جـ: أخلاق. ساقط. (١٢) جـ: قوله. ساقط.

الخيام» بالرفع بأنه (۱) مبتدأ وخبره (۲) مقدم (۳). وقد يروى أيضاً (۱): «إلا الثمام وإلا العصي» برفعهما، وهذا من باب الإتباع على المعنى دون اللفظ، نحو «أعجبني ضرب زيد العاقل» برفع العاقل (۵)، أو يكون بدلاً (۲) في الاستثناء المنقطع على اللغة القليلة (۷).

الاستشهاد (^) على أن قوله: «أطرقا» اسم علم منقول عن فعل الأمر.

张 张 米

انظر ابن يعيش: ۱/۱۳، الخزانة: ۷۲٤/۷، الشواهد الكبرى: ۲۹۷/۱، ابن الحاجب: ۷۷/۱.

<sup>=</sup> الأشموني: ١/٣٩٠، وله تعريفات أخرى. انظرها في الإيضاح لابن الحاجب: ٣٦٤/١، الاستغناء في أحكام الاستثناء: ٣٨٣، الفوائد الضيائية: ١٣/١٤.

<sup>(</sup>١) ب ود: على أنه. (٢) د: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٣) جـ: باليات الخيام بالرفع بأنه مبتدأ وخبره مقدم. ساقط. والخبر المقدم هو «على أطرقا».

<sup>(</sup>٤) جـ و د: أيضاً. ساقط.

<sup>(</sup>٥) ويجوز في رفع الثمام أن يكون مبتدأ، والعصى عطف عليه، والخبر محذوف تقديره: إلا الثمام وإلا العصى لم يبل، ومن نصب الثمام ورفع العصى فإنه حمله على المعنى، وذلك أنه لما قال: بليت إلا الثمام، كان معناه: بقي الثمام، فعطف على هذا المعنى، وتوهم اللفظ. ورفعهما على الاتباع ضعيف وذلك لأن زيداً معرب، والتوابع إنما تجري على متبوعاتها على حسب إعرابها.

<sup>(</sup>٦) ج: بدلاً. ساقط.

<sup>(</sup>٧) وهي اللغة التميمية نحو «ما جاءني أحد إلا حمار» وعليه فتكون «الخيام» في قوله «باليات الخيام» مرفوعةٍ من حيث المعنى، فكأنه قال: «باليات خيامها» فيكون قوله: «إلا الثمام بدل من الخيام على اللغة التميمية، وهو ضعيف، لأن ذلك إنما يثبت في النفي، مع أنه فيه ضعيف لأن الحمار ليس من جنس الأحد، فلا يكون بدلاً. انظر ابن الحاجب: ٧٧/١، الخزانة: ٣٤٤/٧.

 <sup>(</sup>A) ب: يستشهد به. زيادة. وفي جـ: يستشهد به العلامة. زيادة.
 وفي د: يستشهد العلامة به زيادة.

أنشد جار الله العلامة (١) رحمه الله (٢):

٤ \_ إِذَا مَا دَعَوْا كَيْسَانَ كَانَتْ كُهُولُهُمْ إِلَىٰ الغَدْرِ أَدْنَى مِن شَبَابِهِمُ المُرْدِ

«دَعَوْا» من الدُّعاء (٣). «كَيْسَان» اسم علم للغدر (١). «كُهُولُهُمْ» جمع كُهْل (٥). «أدنى» أقرب. «الشَّبَاب» جمع شَاب كالشُّبَان (١) و «الشَّبَاب» (١) أيضاً مصدر بمعنى الحَدَاثة. و «المُرْد» (٨) جمع أمرد (١).

إِذَا كُنْتَ في سَعْدٍ وأَمْكَ مِنْهُمُ غَرِيْباً، فَلاَ يَغْرُرُكَ خَالُكَ مِنْ سَعْدِ وَنسب في ابن يعيش (٣٨/١) عن ابن الأعرابي لضمرة بن ضمرة بن جابر، ثم نسبه عن ابن دريد للنمر بن تولب (وذكر أنه قيل: هي لغسان بن وعلة) وتابعه في ذلك ابن منظور في اللسان: ٣٩٦٧/٥ (كيس)، وانظر الحيوان: ١٣٧/٣.

والبيت غير منسوب في مقاييس اللغة: ١٥٠/٥ (كيس) المفصل: ١٠/، ابن يعيش: ٣٧/١ (إذا ما ٣٧/١) الأشموني: ١٩٢/١، التصريح على التوضيح: ١٩٢/١، ابن الحاجب: ٩٢/١ (إذا ما دعوا كيسان)، الصحاح: ٩٧٣/٣ (كيس).

وروى عجزه: وإلى الغدر أسعى، في الصحاح، واللسان.

- (٣) جـ: من الدعاء. ساقط. يقال: دعا الرجل دعواً ودعاء: ناداه، والاسم الدعوة، ودعوت فلاناً أي: صحت به واستدعيته. انظر اللسان: ١٣٨٦/٢ (دعا)، الصحاح: ٢٣٣٧/٦ (دعا).
- (٤) ب: على الغدر، وفي ج، ود: الغدر. انظر اللسان: ٥/٣٩٦٧ (كيس)، الصحاح: ٩٧٣/٣ (كيس). المفصل: ١٠، ابن يعيش: ٣٨/١، ٣٨.
- (٥) الكهل: الرجل إذا وخطه الشيب (والوخط: فشو الشيب في الرأس)، ورأيت له بجالة (ورجل: ذو بجالة: وهو الكهل الذي ترى له هيبة وتبجيلاً وسناً)، وفي الصحاح: الكهل من الرجال الذي جاوز الثلاثين ووخطه الشيب، وقيل: هو من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين، وقيل: هو من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين. انظر اللسان: ٥/٣٩٤٧ (كهل)، ٢/٢٩٠٤ (وخط)، ٢/١٣/١ (بجل)، الصحاح: ١٨١٣/٥ (كهل).
- (٦) من ب ود. الصواب، وفي أ وجد: كالشباب. تحريف. وفي الصحاح (١٥١/١، شبب): «الشباب جمع شاب، وكذلك الشبان، والشباب أيضاً الحداثة، وكذلك الشبيبة وهو خلاف الشيب، انظر اللسان: ٢١٨٠/٤ (شبب).
  - (۷) د: والشاب. تحریف.(۸) د: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>١) ب، ج، د: العلامة. ساقط. (٢) ج، د: رحمه الله. ساقط.

٤ ــ البيت من الطويل، وهو للنمر بن تولب من أبيات له في شعره (١٢٥) قالها في أخواله
 بنى سعد، وقد أغاروا على إبله، وبعده:

يقول: إذا عم الغدر في هذه القبيلة ـ بحيث يدعونه (۱) ويستغيثونه (۲) ويستغيثونه ويستعينون به (۳) حتى يقال: يا غدراه ويا كيساناه (۱) ـ كان كهولهم ومشايخهم الذين يتوقع منهم الخير والإحسان أسرع إلى الغدر، وأقرب منه من شبابهم (۱) الذين يتوقع منهم الشر والفساد.

#### إعسراب البيست

«إذا» للشرط. «ما» زائدة. «دعوا» فعل، فاعله (٢) الضمير (٧) البارز لـ «قبيلة». «كيسان» مفعوله، والجملة شرطية (٨). «كانت» من الأفعال الناقصة. «كهولهم» كلام إضافي مرفوع بأنه اسم «كان».

قوله (۱): «إلى الغدر» جار ومجرور يتعلق بـ «أدنى»، و «أدنى» (۱۰) في تقدير النصب بأنه (۱۱) خبر «كان»، والجملة جزاء الشرط.

قوله: «من شبابهم» جار ومجرور، ومضاف (۱۲) إليه يتعلق أيضاً بد «أدنى»، ويجوز أن يتعلق شيئان أو أشياء بمتعلق (۱۳) واحد، كما في المثال

 <sup>(</sup>٩) والأمرد: الشاب الذي بلغ خروج لحيته وطر شاربه ولم تبد لحيته. انـظر اللسان: 1٧٢/٦ (مرد).

<sup>(</sup>١) د: تدعونه به.

<sup>(</sup>٢) من ب، ود. الصواب. وفي أ: واستغيثوني: تحريف.

<sup>(</sup>٣) من ب و د. الأولى. وفي أ: يستغيثون به. وفي جـ: ويستغشون به.

<sup>(</sup>٤) ب: ويالكيساناه. (٥) د: شبّانهم.

<sup>(</sup>٦) ب جد د: وفاعله. (٧) ب: المضمر.

<sup>(</sup>A) ب: الشرطية. تحريف.(P) د: قولهم.

<sup>(</sup>١٠) ب وجـ ود: وأدنى. ساقط. (١١) ب: لأنه.

<sup>(</sup>١٢) جـ: ومضاف. ساقط. د: الواو. ساقط فقط.

<sup>(</sup>۱۳) ب: متعلق. تحریف.

المذكور في البيت إذا اختلفت<sup>(۱)</sup> جهات التعلق، فإن قوله: «إلى الغدر»<sup>(۲)</sup> يتعلق بـ «أدنى» من جهة التعدية، وقوله<sup>(۳)</sup>: «من شبابهم» يتعلق به من جهة [۱۱] التفضيل. / «المرد» صفة المجرور يعني<sup>(1)</sup>: من شبابهم.

الاستشهاد على أن قوله: «كيسان» اسم علم للغدر وهو من المعاني دون الأعيان، والدليل على علمية ذلك كونه وقع غير منصرف للعلمية والألف والنون.

#### \* \* \*

أنشد:

• \_ إِذَا قَالَ غَاْوٍ<sup>(٥)</sup> مِن تَنُوخَ قَصِيْدَةً بِهَا جَرَبُ عُدَّتْ<sup>(٢)</sup> عَلَيَّ بِزَوْبَرَا «غَاوٍ» ضَالَ مِن الغَيِّ بمعنى: الضَّلالة<sup>(٧)</sup>. «تَنُوخُ» اسم قبيلة باليمن<sup>(٨)</sup>.

(١) من ب الأولى. وفي أ و جـ و د: اختلف.

(٢) ب: الغدر. ساقط. (٣) د: قولهم.

(٤) جـ: يعني. ساقط.

البیت من الطویل وهو للفرزدق (همام بن غالب التمیمي) من أبیات له في دیـوانه
 (٣٦٦ ، ٢٥٥) وقبله:

يا قوم إني لم أُكُنْ لأسُبَّكُمْ وذُو البُرْءِ محقوقَ بانْ يتعلَّرا وانظر الإنصاف: ٢٨/١. ونسب للطرماح في المفصل: ١٠، وابن يعيش: ٣٨/١. ونسب لابن أحمر في اللسان: ١٨٠٥/٣ (زبر) مقاييس اللغة: ٤٤/٣ (زبر) والصحاح: ٣١/١ (زبر)، ابن الحاجب: ١١/١.

والبيت غير منسوب في المخصص: ١٨٣/١٥، والخصائص: ١٩٨/٢، وابن يعيش: ٣٧/١ (عجزه).

وروى صدره في اللسان: «وإن قال غاوٍ من معد قصيدة».

وروى في الديوان:

إِذَا قَالَ عَاوٍ مَن مَعَدُّ قَصِيْدَةً بِهَا جَرَبٌ كَانَتْ عَلَيَّ بِزَوْبَرَا (٥) ب، ج: غاد. في جميع شرح البيت. وهو تحريف.

(٦) جـ: عدت. ساقط. (٧) انظر اللسان: ٥/٣٣٠ (غوى).

(٨) تنوخ: حي من اليمن اختلف النسابون فيه، فقيـل: هم من بني أسد بن وبـرة بن يـ

«بها» أي (١): بتلك القصيدة. «جَرَب» أي: عيب (١). «عُدَّت عَلَيَّ» (١) أي: نسبت إلي. «بِزَوْبَرَا» أي (١): بِكُلِّيَّةِهَا.

#### معنى البيت

إذا قال ضال $^{(0)}$  قصيدة فيها عيب تنسب $^{(1)}$  إلي، وتعد $^{(V)}$  من مقالتي $^{(\Lambda)}$ .

### إعراب البيت

«إذا» ظرف زمان مستقبل فيها معنى الشرط. «قال» فعل ماض.
«غاو» في تقدير (۱) الرفع بفاعله (۱۱) أي: بفاعل (۱۱) «قال» (۱۱). «من تنوخ» جار ومجرور غير منصرف للعلمية والتأنيث (۱۱). «قصيدة» نصب بأنه مفعول «قال»، ومقول القول (۱۱) إما أن يكون مفرداً، وهو منصوب لفظاً (۱۱) كقولك: «قلت (۱۱): شعراً وقصيدة»، وإما أن يكون جملة يراد بها حكاية لفظها، فالجملة في هذا القسم يكون بإعرابها (كما) (۱۷) كانت قبل الحكاية، كقولك: «قلت: زيد قائم»، / وأما إذا كان مفعولاً (۱۸) باعتبار القول النفسي [۱۲]

<sup>=</sup> تغلب بن حلوان بن عمرو بن الحافي بن قضاعة ، وقيل: تنوخ قبائل ، اجتمعت وتألفت منهم بنو فهم ، وقيل: هم قبائل تحالفت فتنخت في مواضعها ، وقيل: هو مالك بن زهير بن عمرو بن فهم بن تيم اللات بن أسد وقيل غير ذلك. انظر معجم قبائل العرب: ١٣٣/١ ، نهاية الأرب

 <sup>(</sup>١) ب، ج، د: أي. ساقط.
 (٢) انظر اللسان: ١/٥٨٣ (جرب).

<sup>(</sup>٣) جـ: عدت. ساقط. (٤) د: أي. ساقط.

<sup>(</sup>٥) جـ: ضال. ساقط. (٦) جـ: نسبت.

<sup>(</sup>٧) جـ: الواو. ساقط. (٨) ب: مثالبي.

<sup>(</sup>۹) ب: تقدیره. تحریف. (۱۰) ب: فاعله.

<sup>(</sup>١١) ب: بفاعليته. تحريف. (١٢) جـ: أي بفاعل قال. ساقط.

<sup>(</sup>١٣) د: للتأنيث والعلمية. تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>١٤) د: ومفعول القول. (١٥) جـ: لفظاً. ساقط.

<sup>(</sup>١٦) جـ: قلت. ساقط. (١٧) من د. الصواب.

<sup>(</sup>۱۸) ب، د: مفعول القول.

أي: القلبي، فذلك حينئذ من مفاعيل أفعال القلوب، كما تقول: «أتقول (١) زيداً قائماً» بمعنى: أتظن.

«بها» أي: فيها. «جرب» مبتدأ نكرة تخصصت بتقديم (۱) الخبر، وخبره ظرف مقدم عليه وهو «بها» كقولك: «في الدار رجل» والجملة في محل النصب صفة قصيدة. «عدت» فعل (۱) ماض مجهول (مضاعف) (۱)، ومفعوله أقيم مقام فاعله وهو مستتر فيه تقديره: عدت هي. «بزوبرا» جار ومجرور (۱) يتعلق (۱) بـ «عدت»، والجملة جزاء الشرط.

الاستشهاد (۱) على أن قوله: «بزوبرا» اسم علم للكلية (۱)، وهي من المعاني، فيكون من قبيل أعلام المعاني، والدليل على علمية ذلك مجيئه من العرب غير منصرف للعلمية والتأنيث المعنوي.

\* \* \*

أنشد:

# ٦ - عَلاَ زَيْدُنَا يَوْمَ النَّقَا رَأْسَ زَيْدِكُمْ بِأَبْيضَ مَاضِي الشَّفْرَتَيْنِ يَمَانِي

(١) من د: الصواب. وفي أ، ب: أيقول. تصحيف.

(٢) د: بتقدم. (٣) ب: فعل. ساقط.

(٤) من ب وجود. الصواب. (٥) ب: الواو. ساقط.

(٦) جـ: يتعلق. ساقط. وفي د: تعلق. (٧) جـ: معنى الاستشهاد.

(٨) ب: اسم على الكلية.

٣ – البيت أول بيتين من الطويل، وهما لرجل من طيّىء، وكان واحد منهم يقال له: زيد، من ولد عروة بن زيد الخيل، قتل رجلًا من بني أسد يقال له: زيد، ثم أقيد به بعد. وثانيهما: فَإِنْ تَـقَــتُـلوا زيــداً بــزيــدٍ فــإنّــمـا أقــادَكُــمُ الـــــلطانُ بَــعــدَ زَمَــانِ انظر الكامل: ٣/٥٨، الشواهد الكبرى: ٣/٣، الخزانة: ٢٧٤/٢، أبيات المغني: ١٠٨/١.

والبيت غير منسوب في المفصل: ١٢، ابن يعيش: ١/٤٤، التصريح على التوضيح: ١٦٥/١، اللسان: ١٨٩٨/٣ (زيد) مغنى اللبيب: ١/٥٣، اللسان: ١٨٩٨/٣

يقال: عَلَا يَعْلُو عُلُواً: في المكان (١)، وَعَلِيَ يَعْلَى عَلَاءً (٢): في الشَّرف (٣)، وكلاهما مُتَعَدِّ بمعنى: فَاقَه.

«يوم النَّقَا» يوم الحرب عند النَّقَا، و «النَّقَا» بالقصر الكثيب من الرمل، كقولهم: «يوم أحد» أي (٤٠): يوم الحرب/ عند أحد، والأحد: جبل [١٣] بالمدينة (٥٠). «بأبيض» بسيف أبيض، وبياضه من صفائه وصقالته. «ماضي الشفرتين» أي: نافِذُ الحَدَّيْن، حادُّهُمُا (٢)، شَفْرَةُ السَّيْفِ: حَدُّهُ. «يماني» (٧) منسوب إلى اليمن.

#### معنى البيت

يقول: فاق زيدنا رأس زيدكم بسيف أبيض حاد الطرفين يوم الحرب.

وروى في الكامل:

علا زيدنا يوم الحمى رأس زيدكم بأبيض مصقول المغرار يصان وذكر لعجزه رواية أخرى هي: «بأبيض من ماء الحديد يمان».

وذكر عجزه في أبيات المغني برواية: «بأبيض مشحوذ الغرار يمان».

(١) د: في المكان. ساقط. (٢) د: وَعَلا يَعْلَى عَلاَءً.

(٣) انظر اللسان: ٣٠٨٩/٤ (علا). (٤) جـ: أي. ساقط.

(٥) كانت فيه غزوة أحد، وهو جبل أحمر ليس بذي شناخيب في شمالي المدينة.

انظر معجم البلدان: ١٠٩/١، معجم ما استعجم: ١١٧/١، الجبال والأمكنة: ١٢، مراصد الاطلاع: ٣٦/١.

<sup>=</sup> الأشموني: ١٤٣/١، ٤٩٢ (صدره)، الأشباه والنظائر: ٨٣/٢ (صدره)، المقتصد: ٧٥٥/٢، جواهر الأدب: ٣٩٥، ابن عصفور: ٢٢١/٢.

<sup>(</sup>٦) يقال: حد السيف والسكين حداً، وأحدها إحداداً وحددها شحذها ومسحها بحجر أو مبرد، وقد حد السيف يحد حدة، أي: صار حاداً وحديداً، وسيوف حداد وألسنة حداد، وتحديد الشفرة وإحدادها واستحدادها بمعنى. انظر اللسان: ٢/٨٠٠ (حدد)، الصحاح: ٢٣/٢ (حدد).

<sup>(</sup>٧) جـ: ويمان.

#### إعراب البيت

«علا» فعل ماض. «زيدنا» (۱) فاعله. «يوم النقا» (۱) ظرف منصوب. «رأس زيدكم» مفعول «علا» (۱) بلا واسطة (۱) حرف الجر. «بأبيض» صفة موصوف محذوف، أي: بسيف أبيض، وهو أي (۱): الجار والمجرور في محل النصب بأنه مفعول «علا» بواسطة حرف الجر. «ماضي الشفرتين» كلام إضافي إضافة لفظية، وهو مجرور تقديراً صفة «أبيض» (۱). «يماني» مجرور تقديراً أيضاً كقاض (۷)، صفة أخرى لـ «أبيض»، وأصله يمني (۸) فحذفت (۱) (إحدى) (۱۱) يائي (۱۱) النسبة على غير قياس، وعوضت (۱۱) عنها (۱۱) ألف في غير موضعها ثم أعل بإعلال (۱۱) «قاض » (۱۱)، فصار «يماني» (۱۱) (۱۱).

الاستشهاد بأنه أجرى زيداً (١٨) مجرى النكرات فأضافه كما أضيف النكرات (١٩)، فقال: زيدنا وزيدكم.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) ب: زيد.

<sup>(</sup>٢) جـ: النقا: ساقط. (٣) ب، جـ: علا. ساقط.

<sup>(</sup>٤) ب، ج: واسطة. ساقط. (٥) ب، ج: في. تحريف.

<sup>(</sup>٦) جـ: كلام إضافي إضافة لفظية، وهو مجرور تقديراً صفة أبيض. ساقط.

<sup>(</sup>٧) جـ: كما في قاض .

<sup>(</sup>٨) من ب، ج، د. الصواب، وفي أ: يميني. تحريف.

<sup>(</sup>٩) د: فحذف. (١٠) من ب، جـ، د. الصواب.

<sup>(</sup>۱۱) ب، ج، د: یاء. تحریف. (۱۲) ب: وعوض.

<sup>(</sup>١٥) وهو حذف لام المنقوص المنون في حالتي الرفع والجر نحو هذا قاض ومررت بقاض، والأصل: «قاضي وقاضي» فحذفت الله والكسرة لثقلهما على الياء، ثم حذفت الياء لسكونها، وسكون التنوين فصار: قاض. انظر المنهج الصرفي لأستاذنا الدكتور/ إبراهيم البسيوني: ١٤٣، وانظر الصبان على الأشموني: ١٥٥١.

أنشد(١) أبو النَّجم(١):

# /باعَدَ أُمَّ العَمْروِ من أسيرها حُراسُ أبوابِ على قُصُورِهَا

[11]

«باعد» بمعنى: بَعَّدَ. «أم العَمْرو» المعشوقة. «الأسير» فَعِيْل بمعنى: مَفْعُول، معناه: المُتَيَّم والمُسْتَعْبَد(٣) بالعِشْقِ. «حُرَّاس» جمع حَارِس. «أبواب» جمع بَاب. «قُصُورها» جمع قَصْر<sup>(1)</sup>.

#### معنى البيت

بَعَّدَ الحبيبة عن عاشقها المتيّم حراسُ أبواب قصورها.

#### إعراب البيت

«باعد» فعل ماض. «أم العمرو» مفعوله بغير حرف الجر. «من أسيرها»

(١) د: وأنشد. (٢) جـ: البيت. بدل: أبو النجم.

٧ - البيتان من الرجز، لأبي النجم العجلي (الفضل بن قدامة)، من أرجوزة له وبعدهما:

وَغَيْرَةٌ شَنْعَاءُ مِن غَيُودِهَا فِالسَّحْرُ لا يُفْضِي إلى مَسْحُودِهَا

انظر: المفصل: ١٣، ابن يعيش: ١/٤٤، شواهد الشافية: ٥٠٦/٤، أبيات المغني: ٣٠٢/١.

وهما غير منسوبين في ابن يعيش: ١٣٢/٢، شواهد المغني: ١٦٣/١، الإنصاف: ١٦٧/١، المقتصد: ٧٣/١، ٢٩٦١، الدرر اللوامع: ٥٣/١، جواهر الأدب: ٣٩٦، ابن عصفور: ٢٨٢/٢.

وأولهما بلا نسبة في ابن يعيش: ٢٠/٦، ابن عصفور: ٢٠٥٥، المقتضب: ٤٩/٤، التصريح على التوضيح: ١٩٤١، المنصف: ١٣٤/٣، اللسان: ٢٧٥٢، (وبس)، الأشباه والنظائر: ٢٨٣، المطالع السعيدة: ١٦٠، الجنى الداني: ١٩٨، الهمع: ١٠٠٨، أبيات المغنى: ١٩٨،

ورواية أولهما في التصريح (٣٩٤/١): عن أسيرها.

- (٣) د: الواو. ساقط.
- (٤) والقصر من البناء معروف، وقيل: هو المنزل، وقيل: كل بيت من حجر قرشية، وسمي بذلك لأنه تقصر فيه الحرم، أي: تحبس، وجمعه: قصور. انظر اللسان: ٣٦٤٧/٥ (قصر).

جار ومجرور، ومضاف (۱) ومضاف إليه، مفعوله بواسطة حرف الجر. «حراس» رفع بالفاعلية. «أبواب» جر(7) بالإضافة. «على قصورها» كلام إضافي، جار ومجرور يتعلق بـ «حراس»(7).

الاستشهاد: يستشهد العلامة (٤) على أنه أدخل الألف(٥) واللام في العلم لتقدير (٦) الشيوع فيه، فقال: أم العمرو.

\* \* \*

أنشد:

# ٨ \_ رَأَيْتُ الوَلِيدَ بنَ اليَزِيدِ مُبَاركاً شدِيْداً بِأَعْبَاءِ (٧) الخِلاَفَةِ كَاهِلُهُ

- (١) ب، ج، د: الواو. ساقط. (٢) ج: جر. ساقط.
- (٣) وهو في محل الجر صفة أبواب، أو الرفع صفة حراس والأول أولى.
   انظر أبيات المغنى: ٣٠٢/١.
  - (٤) ب، ج، د: العلامة. ساقط. (٥) ب، ج، د: الألف. ساقط.
    - (٦) ب: لتقدير. ساقط.

٨ ــ البيت من الطويل، وهو لابن ميادة (الرماح بن أبرد) من قصيدة له يمدح فيها الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان وقبله:

هَـمَـمْتُ بـقـول صَـادِقِ أَنْ أَقُـولَـهُ وإنَّـي عَـلَى رَغْـم الـعُـدَاةِ لَـقَـائِـلُهُ انظر: الشواهد الكبرى: ٢١٨/١، ٥٠٩، الخزانة: ٢٢٦/، شـواهد الشافية: ١٢، شواهد القطر للأعـرجي: (٩/أ)، شواهد المغني: ١٦٤/١، أبيات المغني: ٣٠٤/١، ابن يعيش: ٤٤/١،

والبيت غير منسوب في المفصل: ١٣، الأشموني: ١/٥٩، ابن عصفور: ١٣٩/٠ المطالع السعيدة: ١٠٧/١، الإنصاف: المطالع السعيدة: ١٠٧/١، الإنصاف: ٣١٧/١، قطر الندا: ٧٧، الأشباه والنظائر: ١٢/١ (صدره) معاني الفراء: ٤٠٨/٢، أبيات المغنى: ٢٤/٦.

وروى صدره: «رأيت اليزيد بن الوليد» في ابن عصفور، ولعله خطأ مطبعي، تقديم وتأخير. وروى: «وجدنا الوليد» في الإنصاف ومعانى الفراء.

وروى عجزه: «شديداً بأحناء الخلافة» في المفصل، وابن يعيش، والشواهد الكبرى، والخزانة.

(V) جـ: بأحناء.

«رَأيتُ» بمعنى: أَبْصَرْتُ، ويجوز أن يكون بمعنى: عَلِمْتُ. و «الوَلِيْدُ» يريد به: وليد بن يزيد (١) بن عبدالملك بن مروان، وكنيته أبو العباس. «الأُعْبَاء» جمع عِب، بكسر العين، وهو الجمْل/. «الكَاهِل» ما بين [١٥] الكَتفين (٢).

ويُروى: بأَحْنَاء الخِلَافة، جمع حِنْو بكسر الحاء وهو حِنْو السَّرجِ والقَتَب، وحِنْو كل شيء اعْوجَاجُه(٣).

### معنى البيت

يقول(<sup>4</sup>): أبصرت هذا الرجل في حال كونه مباركاً، شديداً كاهله بأحمال (<sup>6</sup>) الخلافة، أو شديداً كاهله باعوجاج قتب الخلافة.

شبه الممدوح بالجمل الحمول، والخلافة بالقتب، يعني: يحتمل شدائد(1) أمور الخلافة.

#### إعراب البيت

«رأيت» إذا كان بمعنى رؤية البصر ينصب مفعولاً واحداً ف «رأيت» فعل، وفاعله (٢) ضميره (٨)، و «الوليد» نصب بمفعوله (١) و «ابن اليزيد» كلام إضافي نصب بأنه صفة المفعول. «مباركاً» نصب بالحال عن المفعول، والعامل فيها «رأيت».

<sup>(</sup>١) ب، ج، د، اليزيد.

 <sup>(</sup>٢) انظر اللسان: ٣٩٤٨/٥ (كهل)، وفيه: الكاهل: مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق،
 وهو الثلث الأعلى، فيه ست فقر، وقيل: الكاهل من الإنسان ما بين كتفيه.

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان: ١٠٣٣/٢ (حنا). (٤) ب: تقول.

<sup>(</sup>٥) جـ: بأحناء. (٦) د: شديد.

<sup>(</sup>٧) ب: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٨) من ب، د. الصواب. وفي أ وجه: ضمير التاء. خطأ.

<sup>(</sup>٩) ب: بمفعوليه. تحريف. وفي د: مفعوله.

قوله: «شديداً» نصب صفة مباركاً(۱). «بأعباء(۲) الخلافة» كلام إضافي جار ومجرور. «كاهله» مرفوع معمول «شديداً» وهو صفة مشبهة تعمل (۳) عمل فعلها.

ويحتمل أن يكون «رأيت» بمعنى: علمت، وحينئذ يقتضي ذلك مفعولين: الأول منهما هو «الوليد» والثاني «مباركاً»<sup>(4)</sup>.

[17] الاستشهاد<sup>(٥)</sup> على أنه أدخل اللام في قوله: الوليد، واليزيد، لتقدير/ التنكير فيهما.

#### \* \* \*

أنشد الأخطل:

٩ - وَقَدْ كَانَ مِنْهُمْ حَاجِبٌ وابْنُ أُمِّهِ أَبُو جَنْدَلٍ والزَّيْدُ زَيْـدُ المَعَارِكِ

«حَاجِبٌ» اسم شخص. «المَعَارِك» جمع مَعْرَكة بفتح الراء ، والمَعْرَكة والمَعْرَك والمَعْرُكة (١) بضم الراء موضع الحرب (١).

انظر الخزانة: ٢٢٧/٢.

وَتَـرْفِـدُهم أَبنَـاءُ حَنْـظَلَةَ الـذُرَىٰ حَصَى تَتَحَـدَّى قِبْصُـهُ كُـلً فَاتِـكِ وانظر المفصل: ١٤، ابن يعيش: ٤٤/١، والبيت غير منسوب في الإرشاد للكيشي: (11/أ)، جواهر الأدب: ١٦٧ (والزيد زيد المعارك) الأشباه والنظائر: ٨٤/٢، شواهد الكشاف: ٤٧١/٤.

<sup>(</sup>١) أو تعدد من تعدد الحال، أو من ضمير مباركاً، فهي حال متداخلة.

<sup>(</sup>٢) جـ: بأحناء. (٣) من ب و جـ ود : الصواب. وفي أ: يعمل.

<sup>(</sup>٤) وذهب البغدادي إلى أن هذا الوجه هو الأوجه. يؤيد ذلك أنه روى: وجدت، بدل: رأيت. انظر الخزانة: ٢٢٧/٢.

<sup>(</sup>٥) ب وجه ود: يستشهد به. زيادة.

٩ - البيت من الطويل، وهو للأخطل (غياث بن غوث التغلبي)، من قصيدة له في ديوانه
 (٢٧٥) وبعده:

وروي صدره: «وابن مامة» بدل «وابن أمه» في الأشباه والنظائر.

<sup>(</sup>٦) ب: المعرك. تحريف. (٧) انظر اللسان: ٢٩١١/٤ (عرك).

#### معنسى البيست

الضمير في «منهم» لقوم مخصوص، أي: قد كان من هؤلاء المخصوصين هذه الجماعة.

#### إعراب البيت

«كان» هي ناقصة. «منهم» جار ومجرور في محل النصب بخبرها(۱) المقدم على اسمها(۱)، و «حاجب» رفع باسمها، و «ابن أمه» رفع عطفاً عليه، «أمه» جر بالإضافة. «أبو جندل» رفع بأنه عطف بيان، أو بدل عما قبله وهو «ابن أمه». «والزيد» مرفوع بأنه عطف على قوله: «حاجب»، وقوله(۱۳): «زيد المعارك» بدل عن «الزيد»، أو عطف بيان له، «المعارك» جر بالإضافة.

الاستشهاد بأنه نزل العلم منزلة النكرة في الشيوع ثم(1) أدخل اللام عليه وأضافه فقال: الزيد زيد المعارك.

\* \* \*

أنشد:

### ١٠ \_ وَقَبْلِيَ مَاتَ الخَالِدَانِ كِلاَهُمَا عَمِيْدُ بَنِي حَجْوَانَ وَابْنُ الْمُضَلَّلِ

(۱) د: لخبرها. تحریف. (۲) ب، د: علی اسمها. ساقط.

(٣) د: الواو. ساقط.(٤) ج: ثم. ساقط.

١٠ ـ البيت من الطويل، وهو للأسود بن يعفر من قصيدة له، وقبله:

فَإِنْ يَكُ يَوْمِي قَدْ دَنَا وإخَالُهُ كَسَوَادِدَةٍ يَوْماً عَلَى غَيْرِ مَنْهَلِ

انظر نوادر أبي زيد: ٤٤٨، اللسان: ١٢٢٦/٢ (خلد)، ٢٦٠٤/٤ (ضلل)، إصلاح المنطق: ٤٤٦، ابن يعيش: ٤٧/١.

والبيت غير منسوب في المفصل: ١٤، ابن يعيش: ٢/١١، الإرشاد للكيشي: (١١/أ)، الصحاح: ٢٩/٢ (خلد).

ورواية صدره في النوادر «فقبلي» وهي الأصح لأنها جواب الشرط في البيت الذي قبله، كما ذهب إليه ابن بَرِّي في اللسان (خلد). يقال: فلان (١) عَمِيدُ القَوْمِ، وَعَمُودُهم، أي: سيِّدهم. أراد بالخالدين خَالد بن نَضْلَة، وخالد بن قَيْس بن المُضَلَّل (٢).

/معنى البيت ظاهر إعراب البيت [17]

«قبلي» كلام إضافي (في)<sup>(۳)</sup> تقدير النصب بأنه ظرف. «مات» فعل ماض . «الخالدان» رفع بفاعله. «كلاهما» رفع<sup>(٤)</sup> بتأكيده. «عميد» مرفوع بأنه بدل، أو عطف بيان عن قوله: «الخالدان». «بني حجوان»<sup>(٥)</sup> جر بالإضافة. و «ابن المضلل» عطف<sup>(۲)</sup> على قوله: «عميد».

الاستشهاد على أنه أدخل اللام في تثنية العلم (فقال:)(٧) «الخالدان».

\* \* \*

أنشد:

# ١١ \_ لَمْ تَتَلَفَّعْ بِفَضْلِ مِثْزَرِهَا دَعْ لَهُ وَلَمْ تُسْقَ دَعْدُ في العُلَب

<sup>=</sup> وروى فيما عدا المؤلف: «جحوان» بدل «حجوان» وهما واحد، كما ذكر كحالة، وهو حجوان بن فقعس بن طريف، وبنو حجوان بطن من بني أسد بن خزيمة من العدنانية. انظر معجم قبائل العرب: ٢٦٨١، ١٦٨.

<sup>(</sup>١) جـ: فلان. ساقط.

<sup>(</sup>٢) وهما من بني أسد: خالد بن نضلة بن الأشتر بن جحوان بن فقعس، وخالد بن قيس بن المضلل بن مالك بن الأصغر بن منقذ بن طريف بن عمرو بن قعين. انظر اللسان: ١٢٣٦/ (خلد)، و: ٢٠٤/٤ (ضلل) ابن يعيش: ٤٧/١.

<sup>(</sup>٣) من ب، وج، ود. الصواب. (٤) جـ: رفع. ساقط.

<sup>(</sup>٥) ب: جحوان. (٦) جـ: عطف. ساقط.

<sup>(</sup>٧) من ب، وجه، ود. الصواب.

<sup>11</sup> ــ البيت من المنسرح، وهو لجرير بن عطية الخطفي في ديوانه: (٦٧)، آخر أبيات ثلاثة، أولها:

يا دارُ أَقْوَتْ بِجَانِبِ اللَّبَبِ بين تِلاعِ الْعَقِيْقِ فالكُثُب =

يقال: تَلَقَّعَت (١) المرأة بِمَرْطِها إذا (٢) تَلَقَّفَت (٣) به. «دعد» اسم امرأة. «الفضل» اسم ما يفضل. «المِثْزَرُ» الإزار. «تُسْقَ» من السَّقْي. «العُلَب» جمع عُلْبَة، وهي مِحْلَبٌ من جِلْد (١).

#### معنى البيت

لم تستر<sup>(۵)</sup> هذه المرأة وجهها بما يفضل<sup>(۱)</sup> من إزارها بعد تلفف<sup>(۷)</sup> نفسها به<sup>(۸)</sup>، بل لها<sup>(۱)</sup> نقاب، وبرقع<sup>(۱)</sup>، ولها كأس تسقى بها، ولا تشرب من المحالب كما هو عادة الصعاليك.

<sup>=</sup> وهو منسوب لابن قيس الرقيات في ملحقات ديوانه: (۱۷۸)، ونسبه لجرير كل من الشنتمري: ۲۲/۲، ابن يعيش: ۷۰/۱، شواهد الشذور: ۱۳۳، اللسان: ۱۳۷۸/۳ (دعد)، ٥٥٤/٥ (دفع)، الاقتضاب: ۱۹۵/۳ (ويروى لابن قيس الرقيات)، الحلل: ۲۹۶ (ويروى لابن قيس الرقيات)، الحلل: ۲۹۶ (ويروى لابن قيس الرقيات).

والبيت غير منسوب في سيبويه: ٢٢/٢، وفي المفصل: ١٧، الأشموني: ٢٥٣/٢، المنصف: ٢٧/٧، المقتصد: ٩٩٤/٢، الخصائص: ٣١٦، ٣١٦، ٣١٦، الكامل: ٢٧٠، شذور الذهب: ٤٥٦، قطر الندا: ٤٥٢، شواهد القطر: (٧١/ب) التوطئة: ٢٧٤، الصحاح: ٢٠٤/٤ (دعد) ٢٧٧/٣ (لفع).

وروى صدره: «لم تتقنع» في الكامل. وروى عجزه: «ولم تغذ» في المقتصد، والمنصف، وسيبويه والشنتمري، والخصائص (٣١٦/٣)، والتوطئة، والكامل، والصحاح. وروي: «بالعلب» بدل «في العلب» في المنصف والتوطئة والكامل والصحاح.

<sup>(</sup>١) ب: تلفحت، وفي جه: تفلفت. (٢) د: إذا. ساقط.

<sup>(</sup>٣) من د الصواب. وفي أ، ب، جه: تلفعت. تحريف.

<sup>(</sup>٤) وقيل: العُلْبَةُ: قدح ضخم من جلود الإبل، وقيل: العلبة من خشب، كالقدح الضخم يحلب فيها، وقيل: إنه كهيئة القصعة من جلد، ولها طوق من خشب، والجمع علب، وعلاب. انظر اللسان: ١٤٤/٤، (علب).

<sup>(</sup>٥) د: تستتر. تحریف. (٦) ب: ما تفضل.

<sup>(</sup>٧) من ب، وجه، ود. وهو الصواب. وفي أ: تلفعت. تحريف.

<sup>(</sup>٨) جـ: به. ساقط.

<sup>(</sup>٩) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: بها. تحريف.

<sup>(</sup>١٠) جـ: وبرقع. ساقط.

#### إعراب البيت

«لم تتلفع» جازم ومجزوم. «بفضل» (۱) جار ومجرور في محل النصب بأنه مفعول (۲) «لم تتلفع». «مئزرها» جر بالإضافة. «دعد» فاعله. «ولم تسق» [۱۸] جازم ومجزوم، وعلامة الجزم/ سقوط الألف. «دعد» مفعول ما لم يسم فاعله وهو «لم (۳) تسق»، والجملة عطف على ما قبله. «في العلب» جار ومجرور يتعلق بما قبله وهو «لم تسق».

الاستشهاد على أنه (٤) جاء الثلاثي الساكن الوسط (٥) منصرفاً وغير منصرف (١) في بيت واحد، فقال: دعد ودعد.

\* \* \*

أنشد:

١٢ - وَكُمْتاً مُدَمَّاةً كَأَنَّ مُتُونَهَا جَرَى فَوْقَها واسْتَشْعَرَتْ لَوْنَ مُذْهَبِ
 «كُمْتاً» جمع كُمَيْت ()، وكُمَيْت تصغير أكمت \_ أعني: تصغير الترخيم

- (١) جـ: ويفضل.
- (۲) جـ: مفعول. ساقط. (۳) د: لِلَم.
- (٤) ب، ج، د: بأنه. بدل: على أنه. (٥) ج: الأوسط.
  - (٦) ج: وغير منصرف. ساقط.

وِدَادَاً وَحُوّاً مُشْرِفَاً حَجَبَاتُهَا بَنَاتُ حِصَانٍ قَدْ تُعُوْلِمَ مُنْجِبٍ

انظر ديوانه: ٧، المفصل: ١٩، ابن يعيش: ٧٧/١ (صدره) ٧٨، سيبويه والشنتمري: ٣٤/٦، الإنصاف: ٨٨/١، شواهد المتوسط: ٣١، الحلل: ١٤٦، الشواهد الكبرى: ٣٤/٣، الأشموني: ٧/١٤٦، الرد على النحاة: ٨٩، اللسان: ٢/ ١٤٣٠ (دمى)، ٣٩٢٧/٥ (كمت).

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٧٥/٤، الأشباه والنظائر: ١٥٧/٣، الرد على النحاة: ٨٦، ابن عصفور: ١١٨/١، ابن الحاجب: ١٦٣/١ (عجزه).

(٧) قال المصنف في حاشيته على المتوسط (٤٢): «والكمت جمع أكمت، وهو غير مستعمل اكتفاء بكميت، وهو تصغير الترخيم».

وهو محذوف<sup>(۱)</sup> الزوائد، فيقال في تصغير أُسود: سُويْدُ.، والكُمَيْت من الفرس أحمر شديد الحمرة، ولونه الكُمْتَة، وهي حمرة تدخلها<sup>(۱)</sup> قُنُوءَةً: أي: شِدَّةً<sup>(۱)</sup>، والمُدَمَّى<sup>(1)</sup>: الشديد الحمرة من الفرس وغيره<sup>(۱)</sup>. «متونها»، جمع متن، بمعنى: الظهر<sup>(۱)</sup>. «جـرى»، أي<sup>(۱)</sup>: سال. «استشعرت» جعلت شعارها، وشعار القوم علامتهم في الحرب<sup>(۱)</sup>، الإذهاب والتذهيب واحد، وهو التمويه بالذهب.

#### معنى البيت

وأفراساً شديدة حمرة اللون كأن متونها ـ أي: ظهورها(١) ـ جرى فوقها

<sup>(</sup>١) ب، د: بحذف.

<sup>(</sup>٢) د: پدخلها.

وفي اللسان (٣٩٢٦/٥، كمت): الكميت لون ليس بأشقر ولا أدهم، وكذلك الكميت من أسماء الخمر فيها حمرة وسواد، والمصدر: الكمتة، وهي لون بين السواد والحمرة، يكون في الخيل والإبل وغيرها، والكميت من الخيل: يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولونه الكمتة، وهي حمرة يدخلها قنوء، وقال أبو عبيدة: فرق ما بين الكميت والأشقر في الخيل بالعرف والذنب، فإن كانا أحمرين فهو أشقر، وإن كانا أسودين فهو كميت.

<sup>(</sup>٣) يقال: قنأ الشيء يقنأ قنوءاً: اشتدت حمرته، وقناه هو، وفي الحديث مررت بابي بكر فإذا لحيته قانئة، أي: شديدة الحمرة، وقد قنأت تقنأ قنوءاً، وترك الهمزة فيه لغة أخرى، وشيء أحمر قانىء. انظر اللسان: ٣٧٤٦/٥ (قنأ).

<sup>(</sup>٤) د: والمدلى. تحريف.

<sup>(</sup>٥) وفي اللسان: ١٤٣٠/٢ (دمى): المدمى من الخيل الشديد الحمرة شبه لون الدم. وكل شيء في لونه سواد وحمرة فهو مدمى. وكل أحمر شديد الحمرة فهو مدمى، ويقال كميت مدمى.

<sup>(</sup>٦) وعن اللحياني أنه يذكر ويؤنث. انظر اللسان: ٦/ ٤١٣٠ (متن).

<sup>(</sup>V) ب، ج، د: أي. ساقط.

 <sup>(</sup>A) قال العيني في الشواهد الكبرى (٣٠/٣): «كذا فسره بعضهم. والصحيح أن معناه:
 جعلت شعاراً ولباساً، والشعار من الثياب ما يلي الجسد، والدثار ما فوقه». انتهى.

<sup>(</sup>٩) ب، ج، د: أي ظهورها. ساقط.

[19] لون شيء مذهب، واستشعرت لون شيء<sup>(۱)</sup>/ مذهب، يعني: جعلت شعارها، أي: علامتها في الحرب. يصف غاية إشباع لونها.

#### إعراب البيت

«كمتاً» نصب (٢) بعامل مذكور قبل البيت (٣). «مدماة» صفتها. «كأنّ» للتشبيه. «متونها» نصب باسمها (٤). «جرى» فعل ماض، فاعله مستتر فيه (٥) تقديره: جرى (٢) هو. «فوقها» نصب بالظرف. «واستشعرت» عطف على «جرى»، وفاعله مستتر (٧) تقديره: استشعرت (٨) هي. «لون مذهب» مفعوله. «مذهب» جر بالإضافة، من باب حذف الموصوف، وإقامة الصفة مقامه، تقديره: لون شيء مذهب، والجملة الصغرى - أعني قوله: «جرى» مع معطوفها - في محل الرفع بخبر «كأن»، والجملة الكبرى - أعني قوله: «كأن» مع اسمها، وخبرها - في موضع نصب بصفة قوله: «وكمتاً».

الاستشهاد على أن في البيت توجيه الفعلين، وهما «جرى واستشعرت» إلى معمول (٩) واحد ظاهر بعدهما، وهو قوله: لون مذهب، بناء على مذهب

<sup>(</sup>۱) د: شيء. ساقط.(۲) جـ: منصوب.

<sup>(</sup>٣) وهو قوله:

حَلَبْنَا مِنَ الْأَعْـرَافِ أَعْـرَافِ بَيْـشَـةٍ وأَعْـرَافِ لَبْنَى الخَيْــلِ يَــا بُعْــدَ مَـحْلَبِ وكمتا: منصوب عطفاً على «وراداً وحواً» في البيت الذي قبله، وهو:

وِرَاداً وَحُواً مُشْرِفًا حَجَبَاتُهَا مَنْجِبِ اللهِ المتوسط: ٣٢، الحلل: ١٥١.

<sup>(</sup>٤) جـ: باسم كأن. (٥) جـ: فيه. ساقط.

<sup>(</sup>٦) جـ: جرى. ساقط.

<sup>(</sup>V) جـ، د: فيه. زيادة. (A) د: واستشعرت.

<sup>(</sup>٩) ب: مفعول.

البصريين في إعمال الأقرب، وإضمار الفاعل في (١) الأسبق(٢).

\* \* \*

أنشد:

١٣ - إِذَا هِيَ لَمْ تَسْتَكْ بِعُوْدِ أَرَاكَةٍ تُنْخُلَ فاسْتَاكَتْ بِهِ عُوْدُ إِسْجِل (٣)

/يقال: سَوَّك فاه تسويكاً، واستكاك، (ومع اسْتَاك) (١٠) لم يُذْكَر الفم (٥٠). [٢٠] و «الأراك» (١٠) شجر (٧٠)، يقال: أَرِكَت الإبل تأرك أَرُوكاً إذا رَعَت (٨) الأرَاك (١٠).

تَنظَلُ مَدَادِيْها عَوَاذِبَ وَسُطهُ إِذَا أَرْسَلَتْهُ أَوْكَذَا غَيْرَ مُرْسَلِ

انظر ديوانه: ٣٧، العيني (بهامش الأشموني): 1/ ٣٥٩ (وفيه: قاله عمر بن أبي ربيعة، فيما زعمه الزمخشري وشارح الكتاب، وقال النحاس: قال الأصمعي: قاله طفيل الغنوي، ونسبه الجرمي للمقنع الكندي، والصواب مع الأصمعي)، ابن السيرافي: ١٨٨/١، والبيت منسوب لعمر بن أبي ربيعة في ملحقات ديوانه: ٤٩٠، وإصلاح الخلل: ٢١٨، والإرشاد للكيشي: (١٧٧/ب)، سيبويه والشنتمري: (٤٠/١ (وفي الشنتمري: وأنشد في الباب لعمر بن أبي ربيعة، وقال الأصمعي: هو لطفيل الغنوي)، المفصل: ٢٠ (عجزه)، ابن يعيش: ١٨٧١ (عجزه)، الرد على النحاة: ٨٩، الشواهد الكبرى: ٣٢/٣.

والبيت غير منسوب في الأشموني: ١/٣٥٩، الدرر اللوامع: ١/١٦، الهمع: ١٦/١ (عجزه).

- (٣) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: إسجل. تصحيف.
  - (٤) من ب، ود. الصواب وفي جـ: ومع. فقط.
- (٥) انظر اللسان: ٣/٢١٥٦ (سوك). (٦) ب، جه، د: الواو. ساقط.
- (٧) وهو شجر السواك، يستاك بفروعه. وقيل: تتخذ المساويك من فروعه وعروقه وأجوده عند الناس العروق. انظر اللسان: ٦٤/١ (أرك).
  - (٨) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: راعت. تحريف.
    - (٩) انظر اللسان: ١/١٦ (أرك).

<sup>(</sup>١) جه: في. ساقط.

<sup>(</sup>٢) وذهب الكوفيون إلى أن إعمال الفعل الأول أولى. انظر الإنصاف: ٨٣/١.

١٣ ــ البيت من الطويل، وهو لطفيل الغنوي في ديوانه من قصيدة له قالها حين قتل الغنوي ابن عروة الرَّجَال الجعفري، فأبت بنو جعفر أخذ دية جعفري من غنوي، فارتحلت عنهم غني، وقبله:

«تُنُخِّل» أي: تُخُيِّر (١)، بمعنى: اخْتِيْر. «الإِسْجِل» (٢) شَجَر يُدَقُّ أغصانها، يُتَّخَذُ (٣) مِنْها(٤) المَسَاوِيْك.

#### معنى البيت

يقول: إذا لم ترد تلك المرأة الاستواك بعود أراكة (٥) اختير عندها ما هو خير منها، وهو عود الإسحل (٢)، فاستاكت به، يعنى: هي متنعمة محتشمة.

#### إعراب البيت

«إذا» للشرط. «هي» (٧) مضمر منفصل (٨) لتعذر اتصاله بحذف عامله ، فهو مثل قوله تعالى (٩): ﴿ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ ﴾ (١٠) سواء ، تقديره : لو تملكون ، فحذف الفعل الذي هو العامل في المضمر المتصل ، فصار الضمير المتصل (١١) منفصلاً ، ثم جيء بالفعل بعده تفسيراً للفعل المحذوف ، وكذلك تقدير قوله : «إذا هي لم تستك» : (إذا لم تستك) (١٢) ، ففعل به ما فعل بذلك .

«لم تستك» جازم ومجزوم، فاعله مستتر فيه تقديره: لم تستك هي. «بعود أراكة» جار ومجرور، كلام (۱۳) إضافي. «تنخل» فعل ماض مجهول. «فاستاكت» (فعل) (۱۴)، فاعله مستتر، أي: فاستاكت هي. «به» جار ومجرور

<sup>(</sup>١) د: تميز.

<sup>(</sup>٢) من ب، ود. الصواب، وفي أ وجه: الإسجل. تصحيف.

<sup>(</sup>٣) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: تخذ. تحريف.

<sup>(</sup>٤) جـ: منه. (٥) ب، د: الأراكة.

<sup>(</sup>٦) من ب. الصواب، وفي أ، وج.، ود: الإسجل. تصحيف.

<sup>(</sup>۷) د: وهي. (۸) ب: متصل. تحريف.

<sup>(</sup>٩) جـ: تعالى. ساقط. (١٠) سورة الإسراء: الآية ١٠٠.

<sup>(11)</sup> ب: فصار الضمير المتصل. ساقط.

<sup>(</sup>۱۲) من د. الصواب. (۱۳) جـ: وكلام.

<sup>(12)</sup> من ب. الصواب.

في محل النصب/ بمفعوله، وذلك عطف على «تنخل» عطف جملة على [٢١] جملة (١٠) والجملة من قوله: «تنخل» جزاء الشرط. «عود إسحل» (٢) رفع بد «تنخل».

الاستشهاد على أن في البيت توجيه الفعلين "، وهما «تنخل» و «فاستاكت» (أ) إلى معمول واحد ظاهر بعدهما وذلك (أ) قوله: «عود إسحل» (أ) وقد أعمل العامل (أ) الأسبق، كما هو رأي الكوفيين وأضمر في الأقرب.

\* \* \*

أنشد:

١٤ - وَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيْشَةٍ كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ المَالِ
 وَلَكَنَّما أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَمَّلٍ وَقَدْ يُدْرِكُ المَجْدَ المُؤَمَّلَ أَمْثَالِي

(١) جـ: على جملة. ساقط.

١٤ - البيتان من الطويل، وهما لامرىء القيس بن حجر الكندي، من قصيدة له، أولها:
 ألا عِمْ صَبَاحاً أَيُّها الطَّلُلُ البَالِي وَهَـلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ في العُصُـرِ الخَالِي

انظر ديوانه: ٣٩، سيبويه والشنتمري: ٤١/١ (أولهما. ولم ينسبه الشنتمري)، المفصل: ٢١ (عجز الأول)، وابن يعيش: ٧٨/١ (عجز الأول) ٧٩، ابن السيرافي: ٣٨/١، الإرشاد للكيشي: (١٧/ب)، الخزانة: ٢/٣٨، أبيات المغني: ٥/٣٥، ٧/٧٩ (أولهما)، الأبيات المشكلة: ٣١٣، الإنصاف: ٢/٨١، ٩٢ (أولهما في الموضعين)، الهمع: ٢/١٠، ابن عصفور: ٢/٢١، الإنصاف: ٢/٨٠، شواهد المغني: ٢/٣٤/، ٣٤٢/١، المدر الإول)، شرح عصفور: ١٩٢١، (أولهما)، شواهد المغني: ٢٠/١، ١١٠ (ثانيهما)، ٣٧ (أولهما)، اللسان: المالية لابن الحاجب: ١٦٥ (أولهما)، شواهد الشذور: ٢٠ (ثانيهما)، الدرر اللوامع: ١٢٢/١، الشواهد الكبرى: ٣٥/٣، المقتصد: ٢/١٢، المرادي: ٢٠/٢ (عجز الثاني).

<sup>(</sup>٢) من ب، ود. الصواب، وفي أ، وج.: إسجل. تصحيف.

<sup>(</sup>٣) جـ: الفعلين. ساقط. (٤) جـ: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٥) الواو من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٦) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: إسجل. تصحيف.

<sup>(</sup>V) ج: الفعل.

«أَسْعَي» من السَّعْي (١). («أَدْنَى»)(١) من الدَّنَاءَة (١)، بمعنى: الخَسَاسَة والقِلَّة. «التَّأْثِيل» بمعنى: التَّاصِيل (١)، يقال: مَجْدٌ مُؤَثَّلُ، وأَثِيل (١). «الأَمْثَال» جمع مِثْل (١).

### معنى البيت

لو كان سعيي(١) لطلب قليل من المال لكفاني قليل، ولم أطلب المجد (١) ولكن سعيي(١) لطلب المجد والعلو(١)، ولا يدرك ذلك (إلا)(١١) أمثالى.

### إعراب البيت

«لو» حرف شرط تدل(١٢) على امتناع الشيء لامتناع غيره، كما يقال: لو كان لي مال لأنفقته، معناه: أنه امتنع(١٣) الإنفاق لامتناع المال. «أن» من

ورويا بلا نسبة في مغني اللبيب: ٢/٣٥، وابن النحاس: ٣٥ (أولهما) المقتضب: 3/٢٧ (أولهما)، شذور الذهب: ٢٢٧ (أولهما)، الأشباه والنظائر: ١٥٤/٣ (عجز الأول)، ٢٠٣/٤ (صدر الأول)، الخصائص: ٢/٣٨٧ (عجز الأول)، الأشموني: ١/١٥٥ (عجز الأول) ابن الحاجب: ١/١٦٥، ١٦٩ (عجز الأول في الموضعين)، ١٧٠ (صدر الثاني)، الهمع: ١/١٤٣/١ (صدر الثاني).

وقد تفاوتت رواية أولهما في المراجع المتقدمة بين «لو أن» وبين «فلو أن».

<sup>(</sup>١) ج: أسعى مضارع من السعي. (٢) من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٣) ب، جـ: الدناة. تحريف. (٤) د: التأميل. تحريف.

<sup>(</sup>٥) انظر اللسان: ١٨/١ (أثل).

<sup>(</sup>٦) والمثل: الشبه، ويقال: مثل ومثل، وشبه وشبه بمعنى واحد. انظر اللسان: ٦/٢٣٢ (مثل).

<sup>(</sup>٧) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: سعى. تحريف.

<sup>(</sup>A) د: المجد الكثير، وفي جـ: الكثير المجد. تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٩) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: سعى. تحريف.

<sup>(</sup>١٠) جـ: والعلو. ساقط. (١١) من ب. الصواب.

<sup>(</sup>۱۲) ب، ج، د: يدل.

<sup>(</sup>١٣) من جـ، و د. الصواب، وفي أ، وب: امتناع. تحريف.

الحروف المشبهة بالفعل. «ما» مصدرية مع (۱) ما بعدها، في تقدير المصدر [۲۲] أي: لو أن (۲) سعيي (۲) ، والمصدر اسم «أن». «لأدنى معيشة» جار ومجرور، كلام إضافي في محل الرفع بخبر (۱) «أن». «كفاني» فعل ومفعول. «قليل» فاعله. «الواو» للعطف، عطف (۱) («لم أطلب» على «كفاني» (۲) (۷). «لم أطلب» جازم ومجزوم، وهو فعل فاعله مستتر، أي: لم أطلب أنا، ومفعوله (۱) محذوف تقديره: لم أطلب المجد (۱۰). «من المال» جار ومجرور يتعلق بـ «قليل».

الاستشهاد(۱۱) على أن قوله: «كفاني ولم أطلب» وإن كان ظاهره يشبه أن يكون من باب تنازع الفعلين في معمول(۱۱) واحد ظاهر بعدهما، وهو قوله: «قليل»، لكنه في التحقيق ليس من هذا الباب، فليس للكوفيين أن يتمسكوا

<sup>(</sup>١) جـ: مع. ساقط. (٢) جـ: أن. ساقط.

<sup>(</sup>٣) من ب، ج، د. الصواب، وفي أ: سعى. تحريف.

<sup>(</sup>٤) جـ: خبر.

<sup>(</sup>a) ب: فعل ومفعول قليل فاعله الواو للعطف، عطف. ساقط، وفي ج: عطف. ساقط فقط.

<sup>(</sup>٦) من جـ، ود: الصواب.

<sup>(</sup>٧) وقال المصنف في حاشيته على المتوسط (٤٣): «وقد يتوهم أن الواو للحال وذو الحال هو الضمير المنصوب في كفاني، والمعنى: كفاني قليل من المال حال كوني غير طالب لقليل من المال، ولا منافاة بين أن يكون قليل من المال كافياً له، وبين أن يكون هو غير طالب إياه، وليس بشيء: لأن كفاني مرتب على السعي لأدنى معيشة، وهذا السعي هو عين طلب القليل من المال أو استلزام له، فكيف يكون الكفاية المرتبة على هذا السعي مقيدة بعدم الطلب ومقارنة له، فتأمل».

<sup>(</sup>٨) ج: أطلب. ساقط.

<sup>(</sup>٩) من ب، وج. الصواب، ومن أ، ود: ومفعول. تحريف.

<sup>(</sup>١٠) جـ: تقديره لم أطلب المجد. ساقط.

<sup>(</sup>١١) ب: يستشهد به. زيادة. وفي جـ، و د: به. زيادة.

<sup>(</sup>۱۲) جـ: مفعول.

به (۱) في ترجيح مذهبهم، والدليل على أنه ليس من هذا الباب أن «لو» تدل (۱) على امتناع الشيء لامتناع غيره \_ كما تقدم \_، فلو كان ما بعدها (۱) مثبتاً لفظاً لكان منفياً (۱) في المعنى بناء على تلك القاعدة، لأنه يدل على امتناعه، وامتناع الإثبات نفي، ولو كان (۱) ما بعدها منفياً (لفظاً) (۱) لكان مثبتاً في المعنى، لأنه (۱) يدل على امتناعه، وامتناع النفي إثبات (۸).

إذا ثبت هذا، فلو كان «لم أطلب» في حيز (١) جواب «لو» على تقدير / تنازع الفعلين لكان امرؤ القيس نافياً للسعي لطلب القليل، لأن «ما أسعى» مثبت لفظاً فيكون منفياً معنى (١١) ومثبتاً (للسعي)(١١) لطلب القليل، لأن «لم أطلب» منفي لفظاً، فيكون مثبتاً معنى، فيحصل من ذلك أنه ناف ومثبت لشيء واحد في حالة واحدة، وهذا ظاهر الفساد.

\* \* \*

أنشد:

# ١٥ \_ لِيُبْكَ يزيدُ ضَارعُ لِخُصُومَةٍ وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُعِيْحُ الطَّوَائِحُ

وانظر الشواهد الكبرى: ٢/٤٥٤.

<sup>(</sup>١) جـ: به. ساقط.

<sup>(</sup>Y) ب، جـ: يدل. (٣) جـ: ما بعده.

<sup>(</sup>٤) ب: لفظاً لكان منفياً. ساقط. (٥) ب: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٦) من د. الصواب. (٧) ب: أنه. تحريف.

<sup>(</sup>A) جـ: الإثبات نفى. تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٩) جـ، د: خبر. تصحيف. (١٠) جـ: معنى. ساقط.

<sup>(</sup>۱۱) من ب، و د. الصواب. (۱۲) ب: الواو. ساقط.

١٥ \_ البيت من الطويل، وقد اختلف في نسبته لقائله اختلافاً شديداً، والصواب (على ما ذهب إليه البغدادي): أنه لنهشل بن حرى في مرثية يزيد، أولها:

لَعَمْـرَي لَئِنْ أَمْسَىٰ يَـزِيـدُ بنُ نَـهْشَـلِ حَـشَـا جَـدَثٍ تُسْفَى عَلَيْـه الـرّواثِـحُ انظر الخزانة: ٣١٣/١ (وحكى الزمخشري أنها لمزرد أخي الشماخ، وقيل هي للمهلهل)،

«لِيبُك» من البُكَاء(١). «يَزِيدُ» اسم علم (١) شخص. «ضَارِعٌ» من الضَّراعَةِ (٣)، بمعنى: الخُضُوع (١) والتَّذَلُّل (٥). يقال: اخْتَبَطَنِي فُلانٌ إذا جَاءك يطلبُ مَعْروفَك من غير آصِرَةٍ (١٥(١) أي: من غَيْرِ قَرَابَةٍ، وَغَيْرِها (٨). يُقَال: طَاحَ يَطُوحُ وَيَطِيحُ (١) إذا هَلَكَ وَسَقَط، و «الطَّوَائِحُ» (١١) بمعنى: المُطِيْحَات، أي: المُهْلِكَات (١١).

= ونسب للحارث بن نهيك في سيبويه: ١/١٥٠، ابن يعيش: ١/٠٠، التصريح على التوضيح: ٢٧٤/١، الأبيات المشكلة: ١٤٠. ونسب للحارث بن ضرار النهشلي في ابن السيرافي: ١/١٠٠، ونسب لضرار بن نهشل في الدرر اللوامع: ١٤٢/١، ونسب للبيد في السيرافي: ١/٥١٠ (وليس في ديوانه). ونسب لضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد في معاهد التنصيص: ١/٢٠٠، شواهد المتوسط: ٢٧. وانظر الخلاف في نسبته: الخزانة: ٣١٣/١.

والبيت غير منسوب في سيبويه: ١٨٣/١، المقتصد: ٣٥٤/١، الإرشاد للكيشي: (١٩٩/ب. صدره)، الأشموني: ٣٠٠/١، المفصل: ٢٢، الهمع: ١٦٠/١ (صدره)، الأشباه والنظائر: ٢٨٣/١، اللسان: ٤/٣٧٤ (طيح)، مغني اللبيب: ٢٠٠٢، المقتضب: ٣٨٢/٣، المتحضب: ٣٢٣، الخصائص: ٢٨٣/٢، البيان: ٢/٣٧١، ٢٢٧١، البيان: ٢٩٣١، البيان: ١٩٦١، ابن النظم: ٣٢٣، ابن النظم: ٣٢٣، إعراب الزجاج (المنسوب إليه): ١٩٨١ (صدره)، ابن النحاس: ١٣٢، ابن الحاجب: إعراب الزجاج (المنسوب إليه): ١٩٨١ (صدره)، ابن النحاس: ١٣٢، ابن الحاجب: المهوائد الفيائية: ٢٠٠١، وروى عجزه (ومستمنح مما أطاح الطوائح) في الشواهد الكبرى، وهو من: استمنحه، أي: طلب منحته، أي: استرفده.

(١) يقال: بكيته، وبكيت عليه، كلاهما بمعنى، والبكاء يقصر ويمد، قاله الفراء وغيره، إذا مددت أردت الدموع وخروجها. انظر حاشية السيد على المتوسط (٣٩)، اللسان: ٣٣٧/١ (بكا).

- (٢) ب: على. تحريف. (٣) ب: الضارعة. تحريف.
- (٤) ج: الخصومة. خطأ. (٥) انظر حاشية السيد على المتوسط (٣٩).
  - (٦) جـ، د: أجرة.
  - (٧) انظر حاشية السيد على المتوسط: ٣٩، اللسان: ١٠٩٤/٢ (ضبط).
    - (٨) جـ: أي من غير قرابة وغيرها. ساقط.
    - (٩) جـ: وتطيح. (١٠) ب، جـ: الواو. ساقط.
- (١١) ويقال طوحته الطوائح، بمعنى: قذفته القواذف. انظر حاشية السيد على المتوسط: ٣٩، اللسان: ٢٧١٦/٤ (طوح).

#### معنى البيت

يقول (١): لِيُبْكَ يزيدُ، أي: ليبكه (٢) رجلان، خاضع متذلل لمن يعاديه (٣)، وطالب (١) معروف ومتوقع إحسان، لأنه هو المغيث (٥) لمن استغاثه (٢) وهو الفائض للمعروف على من استعفاه (٧).

#### إعراب البيت

«ليبك» جازم ومجزوم. «يزيد» مفعول أقيم مقام فاعله، وهو غير منصرف، للعلمية، ووزن الفعل. «ضارع» (^) فاعل فعل محذوف، تقديره: منصرف، للعلمية، ووزن الفعل. «ضارع» (^) فاعل فعل محذوف، تقديره: [٢٤] يبكي ضارع. «لخصومة» جار ومجرور/ يتعلق به «يبكي» (٩)(١٠). «ومختبط» عطف على ضارع. قوله: «مما تطيح الطوائح»: «ما» مصدرية، أي: من(١١) وطاحة الأشياء المطيحة، هذا من حيث التقدير، أما(١٢)من حيث الظاهر، فهو فعل وفاعل دخل عليه حرف جر، وهو(١٢) «من» لأنه في تقدير المصدر المصدر المصدر وفاعل دخل عليه حرف جر، وهو(١٢) «من» لأنه في تقدير المصدر المصدر المصدر وفي المناهد وفي المناهد وفي المناهد المناهد وفي المناهد وفي

<sup>(</sup>١) ب: تقول.

<sup>(</sup>٢) ما أثبته هو الصواب، وفي أ وب ود: ليبك. وفي جـ: ليبكيه. خطأ.

<sup>(</sup>٣) جـ: عاداه.(٤) د: وطالب. ساقط.

<sup>(</sup>٥) ج: المثيب.

<sup>(</sup>٦) في أ، وج، ود: أغاثه. وفي ب: أعانه. والصواب ما أثبته. انظر الشواهد الكبرى: ٢/٥٥٨.

<sup>(</sup>V) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: استغاثة.

<sup>(</sup>٨) د: ضارع. ساقط. (٩) ب، ج، د: يتعلق بيبكي. ساقط.

<sup>(</sup>١٠) ويجوز أن يكون «لخصومه» متعلق بـ «ضارع»، وجاز ذلك لأنه معتمد على موصوف مقدر، لكنه بعيد عن السياق، أو يكون متعلق بضارع وإن لم يعتمد على شيء وذلك لأنه يكفيه رائحة الفعل. انظر الخزانة: ٣٠٥/١.

<sup>(</sup>۱۱) ج: من. ساقط. (۱۲) ب: إنما.

<sup>(</sup>۱۳) ب. ج.، د: جر وهو. ساقط.

<sup>(15)</sup> ج: المصدر. ساقط، وقال المصنف في حاشيته على المتوسط (٣٩): «قوله: ومما تطيح الطوائح أي: من أجل إهلاك المهلكات، إما أن يتعلق بقوله: مختبط أي: سأل لأجل إهلاك المهلكات، أو بقوله: ليبك، أي البكاء لأجل إهلاك المهلكات بزيد».

الاستشهاد(۱) على أن الشاعر حذف الفعل لقيام القرينة، لأنه لما قال: «ليبك» كأن سائلًا يقول(۱): من يبكي (يزيد)(۱)، فقال: ضارع، أي (يبكيه)(۱) ضارع(۱)، وقد(۱) يروى: «ليبك»، على صيغة(۱) ما يسمى فاعله(۱)، و «يزيد» بالنصب، وحينئذٍ لا استشهاد فيه على هذه الرواية.

#### \* \* \*

أنشد:

17 - إِذَنْ لَقَامَ بِنَصْرِي مَعْشَرٌ خُشُنٌ عِنْدَ الحَفِيْظَةِ إِنْ ذُو لُوثَةٍ لَانَا «إِذَنْ» جواب، وجزاء. «لَقَامَ» من قام بأمر كذا إذا داوم (١) عليه (١٠).

(١) ب، ج، د: يستشهد به العلامة. زيادة.

(٢) ب: تقول. تصحيف. (٣) من جه. الصواب.

(٤) من جـالأولى ، وفي أ ، و د : يبكي . (٥) ب : أي يبكيه ضارع . ساقط .

(٦) ب: ولقد. تحريف. (٧) جـ: صيغة. ساقط.

(٨) ج، د: ما لم يسمى فاعله. تحريف.

١٦ - البيت من البسيط، وهو لقريط بن أنيف العنبري من قصيدة له أولها:

لَـوْ كَنتُ مِن مَـازِنٍ لَمْ تَسْتَبِـعْ إِبِلِي بَنُـو اللقِيْـطَةِ مِنْ ذُهُـلِ بِنِ شَيْبَـانَـا انظر المرزوقى: ١/٨٥، الخزانة: ٤٤١/٧، شواهد المغنى: ١/٨٥، أبيات المغنى:

٨٣/١، تثقيف اللسَّان: ٤١٦ (لرجل من بلعنبربن مالك بن عمروبَّن تميم).

والبيت غير منسوب في المفصل: ٢٧ (إن ذو لوثة لانا)، ابن يعيش: ٨٢/١، الخزانة: ٤٤٦/٨، أبيات المغني: ٣٨/٥، مغني اللبيب: ٢١١١، مقاييس اللغة: ٣١٩/٥، شواهد الكشاف: ٤٩٩/٤.

(٩) ج، د: إذا. ساقط.

(١٠) عليه. زيادة يقتضيها المقام، وفي جـ، و د: دوام. بدل: داوم. تحريف.

وفي اللسان: (٣٧٨٣/٥ ـ دوم): «والقائم على الشيء: الثابت عليه... يقال: قام فلان على الشيء إذا ثبت عليه وتمسك به... ثم قال: ومنه الحديث: «لو لم تكله لقام لكم» أي: دام وثبت». انتهى.

وفي أبيات المغني: (٨٧/١): «لقام بنصري: من قام بالأمر إذا تكفل به». وانظر شواهد المغني: ٦٩/١، الخزانة: ٨٤٩/٨.

«النَّصْرُ» النَّصْرَةُ. «مَعْشَر» قوم. «خُشْنُ» - بسكون الشين - جمع أخشن، بمعنى: الخَشِن، ويجوز تحريكها في الشِّعر<sup>(1)</sup>، كما في البيت<sup>(۲)</sup>. «الحَفِيْظَةُ» الغَضَبُ، والحَمِيَّةُ<sup>(۳)</sup>. «اللَّوْتة» القوة، والضعف، من الأضداد<sup>(1)</sup>. «لان» من اللَّيْن.

#### معنى البيت

يقول(°): إذن نصرني وأعانني قوم خشن عند الغضب والحمية، إن لان صاحب القوة، أو صاحب الضعف، يريد به نفسه.

### [۲۰] إعـراب/ البيـت

«لقام» فعل ماض (۲)، و «اللام» جواب «لو» في قوله (۷): «لو كنت من مازن» (۸)(۱). «بنصري» كلام إضافي (۱۰)، جار ومجرور من إضافة المصدر إلى

<sup>(</sup>١) الخشن والأخشن: الأحرش من كل شيء، ورجل أخشن: خشن، والخشونة ضد اللين، ومعشر خشن، ويجوز تحريكه في الشعر. انظر اللسان: ١١٦٨/٢ (خشن).

<sup>(</sup>٢) ج: البيت. ساقط. (٣) انظر الصحاح: ١١٧٢/٣ (حفظ).

<sup>(</sup>٤) وفي اللسان: ٥/٩٣/٥ (لوث): اللوثة بالضم الضعف، وبالفتح القوة والشدة. وفي أبيات المغني: (٨٧/١): «واللوثة بضم اللام: الضعف وهي الرواية الصحيحة، وبالفتح القوة والشدة، والأول أشد، لأن مراده التعريض بقومه ليغضبوا ويهتاجوا لنصرته». وانظر شواهد المغنى: ٧٠/١.

 <sup>(</sup>٥) من د. الأولى، وفي أ، وب: تقول. (٦) جـ: ماض . ساقط.

<sup>(</sup>V) د: قوله. ساقط. (A) ب، جـ: زمان. تحریف.

<sup>(</sup>٩) وذلك على سبيل البدل من قوله: «لم تستبح إبلي» في البيت الذي قبله وبدل الجواب جواب. وذهب المرزوقي إلى أن: اللام في لقام جواب يمين مضمر والتقدير: والله لقام بنصري، وجواب لو كنت: لم تستبح إبلي.

ويجوز أيضاً أن يكون: وإذن لقام، جواب ولو، كأنه أجيب بجوابين، وهذا كما تقول: «لو كنت حراً لاستقبحت ما يفعله العبيد، إذن لاستحسنت ما يفعله الأحرار».

وذهب الرضي إلى أن جملة لقام . . . إلخ جواب إذن، وذلك لأنه لما جاز أن تكون إذن للشرط جاز أن تكون للشرط في الماضي، وإذا جاز ذلك، جاز إجراؤها مجرى لو في إدخال اللام =

مفعوله. «معشر» مرفوع (۱) بفاعله. «خشن» صفة الفاعل. «عند الحفيظة» كلام إضافي، نصب بالظرف. «إن» حرف شرط يقتضي (۲) فعلاً ظاهراً (۳)، أو تقديراً. «ذو لوثة» رفع بأنه فاعل فعل محذوف، «لوثة» جر بالإضافة. «لاَنَ» فعل ماض (۱) فاعله (۱) مستتر (۱)، أي: لان هو، وهو (۱) مفسر (۱) للفعل المحذوف تقديره: إن لان ذو لوثة لان.

الاستشهاد على أنه (٩) حذف الفعل، وجيء بعده بما يفسره والتقدير (١٠): إن لان ذو لوثة لان.

#### \* \* \*

أَنْشَدَ جارُ اللَّهِ العلَّامة(١١):

١٧ - لا يُبْعِدُ اللَّهُ التَّلَبُّ فِي ال غَارَات إِذْ قَالَ الخَمِيْسُ: نَعَمْ

في جوابها، كأنه قيل: ولو استباحوا إبلي مع كوني من بني مازن لقام بنصري. انظر ذلك في
 أبيات المغني: ٨٣/١، المرزوقي: ٢٦/١، الرضى: ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>١٠) جـ: إضافي. ساقط. (١) ب، جـ، د: رفع.

<sup>(</sup>٢) من ب وج ود: الأولىٰ، وفي أ: تقتضى.

<sup>(</sup>٣) ب، ج، د: لفظاً.(٤) ج: ماض. ساقط.

<sup>(</sup>٥) جـ: هو. زيادة. (٦) جـ: مستتر. ساقط.

<sup>(</sup>٧) جـ: الواو. ساقط.(٨) جـ: تفسير.

<sup>(</sup>٩) من ب، ود. الصواب. وفي أ، وجه: أن. تحريف.

<sup>(</sup>١٠) الواو من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>١١) ب: جار الله العلامة. ساقط.

١٧ – البيت من السريع، وهو من قصيدة للمرقش الأكبر (عوف، وقيل: هو عمرو بن سعد الثعلبي) وبعده:

والعَدْوَ بَدْنَ المَجْلِسَيْنِ إِذَا وَلَّى العَشِيُّ وَقَد تَنَادَى العَمُّ العَمْ العَلَمُ العَمْ العَلَم النظر المفصل: ٢٥، ابن يعيش: ٩٤/١، المفضليات: ٢٤٠، شواهد المغني: ٢٨٩٨، اللسان: ٣٨٨٦، (ندى)، الإرشاد للكيشي: (٢٥/أ)، أبيات المغنى: ١٤٢/٧.

«التَّلَبُّبُ» التَّشَمُّرُ والتَّحَزُّم. «الغَارات» جمع غَارَةٍ (۱). «الخَمِيْسُ» عسكر ذُو جهات خمس، المقدمة، والسَّاقة، والمَيْمنة، والمَيْسَرة (۱)، والقَلْب (۳). و «النَّعَم» (۱) - بفتح النون - وَاحِد الأنْعَام، وهي المال الرَّاعِيَة (۱۰).

#### معنى البيت

لا يبعد الله عنا أن لا نتشمر ولا نتحزم في غارات الأعداء [٢٦] ومحاربتهم (١) حين يقول (٧) العسكر/: هذا نعم (٨). وهذا حث على محاربة الأعداء، ومقاتلتهم (٩).

#### إعسراب البيت

«لا يبعد الله» ناف ومنفي، وفعل (۱۰) وفاعل. «التلبب»(۱۱) مفعوله. «في الغارات» جار ومجرور يتعلق بـ «التلبب». «إذ» ظرف زمان ماض، مبني على السكون. «قال الخميس» فعل وفاعل. «نعم» خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا نعم.

<sup>=</sup> والبيت غير منسوب في مغني اللبيب: ٢٨/٥، وروايته فيما عدا المؤلف: «والغارات» بدل «في الغارات».

<sup>(</sup>١) والغارة: الاسم من الإغارة على العدو. انظر اللسان: ٥/٣٣١٤ (غور).

<sup>(</sup>٢) ب: ذو جهات خمس المقدمة والساقة والميمنة والميسرة. ساقط.

<sup>(</sup>٣) وفي اللسان: ١٢٦٤/٢ (خمس): الخميس: هو الجيش، وقيل: الجيش الخشن، وقيل: المحكم، سمى بذلك لأنه خمس فرق.

<sup>(</sup>٤) ب، د: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٥) وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل، قال الفراء: هو ذكر لا يؤنث، يقولون: هذا نعم وارد، ويجمع على نعمان، مثل: حمل وحملان، والأنعام: تذكر وتؤنث، قال الله تعالى في موضع: «مما في بطونه»، وفي موضع آخر «مما في بطونها». انظر الصحاح: ٢٠٤٣/٥ (نعم).

<sup>(</sup>٦) د: ولا محاربتهم. (٧) جـ: تقول.

<sup>(</sup>٨) د: لنعم. (٩) ب: ومقابلتهم.

<sup>(</sup>١٠) جـ: الواو. ساقط. (١١) د: والتلبب.

الاستشهاد (۱) على أن الشاعر حذف المبتدأ من قوله (۱): «نعم» لقيام القرينة، وهو ذكر الغارات، تقديره: هذا نعم (۱).

\* \* \*

أنشد جار الله العلامة(1):

1۸ - أيا ظَبْيَةَ الوَعْسَاءِ بَيْنَ جَلَاجِلٍ وَبَيْنَ النَّقَا(') آأنتِ أَمْ أَمُّ سَالِمِ (الوَعْسَاء) الأرض اللينة ذاتُ الرَّمل. «الجَلاجِلُ» بفتح الجيم الأول، وكَسْر الثاني: حِمَار صَافِي

(١) د: به. زيادة. (١) د: قوله. ساقط.

(٣) د: لقيام القرينة وهو ذكر الغارات تقديره هذا نعم. ساقط.

(٤) ب، ج، د: جار الله العلامة. ساقط.

١٨ ــ البيت من الطويل وهو لذي الرمة غيلان، من قصيدة له، وقبله:

أَقُولُ لِلدَّهْنَاوِيَّةٍ عَوْهَجٍ جَرَتْ لَنَا بَيْنَ أَعلَىٰ عُرْفَةٍ فالصَّرائِمِ

انظر ديوانه: ٢١٦، سيبويه والشنتمري: ٢/١٦٨، شواهد الشافية: ٣٤٧/٤، المفصل: ٥٩، ٣٥٧ (آأنت أم أم سالم)، ابن يعيش: ١٩٤/١، ١١٩/٩، المقتضب: ٢-٣٠٠، اللسان: ٢/٢٦، القالي: ٢/٥٥، ابن الشجري: ٢/٣٠٠، ابن السيرافي: ٢/٧٧، الاقتضاب: ١٨٥/٣، الفامع: ١٩٧٠، إصلاح الخلل: ٢٩٥، الفرق بين الأحرف الخمسة: ٣٧٥، الأزهية: ٣٦٠، الإرشاد للكيشي: (٣٢٠)، الصحاح: ١٢٥٩/٤ (جلل)، الدرر اللوامع: ١/١٤٧، معاني الحروف: ١١٧، ابن عصفور: ٢/٣٥١.

والبيت غير منسوب في معاني الأخفش: ٢٠/١، ١٦٨، الإنصاف: ٤٨٢/٢، الجنى الداني: ٤١٩، الخصائص: ٤٥٨/٢، الهمع: ١٧٢/١، معاني الحروف: ٣٥.

وروى صدره «فيا ظبية» في معاني الفراء، والمقتضب والمفصل وابن يعيش، وابن عصفور وسيبويه والشنتمري.

وروى: «هيا ظبية» في اللمع.

وروى: دبين حلاحل، بحائين ـ في الاقتضاب.

(٥) جـ: النقا. ساقط.

(٦) بالضم وكسر الثانية، ويروى بفتح الأولى، ويروى بحائين مهملتين الأولى مضمومة: جبل من جبال الدهناء، وقيل: هو أرض باليمامة.

النَّهِيْق (١). «النَّقَا» - بالقصر - الكثيب من الرمل ِ. «أُمُّ سالم»(٢) اسم امْرَأةٍ. معنى البيت

يخاطب (٣) ظبية راتعة (١) بين هذين الموضعين بقوله: آأنت ظبية أمْ أم سالم.

ومساق هذا الكلام دليل على غاية استحكام المشابهة بينهما - أي: بين ظبية، وأم سالم (°) - وعلى غاية وله العاشق وحيرته في جمال المعشوق بأنه [۲۷] ترسخت هيئة حسنه (۲) في عينه بحيث لا يتميز بين صورته / المستحسنة، وبين مشابهها (۷).

### إعسراب البيست

«أيا» حرف نداء. «ظبية الوعساء» منادى مضاف منصوب مثل: «يا عبدالله». «بين» نصب (^) بأنه ظرف مكان. «جلاجل» جر بالإضافة. «وبين النقا» عطف على «بين» الأول. «آأنت» بهمزتين بينهما ألف، وإنما أدخلت الألف بينهما، لاستثقال اجتماعهما، مع أن (¹) استقامة الوزن بها. «آأنت» مبتدأ خبره محذوف تقديره: آأنت ظبية أم أم سالم. «أم» حرف عطف، عطف ('¹) «أم سالم» ('¹) على الخبر المقدر.

<sup>=</sup> انظر معجم البلدان: ۱۶۹/۲، مراصد الاطلاع: ۱/۳۳۹، معجم ما استعجم: ۲۸۸/۳، شواهد الشافية: ۳٤۸/۴.

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح: ١٦٥٩/٤ (جلل). (٢) من ب ود: الأولى. وفي أ وجه: أم أم سالم.

<sup>(</sup>٣) جـ: تخاطب. (٤) جـ: رابعة.

<sup>(</sup>٥) د: سالم. ساقط.

<sup>(</sup>٦) من ب، وجـ، ود. الأولى، وفي أ: هيبة حسنة.

<sup>(</sup>٧) في أ تعليقة: «مشابهتها. نسخة». (٨) جـ: منصوب.

<sup>(</sup>٩) ب، جه، د: أن. ساقط. (١٠) ب، د: عطف. ساقط.

<sup>(</sup>١١) د: عطف. زيادة.

الاستشهاد على أنه (۱) حذف خبر المبتدأ، فقيل: آأنت، تقديره: آأنت طبية (۲) .

\* \* \*

أنشد:

# ١٩ - أنَّا أَبُو النَّجْمِ وشِعْرِي شِعْرِي

«أبو النَّجْمِ» اسْمُ شَاعِرٍ<sup>(٣)(١)</sup>.

#### معنى البيت

يقول<sup>(٥)</sup>: لا أقول شعري الدرّ، ولا<sup>(١)</sup> السحر، ولكن أقول شعري شعري الذي عرف بالفصاحة، أي: لا نظير له فيها.

(١) ب، د: بأنه. بدل: على أنه.

(٢) جـ: الاستشهاد على أنه حذف خبر المبتدأ، فقيل: آأنت تقديره آأنت ظبية. ساقط. وفي د: آأنت تقديره. ساقط فقط.

١٩ – البيت من الرجز، وهو لأبي النجم العجلي من أرجوزة له وبعده:

لِلّهِ دَرِّي ما أَجَنُّ صَدْرِي من كلماتٍ باقياتِ الْحَرُّ الْخَرَانَة: ١/٣٩٩، ابن الشجري: انظر المفصل: ٢٩، ابن يعيش: ١/٩٩، ١/٩٨، الخزانة: ٢/٣٩١، ابن الشجري: ١/٣٧/٣ الخصائص: ٣٢٩/٣، الهمع: ١/٠٠، ٢/٩٥، مغني اللبيب: ١/٣٧، ٣٢٩١، الكامل: ٢/١٤، المقتصد: ١/٣٠، الدرر اللوامع: ١/٣٥، شواهد المغني: ٢/١٩، الإرشاد للكيشي: (٣٠/أ)، أمالي المرتضى: ١/٠٥٠، شواهد الكشاف: ٤٢٤/٤، أبيات المغنى: ٢/٢٠٠.

والبيتغيرمنسوب في الهمع: ٢ / ٥٩ ، أبيات المغني: ٦ / ٣٢٠ ، ٢١ / ٨ ، المرزوقي: ١٠٣/١. (٣) جـ: أبو النجم اسم شاعر. ساقط.

(٤) أبو النجم: هو الفضل بن قدامة العجلي، وأبو النجم: كنيته، وهو من بني بكر بن وائل، أحد رجاز الإسلام المشهورين، وهو من الطبقة الأولى، كان يحضر مجالس عبدالملك بن مروان، وولده هشام وكان وصافأ للخيل، وكان ينزل بسواد الكوفة في موضع يقال له: الفرك.

انظر ترجمته في الشعر والشعراء: ٢٠٧/٢، الأعلام: ١٥١/٥، الأغاني: ١٥٠/١٠. معجم الشعراء: ٣٠٣، الخزانة: ١٠٣/١، أبيات المغني: ٣٠٣/١، شواهد المغني: ٤٥١/١. (٥) جـ: يقول. ساقط.

#### إعراب البيت

«أنا» بالألف. إجراء للوصل مجرى الوقف، وهو في محل الرفع بالابتداء، و «أبو النجم» (١) رفع بالخبر، «النجم» جر بالإضافة، وقوله (٣): «وشعري» الواو للعطف، «شعري» في تقدير الرفع بالابتداء و «شعري» الثاني [٢٨] في تقدير الرفع/ بالخبر، والجملة الابتدائية عطف على الجملة الابتدائية.

الاستشهاد بأن المبتدأ والخبر جاءا معرفتين في الجملتين المذكورتين (٣).

\* \* \*

أنشد:

٢٠ ــ إِنَّ مَحَـلًا وإِنَّ مُــرْتَحَـلًا وإِنَّ في السَّفْرِ إِذْ مَضَوْا مَهَـلا و «مُرْتَحَلًا» أي: ارْتِحَالًا إلى الآخِرَة (٤).

 <sup>(</sup>۱) جـ: الواو. ساقط.
 (۲) ب. جـ، د: وقوله. ساقط.

<sup>(</sup>٣) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: المذكورين. تحريف

۲۰ ـ البيت من المنسرح، وهو للأعشى ميمون، من قصيدة له يمدح فيها سلامة ذا فائش الحميرى، ويعده:

إِسْتَاثَـرَ اللّهَ بِالوفاءِ وبِال عَدْل ِ وَوَلَّى الْمَلَامَةَ الرَّجُلَا

انظر المفصل: ۲۸، ابن يعيش: ۱۰۳/۱، ۸٤/۸، سيبويه والشنتمري: ۲۸٤/۱، المقتضب: ۱۰۹/۲، ۱۳۰۱، الخزانة: ٤٥٢/١، مغني اللبيب: ۸۲/۱، ۲۳۹، ۲۰۹۲، ۱۳۰۱، شواهد المغني: ۲۰۹/۱، ۲۲۲/۱، الدرر اللوامع: ۱۱۳/۱، ديوانه: ۱۵۵، الخصائص: ۳۷۳/۲، المحتسب: ۲۱۲/۱، الإرشاد للكيشي: (٤٥/أ)، ابن الحاجب: ۲۱۲/۱، اللسان: ۳۷۳/۲ (رحل. صدره)، المقرب: ۱۰۹/۱، معاهد التنصيص: ۱۹٤/۱.

والبيت غير منسوب في اللسان: ٩٧٢/٢ (حلل)، ابن عصفور: ١/٤٤٣، الأشباه والنظائر: ٢٧٧/١ (صدره).

وروى عجزه: «ما مضى مهلًا» بدل «إذ مضوا مهلًا» في المقرب، وسيبويه والشنتمري، وروى: «وإن في شعر من مضى مثلًا» في معاهد التنصيص.

<sup>(</sup>٤) انظر الشنتمري: ٢٨٤/١، والخزانة: ١٠٥/١٠.

«السَّفْر» اسم(١) جَمْع للمُسَافِرِين(١). «مَهَلا» أي: سَبْقَا(١).

### معنى البيت

يقول: نحن المسافرون في منزل الدنيا، ولنا ارتحال إلى الأخرة وإن سَبَقَنَا جمع من المسافرين بالارتحال.

### إعسراب البيت

«إن» من الحروف المشبهة بالفعل. «محلًا» نصب باسم «إن»، وكذا «مرتحلًا» نصب باسمها، والخبر محذوف فيهما<sup>(3)</sup> تقديره: إن لنا محلًا وإن لنا مرتحلًا. «في السفر» جار ومجرور في محل الرفع بخبر «إن» مقدماً على اسمها، و «مهلًا» اسمها<sup>(9)</sup>.

قوله: «إذ مضوا» جملة معترضة من الفعل والفاعل بين خبر «إن»، واسمها، والفاعل(١) ضمير بارز، وهو الواو.

الاستشهاد (۱) بأن الشاعر حذف خبر «إن»، فقال: إن محلاً وإن مرتحلاً في تقدير: إن لنا محلاً، و(۱) إن لنا (۱) مرتحلاً.

<sup>(</sup>١) د: اسم. ساقط.

<sup>(</sup>٢) ب: المسافرين.

ورجل سافر: ذو سفر، وليس على الفعل، لأنه لم يرد له فعل، والمسافر كالسافر، والسفر جمع سافر، والمسافرون بمعنى، والسفر بفتحتين: قطع المسافة. انظر اللسان: ٣٠/٤/٣ (سفر)، ترتيب القاموس: ٢٠١/٣ (سفر).

<sup>(</sup>٣) انظر ابن يعيش: ١٠٤/١، الخزانة: ١٥٧/١٠، ١٥٤، وفي اللسان: ٢٨٩/٦ (٣٥): المهل بالتحريك (مهل): المهل والتمهل: التقدم، وتمهل في الأمر: تقدم فيه. وقال الجوهري: المهل بالتحريك التؤدة والتباطؤ، والاسم المهلة، وفلان ذو مهل بالتحريك أي: ذو تقدم في الخير ولا يقال في الشر.

<sup>(</sup>٤) ب. ج.، د: فيهما. ساقط. (٥) جـ: ومهلاً اسمها. ساقط.

<sup>(</sup>٦) ب، جمد: بين خبر إن واسمها والفاعل. ساقط، وفي د: بين خبر إن واسمها. ساقط.

<sup>(</sup>V) د: والاستشهاد. (A) ب: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٩) د: لنا. ساقط.

أنشد:

## ٢١ \_ يَا لَيْتَ أيامَ الصِّبَا رَوَاجِعَا

«أيام الصِّبَا» يريد: أيامَ الشَّبَابِ والنَّشَاطِ. «رَوَاجِعُ»(١) من الرُّجُوعِ.

### معنى البيت

[٢٩] /يا قوم ليت أيام الشباب استقرت لنا في حال رجوعها، أي: ليتها ترجع<sup>(٢)</sup>.

### إعراب البيت

«يا» حرف نداء (۱) والمنادى محذوف، كقوله تعالى: ﴿ أَلاَ يَا السَّجُدُوا ﴾ (١) تقديره: (ألاً) يا قوم (اسجدوا) (١) (١) . «ليت» من الحروف

۲۱ – البیت من الرجز، ونسب في شواهد المغني: (۲۹۰/۲) للعجاج ونسب في ابن
 یعیش: (۱۰٤/۱) لرؤبة، وهو في ملحقات دیوانه: (۸۲)، وبعده:

وَكُنْتُ في وَادِي العَقِيْقِ رَاتِعاً

والبيت غير منسوب في الخزانة: ٢٠٤/١ (من الأبيات الخمسين) سيبويه والشنتمري: ٢٨٤/١، المفصل: ٨٠، ٣٠٦، ابن يعيش: ٢/١٠٥، ٨٤/٨، مغني اللبيب: ٢/٥/١، الهمع: ١٩٤١، الأشموني: ٢٠٠١، الجنى الداني: ٤٩١، التوطئة: ٢٢٢، العوامل المائة: ٢١٨، شرح الوافية: ٣٩٧، الإرشاد للكيشي: (٤٥/أ)، الصحاح: ٢/٥١١ (ليت)، جواهر الأدب: ٤٤٤، ابن النحاس: ٢٠٠، الأبيات المشكلة: ١٦٧، ابن عصفور: ٢/٥٧١، ابن الحاجب: ٢١١/١، ٢١٩/١، شواهد المتوسط: ٢٠٧.

(١) جـ: والرواجع.

 (٢) جـ: معنى البيت: يا قوم ليت أيام الشباب استقرت لنا في حال رجوعها، أي: ليتها ترجع. ساقط.

(٣) جـ: النداء.

(٤) وهي قراءة الكسائي ورويس وأبو جعفر في قوله تعالى: ﴿ أَلَّا يَسَجُدُواْ ﴾ من الآية: ٢٥، من سورة النمل. انظر إتحاف فضلاء البشر لابن البناء: ٣٣٦، حجة القراءات لأبي زرعة: ٢٦٥.

(٥) من جه. الصواب.

المشبهة بالفعل. «أيام الصبا»(۱) كلام إضافي، نصب باسم «ليت» وخبره محذوف، وهو «لنا»(۲). قوله: «رواجعا» حال من الضمير في متعلق المحذوف، وهو(۱) الجار والمجرور، تقديره: ليت أيام الصبى استقرت لنا في حال كونها رواجع، ف «رواجع» حال من «هي» في استقرت، والعامل فيها معنى الفعل، وهو «استقرت»، وذو الحال فاعل معنوي، وهو «هي» هذا على مذهب البصريين، أما على (رأي)(۱) الكوفيين ف «رواجع» نصب بـ «ليت» و «ليت»(۱) على مذهبهم يقتضي(۱) مفعولين، لأنه بمعنى: أتمنى، فإذا قلت: «ليت زيداً قائماً» فكأنك(۲) قلت: «أتمنى زيداً قائماً» (۱) .

الاستشهاد على أنه (١) حذف خبر «ليت» التي هي (١) من أخوات «إن» فقال: ليت أيام الصبا رواجعا، تقديره: ليت (١١) أيام الصبا لنا رواجعا.

\* \* \*

 <sup>(</sup>٦) من ج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٧) ويجوز أن تكون ألا للاستفتاح، ويا: حرف تنبيه، وجمع بينه وبين «ألا» تأكيداً، وذهب بعضهم إلى أنه دخل حرف التنبيه على الفعل من غير تقدير حذف، كما دخل في «هلم». انظر إتحاف الفضلاء: ٣٣٦، إملاء ما من به الرحمٰن: ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>١) جـ: الصبا. ساقط. (٢) جـ: وهو قولنا: (لناه.

<sup>(</sup>٣) ب، ج، د: المحذوف وهو. ساقط.

<sup>(</sup>٤) من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٥) ب: وليس. تحريف. (٦) د: تقتضي.

<sup>(</sup>٧) ب: فإنك. تحريف.

<sup>(</sup>٨) وقدر الكسائي «رواجع» خبراً لكان المحذوفة، لأن «كان» تستعمل كثيراً هنا،

قال الله تعالى: ﴿ يُلْيُّتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ ﴾. انظر الخزانة: ٢٣٤/١٠.

<sup>(</sup>٩) ب، جـ: أن. تحريف. (١٠) د: هي. ساقط.

<sup>(</sup>١١) ج: يا ليت.

أنشد(١):

[٣٠]

اللَّ اللَّقَاحَ عَدَتْ مُلْقِيًّ أَصَرَّمَةً فِي الرَّأْسِ مِنْها وفي الأَصْلاَبِ تَمْلِيْحُ إِنَّ اللَّقَاحَ عَدَتْ مُلْقِيًّ أَصِرَّتُهَا / وَلاَ كَرِيْمَ مِن الوِلْدَانِ مَصْبُوْحُ (رَدَّ» صَرَف. «جَازِرُهُم» قَصَّابُهم. «حَرْفاً» ناقةً مَهْزُولةً. «مُصَرَّمةً» مُنْقَطِعَةُ اللَّبن. «تَمْلِيْحُ» بقِيَّةُ شَحْم (۱). «اللَّقاح» جَمْعُ لَقُوح، وهي النَّاقَةُ الحَلُوْب. «مُلْقَيِّ» مِن الإِلْقَاء (۱). «أصِرَّتُها» جِمْعُ صِرَار، وهو خَيْطٌ يُشَدُّ به الحَلُوْب. «مُلْقَيِّ» مِن الإِلْقَاء (۱). «أصِرَّتُها» جِمْعُ صِرَار، وهو خَيْطٌ يُشَدُّ به

(١) ب: أنشد. ساقط.

٢٢ ــ البيتان من البسيط وقد ذكرا في ديوان حاتم: (١٥)، من أبيات أربعة منسوبة لرجل من بني النبيت (حي من اليمن) اجتمع مع حاتم خاطبين لامرأة، فاختارت حاتماً، وقبلهما: هَــلاً ســالت هَــدَاكِ اللهُ مــا حَسْبِــي عِنْــدَ الشَّتَــاءِ إِذَا مــا هَبَّــتِ الــرَّيْــحُ وانظر الشواهد الكبرى: ٣٦٩/٢، الجرجاوي: ٨٦.

وقد نسب البيتان لحاتم الطائي في المفصل: ٢٩ (عجز الثاني)، ابن السيرافي: ١/٧٧٠، العدوي: ٨٦ (ثانيهما)، ابن الحاجب: ٢١٦/١ (وعن الجرمي نسبتهما لأبي ذؤيب)، ابن يعيش: العدوي: ٨٦ (بيت ملفق من صدر الأول وعجز الثاني. وقال: وما أظنه له ونسبه عن الجرمي لأبي ذؤيب). (وهما ليسا في ديوان الهذليين).

والبيتان بلا نسبة في اللسان: ٤/٣٠٠ (صرر. مع تقديم وتأخير)، وأولهما في: ٢٤٣٠/٦ (ملح).

وأورد سيبويه والشنتمري: (٣٥٦/١) بيتاً واحداً ملفقاً من صدر الأول وعجز الثاني بلا نسبة (ونسبه الشنتمري لرجل من النبيت بن قاصدة)، وكذلك الأمر في المقتضب: ١٤٧/١ (عجز الثاني).

وروى أولهما (ورد جازرهم) في ابن الحاجب، وروى (في الرأس منها وفي الرجلين) في اللسان (ملح)، وروى عجز الثاني (وفي الأصلاء تمليح) في الجرجاوي والعدوي. والأصلاء: كأسباب، جمع صلى كعصا، وهو ما حول الذنب.

(٢) جاء في ابن السيرافي (١/٤/٥): «التلميح: بقية بقيت من شحم»، وفي اللسان: ٢/٢٥٧ (ملح): وجذور مملح: فيها بقية من سمن، وتملحت الإبل: كملحت، وملح القدر: جعل فيها شيئاً من شحم.

(٣) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: الإقاء. تحريف.

رأس ضَرْع (١) النَّاقَةِ لئلاً يَرْضَعَها وَلَدُها(١). «وِلْدَان» جمع وَلَـدٍ. «مَصْبُوحُ» مَسْقِيٍّ بِالصَّبَاح.

### معنى البيت

يصف الشاعر قحطاً، يقول: رد جازرهم ناقة مهزولة منقطعة اللبن، وقال: لا يفيد جزرها، وإن الناقة الحلوب تركت أصرتها، وطرحت لعدم لبنها، وما بقي ولد كريم مسقى اللبن في الصباح.

### إعسراب البيست

«رد» فعل ماض. «جازرهم» كلام إضافي إضافة معنوية بمعنى اللام(۳)، رفع بفاعله، أي: بفاعل «رد». «حرفاً» مفعوله. «مصرمة» نصب صفة مفعول. «في الرأس» أعلى جار ومجرور. «وفي الأصلاب» عطف عليه. «تمليح» نكرة رفع بالابتداء، والخبر ظرف مقدم عليه، والجملة في محل النصب صفة «حرفاً». «إن» من ألحروف المشبهة بالفعل. «اللقاح» نصب باسمها. «غدت» من أخوات «كان»، واسمها مضمر فيها، تقديره: غدت هي. «ملقى» / في تقدير النصب، خبر «غدت». «أصرتها» رفع بمعمول ملقى، لأن [۳۱] اسم المفعول يعمل عمل فعله، وهو \_ يعني: أصرتها (أ) \_ كلام إضافي، والجملة من قوله: «غدت» مع اسمها، وخبرها في موضع رفع بخبر «إن». «لا» لنفي الجنس. «كريم» مبني على الفتح (۲) اسمها. «من الولدان» جار ومجرور. «مصبوح» (۱) رفع بخبر «لا» (۱).

<sup>(</sup>١) ب: ضرع. ساقط. (٢) انظر اللسان: ٢٤٣٠/٤ (صرر).

<sup>(</sup>٣) ج، د: بمعنى اللام. ساقط. (٤) جه: في. ساقط.

<sup>(</sup>٥) جـ: حرف من. (٦) ب، د: يعني أصرتها. ساقط.

<sup>(</sup>٧) جـ: بالفتح، بدل: على الفتح. (٨) جـ: ومصبوح.

<sup>(</sup>٩) ب: رفع بخبر لا. ساقط.

الاستشهاد على أن قول الشاعر: «مصبوح» يحتمل<sup>(١)</sup> وجهين:

الأول: أن يكون «مصبوح» خبر «لا» لنفي الجنس على اللغة (١) الحجازية، وإن كان الشاعر تميمياً.

والثاني: أن لا(٣) يكون خبرها(١)، بل هو صفة محمولة على محل الموصوف، أعني: اسم «لا»، ومحل اسم «لا»(٥) رفع بالابتداء، فلذا(١) جاءت الصفة مرفوعة.

#### \* \* \*

#### أنشد:

# ٢٣ \_ مَنْ صَدَّ عَنْ نِـيْـرَانِهَا فَأَنَا ابْـنُ قَـيْسٍ لاَ بَـرَاحُ

(١) في أ: على. زيادة. (٢) جـ: اللغة. ساقط.

(٣) جـ: لا. ساقط. (٤) جـ: خبرها. ساقط.

(٥) جـ: ومحل اسم لا. ساقط. (٦) جـ، د: فكذا. تحريف.

٢٣ \_ البيت من مجزوء الكامل، وهو لسعد بن مالك القيسي، من قصيدة له يعرض فيها بالحارث بن عباد، مطلعها:

يَا بُوْسَ لِلحَرْبِ الَّتِي وَضَعَتْ أَرَاهِطَ فَاسْتَرَاحُوا

انظر سيبويه والشنتمري: ٢/٨١، ٣٥٤، ديبوان الحماسة: ١/١٣٩، أبيات المغني: ١/٣٦، ٣٧٣، ١٠٠١، المسرزوقي: ٢/٠٥، ابين الشجيري: ١/٢٣٠، ٢٧٢، ٣٢٣، ٢٢٤/٢ ابن السيرافي: ١/٨، الشواهد الكبرى: ٢/١٠٠، التصريح على التوضيح: ١/٢٤، الدرر اللوامع: ١/٧٠، شواهد المغني: ٢/٨، الأشباه والنظائر: ١٩٤٤، الحزانة: ١/٢٤، الحلل: ٣٧٥، ذيل القالي: ٣/٣، اللامات للهروي: ٥١، ٢٢، الصحاح: ٢/٥٥٣، اللسان: ١/٢٥٠، (برح. وقد نسبه أولًا لسعد بن ناشب، ثم أتبع ذلك بنسبته إلى سعد بن مالك)، شواهد المتوسط: ٥٥.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣١، ابن يعيش: ١٠٨/١، الإنصاف: ٣٦٧/١، مغني اللبيب: ٢٣٩/١، ٢٣٩/١، الهمع: ١٢٥/١، الأشموني: ٢١٠/١، المقتضب: ٣٦٠/٤، المقتضد: ٢٠٧/، الفصول الخمسون: ٢٠٩، معاني الحروف: ٨٣، شواهد الكشاف: ٣٢١/٣، إعراب الزجاج (المنسوب إليه): ٣٩٥/٣، ابن النحاس: ٧٧، أبيات المغني: ٣١٩/٣، الفوائد الضيائية: ٢٠٦/١.

«صَدَّ» أَعْرَضَ. «نَيْرَانِهَا» جَمْع نَارٍ، والضَّمِيرُ لِلْحَرْبِ. «بَرَاحُ» زَوَالُ وذَهَابُ (۱).

### معنى البيت

إن أعرض عن (٢) نيران (٣) الحرب هؤلاء \_ يعني: قوماً قد ذكروا (١) في البيت الذي قبله (٥) \_ فأنا ابن قيس لا أبرح عن موقفي (١) في الحرب. أي: لا أزول.

### إعراب البيت

«من» شرطية. «صد» فعل ماض (٧)، وفيه ضمير فاعله يعود إلى «من». «عن نيرانها» جار ومجرور كلام إضافي يتعلق/ بما قبله. وهو «صد» (١٠٠) والضمير (١) في «نيرانها» للحرب، وهي مؤنثة، قال الله تعالى: ﴿ حَقَّىٰ تَضَعَ كَلَرَّبُ أَوْلَارَهَا ﴾ (١٠٠). قوله (١١): «فأنا» في محل الرفع بالابتداء. «ابن قيس» (١٢)

بئس الخلائف بعدنا أولاد يشكر واللقاح

<sup>=</sup> وروى صدره: «من فر عن نيرانها». في سيبويه والشنتمري: (٢٨/١)، اللسان، والصحاح.

<sup>(</sup>١) انظر عون الوافية: ٤٥، وفي اللسان: ٢٤٧/١ (برح): «والبراح: مصدر قولك برح مكانه أي: زال عنه وصار في البراح».

<sup>(</sup>٢) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: من. تحريف.

<sup>(</sup>٣) من جر، ود. الصواب. وفي أ: نيرانها. تحريف.

<sup>(</sup>٤) من د. الصواب، وفي أ، وب، وجه: ذكر.

<sup>(</sup>۵) وهو قوله:

<sup>(</sup>٦) جـ، د: موقعي . (٧) ب: ماض . ساقط .

<sup>(</sup>٨) ب، جـ: صد. ساقط.(٩) جـ: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>١٠) سورة محمد ﷺ: الآية ٤. (١١) جـ: قوله. ساقط.

<sup>(</sup>۱۲) ب، جه: قيس. ساقط.

كلام إضافي رفع بخبر (۱) المبتدأ، والجملة جزاء الشرط. (۱) بمعنى: ليس. (براح) رفع باسمها، والخبر محذوف تقديره: لا براح لي. والجملة أعني (قوله) (۲): (الا براح) يمكن أن يكون على الاستئناف إذ كأنه قال: أنا ابن قيس الذي عرف بالشجاعة، ولا يحتاج إلى بيانه، ثم قال على سبيل الاستبداد: لا براح لي (۲).

قال صدر الأفاضل<sup>(1)</sup> في شرحه<sup>(0)</sup>: هذه الجملة محلها نصب على الحال المؤكدة من قوله: أنا ابن قيس، كأنه قال<sup>(1)</sup>: أنا ابن قيس ثابتاً في الحرب<sup>(۷)</sup>. نظيره قولك: «زيد أبوك عطوفاً»، ولا يخفى أن في الاستئناف تفخيماً (۱) لشأنه (۱).

<sup>(</sup>١) د: بمخبر.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من د. (٣) جـ: لي. ساقط.

<sup>(</sup>٤) هو القاسم بن الحسين بن محمد (وقيل: أحمد)، أبو محمد، الخوارزمي، صدر الأفاضل، فقيه، نحوي، أديب، ناظم، ناثر، لغوي، بياني، ولد بخوارزم سنة ٥٥٥ هـ، وقتله التتار سنة ٦١٧ هـ من آثاره: شرح المفصل، الزوايا والخبايا في النحو، عجالة السفر في الشعر، شرح مقامات الحريري وسماه «التوضيح»، وغيرها، وله شعر.

انظر ترجمته في بغية الوعاة: ٢٥٢/٦، معجم الأدباء: ٢٣٨/١٦، هدية العارفين: ١٨٢٨/١ الأعلام: ١٧٥/٥، الفوائد البهية: ١٥٣.

<sup>(</sup>٥) في شرحه للمفصل، حيث شرحه ثلاثة شروح: بسيطاً وهو المسمى بالتجمير، ومتوسطاً وهو المسمى بالسبيكة، وصغيراً وهو المسمى بالمجمرة، وقد ذكر الشرح البسيط المسمى بالتجمير باسم «التخمير» في كشف الظنون، وتاريخ الأدب العربي. انظر في ذلك: معجم الأدباء: ٢١/٣٥٦، بغية الوعاة: ٢/٣٥٢، كشف الظنون: ٢/٧٥/١، تاريخ الأدب العربي: ٥/٢٧٠،

<sup>(</sup>٦) جـ: كأنه قال. ساقط، وفي ب: قال. ساقط فقط.

<sup>(</sup>٧) نقل صاحب عون الوافية (٤٦) عن صدر الأفاضل هذه العبارة أيضاً.

<sup>(</sup>٨) ب، د: تضخيم. وهو خطأ نحوي.

<sup>(</sup>٩) وقيل: الجملة (أعني لا براح) في محل رفع خبر بعد خبر، وقيل: هي تقرير للجملة التي قبلها. ويجوز نصب «ابن قيس» على الاختصاص فيتعين جملة «لا براح لي» كونها خبراً لـ «أنا» وهو أفخر وأمدح. انظر الخزانة: ٤٦٨/١.

الاستشهاد بأنه استعمل «لا» بمعنى: ليس، فقال: لا براح، في تقدير: ليس براح (١)، وإن كان ذلك قليلاً.

#### \* \* \*

أنشد:

٢٤ \_ إني لأَمْنَحُكِ الصَّدُودَ وإنَّنِي قَسَماً إليكِ مَع الصَّدُودِ لأَمْيَلُ «لَمْيَلُ «لَمْيَلُ» الْمُعْطِيكِ(٢). «الصَّدُودُ» الإعْرَاضُ. «أَمْيَلُ» أَفْعَلُ من المَيْلِ (٣).

## معنى البيت

الخطاب مع بيت الحبيبة، يقول: إني لأعطيك() الإعراض، وأعرض عنك، وإني مع إعراضي عنك/ أميل إليك.

### إعراب البيت

«إن» من الحروف المشبهة بالفعل، والضمير في (٥) «إني» في محل

(١) ب: براح. ساقط.

٧٤ ــ البيت من الكامل، وهو للأحوص بن محمد بن عبدالله الأنصاري، من قصيدة له يمدح فيها محمد بن عبدالعزيز الأموى، أولها:

يا بَيْتَ عاتِكَة الَّتِي أَتَعَزَّلُ حَذَرَ الْجِدَا وَبِهِ الْفُواد مُوكَّلُ انظر المفصل: ٣٧، ابن يعيش: ١١٦/١، خزانة الأدب: ٤٨/٢، سيبويه والشنتمري: ١٩٠/١، ابن السيرافي: ٢٧٧٧١، المقرب: ٢٥٦/١.

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٢٣٣/٣، ٢٦٧، أمالي المرتضى: ١٣٥/١، ابن النحاس: ١٦١.

وروى صدره: «أصبحت لأمنحك الصدود» في ابن النحاس.

(٢) ج: أعطيك.

(٣) جـ: من الميل. ساقط. والميل: العدول إلى الشيء والإقبال عليه، وكذلك الميلان.
 انظر اللسان: ٣-٩٠٩٤ (ميل).

(٤) جـ: أعطيك. (٥) جـ: في. ساقط.

النصب باسمها. «لأمنحك» فعل، وفاعل، ومفعول أول، (وفاعله) (۱) مستتر تقديره: لأمنح (۲) أنا، واللام للتأكيد. «الصدود» مفعول ثان له، والجملة في محل الرفع بخبر «إن». الواو (۳) للعطف، عطف جملة على جملة. «إنني» هو «إن»، مع اسمها. «قسماً» مفعول مطلق حذف فعله تقديره: أقسم (۱) قسماً. «إليك» جار ومجرور يتعلق (۱) بقوله: لأميل. «مع الصدود» كلام إضافي نصب بالظرف، «الصدود» جر بالإضافة، «لأميل» (۱) رفع بخبر «إن»، واللام للتأكيد.

الاستشهاد على أن قوله: «قسماً» مفعول مطلق حذف فعله على طريق الوجوب، وهذا هو الذي يسميه النحويون: توكيداً لنفسه، أما بيان أنه توكيد لنفسه، فلأن «إن»(٧) مما يتلقى القسم به، واللام في الخبر(٨) يؤكده(١).

قال سيبويه(١١): حيثما وقع «إن» فالقسم هناك(١٢) مقدر، و «إن» مع

<sup>(</sup>١) من ب، وجه، ود. الصواب. (٢) في أ: تعليقة: (الأمنحك. نسخة».

<sup>(</sup>٣) ب، ج، د: والواو.(٤) ج: أقسم. ساقط.

<sup>(</sup>٥) جـ: متعلق.

<sup>(</sup>٦) جـ: مع الصدود، كلام إضافي نصب بالظرف، الصدود: جر بالإضافة لأميل. ساقط.

<sup>(</sup>٧) ب، جـ: هنا. زيادة، وفي د: ههنا. زيادة.

<sup>(</sup>٨) ب: بالخبر. بدل: في الخبر. (٩) د: تؤكده.

<sup>(</sup>۱۰) د: ويؤيده. ساقط.

<sup>(</sup>١١) هو عمرو بن عثمان بن قنبر، مولى بني الحارث بن كعب، أبو بشر، الملقب بسيبويه. طلب الفقه والحديث ثم مال إلى العربية فبرع فيها، وصار أفضل زمانه، وملأت شهرته الآفاق، صنف كتابه المشهور الذي لم يسبقه إليه أحد، وكان يقال لمن يريد قراءته: هل ركبت البحر، تعظيماً واستصعاباً لما فيه. أخذ النحو عن الخليل، ويونس وأبي الخطاب الأخفش، وغيرهم، وظلم في المناظرة التي جرت بينه وبين الكسائي في بغداد، فرجع إلى فارس ومات بها في أيام الرشيد سنة ١٨٠ هـ وقيل غير ذلك.

اسمها وخبرها جوابه(١).

وتقدير البيت: وإنني إليك مع الصدود لأميل قسماً، وإذا كان القسم [٣٤] مقدراً قبل «إن»، والقسم أيضاً يكون مذكوراً(١) بعدها فيكون بمثابة(١) توكيد القسم للقسم، ولا نعنى بقولنا: توكيداً(١) لنفسه إلا ذلك.

\* \* \*

أنشد:

٧٠ – لَنْ تَسرَاهَا وَلَوْ تَامَّلْتَ إِلاَّ وَلَهَا فِي مَفَارِقِ السرَّأْسِ طِيْبَا «تَرَاهَا» (٥) من رُؤْيَةِ البَصَر. «تَامَّلْتَ» من التَّأَمُّل. «المَفَارِقُ» جَمْع «مَفْرَقٍ» – بفتح الراء، وكسرها ـ وَسَطُ الرَّأْسِ، وهو الَّذِي يُفْرَقُ فيه الشَّعْر (١). (طِيْبَاً» عِطْرٌ.

انظر ترجمته في وفيات الأعيان: ٣/٣٤، معجم الأدباء: ١١٤/١٦، بغية الوعاة: ٢٢٩/٢ الأعلام: ٥٩/٨، البداية والنهاية: ١٧٦/١، النجوم الزاهرة: ٩٩/٢، أخبار النحويين البصريين: ٤٨، طبقات النحويين واللغويين: ٦٦، إنباه الرواة: ٣٤٦/٢.

(١٢) في أ تعليقة: «هنا. نسخة».

(١) قال سيبويه في الكتاب (٤٧٣/١): «تقول: أشهد إنه لمنطلق، ف «أشهد» بمنزلة قوله: «والله إنه لذاهب». انتهى.

(٢) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: مذكور. خطأ.

(٣) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: لمشابه. تحريف.

(٤) د: تأكيداً.

٢٥ – البيت من الخفيف وهو لعبيدالله بن قيس الرقيات في ملحقات ديوانه: ١٧٦. وانظر سيبويه والشنتمري: ١٤٤/١، أبيات المغنى: ٢٧٢/٧.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٤، ابن يعيش: ١٢٥/١، ١٢٦، مغني اللبيب: ٢/٩٧، الأشباه والنظائر: ١٧٩، الأبيات المشكلة: ٨٩، ٢٧٤، الخصائص: ٢/٢٩، ابن النحاس: ١٢٩، ابن الحاجب: ٢٤٧/١.

وروى صدره: «لن تراها وإن تأمُّلْتَ» في الأشباه والنظائر.

(٥) ب: تراه. تحريف. (٦) انظر اللسان: ٥/٣٣٩٩ (فرق).

### معنى البيت

لن تبصر أنت(١) تلك المرأة إلا وتبصر طيباً في مفرق رأسها.

### إعراب البيت

«لن» تنصب الفعل المضارع، ونصب «ترى» بـ «لن» (۲) بالفتحة المقدرة، و(۳) فاعله مستتر، أي: لن ترى أنت، والضمير مفعوله، و «ترى» إذا كان بمعنى: «تبصر» يتعدى إلى مفعول واحد. «ولو تأملت» فعل وفاعله (٤)، جملة شرطية معترضة تفيد (٥) معنى التأكيد. «طيباً» نصب بمفعول فعل مقدر تقديره: وترى طيباً، وهذا المقدر - أعني: ترى - إما أن يكون بمعنى رؤية البصر، فيكون على هذا «طيباً» مفعوله، وقوله: «لها» في هذا الوجه حال، أو صفة، تقديره: ترى طيباً (٢) ثابتاً لها (٧)، وإما أن يكون بمعنى: العلم، فحينئذ يكون «طيباً» مفعوله الأول (٨)، وقوله: «لها» مفعوله الثاني (١٠).

وقوله: «في مفارق الرأس» جار ومجرور، كلام إضافي في محل النصب بأنه مفعول فيه على كلا الوجهين.

الاستشهاد على أنه حذف الفعل عن المفعول به(۱۰) حذفاً جوازياً (۱۱) فقيل: ولها في مفارق الرأس طيباً (۱۲)، تقديره: وترى لها في مفارق الرأس

<sup>(</sup>۱) جـ: أنت. ساقط. (۲) جـ: ترى بلن. ساقط.

<sup>(</sup>٣) ب: الواو. ساقط. (٤) ب، ج، د: وفاعل.

<sup>(</sup>٥) من ب، ود. الصواب، وفي أ، وجه: يفيد. تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ب: طيناً. تصحيف. (٧) د: لها. ساقط.

<sup>(</sup>A) جد: في هذا الوجه حال أو صفة تقديره: ترى طيباً ثابتاً لها، وإما أن يكون بمعنى العلم، فحينئذ يكون طيباً مفعوله الأول. ساقط.

<sup>(</sup>٩) من ب، ود. الأولى، وفي جه: مفعول ثناني. بدل: مفعوله الثاني. و «وقوله لها». ساقط من جه.

<sup>(</sup>١٠) ب: به. ساقط. (١١) من ب، ود، وفي أ، وجـ: جوازاً.

<sup>(</sup>۱۲) ب: طيناً. تصحيف.

طيباً (١) ، وهذا يبتنى على أن «طيباً» (٢) منصوب، إذ لو كان مرفوعاً لصارت جملة ابتدائية ، وحينئذ يندفع الاستشهاد.

\* \* \*

أنشد:

٢٦ - حَتَّى إِذَا الْكَلَّابُ قَالَ لَهَا كَالِيومِ مَطْلُوباً وَلاَ طَلَبَ مَا لَكُلُّ بَهُ مَعَلِّمُ الْكَلْبِ. «لَهَا» لِلْكِلَابِ. «طَلَبَ» جَمْعُ طَالِبٍ، كَخَدَم بَمْعُ خَادِم.

## معنى البيت

يقول (٣): اشتد طلب الصائد الذي هو الكلب، وهرب المصيد الذي هو الوحش (١)، حتى إذا قال الكلاب للكلاب: لم أر مطلوباً كمطلوب أراه اليوم، ولم أر طالباً كطالب أراه اليوم.

### إعراب البيت

«حتى» حرف ابتداء هنا، تفيد (٥) معنى الانتهاء. «إذا» ظرف. «الكلاب» مبتدأ. «قال» فعل (١) فاعله مستتر تقديره (٧): هـو. «لها» جار

<sup>(</sup>١) ب: طيناً. تصحيف. (٢) ب: طيناً. تصحيف.

٢٦ ــ البيت من الكامل، وهو لأوس بن حجر، من قصيدة له وبعده:

ذَكَرَ السِّسَالَ لَهَا فَرَاجَعَهَا عَنْ نَفْسِه وَنَفُوسِها نَدَبَا انظر ديوانه: ٣، المفصل: ٣٥، ٤٩، ابن يعيش: ١٢٥/١، ابن الشجري: ١٢٦١، الإرشاد للكيشي: (١/٥٧)، أمالي المرتضى: ٧٣/٢.

والبيت غير منسوب في شواهد الكشاف: ٤/٤، م، ابن الحاجب: ٢٤٨/١.

 <sup>(</sup>٣) جـ: يقول. ساقط.
 (٤) في أتعليقة: «الوحشي. نسخة».

<sup>(</sup>٥) ب: فقيل. تحريف، وفي جه: يفيد.

<sup>(</sup>٦) جـ: فعل. ساقط.

<sup>(</sup>٧) ب، ج، د: قال. زيادة.

ومجرور، والجملة خبر المبتدأ. قوله: «كاليوم» جار ومجرور(۱)، في تقدير(۱) النصب، صفة. «مطلوباً» تقديره: لم أر مطلوباً مثل مطلوب في هذا اليوم، / و «مطلوباً» منصوب بفعل مضمر تقديره (۱): لم أر مطلوباً. «ولا طلباً» عطف على «مطلوباً». و(۱) قوله: «كاليوم (۱) مطلوباً ولا طلباً» أمقول (۱) «قال».

الاستشهاد على أنه حذف الفعل على سبيل الجواز، فقال: كاليوم مطلوباً، تقديره: لم أر كاليوم مطلوباً.

\* \* \*

أنشد:

# ٢٧ \_ فَيَا رَاكِباً إِمَّا عَرَضْتَ فَبَلِّغَنْ فَبَلِّغَنْ فَلَاقِيَا

(١) جـ: خبر المبتدأ، قوله كاليوم جار ومجرور. ساقط.

(٢) ب: محل.

(٣) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: تقدير. تحريف.

(٤) جـ: الواو. ساقط.

(٥) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: في اليوم. تحريف.

(٦) ب، جـ: طالباً. تحريف. (٧) في أتعليقة: «مفعول. نسخة».

۲۷ ــ البیت من الطویل، وهو لعبد یغوث بن وقاص الحارثي، من قصیدة له ینوح بها علی
 نفسه، وكان قد أسر فی یوم الكلاب الثاني، أولها:

ألاً لاَ تَسَلُّومَانِي كَسَفَى السَلَّوْمُ مَسَابِيَا وَمَا لَكُمَا فِي اللَّوْمِ خَيْسرٌ وَلاَ لِيَا انظر المفضليات: ١٥٦، ابن يعيش: ١٢٧١، ١٢٧، سيبويه والشنتمري: ١٣٢/١، الخزانة: (وفي الشنتمري: ويروى لمالك بن الريب)، الحلل: ١٨٧، ذيل الأمالي: ١٣٢/٣، الخزانة: ١٩٤/، الشواهد الكبرى: ٢٠٦/٤، التصريح على التوضيح: ١٦٧/٢، شواهد الجرجاوي: ٢١٤، شواهد القطر للأعرجي: (١٤١أ)، الأشباه والنظائر: ٩/٤، شواهد الشذور: ٣٩، شواهد التحفة الوردية: (٧٧/ب).

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٦، المقتضب: ٢٠٤/٤، شذور الذهب: ١١١، ابن عصفور: ٢/٤٨، قطر الندا: ٢٨٣، ابن عقيل: ٧٣/٧، ابن الناظم: ٥٦٨، ابن النحاس: ٢١٨، الأبيات المشكلة: ١٤١/، ابن الحاجب: ٢٥٨/١، الأشموني: ١٤١/٢ (صدره)،

«رَاكِباً» (() من الرُّكُوب. يُقَال: عَرَضَ الرَّجلُ إِذَا أَتَى العَرُوض، وهي: مَكَّةُ والمَدِيْنَةُ، وَمَا حَوْلَهُما ((). «بَلِّغَنْ» من التَّبْلِيغ . «نَدَامَايَ» جَمْعُ نَدْمَانِ، بِمَعْنَى: النَّدِيْم ((). «نَجْرَان» اسم قَبِيْلَةٍ (٤). «التَّلاقِي» من اللَّقَاء.

## معنى البيت

يخاطب كل راكب أتى مكة والمدينة، بأن قال: إن أتيت مكة والمدينة، فبلغ (°) نداماي من هذه القبيلة: ألا تلاقى (¹) لنا.

### إعسراب البيست

«يا» حرف نداء. «راكباً» منادى مفرد نكرة منصوب. «إما» أصله «إن ما»، «إن» حرف شرط، «ما» زائدة، أدغمت النون في الميم، لقربهما في المخرج. «عرضت» فعل وفاعل، مفعوله محذوف تقديره: عرضت العروض، أي: بلغت العروض<sup>(۷)</sup>، والجملة شرطية. «فبلغن» الفاء للجزاء، «بلغن» فعل، وفاعله مستتر تقديره: بلغن أنت، والنون نون التأكيد المخففة،

<sup>=</sup> المرادي: ٣/ ٢٨٠ (صدره)، التوطئة: ١٤٨ (إما عرضت فبلغن)، الصحاح: ١٠٨٢/٣ (عرض). وروى صدره: «أيا راكباً» في الشذور، وابن الناظم، والأشموني، والمرادي، ابن عقيل، شواهد القطر، الأبيات المشكلة. وروى: «يا راكباً» في ابن النحاس.

<sup>(</sup>١) ج: فيا راكباً.

<sup>(</sup>٢) وهو موضع بالبادية أيضاً. انظر معجم ما استعجم: ٩٣٧/٣، اللسان: ٢٨٨٩/٤ (عرض).

 <sup>(</sup>٣) والنديم المنادم: وهو الذي يرافقك ويشاربك، ونادم الرجل منادمةً ونداماً: جالسه على الشراب. انظر اللسان: ٣٨٦/٦ (ندم).

<sup>(</sup>٤) نجران: بطن من القحطانية، وهو نجران بن زيدان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، ينسب إليه مخلاف نجران باليمن، يقع من ناحية مكة. انظر: معجم قبائل العرب: ١١٧٣/٣، معجم ما استعجم: ١٣٩٨/٤، اللسان: ١٣٥١/٦ (نجر).

<sup>(</sup>٥) ما أثبته هو الصواب، وفي أ، وب، ود: فقل. وفي جـ: فقيل.

<sup>(</sup>٦) د: لا تلاقي. (٧) ب: أي بلغت العروض. ساقط.

«نداماي» كلام إضافي، في تقدير (۱) النصب مفعول (فبلغن) (۲). «من نجران» [۳۷] جار ومجرور (۳). «ألّا» أصله «أن لا»، «أن» زائدة، «لا» لنفي الجنس/، أدغمت (۱) النون في اللام لقرب مخرجهما. «تلاقي» اسم «لا» (۱) (وهو) مبني على الفتح، وخبرها محذوف تقديره: ألا تلاقي لنا، وألفه لإطلاق الشعر، والجملة في محل النصب مفعول ثان لقوله: «فبلغن» (۷) .

الاستشهاد على أنه ينصب<sup>(٨)</sup>. المنادى ـ إذا كان مفرداً نكرة ـ فقيل: يا راكباً (٩).

قال أبو عبيدة (١٠): أراد «فيا راكباه» للندبة، فحذف (١١) الهاء، كقوله

<sup>(</sup>١) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: تقديره. تحريف.

<sup>(</sup>٢) من ب، ود. الأولى، وفي ج: بلغن.

<sup>(</sup>٣) وذهب البغدادي إلى أنه في محل نصب حال من نداماي، وليس صفة له كما ذهب بعضهم. انظر الخزانة: ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) جـ: أدغم. (٥) د: لنفي الجنس. زيادة.

<sup>(</sup>٦) ما أثبته هو الصواب، وفي جميع النسخ: وهي . وهو خطأ . انظر الشواهد الكبرى: ٢٠٩/٤.

<sup>(</sup>٧) وجوز اللخمي أن تكون تفسيرية. انظر الخزانة: ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>٨) ما أثبته الصواب، وفي د: تنصب، وفي أ، وب وجه: نصب.

<sup>(</sup>٩) واستشهد به الرضي على أن مذهب الكسائي والفراء: عدم جواز نداء النكرة المفردة، ويكون مثل هذا عندهما إما معرفة بالقصد وإما أصله: يا رجلاً راكباً، لأنهما لا يجيزان نداء النكرة مفردة بل يوجبان الصفة، والصحيح جواز نداء النكرة غير المقصودة. انظر الرضي: ١٣٥/١، الخزانة: ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>١٠) هو معمر بن المثنى البصري، مولى بني تيم، تيم قريش، أبو عبيدة، أديب لغوي، نحوي، عالم بالشعر والغريب، وبأنساب العرب وأيامهم ولد بالبصرة سنة ١١٠ هـ (وقيل غير ذلك) وأخذ عن يونس وأبي عمرو، وأخذ عنه أبو عبيد، وأبو حاتم والمازني وغيرهم، قدم بغداد وأقرأ الرشيد، ثم رجع إلى البصرة وتوفي بها سنة ٢٠٩ هـ (وقيل غير ذلك). له من المؤلفات: معاني القرآن، نقائض جرير والفرزدق، الأمثال في غريب الحديث، مقاتل الفرسان، أيام العرب وغير ذلك.

انظر ترجمته في أخبار النحويين البصريين: ٦٧، بغية الوعاة: ٢٩٤/٢، الأعلام: =

تعالى ('): ﴿ يَكَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ ('')، ولا يجوز «يا راكباً» (") بالتنوين، لأنه قصد به راكباً بعينه، وإنما جاز أن تقول (''): يا رجلًا بالتنوين إن لم تقصد ('') رجلًا بعينه، وأردت: يا واحداً ممن له هذا الاسم. هكذا نقله ('') الجوهري ('') في صحاحه ('').

ولقائل أن يقول: الإشكال يرد من وجه آخر، وهو أن حرف النداء لا شك أنه يفيد التعريف باتفاق<sup>(۱)</sup>، ولذلك عده<sup>(۱۱)</sup> النحويون من أدوات التعريف، ومع<sup>(۱۱)</sup> إفادته<sup>(۱۲)</sup> التعريف كيف يدخل على المفرد النكرة<sup>(۱۲)</sup>، ويبقى على تنكيره بعد دخوله؟، فيلزم من<sup>(۱۱)</sup> هذا أحد الأمرين، إما تخلف<sup>(۱۱)</sup>

<sup>=</sup> ۲۷۲/۷، وفيات الأعيان: ۲۳٥/٥، معجم الأدباء: ١٥٤/١٩، النجوم الزاهرة: ١٨٤/٢، طبقات النحويين واللغويين: ١٧٥، إنباه الرواة: ٢٧٦/٣.

<sup>(</sup>١١) من ب، وجه. الأولى، وفي أ، د: فحذفت.

 <sup>(</sup>١) جـ: تعالى. ساقط.
 (٢) سورة يوسف: الآية ٨٤.

<sup>(</sup>٣) ب، ج. يا. ساقط. (٤) ب، د: يقول.

<sup>(</sup>٥) ب، ج، د: يقصد. (٦) د: ذكره.

<sup>(</sup>٧) هو إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر الفارابي، إمام في اللغة والأدب، وخطه يضرب به المثل، دخل العراق وقرأ العربية على الفارسي والسيرافي، وسافر إلى الحجاز فطاف البادية ثم عاد إلى خراسان، ثم أقام في نيسابور ولازم التدريس والتأليف، وصنع جناحين من خشب وربطهما بحبل وصعد سطح داره وزعم أنه يطير، فوقع فمات سنة ٣٩٣هـ (وقيل غير ذلك). من مؤلفاته المشهورة: كتاب الصحاح في اللغة وله كتاب في العروض، مقدمة في النحو، وغيرها. انظر ترجمته في بغية الوعاة: ١٩٤٦، الأعلام: ٣١٣/١، معجم الأدباء: ١٩٤٦، إنباه الرواة: ١٩٤١.

<sup>(</sup>٨) انظر الصحاح: ١٠٨٢/٣ (عرض)، وانظر اللسان: ١٨٨٩/٤ (عرض).

<sup>(</sup>٩) ب، ج، د: بالاتفاق.

<sup>(</sup>١٠) من ب، وجه. الصواب، وفي أ، ود: عد. تحريف.

<sup>(</sup>١١) جـ: مع. ساقط. (١٢) ب: إفادة.

<sup>(</sup>١٣) في أ: والنكرة. سهو. (١٤) جـ: من. ساقط.

<sup>(</sup>١٥) جـ: لخلو.

التعريف عن حرف النداء، وذلك خلاف(١) الإجماع، وإما زوال التنكير [٣٨] بعد دخول حرف النداء، وذلك يستلزم انتفاء كون المنادى/ مفرداً نكرة.

والجواب عن ذلك (٢) أن المنادى يبقى على تنكيره بعد دخول حرف النداء، وتنكيره يزيل (تعريف) (٣) حرف النداء، كما أن تعريفه يزيل تعريف العلمية في «يا زيد» على أحد التأويلين (١) ، وقولهم: «حرف النداء يفيد التعريف» محمول على عدم المعارض (٥) .

\* \* \*

أنشد:

٢٨ ـ يَا لَعَطَّافِنَا وَيَا لَرِيَاحِ وَأَبِي الحَسْرَجِ الفَتَىٰ النَّفَاحِ (العَطَّافُ» اسْمُ شَخْصٍ . «رِيَاحُ» اسْمُ حَيِّ (ا) . «أَبُو الحَشْرَجِ» كُنْيَةُ رَجُل . «النَّفَّاحُ» كَثِيرُ العَطَاءِ .

<sup>(</sup>١) ب: مخالف.

<sup>(</sup>٢) ب: هذا. (٣) من ب، وجه، ود. الصواب.

 <sup>(</sup>٤) وهو ما ذهب إليه المبرد، خلافاً لابن السراج. انظر ابن يعيش: ١٢٩/١، وانظر المقتصد: ٧٥٥/٢.

<sup>(</sup>٥) جـ: المعارضة.

٢٨ ــ البيت من الخفيف، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل، من قصيدة يرثي بها قومه، وقبله:

يَا لَقَوْمِي، مَنْ لِلْعُلا والمَسَاعِي يَا لَقَوْمِي، مَنْ لِلنَّدَى والسَمَاحِ انظر المفصل: ٣١٩، ابن يعيش: ١٢٨، ١٣١، سيبويه والشنتمري: ٣١٩/١، الشواهد الكبرى: ١٣٨٤، الهمع: ١/١٥٠، الدرر اللوامع: ١٥٦/١، المقتضب: ٢٧٧، الخزانة: ١٥٤/١، الأشموني: ٢/١٦، المرادي: ١٩/٤، ابن النحاس: ٢٢٣، المطالع السعيدة: ٢٩١ (صدره).

وروى صدره: «يا لعطافنا وآل رياح» في ابن النحاس.

وروى عجزه: «الفتى الوضاح» بدل «الفتى النفاح» في ابن النحاس أيضاً.

<sup>(</sup>٦) جـ: اسم حي. ساقط. وبنو رياح: بطن من حنظلة من تميم من العدنانية وهم بنو =

#### معنى البيت

يستغيث الشاعر هؤلاء(١) الجماعة.

### إعراب البيت

«یا» حرف نداء (۲)، دخلت على المنادى المستغاث. «لعطافنا» هو المنادى المستغاث، والـ الم في المستغاث مفتوحة، وفي المستغاث له (۲) مكسورة فرقاً بينهما، كقولهم: «يا لله للمسلمين»، وإنما خصت (۱) الفتحة بالمستغاث، لأن المستغاث منادى، والمنادى يشبه الضمير، واللام الجارة إذا دخلت على الضمير تفتح. قوله: «ويا لرياح» عطف على قوله (۱): «يا لعطافنا». وقوله: «أبي الحشرج» عطف على ما قبله تقديره: يا لأبي الحشرج. «الفتى» (۱) في تقدير الجر بصفة «أبي الحشرج» (۷). وقوله (۸): «النفاح» صفة بعد صفة.

الاستشهاد بأنه أدخل الشاعر لام/ الاستغاثة على المنادى [٣٩] المستغاث().

\* \* \*

<sup>=</sup> رياح بن يربوع بن حنظلة. وبنو رياح أيضاً بطن من بني هلال بن عامر بن صعصعة، من العدنانية. انظر نهاية الإرب: ٢٦٦، معجم قبائل العرب: ٤٥٧/٢.

<sup>(</sup>۱) ب، ج: بهؤلاء. (۲) ب، ج: النداء.

<sup>(</sup>٣) ب، ج، د: إليه. (٤) ب، د: اختصت.

<sup>(</sup>٥) ب: قوله. ساقط. (٦) جـ: والفتي.

<sup>(</sup>V) -: صفة لأبي الحشرج. (A) -: وقوله. ساقط.

<sup>(</sup>٩) واستشهد به الرضي على أن اللام في المعطوف فتحت، كـ ولام، المعطوف عليه وذلك لإعادة ويا». انظر الخزانة: ١٥٤/٢، الرضى: ١٣٤/١.

أنشد:

٢٩ \_ أَزَيْدُ(١) أَخَا وَرْقَاءَ إِنْ كُنْتَ ثَائِراً فَقَدْ عَرَضَتْ(١) أَحْنَاءُ حَقٍّ فَخَاصِم

(وَرْقَاءُ: اسم امرأةٍ. الشَّائِرُ: الذي) (٣) يَطْلُب القِصَاصَ والانْتِقَامَ. «عَرَضَتْ» تَقَدَّمَتْ (٤). «أَحْنَاءُ حَقِّ» جَوَانِبُ حَقِّ (٩). «فَخَاصِمِ» أَمْرٌ مِنَ المُخَاصَمَة.

### معنى البيت

يا زيد أخا ورقاء، إن كنت تطلب الانتقام، فقد ظهرت جوانب الحق، فخاصم. يعني: دخل وقت مخاصمتك فخاصم.

### إعراب البيت (١)

«الهمزة» حرف نداء(۷). «زید» منادی مضموم. «أخا ورقاء» منصوب

٢٩ ـ البيت من الطويل، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل.

انظر المفصل: ٣٨، ابن يعيش: ٤/٤، ١٥ (صدره)، سيبويه والشنتمري: ٣٠٣/١ اللسان: ١٠٣٣/٢ (حنا)، المقتصد: ٧٧١/٢، اللمع: ١٩٣، ابن النحاس: ٢١٤، ابن الحاجب: ٢٦٦/١، الهمع: ١٤١/٢ (صدره)، الدرر اللوامع: ١٩٦/٢.

وروى عجزه: «أحناء سعد» بدل «أحناء حق» في المقتصد، وروى: «أحناء أمر» في المفصل.

(۱) ب، ج: أزيداً. خطأ. (۲) ب: أعرضت. تحريف.

(٣) من ب، جه، و د. الصواب، وفي ب، وجه: والثائر. بدل: الثائر.

(٤) فسر «عرضت» بـ «تقدمت»، والمراد: ظهرت (انظر اللسان ـ عرض)، وكأنه استعمل «تقدمت» استعمالاً مجازياً، أي: إن جوانب الحق لشدة ظهورها كأنها تقدمت إليك لتخاصم.

ولعل المؤلف قال: قد بدت، فحرفها النساخ، بدليل قوله في معنى البيت: فقد ظهرت جوانب الحق. والله أعلم.

(٥) الأحناء جمع حنو، وهو الجانب.

انظر الصحاح: ٢٣٢١/٦ (حنا)، اللسان: ١٠٣٤/٢ (حنا)، ابن يعيش: ٢/٤.

(٦) ب: يا زيد أخا ورقاء، إن كنت تطلب الانتقام، فقد ظهرت جوانب الحق فخاصم، يعنى دخل وقت مخاصمتك، فخاصم. إعراب البيت. ساقط.

(V) ب، ج، د: النداء.

بصفته (۱). «إن» حرف شرط. «كنت» «كان» الناقصة، واسمها الضمير (۱) البارز. «ثائراً» نصب بخبرها. «فقد» الفاء: للجزاء، قد: حرف التقريب. «عرضت» فعل. «أحناء حق» كلام إضافي، رفع (۱) بفاعله. «فخاصم» فعل أمر، فاعله مستتر تقديره: فخاصم (۱) أنت، و «الفاء» للعطف على الجملة الجزائية.

الاستشهاد على أن صفة المنادى المضموم إذا كانت مضافة، فهي منصوبة أبداً، كما جاء (قوله)(١) «أزيد(٧) أخا ورقاء» بنصب «أخا»(٨)، وكذلك سائر توابعه إذا كانت مضافة تكون(٩) منصوبة.

#### \* \* \*

أنشد:

\_ \*.

جَارِيَةٌ مِنْ قيس بِنِ ثَعْلَبَهُ قَلْبَهُ قَلْبَهُ قَلْبَهُ قَلْبُهُ مُلْقَعَّبَهُ

(١) د: بصفة.

(۲) ب: المضمر. (۳) ب: رفعه.

(٤) جـ: فعل. ساقط. (٥) ب، جـ، د: خاصم.

(٦) من ب، وج، ود. الصواب. (٧) ب، ج: أزيداً. خطأ.

(٨) جـ: أخا. ساقط.(٩) ب، جـ: يكون.

٣٠ ـ البيتان من الرجز، وهما مطلع قصيدة للأغلب العجلي، وبعدهما:

مَمْكُورةُ الأعلَىٰ رَدَاحُ الحَجَبَهُ كَانُّها جِلْيَةٌ سَيْفٍ مُذْهَبَهُ

انظر سيبويه والشنتمري: ١٤٨/٢ (أولهما)، ابن الشجري: ٣٨٢/١، اللسان: ٩٨٥/٢ (أولهما)، ابن السيرافي: ٣/٢ (أولهما)، الإرشاد (حلا)، ابن يعيش: ٦/٢ (أولهما)، الإرشاد للكيشي: (٢٦/ب)، أبيات المغني: ٣٦٦/٧.

والبيتان غير منسوبين في المفصل: ٣٩ (أولهما)، ابن الحاجب: ٢٦٩/١، ابن عصفور: ٢٤٨/ (أولهما)، اللسان: ٥/٧٠٣ (قبب)، المقتضب: ٢/١٥٣ (أولهما)، المخصص: ٢/١٢ (أولهما)، مغني اللبيب: ٢٤٤/٢ (أولهما)، التصريح على التوضيح: ٢/١٧٠)، معنى =

«قَيْسُ بنُ ثَعْلَبَهْ»(١) قَبيلةٌ عظيمةٌ(١). «القَبَّاءُ» التي ضَمُرَ بَطْنُهَا. [٤٠] / «المُقَعَّبَة» السُّرةُ التي دَخَلَتْ في البَطْنِ، وَعَلاَ ما حَوْلَهَا.

## معنى البيت

هي جارية من هذه القبيلة، صفتها(٣) كذا.

## إعراب البيت

«جاریة» رفع بخبر<sup>(1)</sup> مبتدأ<sup>(0)</sup> محذوف، تقدیره: هی جاریة. «من قیس» جار ومجرور. قوله: «ابن ثعلبة» صفة المجرور<sup>(1)</sup>. «قباء» رفع بصفة <sup>(۱)</sup> جاریة. «ذات<sup>(۸)</sup> سرة» کلام إضافی رفع بصفة بعد صفة. «مقعبة» جر بصفة (سرة».

<sup>=</sup> الفراء: ٢٧٢/١ (أولهما)، إصلاح الخلل: ٣٤٧ (أولهما)، الخصائص لابن جني: ٢٩١/٢ (أولهما)، ابن النحاس: ٣٢٦ (أولهما)، المقرب: ١٨/٢ (أولهما).

<sup>(</sup>١) جـ: ثعلبة. ساقط.

<sup>(</sup>٢) بنو ثعلبة: بطن عظيم من بكر بن وائل، من العدنانية، وهم بنو ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. وثعلبه: كان له من الولد: قيس، وشيبان، وذهل، والحارث. انظر نهاية الإرب: ١٩٣، الشنتمري: ١٤٨/٢، ابن السيرافي: ٣١٣/٢، معجم قبائل العرب: ٩٧١/٣.

<sup>(</sup>٣) في أ تعليقة: «صفاتها. نسخة».

<sup>(</sup>٤) من ب، وجه، ود. الأولى، وفي أ: خبر.

<sup>(</sup>٥) ج: المبتدأ.

<sup>(</sup>٦) وزعم قوم أنه بدل من «قيس» وقصده أن يخرجه عن الشذوذ، وهو بعيد، لأن المعنى على الوصف كغيره، وأيضاً: فإن خرج عن الشذوذ باعتبار التنوين، لم يخرج باعتبار استعمال «ابن» بدلاً.

انظر الإيضاح لابن الحاجب: ٢٦٩/١، الخزانة: ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٧) من د. الأولى، وفي أ، وب، وجه: صفة.

<sup>(</sup>٨) جه: ذات. ساقط.

الاستشهاد (على)(١) أنه أثبت التنوين في موصوف «ابن» بين(٢) علمين، فقيل: «قيس» ـ بالتنوين ـ وذلك شاذ، والقياس حذفه(٣).

#### \* \* \*

أنشد:

٣١ ـ أَلاَ أَيُهذَا البَاخِعُ الوَجْدُ نَفْسَهُ بِشَيءٍ نَحَتْهُ عَنْ يَدَيْهِ المَقَادِرُ يُقَالُ: «بَخَعَ»(أ) إِذَا أَهْلَكَ. «الوَجْدُ» الحُزْنُ. «نَحَتْهُ» أيْ: صَرَفَتْهُ. «المَقَادِرُ» جَمْع مَقْدِرة، والمُرادُ بالمَقَادِر: التَقَادِيْرُ().

### معنى البيت

يا أيها الذي بخع وجدُه نفسَهُ بسبب شيء فات، وصرفته عن يديه المقادر $^{(7)(7)}$ .

<sup>(</sup>١) من ب. الصواب.

<sup>(</sup>٢) ج: بين. ساقط.

<sup>(</sup>٣) من ب، وجـ، ود. الأولى. وفي أ: خلافه.

٣١ – البيت من الطويل، وهو لذي الرمة غيلان، من قصيدة له يمدح فيها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه، أولها:

لِمَيُّةَ أَطِلالٌ بِحُرْوَى دَوَائِسُ عَفَتْهَا السَّوافِي بَعْدَنا والمَوَاطِسُ

انظر ديوانه: ٢٥١، المفصل: ٣٩، ابن يعيش: ٧/٢، الشواهد الكبرى: ٢١٧/٤، مقاييس اللغة: ٢٠٦/١ (بخع)، اللسان: ٢٢٢/١ (بخع)، شواهد المغني: ٦٦١/٢.

والبيت غير منسوب في الأشموني: ٢٥٢/٢، ابن يعيش: ٢/١٥ (صدره)، ابن الناظم: ٥٧٦، المقتضب: ٢٥٩/٤، ابن الحاجب: ٢٧٣/١.

وروى عجزه: (بشيء نحته عن يديك) في اللسان.

وروى: «لشيء» بدل «بشيء» في ابن الحاجب.

<sup>(</sup>٤) جـ، د: نخع. تصحيف. (٥) انظر الشواهد الكبرى: ٢١٨/٤.

<sup>(</sup>٦) جـ: التقادير.

<sup>(</sup>٧) د: معنى البيت يا أيها الذي بخع وجده نفسه بسبب شيء فات وصرفته عن يديه المقادر. ساقط.

### إعراب البيت

«ألا»(۱) حرف تنبيه(۲). «أي» منادى مضموم (۳). «هذا» في محل الرفع صفة المنادى. قوله: «الباخع» رفع، صفة بعد صفة، والألف والـلام فيه بمعنى: الذي، تقديره: يا أيهذا(۱) الذي بخع الوجد نفسه. «الوجد» بالرفع، وإن فاعل اسم الفاعل/ فلا ضمير في الباخع. «نفسه»(۱) نصب بمفعوله، وإن روي(۱): «الـوجـد» بالنصب، فهو مفعول من أجله، وحينئذ في قوله: «الباخع» ضمير مستتر فاعله، تقديره(۱): الباخع هو(۱). «بشيء»(۱) جار ومجرور يتعلق بقوله: «الباخع». «نحته» فعل، والضمير البارز مفعوله. «عن يديه» كلام إضافي، جار ومجرور يتعلق(۱۱)، وأصله المقادير(۱۱) ـ بمدة(۱۱) ـ إلا أنها(۱۱) حذفت تخفيفاً، والجملة ـ أعني قوله: نحته ـ في محل الجر بصفة النكرة، يعنى: بشيء (۱۱).

الاستشهاد بأنه وصف المبهم الذي هو «أي» باسم الإشارة، فقيل: أيهذا.

<sup>(</sup>۱) جـ: يا. (۲) ب، د: نداء.

<sup>(</sup>٣) وحرف النداء محذوف. انظر الشواهد الكبرى: ٢١٨/٤.

<sup>(</sup>٤) د: يا أيها.

<sup>(</sup>٥) جـ: بالرفع فاعل اسم الفاعل، فلا ضمير في الباخع. نفسه. ساقط.

<sup>(</sup>٦) من د. الأولى، وفي أ، وب، وجه: يروي.

<sup>(</sup>٧) ب، د: فتقديره.(٨) جـ: تقديره: الباخع هو. ساقط.

<sup>(</sup>١١) من ب، وجـ، ود. الصواب، وفي أ: بفاعله. تحريف.

<sup>(</sup>١٢) ب: فتقديره نحته المقادر. ساقط. (١٣) جـ: المقادير: ساقط.

<sup>(</sup>۱٤) د: بمد.

<sup>(</sup>١٥) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: إلا أيها. تصحيف.

<sup>(</sup>١٦) ب: يعنى بشيء. ساقط.

#### أنشد:

والرَّحْلِ والأَقْتَابِ والجِلْسِ والرَّحْلِ والأَقْتَابِ والجِلْسِ أَصلُ (يا) (اللَّمَامِرِ العَنْسِ الصاحبِ) (اللَّمَامِرُ) ويا صاحبِي اللَّمَّامِرُ، من الضُمُورِ، وهو الدَّقَةُ (اللَّمَّةُ (اللَّمَامِرُ)، والهُزَالُ. «العَنْسُ» النَّاقَةُ الصَّلبة (۱). «العَنْسُ» النَّاقَةُ الصَّلبة (۱). «الرَّحْلُ من الضُمُورِ، وهو الدَّقْتَابُ» جَمْع قَتَب، وهو رَحْلُ صَغِيْرُ. «الرَّحْلُ سَغِيْرُ. «الرَّحْلُ سَغِيْرُ. «الرَّحْلُ سَغِيْرُ. «اللَّقْتَابُ» جَمْع قَتَب، وهو رَحْلُ صَغِيْرُ. «والحِلْس » كِسَاءً رقيقٌ تَحْتَ البَرْذَعَةِ.

### معنى البيت

يا صاحب، يا ذا الذي ضمرت عنسه (^)، ويا صاحب الرحل والأقتاب، والحلس.

٣٧ ـــ البيت من الكامل، وقد اختلف في نسبته لقائله، فنسب في الأغاني: ١٩٩/١٦ لخالد بن المهاجر، وروي بعده:

سَيْرَ النَّهادِ وَلَسْتَ تَاركَهُ وَتجِدُّ سَيْراً كُلُما تُمْسي ونسب لخزز بن لوذان السدوسي في المفصل: ٤٠ (صدره)، وابن يعيش: ٧/٧ (صدره)، وشواهد القطر للأعرجي: (٤٤/أ)، سيبويه والشنتمري: ٣٠٦/١، الخزانة: ٢٢٩/٧ (وفيه: نسبه بعض شراح أبيات الكتاب، والزمخشري في مفصله: لخزز بن لوذان السدوسي، ونسبه الأصبهاني في الأغاني لخالد بن الماجر).

والبيت غير منسوب في ابن يعيش: ٨/٨، مجالس ثعلب: ١/٥٧٥ (صدره)، ٢/٥٤٤ (صدره)، ٢٠٥١)، الخصائص: ٣٠٢، ١١٠ ابن الشجري: ٣٢/٦، ٣٢١، المقرب: ٣٧، مجالس العلماء: ٨٨، المقتضب: ٢/٣٤، قطر الندا: ٢٩٣ (صدره)، ابن النحاس: ٢١٥، ابن الحاجب: ٢٠١/١، ابن عصفور: ٩٢/٢ (صدره).

وروى عجزه: «والرحل ذي الأنساع والحلس» في الأغاني، وروى: «والرحل ذي الأجلاب والحلس» في مجالس العلماء. وأجلاب الرحل: عيدانه وجدياته. والأنساع: الحبال. والنسع: سير يشد به الرحل.

- (١) من جـ الأولى، وفي :أ، وب، ود: أصله.
- (٢) من جـ، الصواب. (٣) من جـ، و د. الصواب.
- (٤) من جـ. الصواب. (٥) من ب، وجـ، ود. الأولى. وفي أ: الرقة.
  - (٦) انظر اللسان: ٣١٢٩/٤ (عنس).
- (٧) وهو مركب للبعير والناقة، وجمعه أرحل ورحال. انظر اللسان: ١٦٠٨/٣ (رحل).
  - (٨) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: عنه. تحريف.

### إعراب البيت

(يا) حرف نداء. (صاح»/ ترخيم (صاحب»، وقيل: ترخيم (الإصاحبي»، وهو شاذ على الوجهين (۱). ((ذا) اسم إشارة. (الضامر) بالرفع، صفة اسم الإشارة (۱). ((العنس) جر بالإضافة، فإن قلت: صفة المنادى إذا كانت (۱) مضافة، فهي منصوبة، فلم جاءت هذه مرفوعة. قلت: الألف واللام في (الضامر) بمعنى: الذي، إذ تقديره: يا ذا الذي ضمرت عنسه (۱۷)، ولا شك أن الموصول مع صلته بمنزلة اسم مفرد، فرفعت لذلك. قوله: (والرحل والأقتاب والحلس) قال بعضهم: الجر في هذه محمول على حذف مضاف (۱)، وإقامة المضاف إليه مقامه، كقولهم: ((مَا كُلُّ (۱) سَوْدَاءَ تَمْرَةً، ولا بيضاءَ شحمةً (۱۰) تقديره: يا صاحب الرحل، وإنما حملهم على هذا التأويل بيضاءَ شحمةً (۱۰) تقديره: يا صاحب الرحل، وإنما حملهم على هذا التأويل

(١٠) جـ: كقولهم ماكل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة. ساقط.

وهذا مثل يضرب في موضع التهمة وفي اختلاف أخلاق الناس وطباعهم. وأول من قال ذلك: عامر بن ذهل بن ثعلبة (أخو شيبان بن ذهل) لما تزوجت أمه (بعد موت أبيه ذهل) مالك بن سعد بن ضبة، وذهبت بابنيها معها، فلما ولدت أمهما ذهلاً، رجعا إلى قومهما، فوجدا عمهما قيس بن ثعلبة قد أكل مالهما، فوثب عليه عامر يريد خنقه، فقال قيس: يا ابن أخي دعني فإن الشح متواة (يعني: إن لم أعطك مالك قتلتني، فدعني أعطك مالك، ولا أتوى نفسي) فكف عنه وقال ذلك، يريد: أن إتلاف مالي يسوغ لك كما يظن الجاهل أن كل بيضاء شحمه.

انظر مجمع الأمثال: ٣/٥/٣، فرائد اللآل: ٢٤٤/٢، المستقصى في الأمثال: ٣٢٨/٣، الفاخر: ١٥٩، الإيضاح لابن الحاجب: ٤٢٨/١، كتاب سيبويه: ٣٣/١، المقتضب: ١٩٥/١.

<sup>(</sup>١) جـ: صاحب وقيل ترخيم. ساقط.

<sup>(</sup>٢) وذلك لأن الأول ليس بعلم، والثاني مضاف وليس بعلم أيضاً. انظر الإيضاح لابن الحاجب: ٢٩٨/١.

<sup>(</sup>٣) من ب، وجه، ود: الأولى. وفي أ: إشارة.

<sup>(</sup>٤) د: فصفة. (٥) جـ: كانت. ساقط.

<sup>(</sup>٦) جـ: في الضامر. ساقط.

<sup>(</sup>٧) من د. الصواب، وفي أ: عنه تحريف، وفي ب، وجـ: عينه. تحريف.

وروي: «ما كل بيضاء شحمة، ولا كل سوداء تمرة» في مجمع الأمثال والمستقصى، وفرائد =

امتناع (۱) عطف قوله: «والرحل» على (قوله) (۲) «العنس»، إذ الرحل لا يوصف بالضمور (۳) ، ولذلك الامتناع أنشده الكوفيون بجر «الضامر» ليكون «ذا» بمعنى: الصاحب، لا بمعنى: اسم الإشارة، وحينئذ يصح العطف، إذ تقديره حينئذ: يا ذا الضامر العنس (۱) والرحل والأقتاب (۱) والحلس، بمثابة قولهم: «يا ذا المال»، فعلى هذه الرواية يكون قوله: «العنس» عطف (۱) بيان، لا مضافاً إليه، ويكون تذكير «الضامر» من قبيل قولهم: «جمل ضامر، وناقة ضامر» / [٣٤] كما يقال: «رجل عاشق وامرأة عاشق».

وقال (٧) المحققون من البصريين: إن الضامر في البيت مرفوع في الرواية الصحيحة، وإن لجر «الرحل» وما بعده وجهاً ظاهراً، وذلك أن يقال: إن (٨) الرحل، وما بعده معطوف (٩) على قوله: «العنس»، وحينئذ سيق الكلام على سياق قولهم (١٠):

## عَلَفْتُهَا تِبْناً وَمَاءً بارداً(١١)

= اللآل. وروي: «ماكل سوداء تمرة، ولا كل بيضاء شحمة، في الفاخر.

(۱) جـ: لامتناع.
 (۲) من ب، وجـ، و د. الصواب.

(٣) ب: الضمورة. تجريف. (٤) ب: العنس. ساقط.

(٥) ب: والأقتاب. ساقط. (٦) جـ: عطف. ساقط.

(٧) ب، ج، د: الواو. ساقط. (A) جه: إن. ساقط.

(٩) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: يعطوف. تحريف.

(١٠) ما أثبته هو الصواب، وفي أ، وب، ود: سياقه قولهم. وفي جـ: سياقه وقولهم.

(١١) البيت من الرجز وهو لذي الرمة غيلان في ملحقات ديوانه (٦٦٤)، وبعده:

حتى شتت همالة عيناها

وهو غير منسوب في ابن يعيش: ٧/٨، مغني اللبيب: ٣٣٢/٢، شواهد المغني: ١٨٥، ٩٢٩/٢، أبيات المغني: ٣٣١/٧، معاني الفراء: ١٤/١، ١٤/٣، الخصائص: ٣٣١/٧، الإنصاف: ٣١٣/٣، أمالي المرتضى: ٣/٩٧، الخزانة: ٣/١٣، الشواهد الكبرى: ١٨١/٣، المارد اللوامع: ١٨١/٤، التصريح على التوضيح: ١/٣٤، الهمع: ٣/١٣، الدرر اللوامع: ١١٩، ١٢٠/، شذور الذهب: ٧٤٠، شواهد الشذور: ٧٨، الأشموني: ١/٣٨٩، اللسان: ٥/٣١٨، ابن عقيل: ٢٠٢/، شواهد الجرجاوي: ١١٩.

قياسه: علفتها(١) تبناً وسقيتها ماء بارداً، فحمل الثاني على الأول، لقربه منه، فكذلك ههنا قياسه أن يقول(١): الضامر العنس، والبالي الرحل، فحمل «البلي» على «الضمور» لقربه منه.

الاستشهاد بأنه (قد)(٣) وقع ذو اللام صفة اسم الإشارة في قوله: «يا ذا الضامر».

#### \* \* \*

أنشد:

٣٣ \_ يَا ذَا المُخَوِّفنا بِمَقْتَلِ شَيْخِهِ حُجْرٍ تَمَنِّيَ صَاحِبِ الأَحْلَامِ ٣٣ \_ يَا ذَا المُخَوِّف» من التَّوْفِ، من الخَوْفِ. «المَقْتَلُ» القَتْلُ. «حُجْر» اسم عَلَم أبى امرىء القَيْس.

### معنى البيت

كانت بنو أسد قتلت حجراً \_ أبا امرىء القيس \_ فيوعدهم امرؤ القيس بأن يقتلهم، فيقول الشاعر من بني أسد (٤): يا من يخوفنا بسبب قتل أبيه،

<sup>(</sup>١) ب. جـ: علفها. تحريف. (٢) ب: يقال، وفي جـ: تقول.

**<sup>(</sup>٣)** من ج. الصواب.

٣٣ ــ البيت من الكامل، وهو لعبيد بن الأبرص الأسدي، من قصيدة له يـرد فيها على تهديد امرىء القيس بعـد أن قتل بنو أسد أباه حجراً، وبعده:

لاتبكنا سفها ولا ساداتنا واجعل بكاءك لابن أم قطام

انظر ديوانه: ١٣٠ (دار صادر)، المفصل: ٤١، ابن يعيش: ٧/٧، سيبويه والشنتمري: ٧/١، ابن السيرافي: ٥٤٥/١، الخزانة: ٢١٢/٢، ابن الشجري: ٣٢٠/٢، ابن النحاس: ٢١٢، ابن الحاجب: ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) وبنو أسد هؤلاء: حي من بني خزيمة من العدنانية، وهم بنو أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. انظر الخزانة: ٢١٥/٢، نهاية الارب: ٣٧.

ويتمنى أن يقتلنا(١) تمنيت تمنى صاحب الأحلام، يعنى: لا حقيقة له (١).

### إعراب البيت

«يا» حرف نداء (۱) , (ذا» اسم إشارة وقع منادى (1) . «المخوفنا» كلام [33] إضافي إضافة لفظية ، رفع بصفة المنادي ، وفيه ما ذكر (6) في قوله: «يا ذا الضامر العنس» مع جوابه . «بمقتل» جار ومجرور يتعلق بما قبله . «شيخه» جر بالإضافة ، أي: بمقتل (1) أبيه حجر (۷) بإضافة «المقتل» إليه . «حجر» – بالحاء المضمومة (۸) المهملة ، والجيم الساكنة – جر بأنه عطف بيان ، أو بدل عن شيخه . قوله: «تمني» نصب بالمصدر ، وفعله محذوف تقديره: تمنيت تمني . «صاحب الأحلام» جر بالإضافة .

الاستشهاد بأنه وصف اسم الإشارة بالمعرف باللام، فقال: «يا ذا المخوفنا».

\* \* \*

أنشد:

# ٣٤ ـ من أَجْلِكِ يا الَّتِي تَيُّمْتِ قَلْبِي وَأَنْتِ بَخِيْلَةُ بِالْـوَصْـلِ عَنِّي

<sup>(</sup>١) ب: تقتلنا. تصحيف.

<sup>(</sup>٢) من قوله: (معنى البيت) إلى قوله (يعنى لا حقيقة له). ساقط من جـ.

<sup>(</sup>٣) من ب، و د. الأولى، وفي أ، وجـ: النداء.

<sup>(</sup>٤) من ب، وج، ود. الأولى، وفي أ: المنادي.

<sup>(</sup>٥) ب: ما ذكره. (٦) ما أثبته هو الصواب، وفي أ: بمثل. تحريف.

<sup>(</sup>٧) ب، ج، د: بالإضافة أي بمقتل أبيه حجر. ساقط.

<sup>(</sup>٨) من ب، وج، ود. الأولى، وفي أ: المضموم.

٣٤ – البيت من الوافر، وهو من أبيات سيبويه الخمسيس التي لم يعرف لها قائل.

انظر المفصل: ٤٢، ابن يعيش: ٨/٢، سيبويه والشنتمري: ١٠١١، الإنصاف: ٣١٠/١، الخيزانة: ٢٩٣/، الهمع: ١٧٤/١، المدرر اللوامع: ١٥٢/١، المقتضب: =

«من أَجْلِكِ» من جَرَّاكِ('). يُقَال: تَيَّمَهُ بالحُبِّ استَعْبَدَهُ بِهِ ('). «بَخِيْلَةٌ» يُقَال: بَخَلَهُ عَنْهُ أَبْعَدَهُ عَنْهُ (')، قَال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ ﴿ (') يُقَال: بَخَلُ عَن نَفْسِهِ ﴿ (') يَقَال: يَبْعِدُ الخَيْرَ عِن نَفْسِهِ .

### معنى (٥) البيت

من أجلك يا من استعبدت قلبي، والحال أنك لا تصلينني (١).

### إعراب البيت

«من أجلك» $^{(V)}$  جار ومجرور يتعلق بما قبله، ذكر $^{(\Lambda)}$  قبل البيت $^{(\Lambda)}$ . «يا»

<sup>=</sup> ٤/ ٢٤١، الأشباه والنظائر: ١١/١، ١٤٧/٣ (صدره)، الإرشاد للكيشي: (٧٧/ب)، التوطئة: ٢٦٤ (صدره)، ابن الحاجب: ٢٧٥/١، ابن عصفور: ٢٠/، ٥٨٨، شواهد المتوسط: ٤٨. وروى صدره: (لأجلك يا التي، في الإرشاد.

وروى: «فديتك يا التي» في الإنصاف.

وروى عجزه: «وأنت بخيلة بالود عني» في الإنصاف، والمقتضب، والأشباه والنظائر، وسيبويه والشنتمري.

<sup>(</sup>١) وفي اللسان: ٦١١/١ (جرى): «وقولهم: فعلت ذلك من جراك ومن جراتك أي من أجلك، لغة في جراك».

<sup>(</sup>٢) ب: به. ساقط. انظر عون الوافية: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) جـ: أبعده عنه. ساقط. وفي عون الوافية (٤٨): «يقال: بخل عنه، وبخل عليه أي: ضن. والمعنى أنت مبعدة الوصل عني».

<sup>(</sup>٤) سورة محمد ﷺ: الآية ٣٨. (٥) جـ: معنى. ساقط.

<sup>(</sup>٦) د: تقتلینی. تحریف.

<sup>(</sup>٧) وذكر البغدادي أنه يقرأ بنقل فتحت ألف «أجلك» إلى نون «من» وقال: «من أجلك علة معلولها محذوف، أي من أجلك قاسيت ما قاسيت، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: من أجلك مقاساتي». انظر الخزانة: ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٨) ب، جـ: قبله ذكر. ساقط، وفي د: قبله. ساقط فقط.

<sup>(</sup>٩) كذا قيل في عون الوافية (٤٨). لكني لم أعثر (فيما اطلعت عليه من مصادر) على البيت الذي قبله، أو الذي بعده ووجدت البغدادي قد اكتفى بقوله في الخزانة (٢/٢٩٤): «وهذا من الأبيات الخمسين التي لا يعرف لها قائل».

حرف نداء (۱). «التي» موصول. «تيمت» فعل فاعله الضمير البارز (۲). «قلبي» في تقدير النصب بمفعوله، والجملة صلة موصول. / «الواو» للحال. «أنت» [19] مبتدأ. «بخيلة» خبره. «بالوصل» جار ومجرور يتعلق بقوله: «بخيلة». «عني» يتعلق به (۱) أيضاً، لأنه بمعنى: الإبعاد، والجملة حالية.

الاستشهاد على أن (١) حرف النداء دخلت على ذي اللام، وهو غير لفظة (٥) «الله» في (١) (قوله)(٧) «يا التي» وذلك شاذ.

#### \* \* \*

أنشد:

# ٣٥ ـ يا تَيْمَ تيمَ عَدِيٍّ لا أَبَا لَكُمُ لا يُلْقِيَنَّكُم في سَوْءَةٍ عُمَـرُ

(١) جـ: النداء.

<sup>(</sup>٢) وكان القياس أن يقول تيمت التأنيث على الغيبة لكن جاء على نحو: «أنا الذي سمتني أمي حيدره» والقياس: سمته. انظر الخزانة: ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) جـ: بقوله بخيلة عنى يتعلق به. ساقط.

<sup>(</sup>٤) من ب، ود. الصواب، وفي أ، وجـ: أنه.

<sup>(</sup>٥) جـ: لفظ. (٦) جـ: في. ساقط.

<sup>(</sup>٧) من ب، ود. الصواب، وفي جـ: قولك. تحريف.

٣٥ - البيت من البسيط، وهو لجرير بن عطية الخطفي، من قصيدة له يهجو فيها عمر بن
 لجأ وقومه، أولها:

هَاجَ الهَوَىٰ وضَمِيْـرُ الحَاجَـةِ الـذَّكُـرُ واسْتَعْجَمَ اليَـوْمَ من سَـلَّامَـةَ الـخَبَـرُ ونسب لابن رواحة في شواهد المتوسط: ٥٠ (وقيل: لجرير).

والبيت لجرير في ديوانه: ١/٠٧، المفصل: ٤٧، ابن يعيش: ١٠/٧، شواهد المغني: ٢/٥٥، سيبويه والشنتمري: ٢٦/١، ٣١٤، المقتضب: ٢٢٩/٤، الخزانة: ٢٨٨/١ الكامل: ٣٥٣/٩، الحلل: ٢٠٨، ابن الشجري: ٢/٨٨، الدرر اللوامع: ٢/١٥٤، الشواهد الكبرى: ٤/٠٤، شواهد الجرجاوي: ٢١٨، الأزهية: ٣٣٨ (صدره)، الخصائص: ١/٧٤، الإرشاد للكيشي: (٧٧/ب)، شواهد الكشاف: ٤/٥٩، أبيات المغني: ١١/٧، ابن الحاجب: ٢٨٨١،

والبيت غير منسوب في مغني اللبيب: ٢٠٧/٧، عيون سيبويه: ٦٦، الأشموني: ١٥٤/٧ \_

عَنَى (١) تَيْمَ بنَ عبدِ مَناة، وهو قَوْمُ عُمَر بن لَجَأِ و «عَدِي» أَخُو تَيْم (٢) (٣) . «لا يُلقِيَنَّكم» من الإلْقَاءِ. «في سَـوْءَةٍ» في بَلِيَّةٍ .

## معنى البيت

يقول تنبهوا(°)، واحذروا(١) حتى لا يلقينكم في مَكْرهِ(٧) عمر.

## إعراب البيت

«یا» حرف نداء. «تیم تیم (^) عدي» أصله یا تیم عدي تیم عدي (۹) «

= (صدره)، المرادي: ٣٠٣/٣ (صدره)، جواهر الأدب: ٢٩٨، ابن النحاس: ٢٢٠، الخزانة: ٩٩/٤، المرادي: ٣٠٠، ١٠٥/١، ابن يعيش: ٢١/٣، ابن عقيل: ٧٧/٢ (يا تيم تيم عدي)، الفوائد الضيائية: الهمع: ٢١/٢١ (يا تيم تيم عدي)، شرح الوافية: ١٩٦ (يا تيم تيم عدي)، الفوائد الضيائية: ١٨٨/٢ (يا تيم تيم عدي).

وروى عجزه: «لا يلفينكم» بدل «لا يلقينكم» في الشواهد الكبرى، وشواهد ابن عقيل. وروى: «لا يوقعنكم» بدل «لا يلقينكم» في شواهد المغني والديوان.

(١) د: وعني.

(٢) ب: إخواتهم. وفي جه: إخوتهم. وفي د: أخوهم.

(٣) وبنو عبد مناة: بطن من طابخة وهو عمروبن إلياس بن مضر من العدنانية، وعبد مناة بن أد بن طابخة: كان له من الولد: تيم، وعدي، وعوف، وأمهم: سلمى بنت هند بن زيد بن أور بن أطحل. انظر نهاية الأرب: ٣٤٣، ٣٢٣، الخزانة: ٢٩٨/٢.

(٤) لا أبا لك: كلمة تكون للمدح، بأن يراد نفي نظير الممدوح بنفي أبيه، وتكون للذم، بأن يراد أنه مجهول النسب، وقال السيوطي: هي كلمة تستعمل عند الغلظة في الخطاب، وأصله: أن ينسب المخاطب إلى غير أب معلوم شتماً له واحتقاراً، ثم كثر في الاستعمال حتى صاريقال في كل خطاب يغلظ فيه على المخاطب.

كما أنّها قد تذكر في معرض العجب ودفعاً للعين، كقولهم: لله درك، وقد تذكر بمعنى جد في أمرك وشمر، لأن من له أب اتكل عليه في بعض شأنه، وقد تحذف اللام فيقال: لا أباك، وهو بمعناه.انظر في ذلك الخزانة: ٢ / ١٨٤ ، اللسان: ١ / ١٨٨ (أبى)، شواهد السيوطي: ٢ / ٨٥٥ .

- (٥) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: ينتهوا. تصحيف.
- (٦) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: واجذروا. تصحيف.
  - (٧) ب، وج، ود: مكروه.(٨) ج: تيم تيم بالنصب.
- (٩) ب، جـ: تيم عدي، يا تيم عدي. وفي د: تيم عدي تيم عدي.

وهو منادى مضاف<sup>(۱)</sup> مع تأكيده، وحذف المضاف إليه من الأول لدلالة<sup>(۱)</sup> الشاني عليه<sup>(۱)</sup>، ويجوز ضمه<sup>(۱)</sup> في «تيم» الأول، على أنه منادى مفرد مضموم، والثاني نصب بتأكيده أيضاً. قوله: «لا أبالكم» نصب<sup>(۱)</sup>. «لا» لنفي الجنس. «أبالكم» نصب باسمها تشبيهاً له بالمضاف، وقيل: إنه مضاف<sup>(۱)</sup>. قوله: «لا يلقينكم» ناف ومنفي، والنون للتأكيد، وهو فعل/ و<sup>(۱)</sup> المضمر<sup>(۱)</sup> [٢٦] البارز مفعوله وفاعله<sup>(۱)</sup> «عمر».

الاستشهاد بأنه كرر المنادى في حال الإضافة، فقيل(١٠): «يا تيم تيم عدي»، ووجهه(١١)ما تقدم(١١).

\* \* \*

أنشد:

# ٣٦ ـ يَا زيدُ زيدَ اليَعْمَلَاتِ اللَّبُلِ تَطَاوَلَ اللَّيْلُ عَلَيْكَ فَانْزِلَ

<sup>(</sup>١) ب، ج: مضاف. ساقط.

<sup>(</sup>٢) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: الدلالة. تحريف.

<sup>(</sup>٣) جـ: عليه. ساقط. وهو مذهب المبرد، وذهب سيبويه إلى أن تيم الأول مضاف إلى ما بعد الثاني، والثاني مقحم بينهما، وذهب الأعلم إلى أن الاسمين قد ركبا تركيب خمسة عشر، ففتحتهما فتحة بناء لا إعراب، ومجموعهما منادى مضاف. انظر الكتاب: ٢٦/١، المقتضب: ٢٢٨/٤، الأشموني: ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>٤) جـ: ضمه. ساقط. (٥) د: نصب. ساقط.

<sup>(</sup>٦) ذهب إلى الأول ابن الحاجب في كافيته، وإلى الثاني ذهب الخليل وسيبويه وجمهور النحاة. انظر شرح الكافية للرضي: ٢٦٥/١، الكتاب: ٣٤٥/١، شواهد المتوسط: ٥٢، الشواهد الكبرى: ٢٤٢/٤، شواهد الجرجاوي: ٢١٩.

<sup>(</sup>V) في أ: هو. زيادة، وهو سهو. (A) ب، جه، د: والضمير.

<sup>(</sup>٩) جـ: الواو. ساقط. (١٠) جـ: فقيل. ساقط.

<sup>(</sup>١١) جـ: الواو. ساقط. (١٢)ب: ما يقدم. تصحيف.

٣٦ ــ البيتان من الرجز، لعبد الله بن رواحة الصحابي رضي الله عنه، وهما بيتان لا ثالث = لهما قالها في غزوة مؤتة.

هو زَيْدُ بنُ أَرْقَم (١). «اليَعْمَلَاتُ» جمع يَعْمَلَةٍ، وهي نَاقَةٌ قَوِيَّةٌ حَمُولةٌ (٢). «الذُّبَّل» جمع ذَابِل بمعنى: ضَامِر (٣)، كَرُكَّع في رَاكِع.

## معنى البيت

يقول: لا تتعب(١) الناقة، إذا طال الليل فانزل.

ورويا في شواهد المغني: (٢/٥٥٥) نقلاً عن الزمخشري في شرح أبيات الكتاب ضمن أربعة أبيات رويت هكذا:

يا زَيْدُ زَيْدَ اليَعْمَلات النَّابُل وزَيْدَ دَارِي الفَلَاة المَجْهَلِ تَطَاوَلَ اللَّيْدُ مُدِيْتَ فَانْفَضَ زَيْد كَانْقِضَاضِ الأَجْدل ِ

وقد ورد البيت الأول منهما في شواهد المغني (٤٣٣/١) مطلع أرجوزة منسوبة عن ابن الأعرابي لبُكَيْر بن عبد الربعي أولها:

أَزَيْتُ زَيْتَ الْيَعْمَلاتِ اللهُبَّلِ خَوَائِفاً في كُلِّ سَهْبٍ مَجْهَلِ وَنُسِا لِبعض ولد جرير في سيبويه والشنتمري: ٣١٥/١ (أولهما في سيبويه)، المفصل:

وسبا لبعض ولد جرير في سيبويه والشنثمري: ٣١٥/١ (اولهما في سيبويه)، المفصل: ٤٣، ابن يعيش: ٢٠/٢.

والبيتان منسوبان لعبدالله بن رواحة في الخزانة: ٣٠٣/٢، شواهد المغني: ٨٥٤/٢، السان: أبيات المغني: ٣٠٦/٣، شواهد الجرجاوي: ٢١٩، الشواهد الكبرى: ٢٢١/٤، اللسان: ٣٠٩/٣ (عمل)، الدرر اللوامع: ١٥٤/٢.

وهما غير منسوبين في المقتضب: ٤٠٠٤، المنصف: ١٦/٣، مغني اللبيب: ٢/٧٥، ٢٢١ - ٢٢٦ (يا زيد زيد اليعملات)، ابن الناظم: ٥٧٨، الأشموني: ١٥٤/١ (أولهما)، شرح الوافية: ١٩٦ (أولهما)، ابن النحاس: ٢٢١ (أولهما)، الهمع: ٢٢/٢ (يا زيد زيد اليعملات)، ابن عقيل: ٢٧/٧ (يا زيد زيد اليعملات). وروى ثانيهما «هديت» بدل «عليك». (ذكرت في الخزانة).

- (١) وهو أنصاري خزرجي من بني الحارث بن الخزرج، صحابي معروف، شهد مع علي رضي الله عنه صفين، ونزل الكوفة وسكنها وبها كانت وفاته سنة ٦٨ هـ. انظر الخزانة: ٣٠٥/٢، أسد الغابة: ٢٧٦/٢.
- (٢) وفي اللسان: ٣١٠٨/٤ (عمل): «واليعملة من الإبل: النجيبة المعتملة المطبوعة على العمل، ولا يقال ذلك إلا للأنثى هذا قول أهل اللغة، وقد حكى أبو علي يعمل ويعملة». وانظر الصحاح: ١٧٧٥/٥ (عمل).
  - (٣) ج: جمع ذابل بمعنى ضامر. ساقط.
  - (٤) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: لا تقعب. تحريف.

### إعراب البيت

«یا» حرف نداء. قوله (۱): «زید زید الیعملات» یجوز نصبه علی أن تقدیره: یا (۲) زید الیعملات زید الیعملات (۳)، فهو منادی مضاف، و (۱) حذف المضاف إلیه عن الأول، ویجوز ضمه علی أنه منادی (مفرد) مضموم، والثاني منصوب علی الوجهین بأنه تأکید. قوله: «الذبل» جر بصفة الیعملات. «تطاول» فعل. «اللیل» فاعله. «فانزل» الفاء لعطف الجملة علی الجملة (۱) التی قبلها.

الاستشهاد بأنه وقع المنادى في حال الإضافة مكرراً(١٧) في قوله: «يا زيد زيد اليعملات».

\* \* \*

أنشد:

# ٣٧ \_ يا بِنْتَ عَمَّا لَا تَلُومِي واهْجَعِي

(١) جـ: قوله. ساقط. (٢) ب، د: يا. ساقط.

(٣) ج: زيد اليعملات. ساقط. (٤) د: الواو. ساقط.

(٥) من ب، ود. الصواب. (٦) جـ: على الجملة. ساقط.

(٧) د: تكراراً.

٣٧ ــ البيت من الرجز، وهو لأبي النجم العجلي، من أرجوزة له يخاطب بها زوجه، أولها:

قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الْخِيَارِ تَدَّعِي عَلَيٌ ذَنْباً كُلُّهُ لَمْ أَصْنَعِ انظر المفصل: ٤٣، ابن يعيش: ١٢/٢، سيبويه والشنتمري: ٣١٨/١، شواهد المغني: ٢٤٤، ١٢٧، السواهيد السيرافي: ١٤٠، ٤٤٠، نوادر أبي زيد: ١٨٠، الحلل: ٢١٤، ٢٢٧، الشواهد الكبرى: ٢٢٤/٤، التصريح على التوضيح: ٢٧٩/، الدرر اللوامع: ٢٠/٧، شواهد القطر للأعرجي: (٢٢/ب)، اللسان: ٣١١١/٤ (عمم)، ابن النحاس: ٢٢٢، أبيات المغني: ١٥٩/٠.

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٢٥٢/٤، الأشموني: ١٥٨/٢، قطر الندا: ٢٨٩، ابن \_

«لا تَلُومي» من اللَّوم (١). «واهْجَعِي» من الهُجُوع، وهو النَّومُ.

### معنى البيت

لا تلومي، وَنَمِي<sup>(٢)</sup>.

### إعسراب البيت

«يا بنت عما» منادى مضاف. «لا تلومي» (٣) جملة فعلية، فاعله الضمير البارز(٤). «لا» ناهية. «واهجعي» عطف على تلك الجملة.

الاستشهاد بأن المنادى المضاف إلى المضاف إلى ياء المتكلم، جاء بإبدال ياء المتكلم ألفاً على لغة «يا غلاما»(٩٠٠).

\* \* \*

أصله: بقولي بالهفا. ومنهم من يكتفي من الإضافة بنيتها ويضم الاسم كما تضم المفردات =

<sup>=</sup> الناظم: ٥٨١، المرادي: ٣١٣/٣، المسائل العسكرية: ٢٠٨، المحتسب: ٢٣٨/٢، الهمع: ٢٤٨، معاني الحروف: ١٤٨.

وروى: «يا ابنة عما» فيما عدا المؤلف، والنوادر،، وابن يعيش، وأبيات المغني. وروى: «يا ابنة عمي» في المقتضب، والمسائل العسكرية (وعليها فلا شاهد). وروى: «يا بنت عمي» في ابن السيرافي، وشواهد القطر (وعليها فلا شاهد).

 <sup>(</sup>١) اللوم واللوماء، واللومي واللائمة: العذل، لامه على كذا يلومه لوماً وملاماً ولومة، فهو
 ملوم ومليم: استحق اللوم. انظر اللسان: ٥/٠٠/٥ (لوم).

<sup>(</sup>٢) ب: واهجعي من الهجوع، وهو النوم. معنى البيت: لا تلومي، ونمي. ساقط.

<sup>(</sup>۳) ب: تكوني. تحريف.

<sup>(</sup>٤) د:وهو الياء في «لا تلومي». زيادة. (٥) جـ: يا غلاماه.

<sup>(</sup>٦) ونحو يا غلامي: فيه ست لغات، الأكثر حذف الياء والاكتفاء بالكسرة نحو ﴿يَعِبَادِ وَالْكَتَفَاء بِالْكَسَرة نحو ﴿يَعِبَادِ فَأَتَقُونِ ﴾ ثم ثبوتها ساكنة نحو ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْقُ عَلَيَكُمُ ﴾ أو مفتوحة نحو ﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ٱشْرَقُوا ﴾ ثم قلب الكسرة فتحة والياء ألفاً نحو ﴿ يا حسرتا ﴾ وبالهاء وقفاً، وأجاز الأخفش حذف الألف والاجتزاء بالفتحة كقوله:

بلهف ولا بليت ولا لواني

أنشد:

٣٨ - وَيَاْوِي إلىٰ نُسْوَةٍ عُطَّلٍ وَشُعْثاً مَرَاضِيْعَ مِثْلَ السَّعَالِي «أُوَىٰ» في الأصل: أقام (١). «عُطَّل» جمع عَاطِل، وهو العَادِي عن الحُلِيّ. «شُعْثاً» جمع أَشْعَثَ، وهو الذي لا يُسَرِّحُ رَأْسَهُ (٢). «مَرَاضِيْع» جَمْعُ مُرْضِع. «السَعَالي» جَمْع السَّعْلَاة وهي الغُولُ.

= وإنما يفعل ذلك فيما يكثر فيه إلا ينادي إلا مضافاً كقول بعضهم: «يا أم لا تفعلي» وقراءة أحدهم: ﴿ رَبِ السَّجِن أَحْبِ إِلَي ﴾. انظر أوضح المسالك: ٢٠٤، الرضي: ١٤٧/١.

٣٨ ـ البيت من المتقارب، وهو لأمية بن أبي عائذ الهذلي، من قصيدة له يصف بها صائداً، أولها:

أَلَا يَالَـقَـومِـي لِـطَيْـفِ الـخَـيَـالِ يُــؤَدِّقُ مـن نَــازِحٍ ذِي دَلَالِ وَسَالِ مَـن نَــازِحٍ ذِي دَلَالِ وَسَالِ لَبَشْرِ فِي ابن النحاس: ١٨٠.

والبيت لأمية في سيبويه والشنتمري: ١٩٩/١، ٢٥٠، المفصل: ٤٦ (الهذلي)، ابن يعيش: ١٨٤/١ (الهذلي)، الشواهد الكبرى: ١٣٤٤، ديوان الهذليين: ١٨٤/١، الخزانة: ٢/٢٢٤، التصريح على التوضيح: ١١٧/١، ابن السيرافي: ١٤٦/١، إصلاح الخلل: ٨٤، شواهد الكشاف: ٤٧٨/٤ (الهذلي)، اللسان: ١٦٦١/٣ (رضع، الهذلي).

والبيت غير منسوب في الأشموني: ٧٣/٧، ابن الناظم: ٤٩٨، ابن الحاجب: ٢٩٤/١ (صدره)، معاني الفراء: ١٠٨/١، الإرشاد للكيشي: (٧٨/ب)، ابن عصفور: ٢٠٨/١، المقرب: ١/٥٥١، الخزانة: ٥/٠٤.

وروى صدره: «ويأوي إلى بائسات» في معاني الفراء.

وروى: «وتأوي إلى نسوة بائسات» في ابن النحاس.

(١) ومعنى يأوي: يعود، يقال: أويت منزلي، وإلى منزلي أُوِيّاً وإويّاً، وأُوِّيْتُ، وَتَأُوَّيْتُ، وَتَأُوَّيْتُ، وأتويت، كله: عدت. انظر: اللسان: ١٧٩/١ (أوي).

(٢) لعل المؤلف هنا لم يلاحظ مناسبة شرح الألفاظ لمعنى البيت، فذكر أن «عطل» جمع «عاطل»، ثم قال: «وهو العاري عن الحلي»، وهذا يستقيم لو أن الشاعر كان يصف أعناقهن، لكنه يصف النساء، فكان الأولى أن يقول: «عطل» جمع «عاطل»، وهي المرأة العارية من الحلى.

وكذا قوله: «شعثاً» جمع «أشعث» فإنه يستقيم لو أن الشاعر كان يصف رؤوسهن، لكنه يصف النساء، فكان الأنسب أن يقول: «شعثاً» جمع «شعثاء» كما في الشواهد الكبرى وغيره.

يصف(١) رجلًا صائداً، يقول: يصيد ويدخـل(٢) على امـرأتـه وبناتـه الفقيرات العاريات، اللاتي(٣) تغيرت وجوههن من شدة الجوع مثل السعالي.

#### إعراب البيت

«ياوي» فعل فيه ضمير فاعله يعود إلى الصائد. «إلى نسوة» جار ومجرور في محل النصب مفعوله (۱۰). «عطل» جر بصفة «النسوة» (۱۰). قوله: «وشعثاً» (۱۰) ينبغي أن يقول (۱۷): «وشعث» - بالجر - حتى يكون صفة «نسوة» (۱۸) لكن نصبه بفعل مضمر على الاختصاص، ليبين أن هذا الضرب من النساء لكن نصبه بفعل مضمر الأول الذي (۱۰) هـو العطل منهن تقديره: وأعني أسوأ (۱۰) حالاً من الضرب الأول الذي (۱۰) هـو العطل منهن تقديره: وأعني شعثاً، وهذا يسمى نصباً بالترحم (۱۱)، وإدخال الواو بين الصفة والموصوف لتأكيد لحاق الصفة بالموصوف (۱۰)، نظيره قول الشاعر:

إلى الملك القرم(١٣) وابن الهمام وليث لكتيبة في المزدحم(١١)

<sup>(</sup>١) ج، د: يصفه. تحريف. (٢) جـ: ويدخل. ساقط.

<sup>(</sup>٣) ما أثبته الصواب، وفي جميع النسخ: التي.

<sup>(</sup>٤) جـ، د: مفعول يأوي. (٥) ب: النسوة. ساقط.

 <sup>(</sup>٦) ب، جـ: الواو. ساقط.
 (٧) ج: تقول.

<sup>(</sup>٨) ويجوز جر «شعث» عطفاً على عطل. انظر الخزانة: ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٩) جـ: أسوء. ساقط. (١٠) د: الذي. ساقط.

<sup>(</sup>١١) ب، جه: بالترخيم. تحريف.

<sup>(</sup>١٢) جـ: لتأكيد لحاق الصفة بالموصوف. ساقط.

<sup>(</sup>١٣) من ب، ود. الصواب، وفي أ، وجـ: القوم. تحريف.

<sup>(14)</sup> البيت من المتقارب، ولم أعثر له على قائل، ويروي بعده:

وذا الرأي حين تغم الأمور بذات الصليل وذات اللجم والقرم: هو العظيم الهمة والقرم: هو السيد، وأصله الفحل المكرم الذي لا يحمل عليه، والهمام: هو العظيم الهمة وهو من أسماء الملوك، وليث الكتيبة: أي الجيش مؤول بمعنى الصفة، والمزدحم: موضع الازدحام وهي: المعركة.

و(۱) قوله: «مراضيع» نصب بصفة قوله: «وشعثاً»(۱) وأصله (۱) «مراضع»، لأنه جمع «مرضع»، والمدة لإشباع الكسرة، ويحتمل أن يكون جمع «مرضاع»، فالمدة قياسية، كمصابيح: جمع (۱) مصباح. «مثل السعالي»(۱) نصب بصفة (۱) بعد صفة. «السعالي» في تقدير الجر بالإضافة.

الاستشهاد بأنه جاءت النكرة منصوبة، نصب الاختصاص بفعل مضمر، كقوله: «وشعثاً»، تقديره(٧): وأعنى شعثاً.

#### 张 张 张

#### أنشد:

# ٣٩ ـ يَا لَعْنَةُ اللَّهِ والأقوامِ كلِّهِمِ والصَّالِحُونَ على سِمْعَانَ مِنْ جَارِ

والاستشهاد به على إدخال الواو بين الصفة والموصوف في قوله: «إلى الملك القرم وابن
 الهمام وليث الكتيبة» وذلك لتأكيد لحاق الصفة بالموصوف.

وروى صدره: «أنا الملك» في شواهد القطر (وذكر الرواية الأخرى)، وروى عجزه: «والمزدحم» بدل «في المزدحم» في الخزانة: (٩١/٦).

انظر في ذلك: حاشية السيد على الكشاف: ١٣٣/١، الخزانة: ٢٥١/١، ٥٥١/١، ١٠٧/٥ ، ١٠٥/٥، ١٠٧/٥ وطر الندا: ٤١٧، ٩١/٦ الإنصاف: ٢٨٦، معاني الفراء: ١٠٥/١، ٢٨٥، ٢٨٦، قطر الندا: ٤١٧، شواهد القطر: (٦٦/ب).

- (١) ب، جه، د: الواو. ساقط. (٢) د: الواو. ساقط.
- (٣) جـ: واصل مراضيع. (٤) ب، جـ، د: جمع. ساقط. وفي أ: في. زيادة.
  - (٥) جـ: مثل. ساقط. (٦) جـ: بصفة. ساقط.
    - (٧) جد: فتقديره.
  - ٣٩ البيت من البسيط، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل.

انظر المفصل: ٤٨، ٥٥، ابن يعيش: ٢٤/٧، ٤٠، ١٢٠/٨، الكامل: ١٠١٦/٣، السبويه والشنتمري: ١٠١٦/١، ابن السيرافي: ٣١/١، الأبيات المشكلة: ٣٧، الإنصاف: ١١٨/١، مغني اللبيب: ٣٧٣/١، الشواهد الكبرى: ٢٦١/٤، الهمع: ٢٤/١، ١٤٧، ٢/٧٠، الدرر اللوامع: ١/١٥٠، ٢/٨، ابن الشجري: ١/٣٥١، الامات للهروي: ٣٥، سمط اللقاليء: ١/٤٥٠، شواهد المغني: ٢/٣١، ابن الناظم: ٥٨٥، الجنى الداني: ٣٥٦، المطالع السعيدة: ٢٨٠، معانى الحروف: ٩٣، الإرشاد للكيشى: (٧٩١/١)، جواهر الأدب: = المطالع السعيدة: ٢٨٠، معانى الحروف: ٩٣، الإرشاد للكيشى: (٢٧٩)، جواهر الأدب:

# «الأقوامُ» جمع قَوْم. «سِمْعَان» ـ بكسر السين(١) ـ اسمُ رَجُل ِ. معنى البيت

يا قوم لعنة الله، ولعنة الأقوام، ولعنة الصالحين على سمعان من جهة كونه جاراً.

#### إعراب البيت

(یا) حرف نداء، والمنادی محذوف تقدیره: یا قوم. (لعنة الله) مبتدأ. والأقوام» عطف علی (۲) المضاف إلیه. / (کلهم) جر بالتأکید. قوله: (والصالحون) (۳) بالرفع به إما أن یکون معطوفاً علی موضع (۱) (الأقوام)، إذ هو (۱) فاعل (اللعنة) في المعنی (۱)(۷)، وإما أن یکون علی حذف المضاف، وإقامة (۱) المضاف إلیه مقامه، فأعرب (۱) بإعرابه، تقدیره: ولعنة الصالحین، کقوله تعالی: ﴿ وَسَعُلِ ٱلْقَرْیَةَ ﴾ (۱۱).

<sup>=</sup> ٣٦٣ (يا لعنة الله)، إعراب الزجاج: ٢٥١/٢، ابن النحاس: ٢٢٤، أبيات المغني: ١٧١/٦، ابن الحاجب: ٣٠٤/١ (على سمعان من جار)، ابن عصفور: ١١١/٢.

وتعاقبت روايته في المراجع المتقدمة بين «والصالحون» وبين «والصالحين».

<sup>(</sup>۱) قال الصاغاني: «وسمعان كعمران، والعامة تفتح». انظر أبيات المغني: ١٧٢/٦، وفي ابن يعيش: ٢٤/٢: «وسمعان هذا قد روي بكسر السين وفتحها، والفتح أكثر، وكلاهما قياس، فمن كسر كان كعمران وحطان، ومن فتح كان كقحطان ومروان». وانظر شواهد المغني: ٧٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) في أ: الجملة. زيادة. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ب: والصالحين. (٤) في أ تعليقة: «محل. نسخة».

<sup>(</sup>٥) جـ: والأقوام. بدل: إذ هو، وفي د: إذ الأقوام. بدل: إذ هو.

<sup>(</sup>٦) جـ: المعنى. ساقط.

<sup>(</sup>٧) فيكون مثل قولك: «أعجبني ضرب زيد وعمرو»، عطفاً لموضع زيد، إذ موضعه الرفع. انظر أبيات المغني: ١٧٢/٦.

<sup>(</sup>A) من ب وجه ود: الأولى. وفي أ: وأقام.

<sup>(</sup>٩) من جـ. الأولى، وفي أ، وب، ود: وأعـرب.

<sup>(</sup>١٠) سورة يوسف: الآية ٨٢.

ولو روى: «الصالحين» - بالياء -، لكان عطفاً على لفظ<sup>(۱)</sup> الأقوام. «على سمعان» في محل الرفع بخبر المبتدأ. قوله: «من جار» في محل النصب بالتمييز عن الجملة.

الاستشهاد على حذف المنادى في قوله: «يا لعنة الله» تقديره (٢): يا قوم.

#### \* \* \*

أنشد:

٤٠ - إذا ابنَ أبي مُوْسَى بِلالاً بَلَغْتِهِ فَقَامَ بِفَاسٍ بَيْنَ (٣) وِصْلَيْكِ جَازِرُ «جازِرُ «الوصْل» - بكسر الواو - ما بينَ العَظْمَين من المِفْصَل (٤). «جازِرُ» من

(١) ب: لفظة.

الجَزْرِ، بمعنى: النَّحْر.

(٢) ب، ج، د: في تقدير. بدل: تقديره.

• ٤ - البيت من الطويل، وهو لذي الرمة غيلان، من قصيدة طويلة له يمدح فيها بلال بن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه، أولها:

لِسَمِيَّةَ أَطْلَالٌ بِحُرْوَى وَوَائِرُ عَفَتْهَا السَّوافي بَعْدَنا والمَوَاطِرُ

انظر ديوانه: ٢٥٣، المفصل: ٤٩، ابن يعيش: ٣٠/٧، سيبويه والشنتمري: ٢/١١، ابن السيرافي: ١١٥/١، الخزانة: ٣٢/٣، شواهد المغني: ٢/٠٢، الكامل: ١١٥/١، الماسود ١١٥/٣، ابن النحاس: ١٠٥٨.

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٧٤/٢، مغني اللبيب: ٢٦٩/١، معاني الفراء: ٢٤١/١، الخصائص: ٢/ ٣٨٠، عيون سيبويه: ٦٧، ابن الحاجب: ٣١١/١ (صدره).

وروى صدره: «بلال» بالرفع بدل «بـــلالاً» في الديــوان وابن النحاس، وابن الحـــاجب، وسيبويه والشنتمري.

ويروي عجزه: «بنصل» بدل «بفأس» (ذكرت في الخزانة).

(٣) جـ: بين. ساقط.

(٤) الوصل: بكسر الواو: المفصل، وهو ملتقى كل عظمين، وهـو واحد الأوصال،
 والمراد بوصليها: المفصلان اللذان عند موضع نحرها.

يخاطب الشاعر ناقته بقوله: إذا بلغت هذا الممدوح، فقد تمت حاجتي إليك فأذبحك بعده.

#### إعراب البيت

"إذا» ظرف فيه معنى الشرط. «ابن أبي موسى» نصب بفعل مقدر.
[\*\*] تقديره: إذا بلغت ابن أبي موسى. «بلالاً» عطف بيان، أو بدل عن قوله: /
«ابن أبي موسى»(۱). «بلغته» فعل مع فاعله ومفعوله، وهو يفسر(۱) الفعل(۱)
المحذوف. قوله(۱): «فقام» الفاء للجزاء(۱)، «قام»، فعل(۱) فاعله قوله:
«جازر»(۱). «بين وصليك» نصب بالظرف.

الاستشهاد على أنه حذف الفعل عن المفعول به، وجيء بالمفسر بعده، فقيل: «إذا ابن أبي موسى بلغته» تقديره: إذا بلغت ابن أبي موسى بلغته» (^).

<sup>=</sup> انظر الخزانة: ٣٤/٣، اللسان: ٤٨٥٢/٦ (وصل)، الصحاح: ١٨٤٢/٥ (وصل)، ابن السيرافي: ١٦٦/١.

وفي اللسان: ٦/ ٤٨٥١ (وصل): «قال الليث: كل شيء اتصل بشيء مما بينهما وصلة (بضم الواو) والجمع وصل».

<sup>(</sup>١) جـ: نصب بفعل مقدر، تقديره: إذا بلغت ابن أبي موسى، بلالًا عطف بيان، أو بدل عن قوله ابن أبي موسى. ساقط.

<sup>(</sup>٢) ج، د: تفسير. (٣) جـ: للفعل.

<sup>(</sup>٤) جـ: قول. ساقط.

<sup>(</sup>٥) ب: فعل مع فاعله ومفعوله، وهو يفسر الفعل المحذوف. قوله فقام. الفاء للجزاء. ساقط.

<sup>(</sup>٦) ب، جـ: قام. ساقط، وفي د: قام فعل. ساقط.

<sup>(</sup>٧) والجملة جواب إذا. انظر الخزانة: ٣٤/٣.

<sup>(</sup>A) واستشهد به الرضي على أنه يقدر على مذهب المبرد ـ في رواية رفع «ابن» ـ إذا بلغ ابن أبي موسى، بلغ ـ بالبناء للمفعول ـ فيكون «ابن» ناثب الفاعل لهذا الفعل المحذوف و «بلالا» ينبغي أن يكون بالرفع، لأنه بدل من «ابن» أو عطف بيان له . انظر الخزانة: ٣٢/٣.

أنشد:

٤١ - فَلا حَسَباً فَخَرْتَ بِهِ (١) لتيْمٍ وَلا جَـداً إِذَا ازْدَحَمَ الجُـدُودُ (١٤ - فَلا حَسَباً فَخَرْتَ بِهِ (١) لتيْمٍ (١٤ - فَلا جَسَبُ من مَكَارِمِهِ. (١٤ - فَخَرت (١٠) أي: غَلَبْتَ بالفَخْرِ، من باب المَغَالَبةِ، يُقَالُ: فَاخَرَنِي (١٠) فَفَخَرْتُهُ (١٠) أَفْخُرُه (١٠).

### معنى البيت

فلا ذكرت لتيم حسباً يفخر به (٢)، ولا ذكرت لهم جداً يفخر به (٧) حين ازدحم الجدود في المحافل، وسياق (٨) البيت (١) للمذمة.

### إعراب البيت

«لا» نافية. «حسباً» نصب بفعل مضمر يفسره ما بعده، تقديره: لا

٤١ ــ البيت من الوافر، وهو لجرير بن عطية الخطفي، من قصيدة له يهجو بها الفرزدق وتيم الرباب، وبعده:

لِشَامُ الْعَسَالَ مِيْنَ كَرَامُ تَيْمِ وَسَيِّدُهُمْ وَإِنْ زَعَمُوا مَسُودُ الْظُر ديوانه: ١٦٥، المفصل: ٥١، ابن يعيش: ١٠٩/١، ٣٦/٢، الخزانة: ٣٠/٣، ابن السيرافي: ٨٣/١، ٨٣/١، سيبويه والشنتمري: ٧٣/١.

والبيت غير منسوب في الرد على النحاة: ١٠٦، ابن النحاس: ٥٣.

وروى: في الديوان:

فَلاَ حَسَبٌ فَخُرْتَ بِه كريمٌ ولا جَدَّ إذا ازْدَحَم الجُدُودُ

<sup>(</sup>۱) جـ: به. ساقط. (۲) ب: فخرت به.

<sup>(</sup>٣) د: فاخرني وفخرني.(٤) جـ: فخرته.

<sup>(</sup>٥) وفي اللسان: وفاخره مفاخرة وفخاراً: عارضه بالفخر ففخره وفاخره ففخره فخراً: كان أفخر منه وأكرم أباً وأماً. انظر: ٣٣٦١/٥ (فخر).

<sup>(</sup>٦) د: تفخر به.(٧) د: تفخر به.

<sup>(</sup>٨) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: وسياقه. تحريف.

<sup>(</sup>٩) جـ: وسياق النفي.

ذكرت حسباً. «فخرت» فعل ماض<sup>(۱)</sup> مع فاعله. قوله: «به» في محل النصب مفعوله<sup>(۲)</sup>، وذلك يفسر<sup>(۳)</sup> الفعل المحذوف، أعني: فخرت، وهذا من قبيل<sup>(1)</sup> قولك<sup>(0)</sup>: «أهنت زيداً ضربت غلامه» في أن الفعل المقدر هو المعنى العام النسبة/ إلى الفعل المفسر، لأنه يلزم من المفاخرة ذكر شيء يفخر به، كما أنه يلزم من ضرب «الغلام» إهانة السيد، بلا عكس في كلتا<sup>(۲)</sup> الصورتين. قوله<sup>(۷)</sup>: «ولا جداً» عطف على قوله: «فلا حسباً». «إذا» ظرف. «ازدحم الجدود» فعل مع فاعله.

الاستشهاد بأنه حذف الفعل عن المفعول به، وجيء بالمفسر له بعده، فقيل: «ولا حسباً»، تقديره: ولا ذكرت حسباً، وهو من المواضع (^) التي نختار (^) النصب فيها (١٠).

\* \* \*

أنشد:

فَكُلَّا (١١) جَزَاهُ اللَّهُ عَنِّي بِمَا فَعَلْ

.

أُمِيْرَانِ كَانَا آخَيَانِي كِلاَهُمَا

<sup>(</sup>۱) ج، د: ماض. ساقط.(۲) ب بمفعوله.

<sup>(</sup>٣) جـ، د: تفسير، وفي ب: يفسر. ساقط.

<sup>(</sup>٤) ب: قبيل. ساقط. (٥) جـ: قولك. ساقط.

<sup>(</sup>٦) ج، د: كلتى. خطأ.(٧) ج: قوله. ساقط.

 <sup>(</sup>٨) من د. الصواب، وفي ب، وجـ: المواقع. وهو صواب أيضاً، وفي أ: الـواقع.
 تحريف.

<sup>(</sup>۹) ب، ج، د: يختار.

<sup>(</sup>١٠) ويجوز فيه الرفع أيضاً، وذلك لوقوعه بعد حرف النفي، وعليه فيكون «حسباً» مبتدأ، وجملة «فخرت به» صفته، و «لتيم» خبره. انظر المفصل: ٥١، الخزانة: ٣٦/٣.

٤٢ ــ هذا عجز بيت من الطويل، لأبي الأسود الدؤلي (ظالم بن عمرو بن سفيان) من قصيدة له يمدح فيها عبدالله بن عباس رضي الله عنه، وصدره:

قَوْلُه: «كُلُّا»(١) أي: كُلَّ أَحَدٍ(١).

#### معنى البيت

جزى الله كل أحد<sup>(٣)</sup> عني<sup>(١)</sup> بما فعل في حقي.

#### إعسراب البيست

«کلا» نصب بفعل مقدر (۵)، تقدیره: جزی الله کلاً. قوله: «جزاه» (۱) فعل مع مفعوله. قوله: «الله» رفع بفاعله. «عنی» جار ومجرور. «بما فعل»، «ما» إما (۷) مصدریة (۸)، ما بعدها بتقدیر المصدر، فی تقدیر الجر، أی: بفعله، وإما موصولة، أی: بالذی فعله (۱)، والعائد المفعول یجوز حذفه، والفاعل لقوله: «فعل» مستتر (فیه) (۱) یعود إلی «کلاً».

الاستشهاد بأنه وقع الـدعاء بمنزلة الأمر في كـونـه مفسـراً للفعـل المحذوف، ولذلك نختار(١١) فيه النصب، كما نختار(١١) النصب في الأمر.

\* \* \*

أنشد:

# ٤٣ - لَا تَجْزَعِي إِنْ مُنْفِساً أَهْلَكْتُهُ وإِذَا هَلَكْتُ فَعِنْدَ ذَلِكَ فَاجْزَعِي

= انظر ديوانه: ٤٦، المفصل: ٥٦، ابن يعيش: ٣٨/٢، ابن السيرافي: ٨٨/١، سيبويه والشنتمري: ٧١/١.

<sup>(</sup>۱۱) د: وكلا. (۱) د: وكلا.

<sup>(</sup>۲) ب، ج، د: واحد.(۳) د: واحد.

<sup>(</sup>٤) د: عني. ساقط.

<sup>(</sup>٥) ب: فعل مقدر نصب. بدل: نصب بفعل مقدر. تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٦) جـ: جزاه. ساقط. (٧) ب، جـ: إما. ساقط.

<sup>(</sup>٨) ب: مصدر. تحريف. (٩) جـ: فعل.

<sup>(</sup>۱۰) من د: الصواب. (۱۱) ب، جـ، د: يختار.

<sup>(</sup>۱۲) ب، ج، د: يختار.

٤٣ – البيت من الكامل، وهو للنمر بن تولب من قصيدة له، يصف فيها نفسه بالكرم، =

يقول لامرأته: لا تغتمي إن أنفقت المال، واغتمي إن هلكت.

### إعراب البيت

«لا تجزعي» فعل نهي فاعله «الياء». «إن» حرف شرط. «منفساً» نصب

= ويعاتب زوجه على لومها فيه، أولها:

قَامَتُ لِتَعْذِلَني مِنَ اللَّيْلِ اسْمَعِ سَفَهُ تَبَيَّتُكِ الْمَلاَمةَ فَاهْجَعِي انظر ديوانه: ٧٧، ابن يعيش: ١/٨٠، ٨٧/١، سيبويه والشنتمري ١٧٢، ابن السيرافي: ١/١٠، الكامل: ١٠٤٩/١، اللسان: ١/٤٨/١ (خلل)، ١٧٤٨/١ (نفس)، الخزانة: ١/٣١٤، ابن الشجري: ١/٣٣١، الشواهد الكبرى: ٢/٥٢٥، مغني اللبيب: ١/٣١٦، شواهد المغني: ١/٢٧١، شواهد العدوي: ١١٦، شواهد القطر للأعرجي: ١/٣٩)، معاني الحروف: ٤٦، أبيات المغني: ٤/٢٥.

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٧٤/١، المفصل: ٥٣ (صدره)، اللسان: ١٩٢٧، شواهد المغني: (عمر)، مغني اللبيب: ١٩٦١، ٢/٦١، ٤٠٣/١ (صدره)، قطر الندا: ٢١٧، شواهد المغني: ٢٨٩٨، الخزانة: ٣٢/٣، ٤٤/٩، الأشموني: ٢/٣٣ (صدره)، المقتصد للجرجاني: ١٨٩٣/ ١/١٢١، ابن الناظم: ٣٣٨ (صدره)، الرد على النحاة: ١٠٦، التوطئة: ٢٠٧، (صدره)، ابن عقيل: ١/٤٧١، الأشباه والنظائر: ٢٠٢١ (صدره)، أبيات المغني: ٢٣٤/٦٣ (صدره)، ابن الحاجب: (صدره)، ٧٣٠، معاني الأخفش: ٢٧٧/٣، الإرشاد للكيشي:(١٣٧/١)، ابن الحاجب: ١/٣٥٨ (صدره)، الجني الداني: ٢٧ (عجزه)، الأزهية للهروي: ٢٤٨، جواهر الأدب: ٢١، ابن النحاس: ٩٧.

وروى صدره: «إن منفس» بالرفع ـ في الخزانة، والأشموني، ومغني اللبيب (١٦٦/١)، ابن عقيل، وشواهده للعدوي.

(١) ج: المنفس. ساقط.

<sup>(</sup>٢) يقال: هذا أنفس مالي: أي أحبه وأكرمه عندي، وقال بعضهم: النفيس والمنفس المال الذي له قدر وخطر، ثم عم فقال: كل شيء له خطر وقدر فهو نفيس ومنفس. انظر اللسان: ٢/٤٠٠٣ (نفس).

<sup>(</sup>٣) وهو نقيض الصبر، وقيل: هو الحزن والخوف. انظر اللسان: ٦١٦/١ (جزع).

بفعل<sup>(۱)</sup> مقدر. «أهلكته» فعل مع فاعله ومفعوله. قوله: «وإذا» الواو للعطف، «إذا» للشرط. «هلكت» فعل<sup>(۲)</sup> مع فاعله، والجملة شرطية. قوله: «فاجزعي» أمر مخاطبة، والفاء لجزاء الشرط الثاني<sup>(۳)</sup>، وجزاء الشرط الأول مقدم عليه، (وهو قوله: لا تجزعي، تقديره: إن أنفقت المال لا تجزعي)<sup>(1)</sup>.

الاستشهاد على أنه جاء النصب في باب الإضمار على شريطة التفسير واجباً كما في قوله: «إن منفساً» تقديره: إن (°) أهلكت منفساً (¹).

\* \* \*

#### أنشد:

### ٤٤ ــ وإنْ تَعْتَذِرْ بالمَحْلِ مِنْ ذِي ضُرُوعِهَا

### إلى الضَّيْفِ - يَجْرَحْ في عَرَاقِيْبِهَا نَصلي

«تَعْتَذِر»(٧) من العُذْرِ (٩)(١). يُريد بـ «المَحْلِ»: القَحْط، وبقولِهِ: «ذِي

- (١) جـ: محذوف أي. زيادة. (٢) جـ: فعل. ساقط.
  - (٣) جـ: الشرط الثاني. ساقط. (٤) من د. الصواب.
    - (٥) ب، جه: وإن.
- (٦) واستشهد به الرضي على أن الكوفيين أضمروا فعلاً رافعاً «لمنفس» أي: إن هلك منفس، أو أهلك منفس. انظر الخزانة: ٣١٤/١، الرضى: ١٧٤/١.
- ٤٤ البيت من الطويل، وهو لذي الرمة غيلان، من قصيدة له يشبب فيها بمس صاحبته، ويصف فيها القفار وناقته، وقبله:
- إِذَا كَانَ فِيْهَا الرَّسْلُ لَم تَاْتِ دُوْنَهُ فِصَالِي، وَلَوْ كَانَتْ عِجَافَاً ولا أَهْلِي الْطَر ديوانه: ٤٩، المفصل: ٥٤، ابن يعيش: ٣٩/٢، ٤٠، الخزانة: ١٢٨/٢،

الإرشاد للكيشي: (٥٧/ب)، شواهد الكشاف: ٤٩٢/٤، أبيات المغني: ١٣٧/٠.

- والبيت غير منسوب في الخزانة: ٢٣٣/١٠، مغني اللبيب: ٢١/٢.
- (٧) من د. الصواب. وفي ب: يعتذر. تصحيف. وفي أ: تعذر. تحريف.
  - (٨) جـ: تعتذر من العذر. ساقط.
- (٩) والعذر: الحجة التي يعتذر بها، والجمع أعذار. انظر اللسان: ٢٨٥٤/٤ (عذر).

ضُرُوعِهَا»: اللَّبَنُ. «العَرَاقِيْبُ» جَمْع عُرْقُوبٍ وهو عَصَبُ الرِّجل الغَلِيْظُ (١). «نَصْلِي» أي: سَيْفِي.

### معنى البيت

يقول إن تعتذر ناقتي إلى (٢) ضيفي من جهة عدم لبنها (٣) يجرح سيفي في عصب رجلها (٤) ـ يعني: أنحرها، وأضيف (٥) ضيفي بها (٢).

#### إعراب البيت

[۳۵] «إن» حرف شرط (۷٬۰۰۰ (تعتذر» (۸٬۰۰۰ فعل مضارع مجزوم بها، فيه ضمير (مستتر) (۱٬۰۰۰ فاعله يعود إلى الناقة. «بالمحل» أي: بسبب المحل، أو في المحل. «يجرح» (۱۰۰ مجزوم بأنه جواب الشرط، تقديره: إن تعتذر (۱۱٬۰۰۱ يجرح (نصلي) (۱۲٬۰۰۰ في تقدير الرفع بفاعله. «في عراقيبها» يتعلق (۱۱٬۰۰۱ قله (۱۱٬۰۰۰)

الاستشهاد بأنه حذف مفعول «يجرح» على أنه من باب قولهم: «فلان يعطي ويمنع»(١٦) وصار كأنه نسياً منسياً تقديره: يجرح جراحة في عراقيبها(١٧).

<sup>(</sup>١) انظر اللسان: ٢٩٠٩/٤ (عرقب).

<sup>(</sup>٢) ب: إلى. ساقط. (٣) جـ: اللبن.

<sup>(</sup>٤) جـ: رجليها. (٥) د: وأضيفت. تحريف.

<sup>(</sup>٦) ب: بها. ساقط.

 <sup>(</sup>۷) د: حرف الشرط.
 (۸) ب، جـ: يعتذر. تصحيف.

<sup>(</sup>٩) من د. الصواب.

<sup>(</sup>١٠) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: يجزع. تحريف.

<sup>(</sup>١١) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: أتعتذر. تحريف.

<sup>(</sup>۱۲) من د. الصواب. (۱۳) جـ: نصلي. ساقط.

<sup>(</sup>١٤) جـ: يتعلق. ساقط. (١٥) أي بالفعل: يجرح.

<sup>(</sup>١٦) والمراد به: فلان يعطي ذوي الاستحقاق، ويمنع غير ذوي الاستحقاق، إلا أنه حذف المفعول به، ولم يكن ثم موصول يقتضي راجعاً، ولم يكن المراد إلا الإخبار بوقوع الفعل =

أنشد:

وَيَوْمٍ (¹) شَهِدْنَاهُ سُلَيْماً وَعَامِراً قَلِيْل سِوى الطَّعْنِ (¹) النَّهَال نَوَافِلُهُ (١) هَهِدْنَاه أي حَضَرْنَا. ((سُلَيْم وَعَامِر) قَبِيلتان (٩). (النَّهَالِ (٩) جمع نَهْل (٤) ، كَخَدَم في خَادِم (١) ، وهو بمعنى: العَطْشَانِ ، و(١) نَهَل (٤) ،

= من الفاعل لا غير. فكأنه قال: يوقع الإعطاء، ويوقع المنع، فجعل المفعول به نسياً منسياً كأنه من جنس الأفعال غير المتعدية.انظر ابن يعيش: ٤٠/٢، الإيضاح لابن الحاجب: ٣١٦/١.

(١٧) واستشهد به الرضي على أنه حذف مفعول «يجرح» لتضمنه معنى: يؤثر بالجرح، وكذلك جعله ابن هشام من باب التضمين، وذهب إلى أنه ضمن معنى: يعث أو يفسد، وكالاهما لازم يتعدى بفى.

انظر الرضي: ١٣١/١، مغنى اللبيب: ٢١/٧، الخزانة: ١٢٨/٢.

٤٥ ــ البيت من الطويل، نسب في الكتاب لرجل من بني عامر، ولم أجد أحداً زاد على ذلك شيئاً.

انظر سيبويه والشنتمري: ١/٠٠، ابن يعيش: ٤٦/٢.

والبيت بلا نسبة في المفصل: ٥٥، المقرب: ١٤٧/١، الهمع: ٢٠٣/١، الدرر اللوامع: ١٧٢/١، المقتضب: ٣/٥٠، مغني اللبيب: ٢/٥٠، الأشباه والنظائر: ١٨/١ (صدره)، ابن الشجري: ١٦/١، ١٨٦، عيون سيبويه: ٩٧ (صدره)، الإرشاد للكيشي: (٥٩/أ)، شواهد الكشاف: ٤/٨٩٤، إعراب الزجاج (المنسوب إليه): ٤٥٨/٢ (صدره)، أبيات المغني: ٨٤/٧.

وروى صدره: «ويوماً» بالنصب، في مغني اللبيب، والأشباه والنظائر، وإعراب الزجاج، وأبيات المغنى.

(١) جـ: الواو. ساقط. (٢) د: طعن. تحريف.

(٣) بنو سليم: قبيلة عظيمة من قيس عيلان، وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة. وبنو عامر: بطن من لواتة، من قيس عيلان، أو من البربر، وهم بنو لواتة الأصغر بن لواتة الأكبر بن رحيك بن مادغش بن بربر، وهم يقولون أنهم من قيس عيلان، وقال بعضهم: من ولد بربن قيدار بن إسماعيل عليه السلام. وقيل غير ذلك. انظر في ذلك نهاية الأرب: ٢٩٤، ٢٣١، ٤١١، الشنتمري: ٢٠/١.

- (٤) ب: النهل. (٥) ب: الناهل.
- (٦) جـ: كخدم وخادم. وفي د: كخدم جمع خادم.
  - (V) جـ: العطشان و. ساقط.

الرَّيانِ(١). «نَوَافِلُهْ» جمع نَافِلَةٍ، وَهي العَطِيَّةُ. معنى البيت

رب يوم حضرنا هاتين القبيلتين فيه قل(7) عطاء ذلك اليوم سوى الطعن بالرماح العطاش إلى دمائهم، يعنى: رب يوم(7) قاتلناهم(3).

#### إعراب البيت

«الواو» واو رب وجرها بنفسها، وقيل: بتقدير «رب» بعدها (۱۰٬۰۰۰).

(«شهدناه» أصله:) (۲) شهدنا فيه. فعل مع فاعله. قوله: «سليماً، وعامراً»

مفعوله، والجملة / في (محل) (۱۰) الجر (۱۰) بصفة «يوم» (۱۰۰۰). «قليل» صفة بعد صفة (۱۰۰۰). «سوی» ظرف، وهو أداة الاستثناء. «النهال» جر بصفة موصوف محذوف تقديره: بالرماح النهال. قوله: «نوافله» رفع بمعمول «قليل».

تقدير البيت: رب يوم قليل نوافل ذلك اليوم سوى الطعن بالرماح، وذلك من قبيل الوصف باعتبار حال متعلق الموصوف(١٢) نحو «مررت برجل قليل من لا سبب بينه وبينه».

<sup>(</sup>١) وهو من الأضداد. انظر اللسان: ٢/٢٥٦ (نهل).

<sup>(</sup>٢) ب. قل. ساقط.

<sup>(</sup>٣) جـ: يوم. ساقط.

<sup>(</sup>٤) من ب، ود. الأولى، وفي أ: قاتلناه وفي جـ: قتلناهم.

<sup>(°)</sup> ب: بعد.

<sup>(</sup>٦) اختلف في عامل الجر، عند حذف رب، وإبقاء عملها إلى مذهبين: فمذهب البصريين وسيبويه: أن الجار هو رب المقدرة، والواو حرف عطف. ومذهب الكوفيين والمبرد: أن الواو جارة بنفسها، وذلك أنها كانت حرف عطف مع وجود «رب» فلما حذفت صارت قائمة مقامها ومتضمنة معناها، فجرت بنفسها. انظر الرضي: ٣٣٣/٢، الأشموني: ٤٨٣/١.

<sup>(</sup>V) من ب، وج، ود. الصواب. (A) من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٩) ج، د: جر.(١٠) ج: يوم. ساقط.

<sup>(</sup>١١) ج: صفة. ساقط.

<sup>(</sup>١٢) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: بالموصوف. تحريف.

الاستشهاد على أنه (۱) حذف «في» من الظرف، وعدى الفعل إليه إجراء له مجرى المفعول به (۲) ، فقيل: «شهدناه» (۳) أي: شهدناه فيه.

#### \* \* \*

أنشد:

٤٦ - فَكُونُوا<sup>(1)</sup> أَنْتُم وبني أبِيْكُمْ مَكَانَ الكِلْيَتَيْنِ مِنَ الطِّحَالِ عَنَى بـ «بِنِي أبيكُمْ» الإخْوَةَ.

#### معنى البيت

كونوا أنتم مع إخوتكم (°) متوافقين متصلين اتصال بعضكم ببعض، كاتصال الكليتين.

#### إعراب البيت

«كونوا» هي «كان» الناقصة مع اسمها، وهو الضمير البارز. «أنتم» تأكيد

<sup>(</sup>١) ب، ج، د: بأنه، بدل: على أنه.

 <sup>(</sup>۲) جـ: به. ساقط.
 (۳) جـ: شهدناه. ساقط.

٤٦ ــ البيت من الوافر، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل، وقد وجدته في أمالي القالي (٢٧٤/٢) منسوباً للأقرع بن معاذ القشيري.

والبيت بلا نسبة في سيبويه والشنتمري: ١٥٠/١، ابن السيرافي: ٢٩/١، المخصص: ٤٧/١٤، المفصل: ٥٠، ابن يعيش: ٤٨/٢، ٥٠، مجالس ثعلب: ١٠٣/١، الشواهد الكبرى: ١٠٢/٣، التصريح على التوضيح: ٣٤٥/١، الهمع: ٢٢٢/١، الدرر اللوامع: ١٩٠/١، الأشموني: ١٨/٨، قطر الندا: ٣٢٦، شواهد القطر للأعرجي: (٤٩/ب)، اللمع: ١٤٠، شرح الوافية: ٢١٧، الأزهية: ١٩٣، الفصول الخمسون: ١٩٣، ابن النحاس: ١٣٩.

وروي صدره: «وأنَّا سَوْفَ نَجْعَلُ مَوْلَيْنَا، في القالي.

وروي: «وكونوا» في مجالس ثعلب، وابن يعيش.

<sup>(</sup>٤) جـ: كونوا. (٥) ب: أخواتكم.

للضمير المتصل بالمنفصل. «الواو» بمعنى: المصاحبة (۱). «بني (۲) أبيكم» نصب بالمفعول معه، مع الفعل اللفظي (۱)، ويجوز الرفع (فيه)(١) بالعطف (۱۰). «مكان الكليتين» نصب بخبر «كان».

[00] الاستشهاد على أنه استعمل الشاعر المفعول معه/ مع الفعل اللفظي في قوله: «كونوا».

\* \* \*

أنشد:

٤٧ ـ فَمَا لَكَ والتَّلَدُ حَوْلَ نَجْدٍ وَقَدْ (٢) غَصَّتْ تِهَامَةُ بالرِّجَالِ
 (التَّلَدُ التَّرَدُدُ (غَصَّتْ) امْتَلَاتْ. «تِهامَةُ» أَرْض (١)(١).

<sup>(</sup>١) جـ: مع المصاحبة.

<sup>(</sup>٢) من ب، ود. الصواب. وفي أوجه: بين. تحريف.

<sup>(</sup>٣) ب، د. مع الفعل اللفظي. ساقط.

<sup>(</sup>٤) من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٥) على أنتم، وهو ضعيف من جهة المعنى. انظر الشواهد الكبرى: ١٠٢/٣.

<sup>(</sup>٦) ج، د: الواو. ساقط.

٤٧ - البيت من الوافر، وهو لمسكين الدارمي (ربيعة بن عامر بن أنيف).

انظر ديوانه: ٦٦، ابن يعيش: ٢/٥٠، سيبويه والشنتمري: ٥٥/١، الحلل: ٣٧١.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٥٧، ابن يعيش: ٢/٨٤ (صدره)، الخزانة: ٣/١٤٢،

الأشموني: ٣٨٣/١ الكامل: ٢٨٨/١.

وروي صدره: ﴿ فَمَا أَنَا وَالتَّلَدُّ مَا فِي الْحَلُّلِ.

وروي عجزه: ﴿وَقَدْ ضَاقَتْ تِهامةً ﴾ في الأشموني.

<sup>(</sup>٧) جـ: قد. ساقط. (٨) ب: الأرض. تحريف.

<sup>(</sup>٩) وهي تساير البحر منها مكة، والحجاز: ما حجز بين تهامة والعروض، وقيل: طرف تهامة من قبل الحجاز مدارج العرج، وأول تهامة من قبل نجد ذات عرق، وسميت تهامة بذلك لشدة حرها وركود ريحها وهو من التهم: وهو شدة الحر وركود الريح، وقيل: لتغير هوائها. انظر: معجم البلدان: ٣٨/١، مراصد الإطلاع: ٢٨٣/١، الخزانة: ١٥٥/١.

يقول(١): لِمَ تتردد(١) حول أرض نجد، وقد كثرت الرجال في أرض تهامة، يعني: اترك نجداً واقصد تهامة.

#### إعراب البيت

قوله: «فما لك» أي: ما تصنع أنت. «والتلدد» نصب بالمفعول معه. «حول نجد» نصب بالظرف (٣). «غصت تهامة» (٤) جملة فعلية.

الاستشهاد على أنه جاء المفعول معه وفعله معنوي لا لفظي في قوله: «فما لك والتلدد»، تقديره: ما تصنع والتلدد، أي: مع التلدد (٥).

\* \* \*

أنشــد:

فَحَسْبُكَ والضَّحَّاكَ سَيْفٌ مُهَنَّـدُ

«الضَّحَّاكُ» اسْمُ شَخْصِ (٦).

(١) جـ: يقول. ساقط.

(٢) من د. وفي أ وب وجـ: تردد.

(٣) ج: بالظرف. ساقط.(٤) ج: تهامة. ساقط.

(٥) ب: أي مع التلدد. ساقط.

٤٨ ـ هذا عجز بيت من الطوايل وصدره:

إِذَا كَانَتِ الهَيْجَاءُ وانشَقَّتِ العَصَا

ولم أر من نسبه لقائل إلا الزجاج في إعرابه (المنسوب إليه): ٣/ ٨٧٠. حيث نسبه للبيد (وليس في ديوانه).

والبيت غير منسوب في المفصل: ٥٧، ابن يعيش: ٤٨/٢، ٥١، مغني اللبيب: ٣٦٣، شواهد المغني: ٢،٩٠، معاني الفراء: ١٧/١، الفرق بين الأحرف الخمسة: ١٧٧، اللسان: ٢/٩٢١ (عصا)، الإرشاد للكيشي: (٦١/أ)، الصحاح: ٣٦٣/٢ (عصا)، شواهد الكشاف: ٣٧٤/٤، أبيات المغني: ١٩١/٧، ابن عصفور: ٣٦٦/٢.

(٦) ج: شخص. ساقط.

يكفيك مع الضحاك سيف مهند.

#### إعراب البيت

«حسبك» مبتدأ. «والضحاك» نصب بالمفعول معه. «سيف» خبر مبتدأ. «مهند» صفته.

الاستشهاد على أنه جاء المفعول معه، وفعله معنى لا لفظاً، كقوله: «فحسبك والضحاك» والتقدير: كفاك/ والضحاك().

\* \* \*

أنشد:

# ٤٩ ـ يَا زِبْرِقَانُ أَخَا بَنِي خَلَفٍ مَا أَنْتَ وَيْبَ أَبِيكَ والفَخْـرُ

(۱) واستشهد به ابن هشام على أنه روى الضحاك بالحركات الثلاث: فالنصب: على أنه مفعول معه، أو مفعول به بإضمار يحسب، وصححه، لأنه لا يعمل في المفعول معه إلا ما كان من جنس ما يعمل في المفعول به. ويجوز الجر: على أنه معطوف على الضمير عند الأخفش، أو بإضمار حسب أخرى وصوبه. والرفع: على أنه قام مقام مضاف محذوف والتقدير: وحسب الضحاك. وذهب إليه الأخفش كذلك. انظر مغنى اللبيب: ٣١/٢٥، أبيات المغني: ١٩١/٧٠.

٤٩ ــ البيت من الكامل، وهو للمخبل السعدي (ربيع بن ربيعة بن عوف، وقيل: هو ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عوف) يهجو به ابن عمه الزبرقان بن بدر، وبعده:

هَلْ أَنْتَ إِلَّا فِي بَنِي خَلَفٍ كَالْإِسْكَتَيْنِ عَلَاهُمَا البَظْرُ

وقد أورده الأمدي في المؤتلف والمختلف (١٧٩) ونسبه إلى المتنخل السعدي فرد البغدادي على ذلك في خزانته (١٩٥٦) بأنه تصحيف منه في اسم الشاعر.

انظر البيت في ابن يعيش: ١/١٥، سيبويه والشنتمري: ١/١٥١ (نسبه سيبويه)، الخزانة: ٩١/٦، ابن السيرافي: ٢/١٩٦، اللسان: ٦/٣٩٦ (ويل)، الدرر اللوامع: ٢/٦٩١، إصلاح الخلل: ٦٢.

والبيت غير منسوب في المخصص: ١٨٦/١٢، المفصل: ٥٨، ابن النحاس: ١٣٩، ابن يعيش: ١٢١/١، معاني الفراء: ٣٢٦/١، المقتصد ١٠٥٩/٢، الهمع ١٤٢/٢ (صدره). «زِبْرِقَانُ» اسم شَخْص (۱). «وَيْبَ» بمعنى: وَيْلَ. «مَا أَنْتَ» أي: أيُّ شيءٍ أنتَ.

### معنى البيت

يقول: أي شيء أنت والفخر، يعني: لا يليق بك الفخر.

#### إعراب البيت

«زبرقان» منادى مضموم. «أخا بني خلف» نصب بصفته المضافة (۱). «ما» مبتدأ، و «أنت» خبره. «والفخر» (۱) عطف على الخبر، والمبتدأ (١) نكرة، لأنه من قبيل قولهم: «أرجل في الدار أم امرأة» (٥).

الاستشهاد على أن (١) قوله: «والفخر» وإن كان اسماً مذكوراً بعد (١) الواو، لكن (٨) لا يجوز نصبه بالمفعول معه، لعدم الفعل لفظاً ومعنى.

#### \* \* \*

وروي صدره: «أخا بني ثعل» بدل «أخا بني خلف» في الهمع، والدرر. وروي عجزه: «ما
 أنت ويل أبيك» في ابن النحاس.

<sup>(</sup>۱) وهو الزبرقان بن بدر، واسمه حصين بن بدر بن امرىء القيس بن خلف التميمي الصحابي، سمي بالزبرقان لحسنه، تشبيهاً له بالقمر، لأن القمر يقال له الزبرقان. انظر الخزانة: ۲۴۷/۳ أسد الغابة: ۲٤٧/۲.

<sup>(</sup>٢) جـ: ما أنت. زيادة.

<sup>(</sup>٣) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: والفجر. تصحيف.

<sup>(</sup>٤) من ب، وجه، ود. الأولى. وفي أ: والمبتدأة.

<sup>(</sup>٥) وسوغ الابتداء بالنكرة «رجل» في المثال، كونها عامة بغيرها، وهي الواقعة في سياق استفهام أو نفي، وسوغ الابتداء بالنكرة «ما» في البيت كونها عامة بنفسها، وهي كأسماء الشرط والاستفهام. الأشموني: ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٦) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: أنه تحريف.

<sup>(</sup>٧) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: بعده. تحريف.

<sup>(</sup>٨) د: ولكن.

أنشد:

• • - وكُنْتَ هُنَاكَ أَنْتَ كريمَ قَيْسِ (١) فَمَا القَيْسِيُّ بَعْدَكَ والفِخَارُ « وَكُنْتَ هُنَاكَ أَنْتَ كريمَ قَيْسٍ الفاءِ - المُفَاخَرةُ . « والفِخَارُ » - بِكسر الفاءِ - المُفَاخَرةُ .

### معنى البيت

يقول<sup>(۳)</sup>: إن المكارم التي تفتخر<sup>(۱)</sup> بها قيس مجتمعة<sup>(۱)</sup> فيك، فلما فقدوك لم يكن لهم طريق إلى المفاخرة.

### إعراب البيت

«كنت». «كان» الناقصة مع اسمها. «هناك» إشارة إلى المكان. «أنت» ضمير فصل (۱)، كقوله (تعالى) (۷): ﴿ كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ (۸). «كريم قيس» نصب بخبر «كان». «فما» مبتدأ. «القيسي» رفع بخبره (۱). «بعدك» نصب بالظرف. «والفخار»/ عطف على الخبر.

٠٠ ـ البيت من الوافر، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل.

انظر سيبويه والشنتمري: ١٥١/١، المفصل: ٥٩، ابن يعيش: ١/١٥ (صدره)، ٥٠، ابن النجاس: ١٤٠، ابن السيرافي: ٢/١١.

وروي عجزه: «وما القيسي» في الشنتمري.

(١) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: لقيس. تحريف.

(٢) بنو قيس: عدة بطون من العرب، منهم: بنو قيس بطن من آل عامر بن صعصعة من العدنانية، وبنو قيس: بطن من ذهل بن شيبان من العدنانية، وبنو قيس: بطن من لخم من القحطانية، وبنو قيس عيلان: قبيلة من مضر من العدنانية. انظر نهاية الإرب: ٤٠٣.

(٣) ب: تقول.

(٤) من ب: الصواب. وفي أ: تفخر تفتخر. جـ: تفاخرت تفتخر، د: تفخر.

(٥) ب: مجتمعة. ساقط.

(٦) ج: الفصل.

(V) من ب، وج، ود. الصواب.

(٨) من الآية: ١١٧، من سورة المائدة.

(٩) من ب، وج، ود. الأولى وفي أ: بخبر.

الاستشهاد على أنه لا يجوز النصب في قوله: «والفخار» على المفعول معه(١) لعدم الفعل.

\* \* \*

أنشــد:

١٥ - يَـرْكَبُ كُـلً عـاقِـرٍ جُمْهُـورِ
 مَـخَـافَـةً وزَعَـلَ المَـحْبُـورِ
 والهَـوْلَ من تَهَـوُّلِ الهُبُـورِ

«يَرْكَبُ» أي: يَصْعَدُ. «كُلَّ عاقرِ» أي(١): كُلَّ تلِّ (١) مِنَ الرَّمْلِ لا يُنْبِتُ شَيئاً، كالمَرأة العَاقِرةِ(١). «جُمْهُورِ» أي(١): عَظِيم (١). «الزَّعَلُ» النَّشَاطُ(٧).

(١) د: معه. ساقط.

١٥ - الأبيات من الرجز، وهي للعجاج، من أرجوزة له يصف فيها بعيره بسرعة السير ويشبهه بالثور الوحشى، مطلعها:

جَارِيَ لا تَسْتَنْكِرِي عَزيْرِي سَيْرِي وإِشْفَاقِيَ عَلَىٰ بَعِيْرِي

انظر ديوانه: ٢٨، سيبويه والشنتمري: ١٨٥/١، المفصل: ٦٠، ابن يعيش: ٧٤٥، الخزانة: ٣٠/١، ابن السيرافي: ٤٧/١، الإرشاد للكيشي: (٦١/أ).

وهي غير منسوبة في المقتصد: ٦٦٥/١، التوطئة: ٣١٠ (الأول والثاني)، ابن النحاس: ١٩٥ (الأول والثاني).

وروي الثالث منها: «والهول من تهور الهبور» في المقتصد.

وروي: «والهول من تهول القبور» في الشنتمري.

(٢) ب، جه، د. أي: ساقط. (٣) جه: كل تل. ساقط.

(٤) وفي اللسان: ٤/٣٠٤٤ (عقر): والعاقر من الرمل: ما لا ينبت، يشبه بالمرأة، وقيل: هي الرملة التي تنبت جنبتاها ولا ينبت وسطها، وقيل: العاقر: العظيم من الرمل. وانظر الخزانة: ٣/١١٥.

(٥) ب، جه، د: أي. ساقط.

(٦) وفي ابن السيرافي: (٧/١): «الجمهور: العظيمة المرتفعة» وفي الخزانة (١١٥/٣): «والجمهور: بالضم الرملة المشرفة على ما حولها وهي المجتمعة». وانظر اللسان / ١٩٠٠ (جمهر).

(٧) انظر ابن السيرافي: ١/٨١، الخزانة: ٣/١١، اللسان: ١٨٣٤/٣ (زعل).

«المَحْبُور» المَسْرُورِ. «الهَوْلُ» الخَوْفُ. «التَّهَوُّلُ» التَّخَوُّفُ (۱). «الهُبُور» جَمْع هِبْر، وهو المَوْضِعُ المُنْخَفِضُ (۲).

#### معنى البيت

يصف الثور الوحشي، يقول: عند الهرب من الصائد، يصعد كل تل عظيم مخافة ونشاطاً من جهة أنه هرب، و(٣) من مخافة أن يكون الصائد في كل موضع منخفض.

#### إعراب البيت

«يركب» فعل مع فاعله المستتر فيه. «كل عاقر» مفعوله. «جمهور» - بالجر - صفة (1) «عاقر». «مخافة» نصب (٥) بأنه مفعول له. «وزعل المحبور» نصب عطفاً عليه. «الهول» أيضاً منصوب عطفاً عليه.

الاستشهاد على أنه جاء المفعول له نكرة في قوله: «مخافة»، ومعرفة في قوله: «وزعل(١) المحبور، والهول».

\* \* \*

أنشد:

# ٢٥ \_ مَتَىٰ (ما)(١) تَلْقَنِي فَرْدَيْن تَرْجُفْ رَوَانِفُ إِلْيَتَيْكَ وَتُسْتَطَارَا(١)

(۲) وفي اللسان: ٢٠٣/٦ (هبر): «والهبر ما اطمأن من الأرض وارتفع ما حوله عنه،
 وقيل: هو ما اطمأن من الرمل». وانظر الخزانة: ١١٦/٣.

(٣) ب: الواو. ساقط.(٤) ج: بصفة.

(٥) ج: نصب. ساقط. (٦) الواو. من ب، وج. الصواب.

البیت من الوافر، وهو لعنترة بن شداد العبسي، من قصیدة له یتوعد فیها عمارة بن
 العبسی، أولها:

أَحَـوْلِـيَ تَنْـفُضُ اسـتَـكَ مِـذْرَوَيْـهَـا لِـتَـقْـتُـلَنِـي فَـهَـا أَنَـا ذَا عُــمَـارا انظر ديوانه: ١٠٨، المفصل: ٦٦، ابن يعيش: ٥٥/٢، شواهد الشافية: ٥٠٥، الخزانة: =

<sup>(</sup>١) ج: التخوف. ساقط.

«تَلْقَنِي» (1) مِنَ اللِّقَاءِ. «فَرْدَيْنِ» مُنْفَرِدَيْنِ. «تَرْجُف» تَضْطَرِب، وَتَتَحَرَّك. «رَوَانِفُ» جَمْعُ رَانِفَة (7)، / وَهِي طَرَفُ الإلْيَةِ (٣). «الأُسْتَطَارَةُ» التَّفَرُّقُ، [٥٥] والإِزْعَاجُ (١)، والمُرادُ بِهِ (٥) هَهُنا التَّحْرِيْكُ مِنْ قَوْلِهِم: اسْتُطِيْرَ الشَّيءُ إِذَا طُيِّرَ وَحُرِّك (١).

#### معنى البيت

متى ما<sup>(۱)</sup> تصلني، وأنا وأنت منفردان تتحركُ<sup>(۱)</sup> أطراف إليتيك من خوفي.

#### إعسراب البيست

«متى ما» من كلم المجازاة. «تلقني» جزم به، وهو فعل مع فاعله،

والبيت غير منسوب في ابن يعيش: ١١٦/٤، ٥٧/٦، الخزانة: ٤/٢٩، ٢٩٧/، ٢٢٠/٨، والبيت غير منسوب في ابن يعيش: ٢١٦، الهمع: ٣٣/٢ (صدره).

وروى صدره: «ترعد» بدل «ترجف» في الأبيات المشكلة (وذكرت في الخزانة).

- (٧) من ب، وج، ود. الصواب.
- (٨) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: تسطاراً. تحريف.
  - (١) جـ: تلقني. ساقط.
  - (٢) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: رافنة. تحريف.
    - (٣) انظر اللسان: ١٧٤٤/٣ (رنف)، الخزانة: ٥١٢/٧.
- (٤) الإزعاج: نقيض الإقرار، تقول: أزعجته من بلاده فشخص. اللسان ١٨٣٢/٣ (زعج).
  - (٥) جـ: به. ساقط.
  - (٦) انظر الصحاح: ٧٢٩/٢ (طير)، ترتيب القاموس: ١١٥/٣ (طير).
    - (V) جـ: ما. ساقط.
    - (٨) من د الأولىٰ. وفي ب، جـ: يتحرك. وفي أ: تتحركا. تحريف.

<sup>=</sup>  $\sqrt{0.07}$  التوضيح على التوضيح :  $\sqrt{100}$  الدرر اللوامع:  $\sqrt{0.00}$  الإرشاد للكيشي:  $(\sqrt{100})$  الإرشاد الكيشي:  $(\sqrt{100})$  الدرر اللوامع:  $\sqrt{100}$  الإرشاد الكيشي:  $(\sqrt{100})$  الإرشاد الكيشي :  $(\sqrt{100})$  الإرشاد المتوسط:  $(\sqrt{100})$  الإرشاد التحفة الوردية:  $(\sqrt{100})$  المراقب المتوسط:  $(\sqrt{100})$  المتوسط:  $(\sqrt{100})$  المراقب المتوسط:  $(\sqrt{100})$  المتوسط:  $(\sqrt{100})$  المتوسط:  $(\sqrt{100})$  المراقب المتوسط:  $(\sqrt{100})$  المراقب المتوسط:  $(\sqrt{100})$  المتوسط:  $(\sqrt{100})$  المتوسط:  $(\sqrt{100})$  المراقب المتوسط:  $(\sqrt{100})$  المراقب المتوسط:  $(\sqrt{100})$  المتوسط:

ومفعوله. «فردين» حال من الفاعل، والمفعول معاً. «ترجف» مجزوم بجواب الشرط، فاعله قوله: «روانف». قوله: «وتستطارا» يجوز أن يكون أصله «تستطاران»، فحذفت النون منه علامة (۱) للجزم، لأنه معطوف على «ترجف»، والضمير فيه للرانفتين، لأن الروانف في معنى التثنية، باعتبار قوله: «إليتيك».

ويجوز أن يكون الألف في «تستطارا» بدلاً عن نون (۱) التأكيد المخففة، أصله «تستطارن»، وفيه ضمير يعود إلى «الروانف» تقديره: تستطارن هي، ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار «أن» في تقدير مصدر مرفوع بالعطف على مصدر «ترجف»، تقديره: يكن منك رجف الروانف والاستطارة.

الاستشهاد على أنه وجد الحال من الفاعل والمفعول معاً على سبيل الجمع (٣) / في قوله: «تلقني فردين» (١).

\* \* \*

أنشد:

# ٥٣ \_ عَلَى حَلْفَةٍ لا أَشْتُمُ الدَّهْرَ مُسْلِماً وَلا خَارِجاً مِنْ فِي زُوْرُ كَلاَمِ

<sup>(</sup>١) د: منه علامة. ساقط. وفي جـ، د: منه. ساقط فقط.

<sup>(</sup>٢) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: النون. تحريف.

<sup>(</sup>٣) د: الجميع. تحريف.

<sup>(</sup>٤) واستشهد به الرضي في شرح الكافية على أنه يجوز اتفاقاً أن يقال: إليتان، بتاء التأنيث على القياس، واستشهد به في شرح الشافية على أن قوله: وتستطار، من استطاره. أي: طيره.

واستشهد به السيوطي في الهمع على زيادة «ما» بعد متى الشرطية.

انظر الخزانة: ٧/٧٠، شرح الكافية للرضي: ١٧٦/٢، شواهد الشافية: ١٠٥٠، الهمع: ٦٣/٢، الدرر اللوامع: ٨٠/٢.

وهو للفرزدق (همام بن غالب التميمي) من قصيدة له، قالها آخر عمره تائباً إلى الله عز وجل، مما فرط فيه من مهاجمته الناس، وقذف المحصنات، وذم فيها =

(الزُّوْرُ) الكَذِبُ.

#### معنى البيت

يقول: أحلف على أني لا أشتم في الدهر مسلماً، ولا خرج من فمي (١) كذب .

### إعسراب البيست

«لا أشتم» (الله مع فاعله، وتقديره: لا أشتم أنا. «الدهر» منصوب (الله فرف. «مسلماً» نصب بمفعول «لا أشتم». قوله: «ولا خارجاً» نصب بأنه صفة أقيمت مقام المصدر. وقوله: «زور كلام و رفع بأنه فاعل المصدر الذي قام مقامه (الله فاعل المعدر الذي ولا خرج زور كلام خارجاً (الله فاعل عروجاً) العلمة، والتقدير (الله فرج زور كلام خارجاً (الله فاعل العلم فرج زور كلام خارجاً (الله فرج فروجاً)

= إبليس لإغوائه إياه في شبابه، وقبله (وهو مطلع القصيدة):

أَلْمُ تَرَنِي عَاهَلْتُ رَبِّي وَإِنَّنِي لَبَيْنَ رِتَاجٍ قَائِمٌ وَمَهَامَ انظر ديوانه: ٧٦٩، سيبويه والشنتمري: ١٧٣/١، ابن السيرافي: ١٧٠/١، المقتضب: ٣١٣/٤، ابن يعيش: ٧٩،٥، الخزانة: ٢٢٣/١، ٤٦٣/٤، شواهد الشافية: ٧٧، الكامل: ١/٥٠١، أبيات المغني: ٧٥٤/، ٢٤١/٦، معاني الفراء: ٣٠٨/٣.

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٢٦٩/٣، مغني اللبيب: ٢٠٥/١، المفصل: ٢٦، ٢٢٠ (عجزه في الموضعين)، أمالي المرتضى: ٢٤/١، عيون سيبويه: ١٢٤، الكامل: ٢١٤/١ (عجزه)، ابن النحاس: ١٥١، الأبيات المشكلة: ٢٨١، ٢٢٤ (عجزه)، ٣٣٦، ابن الحاجب: ٣٣٣/١، ٢٢٩ (عجزه في الموضعين).

وروي صدره: «على قسم لا أشتم» في الديوان، وأبيات المغني، ومعاني الفراء.

- (١) ب، ج: في. (٢) ج: لا أشتم. ساقط.
  - (۳) د: نصب.
  - (٤) من د. الصواب. وفي أوب وجه: مقام. تحريف.
    - (٥) ب، جه: الواو. ساقط.
- (٦) قال الأعلم (١٧٣/١): «الشاهد فيه قوله: «ولا خارجاً» ونصبه لوقوعه موقع المصدر الموضوع موضع الفعل على مذهب سيبويه، والتقدير: عاهدت ربي لا يخرج من في زور كلام خروجاً» انتهى.

والجملة عطف(١) على الجملة(٢) التي قبلها(٣).

الاستشهاد على أنه وقعت(1) الصفة مكان(٥) المصدر في قوله: «ولا خارجاً» أي: ولا خروجاً(٦).

#### \* \* \*

#### أنشد:

# ٥٤ لِعَازَّةَ مُوْحِشَاً طَلَلُ قَدِيْمُ عَفَاهُ كُلُّ أَسْحَمَ مُسْتَدِيْمُ

(١) ب: عطف بيان. وهو خطأ.

(٢) د: الجملة. ساقط.

(٣) أي: جملة «ولا خارجاً» معطوفة على جملة «لا أشتم»، وجملة «لا أشتم» جواب القسم لقوله: «عاهدت» فكأنه قال: حلفت بعهد الله لا أشتم الدهر مسلماً ولا يخرج من في زور كلام. هذا عند سيبويه. وجعل عيسى بن عمر جملة «لا أشتم» حال، فأراد: عاهدت ربي في هذا الحال وأنا غير شاتم ولا خارج من في زور كلام، ولم يذكر الذي عاهد عليه.

(£) ج: وقع. (o) ج: مقام.

(٦) واستشهد به الرضي في شرح الشافية على أن قوله: «خارجاً» عند سيبويه مصدر حذف عامله، والتقدير: ولا يخرج خروجاً، وعند عيسى بن عمر: حال معطوف على الجملة الحالية وهي: لا أشتم.

وأيد ابن هشام في المغني سيبويه، وذهب إلى أن الذي عليه المحققون: أن «خارجاً» مفعول مطلق، والأصل: ولا يخرج خروجاً، ثم حذف الفعل، وأناب الوصف عن المصدر.

وذهب الفراء في معانيه إلى أن: «لا أشتم، ولا خارجاً» حالان، والعامل فيهما عاهدت والتقدير: عاهدت ربى لا شاتماً أحداً، ولا خارجاً.

انظر شواهد الشافية: ۷۲/۶، ۷۶، كتاب سيبويه: ۱۷۳/۱، مغني اللبيب: ۲۰۰/۰، معانى الفراء: ۲۰۸/۳.

٥٤ ــ البيت من الوافر، وهو لكثير عزة (كثير بن عبدالرحمٰن الخزاعي) في ديوانه (أبيات منسوبة لكثير) منفرداً: ٥٣٦، وبرواية: لِمَيَّةَ مُوْحِشَاً.

وفي الخزانة (٢١١/٣): «وهذا البيت من روى أوله لعزة موحشاً، قال هو لكثير عزة، ومن رواه: لمية موحشاً. قال: إنه لذي الرمة، فإن عزة اسم محبوبة كثير، ومية اسم محبوبة ذي الرمة».

والبيت لكثير في ابن يعيش: ٦٤/٢، الخزانة: ٣٠٩/٣.

«عَزَّةَ» اسم امرأة. «مُوْحِشاً» من أَوْحَشَ إِذَا وَقَعَ في الوَحْشَةِ. «طَلَلُ» أَثَرُ دَارٍ. «عَفَاهُ» دَرَسَهُ. «كُلُّ أَسْحَم» كُلُّ أَسْوَدَ من السَّحَابِ(١). «مُسْتَدِيْمُ»(١) ذُو الدَّيْمَةِ، وَهِي (١) مَطَرُ اللَّيْلِ إِذَا اتَّصَلَ بِالنَّهَارِ(١).

#### معنى البيت

لهذه المرأة أثر دار درسه ومحاه كل/ سحاب أسود ذو<sup>(٥)</sup> الديمة في حال [٦٠] كونه يوحش العشاق إذا نظروا إليه ومروا به.

= وهو غير منسوب في التصريح على التوضيح: ٢/٥٧، الإرشاد للكيشي: (٤٨/ب)، ابن النحاس: ١٩٧، المفصل: ٦٣ (صدره)، ابن يعيش: ٢/٢ (صدره)، المقتصد: ٢٣٤/١ (صدره). (صدره).

والشاهد المشهور في هذا المعنى:

لِعَزَّةَ مُوْجِشًا طَلُلُ يَلُوحُ كَانَّهُ خِلَلُ

وهـذا مـن مجزوء الوافر. وهو لكثير عزة في ديوانه (أبيات منسوبة لكثير) منفرداً: ٥٠٦، سيبويه والشنتمري: ٢٧٦/١ (صدره)، شواهد المغني: ٢٤٩/١ (وذكرت فيه الرواية الأخرى)، الشواهد الكبرى: ٣١٦/٣، التصريح على التوضيح: ٣٧٥/١، الخزانة: ٣١١/٣، شواهـد القطر للأعرجي: (٥١/أ)، أبيات المغني: ١٨١/٢ (وذكرت فيه الرواية الأخرى)، إعراب ثلاثين سورة: ٣١١.

والبيت غير منسوب في مغني اللبيب: ١٩٥١، ٢٥٣١، ٢٥٩، شذور الذهب: ٢٤، قطر الندا: ٣٣١، معاني الفراء: ١٦٧١، الخصائص: ٤٩٢/٢ (صدره)، الفصول الخمسون: ١١٨٧، الصحاح ١٩٥٣/٣ (وحش)، إعراب الزجاج (المنسوب إليه): ٢٥٦/١ (صدره)، الأبيات المشكلة: ٢١٤: أبيات المغني: ٣٢٧/٦، وتعاقبت روايته في المراجع المتقدمة بين «لمية موحشاً» وبين «لعزة موحشاً».

- (١) وفي الخزانة (٢١١/٣): «والأسحم هو الأسود، والمراد هنا السحاب لأنه إذا كان ذا ماء يرى أسود لامتلائه».
  - (٢) من ب، وج، ود الصواب. وفي أ: مسديم. تحريف.
    - (٣) جـ: وهو.
- (٤) وفي اللسان ١٤٦٧/٢ (ديم): «الديمة المطر الذي ليس فيه رعد، ولا برق، أقله ثلث النهار، أو ثلث الليل، وأكثره ما بلغ من العدة، والجمع: ديم». وانظر الخزانة: ٢١١/٣.
  - (٥) ب: ذو. ساقط.

#### إعراب البيت

«لعزة» خبر مبتدأ مقدم. «طلل» مبتدأ(۱) نكرة، كقولهم: «في الدار رجل»(۱). «موحشاً» نصب على الحال، وذو الحال «طلل»، والعامل فيها معنوي. «قديم» صفة مبتدأ. «عفاه» فعل مع(۱) مفعوله. «كل أسحم» فاعله. «مستديم»(۱) صفة(۱) والجملة في محل رفع(۱) صفة(۱) لقوله: «طلل».

الاستشهاد على أن الحال من النكرة قد قدمت (^) عليها في قوله: «موحشاً طلل» (١) .

\* \* \*

أنشد:

## ٥٥ \_ أَتهجر لَيْلَى(١٠) بِالفِرَاقِ حَبِيْبَهَا وما كَادَ نَفْسَاً بِالفِرَاقِ تَطِيْبُ

(١) جـ: مبتدأ. ساقط.

انظر الدرر اللوامع: ٢٠٨/١، الشواهد الكبرى: ٣٤٥/٣.

والبيت للمخبل في الحلل: ٣٣١، الخصائص: ٣٨٤/٢، اللسان ٧٤٣/٢ (حبب) وهو للأعشى في شواهد المتوسط: ٦٥.

<sup>(</sup>۲) وسوغ الابتداء بالنكرة «رجل» كون خبرها جار ومجرور مقدم عليها. انظر أوضح المسالك: ۳۸، المرادى: ۲۸۱/۱.

<sup>(</sup>٣) في أ: فاعله. زيادة. سهو.

<sup>(</sup>٤) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: مسديم. تحريف.

<sup>(</sup>٥) جـ: صفة. ساقط.(٦) د: الرفع.

<sup>(</sup>٧) جـ: صفة. ساقط. وفي د: صفته. تحريف.

<sup>(</sup>٨) د: قد تقدمت.

<sup>(</sup>٩) قال ابن الحاجب في أماليه على أبيات المفصل: «يجوز أن يكون موحشاً حال من الضمير في لمية فجعل الحال من المعرفة أولى من جعلها من النكرة متقدمة عليها، لأن هذا هو الكثير الشائع، وذلك قليل فكان أولى». انظر الخزانة: ٣٠٩/٣.

وه \_ البيت من الطويل، وهو للمخبل السعدي (ربيع بن ربيعة بن عوف)، وقيل: لأعشى همدان (عبدالرحمٰن بن عبدالله)، وقيل: لقيس بن الملوح.

أتهجر ليلى عاشقها في الفراق، وما كاد الشأن تطيب سلمى نفساً بالفراق.

#### إعراب البيت

«الهمزة» للاستفهام (۱). «تهجر» فعل، فاعله (۲) «سلمى». «حبيبها» مفعوله. قوله: «بالفراق» في محل النصب بالظرف. «وما كاد» ناف ومنفي، وفي «كاد» ضمير الشأن، وخبرها (۲): «تطيب». و «نفساً» تمييز عن الجملة أعنى: تطيب.

الاستشهاد على أنه وقع التمييز عن الفعل مقدماً عليه في قوله(٤): «نفساً تطيب»، والقياس «تطيب نفساً»(٥).

#### \* \* \*

والبيت بـ الا نسبة في المفصل: ٦٦، ابن يعيش: ٧٣/٧ (عجزه)، ٧٤، المقتضب: ٣٧/٣ الإنصاف: ٨٦٨، ١٢٨، ابن عقيل: ٢٢٥/١، شواهد الجرجاوي: ١٢٨، ابن الناظم: ٣٥٣، المقتصد: ٦٩٣، الإيضاح: ٣٠٣، الإرشاد للكيشي: (٦٥/أ). المرزوقي: ١٣٦٩ (عجزه)، الأشموني: ٤٤٨/١ (عجزه)، المطالع السعيدة: ٣٦٧ (عجزه)، الهمع: ٢٢٩/١ (عجزه)، ابن الحاجب: ٢٥٧/١، (عجزه)، الفوائد الضيائية: ١١/١٤.

وقد تعاقبت رواية البيت في المراجع المتقدمة بين «ليلي، وسلمي»، و «بالفراق، وللفراق» و «ما كاد، وما كان».

وفي الدرر اللوامع (٢٠٨/١) أنه يروى كذلك «تَطيب ويطِيب» بالتذكير والتأنيث: «ونفساً ونفسي» ونقل عن أبي الحسن أن روايته في ديوان الأعشى:

أَتُوذِنُ سَلْمَى بَالفِراق حَبِيْبَهَا وَلَمْ تَكُ نَفْسِي بِالفِرَاقِ تَطِيْبُ وعلى رواية «نفسى» فلا شاهد فيه.

- (١٠) في أ تعليقة: «سلمى. نسخة». (١) ج: الهمزة للاستفهام. ساقط.
  - (٢) د: وفاعله.
- (٣) د: وخبر كاد. وفي (أ) جاء بعد قوله: «وخبرها» كلمة «كاد» وهو سهو.
  - (٤) جـ: في قوله. ساقط.
- (٥) وقال المصنف في حاشيته على المتوسط (٦٦): «ويروي أيضاً (يطيب) بالياء فلا =

#### أنشد:

[٦١] ٥٦ ـ وَقَدْ أَغْتَدِي والطَّيْرُ في وَكُنَاتِهَا /بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الْأَوَابِدِ هَيْكُلِ (١) «أَغْتَدِي» مِنَ الغُدوِّ(٢)(٣)، و «الوُكُنَاتُ» جَمَعُ وِكْنَةٍ، وهي مَأْوى الطَّيْرِ (٤)، يُقَال: «آنْجَرَدَ بِنَا السَّيْرُ» (٩) أي: امْتَدَّ (٢)، وَيُقَال لِلفَرَسِ الجَوَادِ (٧): قَيْدُ لِنَاهُ يَمْنَعُ الوَحْشَ من الفَوَاتِ، لِسُرْعَتِهِ (٨)(١). «الهَيْكُلُ» (١٠): الفَرَسُ الأَوَابِدِ، لأَنَّهُ يَمْنَعُ الوَحْشَ من الفَوَاتِ، لِسُرْعَتِهِ (٨)(١). «الهَيْكُلُ» (١٠): الفَرَسُ

ويروى «ما كان ـ بالنون ـ نفساً» ولا استدلال حينئذ، لأن الضمير في «كان» يجوز أن يكون راجعاً إلى الحبيب، أو إلى «ليلى» بتأويل الشخص، ويكون «نفساً» خبر «كان» و «تطيب» على التأنيث، أو التوكيد صفة «نفساً» بتأويل الشخص في التوكيد، أي: ما كان نفساً طيبة بالفراق».

٥٦ ــ البيت من الطويل، وهو لامرىء القيس، من معلقته المشهورة، وبعده:

مِكُرِّ مَفَرِّ، مُقْبِلِ مُدْبِرٍ مَعَا كَجُلْمُ ودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ انظر ديوانه: ١٩، القصائد السبع: ٨٨، القصائد العشر: ٧٧، ابن يعيش: ١/٥٠، الخزانة: ٣/٣٥، ١٥٦/، شواهد المغني ١/٦٦ (صدره)، ٤٥١، ٢/٢٨، الكامل: ٨٣٤/٣، الصحاح: ٢/٢٩، (قيد. عجزه)، أبيات المغنى: ٣٧٣/٣.

والبيت بلا نسبة في المفصل: ٦٤، ابن يعيش: ٢/٨٦ (صدره)، ٩٥/٩ (قيد الأوابد)، مغني اللبيب: ٢/٢٦، ابن عصفور: ٣٨٣/٢ (صدره). المحتسب: ٢٣٤/١، الخصائص: ٢٠٠/٢.

- (١) من جـ، ود. الصواب. وفي أ: هيلك. تحريف. وفي ب: هيكل. ساقط.
  - (۲) د: من الغدى. تحريف.
- (٣) والغدو: نقي الرواح، وقد غدا يغدو غدواً وغدواً واغتدى: بكر، والاغتداء: الغدو.
   انظر اللسان: ٣٢٢١/٥ (غدا)، حاشية السيد علي الرضى: (٣١/ب).
- (٤) ووكن الطائر: دخل في الوكن، والوكنة والأكنة: مواقع الطير حيثما وقعت. انظر اللسان: ٤٩١١/٦ (وكن)، حاشية السيد على الرضى (٣١)ب.
  - (٥) ب: السير. ساقط.
- (٦) أي امتد وطال، وإذا جد الرجل في سيره فمضى يقال: انجرد فذهب. انظر اللسان: ٨٩/٥ (جرد).
  - (V) جـ: الجواد. ساقط. (A) د: بسرعته.

<sup>=</sup> يتعين للاستدلال، إذا جاز أن يكون في «كاد» ضمير الحبيب، و «نفساً» ينتصب على التمييز من «كاد» و «تطيب» خبر كاد.

الطُّويْلُ الضُّخْمُ(١) .

#### معنى البيت

يصف تبكيره، أي: أغتدي، والحال أن الطير في أوكارها، وهذا وقت معلوم لكل أحد في اغتدائه بفرس سريع (٢)، يقيد الوحوش، عظيم ضخم.

#### إعراب البيت

«أغتدي» أي: أغتدي أنا. «الواو» للحال. «الطير» مبتدأ. «في وكناتها» خبره. «بمنجرد» صفة موصوف تقديره: بفرس منجرد (٣) والبواقي صفة بعد صفة، والجملة حالية (٤).

الاستشهاد على أن الجملة وقعت حالاً بلا عائد فيها يعود إلى ذي الحال(٥).

#### \* \* \*

أنشد:

# ٥٧ - أَلاَ كُلُّ شَيءٍ مَا خَلاَ اللَّهَ بَاطِلُ وَكُللُّ نَعِيْمٍ لاَ مَحَالَـةَ زائِـلُ

<sup>(</sup>٩) فكأنه يقيدها بلحاقها. والأوابد: الحمر الوحشية. انظر اللسان: ٣٧٩٢/٥ (قيد).

<sup>(</sup>١٠) من ب، وج، ود: الصواب. وفي أ: الهيلك. تحريف.

<sup>(</sup>١) انظر حاشية السيد على الرضي: (٣١/ب).

<sup>(</sup>٢) ب: سريع. ساقط.

<sup>(</sup>٣) والجار والمجرور متعلق بقوله: اغتدى. الخزانة: ٣/١٥٧.

<sup>(</sup>٤) حال من ضمير المتكلم، أي أغدو إلى الصيد ملابساً لهذه الحالة. الخزانة: 10٧/٣.

<sup>(</sup>٥) جـ: الاستشهاد على أن الجملة وقعت حالاً بلا عائد فيها يعود إلى ذي الحال. ساقط.

البيت من الطويل، وهو للبيد بن ربيعة العامري من قصيدة له يرثي بها النعمان بن المنذر، أولها:

كل شيء لا حقيقة له سوى الله جلّ عن ذلك، وكل نعمة ونعيم (١) يزول ويفنى .

### إعراب البيت

[77] «ألا» حرف تنبيه. «كل شيء» مبتدأ. «ما خلا» أداة/ الاستثناء. «الله» مستثنى. «باطل» خبر المبتدأ، و «الواو» للعطف. «كل نعيم» مبتدأ. «لا» لنفي الجنس، خبرها محذوف، تقديره: لا محالة حاصلة. «زائل» خبر المبتدأ، والجملة الثانية معطوفة على الأولى.

الاستشهاد على أن «ما خلا» جاءت بمعنى: «إلا» في قوله: «ما خلا الله باطل» (٢)(٢).

\* \* \*

<sup>=</sup> أَلاَ تَسْأَلانِ الْمَومَ مَاذَا يُحَاوِل أَنَحْبُ فَيُقْضَى أَمْ ضَلاَلُ وَبَاطِلُ النَّالِ الْمَومِلِ الْمَفصل: ٦٧، ابن يعيش: ٢/٨، مغني اللبيب: ١٩٣١، ١٩٣١، شواهد القطر المغني: ١/١٥، ١٥٣، ١٩٣١، الدرر اللوامع: ٢/١، قطر الندا: ٣٤٨، شواهد القطر للأعرجي: (١٥٠/ب)، اللمع: ١٥٤، الأشموني: ١٢/١، التصريح على التوضيح: ٢٩/١ للأعرجي: (١٥٠/ب)، المطالع السعيدة: ٥٩ (صدره)، جواهر الأدب: ٤٧١ (صدره)، أبيات المغني: ١٥٤/٣.

والبيت غير منسوب في الدرر اللوامع: ١٩٣/١، ١٩٧، الأشموني: ١٧٧١ (صدره)، المطالع السعيدة: ٣٤٣ (صدره)، الهمع: ٢٢٦/١، ٢٣٣.

<sup>(</sup>١) د: نعيم ونعمة. بدل: نعمة ونعيم. تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) ب، جه، د: باطل. ساقط.

<sup>(</sup>٣) وأجاز الكسائي والجرمي وأبو علي الجر بعد ما خلا، وما عدا، وعلى قولهم تكون «ما» زائدة «وخلا وعدا» حرفا جر. انظر أبيات المغني: ١٥٥/٣.

أنشد:

٥٨ ــ وَمَا لِيَ إِلَّا آلَ أَحْمَدَ شَيْعَةً وَمَا لِيَ إِلَّا مَشْعَبَ الحَقِّ مَشْعَبُ شَعْبُ الحَقِّ مَشْعَبُ الْمَاعُةُ وَأَنْصَارُهُ.

### معنى البيت

يقول(١) ما لي أعوان غير آل محمد ﷺ، وما لي إلا مذهب الحق.

#### إعراب البيت

«ما» بمعنى: ليس. «لي» خبر مقدم (٢) على المبتدأ. «شيعة» مبتدأ. « «إلا» للاستثناء. «آل» نصب بالمستثنى، والجملة الثانية عطف على

٥٨ - البيت من الطويل، وهو للكميت بن زيد الأسدي، من قصيدة له هاشمية يمدح فيها
 آل النبي ﷺ، مطلعها:

طَرِبْتُ وما شَـوْقاً إلى البِيْضِ أطْرَبُ وَلاَ لَعِباً مِنِّي، وَذُو الشَّيْبِ يَلْعب؟ انظر الهاشميات: ٣٦ ـ ٥٥، الحلل: ٣١٢، الإنصاف: ٢٧٥/١، ابن يعيش: ٢٩/٧، الخزانة: ٣١٣/٤، التصريح على التوضيح: ٢٥٥/١، اللمع: ١٥٢، الكامل: ٢٣٣/٤، اللسان: ٢٦٧، الكامل: ٢٦٨، مقاييس اللغة: ٣١/١٩، المفصل: ٣٨، شذور الذهب: ٣٦٠، شواهد الشذور: ٣٨، الشواهد الكبرى: ٣١١/١، قطر الندا: ٣٤٥، شواهد القطر للأعرجي: ٣٥/ب)، شواهد الجرجاوي: ١٦٠، شواهد المتوسط: ٣٨.

والبيت غير منسوب في ابن يعيش: ٧٩/٧، المقتضب: ٣٩٨/٤، مجالس ثعلب: ١/٤٩ (صدره)، الفصول الخمسون: ١٩٩٠، ابن عصفور: ٢٠٥/٧ (صدره)، الأشموني: ١٩٦٦، ابن الناظم: ٢٩٨، المطالع السعيدة: ٣٣٨، ابن عقيل: ٢٠٥، شواهد الكشاف: ١٢٧/٤، الأبيات المشكلة: ٥٥.

وروى عجزه: «وما لي إلا مذهب الحق مذهب» في المفصل، وشذور الذهب وشواهد الشذور، الشواهد الكبرى، القطر، شواهد القطر، ابن عقيل، شواهد الجرجاوي، الأشموني، ابن الناظم، المطالع السعيدة، شواهد الكشاف، الأبيات المشكلة.

<sup>(</sup>١) جـ: يقول. ساقط.

<sup>(</sup>٢) ب جـ: خبره مقدم. بدل: خبر مقدم.

الجملة(١) الأولى، وإعراب أجزائها كإعراب(١) أجزائها.

الاستشهاد على أنه قدم المستثنى على المستثنى منه (٣) فقال: «(ما لي)(٤) إلا آل أحمد شيعة» تقديره: ما لي شيعة إلا آل أحمد، وكذلك الجملة الثانية، تقديرها: ما لي مذهب إلا مذهب (٩) الحق.

\* \* \*

أنشد:

[74]

٥٩ ـ أَلَا رُبَّ يَوْمٍ لَكَ مَنْهُنَّ صَالِحٍ وَلَا سِيَّما يَوْماً بِدَارَةَ جُلْجُلِ
 «دَارَةُ/ جُلْجُلِ» اسمُ مَوْضِعٍ (٦).

(١) ج، د: الجملة. ساقط. (٢) جه: كإعراب. ساقط.

(٣) جـ: منه. ساقط.
 (٤) من ب، وجـ، ود. الصواب.

(٥) جـ: إلا مذهب. ساقط.

٩٥ - البيت من الطويل، وهو لامرىء القيس من معلقته المشهورة، وقبله:
 فَفَاضَتْ دُمُوعُ العَيْن مِنْي صَبَابةً عَلَى النَّحْر حَتَى بَلَ دَمْعِيَ مِحْمَلِي

انظر ديوانه: ١٠، القصائد العشر: ٣٣، القصائد السبع: ٣٢، المفصل: ٩٦ (عجزه)، ابن يعيش: ٢٧٨، الخزانة: ٤٤٤/٣، أبيات المغني: ٣١٦/٣، ٢٧٤/٤، ٢١٦/٥، شواهد المغني: ١٩٩/١، ٢٧٤/١، ٢٩٩/١، الجنى الداني: المغني: ١٩٩/١، الجنى الداني: ٣٣٤ (عجزه)، ٤٤٣، الإرشاد للكيشي: (٦٩/١)، الصحاح ٢٣٨٧/٦ (سيا).

والبيت غير منسوب في مغني اللبيب: ١٤٠/١، ٣١٣ (عجزه)، ٢١/٢٤ (ولا سيما يوم)، التصريح على التوضيح: ١٤٤/١ (عجزه)، الأشموني: ١١/١١ (عجزه)، الفصول الخمسون: ١٩١ (عجزه)، المقتصد: ٢٨٢/٨، الهمع: ٢٣٤/١ (عجزه)، البيان: ٢٤/٢ (عجزه) أبيات المغني: ٢٨٢/٥ (عجزه).

(٦) وهو بديار كندة يقال له الحمى، وقيل: هو من ديار الضباب بنجد فيما يواجه ديار فزارة ذكرها امرؤ القيس في شعره، وقيل: هو اسم غدير. انظر معجم ما استعجم: ٣٨٩/٢، ٥٥٥، معجم البلدان: ٢/١٥٠، مراصد الإطلاع: ٢/٣٤٠، الجبال والأمكنة: ٩٠، الخزانة: ٤٥١/٣.

يقول: رب يوم طيب صالح في معاشرة هذه النسوة، لكن لا مثل يوم مضى معهن في (١) هذا الموضع، فإنه كان أطيب.

#### إعراب البيت

«ألا» للتنبيه. «رب» حرف جر. «لك» جار ومجرور صفة «يوم». «صالح» صفة أخرى. قوله(٢): «ولا سيما»: «لا» لنفي الجنس، «سي» بمعنى: مثل. «يوماً» يجوز فيه الحركات الثلاث:

أما الرفع، فلأنه خبر مبتدأ محذوف، و «ما» على هذا إما نكرة على تقدير: لا مثل يوم هو يوم (بدارة)(٣) جلجل، وإما موصولة تقديره: لا مثل الذي هو يوم بهذا الموضع.

وأما الجر، فلوجهين:

الأول: أن يكون مجروراً بإضافة «سي» إليه، و «ما» زائدة، كقولهم: «من غير ما جرم»، تقديره: لاسي يوم، بمعنى: لا مثل يوم بهذا الموضع.

والثاني: أن يكون (ئ) بدلًا من المضاف إليه على (٥) تقدير أن يكون (٢) والثاني: أن يكون (١) بدلًا من المضاف إليه على (٥) تقدير أن يكون (١) وما» نكرة، أي (٧): لا مثل يوم (يوم) (١) بدارة جلجل، و «سي» في هذه الوجوه اسم «لا» (٩).

<sup>(</sup>١) جـ: من. (٢) جـ: قوله. ساقط.

<sup>(</sup>٣) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: دار. تحريف.

<sup>(</sup>٤) جـ: يكون. ساقط.(٥) ب: على. ساقط.

<sup>(</sup>٦) جـ، د: يكون. ساقط. (٧) جـ: أي. ساقط.

<sup>(</sup>٨) من د. الصواب.

<sup>(</sup>٩) والخبر محذوف، تقديره: لنا، وذهب الأخفش إلى أن «ما» خبر «لا»، ويلزمه على ذلك قطع «سي» عن الإضافة من غير عوض. قيل: ويلزمه أن يكون خبر «لا» معرفة، وجوابه: =

وأما النصب، ففي رواية قليلة، وهو(١) على الاستثناء(١). الاستشهاد على أن المستثنى يجوز فيه الرفع، والجر، كقوله: «لا سيما يوم» ووجهه ما تقدم.

\* \* \*

أنشــد:

# [٦٤] ٦٠ وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ /لَعَمْرُ أَبِيْكَ إِلَّا الفَرْقَدَانِ

= أنه قد يقدر ما نكرة موصوفة، أو أن ارتفاع الخبر حاصل بما كان مرتفعاًبه قبل دخول لا، وهو المبتدأ، على ما ذهب إليه سيبويه في نحو «لا رجل قائم». وحينئذ لا تكون «لا» عاملة في معرفة كما هو الممنوع.

وذهب الفارسي إلى أن «سي» حال، و «ما» مهملة، والتقدير: قاموا غير مماثلين لزيد في القيام، وهو مردود من وجهين؛ الأول: صحة دخول الواو، وهي لا تدخل على الحال المفردة، والثاني: عدم تكرار لا، وذلك واجب مع الحال المفردة.

انظر الخزانة: ٣١٥/٣)، مغني اللبيب: ١٤٠/١، ٣١٣، حاشية الدسوقي على المغني: ٣١٣/١.

(١) جـ: الواو. ساقط.

(٢) وقيل: منصوب على التمييز، وقيل: بإضمار فعل. أي: أعني يوماً، وقيل: على الظرف، ويكون صلة لما. انظر: الخزانة: ٤٤٦/٣، أبيات المغني: ٢١٧/٣.

٦٠ - البيت من الوافر، وهو لعمرو بن معدي كرب من قصيدة له أولها:

أَلَا عَجِبَتْ عُمَيْرَةُ أَمسُ لَمَّا رَأْتُ شَيْبَ اللَّوَالَةِ قَدْ عَلانِي وَنسب لحضرمي بن عامر الأسدي في المؤتلف والمختلف: ٨٥، ابن السيرافي: ٢/٢٤. كما نسب في الأبيات المشكلة (٣٧٤) لرجل جاهلي لا يقول بالبعث ولا بفناء الأشياء.

والبيت لعمرو في ديوانه: ١٨١، سيبويه والشنتمري: ٣٧١/١ (وفي الشنتمري: ويروى لسوار بن المضرب كذلك)، الكامل: ٣٠٤/١، ابن يعيش: ٨٩/٢، الجنى الداني: ٥١٩، الأزهية: ١٧٣، أبيات المغني: ٢٩٣/٤، وانظر الخزانة: ٣/٢١٦، شواهد المغني: ٢١٦/١، الدرر اللوامع: ١٩٤/١، أبيات المغنى: ٢/٥٠١، ١٠٨.

والبيت غير منسوب في أمالي المرتضى: ٢/٨٨، الإنصاف: ٢٧٨، ٢٧١، المفصل: ٧٠، المقتضب: ٤٠١/١، مغنى اللبيب: ٧٧١، ٢٧١، ١لأشمونى: ٤٠١/١، الأشباه =

«الفَرْقَدَانِ» نجمان قَرِيْبانِ من القُطْبِ، أَحَدُهُما لا يُفَارِقُ الآخَرَ(١).

# معنى البيت

يقول: كل أخ يفارق أخاه في الدنيا إلا الفرقدين، فإنهما لا<sup>(۲)</sup> يفترقان<sup>(۳)</sup>.

### إعراب البيت

«كل أخ» مبتدأ. «مفارقه» رفع بخبره. «أخوه» رفع بفاعل «مفارقه»، وهو مضاف إلى مفعوله (ئ). «لعمر أبيك» مبتدأ خبره محذوف، أي: لعمر أبيك قسمي، وجواب القسم محذوف، لدلالة ما تقدم عليه، تقديره: لعمر أبيك (ف) إنه كذلك. قوله (۱): «إلا الفرقدان» رفع بالصفة، أي: كل أخ مفارقة أخوه غير الفرقدين.

<sup>=</sup> والنظائر: ٢٢٣/٤، معاني الأخفش: ١/١١٦، الهمع: ٢٢٩/١، إعراب الزجاج (المنسوب إليه): ٢٣٤/٢، البيان: ٢٤٠/١، ابن النحاس: ٢٤٨، ابن الحاجب: ٣٧١/١.

وروى صدره: «وكل أخ يفارقه أخوه» في الأشموني.

<sup>(</sup>١) وقيل هما نجمان في السماء لا يغربان، ولكنهما يطوفان بالجدي. انظر اللسان: ٥/٢٠٢ (فرقد)، الصحاح: ١٩/٢٥ (فرقد).

<sup>(</sup>٢) جـ: لا. ساقط.

<sup>(</sup>٣) ب: معنى البيت. . إلى «لا يفترقان». ساقط.

<sup>(\$)</sup> ويجوز فيه وجوه: الأول: أن يكون «كل» مبتدأ، و «مفارقه» مبتدأ ثانياً و «أخوه» خبره، والجملة خبر الأول. والثاني: أن يكون «كل» مبتدأ و «أخوة» مبتدأ ثانياً، و «مفارقة» خبر المقدم والجملة خبر الأول. والثالث: أن يكون «كل» مبتدأ ومفارقه بدلاً منه وأخوه خبر «كل»، أي: مفارق كل أخ أخوه. والرابع: أن يكون مفارقه بدلاً من «كل» وأخوه مبتدأ، و «كل أخ مفارقه» خبر متقدم. انظر الخزانة: ٣٢٦/٣٤.

<sup>(</sup>٥) جـ: قسمي وجواب القسم محذوف، لدلالة ما تقدم عليه، تقديره: لعمر أبيك. ساقط. وجملة: «لعمر أبيك» معترضة. انظر الخزانة: ٢٦٦/٣.

<sup>(</sup>٦) جـ: قوله. ساقط.

الاستشهاد على أن «إلا» جاءت بمعنى: «غير» في قوله: «إلا الفرقدان»، وهذا شاذ عند المحققين، لعدم تعذر الاستثناء(١)، والقياس «إلا الفرقدين».

#### \* \* \*

أنشد:

# ٦١ - أَبنِي لُبَيْنَىٰ لَسْتُمُ بِيَدٍ إِلَّا يَدَاً لَيْسَتْ لَهَا عَضْدُ

(١) وذهب ابن الحاجب إلى أن في البيت شذوذ من ثلاثة أوجه: أحدها أنه اشترط في وقوع «إلاه» صفةً تَعَذَّرُ الاستثناء، وهنا يصحُّ لو نَصَبَهُ، والثاني: وصف المضاف والمشهور وصف المضاف إليه، والثالث: الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر، وهو قليل.

وذهب الكوفيون إلى أن «إلا» في البيت بمعنى الواو، وهي تأتي بمعناه كثيراً كقوله تعالى: ﴿ لِتَكَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ أي: ولا الذين ظلموا لا تكون لهم أيضاً حجة.

وذهب الكسائي إلى أن الأصل: إلا أن يكون الفرقدان، وقد رده سيبويه بأنه لا يجوز ذلك لأنك لا تحذف الموصول وتدع الصلة، لأن الصلة تذكر للتخصيص والإيضاح للموصول، فإذا حذفت الموصول، لم يجز حذفه وذكرك ما يكون إيضاحاً له.

وقيل: إن «إلا» هنا بمعنى حتى، والمعنى: كل أخ مفارقه أخوه حتى إن الفرقديـن مع شدة اجتماعهما وكثرة مصاحبتهما، يفرق كل واحد عن صاحبه فما ظنك بغيرهما، وفيه تعسف.

وذكر ابن الأنباري أن «إلا» هنا للاستثناء المنقطع، والتقدير: لكن الفرقدان فإنهما لا يفترقان على زعمهم في بقاء هذه الأشياء.

وذكر البغدادي وجهاً آخر هو: أن «إلا» للاستثناء، والفرقدان منصوب بعد تمام الكلام الموجب، لكنه بفتحة مقدرة على الألف، على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاث، وهي لغة بني الحارث بن كعب.

انظر في ذلك: الخزانة: ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٤، ٤٢٥، الإيضاح لابن الحاجب: ١/١٧١، الإنصاف: ٢٦٦/١، ٢٧١.

71 - البيت من الكامل، وقد اختلف في نسبته لقائله، فنسب في ابن السيرافي (٢/ ٦٨) لأوس بن حجر، وهو في ديوانه: (٢١).

كما نسب لطرفة بن العبد في المفصل: (٧١)، ابن يعيش: ٩٠/٢، ٩١، شواهد الكشاف: ٣٨٣/٤، وهو في ديوانه: ٦٢. وبعده:

أَبْنِي لُبَيْنَى لا أُحِبُّكُمُ وَجَدَ الإلَهُ بِكُمْ كَمَا أَجِدُ =

«لُبْنَىٰ (۱) وَلُبَيْنَىٰ » مُكَبَّراً وَمُصَغَّراً من أَسْمَاءِ النِّسَاءِ (۲) ، و «بَنُو لُبَيْنَىٰ » قَوْمٌ منْ بَنِي أَسَدٍ (۲) .

### معنى البيت

شبههم بيد ليست لها عضد في الضعف، يعني(أ): أنتم ضعفاء.

### إعراب البيت

«أبني لبينىٰ» منادى مضاف، و «الهمزة» حرف النداء. قوله: «بيد»(٥) خبر «ليس»، و «الباء» زائدة قياساً. «إلا» للاستثناء. «يداً» نصب بالبدل عن(١) محل الجار/ والمجرور. قوله(٧): «عضد» اسم «ليست»، خبرها «لها» مقدم [٦٥] على اسمها، والجملة صفة المنصوب، وهو «اليد».

الاستشهاد بذلك على أنه تعذر الإبدال على اللفظ، فأبدل على الموضع في قوله: «إلا يداً» فإنه منصوب على أنه بدل عن موضع الجار والمجرور، وموضعه نصب بخبر «ليس».

والبيت بلا نسبة في المقتضب: ٤٢١/٤، سيبويه والشنتمري: ٣٦٢/١، معاني الفراء:
 ٢١٧/١، ٢١٦، ٢١٦، ١٠١/٢، ١٠٠ ابن النحاس: ٢٤٠، ابن عصفور: ٢٩٣١، ٢٩٥٧.

وروى صدره: «يا ابني لبيني» في سيبويه والشنتمري.

وروى: «يا ابني لبيني لستما بيد» في ابن السيرافي.

وروى: «يا ابني سليمي لستما بيد» في ابن عصفور (٢٩٣/١).

ويروى: وإلا يدا مخبولة العضد» والخبل: الفساد. أي أنتما في الضعف وقلة النفع كيد بطل عضدها. (الشنتمرى: ٣٦٢/١).

<sup>(</sup>١) ج، د: ابني. تحريف.

<sup>(</sup>٢) انظر الصحاح: ٢١٩٣/٦ (لبن).

<sup>(</sup>٣) وهو أسد بن واثلة: انظر شواهد الكشاف: ٣٨٣/٤، هامش المقتضب ٤٢٠/٤، ابن السيرافي ٦٩/٢ (وأمهم لبيني من بني والبة بن الحارث بن ثعلبة بن دودان).

<sup>(</sup>٤) جـ: بمعنى. (٥) جـ: بيد. ساقط.

<sup>(</sup>٦) جـ: على . (٧) جـ: وقوله .

#### أنشد:

٦٢ \_ قَدْ قِيْلَ ذَلِكَ إِنْ صِدْقاً وإِنْ كَذِباً فَمَا اعْتِذَارُكَ مِنْ شَيءٍ إذا قِيْلاَ

قِصَّتُهُ(۱) أَنَّ الربيعَ مع جماعةٍ منهم لَبِيد دَخَلوا على النُّعْمَانِ(۱) ابنِ المُنْذِرِ (۱)، لِطَلبِ عَطَائِهِ، فَأَكْرَمَ النُّعْمَانُ الربيعَ من بَيْنِهم، بِحَيثُ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ (مَعَهُ) (۱) من قَصْعَةٍ واحدةٍ، فَدَخَل أَصْحَابُهُ يوماً على النَّعْمانِ، وهو جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَزَجَرَ الربيعُ أصحابَهُ، فَقَال لَبِيدُ لأَصْحَابِهِ: سأَفْتَرِي على الربيع، فَلَمَّا غَدَوْا دَخَلُوا على النَّعْمانِ، فَوَجَدُوا الربيعَ يأكلُ مَعَهُ من قَصْعَةٍ واحدةٍ، فَقَالَ لَبِيدُ:

نَحْنُ بَنُو أُمِّ البَنِين (٥) الأَرْبَعَة وَنَحْنُ خَيْرُ عَامِرٍ وَصَعْصَعة

٦٢ ـ البيت من البسيط، وهو للنعمان بن المنذر، أحد ملوك العرب، من قصيدة له أولها: شَرِّدْ بِرَحْلِكَ عنِّي حَيْثُ شئْتَ وَلا تُكثِرْ عَلَيَّ، وَدَعْ عَنْكَ الأَقَاوِيْلاَ فَقَدْ رُمِيتَ بداءٍ لَـسْتَ غَـاسِلهُ ما جَاوَرَ السَّيلُ أهـلَ الشَّامِ وَالنَّيلاَ

انظر المفصل: ٧٣ (صدره)، ابن يعيش: ٩٦/٢، ٩٧، سيبويه والشنتمري: ١٣١/١ (نسبه سيبويه)، ابن السيرافي: ٣٥٢/١، الخزانة ١٠/٤، الشواهد الكبرى: ٢٦/٢، الدرر اللوامع: ١/٠٩، شواهد الجرجاوي: ٥٣، ابن الشجري: ٣٤٧/١، ٣٤٧/١، شواهد المغني: ١٨٨/١، الفاخر: ١٤١٠.

والبيت غير منسوب في الأبيات المشكلة: ٢٩٠، مغني اللبيب: ١/٦١، ابن عقيل: ١/١١، الهمع: ١/١١، الأشموني: ١/٦١ (صدره)، المطالع السعيدة: ٢٠٦ (صدره)، ابن يعيش: ١/١٨ (إن حقاً وإن كذباً)، ابن النحاس: ١٢٣.

وقد تعاقبت روايته في المراجع المتقدمة بين «قد قيل ذلك، وقد قيل ما قيل» و «صدقاً وحقاً» و «فما اعتذارك، وما اعتذارك» و «من شيء ومن قول».

(۱) انظر القصة في ابن السيرافي: ٣٥٣/١، الخزانة: ١١/٤، شواهد المغني: ١٨٨/١، الشواهد الكبرى: ٦٦/٢، شواهد الجرجاوي: ٥٤، الفاخر: ١٤١ والربيع في هذه القصة هو ابن زياد العبسي، ولبيد: هو الشاعر المعروف، ابن ربيعة العامري.

- (۲) د: نعمان.(۳) د: منذر.
  - (٤) من ب، وج، ود. الصواب.
- (٥) من ب، وجم، ود. الصواب. وفي أ: البفين. تحريف.

إلَيْكَ جَاوَزْنَا بِلاداً مُسْبَعَهُ مَهْلًا أَبَيْتَ اللَّعْنَ لا تَأْكُلْ مَعَهُ وإنَّهُ يُلْخِلُ فيها/ إصْبَعَهُ كَائَنُما يَطْلُبُ شَيْئًا ضَيَّعَهُ

نُخْبِرُ عَنْ هَذَا خُبِيراً فاسْمَعَهُ إِنَّ (') اسْتَهُ مِنْ بَرَصٍ مُلَمَّعَهُ (') اسْتَهُ مِنْ بَرَصٍ مُلَمَّعَهُ ('') يُسْجَعَهُ [٦٦] يُسْدِحُهُ حَتَّى يُسوَارِي أَشْجَعَهُ [٦٦] احْذَرْ أَبَيْتَ اللَّعْنَ لاَ تَأْكُلْ مَعَهُ ('')

ثُمَّ لَمَّا سَمِعَ الرَّبِيعُ(٤) هَذَا كَذَّبَهُ، وادَّعى أنَّهُ ما بِهِ ذَلِكَ فَقالَ النُّعْمَانُ للربيعِ البَيْتَ(٥)، يَعْنِي:

قَدْ قِيل ذَلِك إِنْ صِدْقاً وإِن كَدْبَاً إلى آخرِ البَيْتِ(١).

«عَامِرٌ وَصَعْصَعَة» قَبيلتانِ (٢). «أرضٌ مُسْبَعَة» أي: ذَاتُ سِبَاع.

وتعاقبت روايته في المراجع المتقدمة بين «وأنه يدخل»، «وأنه يـولج»، وبين «يـدخله» و «يدخلها» و «يولجها».

<sup>(</sup>١) من ج، ود. الصواب. وفي أ وب: فإن. تحريف.

<sup>(</sup>٢) ب: معلمة. تحريف.

<sup>(</sup>٣) الأبيات من الرجز، وهي من أرجوزة للبيد بن ربيعة في ديوانه: ٣٤٣، وانظر الأبيات من الخامس إلى التاسع في ابن السيرافي: ٣٥٣/١، الخزانة: ١٢٠/٤، الشواهد الكبرى: ٦٦/٢، الجرجاوي: ٥٤، شواهد المغني: ١٨٨/١ (من الأول إلى السابع)، اللسان: ٥٤/٧٥/٤ (لمع الخامس والسادس)، الفاخر: ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) ب: الربيع. ساقط.

<sup>(</sup>٥) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: أبيت. تحريف.

<sup>(</sup>٦) جـ: إلى آخره. وفي د: إلى آخر البيت. ساقط.

<sup>(</sup>۷) بنو عامر: بطن من عامر بن صعصعة (من هوازن من العدنانية)، وهم بنو عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان. وتنقسم إلى أربعة أفخاذ: نمير وربيعة وهلال، وسواة. وبنو صعصعة: بطن من هوازن من العدنانية، وهم بنو صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان. انظر نهاية الإرب: ٣٣١، ٣٣١، معجم قبائل العرب: ٧٠٨/٢، ٣٤٢.

«مُلَمَّعَة»(') أي: مُتَغَيِّرةُ اللَّونِ. «المُواراةُ» التَغْطِيَةُ. «الأشاجِعُ» أُصُولُ الأَصَابِعِ الَّتِي يَتَّصِل بِعَصَبِ ظَهْرِ الكَفِّ (')، الوَاحِدُ أَشْجَع. «أَبَيْتَ اللَّعْنَ» دُعَاءٌ لَهُ ('').

قوله: «فَمَا اعْتِذَارُكَ عَن شَيءٍ» يُزِيدُ بهِ افتراءَ لَبِيد عَلَيْهِ.

### إعراب البيت

«قد» للتقريب. «ذلك» معمول «قيل». «إن» للشرط. «صدقاً» خبر «كان» المحذوفة، أي (4): إن كان ذلك القول صادقاً (6). قوله: «وإن كذباً» عطف عليه (7). «ما» مبتدأ، بمعنى: أي شيء. «اعتذارك» خبره. «إذا قيلا» جملة شرطية. قوله: «فما اعتذارك» (۷) جزاء الشرط، وألف «قيلا» لإطلاق الشعر.

الاستشهاد على (أنه)(١) حذف «كان» من خبرها على سبيل الجواز في قوله: «إن صدقاً»(١) وقد تقدم (تقريره)(١٠).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) ب: معلمة. تحريف. وفي جه: وملمعة.

<sup>(</sup>٢) جـ: الكف. ساقط.

<sup>(</sup>٣) أبيت اللعن: من تحيات الملوك في الجاهلية والدعاء لهم، كانت العرب عندما يحيي أحدهم الملك يقول: أبيت اللعن. معناه: أبيت أن تأتي من الأمور ما تلعن عليه وتذم بسببه. انظر اللسان: ١٥/١ (أبي).

<sup>(</sup>٤) جـ: أي. ساقط. (٥) ب، جـ: صدقاً.

<sup>(</sup>٦) وجعله بعضهم من قبيل: «الناس مجزيون بأعمالهم: إن خيراً فخير، وإن شراً فشر» في جواز الوجوه الأربعة: فرفعهما، على أن التقدير: إن وقع حق، وإن وقع كذب، أو: إن كان فيه (أي في المقول) حق، وإن كان فيه كذب، ونصبهما: على أنهما خبر كان، والتقدير: إن كان المقول حقاً وإن كان المقول كذباً، وأما رفع أحدهما ونصب الأخر: فيظهر من بيان نصبهما ورفعهما. انظر الخزانة: ١٠/٤.

#### أنشد:

٦٣ – أبا خُرَاشَةَ أمّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ فَإِنَّ قَوْمِي لَمْ يَاكُلْهُمُ الظَّبُعُ الظَّبُعُ «أَبَا(١) خُرَاشَةَ» اسْمُ شَخْص (٢)(٣).

77 - البيت من البسيط، وهو للعباس بن مرداس السلمي، من أبيات لـه يخاطب بها الصحابى خفاف بن ندبة الشاعر ابن عم الخنساء، وبعده:

السَّلمُ تَاخُذُ مِنْها ما رَضِيْتَ بِهِ والحَرْبُ يَكْفِيْكَ مَنْ أَنْفَاسِهَا جُرَعُ وقد نسب في المفصل (٧٤) للهذلي، فردها البغدادي في الخزانة (١٨/٤)، وأثبتها للعباس.

والبيت للعباس في ديوانه (القسم الثاني شعر العباس من غير المخطوط) منفرداً: ١٢٨، سيبويه والشنتمري: ١٤٨١، ابن يعيش: ٩٩/٢، الخزانة: ١٣/٤، شذور الذهب: ١٨٦، شواهد الشذور: ٣٢، شواهد المغني: ١١٦٦، الشواهد الكبرى: ٧٥٥، التصريح على التوضيح: ١٩٥١، الدرر اللوامع: ٩٢/١، قطر الندا: ١٩٤، شواهد القطر للأعرجي: (٣٤/١)، شواهد الجرجاوي: ٥٥، الفرق بين الأحرف الخمسة: ١٢٣، ابن الشجري: ١٧٣/١، ١٢٣، أبيات المغنى: ١٧٣/١.

والبيت غير منسوب في المنصف: ١١٥٣، الإنصاف: ٧١/١، ابن يعيش: ١٧٩/١، الخيزانة: ٢١/١٦، مغني اللبيب: ٢٥٥، ٥٩، ٢/٤٤، شواهد المغني: ٢/١١، الخشروني: ٢١٨٨١، ابن عقيل: ١١٨/١، الأشموني: ١٨٨١، ابن الناظم: ١٤٨، الأشباه والنظائر: ١٨٨١، ابن عقيل: ١١٨١، المهمع: المجنى الداني: ٨٢٥، الخصائص: ٣٨١/٣، ابن الشجري: ٢/٠٥٠، الأزهية: ١٤٧، الهمع: ١٢٢/١ (صدره)، الصحاح: ٣/٤٠٠١ (خرش)، ٣٢٨/٣ (ضبع)، معاني الحروف: ١٣٠، ١٢٢/١ (صدره)، الصحاح: ٢٤٨، ابن النحاس: ١٣٧، أبيات المغني: ١/١٧٩ (صدره)، ٣٧٧، ٢/١٠، واهر الأدب: ١٤٨، المشكلة ١٣٦، ٨٨٨، ابن عصفور: ٢/١٨٣ (عجزه)، المقرب ٢/٢٨٣، وروى عجزه «لم تأكلهم» بدل «لم يأكلهم» في شواهد القطر والخصائص، ومعاني الحروف وجواهر الأدب وابن عصفور والمقرب.

- (۱) جـ، د: أبو. (۲) جـ: رجل.
- (٣) وأبو خراشة: كنية، واسمه خفاف بن ندبة، وندبة: أمه التي اشتهر بها. وأبوه: عمير بن الحارث بن الشريد بن رياح، الصحابي. انظر الخزانة: ١٥/٤، ١٥/٥، أسد الغابة: ١٣٨/٢.

### معنى البيت(١)

[٦٧] لأن<sup>(٢)</sup> كنت ذا نفر كثير/ لا تفخر علي، فإن قومي ليسوا بحيث يأكلهم الضبع من القلة والضعف.

### إعراب البيت

«أبا خراشة» منادى مضاف، حذف حرف ندائه. و(\*) «أما أنت» أصله «لأن كنت»، حذفت اللام من «أن» قياساً، وحذفت(\*) «كان» لكشرة الاستعمال، فرجعت التاء(\*) «أنت»(\*) ثم عوضت «ما» عن المحذوف، وأدغمت، فصار «أما أنت». «ذا نفر» نصب بخبر «كان». «فإن» من الحروف المشبهة بالفعل. «قومي» اسم «إن». «لم يأكلهم» جازم مجزوم(\*) وهو خبر «إن». «الضبع» فاعل «لم يأكلهم».

فاء «فإن»(٩) عاطفة، عطف الجملة على الجملة الأولى.

الاستشهاد على مجيء حذف «كان» وجوباً، كما في قوله: «أما أنت»، في تقدير: لأن كنت(١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ب: البيت. ساقط. (۲) ب: إن.

<sup>(</sup>٣) ب، ج، د: الواو. ساقط. (٤) ب: وقد حذفت. وفي جه: وحذف.

<sup>(</sup>٥) د: في. زيادة. (٦) جـ: أنت. ساقط.

<sup>(</sup>٧) ج، د: مع مجزوم. بدل: ومجزوم.

<sup>(</sup>٨) د: لم يأكل.

<sup>(</sup>٩) جـ: فإن الفاء. بدل: فاء فإن.

<sup>(</sup>١٠) وقد استشهد به الرضي وابن هشام على مجيء «أن» المفتوحة شرطية بمعنى «إن» المكسورة، وقد رجحا هذا الرأي بأمور منها: مجيء الفاء بعدها كثيراً، كما في البيت، وعليه فتكون جملة «فإن قومي» جواب الشرط. انظر في ذلك الخزانة: ١٣/٤، أبيات المغني: ١٧٣/١، مغني اللبيب: ٢٥/١.

أنشد:

٦٤ ـ إمَّا أَقَمْتَ وأمَّا أَنْتَ مُرْتَجِلًا فَاللَّهُ يَكْلًا ما تَأْتِي وَمَا تَذَرُ مَا اللَّهُ يَكْلًا ما تَأْتِي وَمَا تَذَرُ مَا اللَّهُ يَكْلُا مِ يَحْفَظُ (١). «مَا تَأْتِي » ما تُقْبِلُ عَلَيْهِ. «وَمَا تَذَرُ » مَا (٢) تَتُرُك.

### معنى البيت

إن أقمت، فالله يحفظ ما تقبل عليه وما تعرض عنه، وكذلك الإن صرت مرتحلًا، فالله يحفظهما (٣).

### إعراب البيت

«إما» \_ بكسر الهمزة \_ أصله «إن ما»(أ): «إن» للشرط، و «ما» زائدة، أدغمت للمقاربة. «أقمت» فعل مع فاعله البارز. / قوله: «وأما» \_ بفتح [٦٨] الهمزة \_ الواو عاطفة، أصله «لأن كنت» وقد تقدم (أ) في قوله: «أما أنت ذا نفر». «مرتحلاً» خبر «كان» المحذوفة. «فالله» الفاء للجزاء، وهو (أ) مبتدأ. «يكلأ» فعل (أ) مع فاعله المستتر. «ما» موصولة. «تأتي» فعل، فاعله مستتر، أي: أنت، والجملة صلة «ما»، والعائد محذوف (تقديره: ما تأتيه) (أ)،

٦٤ - البيت من البسيط، ولم أعثر له على قائل.

انظر المفصل: ٧٤، ابن يعيش: ٩٩، ٩٩، الخزانة: ١٩/٤، مغني اللبيب: ٣٦/١، جواهر الأدب: ٢٤٨، ١٩٥٥، أبيات المغني: ١٧٩/١، ابن الحاجب: ٣٨٣/١، شواهد المغنى: ١١٨/١.

وذكرت في ابن يعيش رواية أخرى للبيت، هي «إما أقمت وأما كنت مرتجلًا».

<sup>(</sup>١) انظر اللسان: ٥/٩٠٩ (كلا)، الخزانة: ٢١/٤.

<sup>(</sup>۲) ب، جـ: وما. (۳) جـ: يحفظها.

<sup>(</sup>٤) ب: إما. بدل: إن ما. تحريف.

<sup>(</sup>٥) ب: ويقدم. بدل: وقد تقدم. وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٦) د: والله. بدل: وهو.
 (٧) جـ: فعل. ساقط.

<sup>(</sup>٨) من د: الصواب.

والموصول مع صلته مفعول «یکلاً». قوله (۱): «وما تذر» (۲) عطف علی قوله: «ما تأتی» (۳). قوله: «یکلاً.. إلی آخره» جملة خبر المبتدأ.

الاستشهاد على وجوب حذف «كان»، كما في قوله: «أما أنت مرتحلًا» أي: لأن كنت(1).

\* \* \*

أنشد:

# ٦٥ - لا نَسَبَ السَوْمَ وَلا خُلَّةً إِتَّسَعَ الخَرْقُ عَلَىٰ الرَّاقِعِ

ج: وقوله.
 (۱) ج: الواو. ساقط.

(٣) ب: عطف على ما قبله أي: تأتي. بدل: عطف على قوله: ما تأتي.

(٤) واستشهد به الرضى وابن هشام على أنه يدل لصحة قول الكوفيين: كون «أن» المفتوحة الهمزة أداة شرط مجيء الفاء في جوابها مع عطف «أما أنت» على «إما أقمت» بكسر الهمزة.

وفي الإيضاح لابن الحاجب أن جملة وفائله يكلاً» جواب الشرط، وهو معلل بقوله: أما أنت مرتحلاً، وصح أن يكون لهما جميعاً من حيث كون الشرط والعلة في معنى واحد. ولذلك صح أن يعطف أحدهما على الآخر، ويجعل الجواب لهما جميعاً، فصار مثل قولك: «إن أكرمتني وأحسنت إلي أكرمتك»، إلا أنه وضع موضع «أحسنت إلي» لفظ التعليل، فصار كأنك قلت: إن أكرمتني، فلأجل إتيانك فأنا أكرمك، وذلك سائغ.

انظر الخزانة: ١٩/٣، أبيات المغني: ١٧٩/١، ١٨٠، مغني اللبيب: ٣٦/١، الإيضاح لابن الحاجب: ٣٦/١.

70 ـ البيت من السريع، وهو لأنس بن العباس بن مرداس السلمي من أبيات له وبعده: لاَ صُلْحَ بَيْنِي فَاعلَمُوهُ وَلاَ بَيْنِكُمْ ما حَمَلَتْ عَاتِقَي ونسب لأبي عامر بن حارثة جد العباس بن مرداس في اللسان: ٣٧٣٧ (قمر)، أبيات المغنى: ٣٤١/٤، شواهد التحفة الوردية (١٥/أ).

والبيت لأنس في سيبويه والشنتمري: ٣٤٩/١، ابن السيرافي: ٥٨٣/١، الشواهد الكبرى: ٣٥١/٣، ٤٧/١، ابن يعيش ١٠١/٢، شواهد الشذور: ٣٦، شواهد الجرجاوي: ٨٤، شواهد المغني: ٣٠١/١، الدرر اللوامع: ١٩٨/٢، التصريح على التوضيح: ٢٤١/١.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٧٥ (صدره)، ابن يعيش: ١١٣/٢، ١٢٨/٩، شذور =

«الرَّاقِعُ» مَنْ يُخِيْطُ رُقْعَةَ الثَّوْبِ المُتَخَرِّقِ. وَقَدْ يُرْوَىٰ(١):

# إتَّسَعَ النفَتْتُ عَلَىٰ الرَّاتِقِ

قِصَّتُهُ (١) أَن النَّعْمانُ بنُ المُنْذِرِ بَعَثَ جَيْشَاً إلى بَنِي سُلَيْمٍ (١)، فَهَزَمَتْهُ بَنُو سُلَيْم، فَمَرَّ الجَيْشُ على غَطَفان (١)، فاسْتَجَاشُوهُم (٥) ـ أَيْ طَلَبُوا الجَيْشَ عَلَى سُلَيْم، فَمَرَّ الجَيْشُ، فَمَتَّتْ غَطَفَانُ إلى بَنِي سُلَيْم بالرَّحِم الْتِي سُلَيْم، فقال أَبو عَامِر من بني سُلَيم قَصِيْدَةً منها ذَلِكَ البَيْتُ.

وروي عجزه: «اتسع الفتق على الراتق» في اللسان، وابن السيرافي. وهو الصواب، لأن ما قبله (وهو أول الأبيات):

أَعْرِفُ أُخْوَالِي وادْعُوهُم كَأَنَّ أُمِّي ثَمَّ مِنْ بَارِقِ وَقَافِية الْأَبِياتِ قَافِية.

- (١) جـ: ويروى.
- (٢) انظر القصة في ابن السيرافي: ٥٨٣/١، الشواهد الكبرى: ٣٥٣/٢.
- (٣) بنو سليم: قبيلة عظيمة من قيس عيلان، وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وقيس عيلان: قبيلة عظيمة من مضر من العدنانية، واسمه الناس، وكان له من الولد خصفة وسعد وعمرو. انظر نهاية الإرب: ٢٩٤، معجم قبائل العرب: ٤٠٤٥.
- (\$) بنو غطفان: بطن عظيم متسع كثير الشعوب والأفخاذ من قيس عيلان من العدنانية. وهم بنو غطفان بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وتنقسم إلى ثلاثة أفخاذ عظيمة، وهي: أشجع بن ريث بن غطفان، وعبس بن يفيض بن ريث بن غطفان، وذبيان. انظر نهاية الإرب: ٣٨٨، معجم قبائل العرب: ٣٨٨/٨.
  - (٥) جـ: فاستجاشوا. (٦) جـ: كان.

<sup>=</sup> الذهب: ۸۷، ابن الناظم: ۱۸۸، مغني اللبيب: ۲۲۲/۱، ۲۰۰/۲، ابن عقيل: ۱٤٤/۱، الدرر اللمع: ۱۲۸، ذيل سمط الـالآلىء: ۳۷/۳، الهمع: ۱٤٤/۲ (صدره)، ۲۱۱/۲، الـدرر اللوامع: ۲۲۸/۲، معاني الحروف: ۸۲، جواهر الأدب: ۳۰۰، ابن الحاجب: ۲۷۵/۱ (صدره)، ابن عصفور: ۲۷۵/۲، ۲۷۵/۲.

### معنى البيت

(يقول:)(۱) لا نسب ولا قرابة بيننا اليوم، وقد وقعت (العداوة)(۱) بيننا وتفاقم(۱) الأمر بحيث لا يرجى(۱) صلاحه، فهو كالخرق الواسع في الثوب لا [٦٩] يقبل/ رقع الراقع، أو كفتق واسع لا يقدر أحد أن يرتقه(۱).

### إعراب البيت

«لا» لنفي الجنس. «نسب» اسمها مبني. «اليوم» ظرف في محل خبرها، أو خبرها() محذوف، أي: لا نسب اليوم بيننا. قوله: «ولا خلة»() ، قال المصنف(): إنه منصوب بفعل مقدر، التقدير(): ولا نرى خلة(). «اتسع الخرق» فعل مع فاعله المظهر. «على الراقع» تعلق به(().

الاستشهاد على أن قوله: «لا خلة» منصوب بفعل مقدر لأنه (۱۲) (لا يصلح أن يكون) (۱۳) اسم «لا» لتنوينه (۱۱)، تقديره: لا نرى خلة، كقوله: ألا رجلًا»، تقديره: إلا تروني رجلًا (۱۵)، وليونس (۱۱) أن يقول: إنه اسم «لا» ونونه

<sup>(</sup>١) من ب، ود. الصواب. وفي جد: تقول.

<sup>(</sup>٢) من د. الصواب.

<sup>(</sup>٣) في أ. وبينكم تفاقم. بدل: وتفاقم.

<sup>(</sup>٤) جـ: يرتجى.(٥) جـ: يرتقعه.

<sup>(</sup>٦) ب: مخبرها.

<sup>(</sup>V) د. منصوب بفعل مقدر، لأنه لا يصلح أن يكون اسم لا منونة أي: ولا خلة. زيادة.

<sup>(</sup>٨) د: قال المصنف الزمخشري. (٩) جـ: تقديره.

<sup>(</sup>١٠) وفي المفصل (٧٥): فعلى إضمار فعل كأنه قال: ولا أرى خلة.

<sup>(</sup>١١) جـ: تعلق به. ساقط.

<sup>(</sup>۱۲) من د. الصواب. وفي أ وب: لا أنه. تحريف.

<sup>(</sup>۱۳) من د. الصواب. الصواب. العربية المنونة.

<sup>(</sup>١٥) ب، جـ: تقديره ألا تروني رجلًا. ساقط.

<sup>(</sup>١٦) هو يونس بن حبيب الضبي بالولاء، البصري، أبو عبدالرحمٰن، ولد في قرية اسمها =

الشاعر للضرورة(١).

#### \* \* \*

أنشد:

# ٦٦ ــ أَلَا رَجُــلًا جَـزَاهُ اللَّهُ خَيْــراً

= «الجبل» على دجلة بين بغداد وواسط سنة ٩٠ هـ (وقيل غير ذلك)، أديب ونحوي، عالم بالشعر وطبقات الشعراء العرب، سمع من العرب، وأخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم، وله في العربية مذاهب وأقيسة انفرد بها، وتوفى سنة ١٨٢ هـ.

انظر ترجمته في أخبار النحويين البصريين: ٣٣، بغية الوعاة: ٣٦٥/٢، وفيات الأعيان: ٧٤٤/٧، معجم الأدباء: ٢٤/٢٠، الأعلام ٢٦١/٨، طبقات النحويين واللغويين: ٥١، إنباه الرواة: ٢٨٤٤.

(١) وإن الحركة قبل التنوين حركة بناء لا حركة إعراب، وإنما دخل التنوين لخلة اضطراراً لإقامة الوزن، وإنه إنما أراد: ولا خلة.

وقد استشهد بالبيت ابن هشام في المغني على أن همزة «اتسع» همزة وصل، وقد قطعها الشاعر هنا في الدرج للضرورة، وحسنه هنا أنه في أول الشطر الثاني. واستشهد به ابن عصفور على أنه إذا كررت «لا» فلا يخلو، إما أن تجعلها زائدة، وعليه فيكون حكم الإسم بعدها حكم ما تقدم، وإما أن لا تجعلها زائدة، وعليه فيكون حكم «لا» الثانية على حكم الأولى، فيجوز لك أن تجريها مجرى «ليس» ومجرى «إن».

واستشهد به سيبويه على نصب المعطوف وتنوينه على إلغاء لا الثانية وزيادتها لتأكيد النفي، والتقدير: لا نسب وخلة اليوم، ولو رفعت الخلة على الموضع لجاز.

انظر في ذلك أبيات المغني: ٣٤٢/٤، مغني اللبيب: ٢٢٦/١، شرح الجمل: ٢٧٥/٠، الشنتمري: ٣٤٩/١.

٦٦ هذا صدر بيت من الوافر، لعمر بن قعاس (أو قنعاس) المرادي من قصيدة له،وعجزه:

# يَدُلُّ عَلَى مُحَصِّلَةٍ تَبِيْتُ

انظر الخزانة: ٥١/٣، أبيات المغنى: ٩٤/٢.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٧٥ (صدره)، سيبويه والشنتمري: ٢٥٩/١، نوادر أبي زيد: ٢٥٦، إصلاح المنطق: ٤٣١، مقاييس اللغة: ٢٨/٢ (حصل)، اللسان: ٢٦٨/١ (حصل)، ابن يعيش: ٢١٠١/١، ٢٠٠، مغني اللبيب: ٢٩/١، ٢٥٥، الأشموني: ٢٦٨/١، الشواهد الكبرى: ٢٦٦/٢، ابن الناظم: ١٩٥، الخرانة: ١٩٥، ١٩٥، الجني الداني: =

### معنى البيت

ألا ترونني رجلًا ـ جزاه الله خيراً ـ برؤية البصر.

### إعراب البيت

«ألا» حرف التنبيه. «رجلًا» نصب بفعل مقدر، أي: ألا ترونني رجلًا (١). «جزاه الله» (١) فعل مع مفعوله، «الله» فاعله. «خيراً» مفعوله الثاني: والجملة صفة النكرة (٣).

الاستشهاد<sup>(۱)</sup> على أن قوله: «ألا رجلاً» منصوب بفعل مقدر، وهو قولك<sup>(۱)</sup>: «ألا ترونني»<sup>(۱)</sup>.

وروي صدره: «ألا رجل» ـ بالرفع ـ في الصحاح.

(١) وروى أيضاً «ألا رجل» بالرفع والجر، فالرفع على أنه فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، أي: ألا يدل رجل، وقيل: «رجل» مبتدأ تخصص بالاستفهام والنفي، وجملة «يدل» خبره، والجر: على تقدير: ألا دلالة رجل، فحذف المضاف، وبقي المضاف إليه على حاله، وقيل: الجر على معنى: أما من رجل. وهما ضعيفان. وذهب البغدادي في أبيات المغني إلى أن الأولى عنده: أن يكون من باب الاشتغال، فيكون «رجلاً» منصوباً بـ «جرى» مقدراً يفسره المذكور، وعليه تكون «ألا» للتنبيه.

انظر الخزانة: ٥٢/٣، أبيات المغنى: ٩٤/٢، ٩٥.

- (٢) د: لفظ «الله». ساقط.
- (٣) أو دعائية لا محل لها. الخزانة: ٣/٥٠.
- (٤) د: به. زيادة. (a) جـ: قوله.
- (٦) وتقدير الخليل لهذا العامل: ألا تروني رجلًا هذه صفته، «وألا» عنده هنا للتحضيض، وقدره غيره: ألا أجد رجلًا، وقدره بعضهم: ألا هات رجلًا. وتقدير الخليل أولى من تقدير غيره، لأنه لم يرد أن يدعو لرجل على هذه الصفة، وإنما قصد طلبه. انظر الخزانة: ٣/١٥، أبيات المغنى: ٢٤/٢، مغنى اللبيب: ٢٩/١.

<sup>=</sup> ۳۸۲، الإرشاد للكيشي: (۸۱/أ)، الأزهية: ١٦٤، الصحاح: ١٦٦٩/٤ (حصل)، معاني الحروف: ١٠٤، جواهر الأدب: ٤١٦، ابن عصفور: ٢٨٠/٢.

وزعم يونس أن الهمزة للاستفهام، و «لا» لنفي الجنس (۱)، و «رجلًا» اسمها، ونون لضرورة / الشعر (۱)، والقياس «ألا رجل (۱) وما بعده في محل [۷۰] خبر «لا».

\* \* \*

أنشد:

# ٦٧ - لا هَيْثَمَ اللَّيْلَةَ لِلْمَطِيِّ

«هَيْثُمُ» اسم رَجُلٍ حَاذِقٍ في رَعْي الإبِل وَسَوْقِهَا(). «المَطِيُّ»() واحده (١) مطية، وهي الحمول من الإبل.

### معنى البيت

لا مثل هذا الرجل في هذه الليلة لجمالنا.

### وَلاَ فتى مِثْلُ ابِن خَيْبَرِيّ

انظر سيبويه والشنتمري: ١/٣٥٤، المفصل: ٧٦، ابن يعيش: ١٠٣/، ١٠٣، ١٠٣/، ١٢٣/، المقتضب: ١/٣٦٨، ابن الشجري: ١/٣٩١، الخزانة: ٤/٥٥، الهمع: ١/٤٥١، المدرر اللوامع: ١/٢٤١، الأشموني: ١/٣٦١، المرادي: ١/٣٦١، الإرشاد للكيشي: (/٨١١)، شواهد الكشاف: ٤/٣٥، ابن الحاجب: ١/٨٦١.

<sup>(</sup>١) و «ألا» هنا عنده للتمني. انظر الخزانة: ١/٥٥، مغني اللبيب: ٧٠/١، أبيات المغني: ٩٤/٢.

<sup>(</sup>٢) جـ: للضرورة. بدل: لضرورة الشعر.

<sup>(</sup>٣) ب: ألا رجلًا. تحريف.

٦٧ -- البيت من الرجز، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل، ونسب
 في الدرر اللوامع (١٢٤/١) لبعض بني دبير، وبعده:

<sup>(\$)</sup> وقال البغدادي هيثم: اسم رجل كان حسن الحداء، وقيل: جيد الرعية، والسياق يدل للأول كما يظهر، وقيل: المراد به هيثم بن الأشتر، وكان مشهوراً بين العرب بحسن الصوت في حداثه الإبل، وكان أعرف أهل زمانه بالبيداء والفلوات وسوق الإبل. انظر الخزانة: ١٥٨/٥.

<sup>(</sup>۵) د: والمطي.(٦) ب: واحد. تحريف.

### إعراب البيت

«لا» لنفي الجنس. «هيثم» اسمها. «الليلة» ظرف زمان. «للمطي» في محل<sup>(۱)</sup> الرفع<sup>(۲)</sup> خبرها.

الاستشهاد على أنه دخلت «لا» لنفي الجنس على المعرفة على (٣) تأويل تقدير (٤) التنكير، أي: لا مثل هيثم، ومثل ومثله (٩) لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة (٢).

#### \* \* \*

### أنشد:

٦٨ - أَرَى الحَاجَاتِ عِنْدَ أَبِي خُبَيْبِ نَكِدْنَ، وَلاَ أُمَيَّةَ بِالبِلاَدِ «خُبَيْبُ» تَصْغِير خِبّ - بفتح الخاء وكسرها - بمعنى: الخَدَّاع،

 <sup>(</sup>١) د: وهو في محل.
 (٢) جـ: الرفع. ساقط.

 <sup>(</sup>٣) ج: على. ساقط.
 (٤) ب: تقدير. ساقط.

<sup>(</sup>٥) جـ: ومثل. ساقط. وفي د: ومثله. ساقط.

<sup>(</sup>٦) ب: إلى المعرفة. ساقط.

٦٨ ـ البيت من الوافر، وقد اختلف في نسبته لقائله:

فنسب لعبدالله بن الزبير بن فضالة الأسدي في سيبويه والشنتمري: ١/٣٥٥، المفصل: ٧٧، ابن يعيش: ١/٣٦، ١٠٣، ابن الشجري: ١/٣٩، الدرر اللوامع: ١/٣٦، الخزانة: ١/٤٤.

والبيت منسوب لعبدالله بن فضالة بن شريك الأسدي في مجمع الأمثال: ٩٨/١، ومنسوب لفضالة بن شريك الأسدي في ابن السيرافي ٥٦٩/١.

وهو غير منسوب في شذور الذهب: ٢١٠، الإرشاد للكيشي: (٨١/أ)، ابن عصفور: ٢٧٠/٧، الأشموني: ٢٥٦/١ (عجزه)، الهمع: ١٨٩/١ (عجزه)، المقرب: ١٨٩/١ (عجزه).

وقد تعاقبت رواية عجزه في المراجع المتقدمة بين «بالبلاد» وبيـن «في البـلاد». وروي عجزه «يكون ولا أمية في البلاد» في الهمع.

والجُرْبزُ<sup>(۱)</sup>، صُغِّرَ فَسُمِيَ بِهِ شَخْصَاً<sup>(۲)</sup>. «نَكِدْنَ» أي: قَلَّ خَيْرُها، مِنْ نَكِدَت الرَّكِيَّةُ<sup>(۱)</sup>: قَلَّ (۱) مَاؤُها (۱). «أُمَّيَّةُ» اسمُ رَجُل (۱).

### معنى البيت

يقول: لا خير في الحاجات عند أبي خبيب، ولا مثل أمية في البلاد في قضاء الحاجات عنده.

### إعسراب البيست

«أرى» من رؤية القلب. «الحاجات» مفعوله. «عند» ظرف. «نكدن» جملة في محل (النصب) (٧) مفعوله الثاني. قوله: «ولا» (٨) لنفي الجنس، «أمية» اسمها (٩). «بالبلاد» (١٠) في محل (الرفع) (١١) خبرها.

<sup>(</sup>١) الجُرْبُرُ: الحب من الرجال، ورجل جربز بالضم ـ بين الجزبرة، بالفتح أي خب. وهو القربز أيضاً. وهما معربان عن كربز بالفارسية.

انظر اللسان: ٨٥٥/١ (جربز)، الصحاح: ٨٦٧/٣ (جربز).

<sup>(</sup>٢) وأبو خبيب: كنية عبدالله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان له بنون ثلاثة يكنى بكل واحد منهم، وهم: خبيب وبكر وعبدالرحمٰن، وكان لا يكنيه بخبيب إلا من أراد ذمه. انظر الدرر اللوامع: ١٢٣/١، الخزانة: ٦٤/٤، أسد الغابة: ٣٤٢/٣.

<sup>(</sup>٣) الركية: البئر تحفر، والجمع: ركى، وركايا. انظر اللسان: ١٧٢٢/٣ (ركا).

<sup>(</sup>٤) جـ: إذا قل.

<sup>(</sup>٥) انظر اللسان: ٦/٨٣٥١ (نكد).

<sup>(</sup>٦) وأمية أبو قبيلة من قريش من العدنانية، وهناك أميتان الأكبر والأصغر ابنا شمس بن عبد مناف بن قصي بن قريش. وبنو أمية الأكبر هم المراد ببني أمية عند الإطلاق، وكان لأمية هذا عشرة أولاد أربعة منهم يسمون الأعياص، أخذاً بأسمائهم، وستة منهم يسمون العنابس، وسموا بذلك بابن من أبناء حرب أحد أسمائه عنبسة غلب عليهم اسمه، وبنو أمية الأصغر هم بطن من قريش كذلك، وأولاده يقال لهم العبلات. انظر في ذلك نهاية الأرب: ٨٦، ٨٥، ٣٣٧، الخزانة: ٤/٤٤، الدرر اللوامع: ١٣٣٨.

<sup>(</sup>V) من ج. الصواب. (A) ج: لا.

<sup>(</sup>٩) جـ: اسمها. ساقط. (١٠) جـ: البلاد.

<sup>(</sup>١١) من د. الصواب.

الاستشهاد على أنه دخلت «لا» النافية نفي الجنس على المعرفة في الاستشهاد على أي: ولا مثل (١) أمية على حذف المضاف (٢).

米 米 茶

أنشد:

79 \_ أَبِي الإسْلامُ لاَ أَبَ لِيْ سَوَاهُ إِذَا افْتَخَـرُوا بِقَيْسٍ أَوْ تَـمِيْم ِ «قَيْسٌ وَتَمِيمٌ» قَبيلتانِ عَظِيْمَتَانِ.

# معنى البيت

إذا<sup>(۱)</sup> افتخر<sup>(۱)</sup> كل أحد<sup>(۱)</sup> بآبائه وأجداده<sup>(۱)</sup>، فأبي الذي أفتخر به هو الإسلام.

### إعراب البيت

«أبي» مبتدأ. «الإسلام» خبره. «لا» لنفي الجنس. «أب» اسمها المبني. «لي» في محل الرفع بخبرها. «سواه» أداة الاستثناء، في تقدير النصب بالظرف على الأصح (٧٠). «إذا» ظرف لما قبله (٨٠). «افتخروا» جملة

<sup>(</sup>١) ب، ج، د: الواو. ساقط. (٢) ج، د: مضاف.

٦٩ ــ البيت من الوافر، وهو لنهار بن توسعة اليشكري.

انظر المفصل: ۷۸، ابن يعيش: ۱۰۶/۲، الدرر اللوامع: ۱/۱۲۵، الكامل: ۹۰۸/۳، اللامات للهروى: ۲۱، سيبويه والشنتمرى: ۳٤٨/۱.

والبيت غير منسوب في ابن يعيش: ١٠٥/٢، جواهر الأدب: ٣٠٠، الهمع: ١٤٥/١ (صدره).

<sup>(</sup>٣) ج: إذا. ساقط. (٤) ب، جـ: افتخروا. تحريف.

<sup>(</sup>٥) د: واحد.

<sup>(</sup>٦) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: وأجداؤه. تحريف.

<sup>(</sup>٧) سوى عند الزجاجي وابن مالك كـ «غيـر» في المعنى والتصرف، فتقـول: «جاءني =

فعلية. «بقيس» في محل النصب<sup>(۱)</sup> مفعوله<sup>(۲)</sup>. «أو تميم» عطف على المجرور.

الاستشهاد بأن قوله: «لا أب لي»(٣) اسم «لا»، وهو مفرد، مبني على الفتح، وهذه هي اللغة الكثيرة، والغرض من إيرادها بيان اللغة القليلة التي جاءت فيها وهي قولهم(٤): «لا أبا(٥) له»(١).

\* \* \*

#### أنشد:

# ٧٠ - وَلَا (٧) أَبَ وابناً مِثْلُ مَرْوَانَ وابنهِ إِذَا هُـوَ بالمَجْـدِ ارتَـدَىٰ وَتَـأَزَّرَا

= سواك، بالرفع على الفاعلية و «رأيت سواك، بالنصب على المفعولية، و «ما جاءني أحد سواك» بالنصب والرفع وهو الأرجح.

وعند سيبويه والجمهور أنها ظرف مكان ملازم للنصب لا يخرج عن ذلك إلا في الضرورة. وعند الكوفيين أنها ترد بالوجهين.

وقال الرماني والعكبري: تستعمل ظرفاً غالباً وكـ وغير، قليلًا، واختاره ابن هشام.

انظر المغني بحاشية الدسوقي: ١٥٢/١، التصريح على التوضيح: ٣٦٢/١، شرح الأشموني: ١٥٨/٢.

(٨) ب: ما قبله. (١) جـ: في محل النصب. ساقط.

(۲) ب، ج، د: بمفعوله. (۳) د: لي. ساقط.

(٤) د: قوله.

(٥) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: أب. تحريف.

(٦) وعلى هذه اللغة القليلة يكون لفظ الاسم بعد «لا» كلفظ الاسم المضاف، و «لا» عاملة فيه غير مبنية معه، كأنك أضفت الاسم إلى المنفي المجرور، فقلت: لا أباك ولا أخاك، وهذا تمثيل ولا يتكلم به وربما جاء في الشعر نحو:

وقد مات شماخ ومات مزرد وأي كريم لا أباك يخلد انظر ابن يعيش: ١٠٥/٢.

(٧) جـ: فلا.

٧٠ ـ البيت من الطويل، وقد اختلف في نسبته لقائله:

فنسب للفرزدق في شواهـد المتوسط: ٧٨، وشـواهد الكشـاف: ٣٩٨/٤، (وليس في ديوانه).

«إِرْتَدَى بِهِ»(١) جَعَلَهُ رِدَاءَهُ، وَكَذا «تَأَزَّرَ بِهِ» جَعَلَهُ إِزَارَهُ(١).

### معنى البيت

لا يوجد أب وابن مثل مروان وابنه في اكتساب المعالي والمجد، إذا جعل المجد إزاره ورداءه (٣).

### إعراب البيت

[۷۲] «لا» نافیة نفی<sup>(۱)</sup> الجنس. «أب» اسمها. «وابناً» عطف علی لفظ/ اسمها<sup>(۱)</sup>. «مثل» خبرها<sup>(۷)</sup>. «إذا» ظرف لما قبلها. «هو» مبتدأ. «ارتدی»

= وهو في الخزانة (٢٩/٤) من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل.

ونسب لرجل من عبد مناة بن كنانة في الشواهد الكبرى: ٢/٣٥٠، التصريح على التوضيح: ٢٤٣/١، الدرر اللوامع: ١٩٦/٢، شواهد القطر للأعرجي: (٣٢/ب: لرجل من عبد مناف بن كنانة).

والبيت غير منسوب في سيبويه والشنتمري: ١/٣٤٩، المفصل: ٧٩، (صدره)، ابن يعيش: ١٠١، ١٠١، القصائد السبع: ٢٨٨، المقتضب: ٣٧٢/٤، الخزانة: ٤٧/٤، ابن الناظم: ١٩١، اللمع: ١٣٠، قطر الندا: ٣٣٤، الهمع: ١٤٣/١، الإرشاد للكيشي: (٨١/ب)، معاني الحروف: ٨١، جواهر الأدب: ٢٩٧، ابن النحاس ٤٩، ابن الحاجب: ٨٥/ب)، معاني الحروف: ٨١، جواهر الأدب: ٢٩٧، ابن النحاس ٤٩، ابن الحاجب: ٨٥/ب).

وروي صدره: «لا أب وابناً» في سيبويه والشنتمري، المقتضب، المقتصد.

وتعاقبت روايته في المراجع المتقدمة بين «ولا أب وابناً» وبين «فلا أب وابناً». وروي عجزه: «إذا ما ارتدى بالمجد ثم تازرا» في ابن النحاس وديوان الفرزدق. وذهب ابن هشام إلى أن الرواية الأخرى أولى، لأن الائتزار قبل الارتداء و «الواو» لا ترتيب فيها، بخلاف «ثم». انظر الخزانة ٢٨/٤.

- (١) ب: به. ساقط.
- (٢) والإزار: الثوب الذي يستر النصف الأسفل، والرداء ما يستر النصف الأعلى. انظر الخزانة: ١٨/٤.
  - (٣) جـ: إزاراً ورداء. بدل: إزاره، ورداءه.
    - (٤) جـ: نفى. ساقط.
  - (٥) جـ: وابنا عطف على لفظ اسمها. ساقط.

خبره، والجار والمجرور في محل النصب(١) مفعوله. «وتأزرا» عطف عليه.

وقوله: «إذا هو»، مثل قوله تعالى: ﴿ قُلُ (٢) لَوَ أَنتُمْ تَمَلِكُونَ ﴾ (٣) وقد تقدم (١) بيانه (٩).

الاستشهاد بذلك على جواز العطف بالنصب(١) على لفظ(١) اسم «لا» التي لنفي الجنس، كما (جاء)(١) في قوله: «لا أب وابناً».

\* \* \*

أنشد:

# ٧١ حَذَا لَعَمْرُكُمُ الصَّغَارُ بِعَيْنِهِ لا أُمَّ لِيْ إِنْ كَانَ ذَاكَ وَلا أَبُ

(٦) ويجوز فيه الرفع باعتبار محل «لا» واسمها، فإنهما في محل رفع على الابتداء وإنما
 جاز الرفع لأن «لا» إذا لم تتكرر في المعطوف وجب فتح الأول، وجاز في الثاني النصب والرفع.
 انظر الخزانة: ٤/٧٦.

(٧) وأجاز أبو علي فيها النصب على أنها صفة لكلا الاسمين المعطوف والمعطوف عليه،
 ويجوز فيها الرفع على الوصفية حملًا على الموضع لكنه قبيح. انظر الخزانة: ٦٧/٤، ٦٨.

(۱) ب: النصب. ساقط. (۲) ب، د: قل. ساقط.

(٣) جمـ: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي.

سورة الإسراء: الآية ١٠٠.

(٤) ب: يقدم. تصحيف. (٥) انظر صفحة: ١٢٠ من هذا الكتاب.

(٦) ج، د: بالنصب. ساقط. (٧) جه: لفظة.

(٨) من ب وجه. الصواب.

٧١ - البيت من الكامل، وقد اختلف في نسبته لقائله اختلافاً شديداً، فنسب لرجل من مذحج في سيبويه والشنتمري: ٣٥٢/١، ونسب لهنيء بن أحمر الحارثي في المؤتلف والمختلف: ٣٨، اللسان: ١٠٦٩/٢ (حبس. وقيل هو لزرافة الباهلي)، ونسب لضمرة بن ضمرة بن جابر في الخزانة: ٣٨/٢، ونسب لجرير (وليس في ديوانه) في ابن النحاس: ٥١، وهو آخر أبيات سبعة وقبله:

عَـجَـبٌ لَـتِـلكَ قَـضـيَّـةُ وإقَـامَـتِـي فِيْكُمْ على تِلْكَ القَـضِيَّـةِ أَعْـجَبُ كما نسب هذا البيت إلى غير هؤلاء فقيل: لهمام أخي حسان بن مرة، وقيل: لعمرو بن =

# «الصَّغَارُ» الذُّلُ.

### معنى البيت

هذا الأمر الواقع سبب ذلتي وهواني، ولو وجد هذا الأمر لكنت ذليلاً بمثابة من لا(١) أب ولا أم (له)(١) في الذلة.

### إعراب البيت

«هذا» مبتدأ. «لعمركم» قسم، وهو مبتدأ، خبره محذوف، أي (٣): لعمركم قسمي، وهي جملة اعتراضية (٤). «الصغار» خبر «هذا» (٥)، نظیره قولك: «زید والله قائم». «لا» نافیة. «أم» اسمها. «إن» شرط. «كان» تامة. «ذاك» فاعله (٢). قوله: «ولا أب» عطف على محل «لا» مع اسمها، ومحلها

<sup>=</sup> الغوث من طيء، وقيل: لعامر بن جوين الطائي، وقيل: لمنقذ بن مرة الكناني، وقيل: لزرافة الباهلي.

أنظر في ذلك الخزانة: ٣٨/٢، شواهد المغني: ٢/٢١، الدرر اللوامع: ١٩٨/٢، شواهد الشذور: ٢٥، شواهد الجرجاوي: ٨٦، الشواهد الكبرى: ٣٣٩/٢، التصريح على التوضيح: ٢٥٦/١، الدرر اللوامع: ١٩٨/١، أبيات المغنى: ٢٥٦/٧.

والبيت غير منسوب في المقتصد: ٢/١٥، المقتضب: ٤/٣٧، المفصل ٧٩ (عجزه)، ابن يعيش: ٢/١١، شذور الذهب: ٨، مغني اللبيب: ٢/٩٥، ابن الناظم: ١٨٩، اللمع: ١٢٩، معاني الفراء: ١٢١، ابن عقيل: ١٤٤/١ معاني الأخفش ١/٢١، الإرشاد للكيشي (٨١)، الهمع: ١٤٤/١ (عجزه)، معاني الحروف: ٨، ابن عصفور: ٢/٥٧٠، ابن الحاجب: ١/٩٥٠ (عجزه)، جواهر الأدب: ٢٩٦، ٢٠١، شواهد التحفة الوردية: (١٦١أ). وروى صدره «ذاكم وجدكم» في معاني الفراء، والدرر، ومعاني الأخفش، وروى «هذ وجدكم» في المغني، وشواهد المغني، وشواهد الشذور، وابن النحاس، وأبيات المغني، وابن عصفور. (١) د: لا. ساقط.

<sup>(</sup>١) د: لا. ساقط.(٣) جـ: أي. ساقط.

<sup>(</sup>٤) من جد الأولى. وفي أوب ود: اعترضت.

<sup>(</sup>٥) د: خبر هذا الذي هو مبتدأ.

<sup>(</sup>٦) ولا بد من تقدير مضاف على هذا الوجه ليصح المعنى، والتقدير: إن كان رضا ذاك، =

معه هو الابتداء (١)(١).

الاستشهاد على جواز العطف على محل «لا» مع اسمها في قوله: «لا أم لي إن كان ذاك ولا أب» - بالرفع (٣) -.

※ ※ ※

أنشد:

# ٧٧ - وَأَنْتَ آمْرُؤُ مِنَّا خُلِقْتَ لِغَيْرِنَا حَيَاتُكَ لاَ نَفْعُ وموتُكَ فَاجِعُ

= لأنه إنما اشترط أنه لا يرضى بذلك الجور. ويجوز أن تكون «كان» ناقصة والخبر محذوف، والتقدير: إن كان ذاك مرضياً. انظر أبيات المغنى: ٢٥٧/٧.

(١) ج: المبتدأ.

(٣) وعليه فتكون «لا» الثانية ملغاة لا عمل لها، وعلى هذا فخبرهما واحد، ويجوز في «أب» الرفع كذلك على تقدير «لا» الثانية عاملة عمل ليس، وعليه فيكون لكل من «لا» الأولى والثانية خبر يخصها، وذلك لأن خبر الأولى مرفوع وخبر الثانية منصوب. انظر أبيات المغني: ٧٥٧/٧.

(٣) واستشهد به ابن هشام في المغني على أن «عينه» مؤكدة للصغار، وزيدت الباء فيه، وقيل: حال مؤكدة، أي: هذا الصغار حقاً، وذهب اللخمي إلى أن «بعينه» حال من الصغار، والعامل فيه ما في «ها» من معنى التنبيه، أو ما في «ذا» من معنى الإشارة. انظر أبيات المغني: ٢٥٦/٧، مغنى اللبيب: ٢٩٣/٥.

٧٧ ــ البيت من الطويل، وقد اختلف في نسبته لقائله، فنسب لرجل من بني سلول في سيبويه والشنتمري: ٣٥٨/١، ابن يعيش: ١١٢/٢.

ونسب للضحاك بن هَنَّام الرَّقَاشي في ابن السيرافي: (٢٠/١) وزاد بعده بيتين هما: وأنَّتَ على مَا كَانَ مِنْكَ ابنُ حُرَّةٍ أَبِيِّ، لِمَا يَرْضَى بِهِ الخَصْمُ مَانِعُ وَأَنْتَ على مَا كَانَ مِنْكَ ابنُ حُرَّةٍ أَبِيٍّ، لِمَا يَرْضَى بِهِ الخَصْمُ مَانِعُ وَفِيْكَ خِصَالُ صَالِحَاتٌ يَشِيْنُهَا لَكَ ابنُ أَخ عَبْدُ الخَلِيقةِ رَاضِعُ وانظر الخزانة: ٣٦/٤.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٨٠، الأشموني: ٢٦٩/١، المقتضب ٢٦٠/٤، الدرر اللوامع: ١٢٩/١، الأزهية: ١٦٨، ابن الحاجب: ٣٩٤/١ (حياتك لا نفع)، الهمع: ١٤٨/١ (عجزه)، إعراب الزجاج (المنسوب إليه): ١٣٣/١.

# «فَاجِعُ»(١) أَيْ/(٢): مُحْرِقٌ مُوْجِعُ.

### معنى البيت

أنت منا، ولا ننتفع بك، بل ينتفع بك غيرنا، فحياتك لا تنفعنا<sup>(٣)</sup> وموتك يوجعنا.

### إعراب البيت

«أنت» مبتدأ. «امرؤ» خبره. «منا» في محل (الرفع)<sup>(3)</sup> صفته. «خلقت» جملة صفة أخرى. «لغيرنا» في محل المفعول<sup>(6)</sup> له، تقديره: لنفع غيرنا. قوله: «حياتك» مبتدأ. قوله: «لا نفع»، أي: لا نفع فيها، والجملة خبر المبتدأ، وذلك شاذ عند سيبويه، لأن قياس النكرة بعد «لا» أن تكون<sup>(1)</sup> مرفوعة، مكررة، وههنا لا تكرير<sup>(۷)</sup>.

وليس بشاذ(^) عند المبرد(٩)، لأنه يجيز «لا رجل في الدار» في جواب

<sup>(</sup>١) ب، جـ: فاجع. ساقط. (٢) أ: أي. مكرر. وهو سهو.

<sup>(</sup>٣) من جر، ود. الصواب. وفي أوب: لا تنتفعنا. تحريف.

<sup>(</sup>٤) من د. الصواب.(٥) جـ: مفعول.

<sup>(</sup>٦) ب، ج: يكون.

<sup>(</sup>٧) انظر كتاب سيبويه: ٣٥٨/١، وقال الشنتمري (٣٥٨/١): «وسوغ الإفراد هنا أن ما بعده يقوم مقام التكرير في المعنى، لأنه إذا قال: وموتك فاجع، دل على أن حياته لا تضر فكأنه قال: حياتك لا نفع ولا ضر».

<sup>(</sup>٨) د: شاذ.

<sup>(</sup>٩) هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي الثمالي البصري، أبو العباس، المعروف بالمبرد، ولد بالبصرة سنة ٢١٠ هـ. وأخذ النحو عن الجرمي والمازني وغيرهما، انتهى إليه علم النحو بعد طبقة الجرمي والمازني، وكان بينه وبين ثعلب من المنافرة ما لا يخفى، توفي ببغداد سنة ٢٨٥ هـ وترك مصنفات كثيرة منها: المقتضب، معاني القرآن، شرح شواهد الكتاب، إعراب القرآن، الرد على سيبويه، وغيرها.

انظر ترجمته في أخبار النحويين البصريين: ٩٦، بغية الوعاة: ٢٦٩/١، الأعلام: =

من يقول: «هل رجل في الدار»(١).

قوله: «وموتك فاجع» جملة ابتدائية، عطف على الأولى، والأولى إما على الاستئناف، وإما صفة أخرى للنكرة المرفوعة.

الاستشهاد على وقوع النكرة المرفوعة بعد «لا» غير مكررة في قوله: «لا نفع» (٢).

#### أنشد:

٧٣ \_ بَكَتْ جَزَعاً واسْتَرْجَعَتْ ثُمَّ آذَنَتْ رَكَائِبُهَا أَنْ لاَ إِلَيْنَا رُجُوعُهَا «٧٣ \_ بَكَتْ جَزَعاً واسْتَرْجَعَتْ» طَلَبَتْ الرُّجُوعَ. «آذَنَتْ» (أَ أَعْلَمَتْ. «ركائِبُها» (أَ) جَمْع رَكُوبةٍ، وهي مَا يُركُب، والضَّميرُ في «إلينا» للشَّاعرِ وأَصْحَابِهِ.

= ٧/١٤٤، وفيات الأعيان: ٣١٣/٤، معجم الأدباء: ١١١/١٩، طبقات النحويين واللغويين:١٠١، إنباه الرواة: ٢٤١/٣.

(١) انظر المقتضب: ٣٦٠/٤.

(٢) وذلك شاذ والقياس تكريرها، وقال الزمخشري: «وقوله: وأنت امرؤ.. إلخ. ضعيف لا يجيء إلا في الشعر، وقد أجاز المبرد في السعة أن يقال: لا رجل في الدار ولا زيد عندنا». انظرالمفصل: ٨١، ٨٢.

٧٣ ــ البيت من الطويل، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل.

انظر سيبويه والشنتمري: ١/٥٥٥، المفصل: ٨١، ابن يعيش: ١١٢/١، المقتضب: ٣٢/١٤، ابن الشجري: ٢٢٥/٢، الخزانة: ٣٤/٤، الهمع: ١٤٨/١، الدرر اللوامع: ١٢٩/١، الأشموني: ٢٦٩/١، ابن الحاجب: ٢٩٤/١ (أنْ لا إلينا رجوعها)، ابن عصفور: ٢٦٩/١، المقرب: ١٨٩/١.

وروي صدره: «قضت وطرأ واسترجعت» في المفصل، والمقتضب، وابن يعيش.

وروي: «بكت أسفأ واسترجعت» في الهمع، والدرر.

(٣) جـ: آذنت. ساقط.

(٤) «ركائبها»، فاعل «آذنت»، وعليه: فيمكن أن يكون جعل تهيؤ الإبل للركوب عليها كأنه إعلام منها بالفراق، وفي إسناد الإيذان للركائب دون الحبيبة أمر لطيف لا يخفى حسنه، وقال بعضهم: فيه حذف مضاف، أي: أصحاب ركائبها أو حداتها، وعقب على الأخير البغدادي بقوله: «وهذا كالثوب المغسول لا طراوة فيه ولا رونق». انظر في ذلك الخزانة ٤/٣٥.

#### معنى البيت

[<sup>4۷</sup>] بكت الحبيبة يـوم/ الوداع خوف الفراق، وطلبت الرجوع، ثم قالت ذوو ركائبها: إنها لا ترجع إلينا.

### إعراب البيت

«بكت» فعل، فاعله مستتر، تقديره: بكت هي. «جزعاً» نصب بالمصدر(۱)، ويروى: «حزناً»(۲) على المفعول له. «واسترجعت» جملة فعلية، عطف على (۲) ما قبلها. «ثم» عاطفة. «آذنت» فعل. «ركائبها» فاعله، على (٤) حذف مضاف (٥)، وإقامة المضاف إليه مقامه في الإعراب، يعني: ذوو ركائبها. «أن» مخففة من المثقلة (١) (١) «لا إلينا رجوعها»: قوله (٨): «رجوعها» مبتدأ، خبره (١) محذوف، و «إلينا» يتعلق بقوله: رجوعها، تقديره: أن لا رجوعها إلينا حاصل.

الاستشهاد على أنه وقعت (١٠) المعرفة بعد «لا» التي لنفي الجنس غير مكررة (١١)، والقياس تكريرها كقولهم (١١) «لا زيد فيها ولا عمرو» وذلك في قوله: «أن لا إلينا رجوعها»(١٣).

<sup>(</sup>١) على أنه مفعول مطلق نوعى أي: بكاء جزع. الخزانة: ٢٥/٤.

<sup>(</sup>٢) جه، ود: جزعاً. تحريف.

<sup>(</sup>٣) جـ: على. ساقط. (٤) ب: على. ساقط.

<sup>(</sup>٥) د: المضاف. (٦) ب، جـ: الثقيلة.

<sup>(</sup>٧) وذلك كما ذهب إليه شراح أبيات المفصل، وقالوا: الأصل: بأنه، والضمير للشأن. وذهب البغدادي إلى أن «أن» هنا مفسرة للايذان، وهي الواقعة بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه. انظر الخزانة: ٣٥/٤.

<sup>(</sup>A) جـ: قوله. ساقط. (۹) ب، جـ، د: وخبره.

<sup>(</sup>۱۰) جـ: وقع. (۱۱) جـ: مكرر.

<sup>(</sup>١٢) من د. الأولى. وفي أوب وجـ: كقوله.

<sup>(</sup>١٣) وذلك ضعيف لا يجيء إلا في الشعر. واستشهد به الرضى على أن «لا» يجوز عدم =

أنشد:

٧٧ مَا زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَداهُ إِزَارَهُ فَسَمَا وَأَدْرَكَ خَمْسَةَ الْأَشْبَارِ» (عَقْدُ الإِزَارِ» عِبَارَةٌ عَنْ بُلوغِهِ سنَّ التَمْييزِ. «فَسَما» عَلَا. «الأَشْبَارُ» جَمْع شِبْرِ (۱).

### معنى البيت

يقول: ما زال هذا الممدوح سما مدارج العلو مذ بلغ سن التمييز إلى

= تكريرها مع المفصول عند المبرد وابن كيسان وعند غيرهما شاذ. وذهب بعضهم إلى أن «لا» هنا ليست بالنافية للجنس، إنما هي تدخل على الفعل المضارع، و «رجوعها» مرفوع على أنه فاعل فعل مضمر، تقديره: ألا يقع رجوعها. ورد بأنه لا يخفى أن هذا ليس من المواضع التي يحذف فيها الفعل ويبقى الفاعل. انظر المفصل: ٨١، كتاب سيبويه: ١/٣٥٥، الرضي: ١/٨٠، الخزانة: ٢٤/٤.

٧٤ - البيت من الكامل، وهو للفرزدق (همام بن غالب التميمي) من قصيدة له يمدح فيها المهلب بن أبي صفرة، وقبله:

وإذًا السرِّجَالُ رَأُوْا يَسِرِيدَ رَأَيْتَهُمْ خُصْعَ السرِّقابِ نَسَوَاكِسَ الأَبْسَادِ الطر ديوانه: ٣٧٤- ٣٨٠، المفصل: ٨٣ (عجزه)، ابن يعيش: ٢١٢١، ٣٣٦، المقتضب: ٢/١٧١، الحلل: ١٧٥، شواهد المغني: ٢/٥٥، الشواهد الكبرى: ٣٢١/٣، التصريح على التوضيح: ٢/١١، ابن الناظم: ٣٧٣، الأشباه والنظائر: ٣٤٣، الجني الداني: ٥٠٤، المطالع السعيدة: ٣١٣، الدرر اللوامع: ١٨٥/١، شواهد الكشاف: ٤١٣/٤، جواهر الأدب: ٣٩٨، أبيات المغنى: ٢٨/١، شواهد المتوسط: ٨٦، الخزانة: ٢١٢/١، ٢١٣.

والبيت غير منسوب في الأشموني: ١/١٤٤، ٧٥ (صدره)، المرادي ٢٧٣/٢ (صدره)، مغني اللبيب: ١/٣٣٦، الهمع: ٢١٦/١ (صدره)، ٢٠٠/١ (فأدرك خمسة الأشبار)، إصلاح المنطق: ٣٠٣، الصحاح: ٩٢٥/٣ (خمس)، ١٩٨٧/٣ (نوس)، الدرر اللوامع: ٢٠٦/٢.

وروى عجزه: «ودنا فأدرك. . . » في المقتضب.

وروي: «يسمو فأدرك» في ابن يعيش (٣٣/٦).

وروي فيما عدا المؤلف «فسما فأدرك».

(١) وهو ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر. انظر اللسان: ٢١٨٣/٤ (شبر).

[°۷] أن مات<sup>(۱)</sup>، وأدرك خمسة الأشبار/ من الأرض، يعني<sup>(۱)</sup>: القبر<sup>(۱)</sup>، وقيل: مذ بلغ سن التمييز، وأدرك خمسة الأشبار من القامة<sup>(1)</sup>.

### إعراب البيت

اسم «ما زال» مستتر فيها. «مذ» لابتداء(٥) الزمان، ظرف. «يداه» فاعل «عقدت». «إزاره» مفعوله. «سما» فعل، فاعله مستتر، والجملة خبر «ما زال»(١٠)، والفاء للسببية، «أدرك» فعل مع فاعله المستتر، وهو عطف على

وقد قيل في المراد من قوله: «خمسة الأشبار» أقوال منها:

أ ـ ما ذهب إليه ابن السيد من أن المراد به: أنه ارتفع وتجاوز حد الصبا.

ب – وقيل: أراد السيف لأن «خمسة الأشبار» منتهى طول السيف في الأكثر، كما أن منتهى طول القوس ثلاث أذرع وأصبع.

جـ وقيل: أراد عصا الخطبة (وهو غير مناسب لما قبله).

د ـ وقيل: أراد الخيزرانة التي كان الخلفاء يحبسونها بأيديهم، على أن يزيد ليس خليفة ولا من نسب الخلفاء، وأراد القائل بهذا الخلفاء الأمويين (وهو غير مناسب أيضاً).

هـ وقيل أراد به خلال المجد الخمسة: العقل، والعفة، والعدل، والشجاعة، والوفاء (ولو كان كذلك لكان ذكر الأشياء لغواً، لأن هذه الخلال كانت معروفة عندهم بهذا العدد).

انظر في ذلك الخزانة: ٢١٣/١، ٢١٤، ٢١٥، الحلل: ١٧٥، الشواهد الكبرى: ٣٢١/٣، شواهد المتوسط: ٨٦.

(٥) من ب، وج، ود. الصواب: وفي أ: للابتداء. تحريف.

(٦) ما ذكره المؤلف من كون خبر «ما زال» جملة «سما»، لا تتحقق به الفائدة المرجوة من الخبر. والصواب ما ذهب إليه شراح الشواهد من جعل خبر ما زال البيت الذي بعده، وهو: يدني كتائب من كتائب تلتقي في في ظل معترك العجاج مشار =

<sup>(</sup>١) جـ إلى أن مات. ساقط. وفي د: مات. ساقط فقط.

<sup>(</sup>٢) من ب، وجه، ود. الأولى. وفي أ: بمعنى.

<sup>(</sup>٣) وذكر البغدادي أن بعضهم ذهب إلى أن المراد بخمسة الأشبار القبر، لأن البيت من مرثية، وقال: هذا باطل لا أصل له، فإن قصيدته في مدح يزيد بن المهلب وكان حياً. انظر الخزانة: ٢١٥/١.

<sup>(</sup>٤) وهي ثلثا قامة الرجل وينسب إليها فيقال: غلام خماسي، ولا يقال: ســـداسي ولا سباعي، لأنه إذا بلغ ستة أشبار أو سبعة أشبار صار رجلًا.

قوله: «مذ عقدت» على تقدير المعنى الثاني، أو على قوله: «سما» على المعنى الأول(١٠).

\* \* \*

أنشد:

٧٥ \_ وَهَلْ يُرْجِعُ(١) التَّسْلِيمَ أُو يَكْشِفُ العَمَى

نَسلَاثُ الْأَثَافِي والسِّيَّارُ البَّلَاقِعُ

«الْأَثَافِي» جَمْع أَثْفية، وَهي (٣) ما يُوضَعُ عليه القِدْرُ، وَزْنُهُ(٤) ﴿أَفْعُولَة»،

= وقوله: «فسما» عطف على قوله: «عقدت».

انظر الخزانة: ١/٩١٦، ٢١٦، الحلل: ١٧٦، الشواهد الكبرى: ٣٢٣/٣، شواهد المتوسط: ٨٧.

(١) وسيذكر المؤلف الاستشهاد بالبيت في الشاهد الذي بعده. واستشهد به الأشموني وابن هشام على إضافة «مذ» إلى الجملة الفعلية «عقدت». انظر الأشموني: ٢٥/١، مغني اللبيب: ٣٣٦/١، أبيات المغنى: ٢٨/٦.

٧٥ - البيت من الطويل، وهو لذي الرمة غيلان من قصيدة له في ديوانه (٣٣٢) وقبله (وهو أول القصيدة):

أَمَنْ زِلَتَى مَى مَا مَا مُ عَلَيْكُمَا هَالِ الْأَزْمُنُ اللَّائِي مَضَيْنَ رَوَاجِعُ

انظر المفصل: ٨٤ (عجزه)، ابن يعيش: ١٢١/٢، ١٢٢ (عجزه)، الحلل: ١٧٠، المدرر اللوامع: ١٨٥/١، ٢٠٦/٢، الأشباه والنظائر: ٩٤/٣، ١٥٦، إصلاح المنطق: ٣٠٣، الصحاح: ٩٢٥/٣ (خمس)، جواهر الأدب: ٣٦٨، شواهد المتوسط: ٨٤.

والبيت غير منسوب في المقتضب: ١٧٤/٢، ١٤٤/٤، الأشموني: ١/١٤٤، الهمع: ٢٠٠/١ (عجزه).

وروى صدره: «وهل يرجع التسليم أو يدفع البكا» في المقتضب.

وروى عجزه: «ثلاث الأثافي والرسوم البلاقع» في المقتضب، والحلل، وابن يعيش: (١٢٢/٢)، الأشباه والنظائر، والهمع.

- (٢) من د. الأولى. وفي أ، وب، وجه: ترجع.
  - (٣) من ب، وجه، ود. وفي أ: وهو.
    - (٤) ب: ووزنه.

إِجْتَمَعَتْ الوَاوُ واليَاءُ، وَسَبقتْ إحداهُما بالسُّكونِ، فَقُلِبَتْ الوَاوُ ياءً، وأَدْغِمَتْ، وَكُسِرَ (١) مَا قَبْلَهَا للتَّنَاسُبِ (٣) (٣). ومَنْزِلٌ بَلْقَعُ، أَيْ: خَالٍ.

### معنى البيت

هل تجيب تسليم العشاق إذا سلموا عليها، وهل تزيل<sup>(4)</sup> عما هم من كثرة بكائهم ثلاث الأثافي في منازل الحبيبة، والديار الخالية بها<sup>(6)</sup>.

### إعراب البيت

«هل» للاستفهام. «التسليم» مفعول «يرجع». «أو يكشف» عطف عليه. [٧٦] «العمى» مفعوله. قوله: «ثلاث» فاعل العامل الأقرب/، والفاعل في الأول مضمر على رأي البصريين في تنازع الفعلين(١)، «والديار» عطف على «ثلاث». «البلاقع» صفة «الديار».

الاستشهاد بالبيتين على أن المضاف في الأعداد (٧) جاء مجرداً عن حرف التعريف، كما (هو) (٨) في قوله: «خمسة الأشبار»، و «ثلاث الأثافي».

هـذا هو<sup>(۱)</sup> المنقـول عن الفصحاء، فصـار<sup>(۱)</sup> رداً على الكـوفيين في قولهم: «الثلاثة الأثواب»<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من جـ: الأولى. وفي أ، وب، ود: وكسرت.

<sup>(</sup>٢) جـ: للتناسب. ساقط. (٣) انظر شرح الشافية: ١٣٩/٣.

<sup>(</sup>٤) ب، ج، د: يزيل. (٥) ب: بها. ساقط.

<sup>(</sup>٦) انظر الإنصاف: ٨٣/١، ابن يعيش: ٧٨/١، الأشموني: ٣٥٣/١.

<sup>(</sup>٧) من ب، وجه، ود. الأولى. وفي أ: أعداد.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸</sup>) من ب، وج. الصواب. (۹) ج: هو. ساقط.

<sup>(</sup>۱۰) ب: فصار. ساقط.

<sup>(</sup>١١) حيث أجازوا ذلك تشبيهاً بالحسن الوجه. وقد رد: بأن الإضافة في ذلك لفظية لا تفيد تعريفاً. انظر الأشموني: ١٤٤/١، حاشية الصبان: ١٨٧/١.

قسال(١):

٧٦ أَيُهَا الشَّاتِمي لِتُحْسَبَ مِثْلِي إِنَّمَا أَنْتَ في الضَّلَالِ تَهِيْمُ لاَ تَسُبَّنْنِي فَلَسْتَ بِمِثْلِي إِنَّ سِيَّ مِنَ السرِّجَالِ الكَسرِيْمُ لاَ تَسُبَّنْنِي فَلَسْتَ بِمِثْلِي إِنَّ سِيَّ مِنَ السرِّجَالِ الكَسرِيْمُ يعنى: تريد(١) ليحسبك الناس أنك مثلى، وهذا ضلال منك، وفي

يعني: تريد<sup>(۱)</sup> ليحسبك الناس أنك مثلي، وهذا ضلال منك، وفي ضلالك كن متحيراً متردداً.

### إعراب البيت

«أيها» منادى متوصل<sup>(۳)</sup> به إلى نداء ما فيه لام العهد<sup>(٤)</sup>. «لتحسب» تعليل الشتم. «إنما أنت»: «ما» كافة مانعة عن العمل، ولا يجوز أن تكون زائدة، لأن ما بعدها «أنت»، وهو ضمير مرفوع مبتدأ، و «تهيم» خبره، و «في الضلال» متعلق بـ «تهيم»، ويضعف جعلهما خبرين، أو الظرف خبره، و «تهيم» حال.

<sup>(</sup>١) البيت مع شرحه كله ساقط من ب، وجه، ود.

٧٦ - البيتان من الخفيف، وهما لعبدالرحمٰن بن حسان بن ثابت. انظر (أولهما): المفصل: ٨٥، ابن يعيش: ١٢٣/، ١٢٤.

ورواية صدره في المفصل: «ليحسب مثلي» بالياء.

<sup>(</sup>٢) ما أثبته هو الصواب. وفي أ: يديد. تحريف.

<sup>(</sup>٣) ما أثبته هو الصواب. وفي أ: متصل. تحريف. (انظر حاشية السجاعي على ابن عقيل: ٢٩٢، حاشية الصبان على الأشموني: ١٥١/٣).

<sup>(</sup>٤) يريد بذلك العهد الحضوري، ويشترط فيها أن تكون جنسية في الأصل. انظر الأشموني: ٢/١٥١، حاشية الخضري على ابن عقيل: ٢/٧٧، وقال ابن عصفور في «أل» التي للعهد الحضوري: «ولا تقع هذه إلا بعد أسماء الإشارة نحو: جاءني هذا الرجل، أو «أي» في النداء نحو: يا أيها الرجل. (انظر مغني اللبيب: ١٠/٠٥).

و «أي» - هنا - منادى مفرد مبني على الضم و «ها» زائلة، و «الشاتمي» صفة لـ «أي»، ويجب رفعه عند الجمهور، لأنه هو المقصود بالنداء، وأجاز المازني نصبه قياساً على جواز نصب «الظريف» في قولك: «يا زيد الظريف» بالرفع والنصب.

انظر ابن عقيل: ٧٧/٢، الأشموني: ١٥١/٢.

الاستشهاد<sup>(۱)</sup> في «الشاتم»<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

قال(۳):

٧٧ ــ هُمُ الآمِرُونَ الخَيْرَ والفَاعِلُونَه إِذَا مَا خَشَوْا مِنْ حَادِثِ الدَّهْرِ مُعْظَمَا
 [٧٧] يعني: أنتم خيرون إذا خفتم/ أمراً عظيماً من حوادث الدهر ونكباته،
 وتعملون الخير للناس.

وَيُرُونِي:

# «هُمُ القَائِلُونَ الخَيْرَ والأمِرُونَه»

(١) ما أثبته تمشياً مع ما جرى عليه المؤلف في الكتاب، وفي أ: استشهاد.

(٢) وذلك أن الشاتم لما أضيف إلى ياء المتكلم حذفت منه النون وأصله «الشاتمني»، وصوب ابن يعيش كون الياء في موضع نصب وذلك على رأي سيبويه وأبي الحسن. انظر ابن يعيش: ١٢٥/٢، النعساني: ٨٥.

(٣) البيت مع شرحه كله ساقط من ب، وج.، و د.

٧٧ ــ البيت من الطويل، ولم أر من نسبه لقائل، وقال عنه سيبويه (٩٦/١): «وزعموا أنه مصنوع».

انظر سيبويه والشنتمري: ٩٦/١، المفصل: ٨٥ (صدره)، ابن يعيش: ١٢٥/٢، ابن عصفور: ٩٦/١، الخزانة: ٢٦٩/٤، الإرشاد للكيشي: (٩٦/أ، صدره)، الهمع: ١٥٧/٢ (صدره)، الكامل: ٣١٥/١، الصحاح: ٣/٥٥٦ (هـ)، الدرر اللوامع: ٣١٥/٢، شواهد الكشاف: ٤/٨٣٥، اللسان: ٣/٨٤٥ (ها)، ابن الحاجب ٤٠٥/١ (صدره)، مجالس ثعلب: ١٣٣/١، التكملة للصَّغَاني: ٣/٨٤٥ (ها).

وقد تباينت روايته في المراجع السابقة فروى صدره: «هم القائلون الخير والفاعلونه» في مجالس تُعلب، وروى: «هم الفاعلون الخير والأمرونه» في الخزانة و: «هم القائلون الخير والأمرونه» في سيبوية والشنتمري، والدرر، والصحاح، والكامل، واللسان، وابن عصفور.

وروى عجزه «إذا ما خشوا من محدث الأمر معظماً» في سيبويه والشنتمري والدرر، وابن عصفور، ومجالس ثعلب، والخزانة وابن يعيش، وروى: «إذا ما خشوا يوماً من الأمر معظماً» في الكامل، وروى: «إذا ما خشوا من معظم الأمر مفظعاً» بالفاء، وعقب عليها الصَّفاني بقوله: والرواية: «من محدث الأمر معظماً».

رَبُرُ وَيُرُوى:

# «مِنْ مُحْدِثِ الدَّهْرِ» الإحسراب

«هم» مبتدأ، و «الأمرون» خبره، والأول من مفعوليه محذوف تقديره: هم الأمرون الناس بالخير.

ووجه الكلام في «الفاعلونه» أي: الفاعلون به ولا نزاع في الرواية، وإنما النزاع في الجمع بين النون والهاء الضمير(١).

وقيل: البيت مصنوع.

وقيل: أورد السكتة، وأدرجه تشبيهاً بالضمير، وهو مذهب الكوفي.

وقيل: شبه «الفاعلونه» بـ «يفعلونه» باعتبار الموصول.

قوله: «إذا ما خشوا» العامل في «إذا»: الفاعلونه، و «ما» في «إذا ما خشوا» زائدة، و «من» يتعلق بـ «خشوا».

\* \*

أنشد:

٧٨ ـ يا رُبُّ مِثْلِكِ في النِّسَاءِ غَرِيْرَةٍ (١) بَيْضَاءَ قَـدْ مَتَّعْتُهَا بِطَـلاقِ

<sup>(</sup>١) فهذا الجمع ضرورة، والقياس: «والفاعلوه» وذلك لحذف نون الجمع للإضافة، فإن حكم الضمير أن يعاقب النون والتنوين، لأنه بمنزلتهما في الاتصال والضعف. انظر ابن يعيش: ٧٣٥/٢، الخزانة: ٢٦٩/٤.

٧٨ – البيت من الكامل، وهو لأبي محجن الثقفي (واسمه مالك بن حبيب، وقيل:
 عبدالله بن حبيب، وقيل: كنيته اسمه).

انظر سيبويه والشنتمري: ٢١٢/١، ٣٥٠ (صدره في الشنتمري) ابن السيرافي: ٢٠٤٠/١، ابن يعيش: ٢٢٦/٢، وليس في ديوانه (شرح أبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل).

«غَرِيْرَةً» من الغِرَّةِ، وهي الغَفْلَةُ.
 ويُرْوَى: «عَزِيْزَةٍ» مِنَ العِزَّةِ (١)(٢).

ويووى. "عربيوهِ" بن العِرهِ الله .

«بَيْضَاءُ» سَيْدةً (٣). «مَتَّعْتُهَا» أَيْ: أَنْعَمْتُ عَلَيْهَا.

### معنى البيت

يا امرأة، رب مثلك من النساء سيدة قد طلقتها.

### إعسراب البيست

[۷۸] «یا» حرف نداء<sup>(۱)</sup>، ومناداه محذوف، أي: یا امرأة رب. «مثلك» جار/ ومجرور. «غریرة» صفة. «بیضاء» صفة أخرى، ،غیر منصرف. قوله: «قد متعتها» جعله صفة أخرى، أي: بیضاء مطلقة.

الاستشهاد على أن «مِثْلًا»، ومِثْلَهُ \_ أي: شبه، و «غير» \_ لا يتعرف بالإضافة إلى المعرفة (٥)، ولذلك دخلت عليه «رب»، وهي لا تدخل إلا على النكرة، في قوله: «رب مثلك».

#### \* \* \*

<sup>=</sup> والبيت بلا نسبة في المقتصد: ١/٥٨٨، المفصل: ٨٦ (صدره) المقتضب: ٢٨٩/٤، جواهر الأدب: ٢٩١، ابن النحاس: ١٦٧، ابن عصفور: ١٠٤/١.

وروى: «عزيزة» بدل (غريرة» في جواهر الأدب. (٢) ب، جـ: عزيزة.

<sup>(</sup>١) د: من العز.

<sup>(</sup>٢) والعز والعزة: الرفعة والامتناع. انظر: اللسان: ٢٩٢٥/٤ (عزز).

<sup>(</sup>٣) البياض ضد السواد، وبياض الجلد: ما لا شعر عليه، ويقال: بيضة البلد: أي السيد. انظر اللسان: ٣٩٨، ٣٩٧، (بيض). وفي ابن السيرافي: (٤١/١): «قد متعتها بطلاق: جعلت تمتيعي لها الطلاق لأني لم أرض خلقها وطريقتها، فلم أصبر على قبح فعلها وإن كانت حسنة الوجه».

<sup>(</sup>٤) من د الأولى. وفي أ، وب، وجه: النداء.

<sup>(</sup>a) ج: إلى المعرفة. ساقط.

### أنشد:

٧٩ - فَأَيِّي مَا وَأَيُّسكَ كَانَ شَسرًا فَقِيْسَدَ إِلَى المَقَامَةِ لاَ يَرَاهَا «المَقَامَةُ» - بفتح الميم - المَجْلِسُ. «قِيْد» من القَوْدِ (١).

### معنى البيت

من كان شراً منا، فقاده القائد إلى مجلسه في حال أنه لا يراه، أي: يصير (١) أعمى.

### إعسراب البيست

«أيي» مبتدأ. «وأيك» عطف عليه. «ما» زائدة. «كان» اسمها مستتر (٣). «شرأ» خبر «كان»، و «كان» مع جملتها خبر المبتدأ. «فقيد» «الفاء» للجزاء لما في «أي» (١) من معنى الشرط، «قيد» فعل (٥) معموله مستتر يعود إلى «أي» (١). قوله: «لا يراها» جملة، حال عن الضمير في «قيد».

٧٩ - البيت من الوافر، وهو للعباس بن مرداس السلمي، من أبيات له قالها لخفاف بن ندبة في أمر شجر بينهما، أولها:

أَلَا مَنْ مُبْلِغٌ عنِّي خُفَافاً أَلُوكاً بيتُ أَهْلِك مُنْتَهَاهَا وهو في ديوانه (القسم الثاني شعر العباس في غير المخطوط) منفرداً: ١٤٨، وانظر سيبوية والشنتمري: ٣٩٧/١، المفصل: ٨٧، ابن يعيش: ١٣١/٢، الخزانة: ٣٦٧/٤، اللسان: ١٨٢/١ (أيا).

والبيت بلا نسبة في المقرب: ٢١٢/١، ابن النحاس: ٧٦٥.

وروى عجزه: وفسيق إلى المقامة، في الديوان، وابن النحاس، وروى: وفسيق إلى المنية، في الشنتمري.

<sup>(</sup>١) والقود: نقيض السوق، يقود الدابة من أمامها، ويسوقها من خلفها، فالقود من أمام، والسوق من خلف. انظر اللسان: ٣٧٧٠، (قود).

<sup>(</sup>٢) ب، د: لا يصير. خطأ. (٣) أي: أينا. انظر الخزانة: ٢٦٧/٤.

<sup>(</sup>٤) د: أي. زيادة. (٥) جـ: مفعوله أي. زيادة.

<sup>(</sup>٣) د: أيي.

الاستشهاد على أن قوله: «أبي، وأبك» في تقدير: أينا، كقولهم: «هو(١) بيني وبينك» في معنى: بيننا.

\* \* \*

أنشد:

٨٠ ـ فَاإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُنِي وَوَهْبَاً وَيَعْلَمُ أَنْ سَنَلْقَاهُ كِلَانا «وَهْباً» اِسمُ رَجُلِ.

### معنى البيت

إن الله يعلمني، ويعلم وهباً، ويعلم أنا نلقاه.

### إعسراب البيست

"الله" اسم «إن». «يعلمني»/ ضمن معنى: يعرفني، فعل مع فاعله المستتر، والضمير المنصوب مفعوله. «ووهباً» نصب بالمفعول معه، والجملة خبر «إن». «ويعلم» عطف على ما قبله. «إن» مخففة من المثقلة(٢). «سنلقاه» بالنون على مع فاعله المستتر، ومفعوله. «كلانا» رفع بتأكيد الضمير الذي في «سنلقاه»، ويجوز «سيلقاه» بالياء، وفاعله «كلانا» (٢).

الاستشهاد على أن «كلا» أضيفت (١) إلى ما هو في معنى المثنى، وذلك يعود إلى المتكلم، و «وهب».

<sup>(</sup>١) جـ: هو. ساقط.

٨٠ - البيت من الوافر، وهو للنمر بن تـولب في ابن يعيش: ٣/٣، وهو بـالا نسبة في المفصل: ٨٨.

وروى عجزه: «ويعلم أن سيلقاه» بالياء، في المفصل وابن يعيش.

<sup>(</sup>٢) جـ، د: الثقيلة.

<sup>(</sup>٣) قال ابن يعيش: (٣/٣): «ويروى سيلقاه بالياء، وسنلقاه بالنون، فمن رواه بـالياء جعل كلانا فاعله، ومن رواه بالنون جعل كلانا تأكيداً لضمير المتكلمين».

<sup>(</sup>٤) ب، جه: أضيف.

٨١ ـ إِنَّ لِلْخَيْرِ وَلِلشَّرِ (١) مَدَىً وَكِلاَ ذَلِكَ وَجْهُ وَقَبَلْ (١) «مَدَىً » أَي: غَايَةً. «وَقَبَلٌ» أَيْ: جِهَةً.

# معنى البيت

يقول: لكل واحد من الخير والشر جهة يتجه إليها الإنسان.

# إعسراب البيست

«إن» مشبهة بالفعل. «للخير» خبر «إن». «وللشر» عطف عليه. «مدى» اسمها. «كلا ذلك» مبتدأ. «وجه» (۳) خبره. «وقبل» عطف عليه.

الاستشهاد على أن ما أضيف إليه «كلا» هو مثنى في المعنى في قوله:

۸۱ – البيت من الرمل، وهو لعبدالله بن الزبعري بن قيس، من قصيدة له قالها قبل أن يسلم، يشمت بها بالمسلمين بعد موقعة أحد، وقبله (وهو أول القصيدة):

يا غُرَابَ البَيْنِ أَسْمَعْتَ فَقُلْ إِنَّمَا تَنْطِقُ شَيْئًا قَدْ فُعِلْ وَافِيتِها، أُولِها:

والبيت بلا نسبة في المفصل: ٨٨، مغني اللبيب: ٢٠٣/١، التصريح على التوضيح: ٢٣/٢، الأشموني: ١٣٠/١، ابن الناظم: ٣٩٦، المرادي: ٢٠٠/٢، الإرشاد للكيشي: (٩١/ب)، ابن عقيل: ١٢/٢، الهمع: ٢٠٠/، المقرب: ٢١١/١.

وروى عجزه: «لكلا ذينك وقت وأجل» (ذكرت في أبيات المغني).

- (١) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: والشر.
  - (۲) في د تعليقة «قول وعمل. نسخة».
- (٣) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: أوجه. تحريف.

«وكلا ذلك»، لأنه في معنى: الخير والشر، كقوله تعالى: ﴿عَوَانَ بَيْنَ وَالسَّرِ، كَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿عَوَانَ بَيْنَ

\* \* \*

أنشد:

٨٧ ـ إِذَا كَوْكَبُ الْخَرْقَاءِ لاَحَ بِسُحْرَةٍ سُهَيْلٌ، أَذَاعَتْ غَزْلَهَا في القَرَائِبِ ٨٧ ـ إِذَا كَوْكَبُ الْخَرْقَاءُ إِمِرَأَةً في عَقْلِهَا/ نُقْصَانٌ (١٠). (بِسُحْرَةٍ اللَّي بِسَحَرِ (١٠). (بِسُحْرَةٍ اللَّي إِمِرَأَةً في عَقْلِهَا/ نُقْصَانٌ (١٠). (بِسُحْرَةٍ اللَّي إِمِنْ اللَّيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ

(١) سورة البقرة: ٦٨.

٨٢ ــ البيت من الطويل، ولم أر من نسبه لقائل، ويروى بعده:

وَقَالَتْ سَمَاءُ البَيْتِ فَوْقَكَ مُنْهِجٌ وَلَمَّا تُبِسِّرْ أَحْبُلًا للرِّكائِبِ

انظر المفصل: ٩٠ (صدره)، ابن يعيش: ٨/٣، الخزانة: ١١٢/٣، الشواهد الكبرى: ٣/٣٥، ابن الناظم: ٣٨٣، اللسان: ٥/٣٢٥ (غرب)، الإرشاد للكيشي: (٩١/ب)، الأشباه والنظائر: ٢/٨٥، المحتسب: ٢٧٨/، المقرب: ٢١٣/١.

وروى عجزه: «أذاعت غزلها في الغرائب» بالغين، في اللسان والمحتسب، والغرائب: جمع غريبة، وذلك أن أكثر من يغزل بالأجرة إنما هي غريبة. ويروى: «أشاعت غزلها» أي: فرقته (ذكرت في الخزانة).

(٢) وفي الخزانة (١١٢/٣): «الخرقاء هي المرأة التي لا تحسن عملًا، والأخرق: الرجل الذي لا يحسن صنعة وعملًا، يقال: خرق بالشيء من باب قرب، إذا لم يعرف عمله، ومنه الخرقاء صاحبة ذي الرمة، فإنه أول ما رآها أراد أن يستطعم كلامها، فقدم إليها دلواً فقال: أخرزيها لي، فقالت: إني خرقاء، أي لا أحسن العمل، وليس الخرقاء هنا المرأة الحمقاء كما توهم». وهو كلام وجيه.

(٣) والسحر: آخر الليل قبيل الصبح، والجمع أسحار. انظر اللسان: ١٩٥٢/٣ (سحر).

(٤) جـ، د: أي. ساقط.

(٥) والقريب والقريبة: ذو القرابة، والجمع من النساء قرائب ومن الرجال أقارب. والقرابة والقربي: الدنو في النسب. انظر اللسان: ٣٥٦٨/٥ (قرب).

### معنى البيت

يقول: إذا أحست هذه المرأة بطلوع سهيل<sup>(۱)</sup> نشرت غزلها في النساء القرائب لتهيىء لباسها.

# إعراب البيت

«إذا» ظرف. «كوكب» مبتدأ(۱). «لاح» فعل (ماض)(۱) فاعله مستتر، والجملة خبر المبتدأ. «بسحرة» في محل المفعول فيه. قوله(۱): «سهيل» بدل، أو عطف بيان، أي: عن كوكب. أو خبر مبتدأ محذوف(۱). «أذاعت»(۱) فعل، فاعله مستتر يعود (إلى)(۱) الخرقاء، والجملة مظروف «إذا». «غزلها» مفعول (أذاعت)(۸).

الاستشهاد بأنه أضيف «الكوكب» إلى «الخرقاء» لأدنى ملابسة بسبب جدها في العمل عند طلوعه(٩).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نقل البغدادي عن الأصمعي قوله: إذا طلع سهيل عند غروب الشمس أول الليل، كان وقت تمام السنة، وفي الشتاء يطلع من أول الليل، وفي آخر الصيف قبل الشتاء من آخر الليل. انظر الخزانة: ١١٣/٣.

<sup>(</sup>٢) ويجوز أن يكون «كوكب الخرقاء» فاعل بفعل محذوف يفسره «لاح». انظر الخزانة: 11٣/٣.

<sup>(</sup>٣) من جه. الصواب.

<sup>(</sup>٤) ب: قوله. ساقط.

<sup>(</sup>٥) ب، جه، د: أو خبر مبتدأ محذوف. ساقط.

<sup>(</sup>٦) ما أثبته هو الصواب. وفي أ: أذاعت أو خبر مبتدأ محذوف. تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>Y) من ب، ج، د. الصواب.

<sup>(</sup>٨) من ب، ج، د. الصواب.

<sup>(</sup>٩) ما أثبته الصواب. وفي جميع النسخ: طلوعها.

٨٣ \_ إِذَا قَالَ قَدْنِي قُلْتُ بِاللَّهِ حِلْفَةً لِتُغْنِي عَنِّي ذَا إِنائِكَ أَجْمَعَا «قَدْنِي» أَيْ: لِتُبْعِدَ<sup>(٢)</sup>، يُرِيْدُ بِه «ذَا إِنَائِكَ» (التَّبْنُ.

# معنى البيت

يقول: إذا قال الضيف كفاني الشرب، قلت له: بالله لتبعدن عني (٣) ما(٤) في إنائك جميعاً، أي: اشرب كلَّه

٨٣ ــ البيت من الطويل، وهو لحريث بن عنان (وقيل: عناب) الطائي، من قصيدة له أولها:

عَـوَىٰ ثُمَّ نَـادَىٰ هَـلْ أَحَسْتُمْ قَـلَاثِصَاً وُسِمْنَ على الأَفْخَـاذِ بِـالأَمْسِ أَرْبَعَـا انظر الخزانة: ٤٣٤/١١، مجالس ثعلب: ٣٦٠/٥، شواهد المغني: ٥٩٩/٠، الشواهد الكبرى: ٣٦٠/٥، ٣٦٠/٣، الدرر اللوامع: ٤٤/٢، أبيات المغنى: ٢٧٦/٤.

والبيت بــلا نسبـة في المفصــل: ٩٠، ابن يعيش: ٨/٣، مغني اللبيب: ٢١٠/١، ٢/ ٤٠٩، ابن الناظم: ٧٠، الهمع: ٢١٠/١، المسائل العسكرية: ١٣٢، شواهـ الكشاف: ٤٩/٤، إعـراب القرآن (المنسـوب للزجاج): ٢٦٦/٢، معاني الأخفش: ٣٣٤/٣، أبيات المغني: ٣٤/٦، شواهد المغني: ٨٣٠/١ (صدره)، ابن الحاجب: ١٤١٤، ابن عصفور: ١٠٥٠، المقرب: ٧٧/٧.

وقد تباينت روايته في المصادر المتقدمة فروى صدره: «إذا قال قطني قلت آليت حلفة» في مجالس تعلب، وروى: «إذا قلت قدني قال بالله حلفة» في ابن عصفور، أبيات المغني، مغني اللبيب (٤٠٩/٢) شواهد المغني: (٨٣٠/٢)، وروى: «إذا قال قدني قلت آليت حلفة» في شواهد المغني (٢/٥٩٥)، وروى: «إذا قيل قدني قال بالله حلفة» في الدرر، ومعاني الأخفش، ورواية صدره في باقى المراجع (ما عدا المؤلف): «إذا قال قدني قال بالله حلفة».

وروى البيت: «إذا قال قطني قلت بالله حلفة لتغنن عني » في الخزانة، وروى كذلك: «إذا هو آلى قال بالله حلفة. . لتغنن عني، في المقرب.

(١) ب: أي. ساقط. (٢) د: لتبعد عني.

(٣) د: لتبعد عني.(٤) جـ: ما. ساقط.

# إعراب البيت

«إذا» ظرف. «قال» فعل مع فاعله (المستتر)(۱)، وهو ضمير يعود إلى الضيف. «قدني» مقول قول(۱). «قلت» فعل مع فاعله. «حلفة» مفعول مطلق، فعله محذوف، أي: احلف حلفة. قوله «لتغني» أصله «لتغنين» بالنون المشددة \_/، ثم حذفت النون فبقي «لتغني». والجملة جواب القسم. [۸۱] قوله: «ذا إنائك» نصب بمفعول «لتغني». قوله: «أجمعا» تأكيد للمفعول.

الاستشهاد على أنه أضاف الإناء إلى المخاطب في قوله: «ذا إنائك» لأدنى ملابسة بسبب شربه منه، وإن كان الإناء في الحقيقة لساقي اللبن<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

الأول: رواه الرضي في شرحه برواية «لتغنن» واستشهد به على أن الفراء نقل عن طبّىء أنهم يحذفون الياء الذي هو لام في الواحد المذكر بعد الكسر والفتح في المعرب والمبني، والمعرب هو المضارع، وهو معرب قبل اتصال النون به، ويكون ما قبل الياء فيه مكسوراً نحو قول الشاعر: «لتغنن عني...» ومفتوحاً نحو «ليخشن زيد»، والأصل وهو الكثير الاستعمال «لتغنين، وليخشين» فحذفوا الياء وبقيت الكسرة والفتحة على حالهما.

والمبني هو الأمر، وكذلك يكون ما قبل الياء فيه مكسوراً نحو «أرمن» ومفتوحاً نحو: «اخشن يا زيد» والأصل: «ارمين، واخشين» فحذفت الياء كذلك. وغير طبيع، يبقون الياء أيضاً على حالها.

الثاني: استشهد به ابن عصفور وابن هشام على أن الأخفش أجاز أن يقع جواب القسم المضارع المقرون بلام «كي» فيكون قوله: «لتغني» جواب القسم.

الثالث: استشهد به ابن الناظم على أن «قدني» بإلحاق نون الوقاية بـ «قد» قليل في كلامهم.

الرابع: استشهد به الزمخشري في الكشاف على أن «ذا» بمعنى صاحب.

الخامس: التأكيد بأجمع، مع أنه لم يسبق بكل، وهو تأكيد لقوله: ذا إناء، بمعنى اللبن. انظر في ذلك الخزانة: ٤٣٤/١١، ٤٤٠، ٤٤٠، أبيات المغني: ٢٧٦/٢، مغني اللبيب: ٢٠١١، ٢٠٩/، ابن عصفور: ٢٠٠/١ ابن الناظم: ٧٠ شواهد الكشاف: ٤٤٩/٤.

<sup>(</sup>١) من جـ: الصواب. (٢) ب، جـ، د: قال.

<sup>(</sup>٣) وفي البيت عدة شواهد:

#### قسال(١):

٨٤ - وَالْمُؤْمِنِ الْعَائِذَاتِ الطيرَ يَمْسَحُهَا رُكْبَانُ مَكَّةَ بَيْنَ الغِيْلِ والسَّنَدِ « هَ الْعَائِذَاتُ » جَمْعُ عَائِذَةٍ (٣ ). « الْعَائِذَاتُ » جَمْعُ عَائِذَةٍ (٣ ).

#### معنى البيت

أقسم بالله الذي يؤمن الطير<sup>(1)</sup> العائذات إلى حرم مكة بحيث يلمسها<sup>(0)</sup> ركبان مكة بين هذين الموضعين<sup>(1)</sup>.

(١) ب، ج، د: أنشد.

٨٤ البيت من البسيط، وهو للنابغة الذبياني (زياد بن معاوية) من قصيدة له يمدح بها النعمان بن المنذر، ويتبرأ فيها مما اتهم به عند النعمان، وهي من أحسن شعره ولهذا ألحقوها بالمعلقات، وبعده:

مَا إِنْ أَتَيْتُ بِشَيءٍ أَنْتَ تَكْرَهُهُ إِذَنْ فَلاَ رَفَعَتْ سَوْطِي إِليَّ يَدِي

انظر ديوانه: ١٥، ابن يعيش: ١١/٣، الخزانة: ٧١/٥، مقاييس اللغة: ١٣٥/١، الفرق بين الأحرف الخمسة: ١٥٨ (بين الغيل والسند).

والبيت بلا نسبة في المفصل: ٩٢، الإرشاد للكبشي: (٩٢/ب)، ابن الحاجب: ١٥/١ (والمؤمن العائذات الطير). ابن عصفور: ١١٨/١ (والمؤمن العائذات الطير).

وروى «تمسحها» بالتاء، بدل «يمسحها» في ابن يعيش، وروى عجزه «بين الغيل والسعد» في مقاييس اللغة والديوان.

 (٢) الغيل: هو موضع قرب اليمامة، وهو أيضاً واد لبني جعدة في جوف العارض، وبئر في البلخ، وبينهما مسيرة يوم وليلة.

والسند: هو بلد معروف في البادية، وقيل: ماء معروف لبني سعد، وهو أيضاً قرية من قرى هراة. وقيل: الغيل والسند أجمتان كانتا بين مكة ومنى.

انظر معجم البلدان: ۲۲۲/۶، ۳/۲۲۷، مراصد الاطلاع: ۱۰۸/۲، ۲۶۷، معجم ما استعجم: ۷۲۱/۳، الخزانة: ۷٤/۰، اللسان: ۲۱۱۳/۳ (سند).

(٣) وهي ماعاذ بالبيت من الطير، وقال ثعلب: أراد بالعائذات الحمام، لما عاذت بمكة والتجأت إليها حرم قتلها وآمنها من أن تضام. انظر الخزانة: ٧٣/٥.

(٤) د: الطيور.(٥) ب: يمسحها.

(٦) جـ: معنى البيت: أقسم بالله الذي يؤمن الطير العائذات إلى حرم مكة بحيث يلمسها ركبان مكة بين هذين الموضعين. ساقط.

# إعراب البيت

«الواو» للقسم. «المؤمن» مجرور بها. «العائذات» إما نصب بأنه مفعول «المؤمن»، وإما جر بالإضافة (۱). قوله: «الطير» يجوز فيه النصب على أنه بدل، أو عطف بيان عن العائذات، على تقدير: نصبها، والجر على أنه تابع لله «عائذات» على تقدير جرها بالإضافة، إما (۱) بدل، أو عطف بيان. «يمسحها» فعل مع مفعوله. «ركبان» رفع بفاعله. «بين» ظرف.

الاستشهاد على أن النابغة أجرى الطير على «العائذات» من حيث أنه بيان، وتلخيص لها، فكذلك أضيف/ «أخلاق» إلى «ثياب»، من حيث إنها إضافة [٨٦] العام إلى الخاص، للبيان، وللتلخيص (٣)، لا من حيث إنها إضافة الموصوف إلى الصفة (١)(٥).

\* \* \*

أنشد:

# ٨٥ \_ عَزَمْتُ عَلَىٰ إِقَامَةِ ذِيْ صَبَاحٍ لِلْمُسرِ مِا يَسودُ مَنْ يَسُودُ

<sup>(</sup>١) وجواب القسم «ما أن أتيت بشيء» في البيت الذي بعده. انظر الخزانة ٥/٤٧.

<sup>(</sup>٢) في ب: أو. تحريف. وفي د: وأما. سهو.

<sup>(</sup>٣) ب، د: والتلخيص، وفي جه: والتلخيص أي: والتخصيص.

<sup>(</sup>٤) د: إلى صفته.

<sup>(</sup>٥) واستشهد به الرضي في شرح الكافية على أن «العائذات» كان في الأصل نعتاً للطير فلما تقدم، وكان صالحاً لمباشرة العامل أعرب بمقتضى العامل وصار المنعوت بدلاً منه، فالطير بدل من العائذات، وهو منصوب إن كان العائذات منصوباً بالكسرة على أنه مفعول به للمؤمن، ومجرور إن كان العائذات مجروراً بإضافة المؤمن إليه. انظر الخزانة: ٧١.

٨٥ – البيت من الوافر، ونسب الأنس بن مدركة الخثعمي في الخزانة (٩١/٣) من أبيات له قالها، عندما غزا هو ورئيس آخر من قومه بعض قبائل العرب متساندين، فلما قربا من القوم أمسيا فباتا حيث جن عليهم الليل، فقام صاحبه فانصرف ولم يغنم، وأقام أنس حتى أصبح فشن عليهم =

(يُسَوَّدُ، وَيَسُودُهُ(١) مِنْ سَادَ سِيَادَةً (٢)(٢).

# معنى البيت

(يقول): (١) عزمت على أن أقيم صباحاً لأمر يجعلني سيداً.

# إعراب البيت

«عزمت» فعل مع فاعله. «على إقامة ذي صباح» جار ومجرور، كلام اضافي، وهو في محل النصب مفعول «عزمت» (ه). «لأمر ما» (ما)(١) زائدة، أو

= الخيل، فأصاب وغنم وغنم أصحابه، أولها:

دَعَـوْتُ بَنِي قُحَافَـةَ فَاسْتَـجَابُـوا فَـقَـنْتُ: رِدُوا فَـقَـدْ طَابَ الـوُرُوْدُ وَسِبِ لأنس بن نهيك في الصحاح: ٣٨٠/١ (صبح)، اللسان: ٢٣٨٨/٤ (صبح) وذكر البغدادي في خزانته (٩١/٣) أن ابن خلف نقل عن الجاحظ نسبة هذا البيت لإياس بن مدركة

الحنفي، وقال: «وهذا غير مناسب، فإنهم نقلوا أن قائل هذا البيت خثعمي لا حنفي».

والبيت لأنس بن مدركة الخثعمي في المفصل: ٩٢، ابن يعيش: ١٢/٣، سيبويه والشنتمري: ١١٦/١ (لرجل من خثعم)، الدرر اللوامع: ١٦٨/١، ابن السيرافي: ١٩٨/١ (لرجل من خثعم)، الهمع: ١٩٧/١ (صدره، لبعض الخثعميين)، ابن النحاس: ١١٥ (للخثعمي) الحيوان للجاحظ: ٨١/٣.

والبيت بلا نسبة في الخصائص: ٣٢/٣، الخزانة: ١١٩/٦، المقتضب ٣٤٥/٤، المقتضب ٣٤٥/٤، المخصص: ٣٤/ ٢٢١، ابن الشجري: ١٨٦/١، الجنى الداني: ٣٣٤، ٣٤٠ (عجزه)، إصلاح الخلل: ٣٥٠، إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ١/١١، ابن عصفور: ٢/٢٥٤، المقرب: ١٥٠/١. وروي عجزه: «لأمر ما يسوّد ما يسود» في اللسان، وروي: «لشيء ما يسوّد من يسود» في المقتضب، وابن السيرافي، وسيبويه، وابن النحاس، ورأيته فيما عدا المؤلف «يسوّد» بالبناء

(١) جـ: يسود ويسود. ساقط.

للمفعول، وناثب الفاعل «من».

(٢) من ب، ج، د. الصواب. وفي أ: من سادد، سياددة. تحريف.

(٣) وسيد كل شيء: أشرفه وأرفعه، والسيد الذي يفوق في الخير، وساد قومه يسودهم سيادة وسؤدداً وسيدودة فهو سيد. انظر اللسان: ٣١٤٥/٣ (سود).

(٤) من د. الصواب.

(٥) ولا يبعد أن يكون على تقدير: على إقامة ليل ذي صباح. انظر الخزانة: ٩٩/٣.

(٦) من د. الصواب.

صفة، أي: لأمر أي أمر. «يسود» فعل فاعله (١) مستتر يعود إلى «أمر». «من» موصولة. «يسود» جملة فعلية، صلة «من»، والموصول مع الصلة مفعول «يسود»، والجملة في محل جر بصفة «أمر».

الاستشهاد على أن (٢) قوله: «ذي صباح» من إضافة المسمّى إلى اسمه، كقولهم (٣): «لقيته ذات مرة» (١).

#### \* \* \*

#### أنشد:

٨٦ - إِلَيْكُمْ ذَوِي آلِ النَّبِيِّ تَطَلَّعَتْ نَـوَازِعُ مِنْ قَلْبِي ظِمَاءٌ وَأَلْبُ مِمْ وَازِعُ مِنْ قَلْبِي ظِمَاءٌ وَأَلْبُ مَعْنَى: إِشْتَاقَ. «ظِمَاءٌ» أَيْ: عِطَاشُ. «أَلْبُ » جَمْع لُبٌ، بِمَعْنَى: العَقْلِ. «تَطَلَّعَتْ» أَيْ: تَوَجَّهَتْ.

<sup>(</sup>١) د: وفاعله.

<sup>(</sup>٢) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: أنه. تحريف.

<sup>(</sup>٣) جـ: كقوله.

<sup>(</sup>٤) واستشهد به الرضي وسيبويه على أنه جر «ذي صباح» على لغة خثعم وهو ظرف غير متمكن، والظروف غير المتمكنة لا تجر ولا ترفع، ولا يجوز مثل هذا إلا في لغة هؤلاء القوم، أو في الضرورة. انظر الخزانة: ٨٧/٣، سيبويه والشنتمري: ١١٦/١.

٨٦ ــ البيت من الطويل، وهو للكميت بن زيد، من قصيدة طويلة لــه، يمدح فيهــا آل النبي على وهي من قصائده الهاشميات، ومن جيد شعره، أولها:

طربت وَمَا شَـوْقَـاً إِلَى البِيْضِ أَطْـرَبُ وَلاَ لَعِبَاً مِـنَّى وَذُو الـشَّـيْـبِ يَـلْعَـبُ انظر الهاشميات: ٣٦ـ ٥٥، ديوانه: ١٠٢/١، المرزوقي: ٣١م١١٩ (صدره)، المفصل: ٩٣، ابن يعيش: ١٢/٣، الخصائص: ٣٧/٣، اللسان: ٣٤٧٣/٤ (ذا)، و: ٣٤٧٧١ (ذو)، و: ٣٤٧٩١ (نسا)، المحتسب: ٢٧٧١.

والبيت بـ لا نسبة في ابن يعيش: ١٥٤/١ (إليكم ذوي آل النبي)، المقتصد: ١٥/٨.

وروي صدره: «إليكم بني آل النبي، في اللسان (لبب).

# معنى البيت

توجهت إليكم أشواق قلبي وخواطري يا ذوي آل النبي.

# إعراب البيت

[۸۳] /قوله: «ذوي آل النبي» منادى، مضاف، حرف ندائه محذوف. «نوازع» فاعل «تطلعت». «ظماء» صفة «نوازع». قوله: «وألبب» عطف على نوازع.

الاستشهاد على أن قوله: «ذوي آل ِ النبي» من قبيل إضافة المسمى إلى اسمه.

#### \* \* \*

#### أنشد:

٨٧ ــ البيت من الطويل، وهو للبيد العامري من أبيات له قالها لابنتيه حين حضرته الوفاة أولها:

تَمَنَّىٰ ابْنَتَايَ أَنْ يَعِیْشَ أَبُوهُمُا وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ رَبِیْعَةَ أَوْ مُضَرْ انظر دیوانه: ۲۱۶، المفصل: ۹۳، ابن یعیش: ۱۳/۳، ۱۶، المنصف: ۱۳۰/۳، الخزانة: ۲۳۷۸، الشواهد الکبری: ۳۷۰/۳، الإرشاد للکیشی: (۹۲/ب)، الأشباه والنظائر: ۷۹/۷، الصحاح: ۷۹/۷ (عذر)، الدرر اللوامع: ۵۸/۷، الخصائص: ۲۹/۳، تأویل مشکل القرآن: ۲۹/۰، المقرب: ۲۱۳/۱.

والبيت بلا نسبة في معاني الفراء: ٤٨/١، الدرر اللوامع: ٢٢٢/٢، أمالي الزجاجي: ٣٣، الأشموني: ٤٩٤/١ (صدره)، ابن الحاجب: ١٨/١ (ثم اسم السلام عليكما)، المرادي: ٢٤٨/٢ (صدره)، الهمع: ٤٩/٢، ١٥٨ (صدره في الموضعين)، إملاء ما من به الرحمٰن: ٢٣٦/٢ (ثم اسم السلام عليكما).

<sup>(</sup>١) جـ: اعتذر من العذر. ساقط.

<sup>(</sup>٢) والعذر: الحجة التي يعتذر بها، والجمع أعذار. انظر اللسان: ١٨٥٤/٤ (عذر).

#### معنى البيت

یخاطب الشاعر خلیلیه (۱) بقوله (۲): بکیت إلی سنة کاملة (۳) من فراقکما، ثم سلمت علیکما، ومن یبك سنة، فهو معذور لو ترك البكاء.

# إعراب البيت

«إلى الحول» يتعلق<sup>(1)</sup> بما قبله<sup>(۰)</sup>، أي: بكيت إلى الحول. «ثم» عاطفة. «اسم السلام» مبتدأ. «عليكما» خبره. «من» شرطية. «يبك» مجزوم، فاعله مستتر. «حولاً» ظرف. «كاملاً» صفته. «فقد<sup>(۱)</sup> اعتذر» جملة فعلية جزائية.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وخالفه في ذلك بعض شراح الشواهد حيث ذهبوا إلى أن الخطاب لابنتيه وقال العيني: «وأكثر شراح هذا البيت قد خبطوا ههنا ولا سيما بعض من شرح أبيات كتاب الزمخشري فقد رووا قبل قوله: «إلى الحول» بكيت، وقال: يخاطب الشاعر خليليه بقوله: بكيت إلى سنة من فراقكما ثم سلمت عليكما ومن يبك سنة فهو معذور لو ترك البكاء، وذهلوا عن الأبيات التي تقدمت عليه وتكلفوا في معناه هذا التكلف». انظر الخزانة: ١٩٤١، الدرر اللوامع: ١٩٨٠، الشواهد الكبرى: ٣٤١/٣.

<sup>(</sup>٢) جـ: بقوله. ساقط. (٣) جـ: كاملة. ساقط.

<sup>(</sup>٤) ب، ج، د: تعلق.

<sup>(</sup>٥) وهو قوله: «قوماً» في البيت الذي قبله وهو:

فسقوما وقولا بالذي تعلمانه ولا تخمشا وجهاً ولا تحلقا شعر وذهب العيني إلى أنه متعلق بقوله: «وقولا بالذي تعلمانه» وذلك لأن المعنى: اذكراني بعدي بالذي تعلمانه في من الشفقة والإحسان إليكما ثم ابكيا علي إلى الحول، ولا بد من تقدير ابكيا بقرنية قوله: «ولا تخمشا وجهاً ولا تحلقا شعر» في بيت قبله، وذلك أن النهي عن خمش الوجه وحلق الشعر لا يكون إلا في البكاء، فأمرهما بالبكاء عليه بدون هذين. انظر الخزانة: ٣٤١/٤، الشواهد الكرى: ٣٧٥/٣.

<sup>(</sup>٦) ب: فقد. ساقط.

٨٨ ـ لا يَنْعَشُ الطَّرِفَ إلا مَا تَخَوَّنَهُ دَاعٍ يُسَادِيْهِ بِاسْمِ المَاءِ مَبْغُومُ ( مَاء )
 اللّ يَنْعَشُ لا يَرْفَعُ. (تَخَوَّنه ) تَعَهَّدَهُ. (دَاعٍ ) مِنَ الدُّعَاءِ(١). (مَاء )
 حِكَايَةُ صَوْتِ الظَّبْيَةِ. (مَبْغُومُ ) بِمَعْنى: بَاغِم، مِنْ بُغَامِ الظَّبْي (١).

# معنى البيت

يقول: الغزال ناعس، لا يرفع طرفه، إلا أن<sup>(۱)</sup> تجيء أمه المتعهدة له، [٨٤] فتدعوه<sup>(٤)</sup>/ باسم الماء.

# إعراب البيت

فاعل «ينعش» ضمير يعود إلى (٥) الغزال(٦). «الطرف» مفعوله. «إلا»

٨٨ ــ البيت من البسيط، وهو لذي الرمة غيلان، من قصيدة لـه يتغزل فيها بمحبوبتـه خرقاء، أولها:

أَإِن تَـوَهَّـمْتَ مِـنْ خَـرْقَـاءَ مَـنْـزلَـةً مَاءُ الصَّبابَـةِ مِنْ عَيْنَيْكَ مَسْجُـومُ

انظر ديوانه: ٧١، المنصف: ٢٦/١، ابن يعيش: ١٤/٣، الخزانة: ٣٤٤/٤، اللسان: ١٤/٣ (بغم)، ١٢٩٥/١ (خـون) ٦/ ٢٩٤٤ (ما)، ٢/٤٧٤ (نعش)، مقاييس اللغـة: ٢٣١/٢، (خون)، الأشموني: ٢/٠٢٠، الصحاح: ١٠٢١/٣ (نعش)، إصلاح المنطق: ٢٧٣، الأبيات المشكلة: ٨١.

والبيت بلا نسبة في الخزانة: ٦/١٦، المفصل: ٩٤ (عجزه)، ابن الحاجب: ١٨/١٤ (عجزه).

وروي صدره: «لا يرفع الطرف» في اللسان (خون).

- (١) ودعا الرجل دعوا ودعاء: ناداه والاسم الدعوة. انظر اللسان: ١٣٨٦/٢ (دعا).
- (٧) وبغام الظبية: صوتها، وبغمت الظبية تبغم (بفتح الغين وكسرها، وضمها) بغاماً وبغوماً، وهي بغوم: صاحت إلى ولدها بأرخم ما يكون من صوتها. ويقال: بغمت الرجل: إذا لم تفصح له عن معنى ما تحدثه به. انظر اللسان: ٢٣٠/١ (بغم).
  - (٣) جـ: أن. ساقط.
- (٤) من ب، ود. الصواب. وفي ج: فيدعوه. تصحيف. وفي أ: فقد عودة. تحريف.
  - (٥) جـ، د: يعود إلى. ساقط. (٦) د: للغزال.

للاستثناء. «ما» مصدریة. «داع»(۱) فاعل «تخونه»، التقدیر: لا ینعش طرفه إلا تخون داع. «ینادیه» جملة صفة «داع»(۲)(۳). قوله: «مبغوم» صفة بعد صفة (۱).

ويجوز أن يكون «ما» (٥) موصولة، وحينتذ في (٦) «تخونه» ضمير للموصول، و «داع» على هذا يدل عن ذلك الضمير.

#### \* \* \*

أنشد:

٨٩ ـ تَدَاعَيْنَ بِاسْمِ الشَّيْبِ في مُتَثَلِّمٍ جَوَانِبُه في (٧) بَصْرَةٍ وَسِلاَمِ «٨٥ ـ تَدَاعَيْنَ بِاسْمِ وَادٍ (٨٠). «البَصْرَة» الحَجَرُ الرَّخُو (٩). «والسِّلاَمُ» الحَجَرُ الرَّخُو (٩). «والسِّلاَمُ» الحَجَرُ

إِذَا سَاقِيَانَا أَفْرَغَا في إِزَائِهِ عَلَى قُلُص بِالمَّقْ فِرَات حِيَامِ النَّطْر ديوانه: ٢٠٤/، ١٠٤/، ١٤/٣، ١٠٤/، الخزانة: ٢٠٩/، ١٠٤/، النظر ديوانه: ٢٠٩/، اللسان: ٢٩٢/، (بصرة) ٢٣٧٧ (شيب)، حاشية السيد على الرضي: (٢/أ)، إصلاح المنطق: ٢٩.

والبيت بلا نسبة في الصحاح: ١٦٠/١ (شيب)، المفصل: ٩٥ (صدره)، ابن يعيش: ٨٢/٤ (صدره)، الخزانة: ٣٨٨/٦ (صدره).

وروى فيما عدا المؤلف: «من بصرة» بدل «في بصرة» وروي «تنادين» بل «تداعين» (ذكرت في الخزانة).

(V) في أ تعليقة: «من. نسخة».

(٨) وفي معجم البلدان: المتثلم: كأنه من ثلم الوادي، وهو أن يثلم جرفه، والمتثلم =

<sup>(</sup>۱) جـ: داع. ساقط. (۲) ب: داع. ساقط.

<sup>(</sup>٣) وقيل: يناديه: حال من داع، وفيه نظر لأنه يلزم الفصل بين الصفة والموصوف. انظر الخزانة: ٣٤٧/٤.

<sup>(</sup>٤) وقيل: هو خبر مبتدأ محذوف تقديره: دعاؤه مبغوم. انظر الخزانة: ٣٤٧/٤.

<sup>(</sup>٥) ب، جه: ما. ساقط. (٦) جه: في. ساقط.

٨٩ - البيت من الطويل، وهو لذي الرمة غيلان، من قصيدة له يمدح فيها إبراهيم بن هشام بن الوليد المخزومي، وقبله:

الرَّقِيْقُ(١). «الشِّيْبُ» صَوْتُ مَشَافِرِ الإِبِلِ (١) عِنْد الشُّرْبِ(١).

# معنى البيت

يقول: يدعو<sup>(1)</sup> كل واحد من الإبل صاحبه إلى الشرب باسم الشيب، يعني: إذا سمع الآخر صوت تجرع<sup>(0)</sup> صاحبه يزداد له حرص على الشرب في هذا الموضع.

# الإعسراب(١)

«النون» فاعل «تداعين» (٧). «جوانبه» مبتدأ. «في بصرة وسلام» خبره، والجملة في محل جر بصفة قوله: «متثلم».

= موضع في أول أرض الصَّمَّان في قول عنترة العبسي: بالحزن فالصَّمَّان فالمتثلم

وقال الأندلسي: هو موضع بالعالية، وقيل: هو جبل في بلاد بني مرة. والمتثلم: هو المتعجم: المتهدم والمتكسر. وأراد به الحوض المتثلم. انظر معجم البلدان: ٥٣/٥، معجم ما استعجم: ١١٨١/٤، اللسان: ٥٠٧ (ثلم)، الخزانة: ٣٢٣/٤، مراصد الاطلاع: ١٢٢٧/٣.

- (٩) والبصرة: الحجر الأبيض الرخو، وقيل: البصرة: حجارة رخوة تميل إلى البياض، وبها سميت البصرة. انظر اللسان: ٢٩٢/١ (بصر)، حاشية السيد علي الرضي: (٢/١/أ، ٣٦٠/ب).
- (١) وفي الخزانة (٣٤٥/٤): «والسلام: بكسر السين المهملة: جمع سلمة بفتحها وكسر اللام وهي الحجر، وقيل: الحجر الرقيق». وانظر اللسان: ٢٠٨٢/٣ (سلم).
  - (٢) جـ: الإبل. ساقط.
  - (٣) انظر حاشية السيد على الرضي: (١٢/أ)، اللسان: ٢٣٧٢/٤ (شيب).
    - (٤) جـ: يدعو. ساقط.
  - (٥) من د. الصواب، وفي أ: يجرع. تصحيف. وفي جد: يخرج. تحريف.
    - (٦) ب: إعراب البيت.
- (٧) وهو يعود إلى الإبل، أي: دعا بعضها بعضاً إلى الماء بهذا الصوت، وهو شفقة بعضها على بعض في حوض متثلم، أو مكان جوانبه من هذين الحجرين. انظر حاشية السيد على الرضي: (١٢/ب).

الاستشهاد بالأبيات الثلاثة على أن المضاف الذي هو لفظ اسم مقحم، دخوله وعدم دخوله سواء، وذلك في قول: «اسم السلام، وباسم (۱) الماء، وباسم الشيب».

#### \* \* \*

أنشد:

٩٠ يَا قُرَّ إِنَّ أَبَاكَ حَيَّ خُويْلِدٍ قَدْ كُنْتُ خَائِفَهُ على الإِحْمَاقِ
 «قُرَّ» ترخيم «قُرَّة» هو(١) إسم رجل. «الإحْمَاقُ»/ الإِثْيَانُ بِوَلدٍ أَحْمَقٍ(١). [٥٥]

### معنى البيت

يقول: كنت أخاف أن أباك يأتي بولد أحمق، فإذا أتى بك فقد تحقق ما كنت أخاف منه.

# الإعسراب

«يا قر» منادى مرخم أصله «يا قرة». «أباك» اسم «إن». «حيّ خويلد»

<sup>(</sup>١) ب: واسم.

٩٠ البيت من الكامل، ونسب في نوادر أبي زيد (٤٥١) لجبار بن سلمى بن مالك،
 أورد قبله:

وأتسيْتُ سُلَيْماً فَعُدْتُ بِقَبْرِهِ وأَخُو الزَّمَانَةِ عَائِدٌ بِالأَمْنَعِ وأَخُو الزَّمَانَةِ عَائِدٌ بِالأَمْنَعِ

والبيت بــلا نسبة في المفصــل: ٩٥، ابن يعيش: ١٣/٣، ١٥، الإرشــاد للكيشي: (٩٧/ب)، الخصائص: ٢٨/٣، ابن عصفور: ٢٠٤/، ٢١٩، ٢١/٧ (صدره)، المرزوقي: ٤٥٣/١)، المقرب: ٢١٣/١.

<sup>(</sup>٢) جـ، د: هو. ساقط.

<sup>(</sup>٣) جاء في الخزانة: (٣٥/٤): «الإحماق مصدر أحمق الرجل: إذا ولد له ولد أحمق، وكذا أحمقت المرأة، وأما حمق بدون ألف فهو من الحمق بالضم، وهو فساد في العقل، وهو من باب تعب، ووصفه حمق بكسر الميم، وأما أحمق ففعله «حمق» بالضم والأنثى حمقى».

نصب بعطف (۱) بيان، أو بدل عن قوله (۲): «أباك». «قد» للتقريب. «التاء» في «كنت» (۱) اسم «كان». «خائفه» خبرها، والجملة خبر إن.

\* \* \*

أنشد:

٩١ \_ وَمَاءٍ قَدْ وَرَدْتُ لِوَصْلِ أَرْوَىٰ عَلَيْهِ الطَّيْرُ كَالَـوَرَقِ اللَّحِيْنِ دَعَرَتُ بِهِ القَطَا وَنَفَيْتُ عَنْهُ مَقَامَ اللَّمْيْنِ كَالرَّجُلِ اللَّعِيْنِ أَنْ أَن اللَّعِيْنِ أَنْ أَن اللَّهِ اللَّعَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَلَىٰ اللَّعَلَىٰ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

«أَرْوَى» إِسْمُ امرْأةٍ. «الوَرَقُ اللَّجِيْنُ» مَا سَقَطَ مِنَ الشَّجَرِ. «ذَعَرْتُ» خَوَّنْتُ. «القَطَا» نَوْعُ من الطَّيْرِ. «الرَّجُلُ اللَّعِيْنُ» شَيءٌ يُنْصَبُ وَسطَ الزَّرْعِ يَسْتَطْرَدُ بِهِ الوُحُوشُ.

#### المعنى

رب ماء قد وردته(٤) لأن أرى أروى، وعلى ذلك الماء طيور كالورق

<sup>(</sup>١) د: لعطف. (٢) د: قول. تحريف.

<sup>(</sup>٣) جـ: في كنت. ساقط.

٩١ ـ البيتان من الوافر، وهما للشماخ بن ضرار الغطفاني من قصيدة له يمدح بها عرابة بن أوس، وبعدهما:

وَلَسْتُ إِذَا الِهُمْ وَمُ تَحَضَّرَتْنِي بِأَخْضَعَ في الحَوَادِثِ مُسْتَكِيْنِ

انظر ديوانه: ٩١ - ٩٧، الخزانة: ٣٤٨/٤، سمط اللآلىء: ٣٦٣/٢، اللسان: ٣٠٠/٤ (لجن، أولهما)، الخصائص: ٢/٣٢ (أولهما)، المحتسب: ٢/٣٢ (ثانيهما)، الفاخر: ٧ (ثانيهما)، المنصف: ١٩٤/١ (ثانيهما)، المفصل: ٩٦ (ونفيت عنه مقام الذئب)، ابن يعيش: ١٣/٣ (ونفيت عنه مقام الذئب)، ابن يعيش: ١٣/٣ (ونفيت عنه مقام الذئب)، المعانى الكبير: ١٩٤/١ (ثانيهما).

والبيتان بلا نسبة في شواهد الكشاف: ٤/٥٥، مقاييس اللغة: ٥/٣٥ (لجن، أولهما)، ٥/٤٤٤ (لعن، ثانيهما)، مجالس ثعلب: ٢/٥٧٤ (عجز الأول).

وروى صدر أولهما: «وماء قد وردت لأجل أروى» في شواهد الكشاف.

<sup>(</sup>٤) ج: رب ماء قد وردت، أي قد وردته.

الذي (١) سقط (٢)، فنفيت وذعرت عنه (٣) الوحوش (١) والطيور، كالرجل اللعين الذي ينفي الوحوش (٥) والطيور (١) عن الزرع (٧).

# الإعسراب(٨)

«وماء» جار ومجرور. «قد<sup>(۱)</sup> وردت» جملة صفة مجرور. «لوصل أروى» في محل مفعول له<sup>(۱)</sup>. «الطير» مبتدأ. «عليه» خبره<sup>(۱۱)</sup>/ المقدم، [۸٦] والجملة أيضاً صفة أخرى<sup>(۱۱)</sup>. «القطا» مفعول<sup>(۱۳)</sup> ذعرت، «ونفيت» عطف على «ذعرت». «مقام» نصب بالمفعول<sup>(۱۱)</sup>.

الاستشهاد بالبيتين (١٥) على أن المضاف الذي هو «حي» في قوله: «حي خويلد»، والذي (هو) (١٦) «مقام» في قوله: «مقام الذئب» مقحم، والتقدير (١٠): أباك خويلداً، ونفيت الذئب.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) ب: الذي. ساقط. (٢) ب: يسقط.

<sup>(</sup>٣) جـ: عنه. ساقط. (٤) ب: الوحش.

<sup>(</sup>٥) ب: الوحش. (٦) جـ: والطير.

<sup>(</sup>٧) من ب، جـ: الصواب. وفي د: الزروع وهو صواب أيضاً، وفي أ: الزوع. تحريف.

<sup>(</sup>٨) ب: إعراب البيت. (٩) ب، جه: قد. ساقط.

<sup>(</sup>١٠) جـ، د: مفعوله. بدل: مفعول له. (١١) د: خبرها.

<sup>(</sup>۱۲) وأما قوله: كالورق اللجين، فيحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون حالًا من الطير، والثاني أن يكون وصفاً للماء، تقديره: وماء كالورق اللجين لوصل أروى عليه الطير. انظر الخزانة: ٣٥٠/٤.

<sup>(</sup>۱۳) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: مفعوله. تحريف.

<sup>(</sup>١٤) جـ: على المفعول. (١٥) من ب وجـ و د الأولىٰ. وفي أ: في البيتين.

<sup>(</sup>١٦) من ب، وج، ود. الصواب. (١٧) د: وتقديره.

٩٢ \_ حَنَّتْ نَــوَارُ وَلَاتَ هَنَّـا حَنَّتِ

#### المعنى

حنت هذه المرأة، وليس هذا الحين حين حنينها<sup>(۱)</sup>.

# الإعسراب

«نوار» فاعل «حنت»، غير منصرف للعلمية والتأنيث. «لا» هي المشبهة

٩٢ \_ هذا صدر بيت من الكامل، وعجزه:

وبدا الذي كانت نوار أجنت

#### وبعده:

لمَّا رَأْتُ مَاءَ السَّلَى مَشْرُوباً والفَرْثُ يُعْصَرُ في الإِنَاءِ أُرَنَّتِ وهما بيتان لا ثالث لهما اختلف في نسبتهما لقائلهما، فنسبا لشبيب بن جعيل التغلبي في المؤتلف والمختلف: ٨٤، شواهد المغني: ٩١٩/٢، الدرر اللوامع: ٥٢/١، ٩٩، وكان يخاطب بهما أمه نوار حين أسره بنو قتيبة في حرب كانت بينهم وبين قومه.

وقيل: هما لحجل بن نضلة، قالهما في نوار بنت عمرو بن كلثوم، لما أسرها يوم طلح، فركب بها الفلاة خوفاً من أن يلحق.

انظر الخزانة: ١٩٥/٤، الشواهد الكبرى: ١٨/١ أبيات المغني: ٢٤٧/٧.

والبيت بلا نسبة في المفصل: ٩٧، ابن يعيش: ١٥/٣، ١٧، مغني اللبيب: ١٩٢/٥، الأشموني: ١٠٤/١، ٣١٣، ابن الناظم: ٨٠، المطالع السعيدة: ١٥٧، مقاييس اللغة: ١٤/٦ (هن)، المرادي: ١/٠٠، اللسان: ٢/٦٦، (هنا)، الهمع: ١/٨٠، ١٢٦، الصحاح: ٢٥٦١/٦ (هنا)، جواهر الأدب: ٣٠٨، ابن الحاجب: ٢٠/١٤.

وروي: «حنت نوار وأي حين حنت» في المؤتلف والمختلف.

(١) د: الواو. ساقط. (٢) ب: اسم. ساقط.

(٣) وهي نوار بنت عمرو بن كلثوم، أم الشاعر شبيب بن جعيل التغلبي، وعمرو بن كلثوم هو صاحب إحدى المعلقات السبع. انظر الخزانة: ٢٠١، ٢٠١.

(٤) في أتعليقة: «حنتها. نسخة».

ب «ليس» وهي تردف بالتاء (١). «هنا» بمعنى (٢): «حين» وهو خبر «لا» واسمها محذوف، أي: ليس الحين حين حنينها.

الاستشهاد بذلك على أن «هنا» اسم زمان أضيف إلى الفعل الذي هو قوله: «حنت» في قوله: «هنا حنت» (٣)(٤).

\* \* \*

#### أنشد:

# ٩٣ - بِآيَةِ تُقْدِمُوْنَ (٥) الخَيْلَ شُعْثاً كَأَنَّ عَلَى سَنَابِكِهَا مُدَامَا

(١) وذلك على مذهب الجمهور حيث ذهبوا إلى أنها كلمتان: لا النافية، والتاء لتأنيث اللفظة كما في ثمت وربت، وإنما وجب تحريكها لالتقاء الساكنين.

وذهب بعضهم إلى أنها كلمة واحدة وهي فعل ماض، وذهب آخرون إلى أنها كلمة وبعض كلمة وذلك أنها لا النافية والتاء زائدة في أول الحين. أي: إنما تزاد التاء في أول الحين الذي تدخل عليه لا النافية. وهو قول ضعيف. انظر مغني اللبيب: ٢٥٣/١، حاشية الدسوقي: ٢٦٢/١.

(٢) ب: بمعنى. ساقط. (٣) ب: في قوله هنا حنت. ساقط.

(٤) واستشهد به الرضي والأشموني على أن «هنا» في الأصل للمكان، استعير للزمان، كما استشهد به الأشموني في موطن آخر على أن في «لات» الواقع بعدها «هنا»، مذهبان:

أحدهما: أن «لات» مهملة، «وهنا» نصب على الظرفية، والثاني: أن «لات» عاملة عمل ليس، «وهنا» اسمها «وحنت» خبرها على حذف مضاف والتقدير: وليس الوقت وقت حنين. وهو ضعيف.

واستشهد به ابن هشام على أن ما ذهب إليه ابن عصفور من كون «لات» عاملة عمل ليس و «هنا» اسمها، و «حنت» خبرها على حذف مضاف، والتقدير: وليس الوقت وقت حنين ـ وهم. وهذا الوجه ضعيف لأنه اقتضى إعرابه الجمع بين معموليها، وإخراج «هنا» عن الظرفية، وإعمال «لات» في معرفة ظاهرة وفي غير الزمان، وهو الجملة النائبة عن المضاف، وحذف المضاف إلى الجملة. والأولى قول الفارسي: أن «لات» مهملة وهنا خبر مقدم وحنت مبتدأ مؤخر بتقديران، مثل: «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه». انظر ذلك في الخزانة: ١٩٥٤، الرضي: ٢/٥٣، الأشموني: ١٩٥١، الرضي: ٢/٥٩،

٩٣ - البيت من الوافر، ولم أر من نسبه لقائل، إلا أن البغدادي قال في خزانته
 ١٤/٦): «والبيت الشاهد لم أره منسوباً إلى الأعشى إلا في كتاب سيبويه، وفي غيره غير =

«الآيَةُ» العَلَامَةُ. «تُقْدِمُونَ»(١) بِمَعْنَى: تُقَدِّمُونَ (٢). «شُعْثًا» جَمع أَشْعَثٍ، وهو أَغْبَرُ مُتَفَرِّقُ (٣) الشَّعْرِ. «السَّنَابِكُ» جَمْع سُنْبُك، وَهوَ طَرَفُ مُقَدِّمِ السَّعَافِ (١٠). الحَافِر (١٠).

#### المعنى

بعلامة أنكم تقدمون<sup>(٥)</sup> الخيل في الحرب حال كونها<sup>(١)</sup> شعثاً كأن على [٨٧] / حوافرها خمراً، أي دماً.

# إعراب البيت

«الخيل» مفعول «تقدمون» (۷) وفاعله (۸) الضمير. «شعثاً» حال (۹) عن الخيل. «كان على سنابكها مداما» جملة حالية. «مداماً» اسم «كأن»، و (۱۰) «على سنابكها» خبرها المقدم.

#### \* \* \*

= منسوب إلى أحد» وانظر أبيات المغني: ٢٧٧/٦. وبالرجوع إلى البيت في كتاب سيبويه (طبعة بولاق): ٢١٠/١، لم أجده منسوباً إلى أحد، كما أنني لم أجده في ديوان الأعشى كذلك (تحقيق رودلف جايو).

والبيت بلا نسبة في المفصل: ٩٨، وابن يعيش: ١٨/٣، الخزانة ٥١٢/٥، مغني اللبيب: ٢٠/٧، ٢٦٨، الإيضاح للزجاجي: ١١٦، ١١٧، الكامل: ١١٦٨، شواهد المغني: ٢١٨، الدرر اللوامع: ٢٣/٦، معاني الأخفش: ١٨٨، أبيات المغني: ٣٤٧، الهمع: ١/١٥ (صدره)، اللسان: ١٨٦١ (أيا).

وروي فيما عدا المؤلف والزجاجي «بآية يقدمون» بالياء، وروي صدره «بآية تقدمون الخيل زوراً» في الزجاجي، وروي عجزه: «كأن على سبائكها» في شواهد المغني.

(٢) جـ: بمعنى تقدمون. ساقط.

- (٥) جـ: يقدمون.
- (١) جـ: يقدمون.
- (٣) ب: مفرق. (٤) انظر اللسان: ٣/٢١١ (سنبك).
  - (٥) ب، جـ: يقدمون. (٦) د: كونه.
  - (V)  $\psi$ , =: (A) (A) (B) (B) (B)
  - (٩) جـ: حال. ساقط. (١٠) جـ، د: الواو. ساقط.

# ٩٤ - أَلاَ مَنْ مُبْلِغٌ عَنِّي تَمِيْماً بِآيَةِ مَا(١) تُحِبُّونَ الطَّعَامَا المعنى المعنى

من مبلغ<sup>(۲)</sup> تميماً قولي: بعلامة أنكم تحبون الطعام، إشارة إلى حرصهم على الطعام وكناية<sup>(۲)</sup> عن تعييرهم<sup>(1)</sup> بذلك.

# الإعسراب

«ألا» للتنبيه. «من» استفهامية مبتدأ. «مبلغ» خبره. «تميماً» مفعول (٥) مبلغ. «ما» زائدة. «تحبون الطعام» جملة فعلية أضيف (٢) إليها «آية».

9. البيت من الوافر، وهو ليزيد بن عمرو بن الصعق الكلابي، وسماه الأعلم: «زيد بن عمرو» وتبعه ابن يعيش في ذلك، وبعده:

أَجَارَتُهَا أَسَيَّدُ ثُمَّ أُودت بِنَدَاتِ الضَّرَعِ مِنْهَا والسَّنَامِ الظرسيبوية والشنتمري: ١٠/١، الكامل: ١٤٧/١، الخزانة: ١٨٥٦، ابن السيرافي: ١٨٦/٢، ابن يعيش: ١٨/٣، أبيات المغنى: ٢٧٧٧، ٢٨٥.

والبيت بلا نسبة في المفصل: ٩٨، مغني اللبيب: ٢٠/٢، ١٣٨، الإيضاح للزجاجي: والبيت بلا نسبة في المفصل: ٩٤/١ (أيي)، الدرر اللوامع: ٢/٣٦، معاني الأخفش: ٩٤/١ ابن النحاس: ٣٤٠، شواهد المغني: ٢/٣٦ (عجزه)، أبيات المغني: ٢/٤٧، الهمع: ٢/١٥ ابن الحاجب: ٢/١٠٤ (عجزه)، ويروى: «بآية ذكرهم حبَّ الطعام» (ذكرت في الخزانة).

وروي صدره: «ألا أبلغ لديك بني تميم» في الكامل والإيضاح ومقاييس اللغة، وروي عجزه: «بآية ما يحبون الطعاما» في الخزانة، والكامل، وشواهد المغني، والمفصل وابن يعيش، والأعلم.

- (١) جـ: ما. ساقط. (٢) جـ، د: يبلغ.
  - (٣) الواو. من ب، وج، ود. الصواب.
- (٤) من د الصواب. وفي أ: تغيرهم. تحريف. وفي ب وجه: تغييرهم. تصحيف.
  - (٥) أ: به. زيادة.
  - (٦) ج: أضيفت.

الاستشهاد على أن (في)(١) البيتين إضافة «آية» إلى الفعل كما في قوله: «بآية تقدمون»(١)، و «بآية ما تحبون»، لأن «الآية» في معنى(١): الوقت(١).

\* \* \*

أنشد:

# ٩٥ \_ لَمَّا رَأْتُ سَاتِيْدَمَا إِسْتَعْبَرَتْ لِلَّهِ دَرُّ اليَوْمَ مَنْ لاَمَهَا

(١) من ب، وج، ود. الصواب. (٢) ج: يقدمون.

(٣) جـ: المعنى.

(٤) واستشهد الرضي بالبيتين على أن «آية» تضاف في الأغلب إلى الفعلية مصدرة بحرف المصدر (كما في البيت الثاني)، ومن غير الأغلب أن تضاف إليها بدونه (كما في البيت الأول).

وهذا خلاف مذهب سيبويه، فإن «آية» لا تضاف عنده إلى الفعلية إلا بدون حرف المصدر، وذهب إلى أن «ما» في البيت الثاني زائدة، و «آية» مضافة إلى الفعل، ولا تأويل بالمصدر.

واستشهد ابن هشام بالبيت الأول على أن آية عند سيبويه مضافة إلى الفعلية وبالثاني على أن «ما» فيه عند أبى الفتح مصدرية.

انظر ذلك في الخزانة: ٢/١٥، ٥١٨، الكتاب: ١/٤٦٠، مغني اللبيب: ٢/٢٠٠، ٢٨، النظر ذلك في المغني: ٢/٧٧، ٢٨٥.

٩٠ ــ البيت من السريع، وهو لعمرو بن قميئة، من أبيات ثلاثة له قالها عندما خرج مع امرىء القيس إلى ملك الروم، وقبله (وهو أول الأبيات):

قَدْ سَأَلَتْنِي بِنْتُ عَمْرِهِ عَنِ الَ أَرْضِ الَّتِي تُنْكِرُ أَعْلَامَهَا انظر ديوانه: ٦٢، المفصل: ٩٩ (عجزه)، سيبويه والشنتمري: ٩١/١، الإنصاف: ٤٣٢/٢، الخزانة: ٤٠٦/٤، الإرشاد للكيشي: (٩٩/أ)، ابن السيرافي: ٢٠٧/١، اللسان: ٤٣١/٢ (دمي)، ابن يعيش: ٣٠٠/٣.

والبيت بــلا نسبة في المقتضب: ٢٧٧/٤، مجــالس ثعلب: ١٢٥/١، ابن يعيش: ١٢٥/١ (عجزه في الموضعين)، ٧٧، ٢٦/٨ (عجزه)، الصحاح: ٢٣٤١/٦ (دما)، الخزانة: ٤/٥٠٤ (عجزه)، ابن النحاس: ٤٤، المخصص: ٨٦/١٣ (عجزه)، الأبيات المشكلة: ١١٦، ١٥٦، إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٢٦٨/٢ (عجزه)، ابن عصفور: ٢٠٥/٢.

(سَاتِيْاَمَا: جَبَلُ)(۱)(۱). «اِسْتَعْبَرَتْ» أَيْ: بَكَتْ. «اللَّرُ». اللَّبَنُ، وَيُرَادُ بهِ: الخَيْرُ(۳).

#### المعنى

يقول: لما رأت تلك المرأة هذا الجبل بكت، لأنه كان وطنها، لله (٤) در من لام تلك المرأة على بكائها (٩).

# الإعسراب

«لما» ظرف. «ساتيدما» اسمان جعلا<sup>(۱)</sup> اسماً واحداً، منصوب بمفعول «رأت». «استعبرت» جملة فعلية مظروف «لما». «درً» مبتدأ/، خبره «لله». [۸۸] «اليوم» ظرف. «من» موصولة. «لامها» صلتها، والموصولة<sup>(۷)</sup> مع صلتها في محل الجر بإضافة «درً» إليها<sup>(۸)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من ج، ود: الصواب.

<sup>(</sup>٢) وساتيدما. قيل: جبل متصل من بحر الروم إلى بحر الهند، وليس يأتي يوم من الدهر إلا سفك عليه دم، كأنه اسمان جعلا اسما واحداً «ساتي دماً» وقيل: هو الجبل المحيط بالأرض منه جبل بازما، وهو الجبل المعروف بجبل حمرين وما يتصل به قرب الموصل والجزيرة.

انظر مراصد الاطلاع: ١٨١/٢، معجم البلدان: ١٦٨/٣ معجم ما استعجم: ٧١١/٣.

<sup>(</sup>٣) وقولهم: لله درك: يكون مدحاً ويكون ذماً كقولهم: قاتله الله ما أكفره وما أشعره، وقالوا: لله درك أي: لله عملك، وقيل: بمعنى لله ما خرج منك من خير، وإذا شتموا، قالوا: لا در دره أي: لا كثر خيره. انظر اللسان ١٣٥٦/٢ (درر).

 <sup>(</sup>٤) جـ: وطنها لله. ساقط. (٥) جـ، د: حكايتها.

<sup>(</sup>٦) من د. الصواب. وفي أ، وب، وج. جعل. تحريف.

<sup>(</sup>٧) من د. الصواب. وفي أ، وب، وجه: والموصول. تحريف.

<sup>(</sup>٨) ب: بإضافة در إليها. ساقط.

# ٩٦ \_ هُمَا أَخَوَا فِي الحَرْبِ مَنْ لاَ أَخَا لَهُ إِذَا خَافَ (١) يَوْماً (٢) نَكْبَةً فَدَعَاهُمَا الْجَوْبِ مَنْ الله عندى المعندى

ترثي الشاعرة أخويها. تقول (٣): هما ناصرا من (١) لا ناصر له، إذا خاف أحد نكبة فدعاهما لنصرته.

97 - البيت من الطويل، وقد اختلف في نسبته لقائله، فنسب في الشواهد الكبرى: (٤٧٢/٣) لعمرة الخثعمية من قصيدة لها ترثي بها ابنيها (وقال الزمخشري: قالته دُرنى بنت عبعبة) أولها:

لَقَـدٌ زَعَمُوا أَنِّي جَـزِعْتُ عَلَيْهِمَا وَهَـلْ جَـزَعٌ إِنْ قُـلْتُ وَابِأَبَـاْهُـمَـا وانظر الأبيات المشكلة: ١٢٨، الدرر اللوامع: ٦٦/٢، المرزوقي ١٠٨٢/٢.

ونسب للرنى بنت عبعبة، من بني قيس بن ثعلبة، في سيوبه والشنتمري: ١٩٢١، والمفصل: ١٠٠ (لدرنا)، ابن يعيش: ٣١/٣، الإنصاف: ٢٩٤/١ (لدرنا) بنت عبعبة الجحدرية، وقيل عمرة الجشمية)، ابن عصفور: ٢٠٥/٢ (لقيس بن ثعلبة).

ونسب لدرني بنت شيار بن ضبرة في اللسان: ١٧/١ (أبي، ويقال هو لعمرة الخثيمية)، وابن السيرافي: ٢١٨/١ (درني بنت سيار بن صبرة).

ونسب لامرأة من بني سعد جاهلية في نوادر أبي زيد: ٣٦٥.

وانظر الأقوال المختلفة في صاحبة هذا الرثاء: مراثى شواعر العرب: ١٤٢/١.

والبيت بـ الا نسبة في الخصائص: ٢٠٥/١، المرادي: ٢٩١/٢ (صدره)، ابن الناظم: ١٤٥، المطالع السعيدة: ٤٣٤ (صدره)، الإرشاد للكيشي: (٩٣/أ)، إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٢٨١/٢ (صدره)، ابن النحاس: ٤٤، الهمع: ٢/٢٠ (صدره).

وتعاقبت روايته في المراجع المتقدمة بين «نكبة» وبين «نبوة»، وروى «ودعاهما» بدل «فدعاهما» في ابن النحاس.

- (١) ب: خاف. ساقط.
- (٢) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: لوما. تحريف.
- (٣) جـ: تقول. ساقط. (٤) جـ: ناصران من.

# الإعسراب

«هما» مبتدأ. «أخوا» خبره. «من» موصولة(١). «لا أخاله» من باب «لا أبا له»، وقد تقدم(١)، وذلك صلة الموصول، والموصولة(٣) مع صلتها جر بإضافة «أخوا» إليها. «إذا» شرطية(٤). «نكبة» مفعول «خاف»، وفاعله مستتر يعود إلى «من». قوله: «فدعاهما» جملة فعلية جزائية.

الاستشهاد بالبيتين على جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف، وذلك قوله: «لله درَّ اليوم من لامها». فقوله: «اليوم» فصل بين «درَّ» وبين «من»، وكذلك قوله: «هما أخوا في الحرب من لا أخا له»، فصل بقوله: «في الحرب» بين المضاف الذي هو «أخوا» وبين المضاف إليه الذي هو «من» وذلك لا يجيء إلا في الشعر دون السعة.

#### \* \* \*

### أنشد:

# ٩٧ \_ يَا مَنْ رَأَىٰ عَارِضاً أُسَرُّ بِهِ بَيْنَ ذِرَاعَيْ وَجَبْهَةِ الْأَسَدِ

<sup>(</sup>١) جـ: إذا خاف أحد نكبة فدعاهما لنصرته، الإعراب: هما مبتدأ، أخوا خبره، من موصولة. ساقط.

<sup>(</sup>٢) انظر الشاهد رقم: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) ما أثبته هو الصواب كما تقدم في ص ٢٦٥ وفي جميع النسخ: والموصول.

<sup>(</sup>٤) د: شرط.

٩٧ ــ البيت من المنسرح، وهو للفرزدق (همام بن غالب التميمي) في ديوانه (مما نسب إليه) ٢١٥، منفرداً.

وانظر سيبويه والشنتمري: ٩٢/١، المفصل: ١٠٠ (عجزه)، ابن يعيش: ١٩٩٣، ١٩٩٤، (عجزه)، ابن يعيش: ٧٩٩/٠، (عجزه)، ٢١، المقتضب: ٢٢٩/٤، الخزانة: ٣١٩/٢، الخزانة: ٢٦٠، أبيات المغني: ٢٧٧/١، الإرشاد للكيشي: الشواهد الكبرى: ٤/١٥٤، عيون سيبويه: ٦٦، أبيات المغني: ٢٧٧/١، الإرشاد للكيشي: (٩٣/ب).

والبيت بلا نسبة في الخصائص: ٢/ ٤٠٦، مغني اللبيب: ٢/ ٣٨٠، ٦٢١، التصريح على \_

«عَادِضاً» سَحَاباً. «أُسَرُّ» مِنَ السُّرُودِ(١). «ذِرَاعا الْأَسَدِ، وَجَبْهَةِ الْأَسَدِ» كَوَاكِتُ(١).

#### المعنيي

/ يا قوم: من رأى عارضاً يسير٣) بين هذه الكواكب واستفرح به.

[44]

# الإعسراب

«یا» حرف نداء، مناداه محذوف، أي: یا قوم. «من» استفهامیة، مبتدأ. «رأی» جملة، «عارضاً» مفعول «رأی» (۱۰). «أسر به» جملة (۲) صفته (۷). «بین» ظرف.

\* \* \*

<sup>=</sup> التوضيح: ١٠٥/١ (عجزه)، الأشموني: ١٠٥/١، المرادي: ٢٨٢/٢ (عجزه)، الأبيات المشكلة: ١١٤، ابن عصفور: ٢٧/١، إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٢٨١/٢، معاني الفراء: ٢٣٢/٢.

وروي: «أكفكفه» بدل «أسر به» في المقتضب، ومعاني الفراء، وروى: «أرقت له» بدل أسر به» في ابن يعيش والأبيات المشكلة والأعلم، وروي: «يسر به» بدل «أسر به» في ابن عصفور.

<sup>(</sup>١) وهو الفرح، يقال: سررت برؤية فلان، وسرني لقاؤه، وقد سررته أسره أي: فرحته. انظر اللسان: ١٩٩٢/٣ (سرر).

<sup>(</sup>٢) ذراعا الأسد: هما أربعة كواكب من كل كوكبين منها ذراع، وإذا نظر إليها الناظر فهي مشبهة للذراعين، وجبهة الأسد: كواكب كأنها مصطفة تسمى جبهة الأسد، وعندهم أن السحاب الذي ينشأ بنوء من منازل الأسد يكون مطره غزيراً، فلذلك يسر به. انظر أبيات المغني: ١٧٧/٦، الخزانة: ٣١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: «يسر». تحريف.

<sup>(</sup>٤) ب: خبرها. (٥) جـ: رأى. ساقط.

<sup>(</sup>٦) جـ: جملة. ساقط. (٧) د: صفة.

٩٨ - وَلاَ نُسَقَاتِ لُ بِالْحِصِيْ يَ وَلاَ نُسرامِي بِالْحِجَارَهُ(١) الْحِصِيْ يَ وَلاَ نُسرامِي بِالْحِجَارَهُ(١) الْحُسزَارَهُ الْحُسزَارَهُ الْعُلاَلَةُ الْحُسزَانَةُ الْفَرَسِ . و «البُدَاهَةُ » ثَانِي جَرْيِهِ . «النَّهْدُ » العَظِيْمُ . و «جُزَارَةُ الفَرَسِ » يَدَاهُ وَرِجْلاهُ .

#### المعنىي

لا نقاتلكم بالعصي والحجارة (٢)، بل نقاتلكم (١) بالخيل والسلاح.

٩٨ ــ البيتان من مجزوء الكامل، وهما للأعشى ميمون بن قيس، من قصيدة له يخاطب بها شيبان بن شهاب، وقبلهما:

وَلاَ بَـرَاءَةً لِـلْبَـرِي ءِ، وَلاَ عَـطَاءَ وَلاَ خِـفَارَهُ

انظر ديوانه: ١١٤ ـ ١١٥، سيبويـه والشنتمري: ١/٩١، ٢٩٥ (ثـانيهما)، ابن يعيش: ٣٢/٣، الخزانة: ١/١٧١، اللسان: ١/٤١٦ (جزر)، و: ١/٣٤١ (بده)، الشواهد الكبرى: ٥٣/٣.

وثانيهما في الخصائص: ٢٠٦/٢، الخزانة: ٤٠٤/٤، اللسان: ٣٠٧٩/٤ (علل)، مقاييس اللغة: ٢٢٦/١ (بده)، الإرشاد للكيشي: (٩٣/ب)، الصحاح: ٢٢٦/٦ (بده)، المفصل: العلالة أو بداهة سابح)، ابن يعيش: ١٩/٣ (إلا علالة أو بداهة سابح).

وثانيهما بلا نسبة في المقتضب: ٢٢٨/٤، ابن الناظم: ٤٠٤، مقاييس اللغة: ١٣/٤ (عل)، المقتصد: ١٤٥/١، الخزانة: ٢/٠٠٠، معاني الفراء: ٢٣١/٢، ابن عصفور: ٢٧٧٧، ابن الحاجب: ٢٧٧/١، المقرب ١٨٠١١.

وروي: «قارح» بدل «سابح» في المقتضب، ومقاييس اللغة والخصائص والأعلم، واللسان (جزر)، وروي بتقديم «بداهة» على «علالة» في اللسان (علل)، ومعاني الفراء، ومقاييس اللغة (بده).

- (۱) د: بالجمارة.
   (۲) ب، جـ: سامج. تحریف.
  - (٣) د: والجمارة.
  - (٤) من ب، وج. الأولى. وفي أود: نقاتل.

# الإعسراب

«لا نقاتل» فعل (۱) مع فاعله المستتر، وكذا «لا نرامي». «إلا» للاستثناء. «علالة» نصب بالمستثنى المنقطع، لأن «العلالة والبداهة» ليستا (۲) من جنس «العصي والحجارة» (۳). «أو بداهة» عطف عليه، وتقدير الكلام: إلا علالة سابح، أو بداهة سابح (۱). قوله: «سابح» صفة موصوف محذوف، أي: فرس سابح في بحر الحرب. قوله: «نهد الجزارة» صفة بالإضافة اللفظية.

الاستشهاد بالبيتين على أن المضاف إليه محذوف من الأول لدلالة [٩٠] الثاني عليه، كما في قوله: / «ذراعي وجبهة الأسد»، تقديره (٩٠): ذراعي الأسد وجبهة الأسد(٢٠)، ولذلك حذفت النون من المضاف.

وكذا قوله: «إلا علالة أو بداهة (٧) سابح»، تقديره: إلا علالة سابح، أو بداهة (٨) سابح».

\* \* \*

أنشد:

# ٩٩ - فَرَجَجْتُهَا بِمَرْجَةٍ رَجَّ القَلُوْصَ أَبِي مَرْادَهُ

<sup>(</sup>١) ب: فعل ماض. خطأ. (٢) ب: ليس.

<sup>(</sup>٣) c: والجمارة.

<sup>(</sup>٤) فـ ﴿أُوا على هذا لأحد الشيئين. انظر الخزانة: ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٥) ب: وتقديره.

<sup>(</sup>٦) جـ: تقديره ذراعي الأسد وجبهة الأسد. ساقط.

<sup>(</sup>٧) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: أو نداهة. تصحيف.

<sup>(</sup>٨) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: أو نداهة. تصحيف.

٩٩ – البيت من مجزوء الكامل، ولم أر من نسبه لقائل، أو ذكر له سابقاً أو لاحقاً وقال الزمخشري في مفصله (١٠١): «وما يقع في بعض نسخ الكتاب من قوله: «فزحجتها بمزجه...
 البيت، فسيبويه بريء من عهدته» ولم أجد البيت الشاهد في مظنته من كتاب سيبويه ١/١٨.

«الزَّحُ»(۱) بالحَاءِ المُهْمَلةِ السَّيْرُ بِالْعُنْفِ(۱)(۱۳)، وَبالجِيْمِ الطَّعْنُ. «المَرزَجَّةُ» الرَّمْحُ القَصِيْرُ(۱). «القَلُوصُ» النَّاقَةُ الشَّابَّةُ. «أَبُو(۱۰) مَزَادَةْ» شَخْصُ(۱۱).

### المعنيي

سيَّرت الناقة، أو طعنتها برمح قصير، مثل زج أبي مزادة القلوص.

# الإعسراب

«زج» نصب بالمصدر. «القلوص» نصب بمفعول (۱) المصدر (۸). «أبي مزادة» جر بالإضافة (۹).

وروي: «متمكناً» بدل «بمزجة» في معاني الفراء، ومجالس ثعلب، ويروي: «زج الصعاب» بدل «زج القلوص» (ذكرت في مجالس ثعلب).

(١) د: الزج.

(٢) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: بالغف. تحريف.

(٣) لم أعثر فيما اطلعت عليه من كتب اللغة على «الزح» بالحاء المهملة بمعنى السير بالعنف، لكن يحتمل أن يكون مأخوذاً من الزوح، وهو السوق الشديد، انظر تاج العروس: ١٥٥/٢ (زحح)، اللسان ١٨١٦/٣ (زحح)، تهذيب اللغة: ٤١٥/٣.

والزَّخ: (بالخاء المعجمة) السرَّعة، وزخ الإبل يزخها زُخاً ساقها سوقاً سريعاً واحتثها، والزَّخُ والنَّخُ: السير العنيف. انظر اللسان: ١٨١٦/٣ (زخخ)، تهذيب اللغة: ٥٥٦/٦.

(٤) انظر اللسان: ١٨١٢/٣ (زجج).

(٥) د: أبي. (٦) ب: أبو مزادة شخص. ساقط.

(V) د: بمعمول. (A) جـ: المصدر. ساقط.

(٩) وقال الزمخشري في حواشيه: الوجه أن يجر القلوص ويجعل «أبي مزادة» بعده =

<sup>=</sup> وانظر البيت في المفصل: ١٠٢، ابن يعيش: ١٩/٣، الخزانة: ٤١٥/٤، الشواهد الكبرى: ٤١٨/٣، الأشموني: ١٩/١، ابن الناظم: ٤٠٨، معاني الفراء: ١٩٥٨، ٢١/٨، الخبائص ٢٠٦/٤، الإنصاف: ٢٧/٢، مجالس ثعلب: ١٢٥/١، شواهد الكشاف: ٣٧١/٤، الأبيات المشكلة: ١١٦، ابن عصفور: ٢/ ٥٠٦، ابن الحاجب: ٤٢٢/١ (عجزه)، المقرب: ٤/١٥.

الاستشهاد على أنه فصل بين المضاف الذي هو قوله (۱): «زج» وبين المضاف إليه الذي هو قوله (۳): «أبي مزادة» بـ «القلوص» (۳)، وذلك (۱) غير (۱) الظرف، وهذا مما أنكره المصنف، ولذلك برأ سيبويه عن عهدته (۱).

\* \* \*

أنشد:

• ١٠٠ عَشِيَّةَ فَرَّ (٧) الحَارِثِيُّونَ بَعْدَمَا قَضَىٰ نَحْبَهُ فِي مُلْتَقَىٰ القَوْمِ هَوْبَرُ «الحَارِثِيُّونَ» جَمَاعَةً. «قَضَىٰ نَحْبَهُ» أَيْ: مَاتْ، و «النَّحْبُ» النَّذْرُ، كَأَنَّ الإِنْسَانَ نَذَر عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَمُوتَ، فَإِذَا مَاْتَ، فَقَدْ قَضَىٰ ذَلِكَ النَّذْرَ. «هَوْبَرُ» الْإِنْسَانَ نَذَر عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَمُوتَ، فَإِذَا مَاْتَ، فَقَدْ قَضَىٰ ذَلِكَ النَّذْرَ. «هَوْبَرُ» شَخْصٌ.

مجروراً بمضاف محذوف، تقديره: قلوص أبي مزادة كما في:
 ونار توقد بالليل ناراً

انظر الخزانة: ٤١٧/٤.

(۱) د: قوله. ساقط. (۲) د: قوله. ساقط.

(٣) ب: بالقلوص. ساقط. (٤) ب: الواو. ساقط.

(٥) ب: غير. ساقط.

(٦) انظر المفصل: ١٠١، إلا أنني لم أجد البيت الشاهد في مظنته من كتاب سيبويه.(٩١/١) كما ذكرت آنفاً.

وإنما برأ الزمخشري سيبويه من هذا، لأن سيبويه لا يرى الفصل بغير الظرف، وإذا كان هذا مذهبه، فكيف يورد بيتاً على خلاف مذهبه.

انظر الخزانة: ٤١٦/٤.

١٠٠ ــ البيت من الطويل، وهو لذي الرمة غيلان من قصيدة له، وقبله:

بِضَرْبٍ وَطَعْنٍ بِالرَّماحِ كَأَنَّهُ حَرِيْتٌ جَرَىٰ في غَابِةٍ يَتَسَعَّرُ

انظر ديوانه: ٣٣٥، المفصل: ١٠٤، ابن يعيش: ٣٣/٣، الإرشاد للكيشي: (٩٣/ب)، الدرر اللوامع: ٦٤/٢، تأويل مشكل القرآن: ٢٠١، اللسان: ٤٦٠٣/٦ (هبر).

والبيت بلا نسبة في الهمع: ١/١٥، ابن عصفور، ١/٩٧٥، المقرب: ١/١١٤، ٢٠٤/٠.

(٧) ب: فرت. تحريف.

#### المعنيي

يقول: عشية فرت هذه الجماعة/ بعد أن مات هوبر في ملتقى القوم. [٩١] الإعــراب

«عشية» ظرف أضيف إلى الجملة، وهي قوله: «فر الحارثيون». «بعد» ظرف. «ما» مصدرية. «قضى نحبه» جملة. «هوبر» فاعل «قضى».

\* \* \*

# أنشد:

١٠١ - فَهَلْ لَكُمْ فَيْمَا() إِلَيَّ فَإِنَّنِي () بَصِيْرٌ () بِمَا أَعْيَىٰ النَّطَاسِيَّ حِذْيَمَا (أَعْيَىٰ) أَعْجَزَ. «النَّطَاسِيُّ» الطَّبِيْبُ().

۱۰۱ ـ البیت من الطویل، وهو لأوس بن حجر، من قصیدة له یخاطب بها بني الحارث بن سدوس بن شیبان، وکان أوس أغرى بهم عمرو بن المنذر بن ماء السماء، ثم جاور فیهم فاقتسموا مِعزاه، أولها:

فَإِنْ يَاتِكُمْ مِنِّي هِجَاءٌ فَإِنَّمَا حَبَاكُمْ بِهِ منِّي جَمِيْلُبنُ أَرْقَمَا انظر ديوانه: ٢٩٦، الخزانة: ٣٧٠/٤، شواهد الشافية: ١١٦.

والبيت بلا نسب في الإرشاد للكيشي: (٩٣/ب)، المفصل: ١٠٤ (بما أعيا النطاسي حذيما)، ابن يعيش: ٣٣/٣ (بما أعيا النطاسي حذيما)، ٥٦، شواهد الكشاف: ١٠٤٥، الفاخر: ٩٣، الخصائص: ٥٩٣/٢ (عجزه)، ابن عصفور: ٩٠/٥ (عجزه).

وروي: «فهل لكم فيها» بدل «فهل لكم فيما» في شواهد الكشاف والخزانة، وروي: «خبير بما» بدل «بصير بما» في الإرشاد، وروى: «عليم بما» بدل «بصير بما» في الخصائص.

ونقل ابن يعيش (٢٥/٣) عن ابن الكلبي قوله: «ومثله قوله»: كما أعيا النطاسي حذيماً «هكذا يقع في نسخ المفصل كما بالكاف، وإنما هو بالباء».

- (١) ب، جـ: فيها. (٢) د: إلى داء فإنني. خطأ.
  - (٣) ج: طبيب.
- (٤) الطبيب في الأصل: الحاذق بالأمور العارف بها، وبه سمي الطبيب الذي يعالج المرضى. انظر اللسان: ٢٦٣١/٤ (طب).

#### المعنى

هل لكم طريق إلي في مداواة (١) ما بي فإني أرى بي (١) داء أعيى الطبيب عن (٣) علاجه.

# الإعسراب

«هل» استفهام. «لكم» خبر مبتدأ محذوف، أي: هل لكم سبيل. «إنني»: «إن» مع اسمها. «بصير» خبرها. «بما» الباء جارة. «ما» موصولة. «أعيى النطاسي» جملة صلتها. «حذيما» بدل عن «النطاسي».

الاستشهاد بالبيتين على حذف المضاف، وإعطاء إعرابه للمضاف إليه كما في قوله: «هوبر» في تقدير: ابن هوبر، وكما<sup>(ه)</sup> في قوله: «حذيما» أي: ابن حذيم، وذلك من الحذف الملبس.

#### \* \* \*

أنشد:

١٠٢ \_ يَسْقُوْنَ مَنْ (١) وَرَدَ البَرِيْصَ عَلَيْهِمُ بَرَدَى يُصَفِّقُ بِالرَّحِيْقِ السَّلْسَلِ

<sup>(</sup>١) من ب، ود. الصواب. وفي أ: مداوة. تحريف. وفي جـ: مدارة. تحريف أيضاً.

<sup>(</sup>٢) ب: بي. ساقط. (٣) ب: في.

<sup>(</sup>٤) د: إن. ساقط.

<sup>(</sup>٥) جـ: كما في قوله هوبر. في تقدير ابن هوبرو. ساقط.

البيت من الكامل، وهو لحسان بن ثابت الأنصاري، من قصيدة له يمدح فيها آل جفنة من ملوك الشام، وهي من رائع شعره أولها:

أَسَالَتَ رَبْعَ اللَّهُ إِنَّ أَمْ لَمْ تَسْأَلِ بَيْنَ الجَوَابِي فَالبَضِيْعِ فَحَومَلِ المَالِدِينَ الخَوانَة: ١٠٥، المفصل: ١٠٥، ابن يعيش: ٢٥/٣، الخزانة: ٣٨١/٤، الخرانة: ٣٨١/٤ الأشباه والنظائر: ٣١٤/٣، الأرشاد للكيشي: (٩٤/أ) الدرر اللوامع: ٢٤/٢، الفرق بين

«البَرِيْصُ» مَوْضِعٌ (۱). «بَرَدَى» (۲) نَهْرٌ بِدِمَشْقَ (۱). «يُصَفِّقُ» أَيْ: يُمْزَجُ (۱). «السَّلْسَلُ» العَذْبُ، السَّهْلُ الانْجِدَارِ (۱).

#### المعنيي

يقول<sup>(۱)</sup>: يسقون من ورد في البريص<sup>(۷)</sup> عليهم ماء بردى<sup>(۸)</sup> ممزوجاً بالخمر<sup>(۹)</sup>.

وروى: «كأسأ تصفق بالرحيق» (ذكرت في الخزانة) وعليه فلا شاهد فيه.

- (٦) جـ: من. ساقط.
- (۱) البريص: موضع بأرض دمشق، يقال: لا أبرح بريصي هذا، أي مقامي هذا، قيل: ومنه سمي باب البريص بدمشق لأنه مقام قوم يروون، وقيل: هو اسم نهر بدمشق، والبريص هنا (في بيت حسان) يدل على أنه اسم الغوطة بأجمعها، حيث إنه يقول: يسقون ماء بردى من ورد البريص. وقال السيد في حاشيته على الكشاف (٢١٦/١) «وبردى نهر بدمشق والبريص شعبة البريص. انظر معجم ما استعجم: ٢٤٦/١، معجم البلدان: ٢٠٧/١، مراصد الاطلاع: ١٩١/١، المخزانة: ٣٨٢/٤.
  - (۲) ب: البردى.
- (٣) وهو أعظم أنهرها سمي بذلك لبرد مائه، مخرجه من قرية قنوا من كورة الزبداني، على خمسة فراسخ من دمشق مما يلي بعلبك، ويمر بمدينة دمشق في ظاهرها حتى يصب في بحيرة المرج في شرقيها، وهو أهبط أنهارها، وإليه تنصب فضلات أنهرها. انظر معجم البلدان: ٣٧٨/١، مراصد الإطلاع: ١٨١/١، معجم ما استعجم: ٢٤٠/١.
- (٤) وقال المصنف في حاشيته على الكشاف (٢١٦/١) «والتصفيق: التحويل من إناء إلى
   آخر للتصفية».
  - (٥) انظر حاشية السيد على الكشاف: ٢١٦/١.
  - (٦) جـ: يقول. ساقط. (٧) جـ، د: في البريص. ساقط.
    - (٨) جـ: ماء بردي يصفق بالرحيق السلسل.
- (٩) وقال المصنف في حاشيته على الكشاف (٢١٦/١): «أي: يسقون من ورد البريص نازلًا عليهم وضيفاً لهم ماء بردى مصفقاً ملتبساً بالرحيق ـ وهو الشراب الخالص الذي لا غش فيه ـ: أي ممزوجاً بالخمر الصافية السائغة».

<sup>=</sup> والبيت بلا نسبة في الأشموني: ١/٥٢٥، ابن يعيش: ٦/١٣٣، المطالع السعيدة: ٤٣٠، الهمع: ١/١٥، ابن الحاجب: ٤/١٥، (بردي يصفق).

# الإعسراب

(من) موصولة. «ورد» جملة صلتها. «البريص» (۱) ظرف، والجملة مفعول «يسقون» (۲) مفعول «يسقون» (۲) مفعول «يسقون» (۲) مفعول «يسقون» (۲) مفعول الثاني، على حذف مضاف (۲) وإعطاء الثابت إعراب المحذوف. قوله: «يصفق» فعل مجهول، فيه ضمير يعود (۱) إلى «بردى»، وذكر الضمير وإن كان «بردى» مثل «حبلى» في التأنيث باعتبار تذكير المضاف المحذوف تقديره: ماء بردى (۰). قوله: «يصفق» جملة في محل حال عن «بردى».

الاستشهاد على أنه (كما)(1) يجوز إعطاء الثابت(٧) حكم المضاف المحذوف في الإعراب، فكذلك يجوز إعطاؤه(٨) حكمه في غير الإعراب، كما أعطاه(١) حكم تذكير المحذوف في البيت في قوله: «يصفق» فإنه ذكر الضمير، وإن كان المرجوع إليه مؤنثاً نظراً إلى حكم تذكير(١١) المضاف(١١) المحذوف، وهو «الماء».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ب: البرص. تحريف.

<sup>(</sup>٢) وفاعل يسقون الواو، وهو ضمير عائد على أولاد جفنة في بيت قبله وهو:

لله در عصابة نادمتهم يوماً بجلق في الزمان الأول أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل انظر الخزانة: ٣٨٤/٤، الدرر اللوامع: ٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ب، جـ: المضاف.(٤) جـ: عائد.

<sup>(</sup>٥) وقال المصنف في حاشيته على الكشاف (٢١٦/١): «فتذكير الضمير في «يصفق» لرجوعه إلى الماء المحذوف ولو روعي حال اللفظ القائم مقامه لأنث، لأن ألف بردى للتأنيث».

<sup>(</sup>٦) من د. الصواب. (٧) جـ: الثابت. ساقط.

<sup>(</sup>٨) جـ: إعطاؤه. ساقط. (٩) ب: إعطاء. جـ: كما يجوز إعطاء.

<sup>(</sup>١٠) د: تذكير. ساقط. (١١) ب، جـ: المضاف. ساقط.

۱۰۳ - أَكُلُ امْرِيءٍ تَحْسَبِيْنَ امْرَأً وَنَارٍ تَوَقَّدُ بِاللَيْلِ نَارَا «تَوَقَّدُ بِاللَيْلِ نَارَا «تَوَقَّدُ» تَتَوَقَّدُ (۱) ، بِمَعْنَى: تَلْتَهِبُ (۲) .

## المعنى

أكل رجل تحسبينه (۱) رجلًا، وكل نار (توقد بالليل) (۱) تحسبينها (۱) ناراً (۱).

١٠٣ - البيت من المتقارب، وهو آخر قصيدة لأبي دؤاد (حارثة بن الحجاج الأيادي، وقيل: جويرة بن الحجاج، وقيل: جارية بن حمران الحذاقي الأيادي) ذكر فيها أنه صاد بمهرة ثوراً وبقرة وحشيين، ثم خاطب امرأته بهذا البيت على سبيل الافتخار والتمدح، وأولها:

وَدَارٍ يَهُ ولُ لَهَا الرائِكُو نَ: وَيْلُ أُمِّ دَاْرِ السَّحَدَاقِيِّ دَارَا وقد نسبه المبرد في الكامل: (٢٤٧/١، ٨٥٥/٣) لعدي بن زيد العبادي. والبيت لأبي

دؤاد في ديوانه: ٣٥٣، أبيات المغني: ١٩١/٥، شواهد المغني: ٧٠٠/٧، المفصل: ١٠٦، ابن يعيش: ٣٣/١، ٧٢، ابن النحاس: ٨١، سيبويه والشنتمري: ٣٣/١، الإرشاد للكيشي: (٩٤/أ)، شواهد الجرجاوي: ١٦٧، التصريح على التضويح: ٣٦/٥، الدرر اللوامع: ٢٥/٢،

شواهد المتوسط: ٩٦، الشواهد الكبرى: ٣/8٤٥.

والبيت بلا نسبة في الإنصاف: ٢٧٣/٢، ابن يعيش: ٧٩/٧، ٧٩/٥، ١٠٥/٩، مغني اللبيب: ٢٩٠/١، الأشموني: ٥٢/١، ابن الناظم: ٤٠٣، المسرادي: ٢٨٠، المطالع السعيدة: ٤٣١، ابن عقيل: ١٨/٢، الأشباه والنظائر: ٤/٧٧، الهمع: ٢/٧٥، عيون سيبويه: ٥٨، ابن الشجري: ٢٩٦/١، شواهد الكشاف: ٤/٥٠٤، إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٢/١٥، ٧٠ (عجزه)، ٣٢١، البيان لابن الأنباري: ٢٤١/١، ابن عصفور: ٢٧٧/١، المقرب: ٢٣٧/١.

وروي: «وناراً توقد» بالنصب في ابن عصفور، وقال السيوطي في شواهده: «ويروي: «ونار» الأولى بالنصب، فراراً من العطف على معمولين».

- (١) من جـ: الأولى، وفي أ، وب، ود: يتوقد.
  - (٢) جـ: تتلهب. د: تلهب.
- (٣) ما أثبته هـو الصـواب. انـظر الشواهـد الكبرى: ٤٤٦/٣، وفي جميع النسـخ:
   حسبه.
  - (٤) من د . الصواب.

# الإعسراب

«الهمزة» للاستفهام، و «كل» مفعول تحسبين، و «الياء» فاعله، «امرأ» مفعوله الثاني. «ونار»(۱) الواو عاطفة على حذف مضاف تقديره: وكل نار، وذلك نصب عطف على المفعول الأول. «توقد» ـ كتنزل ـ، جملة صفة النكرة. قوله: «ناراً» نصب عطف على المفعول الثاني.

[٩٣] / الاستشهاد على جواز حذف المضاف، وترك المضاف إليه بإعرابه، كما في قوله: «ونار»، تقديره: وكل نار، فحذف «كل» وترك «نار» بجره.

\* \* \*

أنشد:

المَّعْلَى الْبِحَارَ فَانْتَحَى (٢) لِلْعَقِيْقِ الْبِحَارَ فَانْتَحَى (٢) لِلْعَقِيْقِ (الْبِحَارُ فَانْتَحَى (٣) لِلْعَقِيْقِ (الْبِحَارُ والْعَقِيْقُ » مَوْضِعَان (٣) ، و «الْبِحَارُ » جَمْع بَحْدٍ ،

أَيَا مَـنْ رَأَى لِـي رَأَي بَـرْقٍ شَـريـقٍ

انظر دیوانه: ۳۲۷، المفصل: ۱۰۷ (عجزه)، ابن یعیش: ۳۸/۳ (عجزه)، ۳۱، الأرشاد للکیشی: (۹۶/أ).

وهو بلا نسبة في ابن الحاجب: ١/ ٤٣٠ (صدره).

(٢) في أ تعليقه: «فانتهى. نسخة».

(٣) العقيق: عقيقان: عقيق بني عقيل، وعقيق المدينة، والعرب تقول لكل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره ووسعه عقيق، وقيل: في بلاد العرب أربعة أعقة عاديّة شقتها السيول، وقيل: هي أعقة: منها عقيق المدينة (سمي بذلك لأنه عق في حرتها)، ومنها العقيق الذي في بلاد بني =

<sup>= (</sup>٥) ما أثبته هو الصواب. انظر الشواهد الكبرى: ٤٤٦/٣، وفي جميع النسخ: تحسبه.

<sup>(</sup>٦) يعني: ليس كل من له صورة امرىء بامرىء كامل بل المرء الكامل من له خصال سنية وأوصاف بهية، وليس كل نار توقد بالليل بنار إنما النار نار توقد لقرى الزوار. انظر الشواهد الكبرى: ٤٤٦/٣.

<sup>(</sup>١) ب، جه: وناراً. تحريف.

١٠٤ ــ هذا عجز بيت من الطويل وهو لأبي دؤاد (حارثة بن الحجاج الأيادي) يصف برقاً،
 وصدره:

إِمَّا بِمَعْنَى: اليّم، أو بِمَعْنَى: الأرضِ الوَاسِعَةِ.

#### المعنى

يصف برقاً، يعني: أجرى ماء سحابة (١) هذه المواضع.

## الإعسراب

«أسال» فعل، فاعله (\*) ضمير يعود إلى البرق، وكان في الأصل «أسال سقيا سحابة» فحذف المضاف الذي هو «سقيا» والمضاف إليه (الذي) (\*) هو «السحاب» وهو ضمير «البرق» (أ). «البحار» (\*) مفعوله. «فانتحى» جملة عطف على «أسال»، وفاعله مستتر، وهو ضمير «البرق».

<sup>=</sup> عقيل، ومنها عقيق (ولا يدخلون عليه الألف واللام): قرية قرب سواكن من ساحل البحر في بلاد البجاه يجلب منها التمر هندي وغيره، ومنها العقيق: ماء لبني جعدة وجرم تخاصموا فيه إلى النبي فقضى به النبي لجرم، ومنها عقيق البصرة، ومنها عقيق آخر يدفع سيله في غوري تهامة، ومنها عقيق القنان تجري فيه سيول قلل نجد وجباله.

انظر معجم ما استعجم: ٩٥٢/٣، معجم البلدان: ١٣٨/٤، مراصد الاطلاع: ٩٥٢/٢. وبحار: موضع بنجد، وذو بحار: جبلان في ظهر حرة بن سليم، وقيل ماء لغني في شرقي النير، وقيل: في بلاد اليمن، وقيل غير ذلك.

انظر في ذلك معجم ما استعجم: ٢٢٨/١، معجم البلدان: ١/٣٤٠، مراصد الاطلاع: ١/٣٤٠، اللسان: ٢١٦/١، ٢١٧ (بحر).

<sup>(</sup>١) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: السحابة. تحريف.

<sup>(</sup>٢) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: فاعل. تحريف، وفي ب: مستتر. زيادة.

<sup>(</sup>٣) من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٤) وذلك أنه لما حذف المضاف الأول الذي هو «سقيا» بقي «أسال سحابة» ثم حذف «سحابة» فوجب رفع الضمير لقيامه مقامه، فوجب استتاره، لأنه صار ضميراً مفرداً غائباً، ولا يكون ذلك إلا مستتراً، ففي أسال ضمير مرفوع هو ذلك الضمير الذي كان مجروراً في سحابة.

انظر ابن الحاجب: ١/٤٣٠.

<sup>(</sup>٥) جه: والبحار.

الاستشهاد على جواز حذف المضاف والمضاف إليه، حيث قرينة (١) تشعر بذلك، كما(٢) بينا في قوله: «أسال البحار» والتقدير: أسال سقيا سحابة.

#### \* \* \*

أنشد:

١٠٥ ـ فَأَدْرَكَ إِبْقَاءَ العَرَادَةِ ظَلْعُهَا وَقَدْ جَعَلَتْنِي مِنْ حَزِيْمَة إِصْبَعَا «العَرَادَةُ» فَرَسٌ (٣)(٤). «ظَلْعُهَا» أَيْ: عَرَجُهَا(٥). «حَزِيْمَةُ» (٢) قَبِيْلَةٌ (٧).

(۱) د: قرینته. (۲) ب: بما.

١٠٥ – البيت من الطويل وهو للكلحبة العريني في المفضليات (٣٢) (وقيل: اليربوعي،
 واسمه هبيرة بن عبد مناف) يصف فرساً من جملة أبيات أولها:

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا يَا حَزِيْمَ بِنَ طَارِقٍ فَقَدْ تَرَكَتْ مِا خَلْفَ ظَهْ رِكِ بَلْقَعَا

ونسب للأسود بن يعفر في المفصل: ١٠٧، ابن يعيش: (٣١/٣)، ونسب للأسدي في شواهد الكشاف: (٤٥٢/٤)، ونسب لرؤبة (وليس في ديوانه) في مغنى اللبيب: (٦٢٤/٢).

والبيت للكلحبة في الخزانة: ٤٠١/٤، نوادر أبي زيد: ٤٣٦، أبيات المغني: ٣٠٣/٧، الشواهد الكبرى: ٤٤٢/٣ (وذكر نسبة الزمخشري).

وهو بلا نسبة في الأشموني: ١/٥٢٦، ابن الحاجب: ١/٤٣٠ (عجزه).

وروي صدره «وأدرك إبقاء العرادة كلمها» في النوادر، وروي: «فأدرك إرقال العرادة ظلعها» في مغني اللبيب، والعيني، والأشموني، والإرقال: نوع من السير انظر العيني (بهامش الأشموني): ٢٦/١٥.

- (٣) من ب، وج، ود. الأولى، وفي أ: الفرس.
- (٤) وهي فرس الكلحبة، وكانت أنثى. انظر الخزانة: ٤٠٢/٣، أبيات المغني: ٣٠٤/٧.
  - (٥) جـ: عوجها. (٦) جـ: أي. زيادة.
- (٧) وبنو حزيمة: بطن من أنمار بن أراش من القحطانية، وبنو حزيمة أيضاً بطن من نهد من القحطانية.

وقد خطأ البغدادي من ذهب إلى أن حزيمة: اسم قبيلة. وقال العيني: «ولقد غلط جماعة من شراح المفصل في تفسيرهم حزيمة بالقبيلة» وإنما هو حزيمة بن طارق، الذي أغار مع قبيلته =

#### المعنىي

يقول: عرج<sup>(۱)</sup> هذه العرادة أدرك إبقاءها<sup>(۱)</sup> في الـطريق وجعلتني/ ذا [٩٤] مسافة أصبع، يعني: جعلت بيني وبين قبيلتي قدر مسافة أصبع.

## الإعسراب

«ظلعها» فاعل «أدرك». «إبقاءها» مفعوله. قوله (٣): «وقد جعلتني» جملة عطف على ما قبلها من الجملة (٤). «إصبعا» نصب بالمفعول الثاني لقوله: «جعلتني».

الاستشهاد على أنه حذف المضاف والمضاف إليه جميعاً في قوله: «إصبعا» تقديره: ذا مسافة أصبع.

#### \* \* \*

أنشد:

# ١٠٦ – سَبَقُوا هَوَيُّ وأَعْنَقُوا لِهَواهُمُ ۖ فَتَجِزُّمُوا (٥) وَلِكُـلِ جَنْبِ مَصْرَعُ

= بني تغلب (وكان رئيسهم) على بني مالك بن حنظلة من بني يربوع، فاستاق إبلهم، فأتى الصريخ لبني يربوع، فركبوا في أثره، فهزموه واستنقذوا ما كان أخذه.

انظر نهاية الأرب: ٢٣٤، الخزانة: ٤٠٢/٤، الشواهد الكبرى: ٣٤٤٤/٣، أبيات المغني: ٣٠٣/٧.

(١) جـ: عوج. (٢) ب: إبقاء.

(٣) ب: وقولك. (٤) أو هي حالية. انظر الخزانة: ٤٠٣/٤.

١٠٦ – البيت من الكامل، وهو لأبي ذؤيب الهذلي، من قصيدة له يرثي بها أبناءه الخمسة الذين ماتوا بالطاعون في سنة واحدة، أولها:

أُمِنَ السَنُونِ ودَيْبِهِ تَسَوَجُّعُ والدُّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ

انظر المفضليات: ٤٢١، ديوان الهذليين: ٢/١، ابن يعيش: ٣٣/٣، الشواهد الكبرى: ٣٩٣/٣، التصريح على التوضيح: ٢١/١، الجرجاوي: ١٨١، قبطر الندا: ٢٦٥، شبواهد الأعرجي: (٣٨/ب)، الدرراللوامع: ٣٨/٠، الصحاح: ٢٧٣٧/٦ (هبوى)، ابن الشجري: ٢٨١/١، المحتسب: ٧٦/١، المطالع السعيدة: ٤٣٦.

«أَعْنَقُوا» أي: أَسْرَعُوا(١). «تَجَزَّمُوا»(٢) أي: إِنْقَطَعُوا(١).

#### المعنسي

يرثي الشاعر بنيه، يقول: منيتي (٤) كانت أن أموت قبلهم، وهم سبقوا منيتي، وأسرعوا لمرادهم، وماتوا قبلي، وانقطعوا عن الدنيا، ولكل شخص موت.

## الإعسراب

«هوى» مفعول «سبقوا» في تقدير النصب. «وأعنقوا» جملة عطف على «سبقوا». قوله (٥٠): «فتجزموا» (١٠) عطف على «أعنقوا». «مصرع» مبتدأ، والجار والمجرور خبره المقدم، والجملة حالية.

الاستشهاد على أن قوله: «هـوي» أصله «هـواي» قلبت ألفه ياء، وأدغمت، فصار هوى على لغة هذيل.

#### \* \* \*

<sup>=</sup> والبيت بلا نسبة في المفصل: ١٠٨ (صدره)، ابن يعيش: ٣١/٣ (صدره)، معاني الفراء: ٣٩/٣، المسائل العسكرية: ١٦٠، جواهر الأدب: ٢١٦، المقرب: ٢١٧/١، الأشموني: ٤٠/١، ابن عقيل: ٢١/٢، الهمع: ٣/٣ (صدره)، التوطئة: ٢٣٤ (صدره).

وروي البيت: «تركوا هوى وأعنقوا... ففقدتهم ولكل جنب مصرع» في معاني الفراء، وروي عجزه فيما عدا المؤلف: «فتخرموا» بدل «فتجزموا» أي: ماتوا واحداً واحداً، وتخرمتهم المنبة.

<sup>(</sup>٥) د: فتخرموا.

<sup>(</sup>١) من الأعناق: وهو سرعة السير. انظر الجرجاوي: ١٧٢، وانظر اللسان: ١٣٥/٤ (عنق).

<sup>(</sup>٢) جـ، د: تخرموا.

<sup>(</sup>٣) والجزم: القطع، يقال: جزمت الشيء أجزمه جزماً: قطعته. انظر اللسان: ١١٨/١(حزم).

<sup>(</sup>٤) جـ: منيتي. ساقط.

<sup>(</sup>٥) ب، جـ: قوله. ساقط. (٦) ب، جـ، د: فتخرموا.

أنشد:

١٠٧ \_ صَبَحْنَا الْخَزْرَجِيَّةَ مُرْهَفَاتٍ أَبِارَ ذَوِي أَرُوْمَتها ذَوُوْهَا / «صَبَحْنَا» سَقَيْنَا بِالصَّبَاحِ. «الْخَزْرَجِيَّةُ» نِسْبة إلىٰ «خَزْرَج» وهي [٩٥] قَبِيْلَةٌ (١٠ . «مُرْهَفَاتٌ» مِنْ «أَرْهَفْتُ سَيْفِي» رَقَّقْتُهُ (١٠ . «أَبَارَ» (٣) أَهلَك (٤٠ . «الأَرُوْمَةُ» الأَصْلُ (٩٠ . والمُرْوَمَةُ الأَصْلُ (٩٠ . والمُرْوَمَةُ اللهُ الل

#### المعنى

سقينا هذه القبيلة مكان الشرب<sup>(٦)</sup> بالصبوح سيوفاً<sup>(٧)</sup> مرققة<sup>(٨)</sup>، أهلك ذوو تلك السيوف ذوي أصالة من تلك القبيلة.

١٠٧ ـ البيت من الوافر، وهو لكعب بن زهير من قصيدة له، وقبله:

فَمَا عُتِرَ الظّباءُ بِحَيِّ كَعْبٍ وَلاَ الخَمْسُونَ قَصَّرَ طَالِبُوْهَا ونسب للكميت في ابن يعيش: ٣٨/٣ (وقيل لكعب).

انظر حماسة التبريزي: ۱۹/۳، المفصل: ۱۰۹، ابن يعيش: ۳۹/۸، ۳۹/۳، ديـوانه: ۲۱۲، اللسان: ۱۴۷/۳ (ذو).

والبيت بـلا نسبة في الإرشاد للكيشي: (٩٥/ب)، الـدرر اللوامع: ٦١/٢، شواهـد الكشاف: ٤٣٧/٤، ١٥٠، المقرب: ٢١١/١، الهمع: ٥٠/٢ (عجزه).

وروي: «ذووه» بدل «ذووها» في الهمع، وروي: «أبان» بدل «أبار» في الدرر اللوامع، والمقرب، والتبريزي.

- (١) بنو الخزرج: بطن من مزيقياء، من الأزد من القحطانية غلب عليهم اسم أبيهم، فقيل لهم الخزرج وهم بنو الخزرج الأكبر بن حارثة بن ثعلبة بن مزيقياء، وهم المراد بالخزرج عند الإطلاق وهم أحد قبيلتي الأنصار، إخوة الأوس، ويقال لكليهما: بنو قيلة. انظر نهاية الأرب: ٥٧، معجم القبائل العربية: ٣٤٢/١.
  - (٢) انظر اللسان: ١٧٥٤/٣ (رهف). (٣) ب: أبار. ساقط.
    - (٤) والبوار الهلال. انظر اللسان: ١/٣٨٥ (بور).
  - (٥) انظر اللسان: ١/٥٦ (أرم). (٦) جـ، د: الشراب.
  - (٧) ب: سيفاً. (٨) د: مرقعة. تحريف.

### الإعسراب

«الخزرجية» نصب بمفعول «صبحنا». «مرهفات» مفعوله الثاني، أي: سيوفاً مرهفات. «ذوي أرومتها» كلام إضافي مفعول «أبار». قوله: «ذووها» رفع بفاعله، والجملة في محل نصب صفة (١) «مرهفات».

الاستشهاد على (٢) مجيء إضافة «ذو» إلى مضمر (٣) في قوله: «ذووها»، وذلك شاذ.

#### \* \* \*

#### أنشد:

١٠٨ - قَدَرُ أَحَلَّكَ ذَا المَجَازِ<sup>(٤)</sup> وَقَدْ أَرَىٰ وَأَبِيَّ مَا لَكَ ذُو المَجَازِ بِدَارِ<sup>(٩)</sup> «قَدَرُ» أَيْ: تَقْدِيْـرٌ مِنَ اللَّهِ. «أَحَلَّكَ» أَنْزَلَـكَ. «ذُوْ المَجَازِ» مَـوْضِعٌ بِمِنَىً<sup>(١)</sup> كَانَ به سُوْقٌ في الجَاهِلِيَّةِ (١٠٨).

<sup>(</sup>١) ج: صفة. ساقط، د: بصفة.

<sup>(</sup>۲) ب: أن. زيادة. (۳) د: ضمير.

۱۰۸ ــ البیت من الکامل، وهو لمؤرج السلمي، وأورد ثعلب في مجالسه: (۲/۲۷) بعده:

إِلَّا كَـدَارِكُـمْ بِـذِي بَـقَـر الـحِـمَـىٰ هَـيْـهاتَ ذُوْ بَـقَـرٍ مِـنَ الـمُـزْدَارِ انظر الخزانة: ٤٦٧/٤، أبيات المغنى: ٣٠/٧.

والبيت بلا نسبة في مغني اللبيب: ٢/٨٦٨، المفصل: ١٠٩، ابن يعيش: ٣٦/٣، اللسان: ٥/٣٦/٥ (قدر)، ٢٧٧٩٦ (نخيل)، ابن الشجري: ٢٧/٧، معجم الأدباء: ٢٠٠/١٣، شواهد المتوسط: ٩٠، حاشية السيد على المتوسط: ٧١.

وروي: «ذات النجيل» في مجالس ثعلب، وروي: «ذا النخيل» في اللسان (قدر، نخل)، وروي: «وأبيك» بدل «وأبي» في اللسان (قدر).

<sup>(</sup>٤) من د. الصواب، وفي أ، وب، وجه: ذو المجاز.

<sup>(</sup>٥) جـ: وأبي ما لك ذو المجاز بدار. ساقط.

<sup>(</sup>٦) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: بمعنى. تحريف.

#### المعنىي

قدر من الله أنزلك في هذا الموضع، وأقسم بأبي لله ما لك(١) هذا الموضع بدار.

### الإعسراب

«قدر» مبتدأ. «أحلك» (٢) جملة خبره، وتنكير المبتدأ كتنكيره في قولك: «شَرُّ أَهَرَّ ذَا نَابٍ» (٣)، تقديره: ما أحلك ذا المجاز (٤) إلا قدر. «وقد رأى»، الواو عاطفة، «قد» للتقريب، / أرى (٥): جملة فعلية، فاعلها مستتر (١). [٩٦] قوله: «وأبي» قسم اعترض قوله: «ما لك»: «ما» نافية بمعنى «ليس». «ذو

<sup>= (</sup>٧) ب: في الجاهلية. ساقط.

 <sup>(</sup>A) وهو عن يمين الموقف بعرفة قريباً من كبكب، وقيل: هو ماء من أصل كبكب وهو لهذيل وهو خلف عرفة.

انظر معجم ما استعجم: ١١٨٥/٤، معجم البلدان: ٥/٥٥، الجبال والأمكنة: ٩٣، مراصد الاطلاع: ١٢٢٩/٣، الخزانة: ٤٦٩/٤.

<sup>(</sup>١) من د. الأولى، وفي باقي النسخ: وأقسم بالله مالك.

<sup>(</sup>٢) جـ: واحلك.

<sup>(</sup>٣) هذا مثل يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله، كأنهم سمعوا هريـر السبع في وقت لا يهر في مثله إلا لسوء، فقالوا ذلك. يقال: أهره إذا حمله على الهرير، وذو الناب: السبع.

وقد أعرب «شر» مبتدأ، وإنما جاز ذلك مع كونه نكرة، والنكرة لا يبتدأ بها إلا أنه صح ذلك لأنها وقعت في كلام مقدر بالفاعل، وإذا كان في معنى الفاعل صح الابتداء به، وذلك لأن الفاعل محكوم عليه قبل ذكره، فكأنه موصوف، فالوجه الذي صح الإخبار به عن الفاعل هو المصحح للابتداء بالنكرة التي في معنى الفاعل. فالمعنى على ذلك: ما أهر ذا ناب إلا شر.

انظر مجمع الأمثال: ١٧٢/٢، فرائد اللآل: ٣٠٦/١، شرح المفصل لابن الحاجب: ١/٥١٥، ١٠٩/٢، مغنى اللبيب: ٢٦٨/٤، شواهد التحفة الوردية: (٨/أ).

<sup>(</sup>٤) من د. الصواب، وفي أ، وب، وجه: ذو المجاز.

<sup>(</sup>٥) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: أي. تحريف.

 <sup>(</sup>٦) والجملة سادة مسد مفعولي «أرى» التي بمعنى «أعلم» المعلقة عن العمل بما النافية.
 انظر الخزانة: ٤٠٠/٤.

المجاز» اسمها. «بدار» خبرها، والباء زائدة، وجواب القسم محذوف تقديره: وأبي إنه كذلك، أي: ليس ذو المجاز بدارك(١).

الاستشهاد على أنه جاء في «أب» مضاف إلى ياء المتكلم «أبيّ»، كما في قوله:  $e^{(7)}$  أبي مالك» برده إلى أصله على ما هو مذهب المبرد $e^{(7)}$ .

وعند الجمهور: أن تمسك المبرد بذلك على مذهبه مدفوع (ئ) بجواز (ه) أن يكون الشاعر أقسم بـ «الأب» مجموعاً (١) لا بـ «الأب» مفرداً، يعني: بـ «الأبين» فأضيف (١) إلى ياء (١) المتكلم فحذفت النون للإضافة، ثم أدغمت الياء في الياء، فصار «أبي» (٩).

#### \* \* \*

#### أنشد:

# ١٠٩ - فَلَمَّا تَبَيَّنَّ أَصْوَاتَنَا بَكَيْنَ وَفَدَّيْنَنَا (١٠) بِالَّإِيْنَا

(١) وذهب البغدادي إلى أن: «ذو المجاز» فاعل «لك» لاعتماده على النفي، أو هو مبتدأ ولك خبره، وعليهما فقوله: «بدار» حال، صاحبها «ذو المجاز» على الأول. وضميره: المستتر في «لك» على الثاني، أو قوله: «بدار» خبر المبتدأ. و «لك» كان في الأصل صفة «لدار» فلما قدم صار حالاً. انظر الخزانة: ٤٧١/٤.

- (٢) جـ: أبي كما في قوله و. ساقط.
- (٣) انظر المفصل: ١٠٩، ابن يعيش: ٣٦/٣، الخزانة: ٤٦٧/٤.
  - (٤) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: مرفوع. تحريف.
    - (٥) ب، ج، د: لجواز.
    - (٦) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: مجموع. خطأ.
      - (V) د: فأضاف. (A) د: ياء. ساقط.
- (٩) ب: يعني بالأبين، فأضيف إلى ياء المتكلم فحذفت النون بالإضافة ثم أدغمت الياء في الياء، فصار أبي. ساقط.
- ١٠٩ ــ البيت من المتقارب، وهو لزياد بن واصل السلمي، من قصيدة لــه يفتخر فيهــا بقومه، أولها:
- عَزَتْنَا نِسَاءُ بَنِي عَامِر فَسُمْنَا الرِّجَالَ هَوَاناً مُبِيْنَا =

«بَيَّنَ وَتَبَيَّنَ وإِسْتَبَانَ» هَذِهِ الثَّلَاثَةُ جَاءَتْ مُتَعَدِّيَةً، وَلَازِمةً، وَفِي (١) البيتِ مُتَعَدِ<sup>(١)</sup>، «وَفَدَّيْنَنَا» مِنَ التَفْدِيَة (١)، بِمَعْنَى: جَعْلِ الشَّيءِ فَدَاءً (١). «الأَبِيْنَ» (٥) جَمْعُ «أَبِ».

#### المعنيي

يقول(١٠): فلما أوضحن أصواتنا وسمعنها(١) ـ بكين، وقلن لنا نفديكم بآبائنا(٨).

انظر ابن السيرافي: ٢٨٤/٢، الخزانة: ٤٧٤/٤.

والبيت بلا نسبة في سيبويه والشنتمري: ١٠١/١، المقتضب: ١٧٢/١، الخصائص: ١٣٤٦/١، ابن يعيش: ٣٧/٣، اللسان: ١/١٥ (أبي)، الإرشاد للكيشي: (٩٥/ب)، الأشباه والنظائر: ٣٤٦/١، أمالي ابن الشجري: ٣٧/٣، المحتسب: ١١٢/١، المخصص: ١١٧١، الابيات المشكلة: ٣٠٩، الصحاح: ٢/٣٧، (أبا)، المفصل: ١١٠ (وفديننا بالأبينا)، شرح الملوكي لابن يعيش: ٣٩٨، ابن الحاجب: ١/٣٥٥ (وفديننا بالأبينا)، شواهد المتوسط: ٩٠. ورواية صدره في اللسان: «فلما تعرفن أصواتنا» والصحاح كذلك، وذكر ابن السيرافي أنه يروى: «فلما تبين أشباحنا».

(١٠) جـ: الواو. ساقط. (١) جـ: الواو. ساقط.

(٢) والبيان: ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها، وبان الشيء بياناً: اتضح، فهو بين والجمع أبيناء، مثل هين وأهيناء، وكذلك أبان الشيء فهو مبين، واستبان الشيء: ظهر، وآستبنته أنا: عرفته، وتبين الشيء ظهر، وتبينته أنا، تتعدى هذه الثلاثة، ولا تتعدى.

انظر اللسان: ٤٠٦/١ (بين)، الصحاح: ٢٠٨٣/٥ (بين).

- (٣) من ب وجه ود: الصواب. وفي أ: الفدية.
- (٤) انظر اللسان: ٥/٣٣٦٦ (فدى). (٥) د: بالأبين.
- (٦) د: يقول. ساقط. (٧) جـ، د: وسمعنا.
- (٨) وقال الأعلم (١٠١/٢): «يصف نساء سبين فوفد عليهن من قـومهن من يفاديهن، فبكين وفدينهم بآبائهن سروراً بوفودهم عليهن».

#### الإعسراب

«فلما» ظرف. «تبین» فعل ماض (۱)، و «النون» فاعله. «أصواتنا» و «النون» فعوله. «بکین» جمع مؤنث غائب، جملة (۲) مظروف «لما». / «وفدیننا» جملة عطف علی «بکین».

الاستشهاد على مجيء جمع «الأب» جمعاً مصححاً بالواو والنون، كما في قوله: «بالأبينا» وألفه للإطلاق(٣).

\* \* \*

أنشد:

الم مُرَّ إِنِّي قَدْ إِمْتَدَحْتُكَ مُرًا وَاثِقَا أَنْ تُثِيْبَنِي وَتَسُسرًا مُرَّ فِي الْحَوَادِثِ غِرًا مُرَّ يَا مُرَّ مُرَّة بنَ تُلَيْدٍ (١) مَا وَجَدْنَاكَ في الْحَوَادِثِ غِرًا مُرَّ يَا مُرَّ مُرَّة )، وَهُوَ (٥) إِسْمُ رَجُلٍ . (تَثِيْبَنِي ) أَيْ: تُجْزِينِي (١) (رَجُلُ فِي الْمُورَ. غُرُّ مُجَرِّبِ الْأُمُورَ.

#### المعنىي

يقول: يا ممدوح قد مدحتك لتسر وتجزيني، يا مرة ما وجدناك في حوادث الدهر غافلًا(٢) غراً عاجزاً.

<sup>(</sup>۱) جـ: ماض ِ. ساقط. (۲) د: جملة. ساقط.

<sup>(</sup>٣) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: للإلحاق. تحريف.

<sup>•</sup> ١١٠ ـ البيتان من الخفيف لأعشى همدان (واسمه عبدالرحمٰن بن عبدالله بن الحارث الهمداني) يمدح بهما مُرَّة بنَ تُلَيْدٍ.

انظر المفصل: ١١١، وابن يعيش: ٣٩/٣، ٤٠.

<sup>(</sup>٤) جـ: واثقاً أن تثيبني وتسرا. مريا مر مرة بن تليد. ساقط.

<sup>(</sup>٥) جـ، د: وهو. ساقط. (٦) د: تجربيني. تحريف.

<sup>(</sup>٧) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: عاقلًا. تصحيف.

### الإعسراب

«مر» منادى مرخم حرف ندائه محذوف أي: يا مرة. «قد امتدحتك» جملة خبر(۱) «إن». قوله: «مرا» تأكيد لفظي بصريح تكرير اللفظ الأول، وألفه للإطلاق(۲). «واثقاً» حال من التاء في «امتدحتك». «أن تثيبني» أصله «بأن تثيبني» حذف حرف الجر من «أن». قوله: «وتسر» عطف على «أن تثيبني». قوله: «مر يا مر» (تكرير)(۲) للتأكيد. «مرة بن تليد» إما تكرير، وإما عطف بيان، أو بدل عما قبله. «ما وجدناك» جملة من فعل، وفاعل، ومفعول. قوله: «غراً» مفعوله الثاني.

الاستشهاد على وقوع التأكيد اللفظي بتكرير اللفظ الأول في قوله: «مريا مردً)/ مرة بن تليد».

أنشد: <u>111 - قَـدْ(°) صَ</u>رَّتِ البَكْرَةُ يَـوْمـاً أَجْـمَـعَـا

- (١) جـ: خبر. ساقط.
- (٢) من ب. الأولىٰ. وفي جـ و د : لإطلاق الشعر. وفي أ: للإلحاق. تحريف.
  - (۳) من ب، وج، ود. الصواب.
- (٤) من جـ، و د. الصواب، وفي أ: مر مرا، ومر يامر. وفي ب: مر مرا، ومر يامرة.

۱۱۱ – البيت من السرجز، ولم أر من نسبه إلى قائـل، وقـال البغـدادي في الخـزانـة (١٨١/): «وهذا البيت مجهول لا يعرف قائله، حتى قال جماعة من البصريين إنه مصنوع» وقبله:

## إنَّا إِذَا خُطَّافُنَا تَقَعْفَعَا

انظر المفصل: ١١٣، ابن يعيش: ٤٥/٣، الخزانة: ١١٨١، ١٦٩/٥، الشواهد الكبرى: ٤٥/٤، الإنصاف: ٢٠٥/٥، الأشموني: ٢٠٤٨، الهمع: ٢٠٤/١، ابن الناظم: ١٧٠٠، ابن عقيل: ٢٠٨٠، شواهد الجرجاوي: ٢٠٣، الإرشاد للكيشي: (١١٠٠/٠)، الدرر اللوامع: ٢/٧٠، شرح الوافية لابن الحاجب: ٢٦٧، ابن عصفور: ١٦٨/١، المقرب: ٢٤٠/١. المورب: ٢٤٠/١، الموامع: وقال العيني: «والرواية الصحيحة: قد صرت البكرة يوما أجمع» على أن «يوما» من غير تنوين، وأصله «يومي» فالألف منقلبة عن ياء المتكلم ف «أجمع» توكيد للمعرفة. (انظر الشواهد الكبرى: ٤/٥، الخزانة: ١٦٩٥).

 $(\tilde{\sigma}$ رَّتْ)  $\tilde{\sigma}$ وَّتْ.  $(\tilde{\sigma}$ الْبَكْرَةُ) بَكْرَةُ الْبِئْرِ  $(\tilde{\sigma})$ .

#### المعنى

صوتت بكرة البئر(٣) في جميع أجزاء اليوم(١).

## الإعسراب(٥)

«البكرة» فاعل «صرت»(١). «يوماً» مفعول فيه. «أجمعا» تأكيد «يوماً»، وألفه للإطلاق.

الاستشهاد على تأكيد النكرة المحدودة (بأجمع)(٧) في قوله: «يوماً أجمعا» إذ «اليوم» محدود.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من د. الصواب، وفي أ، وب: البعير.

<sup>(</sup>٢) البَكْرَةُ والبَكَرَةُ: لغتان للتي يستقى عليها وهي خشبة مستديرة في وسطها مَحَزُّ للحبل وفي جوفها محور تُدور عليه. انظر اللسان: ٣٣٥/١.

<sup>(</sup>٣) من د. الصواب، وفي أ، وب: البعير.

<sup>(</sup>ع) والبكرة بفتح الموحدة وسكون الكاف، إن كانت البكرة التي يستقى عليها الماء من البئر. فصرت بمعنى: صوت، من صر الباب يصر صريرة أي: صوت فيكون المعنى: ما انقطع استقاء الماء من البئر يوماً كاملاً. وإن كانت البكرة: الفتية من الإبل مؤنث البكر وهي الفتي منها. فصرت ـ بالبناء للمفعول ـ يقال: صررت الناقة: شددت عليها الصرار، وهو خيط يشد فوق الخلف (وهو لذوات الخف كالثدي للإنسان)، والتودية (وهي خشبة تشد على خلف الناقة إذا صرت) لئلا يرضعها ولدها. انظر الخزانة: ١٨٤/١، اللسان: ١٩٤١، ٣٣٤/١ (بكر)، ٢٤٢٩/٤)، ٢٤٢٩/١،

<sup>(</sup>٥) جد: صوتت. البكرة: بكرة البئر. المعنى: صوتت بكرة البئر في جميع أجزاء اليوم. الإعراب. ساقط.

<sup>(</sup>٦) من جم، و د. الصواب، وفي أ: صوت، وفي ب: صوت.

<sup>(</sup>٧) من د. الصواب.

أنشد:

## ١١٢ - حَتَّى إِذَا عَادَ الطَّلَامُ واخْتَلَطْ جَاءُوا بِمَذْقِ هَلْ رَأَيْتَ اللَّقْبَ قَطْ

«المَذْقُ» اللَّبَنُ المَمْزُوْجُ بِالمَاءِ.

#### المعنى

يقول(١): لم (١) تطعمنا(١) هذه القبيلة(١)، حتى إذا دخل ظلام الليل

۱۱۲ ــ البيتان من الرجز، وهما للعجاج، يصف بهماقوماً أضافوه، وأطالوا عليه، ثم أتوه بلبن مخلوط بالماء حتى أن لونه في العشية يشبه لون الذئب، وقبله:

بِتْنَا بِحَسَّانَ وَمِعْزَاهُ تَثِطْ ما زلت أسعى بينهم وألتبط انظر الشواهد الكبرى: ٦١/٤ - ٦٢، شواهد الجرجاوي: ٢٠٢، ملحقات ديوانه: ٨١،

الدرر اللوامع: ١٤٨/٢، أبيات المغني: ٥/٥، الخزانة: ١٠٩/٢. والبيتان غير منسوبين في المقتصد: ٩١٢/٢، الإرشاد للكيشي: (١٠٢/أ)، ابن يعيش: ٥٣/٣، مغنى اللبيب: ٢٤٦/١، شرح شواهده: ٢٧٧٢، التصريح على التوضيح: ٢١٢/٢،

ابن الناظم: ٤٩٥، ابن عصفور: ١٩٣/، أمالي ابن الشجري: ١٤٩/٢.

وثمانيهما بلا نسبة في المفصل: ١١٥، الأشموني: ٢/٨٦، مغني اللبيب: ٢/٥٨٥، الهمع: ٢/١١، الإنصاف: ١١٥/١، ابن عقيل: ٢/٣٥، شرح المرادي: ٣/١٤٤، شواهد الكشاف: ٤/٥٣٤، أبيات المغني: ٢/٧٥، أمالي الزجاجي: ٢٣٧ (عجزه)، المقرب: ١٤٤٨. وقد اختلفت رواية أولهما في المراجع المتقدمة بين «حتى إذا عاد الظلام واختلط» وبين «حتى إذا كاد الظلام يختلط». وروى عجزه: «بضيح» بدل «حتى إذا جن الظلام وابن الشجري (وذكرت في الخزانة وأبيات المغني) والضيح: هو اللبن الرقيق الكثير الماء (اللسان: ضيح ٢٦٢٣٤).

- (١) ب: يقول. ساقط.
- (٢) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: هل. تحريف.
  - (٣) د: يطعمنا. تصحيف.
    - (٤) جـ: القبيلة. ساقط.

واختلط بضوء النهار<sup>(۱)</sup> جاءوا بلبن رقيـق<sup>(۲)</sup> يشبه لونه لون الذئب لرقته، ورقته بسبب مزجه بالماء.

### الإعسراب

«حتى» حرف للانتهاء. «إذا» ظرف. «عاد» فعل. «الظلام» فاعله (٣). «واختلط» عطف عليه، وفاعله مستتر يعود إلى «الظلام». «جاءوا» جملة فعلية مظروف «إذا». «بمذق» في محل مفعول «جاؤا». «هل» استفهام. «رأيت» بمعنى: أبصرت. «الذئب» مفعوله. «قط» تأكيد للماضي المنفي، والاستفهام في معنى (٤) النفي.

[99] الاستشهاد على أن قوله: «هل رأيت الـذئب قط»، جملة/ إنشائية، ظاهرها يشبه أن يكون صفة لقوله: «بمذق» وليس كذلك، إذ لا توصف<sup>(٥)</sup> النكرة بالجملة الإنشائية، بل توصف<sup>(١)</sup> بالجملة<sup>(٧)</sup> الخبرية، وإذا كان كذلك فقوله: «بمذق هل رأيت الذئب قط» مأول بقولنا: بمـذق مقول عنـده هذا القول.

#### \* \* \*

أنشد:

## ١١٣ - وَعَلَيْهِمَا مَسْرُوْدَتَانِ قَضَاهُمًا دَاودُ أَوْ صَنَع السَّوابِغِ تُبُّعُ

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: ثم. زيادة.

<sup>(</sup>٢) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: أقيق. تحريف.

<sup>(</sup>٣) ب: فعل فاعله الظلام. بدل: فعل الظلام فاعله. تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٤) د: بمعنى . (٥) ب، جـ: يوصف.

<sup>(</sup>٦) ب، ج: بل لا يوصف. تحريف. (٧) ج: بالجملة. ساقط.

<sup>1</sup>۱۳ ـ البيت من الكامل، وهو لأبي ذؤيب الهذلي من قصيدة لـ قالها وقد هلك له خمسـة بنين في عام واحد أصابهم الطاعون، وقبله:

مُتَحَامِيَيْنِ الْمَجْدَ كُلُّ وائِتُ بِبَلَائِهِ واليَوْمُ يَوْمٌ أَشْنَعُ =

«مَسْرُوْدَتَانِ» مِنَ السَّرْدِ، وَهُوَ صَنْعَةُ الدِّرْعِ (١). «قَضَاهُمَا» (أَيْ) (١) عَمِلَهُمَا، يُقَال: رَجُلٌ صَنَعُ اليَدَيْنِ لِيفَتْحِ النُونِ لَ أَوْ صِنْعُ اليَدَيْن، أي: حاذق في عمله (٣). («السَّوابِغُ» جَمْعُ السَّابِغَةِ وَهِيَ الدِّرْعُ التَّامَّةُ) (١٠). «تُبَعُ» مَلِكُ من مُلُوكِ اليَمَنِ (١٠)، وَيُرِيْدُ بِهِ هُهُنَا مَنْ كَانَ حَاذِقًا فِي عَمَلِ الدِّرْعِ.

#### المعنى

عليهما درعان مسرودتان أحكمهما داود، أو حاذق في صنعة الدرع.

#### الإعسراب

«مسرودتان» رفع بالابتداء. «عليهما» خبره المقدم. «قضاهما داود» جملة (٢) فعلية في محل رفع (٧) بصفة قوله: «مسرودتان». قوله: «أو صنع». عطف على «داود». «تبع» (٨) عطف بيان، أو بدل عن قوله: «أو صنع».

الاستشهاد على حذف الموصوف، وإقامة الصفة مقامه لظهور أمر

<sup>=</sup> انظر ابن يعيش: ٣/٩٥، المفضليات: ٤٢٨، ديوان الهذليين: ١٩/١، الإرشاد للكيشي: (١٩/١)، مقاييس اللغة: (٩٩٥ (قضى)، اللسان: ٤/٨٠٥ (صنع)، (٥٠١/أ)، مقاييس اللغة: (١٠١ (قضى)، اللهان: ١٠١، تأويل مشكل القرآن: ٤٤١. الصحاح: ٣٢٤٦/٣، (صنع)، الفرق بين الأحرف الخمسة: ١٠١، تأويل مشكل القرآن: ٤٤١. والبيت بلا نسبة في المفصل: ١١٧، ابن يعيش: ٥٨/٣.

<sup>(</sup>١) جاء في اللسان: ١٩٨٧، ١٩٨٨ (سرد): السرد: اسم جامع للدروع وسائر الحلق، وما أشبهها من عمل الحلق، والمسرد هو المثقب، والسرد الثقب، والمسرودة: الدرع المثقوبة.

<sup>(</sup>٢) من جه، ود. الصواب. (٣) انظر اللسان: ٢٥٠٨/٤ (صنع).

<sup>(</sup>٤) من د. الصواب، وفي اللسان: ٣/١٩٢٧ (سبغ) «والسابغة» «الدرع الواسعة».

<sup>(</sup>٥) وفي اللسان: ١٩٨١ (تبع): والتبابعة ملوك اليمن، واحدهم تبع سموا بذلك لأنه يتبع بعضهم بعضاً كلما هلك واحد قام مقامه آخر تابعاً له على مثل سيرته. وزادوا الهاء في التبابعة لإرادة النسب.

<sup>(</sup>٦) ب: جملة. ساقط.(٧) د: الرفع.

<sup>(</sup>۸) د: وتبع.

[۱۰۰] الموصوف ظهوراً يستغني به عن ذكره، كما في قوله: «مسرودتان»/ أي: درعان مسرودتان.

\* \* \*

أنشد:

١١٤ ـ رَبَّاءُ شَمَّاءُ لاَ يَأْوِي لِقُلَّتِهَا إِلاَّ السَّحَابُ وإِلَّا الأَوْبُ (١) والسَّبَلُ «رَبَّاءُ» فَعَالٌ مِنْ رَبَأْتُ الجَبَلَ، أَيْ: صِعِدْتُهُ (٢). «شَمَّاءُ» مُؤنَّثُ أَشَمّ بِمَعْنَى: مُرْتَفِعَةٍ. «الأَوْبُ» (٣) النَّحْل (١). «والسَّبَلُ» (٩) المَطَرُ (١).

118 ــ البيت من البسيط، وهو للمتنخل الهذلي (واسمه مالك بن عــويمر) من قصيــدة طويلة يرثى بها ابنه أثيلة (بصيغة التصغير)، أولها:

والبيت غير منسوب في المفصل: ١١٧، وابن يعيش: ٥٨/٣، واللسان (للهذلي): ١٦٨/١ (أ و ب)، حاشية السيد علي الرضى: (٣٨/١).

ويروى (ذكرت في ديوان الهذليين):

.... لا يدنو لقتلها إلا العقاب وإلا الأوب والسبل

وذكر في الخزانة أنه يروى بـ: «إلا النوب» وهو النحل، جمع نائب لأنها ترعى وتؤوب إلى مكانها أي ترجع، وقيل: هو الريح، وقيل: هو المطر لأنه بخار ارتفع من الأرض ثم آب إليها أي رجع. ويروى: «زناء شماء» بالزاي المعجمة والنون (ذكرت في الخزانة) من زناً في الجبل يزناً زنتاً وزنؤا بمعنى: صعد. ويروى: «لقنتها» بدل «لقلتها» (ذكرت في الخزانة) والقنة هي القلة.

- (١) ب: إلا أوب. تحريف.
- (٣) ويجوز أن يكون «رباء» فعال، وهو وصف مبالغة من قولهم: «هو رباء لأصحابه» بالهمز، ربأ يربأ من باب منع: إذا صار ربيئة لهم أي: ديدبانا، والربيئة: الطليعة، وإنما أنثوه لأن الطليعة يقال له: العين، إذ بعينه ينظر والعين مؤنثة، وإنما قيل له: عين، لأنه يرعى أمورهم ويحرسهم. انظر الخزانة: ٣/٥، اللسان: ٣/٥٤٥ (ربأ).
  - (٣) ب: إلا أوب. تحريف.

#### المعنى

يصف هضبة يقول: ديذبان<sup>(۱)</sup> هضبة مرتفعة لا يصل إلى قلتها إلا السحاب والنحل والمطر.

### الإعسراب(١)

«رباء» خبر مبتدأ محذوف، أي: هو رباء. «شماء» جر بالإضافة. «لا يأوي» فعل (۲). «إلا» (٤) للاستثناء (٥). «السحاب» فاعل «لا يأوي». قوله: «والأوب، والسبل» عطف عليه، والجملة صفة «شماء».

الاستشهاد على حذف الموصوف، وإقامة الصفة مقامه في قوله: «رباء شماء» أي: رباء (٦) هضبة شماء.

\* \* \*

<sup>= (</sup>٤) انظر اللسان: ١٩٨/١ (أوب)، وقيل: هو الريح، وقيل: هو المطر لأنهم يزعمون أن السحاب يأخذ الماء من الأرض ثم يرجعه إليها.

انظر الخزانة: ٥/٥، حاشية السيد على الرضى: (٣٨).

<sup>(</sup>٥) ج، د: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٦) وقيل: السبل: المطربين السحاب والأرض حين يخرج من السحاب، ولم يصل إلى الأرض. انظر حاشية السيد على الرضي: (٣٨/أ)، اللسان: ١٩٣١/٣ (سبل).

<sup>(</sup>۱) ديذبان ـ بالذال المعجمة بعد الياء ـ هكذا في جميع النسخ والديدبان (بالدال): الطليعة وهو الشيفة، قال أبو منصور: أصله ديذه بان، (بكسر الدال) فغيروا الحركة وجعلت الذال دالاً، وقالوا «ديدبان» لما أعرب، وأقاموا الديدبان على بقاع، والديدبان هو الربيئة. انظر في ذلك اللسان: ١٣١٦/٢ (دبب)، تاج العروس: ٢٤٥/١ (دبب)، الخزانة: ٥/٣.

<sup>(</sup>٢) ب: إعراب البيت. (٣) جـ: فعل. ساقط.

<sup>(</sup>٤) ب، جـ: إلا. ساقط. (٥) د: استثناء.

<sup>(</sup>٦) ب، ج: شماء أي رباء. ساقط.

أنشد:

١١٥ - كَأَنَّكَ مِنْ جِمَال بَنِي أُقَيْس يُقَعْقِعُ بَيْنَ (١) رِجْلَيْهِ بِشَنِّ (٢) رَجْلَيْهِ بِشَنِّ (٣) . «القَعْقَعَةُ «حِكَايَةُ صَوْتِ «بَنِي أُقَيْش » قَبِيْلَةُ جِمَالُهُم شَدِيْدَةُ (٢) النَّفَارِ (٣) . «القَعْقَعَةُ » حِكَايَةُ صَوْتِ السِّلاح . «الشَّنُ » القِرْبَةُ اليَابِسَةُ (١) .

110 — البيت من الوافر، وهو للنابغة الذبياني من قصيدة قالها لما قتلت عبس رجلاً من أسد فقتلت أسد به اثنين من عبس، فأراد عيينة بن حصن الفزاري أن يعين عبساً وينقض الحلف الذي بين ذبيان وأسد، وقبله:

أَتَخْذِلُ نَاصِرِي وَتَعِزُّ عَبْسَاً أَيرْبُوعَ بِنَ غَيْظٍ لِللْمِعَنَّ الْخَذِلُ نَاصِرِي وَتَعِزُّ عَبْسَاً الْيرْبُوعَ بِنَ غَيْظٍ لِللْمِعَنَّ الطَور ديوانه: ٧٩، سيبويه والشنتمري: ٧٥/١، ابن السيرافي: ٧٨، المفصل: ١١٨، ابن يعيش: ٩/٠، ١٠، الخزانة: ٥/٣، الشواهد الكبرى: ١٧٤، اللسان: ٤٢٤٤ (شنن)، ٥/٣٩٠ (قعع)، ٤٨٩٢/٦ (وقش)، معاني الأخفش: ٢٣٩/١، ابن عصفور: ٢٠٠/١ (صدره)، ٤٧٩.

والبيت غير منسوب في المقتضب: ١٣٦/٢، ابن يعيش: ٢١/١، الأشموني: ٧٥/٢، الأسموني: ٧٥/٢، ابن الناظم: ٤٩٩، اللسان: ٩٩/١ (أقش)، ١٤٣٥/٢ (دنا)، شواهد الكشاف: ٤٠٩/٤؛ ابن الناظم: ١٣٣/١، البيان لابن الأنباري: ٢٣٦/١، ابن النحاس: ٢٥٣٠.

وروى: «خلف» بدل «بين» في ابن السيرافي، وسيبويه والشنتمري، والمقتضب، واللسان (ما عدا أقش)، إعراب الزجاج، بيان الأنباري، ابن عصفور.

(۱) د: خلف. (۲) ب، جـ: شدید.

- (٣) بنو أقيش: بطن من طابخة من العدنانية، وهم بنو أقيش بن عبد بن كعب بن عون بن الحارث بن عوف بن واثل بن قيس بن عوف بن عبد مناة بن أد بن طابخة. وذهب العيني إلى أن بني أقيش: حي من عكل أو من أشجع أو من اليمن، وقيل: حي من الجن، ولما كانت جمالهم وحشية مشهورة بالنفور حتى قيل إن إبلهم كانت من الجن خصهم بالذكر. انظر نهاية الأرب: ٤٧، الشواهد الكبرى: ٤٧/٤، معجم قبائيل العرب: ٣٨/١.
- (٤) وفي اللسان: ٢٣٤٤/٤ (شنن): الشن: القربة الخلق، والجمع الشنان، وفي المثل: لا يقعقع لي بالشنان، وتشننت القربة وتشانت أخلقت، ويقال: شن الجمل من العطش يشن إذا يبس، وشنت القربة تشن إذا يبست.

وفي الخزانة: ٩٨/٥: «والشن: بالفتح القربة البالية، وجمعها شنان، وتقعقعها يكون بوضع الحصا فيها، وتحريكها فيسمع منها صوت، وهذا ما يزيدها نفوراً».

#### المعنى

يقول: كأنك في حال<sup>(۱)</sup> هربك جمل من جمال هذه القبيلة يصوت بين رجليه بقربة يابسة، يعني: تهرب هرباً شديداً.

## الإعسراب

«الكاف» اسم «كان». «من جمال بني أقيش» جار ومجرور، / كلام [١٠١] إضافي، في محل خبر كان، والخبر محذوف، أي: كأنك جمل من جمال بني أقيش. «يقعقع» جملة في محل صفة، موصوفها ذلك المحذوف.

الاستشهاد على أنه حذف الموصوف، واستعمل الصفة مكانه، تقديره: كأنك جمل يقعقع بين رجليه بشن من جمال(٢) بني أقيش(٣).

\* \* \*

أنشد:

لَوْ قُلْتَ ما فِي قَوْمِهَا لَمْ تِيْثُمِ
 يَفْضُلُهَا فِي حَسَبٍ وَمَيْسَمٍ

١١٦ – البيتان من الرجز، وقد اختلف في نسبتهما إلى قائلهما، فنسبا في الخزانة: (٦٢/٥)
 لحكيم بن معية (بالتصغير) الربعي، يصف امرأة، وأورد بعده:

عَفِيْفَةُ الجَيْبِ حَرَامُ المَحْرَمِ مِنْ آلِ قَيْسٍ فِي النَّصَابِ الْأَكْرَمِ

ونسبا لأبي الأسود الجماني في ابن يعيش: ٣١/٣، الشواهد الكبرى: ٧١/٤، التصريح على التوضيح: ٢ / ١١٨، وذكر في الدرر اللوامع: (١٥١/٣) أن هذا الرجز قيل هو لحكيم بن معية الربعي، وقيل: لحميد الأرقط.

وهما بلا نسبة في الخصائص: ٢٠٠/٣، المفصل: ١١٨، ابن يعيش: ٩/٥، الأشموني: ٢/٤٧، المرادي: ٩/٥، اللهمع: ٢٠٠/١، معاني الفراء: ٢٧١/١، إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٢٩٢/١، ٣٦٧/٣، الاقتضاب: ٣/٨٣، ابن عصفور: ٢١٩/١، ٢١٩/١، معاني ممرود: ٣/٨٣، ابن عصفور: ٣١٩/١، ٢١٩/١، ممرود: ٣/٥/١،

<sup>(</sup>١) د: جمال. تحريف. (٢) ج، د: جمالهم.

<sup>(</sup>٣) ج، د: بني أقيش. ساقط.

«تِيْثَمِ» مُضَارِعٌ مِنَ «الإِثْمِ»(۱). «حَسَبُ الرَّجُلِ» مَا يُحْسَبُ مِنْ مَا يُحْسَبُ مِنْ مَكَارِمِهِ. «المَيْسَمُ» الجَمَالُ(۲).

#### المعنى

لو قلت: ما في قومها أحد يفضلها لم تكن آثماً.

### الإعسراب

«لو» للشرط. «قلت» فعل(\*) مع فاعله. «ما» نافية. «في قومها» خبر مبتدأ، مقدم، والمبتدأ محذوف، تقديره: ما في قومها أحد(أ)(\*). قوله(أ): «يفضلها» جملة صفة، حذف موصوفها، وذلك قولك(\*): «أحد». قوله: «لم تيثم» جازم ومجزوم، فعل(\*) مضارع من أثم يأثم، أصله «لم تأثم»، فكسر حرف المضارعة على لغة من يكسرها(\*)، ثم قلبت الهمزة ياء لانكسار ما قبلها فصار «لم تيثم»، والجملة جواب الشرط.

الاستشهاد على حذف الموصوف، كما في قوله: «يفضلها» أي: أحد يفضلها.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) والإثم: الذنب، وقيل: هو أن يعمل ما لا يحل له. انظر اللسان: ٢٨/١ (أثم).

<sup>(</sup>٢) يقال: امرأة ذات ميسم، إذا كان عليها أثر الجمال، وفلان وسيم أي: حسن الوجه والسيما. انظر اللسان: ٤٨٣٩/٦ (وسم).

<sup>(</sup>٣) ب: فعل مضارع. خطأ. (٤) ب: أحد. ساقط.

<sup>(</sup>٥) والجملة المنفية مقول القول. انظر الخزانة: ٥/٦٣.

<sup>(</sup>٦) د: قوله. ساقط. (٧) ب: قوله.

<sup>(</sup>٨) ب، ج، د: فعل. ساقط.

<sup>(</sup>٩) وهم جميع العرب إلا أهل الحجاز. وهم يجوزون كسر حرف المضارعة سوى الياء في الثلاثي المبني للفاعل، إذا كان الماضي على فعل بكسر العين. وذكر في الخزانة والدرر اللوامع: أنها لغة بني أسد. انظر شرح الشافية: ١٤١/١، الخزانة: ٥/٣٣، الدرر اللوامع: ١٥١/٢.

-114

مَا لَكَ عِنْدِي غَيْرُ سَهْمِ (١) وَحَجَرْ وَخَجَرْ وَغَيْـرُ كَبْـدَاءَ شَـدِيْـدَةِ الـوَتَـرْ جَادَتْ بِكَفَّى كَانَ مِنْ أَرْمَى البَشَـرْ

«الكَبْدَاءُ» قَوْسٌ وَاسِعَةُ المِقْبَضِ (٢). «جَادَتْ» (أي) (٣): أَحْسَنَتْ. «أَرْمَى» أَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ مِنَ الرَّمْي .

#### المعنى

ما لك عندي غير أن أخاصمك بالسهم والحجر، والرمي عن قوس أحسنت الرمي بكفي رجل من أرمى البشر.

١١٧ ــ الأبيات من الرجز، ولم أعثر لها على قائل، وفي الخزانة (٥/٦٦): «وهذا الشاهد قلما خلا منه كتاب نحوى، لكنه لم يعرف له قائل».

انظر الأبيات في المقتضب: ١٣٩/٢، مجالس ثعلب: ٢٥/١٤ (ثالثها)، ابن عصفور: ٢٢٠/١ (ثالثها)، ٢٢٠/١ (ثالثها)، ٢٢٠/١ (ثالثها)، ٢٢٠/١ (ثالثها)، الخوانة: ٥/٥٦، الخصائص: ٢/٠٢ (ثالثها)، الأشموني: ٢/٥٧ (ثالثها)، الإنصاف: ١١٥/١، الخزانة: ٥/٥٦، الهمع: ٢/٠٤ (ثالثها)، الأشموني: ٢٦٠، المحتسب: مغني اللبيب: ١/٠٦، ابن يعيش: ٣/٥٩ (بكفي كان من أرمى البشر)، ٢٦، المحتسب: ٢٧/٧ (ثالثها)، ابن الناظم: ٤٩٩، الشواهد الكبرى: ٤/٦٦، المفصل: ١٢٠ (بكفي كان من أرمى البشر)، شواهد المغني: ١/١٤، الدرر اللوامع: ٢/٢/١، ابن الشجري: ٢/٤٩١، شواهد الكشاف: ٤/٨٤، البيان لابن الأنباري: ١/١٥٦، أبيات المغني: ١٢/٤.

وروي أولها: «غير سوط» بدل «غير سهم» في مغني اللبيب، وشواهده، وابن الشجري، وروي ثالثها: «يرمي» بدل «جادت» في الهمع، وابن الناظم، والتصريح على التوضيح، وروي «ترمى» بدل «جادت» في مغنى اللبيب، وشواهده، وأبياته، والمقرب، والأشموني.

وفي الخصائص (٢/ ٦٦) قال ابن جني: «روي أيضاً بفتح ميم «من » أي: بكفي من هو من أرمى البشر، وكان على هذا زائدة». ولا شاهد حينئذ في البيت.

<sup>(</sup>١) جـ: قوس.

<sup>(</sup>٢) وفي اللسان: ٣٨٠٦/٥ (كبد): وقوس كبداء غليظة الكبد شديدتها، وقيل: قوس كبداء: إذا ملك مقبضها الكف. وانظر أبيات المغني: ١٢/٤.

<sup>(</sup>۳) من د. الصواب.

## الإعسراب

«ما» نافية. «لك» في محل (الرفع)(۱) خبر المبتدأ. «غير سهم» رفع بالابتداء، خبره مقدم(۲)(۳). قوله: «وغير كبداء» عطف على المبتدأ. «شديدة» جر بصفة «كبداء». «جادت» فعل مع فاعله(۱) المستتر يعود إلى «كبداء». قوله: «بكفي» أصله: «بكفي(۱) رجل»، جار ومجرور، كلام إضافي. «كان» اسمها مضمر فيها. قوله: «من أرمى البشر» في محل خبرها، والجملة صفة المحذوف.

الاستشهاد على حذف الموصوف، وإقامة الصفة مقامه، كما في قوله: «وغير كبداء» أي: غير قوس كبداء، وكذا(٢) في قوله: «بكفي كان» أي: بكفى رجل كان.

\* \* \*

أنشد:

- 114

أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرْ مَا إِنْ بِهَا مِنْ نَقَبٍ وَلَا دَبَرْ أَعُفِرْ (٧) لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فَجَرْ

 <sup>(</sup>۱) من جـ. الصواب.
 (۲) جـ: مقدم عليه.

<sup>(</sup>٣) وذهب البغدادي إلى أن: «لك» ظرف مستقر، و «غير» فاعله. انظر الخزانة: ٥٦/٥.

<sup>(</sup>٤) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: فاعل. تحريف.

<sup>(</sup>٥) ب: أصله بكفي. ساقط. (٦) ب: وكذا. ساقط.

<sup>11</sup>۸ – الأبيات من الرجز، وقد اختلف في نسبتها لقائلها، فنسبت لرؤبة (وليست في ديوانه) في ابن يعيش: ٧١/٣، وقد رد العيني في شواهده (٣٩٢/١) هذه النسبة بقوله: «وهذا خطأ لأن وفاة رؤبة في سنة ١٤٥هـ، ولم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا عده أحد من التابعين وإنما قاله أعرابي».

وهي منسوبة لأعرابي في التصريح على التوضيح: ١٢١/١، شواهـد الشذور: ١٢٩،=

قِصَّتُهُ(۱) أَنَّ أعرابياً جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالتَمَسَ منه بعيراً، / وكان له بَعِيرُ(۱)، فقال عمر له (۳): إرْكَبْ بَعِيركَ، فقال: بَعِيْري نَقَبُ [۱۰۳] وَدَبَرٌ، فقال عمر (۱): ما بِهِ ذَلك، فأنشدَ الأعرابي ذلك البيت.

«النَّقَبُ» تَجَرُّحُ خُفِّ البَعِيْرِ، و «الدَّبَرُ»(٥) تَجَرُّحُ ظَهْرِ البَعِيْرِ(١).

#### المعنى

يقول(٢): أقسم بالله أبو حفص عمر بن الخطاب(٨) ما ببعيرك(٩) دبر ونقب، وليس كذلك، فاغفر (له)(١٠)اللهم إن كان فجر في هذا الكلام.

## الإعسراب

«أقسم» فعل ماض. «أبو حفص» فاعله. «عمر»(۱۱)عطف(۱۱)بيان. «ما» نافية. «إن» زائدة. «من» في(۱۳) قوله: «من نقب» زائدة، تقديره: ما بها نقب.

وروي الثاني: «ما مسها» بدل «ما إن بها» في شذور الذهب، وشواهده، والجرجاوي، والتصريح على التوضيح، والعيني، والأشموني.

(٧) د: واغفر.

(۱) انظر القصة في الخزانة: ٥/٤٥، شـواهد المتـوسط: ١٠٠، الشواهـد الكبرى: ٣٩٢/١.

(٢) جـ: بعير. ساقط.

(٤) ب: عمر. ساقط.

(٦) د: ظهره. بدل: ظهر البعير.

(٨) د: رضي الله عنه. زيادة.

(۱۰) من د. الصواب.

(١٢) جـ: عطف. ساقط.

(٥) د: الواو. ساقط.

(V) د: يقول. ساقط.

(٩) د: ما بعيرك. تحريف.

(١١) ب: عمر بن الخطاب.

(۱۳) جه: في. ساقط.

<sup>=</sup> الجرجاوي: ۲۰۶، الخزانة: ١٥٤/٥، الشواهد الكبرى: ٣٩٢/١ (أولها)، شواهد الكشاف: ٢٧٣/٤، شواهد المتوسط: ١٠٠، معاهد التنصيص: ٢٧٩/١.

والأول والثاني منها بلا نسبة في ابن الناظم: ١٥٥، المفصل: ١١٢، الخزانة: ٥/١٧، ٢٥ (الله في الموضعين)، شذور الذهب: ٤٣٤ (أولها)، و ٤٣٥، الأشموني: ١٧٢، التصريح على التوضيح: ١٣١/، ابن عقيل: ١٩٢/.

<sup>(</sup>٣) د: فقال له عمر. تقدم وتأخير.

«اغفر له»(۱) دعاء(۲). «اللهم» أصله عند البصريين: «يا الله» حذف حرف النداء منه(۳) وجوباً، وجيء بميم(۱) مشددة في آخره عوضاً عنها(۱)، ولهذا لا تجمع(۱) بينهما.

وعند الكوفيين أصله (٧) «يا الله أمنا بالخير» أي: اقصدنا (٨) بالخير، حـذف حرف النداء من (٩) أوله، والهمزة (والضمير) (١٠) من آخره (١١) فبقي «اللهم» (١٢).

والوجه هو الأول.

«إن» شرط. «كان» اسمها مضمر فيها. «فجر» جملة خبرها.

الاستشهاد على أن قوله: «أبو حفص عمر» من باب عطف البيان.

\* \* \*

#### أنشد:

# ١١٩ ـ أَنَا ابْنُ التَّارِكِ البَكْرِيِّ بِشْرٍ عَلَيْهِ الطَّيْسِ تَرْقُبُهُ وُقُوعَا

(١) د: واغفر له.

(۲) جـ: له دعاء. ساقط.(۳) د: فيه.

(٤) ب، د: الميم. (٥) ب: منها.

(٦) ج، د: لا يجمع. (٧) د: أصله. ساقط.

(٨) د: اقصد لنا.

(٩) من ب، وجه، ود. الأولى، وفي أ: في.

(۱۰) من ب، وج، ود. الصواب.

(١١) في أ: والهمزة من آخره والضمير من آخره.

(١٢) انظر في ذلك الإنصاف: ٣٤١/١.

119 - البيت من الوافر، وهو للمرار بن سعيد بن حبيب (وتارة ينسب إلى أحد آبائه وهو «فقعس»، وتارة ينسب إلى جده الأعلى وهو أسد بن خزيمة) من قصيدة يفتخر فيها بأن جده قتل بشر بن عمرو (زوج الخرنق، أخت طرفة بن العبد)، وبعده.

عَلَاهُ بِضَرْبَةٍ بَعَثَتْ بِلَيْلٍ نَوَائِحَهُ وأَرْخَصَتِ البُضُوْعَا =

#### المعنى

يقول: أنا ابن الذي ترك بشراً بحيث ينتظر<sup>(1)</sup> الطيور أن تقع عليه إذا مات، يعنى: جرحه جراحة قربته<sup>(۹)</sup> من<sup>(۱)</sup> الموت.

= انظر سيبويه والشنتمري: ٩٣/١، ابن السيراني: ١٠٦/١، المفصل: ١٢٣، ابن يعيش: ٧٢/٧، ٧٣، الخزانة: ٢٨٤/٤، الشواهد الكبرى: ١٢١/٤، التصريح على التوضيح: ١٣٣/٢، الإرشاد للكيشي: (١٠٧/ب)، الدرر اللوامع: ١٥٣/٢، شواهد المتوسط: ١٠٢، شواهد التحفة الوردية: (١٠٤/أ).

وهو بلا نسبة في ابن الناظم: ٥١٨، المرادي: ١٨٧/٣، القطر: ٤٢٣، ابن عقيل: ٧/٦، شذور الذهب: ٤٣٦، الأشموني: ٩٤/٢، إصلاح الخلل: ٧١، الأبيات المشكلة: ١٦١، ابن عصفور: ١/٦٦، المقرب: ١/٢٨، الخزانة: ٥/٢٢ (صدره)، ١٨٣، الهمع: ١٢٢/٢ (صدره).

وروى: «بشرا» بالنصب، بدل «بشر» بالجر، في الخزانة: (٢٨٤/٤) وذلك بالعطف حملًا على محل «البكري» عند المبرد.

- (۱) انظر القصة في الخزانة: ٢٨٦/٤، ابن السيرافي: ١٠٧/١، الشواهـ الكبرى: ١٢١/٤.
- (۲) وهو بشر بن عمرو بن مرثد من بني بكر بن وائل. انظر الخزانة: ۲۸٦/، ۲۸۷، ابن السيرافي: ۱۰۷/۱، شواهد التحفة الوردية: (71٤).
- (٣) قال البغدادي في الخزانة (٢٨٧/٤): «ومن العجائب قول العيني: أراد ببشر بشر بن عمرو، وكان قد جُرِح ولم يُعْلَمُ جارحه، يقول: أنا ابن الذي ترك بشراً بحيث تنتظر الطيور أن تقع عليه إذا مات. هذا كلامه، وليت شعري كيف يفتخر الشاعر بقتيل جهل قاتله».

وذكر البغدادي في الخزانة: (٢٨٧/٤) عن أبي محمد الأعرابي الأسود أن قاتل بشر هو سبع بن الحسحاس الفقعسي، وكان خالد بن نضلة الفقعسي رئيس جيش بني أسد في ذلك اليوم، وخالد هذا جد المرار بن سعيد قائل هذا الشعر، ثم قال: «فإن قلت: كيف افتخر المرار به مع أنه ليس بأب «يقصد سبع» من آبائه، ولا ممن ينتسب إليه، قلت: افتخاره بجده خالد بن نضلة فإنه كان أمير الجيش، وسبع المذكور كان من أفراد عسكره، ومأموراً له، والفعل لسبع، والاسم لخالد». انتهى.

- (٤) د: تنتظر. (٥) ب، جـ، د: قربت.
  - (٦) جـ: إلى.

### الإعسراب

«أنا» مبتدأ. «ابن التارك» خبره. قوله: «التارك البكري» كلام إضافي إضافة لفظية. قوله: «بشر» عطف بيان لـ «لبكري». «الطير» مبتدأ. «ترقبه» جملة خبره، والمبتدأ مع خبره جملة اسمية وقعت حالاً عن «البكري»، والعامل فيها هو اسم الفاعل. قوله: «وقوعاً» مفعوله (۱)(۱). قوله: «عليه» تتعلق بقوله: «وقوعاً» أي: ترقبه الطير لأجل وقوعها عليه.

الاستشهاد على أن قوله «بشر» عطف بيان لـ «لبكري»، ولا يجوز أن يكون بدلًا عنه، لأنه لو كان بدلًا لكان العامل في التقدير داخلًا عليه، فصار في تقدير قولنا: «التارك بشر» وذلك لا يجوز<sup>(1)</sup>.

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز ذلك بناء (٥) على جواز قولنا:

<sup>(</sup>١) د: مفعول.

<sup>(</sup>٣) قال الأعلم: «ويجوز نصبه (وقوعاً) على أنه حال من الضمير في ترقبه، ولو رفع على الخبر لجاز». وقال ابن يعيش: هو حال إما من المضمر المستكن في عليه، وإما من المضمر المرفوع في ترقبه». وقيل: ولا يبعد أن يجعل وقوعاً مصدراً ويكون منصوباً على البدل من الضمير الراجع إلى بشر في ترقبه، لأنه في معنى: وقوعاً عليه، فيتخصص نوع اختصاص، ويكون من باب بدل الاشتمال.

انظر الخزانة: ٢٨٥/٤، ٢٨٦، الشنتمري: ٩٣/١، ابن يعيش: ٧٤/٣.

<sup>(</sup>٣) د: عليه. ساقط.

<sup>(</sup>٤) لأن من شرط جواز إضافة ما فيه ال كون المضاف إليه مشتملًا عليها، وأجاز سيبويه كون بشر بدل من البكري، وإن لم يكن في بشر الألف واللام، وذلك لبعده عن الاسم المضاف، ولأنه تابع والتابع يجوز فيه ما لا يجوز في المتبوع، وخالفه المبرد في ذلك وقال: الرواية بنصب بشر، واحتج بأنه إنما جاز «أنا ابن التارك البكري» تشبيهاً «بالضارب الرجل» فلما جئت ببشر وجعلته بدلًا صار مثل: أنا الضارب زيداً، الذي لا يجوز فيه إلا النصب. انظر الخزانة: ٨٨٤/٤.

<sup>(</sup>٥) ب: البناء. تحريف.

الوَاهِبُ الماثةِ الهِجَانِ وَعَبْدِهَا (١)(٢)

أو بناء على مذهب الفراء(١)(٤).

#### \* \* \*

- (١) ب: وعبده. تحريف.
- (۲) صدر بیت من الکامل للأعشى (میمون بن قیس) من قصیدة له في دیوانه (۲۵)،وعجزه:

## عُوذاً تُزجِّي خَلْفَهَا أَطْفَالَهَا

والمعنى: أن هذا الممدوح يهب المائة من الإبل الكريمة، ويهب راعيها أيضاً، وهو المراد من «العبد»، وخص الهجان بالذكر لأنها أكرمها، والهجان: البيض. والعوذ: الحديثات النتاج، واحدتها عائذ، وهو جمع غريب، وسميت عائذاً لأن ولدها يعوذ بها لصغره. تزجي: تساق سوقاً رفيقاً.

والشاهد فيه على أنه يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع، وذلك لأنه جعل ضمير المعرف باللام في التابع مثل المعرف باللام، فإن قوله «عبدها» بالجر معطوف على «الماثة»، وهو مضاف إلى ما ليس فيه أل، واغتفر هذا لكونه تابعاً.

ويروى: «بينها» بدل «خلفها».

انظر سيبويـه والشنتمري: ١/٩٤، الخزانة: ٢٥٦/، ١٣١/، ٤٩٨/، المقـرب: ١/٦٢، المقتضب: ١٦٣/، ١٩٨، ١٨٦، اللهمع: ٢٨/١، ١٢٦، اللهمع: ١٩٨٠، ١٢٦،

- (٣) فيما نقله عنه ابن مالك من جواز إضافة الوصف المحلى بأل إلى المعارف كلها من العلم وغيره بخلاف المنكر، فيجوز عنده: والضارب زيد، والضارب هذا» بخلاف والضارب رجل» وعليه فيجوز أن يكون وبشر، بدل ومن البكري» في البيت. انظر في ذلك أوضح المسالك: ١٤١، الأشموني: ١٩٨/١، شرح الكافية: ٢٨٢/١.
- (٤) هو يحيى بن زياد بن عبدالله بن مروان الديلمي، أبو زكريا المعروف بالفراء، إمام العربية المشهور، وعالم في الفقه والطب والنجوم، وأيام العرب وأشعارهم. ولد بالكوفة سنة ١٤٤ هـ، وأخذ عن يونس والكسائي وغيرهما، وانتقل إلى بغداد وصحب الكسائي، وأدب ابني المأمون العباسي، وصنف للمأمون كتاب الحدود في النحو وتوفي بطريق مكة سنة ٢٠٧ هـ. له من المصنفات: معاني القرآن، البهاء فيما تلحن فيه العامة، اللغات، الجمع والتثنية في القرآن، النوادر وغيرها. انظر ترجمته في أخبار النحويين البصريين: ٥١، بغية الوعاة: ٢/٣٣٣، وفيات الأعيان: ٢/١٤، معجم الأدباء: ٩/٢٠، الأعلام: ١٤٥/٨، طبقات النحويين واللغويين:

أنشد:

المَلَ عَسَفْنَ رَمْلَا كَنِعَاجِ المَلَا تَعَسَفْنَ رَمْلَا لَهُ الْمَلَا تَعَسَفْنَ رَمْلَا لَهُ الْمَلَا تَعَسَفْنَ رَمْلَا اللهُ الله

• ١٢٠ \_ البيت من الخفيف، وهو لعمر بن أبي ربيعة المخزومي، من كلمة له يقولها في حميدة جارية ابن ماجة، وبعده:

قَدْ تَنَقَبْنَ بِالْحَرِيْرِ وَأَبْدَيْ لَ عُيُوناً حُوْدَ الْمَدَامِعِ نُجْلًا

انظر ملحقات ديوانه: ٤٩٠، سيبويه والشنتمري: ٣٩٠/١ (نسبه الشنتمري)، ابن السيرافي: ٢٧٧/١، ابن يعيش: ٧٦/٣، الشواهد الكبرى: ١٦١/٤، الكامل: ٢٧٧/١، الدرر ٧٥٠/١، ابن الناظم: ٥٤٣، الإرشاد للكيشي: (١١١/أ)، شواهد الجرجاوي: ٢٠٩، الدرر اللوامع: ١٩١/، اللمع: ١٨٤.

وصدره في المفصل: ١٢٤، وابن يعيش: ٧٤/٣، وشرح المرادي: ٣٢٩/٣.

والبيت غير منسوب في الإنصاف: ٢/٥٧، الأشموني: ٢٦/٢، المقتصد للجرجاني: ٩٥٩/٢، ابن عقيل: ٣٤٦، الخصائص: ٣٨٦/٢، الأبيات المشكلة: ٣٤٦، ابن النحاس: ٢٦٢، ابن عصفور: ٢٤٢/١، وصدره في الإنصاف: ٢٧٧/٢.

وروى: «الفلا» بدل «الملا» في الأشموني، وابن عقيل، والجرجاوي. والفلا: الصحراء. وروى: «إذا» بدل «إذ» في ابن النحاس.

(١) والأزهر: الأبيض العتيق البياض النير الحسن، وهو أحسن البياض، كأن له بريقاً ونوراً، يزهر كما يزهر النجم والسراج.

انظر اللسان: ٢٧٣/٦ (زهر).

(٢) د: الملاء. (٣) جـ، د: مقصور. ساقط.

(٤) انظر اللسان: ٦/٣٧٣ (ملا).

(٥) والنعجة: الأنثى من الضأن والظباء والبقر الوحشي والشاء الجبلي، والجمع نعاج ونعجات، والعرب تكني بالنعجة والشاة عن المرأة.

انظر اللسان: ٢/٧١/٦ (نعج).

(٦) الرمل: نوع معروف من التراب، وجمعه الرمال، والقطعة منه رملة.

انظر اللسان: ١٧٣٣/٣ (رمل).

#### المعنىي

قلت إذ أقبلت الحبيبة مع نسوة زهر تتبختر كنعاج الصحراء حين ملن عن الطريق في الرمل.

### الإعسراب

«قلت» جملة فعلية. «إذ» ظرف. «أقبلت»(۱) فعل، فاعله مستتر يعود إلى الحبيبة. «وزهر» عطف على ذلك الضمير. «تهادى» كـ «تنزل»، فاعله مستتر يعود إلى الحبيبة، والجملة رفع بصفة قوله: «وزهر»(۱). «تعسفن» فعل، فاعله النون (۱)، والجملة حال من (۱) «النعاج»، والعامل فيها «تهادى». «رملا» نصب بالظرف، لأنه مأول بمعنى (۱): مكان (۱) الرمل.

الاستشهاد على العطف على (٧) الضمير المتصل المرفوع من غير (٨) تأكيده بمنفصل، مثل قوله: «أقبلت(٩) وزهر»، وذلك للضرورة.

#### \* \* \*

أنشد:

١٢١ ـ لَمْ يَمْنَعِ الشُّرْبَ مِنْهَا غَيْرَ أَنْ نَطَقَتْ حَمَامَةٌ في غُصُونٍ ذَاْتِ أَوْقَالِ

<sup>(</sup>١) ب: أقبل. (٢) الواو: من جه، و د. الصواب.

 <sup>(</sup>٣) ب: وزهر عطف على ذلك الضمير تهادى كتنزل فاعله مستتر يعود إلى الحبيبة والجملة رفع بصفة قوله: وزهر. تعسف فعل فاعله النون. ساقط.

<sup>(</sup>٤) د: عن. القط. (٥) المعنى ساقط.

<sup>(</sup>٦) د: بمكان. تحريف. (٧) جـ: على. ساقط.

<sup>(</sup>٨) جـ: بغير. بدل: من غير (٩) في د: إذ أقبلت.

۱۲۱ ـ البيت من البسيط، وقد اختلف في نسبته لقائله، فنسب لأبي قيس بن الأسلت (واسمه صيفي، وقيل الحارث، وقيل غير ذلك) في الخزانة: (۴۰۸/۳)، أبيات المغني: ٣٩٦/٣، والدرر اللوامع: (١٨٩/١) من قصيدة له يصف بها ناقته، وقبله (ديوانه: ٨٥): تَـرْدِي الإِكَـامَ إِذَا صَـرَّتْ جَـنَـادِبُـهَـا مِنْهَـا بـ بُسلب وَقَـاحِ البَـطْنِ عَمَّـال ِ =

«الأَوْقَالُ» جَمْعُ وقل، وَهُوَ شَجَرُ (١) المُقْلِ، والمُقْلُ ثَمَرُ الدَّوْمِ، والدَّوْمُ شَجَرُ المُقْل (٢).

#### المعنى

يقول: لم يمنع الشرب من الناقة غير أن نطقت حمامة في غصون (٣) شجر المقل.

ونسب لأبي قيس بن رفاعة الأنصاري في ابن السيرافي: ١٨٠/٢، المفصل: ١٢٥، ابن يعيش: ٨٠/٣، ٨١ (وقيل: لرجل من كنانة)، شواهد المغني: ٤٥٨/١، شواهد الكشاف: ٤٩٠/٤، وقد نفى البغدادي في الخزانة (٤١٣/٣) هذه النسبة بقوله: «لم يوجد في كتب الصحابة من يقال له أبو قيس بن رفاعة، وإنما الموجود قيس بن رفاعة». كما نسب هذا البيت للشماخ في الأشباه والنظائر: ١٠٣ (صدره)، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل، ونسبه الشنتمري: (٢٩٩/١) لرجل من كنانة.

والبيت بلا نسبة في سيبويه: ٢٩٦٩، أبيات المغني: ١٩٣٧، ابن عصفور: ١٠٦/١، الإنصاف: ٢٨٧٧، ابن يعيش: ١٩٥٨، الخزانة: ٢٧٣٥، ٥٥٧، مغني اللبيب: ١٩٥٨، الإنصاف: ١٩٧٧، ابن يعيش: ١٩٥٨، الخزانة: ٣٠٥، ١٠٥٠، مغني اللبيب: ١٩٥١، ٢١٥، التصريح على التوضيح: ١٩٥١، شرح الوافية: ٣٠٥ (صدره)، ابن النحاس: ٢٤٦، الهمع: ٢٩٨١، ٢٩٨١ (صدره)، معاني الفراء: ٢٨٣١، الأشباه والنظائر: ٢٨٦/١، ١٩٣١ (صدره في الموضعين)، اللسان: ٢٢٨٦، (نطق)، ٢١٠١٦ (وقل)، ابن الشجري: ٢١٠١، ٢٦٤/٢، البيان لابن الأنباري: ٢٢٨/٢.

وروى: «هتفت» بـ دل «نطقت» و «سحوق» بدل «غصون» في معاني الفراء واللسان (وقـل)، والسحوق: ما طال من الدوم، وأوقاله ثماره. وروى: «لم يخرج» بدل «لم يمنع» في الأشباه والنظائر: (۱۰/۳).

(١) ما أثبته هو الصواب. وفي جميع النسخ: ثمر. وهو تحريف. انظر ذلك في ابن السيرافي: ١٨١/٢، اللسان (وقل)، المخصص (الدوم).

(٢) وفي اللسان: الوقل - بالتسكين - واحدته وقلة، وجمعه: أوقال: شجر المقل. وقيل: الدوم شجر المقل، والوقل ثمره، وقيل: الدوم شجر معروف، المقل ثمرة. والدوم: شجرة تشبه النخلة في حالاتها.

وفي المخصص: «قال أبو حنيفة: المقل إذا كان رطباً فهو البهش (وقيل: البهش: رديء المقل) فإذا يبس فهو الوقل، والذي يؤكل منه يقال له الحتي، وهو سويق المقل».

انظر اللسان: ١٤٥٩/٢ (دوم) و: ٦/٥٥/٦ (مقل)، و: ٩٠٠٠/٦ (وقل)، المخصص: ١٣٦/١١ (الدوم).

(٣) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: غضون. تصحيف.

### الإعسراب

«الشرب» مفعول<sup>(۱)</sup> «لم يمنع»/. «غير» رفع بفاعله، ويجوز بناؤه على [١٠٦] الفتح. «أن» مصدرية. «نطقت» فعل. «حمامة» فاعله. «في غصون» في محل الرفع بصفة الفاعل. «ذات» صفة «غصون».

الاستشهاد على أن قوله: «غير أن» يجوز بناؤه على الفتح لإضافته إلى الفعل، ويجوز إعرابه كما تقدم، وبناؤه على طريق الاكتساب.

\* \* \*

أنشد:

١٢٢ - عَلَى حِيْنَ عَاتَبْتُ المَشِيْبَ عَلَى الصِّبَا فَقُلْتُ أَلَمَّا تَصْحُ والشَّيْبُ وَازِعُ

(١) ب: مفعوله. تحريف.

۱۲۲ – البيت من الطويل، وهو للنابغة الذبياني، من قصيدة له يعتذر بها إلى النعمان بن المنذر، مما وشت به بنو قريع، وقبله:

فَأَسْبَلَ مِنِّي عَبْرَةً فَرَدَدْتُها عَلَى النَّحْرِ مِنْها مُسْتَهَلُّ وَدَامِعُ

انظر سيبويه والشنتمري: ١٩٦٩، ابن السيسرافي: ٥٣/٢، ابن يعيش: ٨١/٣، ١٠/٤، النظر سيبويه والشنتمري: ٣٦٩، ابن السيسرافي: ٥٣/٢، التصريح على التوضيح: ٤٢/٢، الشواهد الكبرى: ٢/٠٤، ٤٨٢٥/٦، شواهد الجرجاوي: ١٦٠، اللسان: ٢/٥٧٦ (وزع)، شواهد الشذور: ٢١، الدرر اللوامع: ١٧٨/١، الفصول الخمسون: ١٦٦، أمالي ابن الشجري: ٢٦٤/٢، أبيات المغنى: ١٢٣/٧.

وصدره في المفصل: ١٢٦، ابن يعيش: ٣/٨٠، اللسان: ١١٦٦/٢ (خشف).

والبيت غير منسوب في المنصف: ١/٥٥، المقرب: ٢٩٠/، ابن يعيش: ١٦/٣، ١/ ٢٩٠، الإنصاف: ٢٩٢/، شدور الذهب: ٧٨، مغني اللبيب: ٢/١٥، شواهد المغني: ٨٨٣/٨، ابن الناظم: ٣٩٤، معاني الفراء: ٢/٧١، ٣/٢٥، اللسان: ٢٤١/ (بهر)، شواهد الكشاف: ٤٤١/٤، البيان لابن الأنباري: ٢/١، ابن النحاس: ٢٤٧، ٣١٦، الأبيات المشكلة: ٢٨١، الإيضاح: ١١٤.

وصدره في الأشموني: ١/٨٠٥، ٢٦٣/٢، شرح المرادي: ٢٦٦/٢، الأشباه والنظائر: =

«المَشِيْبُ» الشَّيْبُ. «الصِّبا» الشَّبَابُ. «تَصْحُ» مِنَ الصَّحْوِ(١). «وَازِعُ» مِنْ وَزَعَ إِذَا زَجَرَ.

#### المعنى

(يقول)(٢): عاتبت مشيبه على فعل الصبيان، فقلت: لِمَ لم تفق عن ٤٠٠٠ ذلك، والشيب يمنعك عنه.

### الإعسراب

«حين» ظرف أضيف إلى الجملة، وهي «عاتبت». «المشيب» نصب بمفعول «عاتبت»، وفاعله التاء. قوله: «على حين» يجوز إعرابه بالجر، ويجوز بناؤه على الفتح على سبيل الاكتساب. قوله: «ألما» الهمزة للاستفهام، و «لما» جازمة، «تصح» مضارع مجزوم، فاعله مستتر. «والشيب» مبتدأ. «وازع» خبره، والجملة وقعت حالاً.

الاستشهاد على أن «حين» اسم زمان أضيف إلى الفعل، فيجوز إعرابه، ولا الله على أن «على حين/ عاتبت».

\* \* \*

<sup>=</sup> ۱۰/۳، ابن عقیل: ۱۰/۲، أمالي ابن الشجري: ۲۱۳۱، ۱۳۲/۲، ابن الحاجب: ۲۰۸۱ (علی حین عاتبت)، ابن عصفور: ۲۱۰۲۱، (علی حین عاتبت المشیب)، ابن عصفور: ۲۱۰۲۱، (علی حین عاتبت المشیب)، ابن عصفور: ۲۱۸/۱ (علی صدره فی الموضعین)، الأشمونی: ۳۱۸/۲ (عجزه).

وقد تفاوتت روايته في المراجع المتقدمة بين «فقلت» و «وقلت»، وبين «ألما تصح» وبين «الما أصح». وروى: «الفؤاد» بدل «المشيب» في ابن النحاس.

<sup>(</sup>١) والصحو: ذهاب السكر وترك الصبا والباطل، يقال: صحا قلبه. انظر اللسان: ٢٤٠٦/٤ (صحا)، الخزانة: ٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) من ب، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٣) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: على. تحريف.

<sup>(</sup>٤) جـ: قوله. ساقط.

أنشد:

- 174

## إلَيْكَ حَتَّى إِذَا(١) بَلَغَتْ إِيَّاكَا

#### المعنى

حتى إذا بلغتك ناقتي، والخطاب مع الممدوح.

#### الإعسراب

«إليك» يتعلق بشيء ذكر قبله(٢). «حتى» حرف للانتهاء. «إذا» ظرف. «بلغت» فعل، فاعله ضمير الناقة. «إياك» مفعوله(٣).

الاستشهاد على أنه جاء<sup>(٤)</sup> الضمير منفصلاً مع إمكان اتصاله في قوله: «بلغت إياكا» مع إمكان «بلغتك» وذلك شاذ لا يقاس<sup>(٥)</sup> عليه.

\* \* \*

1۲۳ ــ البيت من الرجز، وهو لحميد الأرقط، وقبله: أَتَتْكَ عَنْسٌ تَقْطَعُ الأَرَاكَـا

انظر سيبويـه والشنتمري: ٣٨٣/١ (نسبـه الشنتمري)، المفـصـل: ١٢٧، ابن يعيش: ١٠١/٣ (نسبـه الشنتمري)، المفـصـل: ١٠٢٠، ابن يعيش:

والبيت غير منسوب في الإنصاف: ٢٩٩/، أمالي ابن الشجري: ٤٠/١، الخصائص: ١٩٠/، البيان لابن الأنباري: ٣٦/١، ابن النحاس: ٢٥/١، أبيات المغنى: ٢٥/٥، ابن الحاجب: ٤٦٤/١، ابن عصفور: ١٩/٢.

ورواية البيت في جميع المراجع المتقدمة بحذف «إذا» لكن المصنف أثبتها في البيت، كما أثبتها عند التعرض لإعرابه أيضاً، وإثباتها مخل بوزن البيت.

- (١) ب، جـ: إذا. ساقط، وهو كذلك (أي سقوط إذا من البيت) في جميع المصادر التي رجعت إليها.
  - (٢) وهو «تقطع» في البيت الذي قبله. (٣) ب: مفعول.
  - (٤) ب: جاءت. تحريف. (٥) جـ: ولا يقاس.

#### أنشد:

178 - لَقِیْنَا مِنْهُمُ جَمْعَاً فَأَوْفَى الجَمْعُ مَا كَانَا(۱) كَأَنَّا(۲) يوم قُرَّى إنْ نَصَا نَقْتُلُ إِيَّانَا

«أَوْفَى» أَعْطَى . «قُرَّى» مَوْضِعُ (٣).

#### المعنى

قصد جماعة لمحاربة بعض اللصوص، فغلب عليهم اللصوص، فقتلوهم، ثم أنشد بعض اللصوص البيت.

معناه: لقيناهم، وأعطونا(٤) ما كان معهم، ثم قتلناهم، فكأنا قتلنا أنفسنا لأنهم كانوا منا.

178 ـ البيتان من الهزج، وهما لذي الإصبع العدواني من أبيات له قالها في قومه لما تقاتلوا فيما بينهم، وبعدهما:

قَتَلْنَا مِنْهُمُ كُلِّ فَتَى أَبْيَضَ حُسَّانَا

انظر دیوانه: ۸۷، الخزانة: ٥/ ۲۸۰، ابن یعیش: ۱۰۲/۳، اللسان (ثانیهما): ۱۸۷/۱ (أیا)، و: ۲/۷۷ (حسن)، ابن الشجري: ۲/۹۹، ابن السیرافی: ۱۷۹/۲.

ونسب أولهما لأبي بجيلة في الخصائص: ١٩٤/٢، ونسب ثانيهما لبعض اللصوص في سيبويه والشنتمرى: ٣٨٣/١، المفصل: ١٠١/١، ابن يعيش: ١٠١/١.

والبيت بـلا نسبة في أبيات المغني: ٥١/٥، ابن الحاجب: ٢٦٤/١ (عجزه)، ابن عصفور: ١٨/٢.

(۱) ب: مكاناً. تحريف. (۲) جـ: كانا. ساقط.

(٣) قرىٰ: موضع ببلاد بني الحارث بن كعب، وقيل: هو ماء قريبة من تبالة.

وتبالة: بقرب الطائف على طريق اليمن من مكة وهي لبني مازن، وقيل: إن أول عمل وليه الحجاج عمل تبالة، وهي بلدة صغيرة من اليمن. انظر معجم ما استعجم: ١٠٦٢/٣، الحزانة: ٥/٢٨٠، معجم البلدان: ٤/٣٤، مراصد الاطلاع: ١٠٨٨/٣، الخزانة: ٥/٢٨٠.

(٤) ب، جـ: وأعطوناهم. خطأ.

### الإعسراب

«جمَعاً» مفعول «لقينا». «الجمع» فاعل «أوفى». «ما» موصولة. «كان»، إما تامة، وإما ناقصة، خبرها محذوف، أي: ما كان معهم، والجملة صلة، والموصولة (۱) مع صلتها مفعول «أوفى»، ومفعوله الأول محذوف، أي: أوفانا (۱)، والفاء في «فأوفى» عاطفة على الجملة التي هي «لقينا».

/الضمير اسم «كان». «يوم قرّى» ظرف. «إنما»: «ما» (٣) كافة. «نقتل» [١٠٨] فعل، فاعله مستتر. «إيانا» مفعوله، والجملة خبر «كان».

الاستشهاد على مجيء الضمير المنفصل مع إمكان اتصاله في قوله: «إنما نقتل إيانا»، والأصل: «(إنما)(1) نقتلنا».

\* \* \*

أنشد:

# ١٢٥ - قَدْ عَلِمَتْ سَلْمَى وَجَارَاتُهَا مَا قَـطُرَ الـفَارِسَ إِلَّا أَنَا

<sup>(</sup>١) ما أثبته هو الصواب، كما تقدم في ص (٢٧٥) وفي أ، وجه، ود: والموصول، وفي ب: الواو. ساقط. من «والموصول».

<sup>(</sup>٢) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: أوقاتاً. تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ج، د: إنما. تحريف.(٤) من ج، ود. الصواب.

١٢٥ - البيت من السريع، وهو لعمرو بن معد يكرب من أبيات له، وبعده:

شَكَكُتُ بِالرَّمْعِ حِيازِيْمَهُ والخَيْلُ تَجْرِي زَيِماً بَيْنَنَا

انظر ديوانه: ١٧٥، سيبويه والشنتمري: ٣٧٩/١، ابن السيرافي: ١٩٩/٢، المرزوقي: ١٩٩/٢ (عجزه)، شواهـد المغني: ٧١٩/٢ ( وقيل: للفرزدق) (وليس في ديوانـه)، أبيات المغني: ٧٥٦/٥.

والبيت بـ الا نسبة في مغني اللبيب: ٣٠٩/١، المفصل: ١٢٩ (عجزه)، ابن يعيش: ١٠٥/٥ (عجزه)، مقاييس اللغة: ١٠٥/٥ (قطر)، مقاييس اللغة: ١٠٥/٥ (قطر)، أبيات المغني: ٢٥٠/٥ (عجزه)، ابن الحاجب: ٢٦٣/١ (عجزه)، الأشباه والنظائر: ١٤٠/١، تثقيف اللسان: ١١٧ (عجزه)، ابن النحاس: ٢٥٥.

«قَطَّرَ» أَلْقَى (١).

#### المعنيي

يقول: قد علمت سلمى وجاراتها(٢) أني قد قاتلت(٣)، وألقيت الفوارس في المعركة.

#### الإعسراب

«سلمى» في تقدير الرفع، فاعل(٤) «علمت». «وجاراتها» عطف على الفاعل. «ما قطر» ناف ومنفي، فاعله قوله: «أنا» و «إلا» للاستثناء المفرغ(٥)، والجملة في موضع مفعولي «علمت»، و «علمت» ههنا معلق عن العمل لمجيء النفي بعده(١).

الاستشهاد على أن الضمير في قوله: «إلا أنـا» جاء منفصلاً، لتعذر اتصاله مع وجود الفصل بـ «إلا» (٧).

#### \* \* \*

#### أنشد:

## ١٢٦ \_ وَقَدْ جعلت نَفْسِي تَطِيْبُ لِضَغْمَةٍ لِضَغْمِهِمَاهَا يَقْرَعُ العَظْم نَابُهَا

(١) وفي اللسان: ٣٦٧٠/٥ (قطر): إذا صرعت الرجل صرعة شديدة قلت: قطرته، ويقال: قطره فرسه وأقطره وتقطر به، ألقاه على تلك الهيئة، وتقطر هو: رمى بنفسه من علو.

177 - البيت من الطويل، وهو لمغلس بن لقيط الأسدي (وقيل: السعدي) من قصيدة يرثي فيها أخاه أطيط (بالتصغير) ويشتكي من قرينين له يؤذيانه (قيل: هما ابنا أخيه مدرك ومرة، وقيل: هما مدرك بن حصن ومرة بن عداء)، أولها:

وأُبْفَتْ لِيَ الأَيامُ بَعْدَكُ مُدْرِكِاً وَمُرْةً، والدُّنْيَا كَرِيْهُ عِنَابُهَا =

<sup>(</sup>٢) جـ: وجاراتها. ساقط. (٣) د: قابلت.

<sup>(</sup>٤) ب: فاعله. تحريف.

<sup>(</sup>٥) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: المنزع. تحريف.

<sup>(</sup>٦) جـ: بعدها. (٧) ب: بإلا. ساقط.

### المعنى

يقول: قد رضيت نفسي وطابت بأن يعضها سبعان عضة يدق ناب تلك العضة عظمى، لشدة مقاساتها من حوادث الدهر.

## الإعسراب

«جعلت»/ من (۱) أفعال المقاربة (۲). «نفسي» اسمها. «تطيب» فعل [۱۰۹] مضارع، خبرها، وفاعله مستتر يعود إلى «النفس». قوله: «لضغمهماها» (۳) بدل عن قوله (٤): «لضغمة»، والضمير «لسبعين» (۵). «العظم» مفعول «يقرع». «نابها» فاعله، والجملة في محل الجر (۲) بصفة قوله: «لضغمة».

الاستشهاد على أنه اجتمع ضميران، وقياس الثاني منهما الانفصال(٧)

= قَـرِيْنَيْنِ كَـالَـذُّقْبَيْنِ يَقْتَسِمَـانني وَشَـرُّ صَـحَـابَـاتِ الرِّجَـالِ ذَتَـابُـهَـا والبيت منسوب لمغلس في ابن يعيش: ١٠٦/٣، الخزانة: ٣٠١/٥، الشواهد الكبرى: ٣٣٣/١، ابن الناظم: ٦٦، الشنتمرى: ٣٨٤/١.

وهو بلا نسبة في المفصل: ١٣٠، ابن يعيش: ١٠٥/٣، الأشموني: ٨١/١، أمالي ابن الشجري: ٨٩/١، ٢٠١/٢، ابن الحاجب: ٤٦٥/١ (لضغمهماها)، ابن عصفور: ١٩/٢، سيبويه: ٨٤٤/١.

وروى: «فقد» بدل «وقد» في ابن الشجري. وروى: «بضغمهماها» في ابن عصفور.

- (١) جـ: من. ساقط.
- (٢) وهو من أفعال تدل على الشروع في الخبر وهي: أنشأ وطفق وأخذ وجعل وعلق.
   وتسمية «جعل» هنا فعل مقاربة من باب التغليب.

انظر الأشموني: ٢١٥/١.

- (٣) جـ: ها. ساقط.
  (٤) جـ: عن قوله. ساقط.
  - (٥) د: لسبعين.
- (٦) ب: لضغمة والضمير للسبعين، العظم مفعول يقرع، نابها فاعله، والجملة في محل الجر. ساقط.
  - (٧) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: للانفصال. تحريف.

فجاء متصلاً (۱) على غير القياس، نحو قوله (۲): «لضغمهماها» والقياس «لضغمهما إياها»:

#### \* \* \*

أنشد:

١٢٧ \_ لَئِنْ كَانَ إِيَّاهُ لَقَـدْ حَالَ بَيْنَنَا عَنِ العَهْدِ والإِنْسَانُ قَـدْ يَتَغَيَّرُ «حَالَ» تَغَيَّرُ (٣).

#### المعنىي

لئن كان هذا الرجل الرجل<sup>(۱)</sup> الذي رأيناه قبل، لقد حال عن الشبيبة<sup>(۱)</sup> إلى الشيب.

## الإعسراب

«إياه» خبر «كان»، واسمها مستتر فيها. فاعل «حال» مستتر (فيها)(١).

۱۲۷ ــ البيت من الطويل، وهو لعمر بن أبي ربيعة المخزومي، من قصيدة له، أولها: أَمِنْ آلِ نُعْمِ أَنْتَ غَادٍ فَـمُـبْكِرُ غَــدَاةَ غَـدٍ، أَمْ رَائِــحٌ فَــمُــهَ جَـرُ

انظر ابن يعيش: ١٠٧/٣، الخزانة: ٣١٢/٥، الشواهد الكبرى: ٣١٤/١، التصريح على التوضيح: ١٠٨/١، ديوانه: ٨٦، ابن عصفور: ٢٠٦/١، المقرب: ٩٥/١.

والبيت بلا نسبة في المفصل: ١٣١، الأشموني: ٧٩/١، ابن الناظم: ٦٤، التوطشة: ١٧٧، ابن يعيش: ١٠٥/٣ (صدره).

وروى صدره: «لقد حال دوننا» في ابن عصفور: (۱۹/۲). وروى فيما عدا المؤلف، وابن عصفور: (۱۹/۲): «لقد حال بعدنا».

(٣) من قولهم: حالت القوس أي: انقلبت عن حالها التي غمزت عليها وحصل في قابها اعوجاج. انظر اللسان: ١٠٦٠/٢ (حول)، الخزانة: ٣١٤/٥.

(٤) د: الرجل. ساقط. (٥) في أ تعليقة: «الشباب. نسخة».

(٦) من ب وجه. الصواب.

<sup>(</sup>١) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: منفصلًا. خطأ.

<sup>(</sup>٢) د: قوله. ساقط.

«بيننا» ظرف. «عن العهد» يتعلق بـ «حال. «قد يتغير» جملة، خبر قوله: «والإنسان»، والجملة وقعت حالاً أو عطفت على ما قبلها.

الاستشهاد على أن خبر كان إذا كان مضمراً، فالاختيار أن يجيء منفصلاً، كما هو في قوله: «لئن كان إياه».

\* \* \*

### أنشد:

١٢٨ - لَيْتَ هَـذَا الليْـلَ شَهْرٌ لاَ نَـرَى (١) فِـيْـهِ عَـرِيْبَا (١٢٨ - لَيْتَ هَـذَا الليْـلَ شَهْرٌ لاَ نَحْشَـى (٣) رَقْيَبَا [١١٠]

## المعنى

يقول: ليت<sup>(١)</sup> ليل الوصال كان شهراً في الطول، ولا يكون فيه<sup>(٠)</sup> إلا أنا وأنت لا غير.

۱۲۸ ــ البيتان من مجزوء الرمل، وقد وردا في ديوان كل من عمر بن أبي ربيعة (٤٣٠)، وديوان العرجي (عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان): (٦١)، وانظر الخزانة: ٣٢٧ ـ ٣٢٢. وأولهما منسوب لابن أبي ربيعة في الشنتمري: ٣٨١/١.

وهي بلا نسبة في سيبويه: ١/٣٨١، المقتضب: ٩٨/٣، المنصف: ٣٢٣، المفصل: ١٩٨٧ (ثانيهما)، ابن يعيش: ٧٦/٣، ١٠٥ (ثانيهما)، ١٠٠ الهمع: ١٤/١ (ثانيهما)، ابن النحاس: ٢٥٨، المطالع السعيدة: ١٣٦ (ثانيهما)، ابن عصفور: ٢٠٦/١ (ثانيهما)، ٢/٨١.

وروى ثانيهما: (غير أسماء وجمل) في ديوان العرجي. (١) جـ: ترى.

<sup>(</sup>٢) يقال: ما بالدار عريب ومعرب أي أحد، الذكر والأنثى فيه سواء، ولا يقال في غير النفى. انظر اللسان: ٢٨٦٧/٤ (عرب).

<sup>(</sup>٣) من د. الأولى، وفي أ، وب، وجـ: ولا تخشى.

<sup>(</sup>٤) جـ: ليت. ساقط. (٥) ب: فيها. تصحيف.

## الإعسراب

«هذا الليل» نصب باسم «ليت». «شهر» خبرها. «عريبا»(۱) مفعول «لا نری»، وهو(۲) بمعنی: لا نبصر(۱)(۱): «إياي» خبر «ليس»، واسمها مستتر يعود إلى قوله: «عريبا». «وإياك» عطف عليه. «رقيبا» مفعول «لا نخشی»(۱)، وفاعله مستتر، والجملة عطف على ما قبلها، أعني قوله: «لا نری».

الاستشهاد على أن خبر «ليس» التي هي من أخوات «كان» جاء مضمراً منفصلًا على الوجه المختار، وذلك في قوله: «ليس<sup>(٦)</sup> إياي وإياك».

\* \* \*

أنشد:

١٢٩ - عَـدَدْتُ قَـومي كَعَدِيْدِ الـطَّيْسِ
 إِذْ ذَهَبَ القَـوْمُ الْكِـرَامُ لَيْسِي

<sup>(</sup>١) ب، جـ: غريباً. تحريف.(٢) د: وهو. ساقط.

<sup>(</sup>٣) من د. الأولى، وفي أ، وب، وجه: لا تبصر.

<sup>(</sup>٤) وجملة «لا نرى فيه» خبر ثان لليت، ويجوز أن تكون صفة لشهر. انظر الخزانة: ٥/٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) من د. الأولى، وفي أ، وب، وجـ: لا تخشى.

<sup>(</sup>٦) جـ: ليس. ساقط.

١٢٩ ــ البيتان من الرجز، وهما لرؤبة بن العجاج في ملحقات ديوانه: ١٧٥.

وانظر الخزانة: ٣٢٤/٥، شواهد المغني: ٤٨٨/١، التصريح على التوضيح: ١١٠/١، شواهد الجرجاوي: ١٣، الدرر اللوامع: ٤١/١، أبيات المغني: ٨٦/٤.

والبيتان غير منسوبين في ابن يعيش: ١٠٨/٣، الخزانة: ٣٩٦/٥، ٢٦٦/٩، مغني اللبيب: ١٧١١، ٣٤٤/٢، ابن عقيل: ٦٠/٦، جواهر الأدب: ١٧٩، أبيات المغني: ٦٥٥٦.

وثانيهما بلا نسبة في المفصل: ١٣٢، ابن يعيش: ١٠٥/٣، شواهد المغني: ٧٦٩/٧، الهمع: ٦٤/١، الجنى الداني: ١٥٠، ابن عصفور: ١٩/٢.

ويروى أولهما: «عهدت قومي»، ويروى كذلك: «عهدي بقومي» (ذكرتا في الخزانة)، وروى ثانيهما: «وقد ذهب» بدل «إذ ذهب» في ابن عصفور.

«العَدِيْدُ» هو(١) العَدَدُ. «الطَّيْسُ» الرَّمْلُ(٢). «الكِرَامُ» جَمْعُ كَرِيْم (٣).

### المعنىي

يقول: عددت قومي، وكانوا بعدد الرمال في الكثرة، ومع تلك الكثرة ما بقي فيهم كريم غيري.

## الإعسراب

«قومي» في تقدير النصب بمفعول «عددت»، والتاء فاعله(٤). «إذ» ظرف زمان. «ذهب» فعل (٥) ماض. «القوم» فاعل «ذهب». «الكرام» صفته(١). قوله: «ليسي» (أي: ليس)(٧) الذاهب إياي، فاسم (٨) «ليس» مستتر فيها، وخبرها(٩) الضمير المنصوب المتصل/ بقوله: «ليسي».

الاستشهاد على أن خبر «ليس» التي هي من أخوات «كان» جاء مضمراً متصلاً على خلاف الاختيار، بل الاختيار هو الانفصال، وذلك في قوله: «ليسي».

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) ب، ج، د: هو. ساقط.

<sup>(</sup>٢) وفي اللسان: ٤/٢٧٣٨ (طيس): «واختلفوا في تفسير الطيس فقال بعضهم كل من على ظهر الأرض من الأنام فهو من الطيس، وقال بعضهم: بل هو كل خلق كثير النسل، نحو النمل والذباب والهوام، وقيل: يعني (في قوله رؤبة: عددت قومي..) الكثير من الرمل».

 <sup>(</sup>٣) وهو الكثير الخير الجواد، الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل، وهو ضد اللؤم.
 انظر اللسان: ٥/ ٣٨٦١ (كرم).

<sup>(</sup>٤) وقوله: «كعديد الطيس» قيل: هو حال من قومي، وقيل: هو صفة مصدر محذوف تقديره: عدا كعديد الطيس. انظر الخزانة: ٣٢٦/٥.

<sup>(</sup>٥) ب: ذهب فعل. ساقط. (٦) جـ: صفة القوم.

<sup>(</sup>٧) من ب، وج، ود. الصواب. (٨) ج: واسم.

<sup>(</sup>٩) جـ: الواو. ساقط.

أنشد:

۱۳۰ \_ عَلَى أَنَّهَا تَعْفُو الكُلُومُ وإنَّما فُوكَّلُ بالأَدْنَى وإِنْ جَلَّ مَا يَمْضِي «عَفَا» انْدَرَسَ. «الكُلُومُ» الجِرَاحَاتُ. (الأَدْنَى)(١) الأَقْرَبُ.

#### المعنيي

كان للشاعر ابنان، فقتل واحد منهما ثم هرب الآخر، فأنشد البيت، يعني: المصيبة إذا (٢) بعد زمانها (٣) تزول عن القلب، وإنما نوكل ونحرق (١) بهذا الأقرب، وإن عظم ما مضى.

## الإعسراب

الضمير في «أنها» اسمها، وذلك ضمير الشأن والقصة. «الكلوم» فاعل «تعفو»، والجملة (٥٠ خبر «أن»، وهي تفسير لضمير الشأن، و «أن» مع ما بعدها (٢٠) في محل الجرب «على». «إنما»: «ما» كافة. «نوكل» فعل مجهول

<sup>130 -</sup> البيت من الطويل، وهو لأبي خراش خويلد بن مرة الهذلي، من أبيات يمدح بها رجلًا لا يعرفه أجار ابنه خراش من القتل، وقبله:

فَـواللَّـهِ مـا أنـسـى فَـتِـيْـلاً رُزِئْـتُـهُ بِجَـانِبِ قُـوَسَى مـا مشيتُ عَلَى الأَرْضِ انظر الخزانة: ٥/٥٠، أبن يعيش: ١١٧/٣، شواهـد المغني: ٢٠١/١، ديوان الهذليين: ١٥٨/٢، أمالى القالى: ٢٧١/١، سمط اللآليء: ٢٠١/١.

والبيت بلا نسبة في مغني اللبيب: ١٤٥/١، المقتصد: ٢٢٢/١، الخصائص: ٢٠٠/١، المفصل: ١٣٤ (على أنها تعفو الكلوم). ابن يعيش: ١١٤/٣ (على أنها تعفو الكلوم).

وروى: «بلي» بدل «علي» في الديوان، وأمالي القالي، والخصائص، وسمط اللآليء.

<sup>(</sup>١) من ب، وجه، ود. الصواب. (٢) د: المصيبة إذا. ساقط.

<sup>(</sup>٣) جـ: المصيبة إذا بعدت فإنها. بدل: المصيبة إذا بعد زمانها.

<sup>(</sup>٤) من د. الصواب، وفي أ، وب، وجه: وتحرق. تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ب: الواو. ساقط. (٦) ب: ما بعده.

مع مفعوله (١) المستتر. «ما» موصولة. «يمضي» جملة، صلتها، والمجموع فاعل «جل».

الاستشهاد على جواز تأنيث ضمير الشأن والقصة، إذا كان في الجملة المفسرة له مؤنث، كما في قوله: «على أنها» إذ في الكلام بعده (٢) مؤنث وهو «الكلوم».

#### \* \* \*

أنشد:

١٣١ - وَكُمْ مَوْطِنٍ لَوْلاَيَ طِحْتَ كَمَا هَوَىٰ ﴿ بِأَجْرَامِهِ مِنْ قُلَّةِ النَّيْقِ مُنْهَوِي [١١٢]

(١) ج، د: معموله.

(٢) جـ: بعدها.

۱۳۱ – البيت من الطويل، وهو ليزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي، من قصيدة يعاتب فيها ابن عمه (عبدالرحمٰن بن عثمان بن أبي العاص)، وقيل: أخاه، وقبله:

عَـ دُوُكَ يَخْشَىٰ صَوْلَتِي إِنْ لَقِيتُهُ وَأَنْتَ عَـ دُوِّي لَيْسَ ذَاكَ بِـمُـسْتَوي

ونسب ليزيد بن أم الحكم في سيبويه والشنتمري: ١/٣٨٨، المفصل: ١٣٥، ابن يعيش: ١١٨/٣.

والبيت منسوب ليزيد بن الحكم في ابن السيرافي: ٢٠٢/٢، ابن يعيش: ١١٩/٣ (للثقفي)، و: ٢٣٣/، الخزانة: ١١٣/٣، ١٣٣/٥ (الشواهد الكبرى: ٢٦٢/٣، شواهد الجرجاوي: ١٤٢، اللسان: ١/١٥ (جرم)، ٢٧٢٧/١ (هوى)، الأزهية: ١٧١، أمالي القالي: ١٨/١، الخصائص: ٢٩٩/٢، شواهد الكشاف: ١٧/٥.

والبيت غير منسوب في المنصف: ٧٧/١، الإنصاف: ٢٩١/٢، الأشموني: ٢٩٣٨/١ ابن عقيل: ٢٩٢/١، الأشموني: ٢٥٣٨/١ ابن عقيل: ٢٧٣٨/١، معاني الفراء: ٢٥٥٨، اللسان: ١٢٣/١ (إمالا)، الصحاح: ٢٥٣٨/٦ (هوى)، الهمع: ٣٣/٢ (صدره)، جواهر الأدب: ٤٨٥، الملوكي لابن يعيش: ٨٠، الممتع: ١٩١/١، الجنى الداني: ٣٠٦، المسائل العسكرية: ١٦٠ (صدره)، ابن عصفور: ٢٧٣/١ (صدره).

وروى: «وأنت امرىء لولاي» بدل «وكم موطن لولاي» في الإنصاف، وروى: «ومنزلة لولاي» في معاني الفراء، اللسان (إمالا)، وروي: «وكم منزل» في الخصائص، اللسان (هوى)، وروي: «من قنة» بدل «من قلة» في الأشموني، وابن عقيل، والجرجاوي.

«مَوْطن» مَوْضع . «طِحْت» سَقَطْت . «هَوَىٰ» سَقَطَ . «النَّيْقُ» الجَبَلُ المُرْتَفِعُ . «القُلَّةُ» أَعْلَى (١) الجَبَلِ . «مُنْهَوِي» سَاقِطِ .

#### المعنى

كم موضع لولا أنا كنت معك لسقطت، كما يسقط منهوي من قلة الجبل(١).

## الإعسراب

«كم» اسم مبني، وهي خبرية ههنا. «موطن» مميزها، وهو (٣) مجرور بإضافة «كم» إليه، وهي عملت فيه عمل المضاف في المضاف إليه، وقيل: بتقدير: «من»، و «كم» منونة تقديراً (٤). «لولا» يدل (٩) على امتناع الشيء لوجود غيره، والضمير بعده مجرور، وقيل: هو مرفوع محمول على المجرور، كما في (٢) حمل المجرور على المرفوع في قولهم: «ما أنا كأنت». «طحت» فعل وفاعله التاء، جواب «لولا» (٧). «كما» الكاف (٨) للتشبيه و «ما» مصدرية (١).

<sup>(</sup>١) د: على. تحريف. (٢) ب: الجبل. ساقط.

<sup>(</sup>٣) جـ: وهو. ساقط.

<sup>(</sup>٤) وهي هنا لإنشاء التكثير، مبتدأ خبرها محذوف تقديره: لك.

انظر الخزانة: ٥/٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) ج، د: تدل. (٦) ج، د: في. ساقط.

<sup>(</sup>٧) وهي في موضع النعت «لموطن»، والرابط محذوف تقديره: فيه، وهو قد سد مسد جواب «لولا» عند من يجعلها على بابها، وتكون معترضة بين النعت والمنعوت، وقال ابن الشجري: والجملة التي هي «لولاي طحت» محلها جر على النعت لموطن والعائد محذوف.

انظر الخزانة: ٥/٣٤٣.

<sup>(</sup>٨) في أ: و. زيادة، وهو سهو.

 <sup>(</sup>٩) وفي الخزانة (٣٤٣/٥): و «كما هوى» مفعول مطلق لطحت من غير لفظه، «أي: طحت طيحاً كهوى الساقط، فما مصدرية، وقيل: كافة».

«منهوي» في تقدير الرفع بفاعل «هوى»، والباء في (١) «بإجرامه» يتعلق بدهوى» تعلق السببية، أو تعلق المصاحبة. قوله: «من قلة النيق» يتعلق بقوله: «منهوي».

أنشد:

١٣٢ - أَوْمَتْ بِكَفَّيْهَا مِنَ الهَوْدَجِ لَوْلاَكَ هَذَا العَامَ لَمْ أَحْجُجِ (٢) «أَوْمَت» أَشَارَتْ.

### المعنى

أشارت الحبيبة من الهودج بأنه لولاك لم أحجج هذه السنة.

(١) في أ تعليقة: «من. نسخة»، وفي جـ: في. ساقط.

۱۳۲ - البيت من السريع، وهو لعمر بن أبي ربيعة، من قصيدة له يشبب بها بامرأة محمد بن هشام، وقيل: إنه يشبب بامرأته الحارثية، أولها:

عُوْجِي عَلَيْنَا رَبُّةَ الْهَوْدَجِ إِنْكِ إِنْ لاَ تَفْعَلي تُحْرَجِي

انظر ملحقات ديسوانه: ٤٨٧، ابن يعيش: ١١٩/٣، ١٢٠، الخسرانة: ٣٣٣/٥.

ونسب عجزه للعرجي في الدرر اللوامع: ٣٣/٧، وقد ذكر البغدادي في الخزانة: (٥/٣٣٤) أن الخطيب التبريزي زعم في شرح ديوان أبي تمام أن البيت الشاهد للعرجي وقال: «ولم يوجد في ديوانه»، والذي رواه العلماء أنه لعمر بن أبي ربيعة وهو موجود في شعره، وسبب توهمه أن للعرجي أبياتاً على هذا النمط.

وهو بلا نسبة في الإنصاف: ٦٩٣/٢، المفصل: ١٣٦ (عجزه)، ابن يعيش: ١١٨/٣ (عجزه)، ابن المبعد: ١٨١/١ (عجزه)، ابن الشجري: ١٨١/١ (عجزه)، ابن عصفور: ٤٧٣/١ (عجزه).

وروى: «أومت بعينيها» بدل «أومت بكفيها» في الإنصاف والخزانة، وروى: «في ذا العام» بدل «هذا العام» في الهمع، والخزانة.

(٢) ورد في نسخة جـ بيت بعد هذا البيت، وهو:

أَنْتَ إِلَىٰ مَكَمةَ أَخْرَجْتَنِي وَلَوْ تَرَكْتَ الْحَجِّ لَمْ أَخْرُج

«أومت» فعل فاعله ضمير (٢) مستتر للحبيبة. «هذا العام» مفعول فيه. «لم أحجج» جازم ومجزوم، فاعله مستتر، وهو (٣) جواب «لولا».

الاستشهاد بالبيتين على وقوع الضمير المجرور بعد «لولا» في قوله: «لولاي، ولولاك» وذلك خلاف اللغة الكثيرة، والكثيرة «لولا أنا، و(4) لولا أنت».

\* \* \*

أنشد:

## ۱۳۳ - تَقُول<sup>(٥)</sup> بِنْتَا<sup>(٦)</sup> قَدْ أَنَى إِنَاكَـا

(١) د: الإعراب. ساقط. (٢) د: ضمير. ساقط.

(٣) جـ: الواو. ساقط.
 (٤) جـ، د: لولا أنا و. ساقط.

187 - البيتان من الرجز، وقد اختلف في نسبتهما إلى قاتلهما، فنسب ثانيهما للعجاج في اللسان: ٢٤٣/٤ (علل)، وشواهد الشافية: ٢٤٣/٤.

ونسب ثانيهما أيضاً لرؤبة بن العجاج في سيبويه والشنتمري : ١ /٣٨٨، وابن يعيش : ١ ٢٣/٧ . والبيتان في القسم الثاني من ديوان رؤبة (أبيات مفردات منسوبة له وللعجاج): ١٨١ .

وهما منسوبان لرؤبة في ابن يعيش: ٣/ ١٢٠، شواهد المغني: ٤٤٣/١، ابن السيرافي: ٢٥٢/٤، الخزانة: ٣٦٢/٥ (مع نفي نسبته للعجاج)، الشواهد الكبرى: ٢٥٢/٤، أبيات المغنى: ٣٣٤/٣.

وغير منسوبين في المقتضب: ٧١/٧، الدرر اللوامع: ١٠٩/١، شواهد المتوسط: ٢٢٧، وثانيهما بلا نسبة في المفصل: ١٣٦، ابن يعيش: ١١٨/١، ١١٨/٣، الهمع: ١٣٢/١، المخصائص: ٩٦/٢، الإنصاف: ٢٢٢/١، مغني اللبيب: ١٥١/١، ١٥٣، التصريح على الخصائص: ١١٣/٠، ١٧/٣، الأشموني: ١٠٨/٢، ٢١٨/١، المرادي: ٣١٧/٣، المقتصد: ١٤٤٤، أمالي ابن الشجري: ٢١٧، ١٠٤، المحتسب: ٢١٣/١، اللامات للهروي: ١٥٠، الإرشاد للكيشي: (٢٤/ب)، معاني الحروف للرماني: ١٦٥، ابن النحاس: ٢٦٠، أبيات المغنى: ٣٤٤/٣، ٣٧٤، ٣٧٤، ١٠٥٠.

وروى أولهما فيما عدا المؤلف: «بنتي» بدل «بنتا»، وروى ثانيهما: «يا أبتي» بدل «ياأبتا» في المقتضب، والإرشاد، وعليه فلا شاهد في اجتماع العوض والمعوض عنه، وروي: «أو عساكن» بدل «أو عساكا» في سيبويه والخصائص وشواهد الشافية، وأبيات المغني: (٣٧٤/٣). (٥) ب: يقول. تصحيف. (٦) جه، د: بنتي.

## يَا أَبْتَا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكَا(١)

«أَنَى إِنَاكَ»(٢) بِمَعْنَى: حَانَ زَمَانُكَ ٣).

#### المعنى

(يقول)(1): تقول بنتا(°) سافر يا أبتى(١)، فقد حان (٧) زمان سفرك علك تجد رزقاً.

## الإعسراب

«بنتا» (^) فاعل «تقول». «قد أنى إناك» فعل وفاعل (٩)، أصله «إناء» على وزن فعال، فخفف الشاعر همزته، والجملة مقول (١٠) «تقول». «يا أبتا» (١١)

وأصل: «بنتا»: «بنتي»، قلبت الكسرة التي قبل ياء المتكلم فتحة، ثم قلبت اليـاء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، وخص ذلك ابن عصفور بالضرورة، وأطلق غيره جوازه. انظر الأشموني مع الصبان: ٢٨٢/٢، الهمع: ٢٩٩/٤ (طبعة الكويت)، ضرائر الشعر لابن عصفور: ٢١٦.

(٦) د: يا أبي.

وقد جمع في وأبتي، في النداء بين المعوض والمعوض عنه، إذ التاء بدل من الياء، وذلك لا يجوز إلا في ضرورة الشعر خلافاً لكثير من الكوفيين. انظر التصريح على التوضيح: ٢٧٨/، شرح المرادى: ٣١٧/٣.

- (V) ج، د: جاء. (٨) ج، د: بنتي.
  - (٩) الواو. من ب، وج، و د الصواب. (١٠) جـ: مفعول.
- (١١) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: يا أبتي. تحريف.

<sup>(</sup>١) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: أو عساك.

<sup>(</sup>٢) من د. الصواب، وفي أ، وب، وجه: أني إني.

<sup>(</sup>٣) يقال: أني الشيء يأني إني، أي: حان. انظر الصحاح: ٢٢٧٣/٦ (أنا)، اللسان: ١ / ١٦١ (أني).

<sup>(</sup>٤) من ب، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٥) ب، ج، د: بنتي.

منادى. مضاف إلى ياء(١) المتكلم، والتاء والألف(٢) عوضان عن يائه(٣). «علك» بمعنى: لعلك، وهي لغة في ذلك. «أو عساك» عطف عليه، وخبر «لعل» و «عسى» محذوف تقديره: علك تجد رزقاً، أو عساك تجده، وفي «عساكا»(٤) تنوين الترنم.

الاستشهاد على وقوع الضمير المنصوب المتصل<sup>(ه)</sup> بعد «عسى» في قوله «عساك» على اللغة القليلة<sup>(۱)</sup> والكثيرة فيها/ «عسيت».

وذلك \_ أعني ضمير «عساك»( $^{(Y)}$  \_ منصوب عند سيبويه $^{(A)}$  ، ومرفوع عند الأخفش $^{(P)}$  محمول على المنصوب $^{(Y)}$  .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) د: ياء. ساقط.

<sup>(</sup>٢) جـ: والألف والتاء، بدل: والتاء والألف. تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) ولا يجمع بينهما في النداء إلا في الضرورة خلافاً لابن الحاجب، لأن فيه جمعاً بين المعوض والمعوض عنه، إذا التاء عوض عن ياء المتكلم، والألف بدل من الياء وهو أهون من الجمع بين التاء والياء. انظر الأشموني مع الصبان: ١٥٨/٣، التصريح على التوضيح: ١٧٨/٣، شرح المرادي: ٣١٧/٣ ـ ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: عساك.

<sup>(</sup>٥) ب: الضمير المتصل المنصوب. بدل: الضمير المنصوب المتصل. تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٦) ب: اللغة. ساقط، جد: القليلة. ساقط.

<sup>(</sup>٧) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: عساي. تحريف.

<sup>(</sup>۸) انظر کتاب سیبویه: ۱/۳۸۸.

<sup>(</sup>٩) هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء، البلخي، ثم البصري، أبو الحسن المعروف بالأخفش، ولد في بلخ، ثم سكن البصرة، وأخذ عن سيبويه وأصبح من أحذق أصحابه وكان الطريق إلى كتاب سيبويه، حيث إنه لم يذكر أن أحداً قرأ الكتاب على سيبويه، أو قرأه عليه سيبويه، لكن لما مات سيبويه قرىء الكتاب على الأخفش، توفي سنة ٢١٥ هـ (وقيل غير ذلك). له من المصنفات: الأوساط في النحو، معاني القرآن، المقاييس في النحو، الاشتقاق، القوافي، وغيرها.

انظر ترجمته في أخبار النحويين البصريين: ٥٠، بغية الوعاة: ١/٥٩٠، الأعلام: =

أنشد:

١٣٤ - كَمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ لَيْتِي أَصَادِفُهُ وأَفْقِدُ بَعْضَ مَالِي «المُنْيَةُ» التَّمنِي(١). «أَصَادِفُهُ» أَجِدُهُ.

## المعنى

تمنى جابر، فقال: ليتني<sup>(۱)</sup> أجد زيد الخيل في الحرب، ولا أجد بعض مالي، فشبه تمني أحد بتمنى جابر.

تَــمَـنَّــى مــزيــدٌ زيــداً فَــلاَقَــى أَحــا ثِــقَـةٍ إِذَا اخْــتَــلَفَ الــعَــوَالِــي انظر سيبويـه والشنتمري: ٣٨٦/١، ابن السيرافي: ٩٦/٢، نوادر أبي زيــد: ٢٧٩، المفصل: ١٣٨، ابن يعيش: ١٢٣/٣، الخزانة: ٥/٣٧٥، الشواهد الكبرى: ١٣٤٦، شواهد الجرجاوي: ١٤، اللسان: ٥/١١١ (ليت)، الدرر اللوامع: ١/١٤.

والبيت غير منسوب في مجالس ثعلب: ١٠٦/١، ابن يعيش: ٩٠/٣، المرادي: ١٥٦/١، ابن الناظم: ٦٨، ابن عقيل: ٦١/١، جيواهر الأدب ١٨٨، الهمع: ٦٤/١ (صدره)، ابن عصفور: ٢٥٥/١، ٢٧٤، المقتضب: ٣٨٥/١، المقرب: ١٠٨/١، ابن النحاس: ٢٥٩، الأشموني: ٨٤/١ (صدره)، معاني الحروف للرماني: ١٢٥.

وروي: «وأتلف» بدل «وأفقد» في سيبويه والشنتمري، ابن عصفور، المقرب، المرادي، اللسان، وروي: «جل» بدل «بعض» في مجالس ثعلب، وابن عقيل، والدرر اللوامع، والمرادي، واللسان.

<sup>=</sup> ١٠١/٣، وفيات الأعيان: ٢/٠٨٠، معجم الأدباء: ٢٢٤/١١، طبقات النحويين واللغويين: ٧٢، إنباه الرواة: ٣٧/٧.

<sup>(</sup>١٠) ج.، د: ومرفوع محمول على المنصوب عند الأخفش، بدل: ومرفوع عند الأخفش محمول على المنصوب. تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>١١) انظر المفصل: ١٣٨، ابن يعيش: ١٢١/٣.

البيت من الوافر وهو لزيد الخيل (وسماه النبي ﷺ زيد الخير، واسمه زيـد بن مهلهل بن يزيد الطائي) من أبيات أولها:

<sup>(</sup>١) جـ: المنية التمني. ساقط. (٢) جـ: ليتي. وفي د: يا ليتني.

## الإعسراب

«كمنية جابر» جار ومجرور، كلام إضافي (۱). «إذ» ظرف. فاعل «قال» مستتر فيه. «أصادفه» جملة خبر «ليت»، واسمها مضمر متصل. «وأفقد» جملة فعلية عطف على الأولى (۲). «بعض» نصب بمفعول «أفقد».

الاستشهاد على مجيء «ليت» مضافة إلى ياء (٣) المتكلم بلا نون وقاية في قوله (٤): «ليتي»، وذلك للضرورة.

\* \* \*

أنشد:

1٣٥ - قَدْنِي مِنْ نَصْرِ الخُبَيْبَيْنِ قَدِي لَكُو الخُبَيْبَ فَدِي لَكُو المُلْحِدِ (°)

(١) وهو في موضع المفعول المطلق، أي تمنى مزيد تمنياً كتمني جابر. أنظر الخزانة: ٥/٣٧٦.

(٣) وأورد العيني هذا الوجه وقال: «كذا قيل: وفيه نظر لأنه يلزم أن يكون فقد بعض ما له متمنى، وليس كذلك، والصحيح أنه مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: وأنا أفقد بعض ما لي، وتكون الواو للحال. ويجوز أن يكون منصوباً بأن مضمرة بعد واو المعية بعد التمني، ويقال: أفقد منصوب لأنه جواب التمني، وهذا لا يتمشى إلا إذا قرىء بالفاء «فأفقد». انظر الشواهد الكبرى: ٣٤٩/١- ٣٤٥، الخزانة: ٣٧٨/٥.

(٣) د: ياء. ساقط. (٤) د: في فعله. تحريف.

۱۳۰ - البيتان من الرجز وهما لحميد الأرقط (كما في الخزانة: ۳۹۳/۵) من أرجوزة له يمدح فيها عبدالملك بن مروان، ويعرض بابن الزبير وأصحابه.

وقد نسب هذا الشعر لأخرين، فنسب في الصحاح: (٣٤/٢ - لحد) لحميد بن ثور الهلالي، فنفي ابن بري هذا في اللسان: : (٥/٥/٥ ـ لحد) وثبت نسبته لحميد الأرقط، ونسب لأبي بجلة في ابن يعيش: (٣٩٦/٥)، فقال البغدادي في الخزانة (٥/٣٩٦): «وقيل قائل الشعر المذكور أبو بجلة، قاله ابن يعيش في شرح المفصل ولا أعرف هذا».

ونسب أولهما لأبي نخيلة في الشنتمري: (٣٨٧/١) وقد وجدت الأمدي في المؤتلف والمختلف: (١٩٣٠ ـ ١٩٣٤) قد ذكر شاعرين بهذا الاسم، أولهما أبو نخيلة الراجز (حزن بن زائدة =

«قَدْنِي» بِمَعْنَى حَسْبِي.

أراد بالخبيبين عبدالله بن الزبير وأخاه (١)، وكنية عبدالله أبو (٢) خبيب، فثنى الشاعر على التغليب.

وقد يروى بصيغة الجمع على إرادة: أقوامهما.

«الشحيح» البخيل. «الملحد»(٣) المائل عن الحق، أي: الجائر.

### المعنى

حسبي من نصرهما، ليس الإمام بخيلًا ظالماً.

= التميمي) والثاني: أو نخيلة العكلي (ولم يسمه بغير ذلك أو يترجم له) ويستبعد أن يكون أي منهما قائل هذا الشعر، حيث إن لأولهما شعر في مدح مسلمة بن هشام بن عبدالملك، والثاني غير معروف. (انظر المؤتلف والمختلف: ١٩٣).

والبيتان منسوبان لحميد الأرقط في الخزانة: ٥/٣٨٧، الشواهد الكبرى: ١/٣٥٧، الجرجاوي: ٦١، التصريح على التوضيح: ١١٢/١ (أولهما)، الدرر اللوامع: ٢/١١، اللسان: ١٠٠٧/١ (خبب)، ٥/٥٥٥ (قدد أولهما)، ٥٠٠٤ (لحد).

وهما بلا نسبة في الكامل: ١٠٥٣/٣، المفصل: ١٣٩، نوادر أبي زيد: ٧٧٥، ابن يعيش: ١٤٣٧، الخرانة: ٣٤٦، الأشموني: ١٧٧٨، الهمع: ١٤٣١، المرادي: ١٦١/١، المقتصد: ٢٠٢١، ابن عقيل: ١٦١١، إصلاح المنطق: ٣٤٣، ٤٠١، المحتسب: ٢٧٣/١، المقتصد: ٢٠٣١، ابن عقيل: ٢٩٣١، إصلاح البيان لابن الأنباري: ٢٠٢١، ابن ٢٣٣/٢، شواهد الكشاف: ٣٨٢/٤، سيبويه: ٢٨٧١، البيان لابن الأنباري: ٢٥٣، جواهر النحاس: ٢٥٩ (مع تقديم وتأخير)، التوطئة: ١١٤ (أولهما)، الجنى الداني: ٢٥٣، جواهر الأدب: ١١٨، الملوكي: ٤٤٢.

وروي ثانيهما: «ليس أميري» بدل «ليس الإمام» في الدرر اللوامع، ويروى: «ليس الأمير» و «ليس إمامي»، ويروي: «بالظلوم» بدل «بالشحيح» (ذكرت في الخزانة).

(٥) ب: المجلد. تحريف.

(۱) وهو مصعب، وقيل: المراد بالخبيبين: عبدالله بن الزبير وابنه. انظر حاشية السيد علي الرضي: (۱/٤٠)، الخزانة: ٥٩٨٧، ٣٨٩، الشواهد الكبرى: ٣٥٨/١.

(٢) جـ: أبو. ساقط. (٣) ب: المجلد. تحريف.

## الإعسراب

[۱۱۰] / «قدني» في تقدير الرفع بالابتداء. «من نصر الخبيبين» في محل الرفع خبره، خبره (۱۱۰). «قدي» (۳) تأكيد للأول. «الإمام» اسم ليس. «بالشحيح» خبره، والباء زائدة. «الملحد» (۱) صفة المجرور.

الاستشهاد بقوله: «قدي»(°) في أنه أضيف إلى (ياء)(١) المتكلم بلا نون الوقاية(٧) تشبيهاً له بـ «حسبي».

\* \* \*

أنشد:

۱۳٦ - ذُمَّ المَنَازِلَ بَعْدَ مَنْزِلَةِ اللَّوَى والعَيْشَ بَعْدَ أُوْلَئِكَ الْأَيَّامِ (^) «ذُمَّ» أَمْرٌ حَاضِرٌ (^)، مِنَ الذّم (''). «اللِّوَى» مَوْضِعٌ ('').

<sup>(</sup>١) جـ: خبرها.

<sup>(</sup>۲) أو تكون «من» متعلقة بقدني، لأنه بمعنى لأكتف. انظر الخزانة: ٥/٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) ب، جـ: قدني. تحريف. (٤) ب: المجلد. تحريف.

 <sup>(</sup>٥) ب، ج: قدي. ساقط.
 (٦) من ب، وج. الصواب.

<sup>(</sup>٧) ب: نون وقاية.

۱۳٦ – البيت من الكامل، وهو لجرير بن عطية الخطفي، من قصيدة يهجو بها الفرزدق، أولها:

سَرَتِ الهُمُومُ فَيِتْنَ غَيْرَ نِسَامِ وأَخُو الهُمُومِ يَرُومُ كُلُ مَرَامٍ

انظر المفصل: ۱٤٠، وابن يعيش: ١٢٦/٣، ١٣٣، ١٢٩/٩، الخزانة: ٥/٤٣٠، هواهد الشافية: ١٢٨/١، الشواهد الكبرى: ٤٠٨/١، التصريح على التوضيح: ١٢٨/١، شواهد الجرجاوي: ١٨، ديوانه: ٥٥١، شواهد الكشاف: ١٨/٤.

والبيت غير منسوب في الأشموني: ١٠٠١، ابن الناظم: ٧٧، ابن عقيل: ٦٨/١، المقتضب: ٣٨٩/١، الكامل: ٢٩٤١، معاني الأخفش: ٩١/١، ٣٨٩/٢، المفصل: ٣٥٤ (صدره)، المقتضب: ٣٢١/١.

وروي: «ذمي» بدل «ذم» في معاني الأخفش.

<sup>(</sup>٨) جـ: والعيش بعد أولئك الأيام اساقط.

#### المعنى

يقول: لا منزلة أطيب من منزلة(١) اللوى، ولا عيش بعد عيشنا في تلك الأيام التي مضين فيها.

## الإعسراب

«المنازل» مفعول «ذم»(۲)، فاعله مستتر. «بعد» ظرف(7). «والعيش» عطف على المفعول. «بعد أولئك الأيام» ظرف، كلام إضافي(1).

الاستشهاد على أن (°) «أولئك» قد يستعمل أيضاً (۱) في غير أولي العلم (۷)، كما استعمله في «الأيام» (في) (۸) قوله: («بعد) (۹) أولئك الأيام».

\* \* \*

#### أنشد:

# ١٣٧ \_ لَئِنْ لَمْ تُغَيِّرْ بَعْضَ ما قَدْ صَنَعْتَهُ لَأَنْتَحِيَنْ لِلْعَظْمِ ذُوْ أَنَا عَارِقُهْ

- = (٩) جـ: حاضر. ساقط.
- (١٠) وهو نقيض المدح، والعرب تقول: ذم يذم ذماً وهو اللوم في الإساءة. انظر اللسان: (١٠) (دم).
- (١١) وهـو واد من أودية بني سليم. انظر معجم البلدان: ٥/٣٧، مراصد الإطلاع:
  - (١) د: منزلة. ساقط.
  - (٢) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: قدم. تحريف.
    - (٣) أو هو حال من المنازل. انظر الخزانة: ٥/٤٣٢.
  - (٤) والأيام: صفة لاسم الإشارة، أو عطف بيان. انظر الخزانة: ٥٣٣/٥.
    - (٥) ما أثبته هو الصواب. وفي جميع النسخ: أنه.
    - (٦) د: أيضاً. ساقط. (٧) جـ، د: أولي العقل.
    - (A) من ب، وجه، ود. الصواب. (٩) من ب، وجه، ود. الصواب.

۱۳۷ - البیت من الطویل، وهو لعارق الطائي (واسمه قیس بن جروة بن سیف بن مالك) من قصیدة له، وقبله:

حَلَفْتُ بِهَدْي مُشْعَرِ بَكراتُهُ تَخُب بِصَحْراءِ الغَبيطِ دَرَادِقهُ =

«أَنْتَحِيَنْ» (بِمَعْنَى)(١): أَقْصِدَنْ. «ذُوْ» بمعنى: الَّذِي. «العَرْقُ» أَخْذُ اللَّحْم من العَظْم بِالسِّكِّيْنِ.

#### المعنيي

لو لم (٢) تترك إيذاءك إياي لأقصدن عرق عظمك، أي: لأذهبن عرضك بالهجاء وغيره.

## الإعسراب

«بعض»/ مفعول(٣) «لم تغير»، وفاعله(٤) مستتر. «ما» موصولة. «قد صنعته» صلتها، والمجموع جر بالإضافة. «لأنتحين» فعل، فاعله مستتر، والنون مخففة للتأكيد. «ذو» بمعنى: الذي، أي: العظم الذي أنا عارقه. «أنا» مبتدأ «عارقه» خبره، والجملة صلة الموصول، والمجموع صفة (٩) «العظم»(١).

الاستشهاد على (أن)(٧) قوله: «ذو» بمعنى: الذي، في قوله: «ذو أنا عارقه» وهي اللغة الطائية.

\* \* \*

[117]

<sup>=</sup> انظر المرزوقي: ١٧٤٦/٤، المفصل: ١٤٢ (عجزه)، ابن يعيش: ١٤٢/٣ (عجزه)، 1٤٨، وعجزه بلا نسبة في ابن الشجري: ٣٠٤/٢ المحتسب: ١٤٢/١.

وروي: «صنعتم» بدل «صنعته» في ابن يعيش، ويـروى: «يغير» بـدل «تغير»، ويـروى العظم» بدل «لعظم» (ذكرتا في ابن يعيش ١٤٨/٣)، ويروى «لانتحياً» بالتنوين، في المحتسب.

<sup>(</sup>١) من ج. وفي ب: أي. (٢) ب: لا. تحريف.

<sup>(</sup>٣) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: مفعوله. تحريف.

<sup>(</sup>٤) د: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٥) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: صلة. تحريف.

<sup>(</sup>٦) د: للعظم. (٧) من ب، وجه، ود. الصواب.

#### أنشد:

١٣٨ - أَبَنِي كُلَيْبِ إِنَّ عَمَّيَّ اللَّذَا قَتَلَا المُلوكَ وَفَكَّكَا الأَعْلَالَ (١٣٨ - أَبَنِي كُلَيْبِ إِنَّ عَمَّيَّ اللَّذَا قَتَلَا المُلوكَ وَفَكَّكَا الأَعْلَالَ (١٣٨ - أَمْع غِلِّ، وهو القَيْدُ. (الأَعْلَالُ» جَمْع غِلِّ، وهو القَيْدُ.

#### المعنى

يا بني كليب إن عَمَّيَّ كانا قتلا الملوك، وفككا الأغلال عن أساراهم (٢).

## الإعسراب

«الهمزة» للنداء. «بني كليب» منادى، مضاف. «عمى» اسم «إن».

۱۳۸ ــ البيت من الكامل، وهو للأخطل (غياث بن غوث التغلبي) من قصيدة يفتخر فبها بقومه، ويهجو جريراً وقومه (ديوانه: ٤٤)، أولها:

كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أَمْ رأيْتَ بِوَاسِطٍ غَلَسَ الظَّلام من الرَّبَابِ خَيَالًا

ونسب هذا البيت للفرزدق (وليس في ديوانه) في ابن يعيش: ١٥٤/٣، ١٥٥، فرد البغدادي هذه النسبة في الخزانة (١٣/٦) بقوله: «وهذا سهو من قلم الناسخ».

والبيت منسوب للأخطل في الأبيات المشكلة: ٣٠٠، سيبويه والشنتمري: ١٩٥١، المقتضب: ١٤٦٤، المفصل: ١٤٣٠، الخزانة: ٢/٦، الدرر اللوامع: ٢٣/١، اللسان: ٥-٢٠٥ (لذا) الأزهية: ٢٩٦، الصحاح: ٢٤٨١/١ (لذي)، أمالي ابن الشجري:٢/٦٠٣، سمط اللآليء: ١/٥٠، أبيات المغني: ١٨١/٤.

وهو منسوب للفرزدق في التصريح على التوضيح: ١٣٢/١، الشواهد الكبرى: ٤٢٣/١ ـ ٢٠٨/١ وذكر أنه نسب للأخطل كذلك)، المرادى: ٢٠٨/١.

والبيت غير منسوب في المنصف: ١/٧٦، الهمع: ١/٩١، الإرشاد للكيشي: (٩٩/ب)، المقتصد: ١/٥٥، التوطئة: ١٦٥، إصلاح المقتصد: ١/٥٠، المرادي: ١٠٩١، معاني الأخفش: ١/٥٨، التوطئة: ١٦٠، إصلاح الخلل: ٢٠٠، ابن عصفور: ١/١٧١، الأشباه والنظائر: ٢٩٠/١ (صدره)، المسائل العسكرية: ٢٨١ (صدره).

- (١) يقال: فككت الشيء فانفك بمنزلة الكتاب المختوم تفك خاتمه، كما تفك الحنكين تفصل بينهما، وفككت الشيء خلصته، وكل مشتبكين فصلتهما فقد فككتهما، وكذلك التفكيك. انظر اللسان: ٣٤٥١/٥ (فكك).
  - (٢) د: عن أسارائهم. تحريف.

«قتلا الملوك» جملة، صلة موصول (١)، والموصول مع الصلة خبر «إن». قوله: «وفككا الأغلال» جملة عطف على الصلة.

الاستشهاد على جواز حذف نون «اللذان» تخفيفاً، كما جاء في قوله: «اللذا قتلا الملوك» أي (٢): اللذان.

\* \* \*

أنشد:

# ١٣٩ - وَإِنَّ " الَّذِي حَانَتْ بِفَلج ِ دِمَاؤُهُمْ هُمُ القَوْمُ كُلَّ القَوْمِ يا أُمَّ خَالِدِ

(۱) ب، جـ: وموصول. سهو. وفي د: موصول. ساقط.

(٢) د: أي. ساقط.

۱۳۹ ــ البيت من الطويل، وقد اختلف في نسبته إلى قائله، فنسبه الجاحظ في البيان والتبيين (٤/٥٥) للأشهب بن رميلة (وهو ابن ثور بن أبي حارثة النهشلي، ورميلة أمه) مع بيتين بعده أولهما:

هُمُ سَاعِـدُ اللهَّهْ ِ اللهِ يُتَّقَى بِهِ وَمَا خَيْرُ كَفَّ لا يَـنُـؤُ بِسَاعِـدِ وَمَا خَيْرُ كَـفً لا يَـنُـؤُ بِسَاعِـدِ وانظر المؤتلف والمختلف للأمدى: ٣٣.

ونسبه أبو تمام في (مختار أشعار القبائل) آخر أبيات خمسة لحريث بن محفِّض أولها: أَلُـمْ تَـرَ أَنِّي بَـعْـدَ عَـمْـروِ ومَـالِـكٍ وَعُـرْوَةَ وابنِ الهَـوْلِ، لَسْتُ بِخَـالِـدِ

انظر الخزانة: ٢٥/٦ - ٢٩، شواهد المغني: ٢/٥١، الدرر اللوامع: ٢٤/١، أبيات المغني: ١٨٠/٤، ونسبه البطليوسي في إصلاح الخلل: (٢٠٥) للفرزدق (وليس في ديوانه). والبيت منسوب للأشهب في سيبويه والشنتمري: ٩٦/١ (الشنتمري: ويروى زميلة بالزاي) المنصف: ٢٧/١، المقتضب: ١٩٦/٤، ابن يعيش: ١٥٥/٤، الخزانة ٧/٦، أمالي ابن الشجري: ٢٠٧/، المحتسب: ١٥٥/١، الأبيات المشكلة: ٣٠١.

وهو غير منسوب في مغني اللبيب: ١٩٤/١، التصريح على التوضيح: ١٣١/١، المرادي: ٢١٤/١، الهمع: ٢٩٩١، الدرر اللوامع: ٢٠/٢، الأزهية: ٢٩٩، شواهد الكشاف: ٢٩٥/٤، جواهر الأدب: ١٨٦، معاني الأخفش: ١/٥٨، ابن عصفور: ١٧٢/١، الكشاف: ٢٣٥/٤ تأويل مشكل القرآن: ٣٦١.

وصدره بلا نسبة في المفصل: ١٤٤، ابن يعيش: ٣/١٥٤، مغني اللبيب: ٢/٥٥٠. وروي «فإن الأولى» بدل «وإن الذي» في مختار أشعار العرب، وروي: «إن الذي» في ابن = «حَانَتْ» أَيْ: هَلَكَتْ (١) . «دِمَاؤُهُمْ» أَيْ: نُفُوسُهُمْ. «فَلْجُ» اسْمُ مُوْضِعِ (٢).

## المعنىي

يقول: الذين/ هلكوا أو قتلوا<sup>(٣)</sup> بهذا الموضع هم كانوا سادات القوم. [١١٧] **الإعـراب** 

«حانت» فعل. «دماؤهم» فاعله، والجملة صلة موصول، والمجموع اسم «إن». «هم» مبتدأ. «القوم» خبره. «كل» تأكيد، والجملة خبر «إن»، والتأكيد ههنا يفيد المدح والثناء.

الاستشهاد على جواز حذف النون من «الذين» تخفيفاً، كما في قوله: «إن الذين؛ » في تقدير: إن الذين.

\* \* \*

أنشد:

# ١٤٠ ـ رُبُّما تَكْرَهُ النُّفُوسُ مِنَ الأم مر لَهُ فَرْجَةٌ (٥) كَحَلِّ العِقَالِ

- (٣) جـ: الواو. ساقط.
- (١) من الحين وهو الهلاك. انظر اللسان: ١٠٧٥/٢ (حين).
- (٢) وهو موضع في بلاد بني مازن، في طريق البصرة إلى الكوفة، ما بين الحفير وذات العشيرة، وفيه منازل للحاج، وقيل: فلج واد بين البصرة وحمى ضرية من منازل عدي بن حندب بن العنبر، وقيل: فلج لبني العنبر بن عمر بن غيم وهو ما بين الرحيل إلى المجازة وهي أول الدهناء. انظر معجم البلدان: ٢٧٢/٤، معجم ما استعجم: ١٠٢٧/٣، مراصد الإطلاع: ١٠٤١/٣.
  - (٣) جـ: أو. ساقط.(٤) جـ، د: حانت. زيادة.
- ١٤٠ ــ البيت من الخفيف، والمشهور أنه لأمية بن أبي الصلت، من قصيدة طويلة يذكر =

<sup>=</sup> عصفور، والمقتضب، والهمع (٤٩/١)، الدرر اللوامع (٢٤/١)، ابن عصفور (٢٣٧/٢)، وروي: «فإن المشكلة، وابن عصفور وروي: «فإن المنصف، ومعاني الأخفش، والأبيات المشكلة، وابن عصفور (١٧٢/١).

# «الفَرْجَةُ» (١): التَّفَصِّي (٢) مِنَ الهَمِّ (٣). «العِقَالُ» القَيْدُ.

## المعنى

رب شيء تكره النفوس من الأمر مع سهولة االاجتناب والتفصي<sup>(1)</sup> عن ذلك، كسهولة حل العقال.

= فيها بعض قصص الأنبياء، أولها:

أُسنَيَّ إِنِّي نَذَرْتُكَ للَّهِ شَجِيْطاً فاصْبِرْ فِديَّ لَكَ خَالِي

ونسب في معجم الشعراء (٢٤٣) لعمير الحنفي. وقيل: البيت من قصيدة لأبي قيس اليهودي، وقيل: من أبيات لأبي قيس صرمة بن أبي أنس، وقيل: من أبيات لأعرابي، وقيل: من أبيات لأعرابي، وقيل: من أبيات للهار بن أخت مسيلمة الكذاب.

انظر الخزانة: ۱۱۲/٦ ـ ۱۱۲، شواهد المغني: ۷۰۷/ ـ ۷۰۹، شواهد الشذور: ٤٨، الشواهد الكبرى: ٤٨٤/١، أبيات المغنى: ٢١٢/٥.

والبيت في ديوان أمية بن أبي الصلت: (٥٠)، ومنسوب له في اللسان: ٥/٣٣٦٩ (فرح)، ابن السيرافي: ٣/٦، ابن يعيش: ٣/٤، الخزانة: ٢/٨، الدرر اللوامع: ٤/١، ٢٩، الحيوان للجاحظ: ٤/١٣، سيبويه والشنتمري: ٢٧٠/١، ٣٦٢، الأزهية: ٨٢، ٥٥.

والبيت بلا نسبة في شواهد المتوسط: ١١٥، ابن النحاس: ١٩٦، الحلل: ١١١، ابن عصفور: ٢/٧٥، ابن الحاجب: ٤٨٦،١ ١٨٥، ابن يعيش: ٤/٢، ٨٠٣، الخزانة: ١٩٠٠، مغني اللبيب ٢/٢١، شذور الذهب: ١٣٢، الأشموني: ١١٤، الهمع: الخزانة: ٩/٠، ١٨، ١٩٥، المقتصد: ١/٢٩، أمالي المرتضى: ١/٤٨، الفاخر: ٢١٢، مقاييس اللغة: ٤/٩٩، معاني الحروف للرماني: ٨٨، ١٥٦، شرح الوافية لابن الحاجب: ٢٩١ (صدره)، إصلاح الخلل: ٣٤٦، معاني الأخفش: ٣٦/١.

وروي: «تجزع» بدل «تكره» في ابن يعيش (٣٠/٨)، وشواهد المغني، ومقاييس اللغة، والخزانة (إحدى رواياته)، والحيوان، ومعجم الشعراء، ومعاني الحروف.

- (٥) من ب، وجه، ود. الصواب: وفي أ: فرحة. تصحيف.
- (١) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: الفرحة بفتح الحاء. خطأ.
- (٢) من د: الأولى. وفي أ، وب، وجه: التفضى. انظر الشواهد الكبرى: ١/١٨٥.
  - (٣) جـ، د: من الهم. ساقط. انظر اللسان: ٥/٣٣٦٩ «فرج».
    - (٤) من د. الأولى. وفي أ، وب، وجه: التفضي.

## الإعسراب

«رب» من الحروف الجارة. «ما» بمعنى: شيء. «تكره النفوس» جملة فعلية، مفعولها محذوف، أي: تكرهه النفوس، وهي صفة «ما»(١). قوله: «من الأمر» أيضاً، صفة بعد صفة. قوله: «(له)(١) فرجة» جملة ابتدائية أيضاً صفة أخرى.

الاستشهاد على وقوع «ما» موصوفة، بمعنى: شيء، في قوله: «ربما تكره»(۳) تقديره: رب شيء تكره.

ويجوز أن تكون (٤) «ما» هي المهيئة لدخول «رب» على الجملة.

لكن الأول/ أولى، إجراء لـ «رب» على بابها الشائع أي: في دخولها [١١٨] على النكرة (٥)، ولئلا يلزم حذف الموصوف، وإقامة الصفة مقامه، إذ التقدير حينئذ: ربما تكره النفوس شيئاً من الأمر.

#### \* \* \*

قَالَ الفَرَزْدَقُ (1):

ا فَقُلْتُ لَهُ لَمّا تَكَشّرَ ضَاحِكاً وَقَائِمُ سَيْفِي مِنْ يَدِي بِمَكَانِ
 تَعَشَّ فَإِنْ عَامَدْتَنِي لَا تَخُونُنِي تَكُنْ مِثْلَ مَنْ يا ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ

#### المعنىي

«تَكَشَّرَ» أَبْدَىَ أَسْنَانَهُ ضَاحِكاً، كَأَنَّهُ من باب التَّهكُّم إِذْ التكشُّر دَلِيْلُ

<sup>(</sup>١) ب، ج: ما. ساقط. (٢) من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٣) جـ: النفوس. زيادة.

<sup>(</sup>٤) ما أثبته هو الصواب. انظر الشواهد الكبرى: ١/٥٨٥. وفي جميع النسخ: يكون.

<sup>(</sup>٥) جـ، د: أي في دخولها على النكرة. ساقط.

<sup>(</sup>٦) البيت مع شرحه كله ساقط من ب، وج، ود.

الغَضَب، والضَّحِكُ دَليلُ الفَرَحِ فَتَنَافَيَا(١).

وَصَفَ الفَرَزْدَقُ ذِئْبًا أَتَاهُ، وهو في القَفْرِ، وَوَصَفَ حَالَهُ مَعهُ، وأَنَّهُ أَطْعَمَهُ وأَلَّهُ أَطْعَمَهُ وأَلَّهُ أَطْعَمَهُ وأَلَّقَى إِلَيْهِ ما يأْكُلُهُ.

قُوله: «بِمَكانِ» أي: بِمَكَانٍ أيِّ مَكَانِ، أَرَادَ إِظْهَار تَجَلَّدِهِ وَشَجَاعَتِهِ.

## الإعسراب

«تعش» فعل أمر حذف ألفه للأمر. إذ أصله «تتعشى».

قوله: «وقائم سيفي من يدي بمكان»، ف «قائم» مبتدأ، و «بمكان» خبره، و «من يدي» حال من الضمير الذي في الظرف، قدم لأن الحال بلفظ الظرف، والجار والمجرور إذا كان عامله معنوياً جاز تقديمه، فرقاً بين الصريح والمأول.

= 181 - البيتان من الطويل، وهما للفرزدق (همام بن غالب التميمي)، وقبلهما: فَبِتُ أُمدُ الزَّادَ بَدْنِي وَبَدْنَهُ عَلَى ضَوْءِ نَادٍ مَرَّة وَدُخَانِ وَالبيتان في ديوانه: (٨٧٠)، وابن السيرافي: ٢/٨، الحلل: ٤٠١، شواهد المغني: ٣٣٦/٢، شواهد الكشاف: ٤٠٢٥، أبيات المغنى: ٣١٣/٤.

وثانيهما منسوباً له في ابن يعيش: ١٣/٤، مغني اللبيب: ٤٠٤/١، المفصل: ١٤٦ (عجزه)، الشواهد الكبرى: ١٤٦١، الدرر اللوامع: المحستب: ١٤٥/١، الكامل: ٢٢١/١، البيات المغني: ٢/٧٦، سيبويه والشنتمري: ١/٤٠٤، الهمع: ٥٨/١، ٨٨ (عجزه في الموضعين).

وثانيهما بلا نسبة في المقتضب: ٢٩٤/، ٣٩٥/، ابن يعيش: ١٣٢/، أبيات المغني: ٢١٣/، (عجزه)، شواهد المغني: ٢/٢٩، الأشموني: ١١٣/، ابن الناظم: ٨٦، اللسان: ٢/٢٨، (منن)، معاني الأخفش: ٣٦/١، معاني الحروف للرماني: ١٥٨، ابن النحاس: ٣٦٦، ابن عصفور: ١٨٨١، المحتسب: ٢١٩/١ (عجزه)، الخصائص: ٢٢٢/٢ (عجزه).

وروي «تعال» بدل «تعش» في اللسان، والحلل، ومعاني الحروف، وابن النحاس، وسيبويه والشنتمري، وروي «واثقتني» بدل «عاهدتني» في الديوان ومعاني الفراء. وروى «نكن» بدل «تكن» فيما عدا المؤلف والهمع وابن الناظم.

(١) ما أثبته هو الصواب. وفي أ: فتنافيها.

قوله: «فإن عاهدتني» في هذا الفاء قولان:

أحدهما: أن يكون زائداً على مذهب الأخفش.

والثاني: أن يكون/ جواب الأمر، كما تقول: «قم فأكرمك». [١١٩]

قوله: «عاهدتني» فعل، وفاعل، ومفعول، في موضع جزم بـ «إن». قوله: «لا تخونني» حال، أي: غير خائن (١)(١). قوله: «تكن» جواب الشرط. قوله: «يا ذئب» فصل بين الصلة والموصول، تأكيداً، وقالوا: هو من تعسفات الفرزدق.

الاستشهاد على حمل الكلام على المعنى، فتثني ضمير «من».

\* \* \*

أنشد:

# ١٤٢ ـ أَتَوْا نَارِي فَقُلْتُ مَنُوْنَ أَنْتُمْ فَقَالُوا: الجِنَّ قُلْتُ عِمُوا ظَلاَمَا

(١) ما أثبته هو الصواب وفي أ: غير جائز. تحريف.

(٢) وهذا على تقدير أنه حال من الفاعل، وأما إذا كان حالاً من المفعول فالتقدير: حال كوني غير مخون. ويجوز أن يكون قوله: «لا تخونني» جواب القسم الذي تضمنه «عاهدتني». انظر حاشية الدسوقي: ٢/١٢، الشواهد الكبرى: ٢٩٤١.

۱٤٢ ــ البيت من الوافر وقد اختلف في نسبته لقائله، فنسب في نوادر أبي زيد (٣٨٠) لشمير بـن الحارث الضبي (أبو الحسن: حفظي سمير) من أبيات له، وبعده:

فَقُلْتُ إِلَى الطَّعَامِ فَقَالَ مِنْهُمْ زَعِيْمٌ نَحْسِدُ الإِنْسَ الطَّعَامَا وانظر الخزانة: ٢/١٧٠، ابن السيرافي: ١٨٤/٢ (لسمير) الحلل: ٣٩١ (ذكر أنه ينسب لتأبط شراً)، ابن يعيش: ١٦/٤ (لشمر)، التصريح على التوضيح: ٢/٢٨٧ (لشمر أو لتأبط شراً) الدرر اللوامع: ٢/٢١٧ (لشمر)، اللسان: ١٤٨/١ (أنس لشمر)، ٢٨٨/٢ (حسد لشمر، أو لتأبط شراً)، الشواهد الكبرى: ٤٩٨/٤ (لشمر).

وتردد الجاحظ في نسبة هذا البيت، فنسبه لسهم بن الحارث في الحيوان: (٤٨٢/٤)، ثم نسبه لشمر بن الحارث الضبي في: (١٩٧/٦) وأورده بلا نسبة في: (٣٢٨/١).

ونسب لتأبط شراً في الأشموني: ٣٩٥/٢ (ويقال: لشمر الغساني)، ونسب للفرزدق في حاشية السيد على الكشاف (٢٨/١) (وليس في ديوانه) وقال: وقيل لشهر بن الحارث الضبي. والبيت بلا نسبة في سيبويه والشنتمري: ٤٠٢/١، المفصل: ١٤٧ (صدره)، الأبيات =

## (عِمُوا)(١) أَيْ: انْعِمُوا(٢).

= المشكلة: ٢٣٤، الأشموني: ٢/٤٢٥ (صدره) الشواهد الكبرى: ٤/٥٥٥ (صدره)، المقتضب: ٢/٦٠٦، اللسان: ٢/٨٠١ (منن)، ٢٠٠١/٣ (سرا)، الخصائص: ١٢٩/١، المرادي: ٤/٣٦٦، ٥/٥٨١ (صدره)، الهمع: ٢/١٥٧، ١١٦ (صدره في الموضعين)، الدرر اللوامع: ٢/٣٧٪، الصحاح: ٢/٥٦٤ (حسد) ٩٠٦/٣ (أنس)، ٢/٨٠٠٦ (منن)، جواهر الأدب: ١١٦ (صدره)، الفصول الخمسون: ٢٦٨، إصلاح الخلل: ٣٦٨، معاني الحروف للرماني: ١٥٩، ابن عصفور: ٢/٨٠٤، المقرب: ٢٠٠/١.

وروي البيت:

أُتُو نَادِي فَقُلْتُ مَنُوْنَ قَالُوا سَرَاةُ الجِنِّ قُلْتُ عِمُوا ظَلَامَا

في النوادر واللسان (سرا) والحيوان: ١٩٧/٦، (وذكرت في الحلل والخزانة) وفي اللسان (٦٠٠٠/٦) أسرافهم، (٢٠٠٠/٦ - سرا) أنه يروى: «سراة» بضم السين أيضاً، وسراة الجن (بالفتح) أشرافهم، وواحدهم سري، وهذا جمع على غير القياس. وقياس جمع سري سراة بالضم (كقضاة ورعاة) لأن فعيل لا يجمع على فعلة.

وذكر في الحلل (٣٩١) أن البيت على رواية من رواه «عموا صباحاً» هو من شعر وقع في كتاب خبر سد مأرب، منسوباً لجذع بن سنان الغساني في حكاية طويلة، زعم أنها جرت له مع الجن وبعده:

نَــزلــتُ بِـشـعْــبِ وادِي الــجِــنُ لَـمَّـا رَأَيْــتُ الليْــلَ قــد نَــشَــرَ الجَــنَـاحَــا وذهب إلى أنه لا خلاف في نسبة هذا الشعر لجذع بن سنان، وقال: «وكـلا الشعرين أكذوبة من أكاذيب العرب لم تقع قط». وانظر الخزانة: ١٧٦٦ ـ ١٧٧، الشواهد الكبـرى: 24٨/٤ ـ ٤٩٩.

(١) من ب، وج، ود. الصواب.

(٢) وذهب ابن السيرافي إلى أنه إنما قال لهم: «عموا ظلاماً» لأنهم جن، وانتشارهم بالليل، فناسب أن يذكر الظلام، كما يقال لبني آدم إذا أصبحوا عموا صباحاً. وعم صباحاً كلمة تحية كأنه محذوف من «نعم ينعم» بالكسر فيهما، وهي لغة شاذة في «نعم ينعم» بالضم فيهما، نعومة: أي صار ناعماً ليناً، ويقال: أنعم الله صباحك من النعومة، ونقل عن الأزهري أنه من الوعامة بمعنى السهولة، وعن يونس أنه من وعمت الدار أعمها: إذا قلت لها أنعمي. انظر ابن السيرافي: ١٨٤/٦، حاشية السيد على الكشاف: ١٨٨١، اللسان: ٢٨/١٤ (نعم)، الخزانة:

#### المعنى

يقول<sup>(۱)</sup>: أتى قوم ناري بالليل، فقلت: منون أنتم، فقالوا: نحن الجن، فقلت: انعموا وقت ظلامكم، أي: وقت<sup>(۲)</sup> انتشاركم، إذ الغالب انتشار الجن فى الظلام.

## الإعسراب

«ناري» مفعول «أتوا». «منون» مبتدأ. «أنتم» خبره. «الجن» جبر مبتدأ محذوف أي: نحن الجن (3). «ظلاما» نصب الظرف (6)(1)، أو على التمييز.

الاستشهاد على أن في قوله: «منون أنتم» شذوذين:

الأول: إلحاق الواو والنون(١) بها(١) في الوصل.

والثاني: تحريك النون وهي تكون(٩) ساكنة.

ولقائل أن يقول: هذا إيراد في غير مورده، لأنه قال في صدر الفصل: «وإذا استفهم الواقف بها عن نكرة/ قابل حركته (١٠٠) في لفظ الذاكر (١١) من [١٣٠] حروف المد بما يجانسها، تقول: إذا قال: «جاءني رجل»: «منو»، وإذا قال: «رأيت رجلً»: «منا»، و «مررت برجل»: «مني» (١٢٠)(١٢) وهذا ليس كذلك.

<sup>(</sup>١) جـ: يقول. ساقط. (٢) ب: وقت. ساقط.

<sup>(</sup>٣) د: والجن.

<sup>(</sup>٤) والجملة محكية بقالوا. انظر الخزانة: ٦/١٦٩، الشواهد الكبرى: ٥٠٣/٤.

<sup>(</sup>٥) د: الظرفية.

<sup>(</sup>٦) أي: أنعموا في ظلامكم. انظر الخزانة: ٦٠/٦.

<sup>(</sup>٧) جـ: الواو. من «والنون» ساقط. (٨) د: بهما. تحريف.

<sup>(</sup>٩) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: يكون. تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) جـ: قابل حركته. ساقط. (١١) ب: في لفظ الذاكر. ساقط.

<sup>(</sup>۱۲) ب، جـ، د: من حروف المدبمايجانسها، تقول: إذا قال: «جاءني رجل منـو وإذا قال: رأيت رجلًا منا، ومررت برجل منى. ساقط.

<sup>(</sup>١٣) انظر المفصل: ١٤٧.

أنشد:

المَّدُ عَدَسْ مَا لِعَبَّادٍ عَلَيْكِ إِمَارَةٌ أَمِنْتِ وَهَـذَا تَحْمِلِينَ طَلِيْتُ «عَدَسْ» في الأصل صَوْتُ يُزجْرُ بِهِ البَغْلُ، وَقَدْ سُمِّيَ (١) البَعْلُ بِهِ (٣)(٣). «عَدَسْ» في الأصل صَوْتُ يُزجْرُ بِهِ البَعْلُ، وَقَدْ سُمِّيَ (١) البَعْلُ بِهِ (٣)(٣). «عَبَّادٌ» اسْمُ مَلِكٍ بِسجِسْتَانَ (١)(٥). «الإِمَارَةُ» بكسر الهَمْزَةِ، بِمَعنَى: الأَمْرِ،

18۳ ـ البيت من الطويل، وهو ليزيد بن مفرغ الحميري، من أبيات يخاطب بها بغلة، هو أولها وبعده:

طَلِيقُ الـذي نُحِّي من الحَبْس بَعْـدَمَا تَـلاحَـمَ فـي دَرْبِ عَـلَيْـكِ مَـضِـيْـقُ انظر ابن يعيش: ٢٤/٤، ٧٩، الخزانة: ٢١٦، الإنصاف: ٢/١٧، شواهد المغني: انظر ابن يعيش: ٢١٦٨، ٧٥، الشواهد الكبرى: ٢١٦/١، التصريح على التوضيح: ٢١٣٩، ٢٠٢٧، الدرر اللوامع: ٢/٥٩، اللسان: ٢٨٣٧/٤ (عدس)، شواهد القطر للأعرجي: (١٨/ب)، ديوانه: ١١٥، الصحاح: ٣/٤٧ (عدس)، أمالي ابن الشجري: ١٧٠/٢.

والبيت غير منسوب في المفصل: ١٥٠، ابن يعيش: ٢١٦/، ٢٣/٤، مغني اللبيب: ٢٦٢/٤، التصريح على التوضيح: ١/١٤٠، قطر الندى: ١٤٠، معاني الفراء: ٢/٧٧١، المحتسب: ٢/٩٤، إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٢١٣/١، ابن عصفور: ١/٦٩١، الأشموني: ١/٠٢، ٢/٧/٢، (صدره)، شذور الذهب: ١٤٧ (عجزه)، الهمع: ١/٨٤ (عجزه).

وروي: «نجوت» بدل «أمنت» في مغني اللبيب، وشرح شواهده، وشذور الذهب، وشرح شواهده، والأشموني (١/١٠)، والهمع، والدرر.

- (١) جـ: وقد سمى. ساقط.
- (٢) د: به البغل. بدل: البغل به. تقديم وتأخير.
- (٣) انظر اللسان: ١٨٣٧/٤ (عدس). (٤) د: سيجستان.
- (٥) وهو عباد بن زياد بن أبي سفيان، وأخوه عبيدالله بن زياد، وزياد: هـو الذي قاتل الحسين رضي الله عنه في كربلاء، وزياد يقال له زياد ابن سمية، وهي أمه، ويقال له زياد بن عبيد الرومي، وهو أبوه، ويقال له أيضاً زياد بن أبيه، أي ابن أبي معاوية، لأن معاوية بن أبي سفيان جعله أخـاً لنفسه واستلحقه بأبيه.

وسجستان: ناحية كبيرة وولاية واسعة بينها وبين هراة عشرة أيام وثمانون فسرسخاً، وهي جنوبي هراة وأرضها كلها رملة سبخة والرياح فيها لا تسكن أبداً وطولها أربع وستون درجة وربع، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة وسدس، وهي من الإقليم الثالث.

انظر الخزانة: ٢/٧٦، ٤٩، معجم البلدان: ٣/١٩٠، مراصد الإطلاع: ٢/١٩٤.

مَصْدر «أَمَرَ». «طَلِيْقُ» أَيْ: مُطْلَقٌ مِنَ الحَبْس.

#### المعنى

حبس عباد هذا الشاعر، فهرب وركب على بغلته، فيخاطبها(١) بأنه ما لعباد عليك حكم وإمارة(٢)، والذي ركبك طليق من الحبس.

## الإعسراب

«عدس» منادى، تقديره: «يا عدس»، وهي في الأصل مبنية على السكون (۱۰). «لعباد» خبر مبتدأ، مقدم. «إمارة» مبتدأ (۱۰). قوله: «عليك» تعلق بالمبتدأ (۱۰). «وهذا» أي: الذي. «تحملين» صلة والعائد محذوف، أي: الذي تحملينه، والمجموع مبتدأ. «طليق» (۱۰) خبره (۷۰).

الاستشهاد على أن «ذا» جاءت بمعنى: «الذي» مجردة (^) عن «ما» (\*)، وذلك مما لا يثبته سيبويه (١٠٠).

وعن الخليل: أن «عدس» رجل كان يقوم على البغال أيام سليمان عليه السلام، وأنها كانت إذا سمعت باسمه طارت فرقاً منه، فلهج الناس باسمه حتى سموا البغل «عدس».

وقال ابن سيدة: هذا لا يعرف في اللغة. انظر الشواهد الكبرى: ١/٤٤٥.

- (٤) أو يكون فاعلًا لقوله: لعباد، لاعتماده على النفي. انظر شواهد القطر (١٨/ب)، الخزانة: ٩٩/٦.
- (٥) أو متعلق بما تعلق به الخبر، أو حال من إمارة إن جوزنا وقوع الحال من المبتدأ، وإلا فمن الضمير في الخبر. انظر شواهد القطر: (١٨/ب).
  - (٦) جـ: وطليق.
- (٧) والجملة من المبتدأ والخبر حال من فاعل «أمنت» أي: أمنت في حال كون محمولك طليقاً، وجملة «أمنت» مستأنفة بياناً للجملة المنفية. انظر الخزانة: ٩/٦.
  - (٨) من ب، وج. الصواب. وفي أ: مجرة. تحريف.
    - (٩) وهو ما أثبته الكوفيون. انظر المفصل: ١٤٩.
- (١٠) وإنما الذي أثبته سيبويه هو أن «ذا» لا تكون بمعنى «الذي» إلا مع «ما ومن» في =

<sup>(</sup>١) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: فيخابها. تحريف.

<sup>(</sup>٢) ب: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٣) لأنه في الأصل حكاية صوت.

أنشد:

الله الله المَوْءَ ماذَا يُحَاوِلُ الْمَوْءَ ماذَا يُحَاوِلُ الْمُوْءَ ماذَا يُحَاوِلُ الْمُوْءِ مَاذَا يُحَاوِلُ الْمُوْءِ مَاذَا يُحَاوِلُ الْمُوْءِ مَاذَا يُحَاوِلُ الْمُوْءِ مَاذَا يُحَاوِلُ الْمُوْءِ مِنْ اللهُ الل

### المعنىي

ماذا يطلب المرء، وَلِمَ يُبَالِغُ في جمع (١) المال، أنذر عليه يريد أن يقضيه، أم هذا الفعل ضلال منه.

## الإعسراب

«الهمزة» للاستفهام، و «لا» نافية (٣). «المرء» مفعول «تسألان». «ماذا

<sup>=</sup> الاستفهام، فيكون «ذا» بمنزلة «الذي» ويكون «ما» حرف استفهام. انظر كتاب سيبويه: ١٠٤/٠. وقال البصريون في «هذا» في البيت: إنها اسم إشارة، و «تحملين» حال من ضمير الخبر والتقدير: وهذا طليق محمولاً. انظر الشواهد الكبرى: ٤٤٥/١.

<sup>185 -</sup> البيت من الطويل، وهو للبيد بن ربيعة العامري، من قصيدة رثى بها النعمان بن المنذر، ملك الحيرة، هو أولها، وبعده:

حَبَائِلُهُ مَبْثُوثَةً في سَبِيْلِهِ وَيَفْنَى إِذَا مَا أَخْطَأَتْهُ الْحَبَائِلُ الظر سيبويه والشنتمري: ١٥٠/١، ابن السيرافي: ٢١/٢، أبيات المغني: ٣/١٥٠، انظر سيبويه والشنتمري: ١٠٥، ابن يعيش: ٢٣/٤، الخزانة: ٢٧٢/٢، أبيات المغني: ١٤٥/١، ابن يعيش: ٢٣/٤، الخزانة: ١٠٠١، ١٤٥/١، مغني الليب: ٢/٠٠، شواهد المغني: ١٠٠/١، ١٠٥١، اللسان: ٢/١٠٥١ (حول)، ١٠٥٢/١ (ذو)، ديوانه: ٢٥٤، الأزهية: ٢٠٦، الصحاح: ٢/٢٥٥٢ (ذا)، أمالي ابن الشجري: ٢/١٠، ١٠١١، المعاني الكبير: ٣/١٠١، الجنى الدانى: ٢٣٩، أبيات المغنى: ٣/٥٥١.

والبيت بلا نسبة في معاني الفراء: ١٣٩/، ابن يعيش: ١٤٩/٣، ابن الناظم: ٩١، ابن النحاس: ٢٦٧، ابن عصفور: ٤٧٩/٢.

<sup>(</sup>١) من ب ود. الصواب. وفي أ، وجه: ظلال. تحريف.

<sup>(</sup>٢) من ب، ود. الصواب. وفي أ، وجه: جميع. تحريف.

<sup>(</sup>٣) و «ألا» كلمة يستفتح بها الكلام، ومعناها التنبيه. انظر الخزانة: ١٤٨/٦.

يحاول» أي (١): أي شيء الذي يحاوله، وهي جملة ابتدائية. قوله: «أنحب» بدل (من قوله) (٢): «ماذا». قوله: «أم ضلال» عطف عليه. قوله: «فيقضى» جملة صفة قوله: «أنحب» (٣).

الاستشهاد على أن «ذا» من قوله «ماذا»(1) بمعنى: «الـذي»، والجملة بعدها صلتها.

\* \* \*

أنشد:

اللَّيْلُ فَهَيًا هَيًا (\*)
 السَّلْ فَهَيًا هَيًا (\*)
 الْطْلَمَ. «هَيًّا» أَسْرعْ.

<sup>(</sup>١) ب، د: أي. ساقط.

<sup>(</sup>٢) من د. الصواب. وفي جـ: من. فقط. وفي أ وب: عن. فقط.

<sup>(</sup>٣) ويجوز أن تكون جملة «فيقضي» خبر لمبتدأ محذوف أي: هو يقضي، و «فيقضي» روي بالبناء للفاعل، وبالبناء للمفعول، ورفعه بالخبرية على الروايتين، والفاء هنا للاستثناف، وقصره بعضهم على الرواية الثانية، فقال: هو في موضع نصب على أنه جواب الاستفهام، وليس بمعطوف على يحاول. انظر الخزانة: ١٤٩/٦.

<sup>(</sup>٤) جـ: من قوله ماذا. ساقط.

<sup>120 -</sup> البيت من الرجز، وهو لابن ميادة (واسمه الرماح بن أبرد بن ثوبان المري، وميادة أمه) وقبله:

لَـتَـقْـرِبُـنَّ قَـرَباً جُـلْذَيًا ما دامَ فِـيْـهـنَّ فَـصِـيْـلُ حَـيًّـا انظر ابن يعيش: ٣٣/٤، اللسان: ٢٥٦/١ (جلذ).

والبيت بلا نسبة في سيبويه والشنتمري: ٢٨/١، المفصل: ١٥١، ابن يعيش: ٣٠/٤، ٩٦/٧، الخزانة: ٢٧٣/٩، اللسان: ٤٧٤٣/٦ (هيا).

وروي: «وقد» بدل «فقد» في ابن يعيش (٣٣/٤) ، واللسان.

<sup>(</sup>٥) جـ: أنشد: فقد دجا الليل فهيا هيا. ساقط.

<sup>(</sup>٦) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: وجاء. تحريف.

## الإعسراب

«الليل» قاعل(١) «دجا». «هيا» اسم فعل بمعنى: أسرع، و «هيا» الثاني للتأكيد اللفظى.

الاستشهاد على مجيء «هيا» بمعنى الأمر في قوله (٢): «فهيا هيا».

\* \* \*

#### أنشد:

187 \_ بِحَيَّه لا يُرْجُونَ كُلَّ مَطِيَّةٍ أَمامَ المَطَاياَ سَيْرُهَا المُتَقَاذِفُ «يُرْجُونَ» أي: يَسُوقُونَ<sup>(٤)</sup>. «المَطِيَّةُ» وَاحِدَةُ المَطَايا، وَهْيَ الحَمُولُ من الجَمَالِ. «المُتَقَاذِفُ» المُتَتَابِعُ.

المجاه من الطويل، وقد اختلف في نسبته إلى قائله، فنسب في سيبويه والشنتمري: (۲/۲) للنابغة الجعدي (واسمه حسان بن قيس بن عبدالله، من جعدة بن كعب).

وفي الخزانة (٢٦٩/٦): «والبيت أنشده سيبويه للنابغة الجعدي الصحابي، وتبعه عليه خدمة كتابه». ثم قال: «ونقل ابن المستوفي (في شرح أبيات المفصل) عن السيرافي أنه من قصيدة لمزاحم بن الحارث العقيلي، وأورد منها هذه الأبيات:

وَوَجْدِي بِهَا وَجْدُ المُضِلُ بَعِيْرَهُ بِمَكَّةَ لَم تَعْطِفْ عَلَيْهِ العَوَاطِفُ رَأَى مِنْ رَفِيْ قَيْهِ المَجَفَاء وفاته بنشدانها المُستعجلاتُ الخوانِفُ وَقَالُوا: تعرَّفْهَا المنازلَ من مِنىً ، ومَا كُلُ من وافي مِنَى أَنَا عَادِفُ

والبيت منسوب للنابغة الجعدي في ابن يعيش: ٤٦/٤، واللسان: ٣٥٦١/٥ (قذف)، وهو في ملحقات ديوانه منفرداً: ٢٤٧.

ومنسوب لمزاحم العقيلي في ابن السيرافي: ٢/٢٣، اللسان: ١٠٨٢/٢ (حيا).

وهو بلا نسبة في المقتضب: ٢٠٦/٣، المفصل: ١٥٣، شواهد الشافية: ٤٧٨/٤، المخصص: ١٥٣/ ١٢٢/٠، ١٤ ١٩٨، ابن النحاس: ٣١٧.

وروى: «متقاذف» بدل «المتقاذف» في المقتضب.

(٤) ب: يسقون. تحريف.

<sup>(</sup>١) ب: فاعله. تحريف.

<sup>(</sup>٢) ب: قوله. ساقط. وفي د: في قوله. ساقط.

<sup>(</sup>٣) من ب، ود. الأولى. وفي أوجه: هيا.

#### المعنى

يسوقون جمالهم، يقول بعضهم بعضاً: أسرعوا(١).

/قوله: «سيرها المتقاذف» إشارة إلى كشرة سيرها، أي: كأن كل سير [١٢٢] منها يتبع سيراً آخر.

## الإعسراب

الباء (في قوله)(٢): «بحيهالًا» جارة، دخلت(٣) على سبيل الحكاية. «كل مطية» مفعول «يزجون»، وفاعله الواو، و «سيرها»(١) مبتدأ. «المتقاذف» صفة (٥). قوله(٢): «أمام المطايا» ظرف، خبر المبتدأ، والجملة صفة قوله: «كل مطية».

الاستشهاد على أن «حيهلاً»(۱) بالفتح والتنوين في قوله: «بحيهلاً» (۱) لغة من لغات «حيهل» منقول (۱) في كلام العرب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فسر المؤلف «حيهلاً» بـ «أسرعوا»، أي: إن «حيهلاً» ليس خطاباً للمطايا بل لأصحابها، ثم يحث كل مطيته، أما ابن السيرافي والأعلم فقد جعلا الخطاب للمطايا، حيث قالا: «يسوقون المطايا بقولهم: «حيهلاً». وقال ابن الحاجب: «يريد أنهم مسرعون في السير، فهم يسوقون بهذا الصوت لتسرع في سيرها».

انظر شواهد ابن السيرافي: ٢٢٣/٢، شواهد الأعلم: ٥٢/٢، الخزانة: ٢٦٩/٦.

<sup>(</sup>۲) من جـ، د: الصواب. (۳) ب: جاره دخلت. ساقط.

<sup>(3)</sup> c: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٥) ج، د: صفته، وفي ب: صلته. تحريف.

<sup>(</sup>٦) ب: قولهم. تحريف. (٧) د: بحيهلا.

<sup>(</sup>A) جـ، د: في قوله بحيهلاً. ساقط.

<sup>(</sup>٩) ب، جـ: منقولة.

قال الشاعر(١):

١٤٧ ـ وَهَيَّجَ الحَيَّ مِنْ دَارٍ فَظَلَّ لَهُمْ يَوْمٌ كَثِيْرٌ تَنَادِيْهِ وَحَيَّهَلُهُ «هَيَّجَ» من الهَيَجَانِ (٢)(٣).

#### المعنيي

ارتحل الحي  $^{(1)}$  من ديارهم في يوم كثير  $^{(0)}$  تنادي ذلك اليوم وحيهله، يعني : كثر  $^{(7)}$  نداء الحي بعضهم بعضاً، وكثر  $^{(7)}$  قولهم : (7) نداء الحي بعضهم بعضاً، وكثر (7) قولهم : (7) نداء الحي بعضهم بعضاً ، وكثر (7) قولهم : (7)

## الإعسراب

«الحي» مفعول «هيج»، وفاعله مستتر يعود إلى مذكور قبله(١٠).

(١) ب، د: أنشد.

1٤٧ - البيت من البسيط، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل، وقال سيبويه (٢/٢٥): «وأنشدناه هكذا أعرابي من أفصح الناس، وزعم أنه لأبيه». (لم ينسبه الأعلم).

وقال قوم: إنه لرجل من بكر بن كلاب (ولم يسموه)، وقال آخرون: هو لرجل من بجيلة (ولم يسموه أيضاً). انظر الخزانة: ٢٦٦/٦ ـ ٢٦٧.

والبيت بلا نسبة في المفصل: ١٥٤، ابن يعيش: ٤٦/٤، ٤٧، المقتضب ٢٠٦/٣، ابن النحاس: ٣١٧، ابن الحاجب: ٥٠٠/١ (عجزه).

وروي: «فهيج الحي من كلب» في الخزانة (وذكر الرواية الأخرى) وروي «وهيج القوم من دار» في المقتضب.

- (٢) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: الهجان. تحريف.
- (٣) يقال: هاج الشيء يهيج هيجاً وهياجاً وهيجاناً واهتاج وتهيج: ثار لمشقة أو ضرر.
   انظر اللسان: ٢ ٤٧٣٣/٦ (هيج).
  - (٤) في أ تعليقه: «ارحل الحي. نسخة».
  - (٥) ب: کشر. (٦) جـ: کثير.
  - (V) جـ: وكثير. (A) ب، جـ: حيهلة.
    - (٩) ب: هذا.
- (١٠) وهو الجيش على ما ذكره الأعلم، أو غراب البين على ما قاله بعض فضلاء العجم.
   انظر شواهد الأعلم: ٢٧/٧، الخزانة: ٢٦٧/٦.

«يوم» فاعل «ظل»، وهو من باب «نهاره صائم»، لأن الظلول في الحقيقة للقوم لا لليوم. «كثير» صفة «يوم». قوله: «تناديه» في تقدير الرفع بفاعل «كثير» وهو من باب «ويوم شهدناه كثر تناديه» (۱) أي: كثير التنادي في ذلك اليوم. قوله: «وحيهله»/ كلام إضافي رفع بأنه عطف على «تناديه»، وليس [١٢٣] ذلك بضم، إذ ليس من لغاته الضم.

الاستشهاد: قيل: لا معنى لإنشاد هذا البيت ههنا، لأنه ليس بدليل على لغة من لغات بنائه، ولا على التعدي بنفسه، ولا على التعدي<sup>(۱)</sup> بحرف الجر. هذا معنى كلام ابن الحاجب<sup>(۱)(1)(1)(1)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ب، جه، د: كثر تناديه. ساقط.

<sup>(</sup>٢) ب، ج: بنفسه ولا على التعدى. ساقط.

<sup>(</sup>٣) انظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب: ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) ابن الحاجب: هو عثمان بن أبي بكر يونس جمال الدين، أو عمرو، كردي الأصل، الأسنائي المالكي، المعروف بابن الحاجب. عالم بالعربية فقيه، أصولي، ولد بأسنا من صعيد مصر سنة ٧٠٠هم، ثم انتقل إلى القاهرة، وحفظ القرآن، وأخذ القراءات عن الشاطبي، ولزم الإشتغال بالعلم حتى برع في فنون العربية والأصول. ثم استوطن دمشق سنة ٦١٧هم ودرس المالكية بجامعها، ثم عاد إلى مصر وتوفي بالإسكندرية سنة ٦٤٦هم. له من التصانيف: الإيضاح في شرح المفصل، الكافية في النحو وشرحها، الشافية في التصريف وشرحها، الأمالي في النحو، وغيرها.

انـظر ترجمته في الأعـلام: ٢١١/٤، وفيـات الأعيـان: ٣٤٨/٣، البـدايـة والنهـايـة: ١٧٦/١٣، بغية الوعاة: ١/١٣٤، النجوم الزاهرة ٣٦٠/٦.

<sup>(</sup>٥) واستشهد به الزمخشري في المفصل على إعراب «حيهله» ورفعه، لأنه جعله ـ وإن كان مركباً من شيئين ـ اسماً واحداً للصوت ولم يرد به الدعاء، أي كثير فيه هذا الصوت الذي معناه الدعاء. انظر ابن يعيش: ٤٧/٤.

أنشد:

١٤٨ \_ أَلاَ أَبْلِغَا لَيْلَى وَقُولًا لَهَا هَلاَ فَقَدْ رَكِبَتْ أَمْراً أَغَـرٌ مُحَجَّلاً «مُحَجَّلاً» (١٤٨ «هَلاَ» أَيْ: أَسْرِعِى. «أَمْراً أَغَرَّ» أي: مَشْهُوراً، وَكَذا «مُحَجَّلاً» (١٠).

### المعنى

يقول: يا خليلي أبلغا ليلى، فقولا لها: أسرعي إلي فقد ركبت أمراً مشهوراً، يريد به كناية عن الأير(٢).

وقد يروى: «ركبت<sup>(۴)</sup> أيراً»<sup>(٤)</sup>.

هجاها النابغة بذلك فأجابتها(°) ليلى بقولها:

أَعَيَّ رْتَنِي دَاءً بِأُمِّك مِثْلُهُ وَأَيُّ جَوَادٍ لاَ يُقَالُ لَهُ هَلَا(١)

البيت من الطويل، وهو للنابغة الجعدي (واسمه حسان بن قيس بن عبدالله) وهو أول أبيات هجابها ليلي الأخيلية، وبعده:

ذَرِيْ عَنْكِ تَهْجَاءَ الرِّجالِ وَأَقْبِلِي إلى أَذْلَقِيٍّ يَـمْلُأُ اسْتَكِ فَيْسَلَا

انظر الخزانة: ٣٣٨/، اللسان: ٣٩٥/٦ (هلا)، ديوانه: ١٢٣، ابن يعيش: ٤٧/٤ (هلا)، ميوانه: ١٢٣، ابن يعيش: ٤٧/٤، «صدره»، سمط اللآليء: ٢٨٢/١. وصدره بلا نسبة في المفصل: ١٥٤، ابن يعيش: ٤٧/٤، مقاييس اللغة: ٣٠/٦(هلا).

وروي صدره: «حييا» بدل «أبلغا» في ابن يعيش، والخزانة (وذكر الرواية الأخرى)، وروي عجزه: «فقد ركبت أيراً» في سمط اللآليء.

(١) يقال: فرس أغر محجل: أي في وجهه وقوائمه بياض، ثم استعار ذلك للأمر. انظر اللسان: ٢/٧٨٨ (حجل)، ٣٢٣٤/٥ (غرر).

(٢) جـ: الأمر. (٣) د: بركبت.

(٤) قال البغدادي: «أراد أنها ركبت بسبب التعرض لي أمراً واضحاً ظاهراً لا يخفى، وهذا يقال في كل شيء ظاهر عرف، كما يعرف الفرس الأغر المحجل». وقال: «وروي: «لقد ركبت أيراً» بالمثناة التحتية بدل الميم، وهو تحريف من الكتاب». انظر الخزانة: ٢٤٠/٦.

(٥) أي: فأجابت أبيات هجاء النابغة.

(٦) البيت من الطويل، وهو لليلى الأخيلية من قصيدة لها وقبله:
 أنسابغُ إِنْ تَسنبُعْ بِلُؤمِكَ لا تَـجِـدْ
 لِـلُؤمِكَ إلا وَسْطَ جَـعْـدَةَ مَـجْـعَـلا =

# الإعسراب

«ألا» للتنبيه. «أبلغا» فعل مع فاعله. «ليلى» مفعوله. «وقولا لها» أيضاً جملة فعلية، عطف على الأولى. قوله: «أمراً» مفعول «ركبت»، وفاعله مستتر. «أغر» صفته. «محجلا» صفة أخرى.

الاستشهاد على استعمال «هلا» وحده من «حيهلا» بمعنى الفعل في قوله: «لها هلا».

#### 张 米 米

#### أنشد:

189 - تَذَرُ(١) الجَمَاجِمَ/ ضَاحِياً هَامَاتُهَا بَلْهَ الْأَكُفِّ كَأَنَّهَا لَمْ تُخْلَقِ [١٢٤]

انظر ديوانها: ١٠٣، الاقتضاب: ٢٦٣/٣، الخزانة: ٢٤٣/٦، اللسان: ٢٩٩٥/٦ (هلك)، سمط اللآليء: ٢٨٢/١.

وعجزه بلا نسبة في ابن يعيش: ٧٩/٤، اللسان: ٢/٢٩٢١ (هلل)، الصحاح: ٢٥٦٠/٦ (هلا).

وروي صدره: «تعيرنا» بدل «أعيرتني»، وروي عجزه: «وأي حصان لا يقال..» في اللسان، والخزانة (وذكرت الرواية الأخرى).

البيت من الكامل، وهو لكعب بن مالك الخزرجي، شاعر رسول الله ﷺ، من قصيدة قالها في وقعة الخندق، أولها:

مَنْ سَرَّهُ ضَرْبٌ يُرَعْبِلُ بَعْضَهُ بَعْضاً كَمَعْمَعَةِ الْأَباءِ المُحْرَقِ

انظر ابن يعيش: ٤٨/٤، الخزانة: ٢١١٦، شواهد المغني: ٣٥٣/١، شواهد الشذور: ١٢٢، الدرر اللوامع: ٢٠٠/١، ديوانه: ٧٤٥.

والبيت بلا نسبة في مغني اللبيب: ١١٥/١، شذور الذهب: ٤٠٠، التصريح على التوضيح: ١٩٩٢، الهمع: ٢٣٦/١، الأشموني: ٣٧٢/١، الجنى الداني: ٤٢٥، ابن عصفور: ٢٦٢/٢.

وعجزه بلا نسبة في المفصل: ١٥٥، ابن يعيش: ٤٧/٤، الأشموني ٢٠٢/٢.

وقال البغدادي في الخزانة (٢١٢/٦): (أول البيت: فترى الجماجم، وقبله:

نصل السيوف إذا قصرن بخطونا قدماً، ونلحقها إذا لم تلحق وإنما ينشدونه: تذر الجماجم، ليعرى من التعلق بما قبله».

(۱) ب، ج: نذر. تصحيف.

«تذر» تترك. «الجمجمة» عظم (۱) الرأس المشتمل على الدماغ. «ضاحياً» ظاهراً. «هامهاتها» أوساطها (۲) (۱). «بله الأكف» أي: ترك الأكف، وهو (۱) جمع كف (۱۰).

#### المعنىي

يصف سيوفاً، أي: تترك السيوف رؤوس الأعداء مشقوقة تركها الأكف مقطوعة (١)، كأنها لم تخلق على الساعد.

# الإعسراب

فاعل (٢) «تذر» ضمير (٨) السيوف. «الجماجم» مفعوله. «ضاحياً» مفعوله الثاني (٩). «هاماتها» فاعل اسم الفاعل. قوله (١٠): «بله الأكف» بمعنى: ترك الأكف، مصدر مضاف إلى المفعول، ويجوز «بله الأكف» بالنصب (١١)

<sup>(</sup>١) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: عظيم. تحريف.

<sup>(</sup>٢) من ب، وج، ود. الأولى. وفي أ: أوسطها.

<sup>(</sup>٣) قيل: الهامة هي وسط الرأس ومعظمه من كل شيء. وقيل: من ذوات الأرواح خاصة. انظر اللسان: ٤٧٢٣/٦ (هوم).

<sup>(</sup>٤) جـ: د: وهو. ساقط.

<sup>(</sup>٥) والكف: اليد، وهي أنثي. انظر اللسان: ٣٩٠٢/٥ (كفف).

<sup>(</sup>٦) جـ: مقطوفة.

<sup>(</sup>٧) د: فاعل. ساقط.

<sup>(</sup>٨) جـ: ضمير. ساقط.

<sup>(</sup>٩) ويجوز أن يكون حالًا من الجماجم. انظر الدرر اللوامع: ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>١٠) ب: قوله. ساقط.

<sup>(</sup>١١) جـ: مفعوله الثاني، هاماتها فاعل اسم الفاعل قوله بله الأكف، بمعنى ترك الأكف مصدر مضاف إلى المفعول، ويجوز بله الأكف بالنصب. ساقط.

على أنه بمعنى: اترك (١). قوله: «لم تخلق» جملة خبر «كأن» والجملة حالية.

الاستشهاد على استعمال «بله» بمعنى: المصدر المضاف إلى مفعوله في قوله: «بله الأكف».

\* \* \*

أنشد:

١٥٠ \_ قَالَتْ لَهُ رِيْحُ الصَّبَا قَـرْقَارِ (١)

«قَرْقَارِ»(٣) بِمَعْنَى: قَرْقِرْ، أَيْ: صَوِّتْ لَهُ، أَيْ(١): لِلسَّحَابِ. يَعْنِي (١): قَالَتْ الرِّيْحُ لِلسَّحَابِ صَوِّتْ بِالرَّعْدِ.

# الإعسراب(١)

«ريح الصّبا» فاعل «قالت». «قرقار» مقول(١) «قالت».

(١) ويجوز في «الأكف» الرفع كذلك على أن «بله» بمعنى دكيف» للاستفهام التعجبي، ويكون المعنى: كيف الأكف لا تقطعها تلك السيوف مع قطعها ما هو أعظم منها وهي الهامات، وعلى نصب «الأكف» تكون بله اسم فعل بمعنى: دع واترك، ويكون المعنى: دع ذكر الأكف فإن قطعها من الأيدي أهون من قطع هامات الجماجم بتلك السيوف.

وبله الأكف: بنصب «الأكف» ورفعها: جملة اسمية وفتحة (بله» بنائية، ويجر الأكف: جملة فعلية حذف صدرها والفتحة إعرابية.

انظر الدرر اللوامع: ٢٠٠/١، الخزانة: ٢١٣/٦.

• ١٥ - البيت من الرجز، وهو لأبي النجم العجلي، يصف سحاباً، وبعده:

وَاخْتَلَطَ المَعْرُوفُ بِالْإِنْكَارِ

انظر الخزانة: ٣٠٧/٦، اللسان: ٥/٣٥٨ (قرر)، الصحاح ٧٩٠/٢ (قرر).

والبيت غير منسوب في المفصل: ١٥٦، ابن يعيش: ٤٩/٤، ٥١، سيبويه والشنتمري:

٢ . ٤٠ ، الأشموني: ١٦٢/٢، ابن عصفور: ٢٤٧/٢ حاشية السيد علي الرضى: (٤١/ب).

- (٢) جـ: واختلط المعروف بالإنكار. زيادة.
- (٣) ب: قرقار. ساقط. (٤) جـ، د: أي. ساقط.
- (٥) ب: المعنى. (٦) جـ: الإعراب. ساقط.
  - (٧) ب، جه: مفعول.

الاستشهاد على مجيء «قرقار» من الرباعي على طريقة بناء فعال<sup>(۱)</sup> من [۱۲۰] الثلاثي/ بمعنى الأمر<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

أنشد:

ا ا ا ا مَوْعَارِ (ئ) عَرْعَارِ (ئ) مَوْعَارِ (ئ) مَوْعَارِ (ئا مَوْعَارِ (ئا مَوْعَارِ (ئا مَوْعَادِ اللهُ مُوْعَادِ (ئا مَوْعَادِ اللهُ مَوْعَادِ اللهُ مَوْعَادِ (ئا مَوْعَادِ اللهُ مَوْعَادِ اللهُ مَوْعَادِ اللهُ مَوْعَادِ اللهُ مَوْعَادِ اللهُ مَالْعَادِ اللهُ مَا مُوْعَادِ اللهُ مَا مُعْدَادِ اللهُ مَا مُعْدَدِ مَا مُعْدَدُ مَا مُعْدَدُ مَا مُعْدَدُ مَا مُعْدَدُ مَا مُعْدَدُ مَا مُعْدَدُ مُعْدُدُ مُعْدَدُ مُعْدَدُ مُعْدَدُ مُعْدَدُ مُعْدَدُ مُعْدَدُ مُعْدُدُ مُعْدُدُ مُعْدَدُ مُعْدُدُ مُعْدُدُ مُعْدُدُ مُعْدِدُ مُعْدُدُ م

«الوَلِيْدُ» اسْمُ شَخْصِ (°). «عَرْعَارِ» بِمَعْنَى: عَرْعِرْ، أَيْ: اخرجوا. يَعْنِي ('): يَدْعُو(') وَلِيْدُ الصِّبْيَانَ بِتِلْكَ الْأَرْضِ عَرْعَارِ، أَيْ: أَخرُجُوا لِلْمُلاَعَبَة.

١٥١ ــ هذا عجز بيت من الكامل، وصدره:

مُكْتَنِفِي جَنبَيْ عُكَاظَ كِلَيْهِمَا

والبيت من أبيات للنابغة الذبياني، يحذر بها عمرو بن المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة، من أعدائه (وهم قوم النابغة) ويخبره بأنهم نزلوا بعكاظ، وهم كثيرون، ينتظرون الربيع كي يحاربونه وأولها:

مَن مُبْلغٌ عَمروَ بنَ هِنْدٍ آيةً ومِنَ النَّصيحةِ كَثُرَةُ الإنْدَارِ انظر ديوانه (بشرح البطليوسي): ٣٥، المفصل: ١٥٦، ابن يعيش: ٢٠٨٥، الخزانة: ٣١٢/٦، اللسان: ٢٠٨٧٧/٤ (عرر)، مقاييس اللغة: ٣٦/٤ (عر)، ابن عصفور: ٢٤٧/٢ (عجزه).

وهو بلا نسبة في ابن يعيش: ٤٩/٤، الأشموني: ١٦٢/٢.

وروي: «يدعو بها ولدانهم» في الديوان.

(٣) من جه، ود. الصواب. (٤) ب: عرعار. ساقط.

(٥) الصواب ما ذهب إليه البغدادي حيث فسر الوليد هنا: بالصبي. وفي اللسان: الوليد:
 الصبي حين يولد، وقد تدعى الصبية أيضاً وليداً، وقيل: هو للذكر دون الأنثى. انظر الخزانة:
 ٣١٢/٦، اللسان: ٣١٤/٦ (ولد) ابن يعيش: ٣١٢/٥.

(٦) ب: المعنى. جد: أي. (٧) ب: ويدعو.

<sup>(</sup>١) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: فعل. تحريف.

<sup>(</sup>٢) وذلك كـ: «نزال وتراك وبراك» ونحوها من الثلاثي. انظر المفصل: ١٥٥.

# الإعسراب

«وليد»(١) فاعل «يدعو». «عرعار» مفعوله(٢).

الاستشهاد على بناء «عرعار» من الرباعي، بمعنى الأمر في قوله: «عرعار».

#### \* \* \*

قَالَ عَمْرُو بنُ مَعْدِ يَكْرِبِ(٣):

١٥٢ - أَطَلْتُ فِرَاطَهُمْ حَتَّى إِذَا مَا قَتَلْتُ سَرَاتَهُمْ كَانَتْ قَطَاطِ قَطَاطِ قَوْلُهُ: «أَطَلْتُ» أَي: أُخَّرْتُ وَطَوَّلْتُ زَمَانَ إِمْهَالِي إِيَّاهُمْ فِي القِصَاصِ إِلَى أَنْ قَتَلْتُ سَادَاتهم وَكُبَراءَهم.

قِصَّتُهُ (٤) أَنَّ حَيًّا مِنَ العَرَبِ قَتَل أُمَّ عَمْرو بِنِ مَعْدِ يَكْرِب، فَصَبَرَ عَلَى قِصَاصِ أُمَّه زَمَاناً طَوِيلًا، ثُمَّ حَمَلَ عَلَيْهِم حَمْلَةً فَقَتَلَ كَثِيْـراً مِنْ سَادَاتِهِم، وَكُبَرَائِهِمْ، وأَنْشَدَ هَذَا.

<sup>(</sup>۱) ج، د: وليدهم. (۲) ج، د: مفعول يدعو.

<sup>(</sup>٣) البيت مع شرحه كله. ساقط من ب، وج.، ود.

١٥٢ - البيت من الوافر من أبيات له قالها قبل إسلامه لبني مازن... فإنهم قتلوا أخاه عبدالله فأخذ الدية منهم فعيرته أخته كبشة بذاك، فغزاهم وأثخن فيهم، وقبله:

أَطَـلْتُ فِـرَاطَـكُـمْ عَـامَـاً فَـعَـامَـا وَدَيْـنُ الـمَـذُحِـجِـيِّ إِلَـى فِـرَاطِ انظر ديوانه: ١٢٤ (تحقيق الطرابيشي)، ابن يعيش: ١١/٤، الخزانة: ٣٥٢/٦، اللسان: ٣٣٩٠/٥ (قطط).

وهو غير منسوب في المفصل: ١٥٨، ابن يعيش: ٥٨/٤.

وفى الخزانة (٣٥٣/٦): والصواب (فراطكم وسراتكم) بالخطاب، وذلك لأنه قبله: أَطَـلْتُ فِـرَاطِ فِـرَاطِ فِـرَاطِ وقال النعساني في شواهده (١٥٨) (ولا مانع من حمله على الالتفات، وهو الانتقال من الخطاب إلى الغيبة إن صحت بهذا اللفظ رواية).

<sup>(</sup>٤) انظر القصة في الخزانة: ٣٥٦/٦.

قَوْلُهُ: «كَانَتْ» أَي: كَانَتْ تِلْكَ الفِعْلَة حَسْبِي، وَ «سَرَاةً» جَمْعُ «سَرِيً» عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ (١)، و «الفِرَاطُ» - بِكَسْرِ الفَاءِ - المُسَابَقَةُ (١)، والمُرَادُ هُنَا: الإُمْهَالُ (١).

# الإعسراب

«فراطهم» مصدر مضاف إلى المفعول، وفاعله محذوف، و «حتى» حرف، ابتدائية ههنا، و «إذا» فيه معنى الشرط، و «كانت» هو العامل في «إذا»/، و «ما» زائدة، وفي «كانت» ضمير الفعلة(٤)، و «قطاط» في معنى: حسبي، مبتدأ محذوف الخبر، أي: حسبي هذا الفعل، والجملة خبر «كانت».

الاستشهاد في «قطاط» على أنه بمعنى: قاطة.

\* \* \*

أنشد:

# ١٥٣ ــ وَكُنْتُ إِذَا مُنِيْتُ بِخَصْمِ سَوْءٍ دَلَفْتُ لَـهُ فَــأَكْـوِيْـهِ وَقَـاعِ

<sup>(</sup>۱) جاء في اللسان: (۲۰۰۱/۳، سرا): والسراة اسم للجمع وليس بجمع عند سيبويه، قال: ودليل ذلك قولهم: سروات، وقولهم: قوم سراة جمع سري، جاء على غير قياس، أن يجمع فعيل على فعلة، قال: ولا يعرف غيره، والقياس: سراة مثل: قضاة ورعاة وعراة. والسري: الشريف. وانظر شرح الرضى للشافية: ٢٠١، ١٣٩/، الخزانة: ٣٥٣/٦.

<sup>(</sup>٢) ما أثبته هو الصواب. وفي أز المساتبة. تحريف.

يقال: فارطت القوم مفارطة وفراطاً أي: سابقتهم وهم يتفارطون، وتكلم فلان فراطاً أي: سبقت منه كلمة. انظر الصحاح: ١١٤٩/٣.

 <sup>(</sup>٣) جاء في اللسان (٥/ ٣٣٩، فرط): وفرطت البئر إذا تركتها حتى يثوب ماؤها، وأما
 قول عمرو: أطلت فراطهم... إلخ أي: أطلت إمهالهم والتأني بهم إلى أن قتلتهم.

<sup>(</sup>٤) ما أثبته هو الصواب، وفي أ: الفعلية. وهو تحريف.

١٥٣ ــ البيت من الوافر، أورده أبو زيد في النـوادر (٤٣١) آخر أربعـة أبيات، ونسبـه لعوف بن الأحوص، وقبله:

«مُنِيْتُ» أَيْ: بُلِيْتُ، وَ(١) قُدِّرْتُ. «دَلَفْتُ» (أَيْ)(٢) تَقَدَّمْتُ. «أَكُويْهِ» مِنَ الْحَيِّرِ"). «وَقَاعِ » اسْمُ كَيَّةٍ، وَهْيَ (١) سِمَةٌ (١) عَلَىٰ الجَاعِرَتَيْنِ، وَهُمَا (٢) طَرَفَا الْحَيْنِ المُشْرِفَانِ (٢) عَلَى الفَخِذَيْنِ، وَقِيْلَ: في طُوْلِ الرَّأْسِ مِنْ مُقدِّمهِ إلى الوِرْكَيْنِ المُشْرِفَانِ (٢) عَلَى الفَخِذَيْنِ، وَقِيْلَ: في طُوْلِ الرَّأْسِ مِنْ مُقدِّمهِ إلى مُؤخره (٨).

#### المعنىي

إذا ابتليت(١) بخصم سيِّء في الحرب أكويه هذه الكية التي اسمها وقاع.

# الإعسراب

«كنت». «كان» مع اسمها. «إذا» ظرف فيه معنى الشرط. «منيت»

= أُولِئِكَ إِخْـوَتِـي وَخِـيَـارُ قَـوْمِـي بِهِمْ نَهْضِي خَشِيْتُ أَوْ امْـتِنَـاعِـي وانظر ابن يعيش: ٦٢/٤، اللسان: ٤٨٩٦/٦ (وقع) وقال: «وهذا البيت نسبه الأزهري لقيس بن زهير، هو:

وَكُنْتُ إِذَا مُنِيْتُ بِخَصْمِ سَوْءِ دَلَفْتُ اليهِ بِدَاهِيَةٍ نَادِ وهو من أبيات كثيرة يذكر فيها ما لقي من حمل بن بدر وإخوته حين تراهنوا على داحس والغبراء (انظر هامش ابن يعيش: ٦٧/٤، النعساني ١٥٩).

وهـو بلا نسبة في المفصـل: ١٥٩، ابن يعيش: ١٩٩٥، المخصص: ١٦٥/٦، ابن عصفور: ٢٤٣/٢.

وروی (بلیت) بدل (منیت)، و (أكویه) بدل (فاكویه) في ابن عصفور.

- (۱) ب، ج، د: بليت و. ساقط.
- (٢) من ب، وج، ود. الصواب.
- (٣) وهو إحراق الجلد بحديدة ونحوها. انظر اللسان: ٣٩٦٤/٥ (كوى).
  - (٤) ب: وهو.
     (٥) ج، د: وهي سمة. ساقط.
    - (٦) من ب، وجه، ود. الأولى، وفي أ: وهي.
      - (٧) د: المشرفاة. تحريف.
      - (٨) انظر اللسان: ٦/ ١٩٩٧ (وقع).
        - (٩) ب، جه: بليت.

ماض مجهول، والتاء معموله. «دلفت له» جملة فعلية خبر «كان». قوله: «فأكويه» عطف على ذلك، و «كان» مع جملتها جواب الشرط.

الاستشهاد على استعمال «وقاع» بمعنى تلك الكية المخصوصة.

\* \* \*

نشد:

١٥٤ \_ وَمَـرٌ دَهْـرٌ عَـلَى وَبَـارِ فَـهَـلَكَـتْ جَـهْـرَةً وَبَـارُ «وَبَـارُ «وَبَـارُ» (وَبَـارُ» (وَقِيْلَ: اسْمُ مَـدِينَةٍ يَسْكُنُها الجِنُّ (١). «جَهْـرَةً» عِيَاناً.

# الإعسراب

«دهر» فاعل «مرً». قوله(٣): «وبار» - بالرفع - فاعل «هلكت». «جهرة»

١٥٤ \_ البيت من مخلع البسيط، وهو للأعشى (ميمون بن قيس)، وقبله:

أُلَـمْ تَـرَوا إِرَمَا وَعَاداً أُوْدَى بِهَا اللَّيْلُ والنَّهَادُ

انظر سيبويه والشنتمري: ٢١/٢، ابن السيراني: ٢٤٠/٢، ابن يعيش: ٢٥/٤، شذور المذهب: ٩٥، شواهد الشدور: ٣١، التصريح الأشموني: ٢٦٦/٢، الشواهد الكبرى: ٣٥٨/٤، اللسان: ٢٧٥٣/٦ (وبر)، ديوانه: ١٩٤٠.

والبيت بلا نسبة في المقتضب: ٥٠/٣، المفصل: ١٦٠، ابن يعيش: ١٤/٤، المرادي: ١٦٠، ابن الناظم: ٦٥/، أمالي ابن الشجري: ١١٥/٢، الأبيات المشكلة: ٢٦٢، ابن عصفور: ٢٤٤/، المقرب: ٢٨٢/١.

وروي: «عنوة» بدل «جهرة» في المقتضب.

- (١) بنو وبار: بطن من أميم من العاربة، وهم بنو وباربن أميم. انظر نهاية الأرب: 8٤٧، معجم قبائل العرب: ١٧٤٤/٣.
- (٢) وكانت محلة عاد وهي بين اليمن ورمال يبرين، فلما أهلك الله عاداً ورث محلتهم المجن، فلا يتقاربها أحد من الناس، وهي الأرض التي ذكرها الله سبحانه في قوله: ﴿ وَالتَّقُوا اللَّذِي الْجَنَّ مِلْمَا الله سبحانه في قوله: ﴿ وَالتَّقُوا اللَّذِي الْجَنَّ الْجَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعجم ما استعجم: المَدَّكُر بِمَا تَعَلَّمُونَ اللَّهُ اللَّهُ معجم البلدان: ٥/٣٥٧، مراصد الاطلاع: ١٤٢٤/٣.

#### \* \* \*

قسال(۲):

١٥٥ \_ تَذَكَّرْتُ أَيَّاماً مَضَيْنَ مِنَ الصِّبَا فَهَيْهَاتِ هَيْهَاتٍ إِلَيْكَ (٣ رُجُوعُهَا

#### المعنى

يقول<sup>(1)</sup>: تذكرت أيام الشباب التي مضت<sup>(۱)</sup> على سبيل أنك تمنيت رجوعها، فهيهات رجوعها إليك.

# الإعسراب

«أياماً» مفعول «تذكرت» وفاعله (۱) التاء. «مضين» جملة، صفة (۱)  $(1)^{(1)}$  والنون هي الفاعل (۱). «فهيهات» الفاء عاطفة، و «هيهات»

<sup>= (</sup>٣) د: وقوله.

<sup>(</sup>۱) وقد أغفل المؤلف هنا ذكر موضع الاستشهاد من البيت. والاستشهاد فيه على إعراب «وبار» الثانية ورفعها على لغة القليل من بني تميم، والمطرد في لغة أهل الحجاز وأكثر بني تميم البناء على الكسر في المعدولة التي آخرها راء. انظر المفصل: ١٦٠، ابن يعيش: ١٩٥٠. (٢) ب، ج، د: أنشد.

أَوْهُ اللَّهِ اللَّهِ مِن الطويل، وهو للأحوص الأنصاري من أبيات في ديوانه: (١٥٠) وبعده: تُوَمَّلُ نُعْمَى أَنْ تَرِيْعَ بَهَا النَّوَى أَلَا حَبَّذَا نُعْمَى وَسَوْفَ تَرِيْعُهَا وانظر اللسان: ٤٧٤٢ (هيه).

وهو بلا نسبة في المفصل: ١٦٠، ابن يعيش: ١٩/٤، ٦٦.

وروي: «هيهاتا» بالنصب، بدل «هيهات، في اللسان، والديوان.

وروي: «وهيهات» بدل «فهيهات» في الديوان.

 <sup>(</sup>٣) ج: إليك. ساقط. (٤) ب: تقول. ج: يقول. ساقط.

<sup>(</sup>٥) د: مضين. (٦) ب: بفاعله. تحريف.

<sup>(</sup>٧) من جـ، الأولى. وفي أ: صفتها. تحريف. وفي ب، ود: صفته.

<sup>(</sup>A) ب، ج، د: أيام. ساقط.(٩) د: فاعلها.

بمعنى: بعد، وهو تأكيد للأول. «رجوعها» فاعله(۱). «إليك» يتعلق بقوله: «رجوعها».

الاستشهاد على مجيء الكسر بلا تنوين، والكسر مع التنوين (في قوله: «فهيهات» بالكسر، و «هيهات» بالكسر والتنوين)(١) ، وهما لغتان فيه.

\* \* \*

قسال(۴):

107 - يُصْبِحْنَ بِالقَفْرَاءِ ثَـاوِيَـاتِ(') هَيْهَـاتَ مِنْ مُصْبَحِهَا هَيْهَـاتِ

«القَفْرَاءُ» البَرِّيَّةُ. «مُصْبَحُهَا» مَصْدَرُ مِيْمِي بِمَعْنَى: إِصْبَاحِهَا. «ثَاوِيَاتٌ» أَيْ: مُقِيْمَاتُ. «هَيْهَاتَ» أَيْ: بَعُدَ.

#### المعنى

يقول: يصبح الغواني مقيمات بالبيداء، ثم ينتقلن منها(٥) إلى أخرى،

(١) جـ: فاعل.

(۲) ما بين القوسين من ب، وج، ود. الصواب. وفي ب: مع التنوين. بدل:
 والتنوين. وفي ج: هيهات. بدل: وهيهات.

(٣) ب، ج، د: أنشد.

١٥٦ - البيتان من الرجز، وهما لحميد الأرقط، من أبيات له يصف فيها إبلاً قطعت بلاداً حتى صارت في القفار، وبعدهما:

هَيْهَاتِ حَجْرٌ مِنْ صُنَيْبِعاتِ

انظر اللسان: ٦/ ٤٧٤١ (هيه)، و: ٢٣/١ (أتي) «أولهما».

وهما غير منسوبين في ابن يعيش: ٦٦/٤، ٦٥ (ثانيهما)، المفصل: ١٦١ (ثانيهما)، الحيوان: ٩٨/٥ (ثانيهما)، الصحاح: ٢٧٥٨/٦ (هيه).

وروي الأول فيما عدا المؤلف «يصبحن بالقفر أتاويات»، والأتاويات: جمع أتاوية أي: غريبات. انظر اللسان: ٢٨/١ (أتي).

(٤) في د تعليقة: «يصبحن بالقفر أتاويات. نسخة».

(٥) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: فيها. تحريف.

ومع إصباحهن هكذا(١) كيف يرجى ملاقاتهن.

# الإعسراب

«يصبحن» النون فيها اسمها، والجار والمجرور في موضع خبرها، أي: يصبحن نازلات (٢) بالقفر. «ثاويات» / نصب بحال، أو هي خبر «يصبحن» (٢٠١] والجار والمجرور في محل النصب بالمفعول فيه. «هيهات» اسم فعل مبني على الفتح، والثاني مبني على الكسر، وفاعله غير مذكور، أي (٤): بعد وصالهن. قوله (٩): «من مصبحها» في محل النصب بالمفعول له، أي: بعد وصالهن لأجل إصباحهن هكذا.

الاستشهاد على مجيء الفتح والكسر لغتين في «هيهات» كما قال: «هيهات من مصبحها(١) هيهاتِ».

\* \* \*

أنشد:

١٥٧ \_ شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا وَيَـوْمُ حَـيَّانَ أَخِـي جَـابِـرِ

(١) ب: هذا.

<sup>(</sup>٢) ما أثبته هو الصواب. وفي أ وب وجه: نازلة.

<sup>(</sup>٣) د: والجار والمجرور في موضع خبرها أي يصبحن نازلة بالقفر ثاويات نصب بحال أو هي خبر يصبحن. ساقط.

<sup>(</sup>٤) جـ: أي. ساقط. (٥) جـ: قوله. ساقط.

<sup>(</sup>٦) ب: كما قال من هيهات مصبحها. تقديم وتأخير. وفي د: مصبحات. بدل: مصحها.

١٥٧ ــ البيت من السريع، وهـو للأعشى (ميمـون بن قيس) من قصيدة لـه يهجو فيهـا علقمة بن علاثة ويمدح عامر بن الطفيل في المنافرة التي جرت بينهما، أولها:

شَاقَتْكَ مِنْ قَتْلَةَ أَطْلالُهَا بِالشَّطُّ فَالوِتْرِ إِلَى حَاجِرِ وانظر ابن يعيش: ٣٧/٤، ٦٨، شواهد الشذور: ١٢٤، اللسان: ٢١٩٢/٤ (شتت)، =

«شَتَّانَ» أَصْلُهُ (من) (١) «شَتَّ»، وَيُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى: تَبَايَنَ وَتَفَاوَتَ (٢). «الكُوْرُ» كُوْرُ الإبل (٣). «حَيَّانُ» (اسْمُ) (١) شَخْص .

#### المعنى

وجدت تفاوتاً كثيراً بين يومي على كور الإبل، وبين يومي عنـ هذا الرجل، فالأول يوم بؤسى، والثاني يوم نعمى.

# الإعسراب

«شتان» اسم فعل بمعنى: تباين. «ما» زائدة. «يومي» في تقدير الرفع بفاعله، و «يوم حيان» كلام إضافي عطف على اليوم (٥) الأول (٢)، وهو الفاعل (٧)، والإضافة للملابسة. «أخى جابر» جر بعطف بيان، أو بدل.

الاستشهاد على مجيء «شتان» بمعنى: «تباين» في أسماء الأفعال، في قوله: «شتان ما يومى».

\* \* \*

المقتصد: ١/٥٥٥، الاقتضاب: ٣٤٣/٣، الخزانة: ٣٧٦٦، المسائل العسكرية: ١١٨، الصحاح: ١/٥٥٨ (شتت) إصلاح المنطق: ٢٨٢، المخصص: ٨٦/١٤. (ديوانه: ١٠٨).
 والبيت غير منسوب في المفصل: ١٦٢، ابن يعيش: ١٨/٤، شذور الذهب: ٣٠٤، مقاييس اللغة: ٣٧٨/٣ (شت)، المقرب: ١٣٣/١.

<sup>(</sup>١) من جه ود. الصواب.

<sup>(</sup>٢) في د تعليقة: «وتفارق. نسخة».

<sup>(</sup>٣) وهو رحلها. انظر اللسان: ٥/٣٩٥٣ (كور).

 <sup>(</sup>٤) من جـ: الصواب. (٥) د: اليوم. ساقط.

<sup>(</sup>٦) د: أي على اليوم الأول. زيادة.

<sup>(</sup>٧) ب: بفاعله ويوم حيان كلام إضافي عطف على اليوم الأول وهو الفاعل. ساقط. وفي جـ، د: على يـومى. زيادة.

أنـشـد:

# ١٥٨ \_ شَــتَانَ هَــذا والعِـنَـاقُ والـنَـوْمُ والمَشْـرَبُ البَـارِدُ في ظِـلً الـدُوْمُ

[174]

«العِنَاقُ» المُعَانَقَةُ(١). «الدُّومُ» شَجَرُ المُقْلِ (١).

#### المعنيي

أرى تبايناً شديداً بين هذا \_ إشارة إلى التعب في إنشاء الشعر \_ وبين عناق الحبيبة، والنوم، والمشرب البارد في ظل هذا الشجر (٣) .

# الإعسراب

«هذا» فاعل «شتان». «والعناق»(٤) وما بعده عطف عليه.

۱۵۸ ـ البیتان من الرجز، وهما للقیط بن زرارة بن عدس بن تمیم (ویکنی بأبي نهشل) وأخوه حاجب بن زرارة، صاحب القوس التي يقال لها: قوس حاجب، وقبلهما:

يَا قَوْمٍ فَدْ حَرَقْتُمُ ونِي بِاللَّوْمُ وَلَمْ أَقَاتِلْ عَامِراً قَبْلَ اليَّوْمُ

انظر الخزانة: ٦/٤٨٦، ٣٠٥، المقتضب: ٤/٥٠٨، اللسان: ٦/٥٥٨ (دوم).

وهما غير منسوبين في المفصل: ١٦٢، ابن يعيش: ٣٧/٤، ٦٨، شذور الذهب: ٤٠٣، شواهد الشذور: ١٢٣، المخصص: ٣٣/١٤ (ثانيهما) ، ٨٥.

وروي ثانيهما: «والمشرب البارد والظل الدوم» في اللسان «وقال ويروي: في الظل الدوم»، والمقتضب، (وقال البغدادي في الخزانة: أنشده في المقتضب «والمشرب الدائم في الظل الدوم»).

- (١) وعانقه معانقة وعناقاً: التزمه فأدنى عنقه من عنقه. انظر اللسان: ٣١٣٣/٤ (عنق).
- (۲) واحدته دومة، وقيل: الدوم شجر معروف، ثمره المقل، وقيل: هو شجر المقل. وقيل:
   هو شجر يشبه النخل إلا أنه يثمر المقل، وله ليف وخوص مثل ليف النخل. انظر اللسان:
   ۱٤٦٠/۲ (دوم).
  - (٣) د: هذه الشجرة. (٤) جـ: الواو. ساقط.

الاستشهاد على (١) استعمال (٢) «شتان» بمعنى الفعل في قوله: «شتان هذا».

#### \* \* \*

أنشهد:

١٥٩ ــ لَشَتَانَ ما بَيْنَ اليَزِيْدَيْنِ في النَّـدَى يَزِيدِ سُلَيْمٍ والْأَغَرِّ ابن حَاتِم ِ (١) «النَّدَى» العَطَاءُ.

#### المعنى

لتفاوت كثير بين هذين الشخصين في الجود.

### الإعسراب

«شتان» بمعنى الفعل، أي: تباين<sup>(٤)</sup>. «ما» زائدة. «بين» ظرف. قوله: «يـزيد» بـدل عن «اليزيـدين»، وكذا قـوله: «والأغـر». و «ابن» جر بصفة «الأغر».

الطو العواله: ٢ / ٢٧٥ شواهد الشدور: ٢١٠٠ ابن يعيس. ٢ / ٢٠٠ . وتصاب للبطليوسي: ٣ / ٢٤٤ ، اللسان: ٢١٩٧/٤ (شتت)، الكامل: ٢ / ٥٨٠.

<sup>(</sup>١) د: أن. زيادة.

<sup>(</sup>٣) من جه، ود: الصواب. وفي ب: الاستعمال. تحريف. وفي أ: استعمل. تحريف أيضاً.

<sup>109</sup> ــ البيت من الطويل، وهو لربيعة بن ثابت الرقي، من قصيدة يمدح بها يزيد بن حاتم المهلبي، ويهجو يزيد بن أسيد بن سليم، أولها:

حَلَفَتُ يَمِينَاً غَيْرَ ذِي مَثْنَوِيَّةٍ يَمِينَ امْرِيءٍ آلَى بِهَا غَيْرَ آيْمِ وَلَيْمِ الْطَرِ الخزانة: ٢٧٥، ٣٧، شواهد الشذور: ١٢٤، ابن يعيش: ٣٧/٤، ٦٩، الاقتضاب

وغير منسوب في المفصل: ١٦٣، ابن يعيش: ١٨٨٤، ابن الحاجب: ٥٠٣/١ (لشتان ما بين اليزيدين)، شذور الذهب: ٤٠٤ (صدره)، المسائل العسكرية: ١١٩ (صدره).

وروي: «والأعز» بالعين المهملة والزاي المعجمة، بدل «والأغر» في الاقتضاب.

<sup>(</sup>٣) من جر، ود. الصواب. وفي أ وب. خاتم. تصحيف.

<sup>(</sup>٤) واللام في «لشتان» في جواب القسم، وما بعدها جوابه. انظر: الخزانة: ٦/٠٧٠.

الاستشهاد على استعمال (۱) «شتان» في أسماء الأفعال، وقد أباه الأصمعي (۲)، لأن شتان بمعنى: شت وتباين، فينبغي أن يقع (بعده) (۱) فاعله (۱)، وهو متعدد، وههنا ـ أعنى: في البيت ـ ليس كذلك.

ولم يستبعده بعض العلماء نظراً إلى أن «ما» موصولة، فهي فاعله، و «ما» (٥) معناها (١) متعدد (٧).

#### 米 米 米

قال النابغة (٨):

١٦٠ - مَهْلًا/ فَدَاءٍ لَكَ الْأَقْوَامُ كُلُّهُم (١) وَمَا أَثَمَّرُ مِنْ مَالٍ وَمِنْ وَلَدِ (١٠) [١٣٠]

انظر ترجمته في أخبار النحويين البصريين: ٥٨، بغية الوعاة: ١١٢/٢، الأعلام: ١٦٢/٤، طبقات النحويين واللغويين: ١٦٧، إنباه الرواة: ١٩٧/٢.

لاَ تَـقَّـذِفَـنِّـي بـركـنِ لا كِـفـاءَ لَـهُ وَلَـوْ تَـأَثَّـفَـكَ الْأعـداءُ بـالـرِّفَـدِ انظر الخزانة: ١٨١/٦، ٢٣٧، اللسان: ٢١٩٧/٤ (فدى) ابن يعيش: ٧٣/٤، الأشباه والنظائر: ٢٦/٤، ديوانه: ٢٦، الصحاح: ٢٤٥٣/٦ (فدى)، الأبيات المشكلة: ٣٢٧.

<sup>(</sup>١) من ب، وجه، ود. الصواب: وفي أ: استعمل. تحريف.

<sup>(</sup>٢) هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع الباهلي أبو سعيد الأصمعي البصري اللغوي. راوية العرب وأحد أثمة اللغة والغريب، والملح والنوادر. ولد في البصرة سنة ١٢٢ هـ، روى عن أبي عمرو بن العلاء وقرة بن خالد وحماد بن مسلمة وغيرهم، وتوفي بالبصرة سنة ٢١٦ هـ، له من المصنفات الكثير، منها: كتاب اللغات، كتاب النوادر، كتاب أصول الكلام، غريب القرآن، الاشتقاق، ما اتفق لفظه واختلف معناه، كتاب الوحوش، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٤) في أ: أن يقع فاعل متعدد وههنا فاعله.

<sup>(</sup>٥) جـ: ما. ساقط. (٦) جـ: معناه.

<sup>(</sup>V) انظر ابن يعيش: ١٩/٤، المفصل: ١٦٣.

<sup>(</sup>۸) ب، د: أنشد.

١٦٠ - البيت من البسيط، وهو للنابغة الذبياني، من قصيدة مدح بها النعمان بن المنذر
 وتبرأ مما رماه به الوشاة عنده وبعده:

«مَهْلًا» أي: أَمْهِل.

يعني (١): ارفق ليفدك الأقوام كلهم والذي أجمعه من المال والولد(٢).

# الإعسراب

«مهلاً» اسم فعل بمعنى: ارفق. «فداء» (بالكسر والتنوين) أيضاً اسم فعل، أي: ليفدك (١٠٠٠). «الأقوام» فاعله. «كلهم» تأكيد.

الاستشهاد على أن «فداء» بالكسر والتنوين في قوله: «فداء لك» اسم لقولنا: ليفدك.

#### \* \* \*

أنشد:

171 - سَأَلْتُها الوَصْلَ فَقَالَتْ مضً وَحَرَّكَتْ لِي رَأْسَهَا بِالنَّفْضِ

= والبيت غير منسوب في مقاييس اللغة: ٤٨٣/٤ (فدى)، المفصل: ١٦٤ (صدره)، ابن يعيش: ٤/٧٠ (صدره).

(٩) جـ: مهلاً فداء لك الأقوام كلهم. ساقط.

(١٠) ب، جـ، د: وما أثمر من مال ومن ولد. ساقط.

(١) ب: المعنى.

(٢) ب، جـ، د: والذي أجمعه من المال والولد. ساقط.

(٣) من جه: الصواب.

١٦١ - البيتان من الرجز، ولم أعثر لهما على قائل.

انظر الهمع: ١٠٧/٦، الـدرر اللوامع: ١٤١/٢، اللسان: ٢٢١/٦ (مضض)، الصحاح: ١١٠٧/٣ (مضض)، معاني الفراء: ١٢١/٢.

«مضّ» كَلِمةٌ تُسْتَعْمَل (١) بِمَعْنَى: «لَا»، وَهِيَ مَع ذَلِكَ مُطْمِعَةً. «النَّفْضُ» تَحركُ الرأْس (٢) من التَّعَجُّب.

#### المعنىي

سألت الحبيبة وصلها(٣) فأجابتني بمض، وتعجبت مني(١).

# الإعسراب

«سألتها» جملة فعلية. «الوصل» هو المفعول الثاني. «فقالت» فعل فاعله فاعله فاعله الأولى، وكذا وكذا مستتر. «مض» مقول (٦) «قالت»، والجملة عطف على الأولى، وكذا قوله: «وحركت رأسها» جملة (فعلية)(٧) معطوفة.

الاستشهاد على أنه (^) استعمل «مض» بمعنى: صوت يرد به المحتاج، وذلك هو تصويت باللسان، والغار الأعلى (1).

\* \* \*

<sup>=</sup> وأولهما في المفصل: ١٦٥، ابن يعيش: ٧٥/٤، ٧٨.

وروي: «سألت هل وصل» بدل «سألتها الوصل» في الصحاح.

<sup>(</sup>۱) ب، جـ: يستعمل. (۲) جـ: الرأس. ساقط.

<sup>(</sup>٣) ب: وصالها. (٤) جـ: مني. ساقط.

<sup>(</sup>٥) من ب الصواب. وفي أ وجه: فاعلها. وفي د: وفاعلها.

<sup>(</sup>٦) جـ: مفعول. (٧) من ب. الصواب.

<sup>(</sup>٨) د: أنها. تحريف.

<sup>(</sup>٩) الغار الأعلى: هو النطع، والنَّطع والنَّطع والنَّطع والنَّطع والنَّطعة: ما ظهر من غار الفم الأعلى، وهي الجلدة الملتزقة بعظم الخليقاء فيها آثار كالتحزيز وهناك موقع اللسان في الحنك، والجمع نطوع لا غير، ويقال لمرفعه من أسفله الفراش. انظر اللسان: ٣٣١٣/٥ (غور)، 2٤٦١/٦ (نطع).

أنشد:

177 - وَصَارَ وَصْلُ الْغَانِيَاتِ أَخًا الْخَانِيَاتِ أَخًا «أُخُه صَوْتٌ يُصَوَّتُ بِهِ عندَ التَّكَرُّهِ.

#### المعنيي

يعني (١): صار وصل الغواني شديد التحصيل ذا مشقة، يقول الـرجل [١٣١] عند ذلكَ/: أُخًا.

وروى: «كخا» بإبدال الهمزة كافاً.

# الإعسراب

«وصل» رفع باسم صار. «أخا» خبرها(۲).

الاستشهاد على مجيء لفظة «أخ»(٣) عند التكره.

\* \* \*

أنشد:

# ١٦٣ - دَعَاهُنَّ رِدْفِي فَارْعَوَيْنَ لِصَوْتِهِ(١) كَمَازُعْتَ(١) بِالجَوْتِ الظِّمَاءَ الصَّوَادِيَا

۱۹۲ ـ البيت من الرجز، وهو للعجاج في ملحقات ديوانه: (٧٦) وقبله: وانْنَنَتِ الرِّجْلُ فكانَتْ فَخًا

وقيل: هو لأعرابي، وقيل: هو من أبيات لأعرابية قالته في زوجها، وكان شيخاً، أولها: لا خَيْسَرَ في الشَّيْخِ إذا ما اجْلَخًا وسَالَ غَـرْبُ عَـيْنِهِ ولَـخًا انظر في ذلك الخزانة: ٤٢٦/٦، وابن يعيش: ٧٥/٤، ٧٩.

وهو بلا نسبة في مجالس ثعلب: ٣٨٣/٢، المفصل: ١٦٥، مقاييس اللغة: ١٠/١ (أخ)، اللسان: ٣٥/١ (اخخ).

- (۱) ب: المعنى. (۲) د: خبره.
  - (٣) ب، د: يقال. زيادة.

١٦٣ - البيت من الطويل، والمشهور أنه لعويف القوافي الفزاري، (واسمه عويف بن معاوية بن عقبة بن ثعلبة الفزاري) وإنما أضيف اسمه إلى القوافي لقوله:

«فارعَوَيْنَ» أي (١): رَجَعْنَ. «زَاعَ» (٢) إِذَا جَذَبَ (٣). «جَوْتِ» صَوْتُ (٤) دُعاءٍ للإبلِ إِلَىٰ الشُّرْبِ (٥). «الظِّمَاءُ» العِطَاشُ، وَكذَا «الصَّوَادِي» بِمَعْنى: العِطَاشِ.

= سَأَكُذِبُ مَنْ قَدْ كَادَيَنْ عُمُ أَنْضِي إِذَا قُلْتُ قَوْلًا لاَ أَجِيْدُ الفَوَافِيَا ويشبه أن يكون هذا البيت من قصيدة البيت الشاهد.

وقد وقع هذا البيت في شعر لسحيم عبد بني الحسحاس (وليس في ديوانه)، برواية: وأُودَهُ رد في فارعَويْن لصَوْتِ كَمَا زَعت .....الخ كما وقع المصراع الأول صدر بيت من قصيدة لمضرس بن ربعى، مختلفة المعاني، وصف فيها الإبل ثم قال:

دَعَاهُ لَ رِدْفِي فِارِعَوَيْ لَ لَصَوْتِ فِي وَقُلْنَ لَحَادِ هِ لَ أَنْتَ نَاظِرُهُ انظر فِي ذَلِكَ الخزانة: ٣٨١/٦ ، ٣٨٤، الشواهد الكبرى ٣٠٩/٤.

والبيت غير منسوب في المفصل: ١٦٦، ابن يعيش: ٧٥/٤، ٨٦، ابن الناظم: ٦١٦، المسان: ١٩٢/١ (جوت)، الخزانة: ٣٨٨/٦ (عجزه)، مقاييس اللغة: ٤٩٢/١ (عجزه)، التصريح على التوضيح: ٢٠٢/٢ (عجزه).

وروي فيما عدا المؤلف وابن يعيش (٧٥/٤) «رعت» بالراء المهملة بدل «زعت» بالزاي المعجمة، وهو من قولهم: هذه شربة راع بها فؤادي، أي برد بها غلة روعي (بالضم)، وهو القلب، أو موضع الفزع منه، أو سواده، أو يكون من راعه بمعنى: أعجبه، أو من راعه بمعنى: أفزعه. (الخزانة: ٣٨٣/٦) النعسانى: ١٦٦١).

وروي: «بالحوب» بالحاء المهملة، والباء المعجمة، في التصريح على التوضيح، والشواهد الكبرى، والحوب: زجر للإبل، وليس بمراد هنا. (انظر الخزانة: ٣٣٢/٦ - ٣٣٣، النعساني: ١٦٦، اللسان: ١٠٣٧/٢ (حوب)، ١٧٧٧/٣ ـ روع).

- (٤) ب: بصوته. تحريف.
- (٥) من د. الأولى. وفي أ: رعت. وفي ب، وجه: ذعت. تحريف.
  - (١) د: أي. ساقط.
  - (٢) من د. الأولى. وفي أ: راع. وفي ب، وجه: ذاع. تحريف.
- (٣) قال الليث: الزوع جذبك الناقة بالزمام لتنقاد. انظر اللسان: ٣/١٨٩٠ (زوع).
  - (٤) ب، د: صوت. ساقط. (٥) انظر اللسان: ٧١٨/١ (جوت).

#### المعنى

دعا ردفي (١) تلك النسوة فأجبنه، ورجعن فجذبهن، كما جذبت الإبل الصادية إلى الماء بقولك(٢): «جوت».

# الإعسراب

«دعاهن» فعل مع مفعوله. «ردفي» فاعله. «فارعوين» جملة فعلية، فاعلها النون، وهي عطف على الأولى. «كما»: «ما»(أ) مصدرية. «زعت»(أ) فعل، فاعله التاء. «الظماء» مفعوله، وهو صفة موصوف محذوف، أي: الإبل الظماء. «الصواديا» صفة بعد صفة، والفعل بعد «ما» في تقدير مصدر مجرور بالكاف.

الاستشهاد على إدخال الألف واللام في «جوت» في قوله: «كما زعت(٥) بالجوت».

\* \* \*

أنشد:

[١٣٢] ١٦٤ \_ سَفَرَتْ فَقُلْتُ لَهَا هَجٍ فَتَبَرْقَعَتْ فَلَكُرْتُ حِيْنَ تَبَرْقَعَتْ/ ضَبَّارَا

<sup>(</sup>١) رديفي.

<sup>(</sup>٢) بقوله.

<sup>(</sup>٣) جـ: ما. ساقط.

<sup>(</sup>٤) من د: الأولى. وفي أ: رعت. وفي ب، وجه: ذعت. تحريف.

<sup>(</sup>٥) من د. الأولى. وفي أ: رعت. وفي ب، وجه: ذعت. تحريف.

<sup>178</sup>\_ البيت من الكامل، وهو للحارث بن الخزرج الخفاجي في ابن يعيش: ١٩٤/٠، وبعده:

وَتَـزَيَّـنَتْ لِـتَـروعَنـي بِـجَـمَـالِـهَـا فَـكَـأنـما كُـسِيَ الْـجِـمَـارُ خِـمَـارَا والبيت بلا نسبة في المفصل: ١٦٧، ابن يعيش: ٧٥/٤، اللسان ٢٥٤٨/٤ (ضبر)، ١٦٧٦ (هجج)، الحيوان: ٢١/٢، ٢٥٩/١.

«سَفَرَت المرأةُ وَجْهَهَا» كَشَفَتْهُ. «هَجٍ» خُسُوءٌ لِلْكَلْبِ، أَيْ('): طَرْدُ لَهُ (''). «تَبَرْقَعَتْ» لَنِسَتِ البُرْقُعَ. «ضَبَّالُ» إِسْمُ كَلْب('').

#### المعنى

یهجو امرأة، یقول: کشفت عن(<sup>۱)</sup> وجهها، فطردتها کالکلب بـ «هج»، فسترت<sup>(ه)</sup> وجهها<sup>(۱)</sup> بالبرقع، فذکرتُ کلباً لأنها أشبهته.

# الإعسراب

«سفرت» فعل فاعله مستتر، ومفعوله محذوف. «هج» مقول «قلت». ضبارا» مفعول «ذكرت».

الاستشهاد على استعمال «هج» لطرد الكلب في قوله: «فقلت لها هج».

#### \* \* \*

أنشد:

# ١٦٥ - فَسَاغَ لِيَ الشَّرَابُ وكُنْتُ قَبْلًا أَكَادُ أَغَصُّ بِالمَاءِ الفُرَاتِ

(١) جـ: أي. ساقط.

 <sup>(</sup>٢) وفي اللسان: ٦/٥١٦٤ (هجج): «وَهَـجْ هَجْ، وهَـجٍ هَجٍ ، وهَجَا هَجَا: زجر للكلب».

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان: ٦/٥١٦٤ (هجج). (٤) د: عن. ساقط.

 <sup>(</sup>٥) ما أثبته هو الصواب. وفي جود: وسترت. وفي أ: وسرت. تحريف. وفي ب: وسيرت. تصحيف.

<sup>(</sup>٦) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: وجهه. تحريف.

<sup>(</sup>٧) ب، جـ: مفعول.

<sup>170 -</sup> البيت من الوافر، وقد اختلف في نسبته لقائله فنسب في الشواهد الكبرى: (٣٥/٣) لعبدالله بن يعرب بن معاوية بن عبادة بن البكاء بن عامر، وقال: (وكان له ثأر فأدركه فأنشده).

«ساغ» (أي)(١):استمرأ(٢). «غص ٣) بالماء» أي: شرق(١) به. «الفرات» العذب.

#### المعنى

كان للشاعر متعلق<sup>(٥)</sup> فقتل، فأنغم، فلما قتل قاتله أنشد يقول: ساغ لي الشراب اليوم، وكنت أشرق بالماء العذب السهل السوغ<sup>(١)</sup>(قبله)<sup>(٧)</sup>.

= ونسبه صاحب الخزانة (٤٢٦/١) ليزيد بن الصعق، آخر أبيات خمسة، وقبله: فَــنِـمْــتُ الـلَيْــلَ إِذْ أُوْقَــعْــتُ فِــيْـكُــمُ قَــبَــائِــلَ عَــامــرِ وَبَــنِــي تَــمِـيْــمِ

وروى عجزه بـ «أغص بنقطة الماء الحميم» وقال: «والمشهور في رواية هذا البيت. . . أكاد أغص بالماء الحميم».

وذكر رواية المؤلف، ونسبه العيني، وقال: «ولعله من شعر آخر». والبيت منسوب لعبدالله بن يعرب في شواهد الشذور: ٣٦، الدرر اللوامع: ١٧٦/١، شواهد الجرجاوي: ١٦٦، شواهد القطر للأعرجي: (٤/أ). والبيت بلا نسبة في المفصل: ١٦٨، ابن يعيش: ١٨٨، شذور الذهب: ١٠٤، الأشموني: ١٧٢/١، ابن الناظم: ٤٠١، المرادي: ٢٧٨/٢، الخزانة: ٣/١٥، المقتصد: ١٠١/١، ابن عقيل: ١٦/٢، معاني الفراء: ٣٢٠/٣، ٣٢١، قطر الندى: ٧٧، الهمم: ٢/٠١، التصريح على التوضيح: ٢/٠٠.

وروى «الحميم» بدل «الفرات» في المرادي، وابن الناظم، والجرجاوي، ومعاني الفراء، والحميم البارد (وهو من الأضداد يطلق على الحار أيضاً. الخزانة: ٢٧/١).

ورواه البغدادي في الخزانة (عن الكسائي): ٢٩/١، بـ «المعين» بــدل «الفرات» و «قبل» ـ بالرفع والتنوين ـ بدل «قبلاً»، ثم نقل عن الفراء قوله: «وهذا التنوين نظير تنوين المنادى المفرد إذا لحقه التنوين في ضرورة الشعر».

وذكر البغدادي في الخزانة (٢٧/١) أن الصواب في روايته (وساغ) بدل «فساغ» لأنه معطوف على «فنمت» في البيت الذي قبله.

- (١) من د. الصواب.
- (۲) واستمرأ الطعام صار مريئاً أي: حميد المغبّة بين المرأة. انظر اللسان: ٦١٦٦٦٤ (مرأ).
  - (٣) د: أغص. (٤) د: أشرق.
  - (٥) ب: منطلق. تحريف. (٦) د: السيوغ. تحريف.
    - (٧) من ج، ود. الصواب.

# الإعسراب

«الشراب» فاعل «ساغ». «كنت» التاء اسم «كان»(۱). «قبلاً» ظرف منصوب، اسم «أكاد» مستتر، أي: أكاد أنا. «أغص» فعل مضارع، فاعله مستتر، وهو خبر «كاد» والجملة خبر «كان»(۱). «الفرات» صفة «الماء».

الاستشهاد على أنه (٣) حذف المضاف إليه من «قبل» (٤)، ولم ينوه (٩)، فلذلك/ أعربه في قوله: «وكنت قبلًا»، ولو كان محذوفاً منوياً (١٣٣) لكان مبنياً [١٣٣] على الضم، كقوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ (٧) ٱلْأَمْسُرُ مِن قَبَـٰلُ وَمِنْ بَعْـٰدُ ﴾ (٨).

\* \* \*

أنشد:

177 - رُدُّوا عَلَيْنَا شَيْخَنَا ثُمَّ بَجَلْ « الجَلْ اللهُ الل

نَحْنُ بَنِي ضَبَّةَ أَصْحَابُ الجَمَلْ

وهو بلا نسبة في المفصل: ١٦٩، ابن يعيش: ٨٩/٤، اللسان: ٢١٣/١ (بجل).

(٩) جـ: حسبي.

<sup>(1)</sup> والواو في «وكنت» تحتمل العاطفة، والحالية، وهو أظهر، والمعطوف عليه على الأول هو ما عطف عليه جملة «ساغ لي الشراب»، وصاحب الحال على الثاني ياء المتكلم، فيقدر حينئذ «قد» لتقريب الحال من العامل، لأنها ماضية بالنسبة إليه، ومن شرط الحال أن تقترن بعاملها. انظر شواهد القطر: (1/أ).

<sup>(</sup>٢) ب: كاد. تحريف. (٣) د: أنه. ساقط.

<sup>(</sup>٤) ج، د: من القبل.

<sup>(</sup>٥) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: ينق. تحريف.

<sup>(</sup>٦) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: منونا. تصحيف.

<sup>(</sup>٧) من ب، وج، ود. الصواب. (٨) سورة الروم: الآية ٤.

<sup>177</sup> ــ البيت من الرجز، وهو لرجـل ممن حضر يــوم الجمل في الحمـاسة للمــرزوقي (٢٩١/١)، وقبله:

#### المعنى

يعنى (١): ردوا شيخنا فحسب.

# الإعسراب

الواو فاعل «ردوا». «شيخنا» مفعوله. «علينا» في محل النصب<sup>(۲)</sup>، مفعوله الثاني. «ثم بجل»<sup>(۳)</sup> تقديره: ثم ذلك بجل، ف«ذلك» مبتدأ، و «بجل» خبره، وهو مبني على السكون، كما هو الأصل<sup>(3)</sup>، بخلاف الغايات فإن السكون فيها يؤدي إلى التقاء الساكنين<sup>(9)</sup>.

الاستشهاد على مجيء «بجل» بمعنى: حسب، في قوله: «(ثم)(١) بجل».

\* \* \*

أنشد:

17٧ - أَمَا تَرَى حَيْثُ سُهَيْلٍ طَالِعَا 17٧ نُجْمَا يُضِيءُ كالشَّهَابِ سَاطِعَا(٢)

(١) ب: المعنى.

(٢) ج: في محل. ساقط. ب، د: النصب. ساقط.

(٣) د: بخل. تصحيف. وكذا في باقى الشرح.

(٤) د: به. زيادة.

(٥) لعل ما ذهب إليه المؤلف أغلبي غير شامل لجميع الغايات، وذلك لأن بعضها لا يتحقق فيه التقاء الساكنين عند تسكين آخرها نحو «أول وعل».

وما ذهب إليه ابن يعيش أولى حيث علل تحريك أواخرها بأن لها أصلاً في التمكن، ألا ترى أنها تكون معرفة إذا كانت مضافة نحو قولك «جئت قبلك ومن قبلك» أو نكرة في نحو: «جئت قبلاً وبعداً» وإنما تكون مبنية إذا قطعت عن الإضافة، فلما كان لها هذا القدم في التمكن وجب بناءها على حركة تمييزاً لها على ما بني ولا أصل له في التمكن من نحو «من وكم». انظر ابن يعيش: ٨٥/٤، ٨٦.

(٦) من ب، وج، ود. الصواب.

١٦٧ \_ البيتان من الرجز، ولم أعثر لهما على قائل.

# المعنى

يعني (١): أما ترى مكان سهيل طالعاً.

# الإعسراب

الهمزة للاستفهام. «ما» نافية. «حيث» ظرف «سهيل» جر بالإضافة. «طالعا» نصب بمفعول «ترى».

الاستشهاد على أن «حيث» قد أضيفت (٢) إلى المفرد في قوله: «حيث سهيل» مأولاً بمعنى: مكان (٣).

#### \* \* \*

أنشد:

# ١٦٨ - وَنَحْنُ سَقَيْنَا المَوْتَ بالشَّامِ مَعْقِلًا وَقَدْكَانَ مِنهِم ( ) حَيْثُ لَيِّ العَمَائِم

= وهما في الخزانة: ٣/٧، مغني اللبيب: ١٣٣/١، شواهد المغني: ٢٩٠/١، الشواهد الكبرى: ٣٩٠/١، ابن الناظم: ٣٩١، شواهد الشذور: ٤٧، الدرر اللوامع: ١٨٠/١، شواهد الجرجاوي ١٦٠، أبيات المغنى: ١٥٢/٣.

وأولهما في المفصل: ١٦٩، ابن يعيش: ٩٠/٤، الخرانة: ١١/٧، الأشموني: ١٠/١، المرادي: ٢٦٣/١، شذور الذهب: ١٣٠، الهمع: ٢١٢/١، ابن عقيل: ٩/٢، اللسان: ٢/٤٣، (حيث)، أبيات المغنى: ٣/٣، المطالع السعيدة: ٣٢٩.

وروي ثانيهما: «نجماً مضيئاً» في أبن الناظم. وروي أيضاً: «كالشهاب لامعاً» في ابن الناظم، والسيوطي، والمغني، والعيني، وابن هشام والفيومي، والجرجاوي، وابن عقيل، وأبيات المغني.

- (٧) ب، ج، د: نجماً يضىء كالشهاب ساطعاً. ساقط.
- (۱) ب: المعنى. (۲) ب، ج، د: أضيف.
  - (٣) وهو شاذ، والقياس إضافته إلى الجملة.

17۸ – البيت من الطويل، ولم أعثر على قائله، غير أنه وقع في شعر كثير عزة شعر مثله في ديوانه: (٤٥٠) ضمن بيتين هما:

وَهَاجِوهِ يِهَا عَنْ يَسْلَمَنُ خَرُهَا بِوكِها مِن حِيثُ لَيُّ الْعَمَائِمِ عِيثُ الْعَمَائِمِ عِي

[١٣٤] «مَعْقِلٌ» اسم (١) شخص. «لَيِّ» (٢) مَصْدَرُ لَوَى العِمَامَةَ. / «العَمَاثِمُ» جَمْعُ عِمامَةٍ، وهي تيجان العرب (٣)، كما قال النبي ﷺ:

«العَمَائِمُ تِيْجَانُ العَرَبِ»(٥).

= نَصَبْتُ لَهَا وَجْهِي وعزَّةُ تَتَّقِي بِجِلْبَابِها والسِّترِ لَفْحَ السَّمائِمِ وهو غير منسوب في المفصل (حيث لي العمائم): ١٧٠، ابن يعيش: ٩١/٤، الأشموني: ٥٠٧/١.

وقد أورده صاحب الخزانة (٦/٥٥ ـ ٥٥٨) بروايتين أخريين هما:

وَنَحْنُ سَقَيْنَا الْمَوْتَ بِالسَّيْفِ مَعْقِلًا وَقَدْ كَانَ مِنْهُمْ حَيْثُ لَيِّ الْعَمَائِمِ وَنَحْنُ سَقَيْنَا الْمَوْتُ بِالسَّآمِ مَعْفِلًا وَقَدْ كَانَ مِنَّا حَيْثُ لَيِّ الْعَمَائِمِ وَنَحْنُ قَدْ كَانَ مِنَّا حَيْثُ لَيِّ الْعَمَائِمِ (وَذَكُر رواية المؤلف).

وأورده السيوطي في شواهده (١/٣٨٩) برواية:

وَنَـطْعَنُهُمْ حَيْثُ الْحُبَا بَعْدَ ضَـرْبِهِم بِينضِ المواضي حيث لَيِّ العَمَائِمِ ونسب للعيني قوله: «قيل إنه للفرزدق من قصيدته التي أولها:

تَحِنُّ بِزَوْرَاءِ المَدِيْنَةِ نَاقَتِي

ثم قال: «ولم أجده فيها من ديوانه» (انظر الشواهد الكبرى: ٣٨٧/٣).

والبيت برواية السيوطي بـ لا نسبة في ابن يعيش: ٩٢/٤، الخزانة: ٥٥٣/٦، مغني اللبيب: ١٨٠/١، التصريح على التوضيح: ٣٩/٢، الدرر اللوامع: ١٨٠/١، ابن الناظم: ٣٩١، الهمع: ١١٢/٢ (عجزه).

وقد تعاقبت رواية البيت (على رواية السيوطي) بين «ونطعنهم» و «يطعنهم»، وبين «حيث الحبا» و «حيث الكلي».

- (٤) من ب وجه ود. الأولى. وفي أ: منكم.
- (١) د: اسم. ساقط. (٢) د: اللي.
- (٣) والعمامة من لباس الرأس معروفة، وربما كني بها عن البيضة أو المغفر، والجمع عمائم وعمام، والعرب تقول للرجل إذا سود: قد عمم، لأن تيجان العرب العمائم، فكما قيل في العجم: توج من التاج قيل في العرب عمم، وكانوا إذا سودوا رجلاً عمموه عمامة حمراء. انظر اللسان: ٥-٣١١١/ (عمم).
  - (٤) ب، ج، د: وهي تيجان العرب، كما قال النبي ﷺ العمائم تيجان العرب. ساقط.
- (٥) الحديث أورده العجلوني في الكشف (٩٤/٢) من طرق عديدة، وبألفاظ مختلفة وعقب على ذلك بقوله: وكله ضعيف.

# المعنى

نحن قتلنا معقلًا بالشام، وقد كان رأس القبيلة ورئيسهم.

# الإعسراب

«الموت» مفعول «سقينا». «معقلًا» هو مفعوله(١) الثاني. «كان» اسمها مضمر. قوله(٢): «حيث لي العمائم» خبرها.

الاستشهاد على إضافة «حيث» إلى المفرد، الذي هو «لي» في قوله: «حيث لي العمائم»(۱)، والقياس إضافته(۱) إلى الجملة.

\* \* \*

حما ذكره الفتني في تذكرة الموضوعات (٥٥) بألفاظ مختلفة، وعقب على ذلك بقوله:
 وكله ضعيف. أيضاً.

وورد الحديث في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدى (٢٤١٣/٦) بلفظ «إيتو المساجد حسراً ومقنعين، فإن العمائم تيجان المسلمين» وقد انفرد به مبشر بن عبيد عن حجاج. وذكره السيوطي في جمع الجوامع بلفظ: «اعتموا تزدادوا حلماً» برقم: ٣٤٧٧، كما ذكره الجوزي بلفظ السيوطي في موضوعاته (٤٥/٣) كتاب اللبس/ باب فضل العمائم.

- (۱) د: مفعول. تحریف.
- (٢) ب، جه: قوله. ساقط.
- (٣) ب: خبرها الاستشهاد على إضافة حيث إلى المفرد الذي هو لي في قوله: حيث لي العمائم. ساقط.
  - (٤) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: إضافة. تحريف.

أنشد:

179 \_ إِذَا الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ السَّفَّتِ السَّفَّتِ (١) .

# (الإعسراب)<sup>(۲)</sup>

«إذا» ظرف. «الرجال» فاعل فعل محذوف، يفسره (۳) ما بعده، تقديره: إذا التفت الرجال التفت.

الاستشهاد على مجيء «إذا» ظرفاً (٤)، والاسم (٥) بعدها (٦) مرفوع بفعل محذوف يفسره الظاهر، كما في قوله: «إذا الرجال» تقديره: إذا التفت الرجال.

١٦٩ ـ البيت من الرجز، وهو لجحدر بن ضبيعة (جاهلي) وبعده:

أمُخْدَجُ فِي الحَرْبِ أَم أَتَمَّتِ

ويروى: ﴿إِذَا الكُمَاةُ بِالكُمَاةِ التَّفَّتِ، ﴿وَإِذَا الْعَوَالِي بِالْعَوَالِي التَّفَّتِ». والكماة جمع كمي وهو الفارس التام السلاح، وهو الشجاع أو لابس السلاح (اللسان: كمى)، والعوالي جمع عالية وهي أعلى القناة أو رأسه أو النصف الذي يلي السنان (اللسان: علا). انظر ابن يعيش: ١٩٦/٤ وهو بلا نسبة في المفصل: ١٧١، ابن يعيش: ١٩٥/٤.

(١) يقال: لف الشيء يلفه لفاً: جمعه، وقد التف، وجمع لفيف: مجتمع ملتف من كل مكان. انظر اللسان: ٥/٤٠٤ (لفف).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) من د الصواب. وفي أ: ويفسره. وفي ب جـ: تفسيره.

<sup>(</sup>٤) ب: ظرفاً. ساقط.

<sup>(</sup>٥) ب: واسم. تحريف.

<sup>(</sup>٦) ب: بعدها. ساقط.

قال عَبَّاسُ بنُ مِرْدَاس(١):

١٧٠ - إِذْ مَا دَخَلْتَ عَلَى الرَّسُولِ فَقُلْ لَهُ

حَقًّا عَلَيْكَ إِذَا اطْمأَنَّ المَجْلِسُ(١)

يا خَيْرَ مَنْ رَكِبَ المَطِيُّ وَمَنْ مَشَى

فَوْقَ التُّرابِ إِذَا تُعَــدُّ الْأَنْفُسُ

«إطْمَأَنَّ» سَكَنَ. «المَطِيُّ» وَاحِدُهَا(") مَطِيَّةُ(ا)(٥).

(۱) ب، د: أنشد.

•١٧٠ ــ البيتان من الكامل، وهما للعباس بن مرداس بن عامر السلمي، من قصيدة له قالها في غزوة حنين يمدح بها النبي ﷺ، وقبله (وهو أول القصيدة):

يا أيُّها الرُّجُلُ الَّذِي تَهْوِي بِهِ وَجْنَاءُ مُجمَرةُ المَنَاسِمِ عرمس

انظر ديوانه: ٧٧، الخزانة: ٢٩/٩، اللسان: ١/٥٠ (أذذ) الحلل: ٢٨٩، وأولهما في سيبويه والشنتمري: ٢٣٢/١، ابن السيرافي: ٣٣/٧، المفصل: ١٧١، ابن يعيش: ٩٧/٤، ٩٨، ٢٦/٧.

وأولهما بلا نسبة في ابن عصفور: ٢٠٤/٢، المقتصد: ١١١٣/٢ المقتضب: ٢٦/٢، معاني الحروف: ١٥١، شرح الوافية لابن الحاجب: ٤٠٦، الخصائص: ١٣١/١ (صدره)، ابن النحاس: ٢٨٤، المطالع السعيدة: ٤٤٢ (صدره).

وروي «إذ ما أتيت» بدل «إذ ما دخلت» في ابن يعيش (ما عدا الموضع الأول) المقتصد، اللسان، معاني الحروف، ابن النحاس، سيبويه والشنتمري، الحلل، وروي: «إذ ما مررت» بدل «إذ ما دخلت على الرسول» في ابن السيرافي، وروي: «أما أتيت على النبي» بدل «إذ ما دخلت على الرسول» في الديوان (وعليه فلا شاهد في البيت)، وروي: «إذ ما أتيت إلى الرسول» في المطالع السعيدة، وابن عصفور.

- (۲) ب: المنزل.(۳) ب: أحدها. د: واحده.
  - (٤) ب: المطية.
- (٥) المطية: الناقة التي يركب مطاها، أي ظهرها، والجمع مطايا، يقع على الذكرروالخير. انظر اللسان: ٢٧٢/٦ (مطا).

#### المعنىي

[۱۳۰] يقول<sup>(۱)</sup> لشخص<sup>(۱)</sup>: إذا دخلت على رسول(الله)<sup>(۱)</sup> عليه السلام<sup>(۱)</sup>، / فقل له<sup>(۱)</sup> ـ إذا سكن المجلس ـ: دخلا يا خير من ركب المطايا، ويا خير من مشى على الأرض.

### الإعسراب

«إذ ما» للمجازاة. «دخلت» فعل فاعله «التاء». «فقل له» جملة فعلية (۱) جزائية. «حقاً» نصب بالمصدر تقديره: حق القول عليك حقاً (۷). «إذا» ظرف لما قبلها (۸). «المجلس» رفع بفاعل «اطمأن». «يا» حرف النداء. «خير» منادى مضاف. «من» موصولة. «ركب المطي» جملة صلتها (۹)، و «من مشى» عطف على الموصول والصلة. «فوق» ظرف. «إذا» ظرف (۱۰). «تعد» مضارع مجهول. «الأنفس» معموله.

الاستشهاد على جواز المجازاة بـ «إذ» إذا اتصلت «ما» بها، كما في قوله: «إذ ما(١١) دخلت».

<sup>(</sup>١) ب: تقول. تصحيف. (٢) ج: شخص. تحريف.

<sup>(</sup>٣) من ب، وجه، ود. الصواب. (٤) ب، جه: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٥) ب: فقال له. بدل: فقل له. تحريف.

<sup>(</sup>٦) د: فعلية. ساقط.

<sup>(</sup>٧) أو يكون نعتاً لمصدر محذوف لأن المقول ما بعد البيت، وهو «يا خير من ركب...» انظر الخزانة: ٣١/٩.

<sup>(</sup>A) وهو قوله: «قل». انظر الخزانة: ٣١/٩.

<sup>(</sup>٩) وجملة «يا خير من» مقول القول، ويجوز أن تكون واقعة موقع القسم تأكيداً للأمر، والمعنى: قل له قولاً حقاً صدقاً واجباً عليك، أو قل له والله يا خير الراكبين. انظر الخزانة: ٣٢/٩.

<sup>(</sup>١٠) وهو متعلق «بخير»، أي أنت خير الناس إذا عدوا نفساً نفساً، أي واحداً واحداً. انظر الخزانة ٣٢/٩.

<sup>(</sup>١١) ب، ج: إذا ما. تحريف.

أنشد(١):

١٧١ - وَكُنْتُ أَرَى زَيداً كَمَا قِيْلَ سَيِّداً إِذَا أَنَّهُ عَبْدُ القَفَا واللَّهَازِمِ «اللِّهْزُمَةُ» طَرَفُ الحُلْقُومُ. «أَرَى» أَعْلَمُ.

#### المعنى

كنت أعلم زيداً سيداً \_ كما قيل \_ إذا أنه ذليل خسيس عبد البطن (١).

# الإعسراب

«أرى»(٣) فعل مجهول، مفعوله الأول أقيم مقام(٤) فاعله(٥). «زيداً» هو مفعوله الثاني. «سيداً» مفعوله(٦) الثالث. «كما» الكاف للتشبيه، «ما» مصدرية(٧). «قيل» أي: قيل ذلك. «إذا» للمفاجأة. «أنَّهُ» بفتح الهمزة -

<sup>(</sup>١) البيت مع شرحه كله. ساقط من (جـ).

١٧١ ــ البيت من الطويل، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل.

انظر سيبويه والشنتمري: ٢٧٢/١، المفصل: ١٧١، ابن يعيش: ٩٧/٤، ٩٨، ٩١/٢، المقتضب: ٢٠٥/٣، الخصائص: ٣٩٩/٢، الخزانة: ٢٠٥/١، شذور الذهب: ٢٠٧، المقتضب: ٢٠٥/١، التصريح على التوضيح: ٢١٨/١، الأشموني: ٢٢٤/١، ابن الناظم: شواهد الشذور: ٢٩، الترشاد للكيشي: (٤٠/ب)، ابن عقيل: ١٣٢/١، شواهد الجرجاوي: ٢٧، المرادي: ٢٧، الإرشاد للكيشي: (٤٠/ب)، ابن عقيل: ١٣٢/١، الدرر اللوامع: ٢٧، المقتصد: ١١٠/١، الشواهد الكبرى: ٢/٤٢، الهمع: ١١٨/١، الدرر اللوامع: ١١٥/١، شرح الوافية لابن الحاجب: ٣٩، إصلاح الخلل: ١٧٩، جواهر الأدب: ٣٥٥، المخالي: ٣٧١، ابن النحاس: ٣٠٤، المطالع السعيد: ٢٧٧، ابن عصفور: ١/١١، شواهد المتوسط: ١٩٦، شواهد التحفة الوردية: (١٠/أ).

<sup>(</sup>٢) وقيل: ظن سيادته فلما نظر إلى قفاه ولهازمه تبين عبوديته ولؤمه، وخص هذين، لأن القفا موضع الصفع، واللهازم موضع اللكز. انظر الشواهد الكبرى: ٢٧٤/٢ ـ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) ب: اعلم. بدل: أرى.

<sup>(</sup>٤) من د. الصواب. وفي أوب: مقامه. تحريف.

<sup>(</sup>٥) ب: الفاعل. (٦) د: هو المفعول.

<sup>(</sup>٧) ب: للمصدرية.

[١٣٦] على إرادة مفرد/ هو مبتدأ، وخبره محذوف، والتقدير: إذا عبوديته للقفا حاصلة، أو بكسرها على إرادة الجملة، «واللهازم» عطف على «القفا».

الاستشهاد على وقوع «إذا» بمعنى المفاجأة في قوله: «إذا أنه عد القفا».

#### \* \* \*

أنشد:

١٧٢ \_ فَبَيْنَا(') نَحْنُ نَرْقُبُهُ أَتَانَا مُعَلِّقَ وَفْضَةٍ وَزِنَادَ رَاعِ ( الْوَفْضَةُ ( الْوَفْضَةُ ( الْوَفْضَةُ ( ( الْوَفْضَةُ ( ) الْوَفْضَةُ ( الْوَفْضَةُ ( ) الْوَفْضَةُ ( ) الْوَفْضَةُ ( ) الْوَفْضَةُ ( الْوَفْضَةُ ( ) الْوَفْضَةُ ( ) الْوَفْضَةُ ( الْوَفْضَةُ ( ) الْوَفْضَاءُ ( ) الْوَفْضَاءُ ( الْوَفْضَةُ ( ) الْوَفْضَاءُ ( الْوْفِضَةُ ( ) الْوَفْضَاءُ ( الْوَفْضَاءُ ( ) الْوَفْضَاءُ ( الْوْفُرْدُ ( ) الْوَفْضَاءُ ( الْوَفْمُ فَالْمُ الْوَفْمُ الْمُعْمُ ا

#### المعنى

(بينما)<sup>(٥)</sup> نحن نرقبه إذا جاءنا في حال كونه معلق<sup>(١)</sup> جعبة الفقراء، وزند الراعى.

۱۷۲ ــ البیت من الوافر، وهو في شعر (دیوان) نصیب بن رباح منفرداً: ۱۰۶، ونسب لرجل من قیس عیلان في سیبویه: ۱۷۲/، أبیات المغني: ۱۷۲/۳.

وهو غير منسوب في ابن السيرافي: ٢٠٥/١، المفصل: ١٧٢، ابن يعيش: ٩٧/٩، ٩٩، ١٦٦، ١/٦، مغني اللبيب: ٣٧٧/٣، شواهد السيوطي: ٢٩٨/١، الدرر اللوامع: ١٧٨/١، اللسان: ٢/٥٠١ (بين)، الهمع: ٢١١/١ (صدره)، المحتسب: ٢٨/٢، ابن النحاس: ١١١، الأشباه والنظائر: ٢٧/٢، القصائد السبع: ٩٧، الشنتمري: ٨٧/١.

وروى: «ننظره» بدل «نرقبه» و «شكوة» بدل «وفضة» في الديوان، وروي «بينا» بدل «فبينا» في ابن يعيش، والمحتسب، وابن النحاس، وروي: «بينا نحن نطلبه» بدل «فبينا نحن نرقبه» في سيبويه، وروي: «شكوة» بدل «وفضة» في الجنى الداني، والقصائد السبع.

<sup>(</sup>١) ب: بينا. وفي جـ: وبينا. (٢) من ب. الصواب.

<sup>(</sup>٣) من ب، وج، ود. الأولى. وفي أ: تنتظره.

<sup>(</sup>٤) وهو العود الأعلى الذي تقتدح به النار. انظر اللسان: ١٨٧١/٣ (زند)، ابن السيرافي: ٤٠٦/١.

<sup>(</sup>٥) زيادة لإصلاح النص. (٦) جـ: معلق. ساقط.

# الإعسراب

قوله: «بينا» وزنه فعلى، أصله «بين» أشبعت فتحتها(١)، فصارت ألفاً، وقد تزاد(٢) عليه «ما»، فيقال: «بينما» (٣)، والمعنى واحد، وذلك: بين أوقات رقبتنا إياه، والجملة(١) مما أضيف أسماء الزمان إليها، مثل: «أتيتك زمن الحجاج أمير» ثم حذف المضاف الذي هو «أوقات»، وولي «بين» الجملة التي أقيمت مقام المضاف إليها.

قوله: «معلق وفضة» نصب على الحال من الضمير المستتر في «أتانا».

قوله: «وزناد» جر, عطف على المضاف إليه.

الاستشهاد على رأي الأصمعي في طرحه «إذا، وإذ» في جواب «بينا، وبينما» (٥)، ولذلك جاء «بينا» في البيت (١) من غير «إذ، وإذا».

\* \* \*

[144]

/أنشيد:

1۷٣ - لَدُنْ غُدْوَةً حَتَّى أَلَاذَ بِخُفِّهَا بَقِيَّةُ مَنْقُوصٍ مِنَ الظَّلِ قَالِصِ «أَلَاذَ» أي: لَصِقَ واتَّصَلَ، أَصْلُهُ من «اللَّوذِ» بِمَعْنَى: العَوْذِ. «ظِلًّ قَالِصٌ» أَيْ نَاقِصٌ وَقْتَ (٧) الزَّوَالِ.

<sup>(</sup>١) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: فتحها. تحريف.

<sup>(</sup>۲) ما أثبته هو الصواب. وفي جميع النسخ: زيدت.

<sup>(</sup>٣) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: بينا. تحريف.

<sup>(</sup>٤) ب، ج، د: والجمل. تحريف.

<sup>(</sup>٥) ب: وبينما. ساقط.

<sup>(</sup>٦) د: جاء في البيت بينا. بدل: جاء بينا في البيت. تقديم وتأخير.

١٧٣ ــ البيت من الطويل، ولم أعثر على قائله.

انظر المفصل: ۱۷۲، ابن يعيش: ١٠٠٨، ١٠١.

<sup>(</sup>٧) جـ، د: ناقص في وقت.

#### المعنى

يقول: سرنا من أول النهار إلى أن نقص الظل حتى لم يبق ظل الناقة إلا بقدر ما يقع عند خفها، يعنى: إلى وقت الزوال.

# الإعسراب

نصب «غدوة» بـ «لدن» (۱). «بقية» هي فاعل «ألاذ». «قالص» صفة بعد (۲) صفة. وله: «منقوص» صفة موصوف محذوف، أي: بقية شيء منقوص. قوله: «من الظل» أيضاً في محل الصفة.

الاستشهاد على نصب «غدوة» بعد «لدن» في قوله: «لدن غدوة»(٣).

\* \* \*

أنشد:

# القَدْ رَأَيْتُ عَجَبَاً مُدْ أمسا عَجَائِزاً مِثْلَ السَّعَالِي خَمْسَا

<sup>(</sup>١) حكم «لدن» أن يجر بها على الإضافة، كقوله تعالى: «من لدن حكيم عليم»، وقد نصبت العرب بها غدوة خاصة كما في هذا البيت، وذلك تشبيهاً لنونها بالتنوين لما رأوها تنزع عنها وتثبت. انظر المفصل: ١٧٢ ـ ١٧٣، ابن يعيش: ١٠١/٤ ـ ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) جـ: صفة بعد. ساقط. (٣) د: حتى. زيادة.

١٧٤ ــ البيتان من الرجز، أوردهما أبو زيد في نوادره (٢٥٧) من سماعه من العرب وبعدهما:

يَأْكُلُنَ مَا فِي رَحْلهن هَـمْسَا لاَ تَـرَكَ اللَّـهُ لَـهُنَّ ضِـرْسَا وهما من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل، وقيل: هما للعجاج (وليسا في ديوانه).

وانظر البيتان في سيبويه والشنتمري: ٢/٤٤، الحلل: ٣٥١، المفصل ١٧٣، ابن يعيش: ١٠٦، ١٠٦، الخزانة: ١٦٧/٧، شذور الذهب: ٩٩، شواهد الشذور: ٣٢، الشواهد الكبرى: ٤٧/٣، التصريح على التوضيح: ٢٢٦/٢، قطر الندى: ٢٢، شرح شواهده للأعرجي: (٣/أ)، الدرر اللوامع: ١٧٥/١، الهمع: ٢٠٩/١ (أولهما) شواهد الكشاف: =

«عَجَائِزٌ»(١) جَمْعُ عَجُوزٍ (١). «السَّعَالِي» جَمْعُ السِّعْلَاة، وَهِي الغُوْلُ.

#### المعنىي

يقول: رأيت عجباً أمس، وذلك (هو) (٣) خمس من العجائز مثل خمس من السعالي.

# الإعسراب

«عجباً» مفعول «رأيت». «مذ» لابتداء الزمان، وهو حرف جر ههنا<sup>(۱)</sup>. «أمس» مفتوح في حالة جره<sup>(۱)</sup>، لأنه غير منصرف في هذه اللغة، للعلمية والعدل. «عجائزاً»/ بدل عن قوله: «عجباً»<sup>(۱)</sup>. «مثل السعالي» صفته. قوله: [۱۳۸] «خمساً» صفة بعد صفة.

الاستشهاد على جواز مجيء «أمس» غير منصرف بالعلمية والعدل، كما هو لغة بني تميم في قوله: «مذ أمسا»، والألف للإطلاق.

\* \* \*

٤/٣٩٦، عيون سيبويه: ٢٠٨، الصحاح: ٩٠٤/٣ (أمس)، أمالي ابن الشجري: ٢٦٠/٢، الأبيات المشكلة: ٢٣٧، الحلل: ٣٥١، ابن عصفور: ٤٠١/٢ (أولهما).

وروي أولهما: «إني رأيت» بدل «لقد رأيت» في الهمع، والدرر اللوامع، وشواهد الكشاف، والأبيات المشكلة، وروي ثانيهما: «مثل الأفاعي» بدل «مثل السعالي» في الدرر اللوامع، والشنتمري.

<sup>(</sup>١) د: عجائزاً.

 <sup>(</sup>۲) والعجوز والعجوزة من النساء الشيخة الهرمة، والأخيرة قليلة. انظر اللسان: ٢٨١٩/٤ (عجز).

<sup>(</sup>٣) من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٤) جـ: ههنا. ساقط.

<sup>(</sup>٥) ب، د: حال جره. وفي جـ: حال جرها.

<sup>(</sup>٦) وفي شواهد القطر (٣/ب): «وقيل: بدل من «عجائزاً»، أو عطف بيان، والأول أظهر».

أنشد:

۱۷٥ ـ رَضِيْعَيْ لِبَانٍ ثَدْيَ أُمِّ تَقَاسَمَا بِأَسْحَمَ دَاجٍ عَوْضُ لَا نَتَفَرَّقُ(۱) «اللَّبَانُ» كالرَّضَاعِ يُقَالُ: رَضِعَ رَضَاعاً، كَسَمِعَ سَمَاعَاً(۱)، يُقَالُ: (هُوَ)(۱) رَضِيعِي كه «أَكِيْلِي»(۱)(۱). «تَقَاسَمَا» أَيْ: تَحَالَفَا. «بِأَسْحَمَ» بِأَسْوَدَ. «دَاجٍ» أَيْ: مُظْلمٌ. «عَوْضُ» بِمَعْنَى: أَبَدَاً(۱).

لَعَمْرِي لَقَدْ لاَحَتْ عُيُونٌ كَثِيْرَةً إلى ضَوْءِ نَادٍ في يَفَاعٍ تَحرَّقُ تُحرَّقُ تُحرَّقُ تُحرَّقُ تُحرَّقُ تُصَمِّلِيَانِهَا وباتَ على النادِ النَّذَى والمُحَلَّقُ

انظر المفصل: ١٧٤، ابن يعيش: ١٠٨/٤، الحلل: ١٠٤، الخصائص: ٢٦٥/١، الخرانة: ١٠٣/٧، مغني اللبيب: ١٠٥١، ٢٠٩، شواهد المغني: ٣٠٣/١، الدرر اللوامع: ١٨٣/١، مقاييس اللغة: ١٨٩/٤ (عوض)، اللسان: ١٩٦٠/٣ (سحم)، ١٩٦٠/٣ (عوض)، ديوانه: ١٠٥، شواهد الكشاف: ٢٩٩/٤، الصحاح: ٣١٣٣ (عوض)، الاقتضاب: ٢٤٧/٣، أبيات المغنى: ٢٧٧/٢، ٣٢٤/٣.

والبيت بلا نسبة في ابن يعيش: ١٠٧/٤، مغني اللبيب: ٢١٣/١، الهمع: ٢١٣/١، مقاييس اللغة: ١٤١/٣ (سحم)، أبيات المغني: ٢٤٦/٧، شواهد المغني: ٢/٥٥٥ (عوض لا نتفرق).

وروي: «تحالفا» بدل «تقاسما» في اللسان، والدرر، والحلل، ومغني اللبيب، والهمع.

- (١) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: لا يتفرق. تصحيف.
  - (٢) جـ: رضع رضعاً كسمع سمعاً. وهو صواب أيضاً.
    - (٣) من جر، ود. الصواب.
- (٤) ب: يقال رضع رضاعاً كسمع سماعاً يقال هو رضيعي كأكيلي. ساقط.
- (٥) يقال: هو أخوه بلبان أمه، وقال ابن السكيت: «ولا يقال بلبن أمه، إنما اللبن الذي يشرب من ناقة أو شاة أو بقر»، وتقول هذا أخي من الرضاعة وهذا رضيعي كما تقول: هذا أكيلي ورسيلي.

انظر الصحاح: ٢١٩٢/٦ (لبن)، حاشية السيد على الرضى: (٤٤/أ)، اللسان: ١٦٦٠/٣ (رضع).

(٦) جـ: عوض بمعنى أبدأ. مكرر.

<sup>1</sup>۷٥ \_ البيت من الطويل، وهو للأعشى ميمون بن قيس، من قصيدة يمدح بها المحلق العامري، وقبله:

# معنى البيت(١)

الممدوح والكرم تحالفا(١) في ليل مظلم على أنهما لا يتفرقان أبداً.

# الإعسراب

«رضيعي» (نصب)(۱) بعامل ذكر قبله(۱) ، ويحتمل أن يكون على المدح(۱) . «ثلاي أم»(۱) نصب بمفعوله(۱) الثاني(۱) . «تقاسما» فعل مع فاعله البارز، والجملة صفة قوله: «رضيعي». «بأسحم» صفة موصوف محذوف،

ويجوز أن يجعل والرضيع، بمعنى الراضع كقولهم: قدير بمعنى: قادر، فيكون متعدياً إلى مفعول واحد.

كما يجوز أن يكون «ثدي أم» منصوباً على نزع الخافض، والتقدير: من ثدي أم، أو يكون منصوباً على أنه بدل من «لبان» على الموضع، لأنه في موضع نصب، وذلك على قول من لا يشترط المحرز الطالب لذلك المحل، ولا بد من تقدير مضاف، والأصل: «رضيعي لبان ثدي أم»، فلما حذف المضاف انتصب، ومن خفض «ثدي أم» جعله بدلا من «لبان»، ولا بد من تقدير معناه أيضاً. انظر في ذلك الحلل: ١٠٨، الخزانة: ١٥٦/٧، ١٥٩.

<sup>(</sup>۱) ب: المعنى. (۲) ب، جـ: تخالفا. تصحيف.

<sup>(</sup>٣) من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٤) وهو «بات» في البيت الذي قبله، على أنه خبر لها، وقوله: «على النار» في موضع الحال، أو يكونا خبرين، أو يكون «رضيعي» في موضع الحال، و «على النار» خبر لبات، وقد ضعف البغدادي هذه الأوجه بأن في الأول والثاني قبح التضمين الذي هو من عيوب الشعر وهو توقف البيت على الآخر، وذهب إلى أن ذلك يرد أيضاً على الوجه الثالث، وعلى جعله بدلاً من مقرورين، أو صفة له، وبأن في الشالث مع ضعف مجيء الحال من المبتدأ المنسوخ فساد المعنى، لأنه يقتضي أن يكونا غير رضيعين في غير بياتهما على النار، وجودة المعنى تقتضي أنهما رضيعان. مذ ولدا. انظر الحلل: ١٠٧، الخزانة: ١٦٠/٧.

<sup>(</sup>٥) وذهب البغدادي إلى أنه الجيد من وجوه إعرابه. انظر الخزانة: ١٦٠/٧.

<sup>(</sup>٦) جـ: أم. ساقط.

<sup>(</sup>٧) ما أثبته هو الصواب. وفي جميع النسخ: بمفعول.

<sup>(</sup>٨) من ب. الصواب. وفي أ وجـ ود: لبان. وهو مفعول ثان لقوله: «رضيعي» والمفعول الأول هو قوله: «لبان»، وذلك على رأي من جعل الرضيع بمعنى المرضع كقولهم: «ربّ عقيد» بمعنى معقد، فيتعدى إلى مفعولين.

أي: بليل أسحم، والباء بمعنى: «في». «داج» صفة أخرى. «عوض» تأكيد لنفي المضارع.

الاستشهاد على وقوع «عوض» تأكيداً لنفي المضارع(١) في قوله: «عوض لا نتفرق»(٢).

\* \* \*

أنشد:

۱۷٦ ـ أَنَّى وَمِنْ أَيْنَ آبَـكَ الطَرَبُ مِنْ حَيْثُ لاَ صَبْـوةُ ولا لَعِبُ ١٧٦ ـ أَنَّى وَمِنْ أَيْنَ آبَـكَ الطَرَبُ مِنْ حَيْثُ لاَ صَبْـوةُ ولا لَعِبُ [١٣٩] / «آبَكَ»(٣) رَجَعَكَ. يريد بـ «الصَّبْوَة» الشَّبَابَ.

المعنى

من أين رجعك الطرب والنشاط، وقد كبرت وشبت.

# الإعسراب

«أنى» بمعنى: كيف. «آبك» فعل ومفعول<sup>(٤)</sup>، و «الطرب» فاعله. «لا صبوة»: «لا» بمعنى: ليس، «صبوة» اسمها، وخبرها محذوف، أي: لا صبوة لك. «ولا لعب» عطف عليه.

<sup>(</sup>١) جـ، د: للمضارع المنفى بدل: لنفى المضارع.

<sup>(</sup>٢) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: يتفرق. تصحيف.

<sup>1</sup>٧٦ ــ البيت من المنسرح، وهو للكميت بن زيد الأسدي، من قصيدة له يمدح فيها النبي ﷺ، وبعده:

لاَ مِنْ طِللَابِ المُحَجَّبَاتِ إِذَا أَلْقِي دُوْنَ المَعَاصِرِ الحُجُبُ انظر ابن يعيش: ١٠٩/٤ (صدره)، ١١١، المفصل: ١٧٥، شواهد الشافية: ٣١٠/٤. وروي: «ولا ريب» بدل «ولا لعب» في ابن يعيش، وشواهد الشافية.

<sup>(</sup>٣) أ: و. زيادة. سهو.

<sup>(</sup>٤) جـ: ومفعوله.

الاستشهاد على مجيء استعمال «أنى» بمعنى: كيف، كما في قوله: «أنى ومن أين» أي: كيف ومن أين.

\* \* \*

أنشد:

۱۷۷ - فَأَصْبَحْتَ أَنَّى تَأْتِهَا تَلْتَبِسْ بِهَا كِلاَ مَرْكَبَيْها تَحْتَ رِجْلَيْكَ شَاجِرُ (٢٧٧ - فَأَصْبَحْرَ أَيْ: مُتَحَرِّكُ، وَمُضْطَرِبُ (٢)(٣). «شَاجِرُ» أَيْ: مُتَحَرِّكُ، وَمُضْطَرِبُ (٢)(٣).

1۷۷ ــ البيت من الطويل، وهو للبيد بن ربيعة العامري، من قصيدة يخاطب بها عمه أبا مالك، ويتوعده وينكر عليه قتل جاره (جار لبيد) عندما لجأ إليه واعتصم به، وقبله:

وإنَّ هَـوَانَ الـجَـارِ للجَـارِ مُـوَّلـمٌ وفَـاقـرةٌ تَـأُوي إلـيـهـا فَـوَاقِـرُ الطل: انظر ديوانـه: ٢٢٠، سيبويـه والشنتمري: ٢/٣١، ابن السيرافي: ٢/٣، الحلل: انظر ديوانـه: ١٠٩، ١٠٩، (صدره)، ١١٠، الخزانة: ٧/١٠، ١٠٥، كتاب الفاخر: ٢٠٥، اللسان: ٥/٣٥، وفجر)، المفصل: ١٧٥ (صدره).

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٤٧/٢، ابن يعيش: ٧/٤٥، المقتصد: ٢٠١١٢، قطرالندى: ٣٠٤، شواهد القطر للأعرجي: (١٦/ب) ابن عصفور: ٢٠٤/٢.

وروي: «تبتئس» بدل «تلتبس» في الديوان، والفاخر، واللسان، والخزانة (وذكر الرواية الأخرى)، وروي: «تشتجر» بدل «تلتبس» في ابن يعيش (١١٠/٤)، ابن عصفور، الحلل (وذكر الرواية الأخرى) وروي: «مرفقيها» بدل «مركبيها» في ابن النحاس، وروي: «رجلك» بدل «رجليك» في سيبويه والشنتمري، ورواه ابن هشام في القطر:

فأصبحت أنها تأتها تستجربها تجد....

ولم يكمله، فأكمله الأعرجي في شواهد القطر (١٦/ب)، والسجاعي في حاشيته على القطر (٤٦) هكذا:

فَأَصْبَحْتَ أَنَّى تَأْتِهَا تَسْتَجِرْبِهَا تَجِدْ حَطَباً جَزْلاً وَنَاراً تَأَجُّجَاً وهما متابعين في هذا لبعض النحاة، وهو بعيد عن الصواب، حيث إن البيت على هذه الرواية ملفق من بيتين، فصدره من البيت المستشهد به ههنا، وعجزه من قول الشاعر: متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطباً جزلاً وناراً تأججا وسيأتي ذكر هذا البيت في الشاهد رقم ٢٦٥ من هذا الكتاب.

(١) من د. الأولى. وفي أ، وب، وجـ: يختلط.

يريد بقوله: «كلا مركبيها» قدامها وخلفها.

#### المعنى

كيف أتيت هذه الخطة الشنيعة التي وقعت فيها، تلتبس<sup>(۱)</sup> بمكروهها وشرها.

### الإعسراب

«أنى تأتها» جملة شرطية. «تلتبس» جزم (٢) بجوابها (٣). «كلا مركبيها» رفع بالابتداء. «شاجر» خبره (٤).

الاستشهاد على جواز المجازاة برأني» دون «كيف» كما جاء في البيت، وهو قوله: «أنى تأتها تلتبس».

\* \* \*

#### أنشد:

[١٤٠] ١٧٨ \_ نَحْمِي (٥) حَقِيْقَتَنَا وَبَعْ ضُ القَوْمِ يَسْقُطُ/ بَيْنَ بَيْنَا (٢)

(٣) انظر الخزانة: ٩٣/٧، وفي الحلل (٢٩٢): «والشاجر الماثل غير المستقيم، والعرب تشبه النشب في العظائم بالركوب على المراكب الصعبة، فيقولون: ركبت مني أمراً عظيماً، ولقد ركبت مركباً صعباً وفلان ركاب العظائم».

(١) في أود: و. زيادة.(٢) د: جزم. ساقط.

(٣) د: بجزائها.(٤) جـ: خبرها.

۱۷۸ ــ البیت من مجزوء الکامل، وهو لعبید بن الأبرص الأسدي، من أبیات لــه قالهــا لامریء القیس بن حجر الکندي ــ وقد أبی صلح بني أسد بعد أن قتلوا أباه ــ أولها:

يَا ذَا المُخَوفُنَا بِقَتْ لِ أَبِيهِ إِذَلالًا وَحَيْنَا الطّر ديوانه: ٢٧، اللسان: ٢٠٦/١ (بين)، اللمع: ٢٤٢، المفصل: ١٧٧ (وبعض القوم يسقط بين بينا)، ابن يعيش: ١١٧/٤.

والبيت بلا نسبة في الهمع: ٢١٢/١، الدرر اللوامع: ١٨٠/١، معاني الفراء: ١٧٧/١، المطالع السعيدة: ٧٣.

<sup>= (</sup>۲) د: الواو. ساقط.

نَحْمِي (١) نَحْفَظُ. «حَقِيْقَةُ الرَّجُلِ» ما يَحِقُ عَلَيْهِ مُرَاعَاتِهِ (٢)، كَالأَهْلِ وَالْأَقَارِب (٣).

#### المعنى

يقول: نحن نحفظ أولادنا وأقاربنا، وبعض القوم يسقط ضعيفاً.

#### الإعسراب

«حقيقتنا» مفعول «نحمي». «وبعض» مبتدأ. «يسقط» فعل (1)، فاعله ضمير المبتدأ، والجملة خبر المبتدأ. قوله: «بين بين» (1) في محل حال عن الضمير (7) في «يسقط».

الاستشهاد على أن قوله: «بين بين» مركب مبني بكلا(١٧) جزئيه (١٠) وأصله «بين هذا وبين هذا».

#### \* \* \*

#### أنشد:

# ١٧٩ \_ بَغْرَةَ نَجْمِ هَاجَ لَيْلًا فَانْكَدَرْ

= ورواية البيت في الدرر اللوامع: (وهو من الوافر).

به نحمي حقيقتنا جميعاً وبعض القوم يسقط بين بينا (٥) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: نجمي. تصحيف.

- (٦) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: بيننا. تحريف.
- (١) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: نجمي. تصحيف.
- (٢) ب: من مراعاة. ج: من مراعاته. (٣) انظر اللسان: ٩٤٢/٢ (حقق).
  - (٤) ب، د: فعل. ساقط.
- (٥) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: بيننا. بدل: بين بين. وهو تحريف.
  - (٦) ب، ج، د: ضمير. (٧) ب، ج: بكل. تحريف.
    - (٨) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: جزئه. تحريف.
- 1۷۹ ــ البيت من الرجز، وهو للعجاج، من أرجوزة يمدح بها عبيدالله بن معمر أولها: قَدْ جَبَرَ الدَّيْنَ الإلهُ فَجَبَرُ

يُقَال: «بَغَرَ النَّجْمُ» أَيْ هَاجَ بالمَطَر(١).

يعني: مثل بغرة نجم هاج بالمطر ليلًا فانكدر الليل، أي: أظلم.

# الإعسراب

«بغرة» نصب بالمصدر. «هاج» فعل فاعله مستتر والجملة صفة مجرور. «فانكدر» فيه ضمير يعود إلى «الليل»، وهو فاعله، والجملة معطوفة على الجملة الأولى(٢).

الاستشهاد على أن «بغر» من قولهم: «شغر<sup>(۳)</sup> بغر»<sup>(۱)</sup> مأخوذ من «بغر النجم» بمعنى: هاج بالمطر، وما في البيت من قوله: «بغرة نجم هاج» [1٤١] شاهد/ ذلك.

#### \* \* \*

أنشد:

رَعَيْتُهَا أَكْرَمَ عُودٍ عُودًا السَّنِمَ السَعْضِيْدَا السَّنِمَ السَعْضِيْدَا والسَّغْضِيْدَا والسَّغْضِيْدَا والسَّنِمَ السَّجُودَا والخَازِبازِ السَّنِمَ السَّجُودَا بِحَيْثُ يَدْعُو عَامِرُ مَسْعُودَا(°)

<sup>=</sup> انظر ديوانه: ١٧، المفصل: ١٧٧، ابن يعيش: ١١٨/٤، الخصائص: ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>١) انظر اللسان: ١/٣١٩ (بغر).

<sup>(</sup>٢) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: الأول. تحريف.

<sup>(</sup>٣) جـ: شغر. ساقط.

 <sup>(</sup>٤) يقال: ذهب القوم شغر بغر: أي متفرقين في كل وجه. انظر اللسان: ٣١٩/١ (بغر).
 ١٨٠ ــ الأبيات من الرجز، ولم أعثر لها على قائل.

انظر الإنصاف: ١٢٨٧/١، ابن يعيش: ١٢٠/٤ - ١٢١، اللسان: ١٢٨٧/١ (خوز)، المفصل: ٢٤٨٨/١ (خوز). المفصل: ٢٤٨٨/١ (خوز). المفصل: ١٢٨٨ (ثالثها).

«الصَّلُّ» نَبْتُ، وكذا «الصِّفْصِلُّ واليَعْضِيْدُ»(١) والخَازِبَازِ(٢): بمعنى: العُشْب(٣). «السَّنِمُ» المُرْتَفِعُ. «المَجُوْدُ» الذي بَلَّهُ المَطَرُّ<sup>(٤)</sup>.

#### المعنى

رعیت الناقة هذه النباتات، والخازباز المرتفع المجود بحیث (٥) یدعو عامر مسعوداً (٦) للفرح به، و «عامر ومسعود» (٧) راعیان (٨).

# الإعسراب

«رعيتها» فعل مع فاعله ومفعوله، وضمير المفعول لـ «لناقة». «أكرم»

ورويت الأبيات في الخزانة (عن ابن الأعرابي) هكذا:

أَرْعَيْتُهَا أَطْيَبَ عُودٍ عُودًا الصَّلُ والصَّفْصِلَ وَاليَعْضِيْدَا وَالخَازِبَازِ النَّاعِمِ الرَّغِيْدَا والصَّلِّيانَ السَّنِمَ المَجُوْدَا والخَازِبَازِ النَّاعِمِ الرَّغِيْدَا والصَّلِّيانَ السَّنِمَ المَجُوْدَا بِحَيثُ يَدْعُو عَامِرُ مَسْعودا

وعقب البغدادي على ذلك بقوله: «وهذا صوابه».

- (٥) ب: سعودا.
- (۱) وفي ابن يعيش (۱۲۱/٤): «الصل والصفصل: نبت، واليعضيد: بقلة»، وفي اللسان: ٢٤٨٨/٤ (صلل): «الصل واليعضيد والصفصل: شجر، والصل: نبت»، وفي الخزانة (٢٥/٦): «وهذه أسماء نباتات» وفي (٢/٦٤): «وتسمية هذه النباتات عوداً على اعتبار تسمية النبت شجرة».
- (٢) ج: السنم المجودا بحيث يدعو عامر مسعودا، الصل نبت وكذا الصفصل واليعضيد والخازباز. ساقط.
- (٣) انظر الخزانة: ٢/٥٤، المفصل: ١٧٨ «ضرب من العشب»، وفي الصحاح: ٣/٨٧ (خوز): «وقال ابن الأعرابي: الخازباز نبت»، وانظر اللسان: ٢/٧٨٧ (خوز).
- (٤) وفي الخزانة (٦/٤٤٥): «والمجود: الذي أصابه الجود (بالفتح) وهو المطر القوي».
  - (٥) د: بحيث. ساقط. (٦) ب، د: سعوداً.
    - (۷) د: وسعود.
    - (٨) انظر الخزانة: ٦/٥٤، ابن يعيش: ١٢١/٤.

<sup>=</sup> وروي أولها: «أرعيتها» في اللسان.

نصب بمفعوله (۱) الثاني (۲). «عودا» نصب بالتمييز. «الصل» وما بعده بدل عن قوله: «أكرم عود»، أو عطف بيان له. قوله: «السنم» صفة «الخازباز». «المجود» صفة أخرى. «والخازباز» عطف على قوله: «أكرم عود» (۱)، وفي «خازباز» (سبع) (۹) لغات ذكرت في المفصل (۱).

الاستشهاد على مجيء «خازباز» بمعنى: «العشب» في البيت، وذلك (في) (٧) قوله: «والخازباز السنم المجود».

#### \* \* \*

أنشد:

١٨١ \_ تَفَقَّأ فَوْقَهُ القَلَعُ (^) السَّوارِي وَجُنَّ الخَازِبَازِ بِهِ جُنُونَا

<sup>(</sup>١) د: بمفعول. تحريف.

<sup>(</sup>٢) وفي الخزانة: «أكرم» على رواية «أرعيتها» مفعول ثان «وها» من «أرعيتها» ضمير الإبل مفعول أول، وعلى رواية: «رعيتها» فأكرم: حال، و «ها» ضمير البقعة. انظر: ٦/٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) جـ؛ عود. ساقط. (٤) د: الخازباز.

<sup>(</sup>٥) من ب، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٦) ج: وفي خازباز سبع لغات ذكرت في المفصل. ساقط.

انظر المفصل: ۱۷۸، وهي: خَازِبَازِ، وخازَبازَ، وخازَبازُ، وخازُبازُ، وخازُبازُ، وخازُبازُ، وخازُبانِ، وخازِباءُ: كقاصعاء، وخزباز: كقرطاس».

<sup>(</sup>٧) من د. الصواب.

١٨١ ــ البيت من الوافر، وهو لعمرو بن أحمر يصف نعاماً، وقبله:

يَظُلُّ يَحُفُّهُنَّ بِقَفْقَفَيْهِ وَيُلجِفُهِنَّ هَفَّافَا تَخِينَا بِهَجْلِ مِن قِساً ذَفِرِ الخُزَامَى تَهَادَى الجِر بَياءُ به الحنينا

انظر سيبويه والشنتمري: ٢/٢٥ (عجزه في سيبويه ونسبه الشنتمـري تامـاً)، الإنصاف: ٢١٣١، ابن يعيش: ١٢١/٤، الخزائة: ٢/٢٤، اللسـان: ١٢٨٧/٢ (خوز)، ٣٤٤٢/٥ (زفقا)، ٣٧٧٢٤ (فقا) ٣٧٧٢٨ (خوز)، ١٢٧١ (قلع)، الأشباه والنظائر: ٣٥/٩، الصحاح: ١٣/١ (فقا) ٣٧٧٨٨ (خوز)، ١٢٧١ (قلع)، ٢٠٩٣/٥ (جنن)، إصلاح المنطق: ٤٤، الحيوان: ٣/٩٠١، ٢٠٩٨٠.

#### المعنسي

يصف موضعاً، يقول (٧): تشقق السحاب فوق ذلك الموضع ومَطَرَ، وكثر صوت الخازباز بذلك الموضع لكثرة العشب فيه بالمطر.

# الإعسراب

«القلع»(^) فاعل تفقأ(٩). «السواري» صفته (١١). «وجن» عطف عليه (١١)،

<sup>=</sup> والبيت غير منسوب في مقاييس اللغة: ٢٢/٥ (قلع)، معاني الفراء: ٤٦٨/١، ابن النحاس: ٣١٦، تثقيف اللسان: ١٣٨.

وعجزه بلا نسبة في المفصل: ١٧٨، ابن يعيش: ١٢٠/٤.

وروي: «تكسر» بدل «تفقا» في الحيوان (٦/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٨) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: التلع. تحريف.

<sup>(</sup>١) من ب، وجه، ود. الصواب: وفي أ: تشق. تحريف.

<sup>(</sup>٢) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: التلعة. تحريف.

 <sup>(</sup>٣) والجمع: قلع. انظر الصحاح: ٣/١٧١١ (قلع)، وفي اللسان: ٥/٣٧٢٤ (قلع):
 «والقلع: قطع من السحاب، كأنها الجبال، واحدتها قلعة».

<sup>(</sup>٤) والسارية: السحابة التي تسري ليلًا. انظر اللسان: ٢٠٠٣/٣ (سرأً).

<sup>(</sup>٥) جـ: ذباب.

<sup>(</sup>٦) هو كما في المفصل: ١٧٨، وفي الصحاح: ٥٧٧/٣ (خوز) واللسان: ١٢٨٧/٢ (خوز): «الخازباز: الذباب».

<sup>(</sup>٧) ب: تقول. تصحيف.

<sup>(</sup>٨) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: التلع. تحريف.

<sup>(</sup>٩) ما أثبته هو الصواب. وفي أ وب ود: تشقق. وفي جـ: يشقق.

<sup>(</sup>١٠) من ب، وجـ، ود. الأولى. وفي أ: صفة.

<sup>(</sup>١١) وجنون الذباب: كثرة ترنمه، وجن الذباب أي: كثر صوته. انظر اللسان: ١٠٥/١ (جنن)، الصحاح: ٢٠٩٣/٥ (جنن).

ويستعمل صيغة (١) «جن» على لفظ المبني للمفعول (٢) ، كقولهم: «حُصِرَ الرجل يحصر». «الخازباز» فاعله. «جنونا» مفعول مطلق.

الاستشهاد على استعمال «الخازباز» بمعنى «ذباب في العشب» كقوله: «وجن الخازباز».

#### \* \* \*

أنشد:

١٨٢ - يَا خَازِبَازِ أَرْسِلِ اللَّهَازِمَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ لاَزِمَا

#### المعنىي

يا داء أرسل واترك<sup>(١)</sup> هذا الموضع فإني أخاف أن لا تفارقه<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) ب، ج: صيغته. تحريف. (٢) انظر اللسان: ٧٠٣/١ (جنن).

١٨٢ ـ البيتان من الرجز، نسبا في ابن يعيش (١٢٢/٤) للعدوي.

وهما غير منسوبين في نوادر أبي زيد: ٥٤٩، ٥٧٠، الإنصاف: ٣١٥/١، اللسان: ١٢٨٧/٢ (خوز).

وأولهما بلا نسبة في المفصل: ١٧٩، ابن يعيش: ١٢٠/٤، مقاييس اللغة: ٢٥٤/٢ (الخازباز)، الصحاح: ٨٧٨/٣ (خوز).

<sup>(</sup>٣) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: أداء. تحريف.

<sup>(</sup>٤) وفي المفصل (١٧٩): «هو داء في اللهازم»، وفي اللسان: ٢/١٢٨٧، (خوز): «والخازباز: داء يأخذ الإبل والناس في حلوقها، وقال ابن سيده: الخازباز قرحة تأخذ في الحلق». وفي ابن يعيش (١٢٢/٤): «وحكى أبو سعيد: أنه السنور، وهو أغربها».

<sup>(</sup>٥) جـ: على. زيادة. وفي اللسان: ٤٠٨٦/٥ (لهزم): اللَّهْزِمَتَانِ مُضَيْغَتَانِ عَلِيَّتَانِ في أصل الحنكين في أسفل الشدقين، وقيل: هما عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين.

<sup>(</sup>٦) د: فاترك. تحريف. (٧) ب: لا يفارقه. تصحيف.

# الإعسراب

«يا خازباز» منادى. «اللهازما» مفعول «أرسل». الضمير اسم «إن». «أخاف» فعل مع فاعله المستتر، والجملة خبر «إن». قوله: «لازما» خبر (١٤٣) «كان»، واسمها مضمر (٢) مستتر، والجملة في محل مفرد (٣) منصوب (٤)/ [١٤٣] بمفعول «أخاف»، تقديره: أخاف (٥) كونك لازماً.

الاستشهاد على مجيء «خازباز» بمعنى: داء في اللهزمة، وذلك في قوله: «يا خازباز أرسل اللهازما».

\* \* \*

أنشد:

١٨٣ - كَمْ (١) نَالَنِي مِنْهُمْ فَضْلاً عَلَى عَدَم إِذْ لا أَكَادُ من الإِقْتَارِ أَحْتَمِلُ

(۱) د: خبر. ساقط. (۲) ب: ضمير.

(٣) جه: المفرد.

(٤) جـ: منصوب. ساقط. وفي د: منصوب مفرد. بدل: مفرد منصوب. تقديم وتأخير.

(٥) جـ: تقديره أخاف. ساقط.

۱۸۳ - البیت من البسیط، وهو للقطامي (عمیر بن شییم) من قصیدة یمدح بها أبا عثمان عبدالواحد بن سلیمان بن عبدالملك، مطلعها:

إِنَّا مُحَيُّوكَ فَاسْلَمْ أَيُّهَا الطَّلَلُ وإِن بَالِيْتَ وإِنْ طَالَتْ بِكَ الطِّيَلُ

انظر سيبويه والشنتمري: ١/٩٥/، ابن يعيش: ١٣١/٤، الشواهد الكبرى: ٤٩٤/٤، الدرر اللوامع: ٢٢٧، الحفرانة: ٢٧٧، ديوانه: ٦، اللمع: ٢٢٧، المفصل: ١٨١ (صدره) شواهد التحفة الوردية: (٨٥/ب).

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٣٠٥/، الإنصاف: ٣٠٥/١، المقتصد ٧٤٣/٧، الإرشاد للكيشي: (٧١/ب).

وصدره بلا نسبة في ابن يعيش: ١٢٩/٤، الهمع: ١٥٥٥١، الأشموني ٣٨٧/٢، شرح المرادي: ٣٨٠/٤.

«نَالَنِي» أَصَابَنِي. «العَدَمُ»(١) (الفَقْرُ. «الإِقْتَارُ»)(١): الإِفْتِقَارُ(١).

#### المعنى

كم فضل أصابني منهم حين كنت لا أقدر على حمل شيء لفقري (١)، وعدم ركابي (٥).

# الإعسراب

«كم»(٢) خبرية. «فضلاً» مميزها(٧). وقياسه(٨) أن يكون مجروراً، لكن لما فُصِلَ بينها وبينه نصب احترازاً عن أن يقع(١) بين المضاف والمضاف إليه فاصل. «نالني» فعل مع مفعوله، وفاعله مستتر يعود إلى(١٠) «كم»، والجملة خبر «كم»(١١)، و «كم» ههنا في محل الرفع بالابتداء(١٢) «إذ» ظرف لما(١٢)

وروي: «فضل» بالرفع. بدل «فضلًا» في الديوان، وروي: «اجتمل» بالجيم بدل «احتمل» في الشواهد الكبرى، وهو من اجتملت الشحم جملًا إذا أذبته، وقال العيني: «ورأيت في بعض الحواشي أنه روي: «احتمل» من الإحتمال، وما أظنه صحيحاً». انتهى. وقيل: «أجتمل» أي: أجمع العظام لأخرج ودكها وأتعلل به. (انظر الشنتمري: ٢٩٥/١، الخزانة: ٢٩٧٦) والودك: الدسم، معروف، وقيل: دسم اللحم. (انظر اللسان: ٢٩٥/١، ودك).

<sup>(</sup>٦) ج: كم. ساقط. (١) ج: العدم. ساقط.

<sup>(</sup>٢) من ب، ود. الصواب. وفي جـ: الإقتار. ساقط.

<sup>(</sup>٣) ب: الإفتقار. ساقط. وفي جـ: والإفتقار. سهو.

<sup>(</sup>٤) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: الفقري. تحريف.

<sup>(</sup>٥) د: رکائبي.

والركاب: الإبل التي يسار عليها، واحدتها: راحلة، ولا واحد لها من لفظها، ويجمع على ركب وركائب. انظر اللسان: ١٧١٣/٣ (ركب).

<sup>(</sup>٦) ب: كم. ساقط.

<sup>(</sup>٧) من د. الأولى. وفي أ، وب، وجـ: تمييزها.

<sup>(</sup>A) جـ: وقياسها.(A) ب: تقع.

<sup>(</sup>١٠) جـ: إلى. ساقط. (١١) جـ: خبركم. ساقط.

<sup>(</sup>١٢) ويجوز في «فضلًا» الرفع على أنه فاعل نالني، وقيل: روي فضلًا بالجر أيضاً «فكم» =

قبلها<sup>(۱)</sup>. اسم «كاد» مستتر في <sup>(۲)</sup> «كاد» <sup>(۳)</sup>. «احتمل» خبرها.

الاستشهاد على جواز نصب (١) مميز «كم» الخبرية إذا فصل بينها وبينه، كما جاء في قوله: «كم نالني منهم فضلاً».

#### \* \* \*

#### أنشد:

١٨٤ - تَوُمُّ سِنَاناً وَكَمْ دُوْنَهُ مِنَ الأَرْضِ مُحْدَوْدِبَاً غَارُهَا «تَوُمُّ» (أَيْ) (°): تَقْصِدُ. «سِنَاناً» أَيْ: مَمدُوْحاً (١٠). «مُحْدَوْدِباً» أَيْ: مُرْتَفِعاً، من حَدَبَةِ الظَّهْر.

على النصب والجر مبتدأ، وجملة نالني خبره، وفاعله «ضميركم»، وعلى الرفع ظرف لنالني كما ذهب سيبويه.

وقوله: «منهم» متعلق بنالني، و «على عدم» أي: مع عدم، وهو متعلق بمحذوف على أنه حال من الياء. انظر الخزانة: ٤٧٨/٦.

<sup>(</sup>۱۳) د: بما. تحریف.

<sup>(</sup>١) وهو قوله: «نالني». انظر الخزانة: ٢/٠٨٠.

<sup>(</sup>۲) ب: فیه. (۳) ب: کاد. ساقط.

<sup>(</sup>٤) جـ: نصب. ساقط.

<sup>1</sup>۸٤ - البيت من المتقارب، وقد اختلف في نسبته لقائله، فنسب لزهير بن أبي سلمى، ولابنه كعب في الشواهد الكبرى: (٤٩١/٤)، ونسب لكعب بن زهير في سيبويه والشنتمري: ٢٩٥/١، ابن يعيش: ١٣٨/٤، ونسب للأعشى في المحتسب: ١٣٨/١ (وليس في ديوان أي واحد منهم).

والبيت بلا نسبة في الإنصاف: ٢٠٦/، المفصل: ١٨١، ابن يعيش: ١٢٩/، الأشموني: ٣٨٨/، ابن الناظم: ٧٤٣، المرادي: ٣٣٢/٤، المقتصد: ٧٤٣/، اللسان: ٣٣١٣/٥ (غور)، ابن النحاس: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) من جه. الصواب.

<sup>(</sup>٦) وهو سنان بن أبي حارثة المري. انظر الشواهد الكبرى: ٤٩١/٤.

#### المعنيي

تقصد/ ناقتي هذا الممدوح، وكم بينه وبينها من الأراضي المختلفة.

# الإعسراب

فاعل «تؤم» (ضمير)<sup>(۱)</sup> مستتر فيه يعود إلى ناقته. «سناناً» مفعوله. «كم» خبرية. «دونه» ظرف. «محدودباً» مميز «كم»، ونصب للفصل بينه وبين «كم»<sup>(۲)</sup>. «غارها» معمول «محدودباً».

الاستشهاد على نصب مميز «كم» الخبرية للفصل، كما في قوله: «وكم دونه محدودباً» وقياسه الجر.

#### \* \* \*

#### أنشد:

[122]

١٨٥ - كَمْ في بَنِي سَعْدِ<sup>(١)</sup> بنِ بَكْرٍ سَيِّدٍ ضَخْمِ الدَّسِيْعَةِ مَاجِدٍ نَفَّاعِ «الدَّسِيْعَةُ» العَطِيَّةُ<sup>(١)</sup>. «مَاجِدٌ» ذُوْ مَجْدٍ<sup>(١)</sup>. «نَفَّاعُ» كَثِيْرُ النَّفْعِ.

(١) من ب، وجه، ود. الصواب.

(٢) د: بين كم وبينه. بدل: بينه وبين كم. تقديم وتأخير.

(٣) جـ: الاستشهاد على نصب مميزكم الخبرية للفصل كما في قوله وكم دونه محدودباً.
 ساقط.

۱۸۵ ــ البیت من الکامل، ونسب للفرزدق في الشواهد الکبری: (۳۹۲/٤)، وفي ابن یعیش: (۱۳۲/٤)، (ولیس في دیوانه).

والبيت بلا نسبة في سيبويه والشنتمري: ٢٩٦/١، المفصل: ١٨١ ابن يعيش: ١٣٠/٤، المقتضب: ٣٨٧/، الإنصاف: ٣٤٧، الأشموني: ٣٨٧/٢، ابن الناظم: ٧٤٣، الخزانة: ٢٧٦/٦، اللمع: ٢٢٩، شواهد التحقة الوردية: (٨٤/أ).

وروي: «بكر بن سعد» بدل «سعد بن بكر» في الإنصاف والشواهد الكبرى، والأشموني، واللمع، وروي: «بكر بن عمرو» بدل «سعد بن بكر» في الشنتمري.

(٤) ب: سعيد. تحريف.

(٥) يقال: فلان ضخم الدسيعة، أي العطية. انظر اللسان: ١٣٧٤/٢ (دسع).

(٦) والمجد: المروءة والسخاء، وهو الكرم والشرف كذلك. انظر اللسان: ٦ / ١٣٨ ٤ (مجد).

#### المعنسي

كم سيد ضخم العطية، كثير النفع، ماجد(١) في هذه القبيلة.

#### الإعسراب

«كم» خبرية. «سيدٍ»: جُرَّ «سيّدٌ»(٢)، لأنه مميزها، والبواقي صفته.

الاستشهاد على أنه جر<sup>(7)</sup> مميز «كم» الخبرية، وإن وقع بينها وبين مميزها (<sup>3)</sup> فصل، كما جاء في البيت، فإن المميز فيه وهو قوله: «سيد» جاء مجروراً (<sup>6)</sup>، وإن فصل بين «كم» وبينه بقوله: «في بني سعد بن بكر»، وما ذلك إلا على لغة (<sup>1)</sup> من يجيز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف.

#### \* \* \*

أنشد:

١٨٦ - كُمْ عَمَّةٍ لَكَ يَا جَرِيْرُ وَخَالَةٍ فَدْعَاءَ قَدْ حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشَارِي

<sup>(</sup>١) ج: نفاع كثير النفع المعنى كم سيد ضخم العطية كثير النفع ماجد. ساقط.

<sup>(</sup>٢) جـ، د: سيد. ساقط. (٣) في أ: كم. زيادة. وهو سهو.

<sup>(</sup>٤) من جر، ود. الصواب. وفي أ، وب: ومميزه. تحريف.

<sup>(</sup>٥) أ: ومجروراً. سهو.

<sup>(</sup>٦) جـ: وذلك لا يجوز إلا على لغة. بدل: وما ذلك إلا على لغة.

۱۸٦ – البيت من الكامل، وهو للفرزدق (همام بن غالب التميمي) من قصيدة له هجا بها جريراً، أولها:

يا ابنَ المراغةِ إنّ ما جارَيْتَ نِي بمسبّة ين لذي الفَعَال قصارِ انظر ديوانه: ٤٥١، سيبويه والشنتمري: ٢٩٥١، ٣٩٣ (صدره في الشنتمري)، ٢٩٥، المفصل: ١٨٥، ابن يعيش: ١٣٣/٤، الخزانة: ٢٥٥/١، مغني اللبيب: ١٨٥/١، شواهد المغني: ١١/١٥، الشواهد الكبرى: ١/٥٥، التصريح على التوضيح: ٣/٠٨، الدرر اللوامع: ١/١١، اللسان: ٤/٤٥٤ (عشر)، مقاييس اللغة: ٤/٣٥٤ (عشر)، الحلل: ١٧٩، شواهد الجرجاوي: ٣٥، اللمع: ٣٢٨، عيون سيبويه: ١٥٠، إصلاح الخلل: ٢٣١، ابن على المعان المعان ١٣٠، ابن على التوضيح الخلل: ٢٣١، ابن على التوليد المعان المعا

«الفَدْعَاءُ» المَرأَةُ التي اعْوَجَّتْ() أَصَابِعُهَا() مِنْ كَثْرَةِ حَلْبِهَا. «العِشَارُ» جَمْعُ عُشَرَاء()، وهي النَّاقَةُ التي أَتَتْ عَلَيْهَا من زَمَانِ حَلْبِهَا عَشْرَةُ أَشْهُرٍ().

#### المعني

كم عمة وخالة لك فدعاء (يا جرير)(٥) قد خدمتني وحلبت نوقي.

# الإعسراب

«كم»(٦) إما خبرية، وإما استفهامية، ويجوز في «عمة» مع «الخالة»( $^{(1)}$ ) المعطوفة عليها الحركات الثلاث:

أما الجر، فعلى أنها(^) خبرية(٩)، وقوله: «عمة» مميزها.

<sup>=</sup> النحاس: ١٨٤، أبيات المغني: ١٦٥/٤ الأبيات المشكلة: ٢٢٢، ابن الحاجب: ٢٧/١ (كم عمة لك يا جرير) شواهد المتوسط: ١٢٠، شواهد التحفة الوردية: (٨٣/١).

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٥٨/٣، الأشموني: ١٦٠/١، ٢/٥٨٥، ٢ (صدره)، الشواهد الكبرى: ٤٨٩/٤، ابن عقيل: ٩٩/١، معاني الفراء: ١٦٩١، ابن النظم: ٧٤١، شرح الوافية لابن الحاجب: ٣٠٠، الفصول الخمسون: ٢٤٦، التوطئة: ٣٢٠، ابن عصفور: ٢٤/٤، ٥١، الهمع: ٢٥٤/١ (صدره)، سيبويه: ٢٩٥/١، المرادي: ٤٩٤٤٪ (صدره)، المقرب: ٣١٤/١.

<sup>(</sup>١) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: عوجت. تحريف.

<sup>(</sup>۲) جـ: أصبعها.(۳) ب: العشراء.

<sup>(</sup>٤) انظر الشواهد الكبرى: ١/٥٥١، وفي اللسان: ٢٩٥٤/٤ (عشر): وناقة عُشَرَاءُ: مضى لحملها عشرة أشهر، وقيل: ثمانية، والأول أولى لمكان لفظه، فإذا وضعت لتمام سنة فهي عشراء أيضاً على ذلك. وعشرت الناقة تعشيراً واعشرت صارت عشراء، واعشرت أيضاً: أتى عليها عشرة أشهر من نتاجها. انظر اللسان: ٢٩٥٤/٤ (عشر).

<sup>(</sup>٥) من د. الصواب. (٦) جـ: كم. ساقط.

<sup>(</sup>V) جـ: خالة.

<sup>(</sup>٨) د: فلأنها. بدل: فعلى أنها. أي فعلى أن «كم».

<sup>(</sup>٩) ب، ج، د: كم الخبرية.

وإما النصب، فلأنها(١) مميز «كم» الاستفهامية، والاستفهام على سبيل الاستهزاء والتهكم.

وإما الرفع (۲) ، فعلى أنها وقعت (۳) مبتدأة وصفت بقوله: «لك» ، ومميز «كم» على هذا محذوف ، وذلك المحذوف ، إما أن يقدر مجروراً فتكون (۲) «كم» هي (۹) الخبرية ، تقديره: كم مرة ، و(۲) إما أن يقدر منصوباً فتكون (۷) هي الاستفهامية على ما ذكرنا ، تقديره: «كم مرة» ، وخبر المبتدأ قوله: «قد حلبت» ، و «كم » على هذين التقديرين في محل النصب بالظرف (۸) (۹) ، والعامل فيه «قد حلبت» ، وكون الفعل خبراً لا يمنعه (ذلك) (۱) من العمل (۱) فيما قبل المبتدأ بدليل صحة قولهم: «يوم الجمعة زيد ضرب» .

وهي في الوجهين/ الأولين تكون(١٢)في محل الرفع بالابتداء. [١٤٦]

قوله(۱۳): «قد حلبت» خبرها. قوله: «فدعاء» صفة لقوله: «وخالة». و «خالة» عطف على «عمة». قوله: «عشاري» في تقدير النصب على أنه

<sup>(</sup>١) د: فعلى أنها. بدل: فلأنها أي: فلأن «عمة».

<sup>(</sup>۲) ب، ج، د: فيها. زيادة.(۳) أي: فعلى أن «عمة» وقعت.

<sup>(</sup>٤) ما أثبته الأصوب. انظر الشواهد الكبرى: ٧/١٥٥. وفي جميع النسخ: فيكون.

<sup>(</sup>٥) ب: كم. زيادة.

<sup>(</sup>٦) جـ: إما أن يقدر مجروراً فتكون كم هي الخبرية تقديره: كم مرة و. ساقط.

<sup>(</sup>V) ب، ج، د: فيكون.

<sup>(</sup>٨) جـ: على الظرفية.

<sup>(</sup>٩) أو بالمصدر، أي كم وقت عمة لك، أو كم حلبة عمة لك. انظر الشواهد الكبرى: ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>١٠) من ب، وجه، ود. الصواب.

<sup>(</sup>١١) د: من أن يعمل. بدل: من العمل.

<sup>(</sup>١٢) ما أثبته هو الصواب. انظر الشواهد الكبرى: ٥٥٢/١. وفي جميع النسخ: يكون. تصحيف.

<sup>(</sup>۱۳) جـ، د: وقوله.

مفعول «حلبت». قوله: «حلبت علي» معناه: حلبت على كره مني (١)، وهذا كما يقال: «باع القاضي عليه داره»، أي: كنت استكره واستنكف أن (٢) تحلب أمثالها عشاري، ويشهد لذلك المعنى قوله: «فدعاء».

الاستشهاد على أن بيت الفرزدق يجوز فيه الحركات الشلاث بوجوه مختلفة، كما تقدمت.

#### \* \* \*

أنشد:

١٨٧ \_ كَأَنَّ خُصْيَيْهِ مِنَ التَّدَلُدُلِ ِ اللَّهَ لَلْهُ لَا عُنْظُلِ ِ ظَرْفُ (٣) جِرَابِ فيهِ ثِنْتَا حَنْظُلِ

(١) د: حلبت عليّ كرهاً مني.

(٢) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: أي. تحريف.

۱۸۷ ــ البيتان من الرجز، وقد اختلف في نسبتهما لقائلهما، فنسبا لخطام المجاشعي في الخزانة (٤٠٠/٧)، وشواهد التحفة الوردية (٨٢/أ) من أرجوزة له أولها:

يَا رُبَّ بَيْضَاءَ بِوَعْسِ الأَرْمُلِ شَبِيْهَةِ الْعَيْنِ بِعَيْنَي مُغْزَلِ وَسَبِا لَجَندُلُ بِ المَثْنَى في التصريح على التوضيح: (٢٧٠/٢) ولبعض السعديين في سيبويه (٢٠٧/٢)، وقيل: هما لسلمى الهذلية، وقيل: لشماء الهذلية.

انظر الأقوال المختلفة في ذلك الخزانة: ٧/ ٠٠٠ ـ ٥٢٦ ـ ٥٣٦ ، الدرر اللوامع: ١/٥٠٠ شواهد الشذور: ١٣٤، الشواهد الكبرى: ١/٥٨٤.

والبيتان غير منسوبين في سيبويه والشنتمري: ٢٠٧١، ٢٠٢ (الشنتمري)، ابن السيرافي: ٢٠١٧)، ابن يعيش: ١١٤١٤ ( ١٨٤٠، المرزوقي: ١٨٤٧، اللسان: ١٠٢١٥ ( ثنى)، ٢٦١١/١ (خصا)، ١٤١٤ (دلل - أولهما)، ٢٦٥٥٤ (هدل)، المنصف: ١٣١/٢، المقتضب: ٢١٩٧، الإرشاد للكيشي: (٦٦/أ)، عيون سيبويه: ٢٤٩، التوطئة: ٢٥٥، أمالي ابن الشجري: ٢٠/١، ابن عصفور: ١٠٤١، ٢٩٢، المقرب: ٢٠/٤، المفصل: ١٨٤ (أولهما)، ٢١٣ (ثانيهما)، ابن يعيش: ١٤٣٤ (أولهما)، ١٤١، ٢١٦٦ (ثانيهما)، ١٨، اللسان: ١٤١٤ (دلل - أولهما)، شذور الذهب: ٢٥٨ (فيه ثنتا حنظل)، المقتصد: ٢٠٣٧ (ثانيهما)، ابن الصحاح: ٢٢٦٦٦ (ثنى)، ٢٣٧٨ (خصى)، ابن =

«التَّدَلْدُلُ» التَّحَرُّكُ.

يعني: قالت امرأة في زوجها ذلك، أي: كأن خصييه من الحركة حنظلتان في جراب عجوز.

وروي: «ظرف عجوز»<sup>(۱)</sup>.

قوله: «فيه» يعود إلى «جراب».

#### الإعسراب

«خصييه» اسم «كأن». «ظرف»(٢) رفع بخبر «كأن». «ثنتا(٣) حنظل» مبتدأ. «فيه» خبره، والجملة صفة النكرة.

الاستشهاد على حذف تاء(1) «خصية»(٥) في تثنيتها(١) والقياس إثباتها فيها، وذلك في(٧) قوله: «كأن خصييه».

= عصفور: ٢٧٦/١ (ثانيهما)، المقرب: ٣٠٥/١ (ثانيهما)، ابن الحاجب: ٦٠٨/١ (ثنتا حنظل).

وروي أولهما: «من التهدل» بدل «من التدلدل» في اللسان (هدل)، (وذكر الرواية الأخرى)، وروي ثانيهما: «عجوز» بدل «جراب» في ابن يعيش، الخزانة، الدرر اللوامع، الهمع، اللسان، التوطئة، الإرشاد، ابن الشجري، الشواهد الكبرى، ابن عصفور، سيبويه والشنتمري، المنصف، شواهد الشذور، وروي: «سحق» بدل «ظرف» في المرزوقي. والسحق: الخلق. (انظر الخزانة: ٧٧/٧٤).

- (٣) من د. الصواب. وفي أ، وب، وجه: ظرفا.
  - (١) جـ: وروي ظرف عجوز. ساقط.
  - (٢) من د. الصواب. وفي أ، و جـ: ظرفا.
    - (٣) جـ: ثنتا. ساقط.
- (٤) ب: خصييه اسم كأن ظرف رفع بخبر كأن ثنتا حنظل مبتدأ فيه خبره والجملة صفة النكرة، الاستشهاد على حذف تاء. ساقط.
  - (٥) ما أثبته هو الصواب وفي أ، وب، وجه: خصييه. وفي د: خصيتيه.
    - (٦) من ب، وجـ، ود الأولىٰ. وفي أ: ثنتيها.
      - (٧) جـ: أي. تحريف.

أنشد:

# ١٨٨ \_ يَـرْتَـجُ (١) أَلْـيَـاهُ ارتِـجَـاجَ الـوَطْـبِ (١٤٧] «يَرْتَجُ (٣) أَيْ: يَتَحَرَّكُ. «أَلْيَاهُ» تَثْنِيَةُ / أَلْيَةٍ. «الوَطْبُ» سِقَاءُ اللَّبَنِ.

المعني

يتحرك ألياه كتحرك سقاء مملوء من اللبن.

# الإعسراب

«يرتج» (٣) فعل فاعله «ألياه». «ارتجاج» نصب بالمفعول المطلق.

الاستشهاد(1) على أنه حذف تاء «ألية» في تثنيتها، وقياسها الإثبات(٥).

\* \* \*

أنشد:

# ١٨٩ \_ يَدَيَانِ بَيْضَاوَانِ عِنْدَ مُحَلِّمٍ قَدْ تَمْنَعَانِكَ (١) أَنْ تُضَامَ وَتُضْهَدَا

١٨٨ ــ البيت من الرجز، ولم أعثر على قائله، وروى قبلة:

كأُنَّما عَطِيَّةُ بنُ كَعْبِ ظَعِيْنَةٌ واقِفَةٌ في رَكْبِ

انظر المقتضب: ٣/١٤، المفصل: ١٨٤، ابن يعيش: ١٤٣/٤، ١٤٥، المنصف: ٢/٣١، الاقتضاب: ٣٨٢/٣، الخزانة: ٧/٥٠ اللسان: ١١٩/١ (ألا)، أمالي ابن الشجري: ٢٠/١، ابن عصفور: ١٤٠/١، المقرب: ٢٥/٢.

وروي: «ترتج» بالتاء، فيما عدا المؤلف وابن يعيش، والمنصف.

- (۱) جـ: ترتج.(۱) جـ: ترتج.
- (٣) جـ: ترتج.
   (٤) ب، جـ، د: به. زيادة.
  - (٥) جـ: الإثبات. ساقط.

١٨٩ - البيت من الكامل، ولم أعثر له على قائل.

انظر المنصف: ٢٤/١، ٢٤/١، المفصل: ١٨٥ (صدره)، ابن يعيش: ١١٥٥، ١٠٥، ١٨٥٥، الخزانة: ٤٧٦/٧، حاشية يس على التصريح: ٣٣٣/٢، مجالس العلماء: ٢٥٠.

«مُحَلِّمٌ» إِسْمُ بعضِ مُلوكِ اليَمَنِ(١). «الضَّيْمُ» الظَّلْمُ. «الضَّهْدُ» القَهْرُ(١).

#### المعنىي

يريد بقوله: «يديان» الجود والكرم.

يقول: الكرم والجود (٣) عند هذا الملك يمنعانك من أن تظلم وتقهر.

#### الإعسراب

«يديان» مبتدأ. «بيضاوان» صفة. «عند» ظرف. «قد تمنعانك»(1) جملة فعلية خبر المبتدأ.

وروي: «يمنعانك» بالياء، بدل «تمنعانك» في المنصف (78/۱) الخزانة، حاشية يس على التصريح، مجالس العلماء، شواهد الشافية، اللسان، ابن الشجري، ابن عصفور، وروي «وتصهرا» بدل «وتضهدا» في حاشية يس، وروي: «محجز» بدل «محلم» و «تقهرا» بدل «وتضهدا» في مجالس العلماء، وروي «وتهضما» بدل «وتضهدا» في شواهد الشافية، وروي: «محكم» «بنيهم أن تهضما» بدل «أن تضام وتضهدا» في اللسان (وذكر الرواية الأخرى) وروي: «محكم» بدل «محلم» (ذكرت في الخزانة: ٧/٨٨، بدل «محلم» (ذكرت في الخزانة: ٧/٨٨، ومحرق: - بكسر الراء المشددة - لقب لعمرو بن هند ملك الحيرة، لقب به لأنه حرق مائة من بني تميم، وهو لقب أيضاً للحارث بن عمرو ملك الشام من آل جفنة، وإنما قيل له ذلك، لأنه أول من حرق العرب في ديارهم، وهم يدعون آل محرق).

ويروى عجزه: «قد تمنعانك منهما أن تهضما» ويروى أيضاً: «قد تمنعانك أن تذك وتقهرا» (ذكرتا في الخزانة).

<sup>=</sup> شواهد الشافية: ١١٣/٤، اللسان: ٢/١٥٦ (يدي)، أمالي ابن الشجري: ٣٥/٧، الملوكي: ٢٨٢، ٢٨٢، ابن عصفور: ١٤٠/١، المقرب: ٤٤/٧، الأشموني: ٢/٤٧٤.

<sup>(</sup>٦) د: يمنعانك.

<sup>(</sup>١) جـ، د: اسم بعض ملوك من ملوك اليمن. انظر الخزانة: ١٨١/٧.

<sup>(</sup>٢) د: الظهر. تحريف.

<sup>(</sup>٣) جـ: الجود والكرم. بدل: الكرم والجود. تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٤) ما أثبته الصواب. وفي جميع النسخ: قد يمنعانك.

الاستشهاد بذلك على أن المحذوف الآخر(١) قد يرد ما حذف منه عند تثنيته، كما في قوله: «يديان» في تثنية «يد».

\* \* \*

أنشد:

١٩٠ \_ فَلَوْ أَنَّا على حَجَرٍ ذُبِحْنَا جَرَى الدَّمَيَانِ بِالخَبَرِ اليَقِيْنِ

(١) جـ: اللام. بدل: الآخر.

• ١٩٠ \_ البيت من الوافر، وقد اختلف في نسبته لقائله، فنسبه ابن دريد ـ آخر أبيات ثلاثة ـ لعلى بن بدال بن سليم، وقبله:

لَعَدُمُ رُكَ إِنَّنِي وَأَبَا رَبَاحٍ عَلَى خَالِ التكاثِر مُنْذُ جِيْنِ لَيْبُغِضُنِي وَأَبْغِضُهُ وَأَيْضًا يَرَانِي دُوْنَهُ وأَرَاهُ دُوْنِي

ورجح هذه النسبة البغدادي في خزانته: (٤٨٩/٧)، ونسبه إليه في شرح شواهد الشافية (١١٢/٤) أيضاً.

ونقل صاحب الخزانة عن العيني وابن هشام نسبته للمثقب العبدي، متابعة في ذلك لصاحب الحماسة البصرية، وهو للمثقب في الأزهية: ١٤٠ (وذكر نسبة ابن دريد). ونسبه بعضهم للفرزدق (وليس في ديوانه)، وقيل: هو لمرداس بن عمرو، وقيل للأخطل، وقيل: لأوس. انظر في ذلك الخزانة: ٢٨٨٧٧ - ٤٨٩.

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٣٦٦/١، ٢٣٦/٢، مجالس العلماء: ٢٥١، المنصف: ١٤٨/٢، الإنصاف: ١٥٧/١، المفصل: ١٨٦، ابن يعيش: ١٥١/٤، ١٥١، ١٥١، المنصف: ٢٥/١، الإنصاف: ١٤٢٩/١ (دمى)، الصحاح: ٢/٤٠٠ (دما)، أمالي ابن الشجري: ٢٤٤٠، الملوكي: ٢٨٢، الممتع: ٢/٤٤، ابن عصفور: ١/٤٠٠، المقرب: ٢٤٤٠.

وعجزه بلا نسبة في المقتضب: ١٥٣/٣، ابن يعيش: ٥/٤، الأشموني: ٢/٢٤، حاشية يس: ٣٣٣/٢.

وروي: «ولو» بدل «فلو» في المفصل، ابن يعيش (٥/٥)، وروي: «جحر» - بضم الجيم - بدل «حجر» بفتحها، في الخزانة، شواهد الشافية، والجحر: هو الشق في الأرض (انظر الخزانة  $200/\sqrt{200}$ ).

#### المعنيي

يقول: لو قتلنا على حجر واحد لم (۱) يختلط دمي (۲) بدم صاحبي لشدة العداوة بيننا، وقيل: قد (۳) يعلم منه الشجاع من الجبان، لأن دم الشجاع يجري، ودم الجبان لا يجري (۱)، بل يجمد (۰).

### الإعسراب

«لو» حرف/ شرط. «أنا» بفتح الهمزة، لأنه (٢) موضع الفاعل، واسم [١٤٨] «أن» (٢) هو الضمير. «ذبحنا» جملة (فعلية) (٨) خبرها، و «أن» مع جملتها في موضع مفرد، وهو فاعل فعل محذوف تقديره: لو ثبت (١٠) أنا ذبحنا. «جرى» فعل ماض (١٠). «الدميان» فاعله، والجملة جزاء الشرط (١١).

الاستشهاد على أن «دماً» إذا ثني رد محذوفه فقيل: «دميان»، كما في قوله: «جرى الدميان».

\* \* \*

أنشد:

191 - سَعَىٰ عِقَالاً فَلَمْ يَترُكْ لَنَا سَبَداً فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَىٰ عَمْرُ وَ عِقَالَيْنِ لَا سَعَىٰ عَمْرُ وَ عِقَالَيْنِ لَا صَبَحَ القَوْمُ أَوْبَاداً ولمْ يَجِدُوا عِنْدَ التَّفَرُّقِ في الهَيْجَا جِمَالَيْن

- (۱) ب: لم. ساقط. (۲) ب: في. بدل: دمي. تحريف.
  - (۳) د: قد. ساقط.
- (٤) د: لا يجري. ساقط. (٥) انظر الخزانة: ٤٨٨/، ٤٨٨.
  - (٩) ب: لأن. تحريف. (٧) ب: أن. ساقط.
  - (A) من جـ. الصواب.(٩) د: أثبت. تحريف.
    - (١٠) جـ: ماض. ساقط.
    - (١١) لا محل لها من الإعراب، لأنها جزاء شرط غير جازم.
- 191 البيتان من البسيط، وهما لعمرو بن العداء الكلبي، قالهما في عمرو بن عتبة بن أبي سفيان، وكان معاوية (عمه) استعمله على صدقات كلب فاعتدى عليهم.

«العِقَالُ» صَدَقَةُ عَامٍ، يُقَالُ(۱): «مَا لَهُ(۱) سَبَدٌ وَلَا لَبَدٌ» (٣) أَيْ: مَا لَـهُ كَثِيْـرُ وَلَا قَلِيْلٌ (١) . عَنِ الْأَصْمَعِيّ.

وَقَالَ (غيره)(٥): السَّبَدُ مِنَ الشَّعْرِ واللَّبَدُ من الصُّوفِ(١).

«أَوْبَادُ» جَمْعَ وَبَدٍ، وَهُوَ شِدَّةُ العَيْشِ، وَسُوءِ (٢) الحَالِ، وَيُقَالُ: «رَجُلٌ وَبَدُ»، كَمَا يُقَال: «رَجُلٌ عَدْلٌ» في تأويل سيّىء الحَالِ، وَقَدْ جُمِعَ على «أَوْبَادٍ» لِتَوَهِّمِ النَّعْتِ، كما يُقَالُ: «عُدُولٌ» في «عَدْلِ» (٨) لِذَلِكَ (٩).

«الهَيْجَا»(١٠) الحَرْبُ(١١).

وروي: «فأصبح الحي» بدل «لأصبح القوم»و «يوم» بدل «عند» في مجالس ثعلب، وروى: «الحي» بدل «القوم» في الصحاح.

(١) جـ: يقال. ساقط. (٢) د: ماله. ساقط.

(٣) السبد: الشعر، واللبد: الصوف، والمعنى: ماله شعر ولا صوف لشدة الفاقة أي: ماله شيء، وقيل: ماله ذو شعر، ولا ذو وبر متلبد، يكنى بهما عن الخيل والإبل، والبقر والغنم. انظر مجمع الأمثال: ٣٥٥/٣، المستقصى في الأمثال: ٣٣١/٢، جمهرة الأمثال: ٢٦٧/٢، فرائد اللآل: ٢٣٥/٢.

- (٤) جـ: ماله قليل ولا كثير. تقديم وتأخير.
- (٥) زيادة يقتضيها المقام. انظر اللسان: ١٩١٨/٣ (سبد).
  - (٦) انظر اللسان: ١٩١٨/٣ (سبد).
    - (V) ب: وهو سوء.
- (A) ب: في تأويل سيء الحال، وقد جمع على أوباد لتوهم النعت كما يقال عدول في عدل. ساقط.
  - (٩) انظر الصحاح: ٢/٦٤٥ (وبد)، حاشية السيد علي الرضى: (٤٦/أ).
    - (١٠) جـ: الهيجاء.
    - (١١) في أ: والحرب. سهو. وفي جـ: الحرب. ساقط.

<sup>=</sup> انظر الخزانة: ٧/٧٥ - ٥٨١، اللسان: ٢٠٢٠/٣ (سعى - أولهما)، ٣٠٤٩/٤ (عقل). والبيتان غير منسوبين في مجالس ثعلب: ١٤٢/١، شواهد الكشاف: ٤/٥٥، المفصل: ١٨٧ (ثانيهما)، ابن يعيش: ١٥٣/٤، ١٥٤ (ثانيهما في الموضعين)، الأشباه والنظائر: ٣/٣ (ثانيهما)، مقاييس اللغة: ١١٧٤ (عقل - أولهما)، الصحاح: ٢/٢٤٥ (وبد - ثانيهما)، الهمع: ٤٢/١ (عجز الثاني).

#### المعنى

يقول: سعى عمرو في تحصيل صدقة عام، فلم يترك لنا قليلاً ولا كثيراً، / فلو سعى في تحصيل عقالين لصار القوم (١) سيئي الحال بحيث لم [١٤٩] يجدوا جمالين حتى يركبوا، ويتفرقوا في الهيجاء.

# الإعسراب

«سعى» فعل فاعله مضمر مستتر يعود إلى «عمرو» المذكور آخراً، من باب تنازع الفعلين على مذهب البصريين (۲). «عقالاً» نصب بالظرف. «فلم يترك» الفاء عاطفة، فاعله مستتر أيضاً (يعود) (۲) إلى «عمرو». و «سبداً» مفعوله، والجملة معطوفة على الأولى. «فكيف» خبر مبتدأ محذوف أي: كيف الأمر. «لو» حرف شرط. «عمرو» فاعل «سعى». «عقالين» نصب بالظرف، والجملة شرطية قدم (۲) جوابها، وذلك قوله (۳): «فكيف». قوله: «لأصبح» اسم أصبح «القوم» (۲). «أوباداً» خبرها (۲). «ولم يجدوا» الواو عطفت الجملة على ما قبلها. «جمالين» مفعول «لم (۸) يجدوا»، وفاعله (۱) الضمير (۱۰).

<sup>(</sup>١) ج: لصار القوم. ساقط.

<sup>(</sup>٢) حيث ذهبوا إلى أن إعمال الفعل الثاني أولى، وذهب الكوفيون إلى أن إعمال الفعل الأول أولى. انظر الإنصاف (مسألة: ١٣/١): ٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) من د. الصواب.(٤) جـ: تقدم.

<sup>(</sup>٥) جـ: قولك.

<sup>(</sup>٦) واللام واقعة في جواب قسم مقدر. انظر الخزانة: ٥٨٣/٧.

<sup>(</sup>٧) وذلك إن كانت «أصبح» ناقصة، وهو حال من القوم إن كانت تامة. انظر الخزانة: ٥٨٥/٧.

<sup>(</sup>٨) د: لم. ساقط. (٩) جه، د: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>١٠) قال البغدادي في الخزانة (٥٨٥/٧) «وثنى الجمال لأنه جعلها صنفين: صنفاً لترحلهم يحملون عليها أثقالهم، وصنفاً لحربهم يركبونه إذا جنبوا خيلهم، ويؤيده رواية أبي الفرج: «يوم الترحل والهيجا». انتهى.

الاستشهاد على تثنية الجمع لإرادة فرقتين(١)، كما في قوله: «جمالين»، أي: قطعتين(١) من الجُمْل.

\* \* \*

أنشد:

أوَّلِ التَّبَقُّلِ التَّبَقُّلِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

[١٥٠] يعني: أكلت الناقة البقول بين رماحي/ هاتين القبيلتين.

#### الإعسراب

فاعل «تبقلت» ضمير «الناقة». «رماحي» مثنى مضاف، ولذلك حذفت النون.

(١) من د. الأولى، وفي أ وب وجـ: الفرقتين.

(۲) من د. الصواب. وفي أ، وب، وجه: قطيعتين. تحريف. وفي اللسان: ٣٦٧٧،٥
 ٣٦٧٨ (قطع): والقطعة من الشيء الطائفة منه، والقطيع الطائفة من الغنم والنعم، ونحوه، والقطعة كالقطيع.

۱۹۲ — البيتان من الرجز، وهما لأبي النجم العجلي، من أرجوزة طويلة له وصف فيها أشياء كثيرة، أولها:

السَحَمْدُ لِلَهِ السَعَلِيِّ الْأَجْلَلِ السَوَاسِعِ الفَضْسِلِ السَوَهُوْبِ المُجْسِزِلِ السَّانِ: انظر ابن يعيش: ١٥٥/٤، شواهد الشافية: ٣١٢/٤، الخزانة: ٢/٣٩٠، اللسان: ٣٢٩/١ (بقل - أولهما)، المفصل: ٣٢٩/١ (بانيهما)، ابن يعيش: ١٥٣/٤ (ثانيهما).

وهما بلا نسبة في شواهد الكشاف: ٤٨٧/٤، الأشباه والنظائر: ٧/٣ (ثانيهما)، ابن عصفور: ١٣٨١.

وروي: «من» بدل «في» في شواهد الشافية، والخزانة، وروي: «زمن» بدل «أول» في ابن عصفور.

(٣) من جه. الصواب.

الاستشهاد على تثنية الجمع في (١) تأويل مفردين (٢)، كما في قوله: «رماحي مالك».

#### \* \* \*

أنشد:

- 194

وَمَهْمَهَيْنِ فَلْفَديْنِ مَرْتَيْنْ جُبْتُهُمَا (٣) بالنَّعْتِ لا بالنَّعْتَيْنْ ظَهْرَاهُمَا (٤) مِثْلُ ظُهُودِ التُرْسَيْنْ

(١) ب: وفي. سهو. (٢) جـ: المفردين.

19٣ – الأبيات من الرجز، وقد اختلف في قائلها، والصحيح (كما في الخزانة: ٥٤٨/٧) أنها لخطام المجاشعي، وبعدها:

# عَلَىٰ مُطَارِ القَلْبِ سامي العَيْنَيْنَ

ونسبت لهمنان بن قحافة في حاشية يس على التصريح (١٢٢/٢)، وابن الشجري: ٢٠٣/٢ (ما عدا الثاني).

والأبيات منسوبة لخطام المجاشعي في الخزانة: ٥٤٤/٧ - ٥٤٥، الحلل: ٣٦٤، ابن يعيش: ١٥٦/٤، اللسان: ١٦٧/٦ الشواهد الكبرى: ٨٩/٤، اللسان: ٢١٦٧/٦ (مرت)، سيبويه والشنتمري: ٢٤١/١ (ثالثها في سيبويه)، شواهد التحفة الوردية: (٥٨/ب).

والأبيات بلا نسبة في شواهد الشافية: \$4.5، المفصل: ١٨٨ (ثالثها)، ابن يعيش: \$100 (ثالثها)، الأبيات المشكلة: ٢١٧ الهمع: ٢٠/١ (أولها)، ٥١ (ثالثها)، الدرر اللوامع: ٢٦/٢ (الأول والثالث)، الأبياري: ٢٩/٢ (الأول والثالث)، البيان لابن الأبياري: ٢٩/٢ (ثالثها) ابن الحاجب: ٢/٣٥ (ثالثها)، معاني الفراء: ٣/١١٨ (الأول والثاني)، إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٣/٧٧ (الأول والثالث)، الصحاح: ٢٦٦/١ (مرت ـ الأول والثالث)، ابن الشجرى: ٢/١١ (الأول والثالث).

ورويت الأبيات بتقديم البيت الثالث على الثاني في اللسان، والحلل، وابن يعيش، وابن الناظم، وشواهد الشافية. وتعاقبت رواية أولها في المصادر المتقدمة بين «فدفدين» و «قذفين» والقذف: \_ بفتح القاف والذال المعجمة بعدها فاء \_ البعيد من الأرض. وقال العيني: هو المكان المرتفع الصلب (انظر الخزانة: ٧/ ٥٤٠). وروي ثانيها: «قطعته بالسمت لا بالسمتين» في الدرر اللوامع، والسمت: السير بالحدس. (انظر الخزانة: ٧/ ٥٥٠)، وروي: «قطعته بالأم لا بالسمتين» في معانى الفراء.

«المهمه» المفازة. «الفدفد» المكان الصلب المرتفع (۱). «المرت» المفازة التي لا نبت فيها (۲) (ولا ماء) (۳). («جبتهما» أي : قطعتهما) و «فرس نعت» متناه في الجري (۹)، ولهذا (۲) قيل : لا يطلق النعت على الله (تعالى) (۷) لما فيه (۸) من معنى التناهي (۹). «الترس» الجُنَّةُ (۱۰).

#### المعنى

رب مفازتين بهذه (١١) الصفات جبتهما بفرس لا بفرسين.

#### الإعسراب

الواو في «ومهمهين» واو «رب»، والبواقي كلها صفات (۱۲) لقوله: «ومهمهين» (۱۳)، وكذا «جبتهما» جملة فعلية صفة، وكذا قوله: «ظهراهما» مبتدأ، و «مثل» خبره، والجملة صفة أخرى.

الاستشهاد على أنه أتى بمفردين في الحقيقة على صيغة الجمع في

<sup>(</sup>٣) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: جنبتهما. تحريف.

<sup>(</sup>٤) جـ: ظهراهما. ساقط.

<sup>(</sup>١) وقيل: الفدفد الأرض المستوية. انظر اللسان: ٥/٤٣٦٤ (فدفد).

<sup>(</sup>٢) د: لا نبات فيها.

<sup>(</sup>٣) من د. الصواب. انظر اللسان: ٦/٤١٦٧ (مرت).

<sup>(</sup>٤) من د. الصواب.

<sup>(</sup>a) وفي اللسان (٦/ ٤٤٧٠ ـ نعت): «وفرس نعت ومنتعت إذا كان موصوفاً بالعتق والجودة والسبق».

<sup>(</sup>٦) جـ: ولذلك. (٧) من ب، ود. الصواب.

 <sup>(</sup>٨) ب: فيها.
 (٩) ب: المعنى المتناهي.

<sup>(</sup>١٠) والجنة: تطلق على كل ما وقاك، والترس من السلاح المتوقى بها وهو معروف. أنظر اللسان: ٧٠٢/١ (جنن)، ٤٢٨ (ترس).

<sup>(</sup>١١) من ب، وجر، ود. الصواب: وفي أ: بهذا. تحريف.

<sup>(</sup>١٢) من ب، وجه، ود. الأولى. وفي أ: صفة.

<sup>(</sup>١٣) جم، د: الواو. ساقط.

قوله: «مثل (۱) ظهور الترسين» فإنه جمع «ظهر» (۲) ، والمراد به في المعنى «ظهران»، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَقَدَّ صَغَتْ قُلُوبُكُمُّا ﴾ (٢) .

\* \* \*

#### أنشد:

198 - / دَعَانِيَ مِنْ نَجْدٍ فَإِنَّ سِنِيْنَهُ لَعِبْنَ بِنَا شِيْبَاً وَشَيَّبْنَنَا مُـرْدَا [١٥١] «دَعَانِي» أَي (أ): اتْرُكَانِي. «شِيْبُ» جمع أَشْيَبَ، بِمَعنَى: الشَّيْخِ. «مُرْدُ» جَمْعُ أَمْرَدٍ (١٣٠).

#### المعنى

(يقول)(٧): يا خليلي اتركاني من ذكر نجد، فإن سنينه أوحشت أحوالنا

ج: مثل. ساقط.
 (۱) د: الظهر.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم: الآية ٤.

<sup>198 -</sup> البيت من الطويل، وهو للصمة بن عبدالله القشيري، من قصيدة قالها يذكر بها نجداً، وما لقيه فيهامن سوء الحال، وبعده: (ورواه ابن يعيش قبله):

لَحَىٰ اللَّهُ نَجْداً كيفَ يَتْركُ ذَا النَّدىٰ فَقِيْراً وَحُراً النَّاسِ تَحْسَبُهُ عَبْدَا انظر ابن يعيش: ١٢٥، الشواهد الكبرى: ١٦٩/١، التصريح على التوضيح: ٧٧/١، انظر ابن يعيش: ١٢٥، الشواهد الكبرى:

انظر ابن يعيش: ١٢٥، الشواهد الكبرى: ١٦٩١، التصريح على التوصيح: ١٧٧١. الجرجاوي: ٧، الخزانة: ٥٨/٨.

والبيت غير منسوب في المفصل: ١٨٩، ابن يعيش: ١١/٥، الأشموني: ٤٩/١، ابن عقيل: الناظم: ٤٨، المرادي: ٩٧/١، اللسان: ٣١٢٧/٣ (سنة)، ٣٣٤٦/٦ (نجد)، ابن عقيل: ١٥٥١، معانى الفراء: ٩٢/٢، جواهر الأدب: ١٨٨، ابن الشجري: ٣٣/٣٠.

وروي: «ذراني» بدل «دعاني» في الخزانة، ومعاني الفراء، واللسان (نجد).

<sup>(</sup>٤) ب: أي. ساقط.

<sup>(</sup>٥) جـ: والأمرد بالتركي بالغ أولوب ساقلي كلمين كمسنه. زيادة.

 <sup>(</sup>٦) والأمرد هو الشاب الذي بلغ خروج لحيته وطر شاربه ولم تبد لحيته. انظر اللسان: ٤١٧٢/٦ (مرد).

<sup>(</sup>V) من جر، ود. الصواب.

في حال شيبنا(١)، وشيبننا في حال شبيبتنا(١)(٣).

# الإعسراب

«دعاني» فعل مع فاعله ومفعوله. «سنینه» اسم «إن»(1). «لعبن» فعل فاعله النون، ومفعوله «بنا»، والجملة خبر «إن». قوله(2): «شیباً» حال من (1) الضمیر في (قوله)(۷): «بنا». قوله(۸): «وشیبننا» أیضاً جملة عطف(۹) علی خبر «إن»، و «مردا»(۱۰) حال عن ضمیر المفعول في قوله: «وشیبننا».

الاستشهاد على أنه جعل الإعراب بالحركة على نون الجمع في قوله: «فإن سنينه»، ولهذا أثبت (١١) النون في حال الإضافة ولولا ذلك لما(١٢) قال: «فإن سنينه» (١٣).

#### \* \* \*

أنشد (١٤):

# ١٩٥ - وَمَاذَا يَدُّرِي الشُّعَرَاءُ مِنِّي وَقَدْ جَاوَزْتُ حَدَّ الأَرْبَعِيْن

(۱) ب، ج، د. مشيبنا. (۲) د: شبينا. تحريف.

(٤) جـ: إن. ساقط. (٥) جـ: قوله. ساقط.

(٦) ب، ج، د: عن: (٧) من د. الصواب.

(٨) ب، د: قوله. ساقط. (٩) جـ: عطفت.

(١٠) ب: الواو. ساقط.

(١١) من د. الأولى. وفي أ وب، وجه: ثبت.

(۱۲) د: لما. ساقط. (۱۳) د: سنية. تحريف.

(18) ذكر هذا البيت في (جـ) بعد الشاهد رقم: ١٩٢، وبعده الشاهد رقم ١٩٤، وبعده الشاهد رقم ١٩٤.

١٩٥ ـ البيت من الوافر، وهو لسحيم بن وثيل الرياحي، وبعده:

أَخُو خَمْسِيْنَ مُجْتَمِعٌ أَشُدِّي وَنَجَّدَنِي مُدَاوَرَةُ الشَّوُونِ انظر: الأصمعيات: ١٩، المفصل: ١٨٩، ابن يعيش: ١١/٥، ١٣، الخزانة: ١٥/٨، =

<sup>(</sup>٣) جـ: وشيبننا في حال شبيبتنا. ساقط.

«تَـدَرَّاهُ(١)، وادَّراهُ على وَزْنِ (٢) «تَفَعَّلَ، وافْتَعَـلَ (٣) بِمَعْنَى ، أَيْ (٤): خَتَلَهُ (٩).

# المعنى،(١)

أي شيء يختل(١) الشعراء مني، وقد(٨) اكتهلت.

#### الإعسراب

«ماذا» بمعنى (٩): أي شيء، «ما» مبتدأ. «يدري (١٠) الشعراء» جملة فعلية / خبر المبتدأ، والعائد محذوف تقديره (١١): يدريه (١٢). «حد» مفعول [١٥٢] «جاوزت»، وفاعله التاء، والجملة حالية.

= الشواهد الكبرى: ١٩١/١، التصريح على التوضيح: ٧٧/١، ٧٩، الدرر اللوامع: ٢٢/١، مسواهد الجرجاوي ٩، اللسان: ٢/١٧١ (درى)، ٤٣٤٩/٦ (نجذ)، الأشباه والنظائر: ١٨٧/٤، الكامل: ٢/٠٥٠، الصحاح: ٢٣٣٦/٦ (درى).

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٣٧٢/٣، ٢٧/٤، الأشموني: ٥١/١، ٣٥ (عجزه في الموضعين)، الهمع: ٤٩/١ (عجزه)، مقاييس اللغة: ٢/٣٧ (درى)، ابن الناظم: ٤٩، المرادي: ٩٩/١ (عجزه)، ابن عقيل: ٤٥/١، الأشباه والنظائر: ١٤٢/٤ (عجزه)، ابن الحاجب: ٥٣٨/١ (عجزه).

وروي: «فماذا» بدل «وماذا» في مقاييس اللغة، وروي: «يبتغي» بدل «يـدري» في ابن الناظم والدرر اللوامع، وروي: «تبتغي» بالتاء، في التصريح على التوضيح، وابن عقيل، وروي: «رأس» بدل «حد» في اللسان.

- (١) من ب، وج، ود. الأولى. وفي أ: تدرا.
  - (۲) ب، ج، د: على وزن. ساقط.
- (٣) جـ: تفعل وافتعل. ساقط. (٤) د: أي. ساقط.
- (°) من د. الأولى. وفي جـ: يختله. وفي أ وب: اختله. يقــال: ختله يختله ختـلاً وختلانـاً وخاتله: خدعه عن غفلة. انظر اللسان: ٢/١١٠٠ (ختل).
  - (٦) جـ: المعنى. ساقط.
  - (V) من ب، ود. الصواب. وفي أوجه: تختل.
    - (٨) جـ: وقد. ساقط.
  - (٩) جـ: ماذا بمعنى. ساقط. (١٠) جـ: تدري.
  - (۱۱) د: أي. بدل: تقديره. (۱۲) د: تدريه.

الاستشهاد على أنه جعل نون الجمع حرف الإعراب كالدال من (١) «زيد» فقال: «حد الأربعين»، فكسر (١) النون علامة (٣) للجر.

\* \* \*

أنشد:

۱۹٦ – اِرْحَم (١) أُصَيْبِيَتِي الَّذِيْنَ كَأَنَّهُمْ حِجْلَى (١) تَدَرَّجُ في الشَّرَبَّةِ وُقَّعُ (١٩٦ – اِرْحَم (١) أُصَيْبِيَتِي (١) تَصْغِيْرُ صِبْيَةٍ ، جَمْع صبِيِّ ، وَقِيَاسُ تَصْغِيْرِهِ (١) ﴿ صُبَيَّةٌ ﴾ . (تَدَرَّجُ » تَمْشِي وَتَدِبُ . ﴿ حِجْلَيٰ ﴾ (٨) جَمْعُ حَجَلٍ (١) ، عَلَى فَعَلٍ (١١) ، وَهُوَ صِغَارُ

(١) د: في.

(٢) من ب، وج، ود. الأولى. وفي أ: فكسروا.

(٣) س: علامة. ساقط.

197 - البيت من الكامل، وهـو لعبد الله بن الحجـاج الثعلبي، يخاطب عبـدالملك بن مروان ويعتذر إليه، لأنه كان مع عبدالله بن الزبير، وبعده:

أَذْنُو لِترحمَنِي وتقبلَ توبتي وأراكَ تدفعني فأين المَدْفَعُ؟ فقال عبدالملك: إلى النار.

انظر ابن يعيش: ٥/١٦، اللسان: ٧٨٧/ (حجل)، المحتسب ٢٧١/٢.

والبيت غير منسوب في ابن يعيش: ١٣٤/٥، المفصل: ١٩٠ (عجزه).

وروي: «فارحم» بدل «ارحم» في اللسان.

(٤) ب: ارحم. ساقط.

(٥) من جر، ود. الصواب. وفي ب: حجلي. ساقط. وفي أ: خجلي. تصحيف.

(٦) في أ: واصيبيتي.

(٧) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: تصغير. تحريف.

(٨) من ب: الصواب. وفي أ: خجلي. تصحيف.

(٩) جـ، د: حجلى جمع حجل. ساقط. وفي ب: حجل. ساقط فقـط. وفي أ: خجل. تصحيف. وما أثبته هو الصواب.

(۱۰) ب: حجلي. تحريف.

الإِبِلِ ('). «الشَّرَبَّةُ» حَوْضٌ يُجَعَلُ (') حَوْلَ النَّخْلَةِ تَتَرَوَّىٰ مِنْهُ ("). «وُقَّعُ» جَمْعُ وَاقِعٍ.

#### المعنى

ارحم أولادي الصغار، تمشي إلى الماء وتقع(٤) في الطريق لضعفهم.

# الإعسراب

«أصيبيتي» مفعول «ارحم». «كأنهم» الضمير اسم «كأن». «حجلى» (\*) خبرها، والجملة صلة «الذين»، والمجموع صفة «أصيبيتي». قوله: «تدرج» أي: تتدرج، فحذفت إحدى التاءين، وفاعله ضمير «حجلى» (٢)، والجملة في محل الرفع صفة «حجلى» (٧)، وكذا «وقع» صفة.

الاستشهاد على مجيء «فعلى» في جمع «فعل»، كـ «حجلى» (^) في جمع  $(^{(1)})$  هي جمع  $(^{(1)})$ .

#### \* \* \*

(١) في اللسان: ٧٨٧/٢ (حجل): «الأزهري: حجل الأبل: صغار أولادها، ابن سيده: الحجل صغار الإبل وأولادها».

<sup>(</sup>٢) ب، ج، د: يجعل. ساقط.

<sup>(</sup>٣) والجمع شَرَبٌ وَشَرِباتٌ. انظر اللسان: ٢٢٢٣/٤ (شرب).

<sup>(</sup>٤) جـ: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٥) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: خجلي. تصحيف.

<sup>(</sup>٦) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: خجلي. تصحيف.

<sup>(</sup>٧) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: خجلي. تصحيف.

<sup>(</sup>٨) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: خجلي. تصحيف.

<sup>(</sup>٩) ب، د: جمع. ساقط.

<sup>(</sup>١٠) من ب، ود. الصواب. وفي أ: خجل. تصحيف، وفي جـ: في جمع حجل. ساقط.

#### قسال(۱)

[۱۹۳] ۱۹۷ – أَخُو بَيَضَاتٍ/ رَائِحٌ مُتَأَوِّبٌ رَفِيْقٌ بِمَسْحِ المنكِبَيْنِ سَبُـوحُ «رَائِحٌ»: ذَاهِبٌ (۱٬۰٪). «مُتَأُوِّبٌ» رَاجِعٌ. «سَبُوحُ» من السَّبْحِ، وهو التَّصَرفُ في المَعَاشِ (۱٬۰٪).

#### المعنى

يقول: ذو بيضات من النعام يذهب ويجيء ويتصرف في معاشه.

# الإعسراب

«أخو بيضات» خبر مبتدأ محذوف، أي: هو أخو بيضات. «رائح» صفته (۱)، وكذا «متأوب»، وكذا البواقي.

الاستشهاد على مجيء «بيضات» مفتوح (١) العين في جمع «بيضة» معتل العين، وهي لغة هذيل، كما قال: «أخو بيضات».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ب، ج، د: أنشد.

<sup>19</sup>۷ - البيت من الطويل، وهو لأحد الهذليين، يصف ظليماً (ذكر النعام)، ولم يسمه أحد، أو يذكر له تتمة (وليس في ديوان الهذليين).

انظر ابن يعيش: ٠٠/٥، الشواهد الكبرى: ١٠٢/٥، الخزانة: ١٠٢/٨، شواهد الشافية: ١٠٢/٤، التصريح على التوضيح: ٢٩٩/٢، ابن الناظم: ٧٦٧، الخصائص: ١٨٤/٣، المنصف: ٢/٢١، الدرر اللوامع: ٢/١، ابن عصفور: ٢٧٢/٥، المحتسب: ٥٨/١.

وصدره في المفصل: ١٩١، ابن يعيش: ٥٠/٥، الهمع: ٢٣/١، الأشموني: ٣٤٣/٢، المرادي: ٥/٣٢.

وروي صدره: «أبو بيضات رائع متأوب» في ابن عصفور.

<sup>(</sup>٢) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: ذهب. تحريف.

<sup>(</sup>٣) في أ تعليقة: «العيش. نسخة». (٤) انظر اللسان: ١٩١٦/٣ (سبح).

<sup>(</sup>٥) د: صفة. (٦) د: بمفتوح.

أنشد:

الكَثِيرُ الخَيْرِ. «أَهْلُمْ أَهْلَاتٌ حَوْلَ قَيْسِ بِنِ عَاصِمِ إِذَا أَدْلَجُوا (') فِي اللَّيْلِ يَدْعُونَ كَوْثَرَا (الْهَلِ مَا اللَّيْلِ مَا اللَّيْلِيلِ مَا اللَّيْلِ مَا اللَّيْلِ مَا اللَّيْلِ مَا اللَّيْلِ مَا اللَّيْلِ مِن اللَّيْلِ مَا اللَّيْلِ مَا اللَّيْلِ مَا اللَّيْلِيلُ مَا اللَّيْلِ مَا اللَّيْلِيلِ مَا اللَّيْلِيلِ مَا اللَّيْلِ مَا اللَّيْلِ مَا اللَّيْلِيلِ مَا اللَّيْلِ مَا اللَّيْلِيلُ مِنْ اللَّيْلِيلِ مِن اللَّيْلِيلِ مِن اللَّيْلِيلِ مِن الللَّيلِ مَا اللَّيْلِيلُ مِن مَا اللَّيْلِيلِ مِن اللَّيْلِ مِن اللَّيْلِ مَا اللَّيْلِيلِ مِن اللَّيْلِيلِ مِن الللَّيْلِيلُ مِن مُنْفَالِيلِ مِن مَا اللَّيْلِيلِ مِن مَا الللَّيْلِيلُ مَا اللَّيْلِيلِ مِنْ اللَّيْلِيلُ مِن مَا الللْلِيلُ مِن مُنْفَالِيلِ مِن اللْمُنْفِيلُولِ مَا الللْمُنْفِيلُ مِن مَا اللْمِنْفِيلُ مِن مَالْمُوالْمُنْفِيلُ مِن مُنْفِيلُولِ مِنْفُولُ مِنْفُولُ مِن مَا اللْمُنْفِيلُولِ مِن مُنْفَالِيلُولِ مِن مُنْفِيلُ مِن مُنْفِيلُ مِن مَا مُنْفَالِيلُولِ مِن اللْمُنْفِيلُ مِن مُنْفِيلُ مِن مُنَالِيلُولِ مِن مُنْفُولِ مِن مُنْفُولِ مِن مُنْفُولُ مِن مُنْفُولِ مِن مُنْفُولُ مِن مُنْفُولُولُ مِن مُنْفُولُ مِن مُنْفُولُ مِنْفُولِ مِن مُنْفُولُ مِن مُنْفُولُولُولُولُ مُنْفُولُ مُنْفُولُ مُنْفُولُولُولُولُولِ مِن مُنْفُولُ مِنْفُولُولُولُولُولُولُولُو

#### المعنى

هم أهل لا يكونون (٢) إلا<sup>(٤)</sup> حول هذه القبيلة، وإذا ساروا في الليـل يدعون (٥) سيدهم ويستغيثون به (٦).

# الإعسراب

«هم أهلات» جملة إسمية ابتدائية (۱). «حول» ظرف. («إذا» ظرف) (۱). «ادلجوا» فعل فاعله (۱) الواو. «يدعون» أيضاً جملة فعلية مظروف «إذا». «كوثرا» مفعول يدعون.

١٩٨ ـ البيت من الطويل، وهو للمخبل السعدي، وقبله:

أَلَـمْ تَـعْـلَمِـي يـا أُمَّ عَـمْـرَةَ أَنَّـنِـي تَـخَـاطَـأَنِـي رَيْبُ الـزَّمـان لَأِكْـبَـرَا انظر سيبويه والشنتمري: ١٩١/، ابن النحاس: ٣٢٨، الخزانة: ٩٦/٨، ابن يعيش: ٥٣٣، اللسان: ١٦٣/١ (أهل)، الأشباه والنظائر: ٩٧/٣.

والبيت غير منسوب في المفصل: ١٩٢، ابن يعيش: ٣١/٥ (صدره).

وروي: «وهم» بدل «فهم» في اللسان والخزانة، والأشباه والنظائر، وروي: «يدعون بالليل» بدل «في الليل يدعون» في الخزانة، وروي «بالليل» بدل «في الليل» في الأشباه والنظائر.

- (١) ب: ولجوا. تحريف. (٢) جـ: أي. ساقط.
- (٣) من ب. الأولى. وفي أ: لا يكون. وفي جـ، ود: لأن يكونوا.
  - (٤) ج، د: إلا. ساقط.
  - (٥) من د. الصواب. وفي أ، وج، ود: يدعو. تحريف.
    - (٦) من ب، ود. الأولى. وفي أوجه: ويستعينون به.
- (V) ب: ابتدائية. ساقط. (A) من ب، ج، ود. الصواب.
  - (٩) جـ، د: ضمير. زيادة.

[101]

اً الاستشهاد على أن القياس في جمع / مؤنث (۱) لا تاء فيه نحو «أهل، وأرض» أن يجيء على «فعلات» بتحريك العين، فيقال: «أهلات وأرضات»، كما جاء في الشعر (في قوله)(۱): «فهم أهلات»(۱).

\* \* \*

أنشد:

199 - عِيرَاتُ الفَعَالِ والسُّؤْدَدِ العد لِ إِلَيْهِمْ مَحْطُوطَةُ الأَعْكَامِ «العِيرَاتُ» جَمْعُ عِيْرٍ، وهي القَافِلَةُ. «الفَعَالُ» بفَتح الفَاءِ، يُسْتَعْمَلُ في الخَيْرِ، وَبِكَسْرِها في الشَّرِّ (أ). «العِدِّ» القَدِيمِ الدَّائِمِ (أ). «مَحْطُوطَةُ» من الحَطِّ (أ). «الأَعْكَامُ » الأَحْمَالُ (٧).

<sup>(</sup>١) جـ: المؤنث. (٢) من جـ، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٣) ب: أهلات وأرضات كما جاء في الشعر في قوله فهم أهلات. ساقط.

<sup>199 -</sup> البيت من الخفيف، وهو للكميت بن زيد الأسدي (وليس في ديوانه)، من قصيدة يمدح بها أهل بيت رسول الله ﷺ، أولها:

مَنْ لِقَلْبٍ مُتَيَّمٍ مُسْتَهَامٍ غيرٍ ما صَبْوَةٍ ولا أَحْلاَمِ انظر ابن يعيش: ٣١/٥، ٣٣، المفصل: ١٩٢.

وروي في ابن يعيش (٥/٣٣): «عيرات الفعال والحسب». وقال: «ويروى: والحسب العود».

<sup>(</sup>٤) قال الليث: والفعال (بفتح الفاء) اسم للفعل الحسن من الجود والكرم ونحوه وقال ابن الأعرابي: والفعال (بفتح الفاء) فعل الواحد خاصة في الخير والشر، يقال: فلان كريم الفعال، وفلان لئيم الفعال. والفعال (بكسر الفاء) إذا كان الفعل بين الاثنين، قال الأزهري: وهذا هو الصواب، ولا أدري لم قصر الليث الفعال (بفتح الفاء) على الحسن دون القبيح. انظر اللسان: ٣٤٣٩/٥ (فعل).

<sup>(</sup>٥) في ابن يعيش (٥/٣٤): «والعد بالكسر الكثير، وماله مادة لا تنقطع». وفي اللسان: ٢٨٣٥/٤ (عدد): «قال الأصمعي: الماء العد الدائم الذي له مادة لا انقطاع لها، مثل ماء العين، وماء البئر، وجمع العد: أعداد، وقيل: العد الماء القديم الذي لا ينتزح».

 <sup>(</sup>٦) والحط: وضع الأحمال عن الدواب، تقول: حططت عنها. انسظر اللسان ٩١٤/٢
 (حطط).

<sup>(</sup>٧) انظر ابن يعيش: ٥/٣٤، اللسان: ٣٠٦١/٤ (عكم).

#### المعنيي

يصف أهل بيت رسول الله على بأن فناءهم محط الخيرات والمكارم والسيادة (١) القديمة.

# الإعسراب

«عِيَرَاتُ» مبتدأ. «والسؤدد» عطف على «الفَعَالِ». «العدِّ» صفته. «محطوطة الأعكام» خبر المبتدأ. قوله: «إليهم» يتعلق بالخبر(٢).

الاستشهاد على أن المؤنث الذي (٣) لا تاء فيه من المعتل العين قياس جمعه تحريك عينه، كما في قوله: «عيرات الفعال».

#### \* \* \*

#### أنشد:

٢٠٠ - أَتَانِي وَعِيْدُ الحُوْصِ مِن آل جَعْفَرٍ فَيَا عَبْدَ عَمْرٍ وِ لَوْ نَهَيْتَ الأَحَاوِصَا
 «الحُوْصُ» جَمْع أَحْوَصَ مِن الحَوَصِ ، وهو ضِيْقُ في مُؤخرِ العَيْنَيْنِ ،

<sup>(</sup>١) من ب، ود. الصواب. وفي أ وجه: والسادات. تحريف.

<sup>(</sup>٢) من ب، وجه. الصواب. وفي أ، ود: بالخير. تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ب، جه: التي تحريف.

<sup>•</sup> ٢٠٠ - البيت من الطويل، وهو للأعشى ميمون بن قيس، من قصيدة لـه يهجو فيها علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص الصحابي، ويمدح عامر بن الطفيل بن مالك في المنافرة التى جرت بينهما، وبعده:

فَـقَـلتُ ولـم أَمـلكُ: أَبـكـرَبنَ وائـل متى كُنْتَ فَقْعَـاً نـابِتاً بِقَصَـائِصَـا انظر ديوانه: ١٠٩، الخزانة: ١٨٣/١، اللسان: ١٠٥١/٢ (حوص)، الفرق بين الأحرف الخمسة: ٢٠١، شواهد المتوسط: ٢٣، حاشية السيد على الرضى: (١٨٨/١).

والبيت غير منسوب في المفصل: ١٩٥، ابن يعيش:٦٢/٥، ٣٣، شرح الشافية لنقره كار: ٩٤، ابن الحاجب: ٢١١/١، ٥٤٠، حاشية السيد علي المتوسط ٣٤.

[٥٥١] وَهَهُنَا «الحُوْصُ»/ إسم عَلَم جَمَاعة (١)، و «الأَحَاوِصَا» أَيْضاً جمع أَحْوَصَ، وَمُويدُ بِهِ تِلْكَ الجَمَاعَةُ المخصوصةُ.

#### المعنى

أتاني وعيد هذه الجماعة، فيا عبد عمرو(٢) لـو نهيت شرهم لكـان خيراً(٣).

## الإعسراب

«وعيد» فاعل «أتاني»، ومفعوله الضمير. قوله: «لو نهيت الأحاوص» جملة فعلية شرطية، جوابها(٤) محذوف تقديره: لكان خيراً(٥).

الاستشهاد على مجيء (١) (جمع) (٧) «أَفْعَل» إسماً على «فُعْل » نظراً إلى لمح (٨) الوصفية فيه (١)، وعلى «أَفَاعِل (١) نظراً إلى جانب الاسمية فيه ، كقوله: «الحوص والأحاوص» في جمع أحوص (١١)(١١).

وبنو جعفر: بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية وهم بنو جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان.

انظر الخزانة: ١٨٣/١، معجم قبائل العرب: ١٩٥/٢، حاشية السيد على الرضى: (١٨٥/١).

(۲) ويريد بعبد عمرو: عبد عمروبن شريح بن الأحوص، وقيل: هو عبد بن عصروبن
 الأحوص. انظر حاشية السيد على الرضى: (۱۸/أ)، الخزانة: ۱۸۳/۱.

(٣) ب: خيرهم. تحريف.

(٤) ب، د: وجوابها، وفي ب: وجوابه.

(٥) ويجوز أن تكون «لو» للتمني على سبيل التهكم. انظر الخزانة: ١٨٤/١.

(٦) جـ: مجيء. ساقط. (٧) من ب، وج. الصواب.

(٨) من ب، ود. الصواب. وفي أ: المح. تحريف.

(٩) ب: فيه. ساقط.

(١٠) ب: الفاعل. تحريف. وفي جد: نظراً إلى لمح الوصفية فيه وعلى أفاعل. ساقط.

(١١) ب: في جمع أحوص. ساقط. (١٢) انظر حاشية السيد على المتوسط: ٣٤.

<sup>(</sup>١) وهم أولاد الأحوص بن جعفر وهم: عوف وعمرو وشريح، والأحوص اسمه ربيعة وسمي بذلك لضيق كان في عينه.

قسال(١):

٢٠١ ــ لَقَدْ وَلَدَ الْأَخَيْطِلَ أُمُّ سَوْءٍ عَلَىٰ بَابِ اِسْتِهَا صُلُبٌ وَشَامُ
 «الْأَخَيْطِلُ» اِسْمُ شَخْص . «صُلُبٌ» جَمْعُ صَلِيْبٍ، لِلنَّصَارَى.
 «وَشَامُ»(۲) أَيْ: خَالٌ (۳).

يعني (١): ولدت الأخيطل امرأة على باب استها علامات.

# الإعسراب

«الأخيطل» مفعول ولد. «أم سوء»(٥) فاعله. «صلب» مبتدأ. «وشام» عطف عليه، وخبره(١) الجار والمجرور المتقدم(٧) (عليه)(٨)، والجملة صفة(٩) «أم سوء».

<sup>(</sup>١) ب، د: أنشد.

٢٠١ ــ البيت من الوافر، وهو لجرير بن عطية الخطفي، من قصيدة له يهجو فيها الأخطل،
 وبعده:

وَنِـسْوَتُـهُ الْخَبَائِـثُ مُوْلَعَاتُ بِقَسِّ لا يُنِيْمُ ولا يَـنَامُ انظر المفصل: ١٩٨ (صدره)، ابن يعيش ٩١/٥ (صدره)، ٩٢، الشواهد الكبرى: ٤٦٨/٢، التصريح على التوضيح: ٢٧٩/٢، ديوانه: ٥١٥، الأبيات المشكلة: ١٦٣.

والبيت غير منسوب في الخصائص: ٢١٤/٢، الأشموني: ٣٠٩/١ (صدره)، التوطئة: ١٥٢ (صدره)، شواهد الكشاف: ١٠٢/٥، ابن الحاجب: ١/٥٥ (صدره)، ابن الشجري: ٧/٥٥ (صدره)، الإنصاف: ١/٥١، المقتضب: ١/٥٥/، ٣٤٩/٣ (صدره في الموضعين)، معانى الفراء: ٣٠٨/٢، جواهر الأدب: ١٢٤ (صدره).

وروي: «قمع» بدل «باب» في الإنصاف، ومعانى الفراء.

<sup>(</sup>٢) جـ: وشام. مكرر.

<sup>(</sup>٣) وهو نكتة سوداء في البدن. انظر اللسان: ١٣٠٦/٢ (خيل).

<sup>(</sup>٤) ب: المعنى. (٥) ب: سوء. ساقط.

<sup>(</sup>٩) ب، ج، د: هو. زيادة. (٧) ب: المقدم.

<sup>(</sup>٨) من جـ، ود. الصواب. (٩) ب: صفة. ساقط.

#### الإعسراب

الاستشهاد على أنه إذا فصل بين الفعل وفاعله(۱) المؤنث الحقيقي الاستشهاد على أنه إذا فصل بين الفعل وفاعله(۱) المؤنث الحقيقيا، واصل يجوز/ أن لا يلحق بالفعل علامة التأنيث وإن كان الفاعل مؤنثاً حقيقياً، كما في قوله: «لقد ولد الأخيطل أم سوء»، ونظير(۱) ذلك «حضر اليوم القاضي امرأة (۳).

\* \* \*

قال(٤):

# ٢٠٢ \_ فَللا مُرْنَة وَدَقَتْ وَدْقَهَا وَلا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا

(١) ب: والفاعل.

(٢) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: ونظيره. تحريف.

(٣) جـ، ود: حضر القاضى اليوم امرأة. تقديم وتأخير.

(٤) ب: أنشد.

٢٠٢ ـ البيت من المتقارب، وهو لعامر بن جوين الطائي، يصف أرضاً مخصبة بكثرة ما نزل بها من الغيث، وقيل: هو للخنساء من قصيدة لها ترثي بها أخاها صخراً (وليس في ديوانها)، أولها:

أَلَا مَا لِعَيْنَيُّ أَلَا مَا لَهَا لَقَدْ أَخْضَلَ الدَّمْعُ سِرْبَالَهَا انظر الخزانة: ١٠٥١ ـ ١٥٥ كما نسب كذلك للأعشى في القصائد السبع: ١٠٧، ٢٢٥ (وليس في ديوانه).

والبيت منسوب لعامر بن جوين في ابن يعيش: ٩٤/٥، التصريح على التوضيح: ٢٧٨/١، الدرر اللوامع: ٢٢٤/٢، شواهد الجرجاوي: ١٠٥، الشواهد الكبرى: ٢٦٤/١، سيبويه والشنتمري: ٢١/١، شواهد المغني: ٣٢٨، اللسان: ١١/١ (أرض)، ٣٢٨ (بقل)، ٢٨٠٠/٦ (ودق)، الكامل: ٢/٠٢، ٣٦٠/٣، أبيات المغني: ١٧/٨، شواهد التحفة الوردية: (٣٦/ب)، الصحاح: ٢٣٧/٤ (بقل).

والبيت غير منسوب في ابن السيرافي: ١/٥٥٧، الخصائص: ٢١١/٢ الخزانة: ٢٣٧/٧، مغني اللبيب: ٢٧٦، ٥٥٧، الأشموني: ١١١/١، ابن عقيل: ١٦٤١، الأبيات المشكلة: ٩٩، معاني الفراء: ١٧٧١، معاني الأخفش: ١/٥٥، ابن =

«مُزْنَةً» (أَيْ)(١): سَحَابَةً(٢). «وَدَقَتْ» أَيْ: قَطَرتْ (٣). «أَبْقَلَتْ الْأَرْضُ» أَيْ: صَارَتْ ذَاتَ بَقْلِ (١).

#### المعنى

لا سحاب مَطَرَ مطراً مثل مَطرِ سحابٍ يظهر من لمعان خلخال تلك المرأة، ولا أرض تبقل(٥) مثل إبقال أرض يصل إليه مطر ذلك السحاب.

## الإعسراب

«لا مزنة »: «لا» بمعنى: ليس (٢)، «مزنة» اسمها. «ودقت» فعل فاعله (٧)

<sup>=</sup> النحاس: ١٧٥، ابن عصفور: ٣٩٢/٢، ٥٤٩، ٦١١، المقرب: ٣٠٣/١، الصحاح: ١/٣٠٣ (ودق).

وعجزه بلا نسبة في المفصل: ١٩٨، ابن يعيش: ٩٤/٥، الهمع: ١٧١/١، حاشية يس على التصريح: ٣٢/٢، المرادي: ١١/١، التوطئة: ١٥٧، جواهر الأدب: ١٢٥، أبيات المغنى: ٣٨/٨، ابن الحاجب: ١٥٥١، ، المحتسب: ١١٢/٢.

<sup>(</sup>١) من جر، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٢) ما أثبته هو الصواب. انظر الشواهد الكبرى: ٢/٤٦٤، اللسان (مزن)، وفي جميع النسخ: سحاب.

قال في اللسان (٤/٤١٩٤ ـ مزن): «والمزن: السحاب عامة، وقيل: السحاب ذو الماء، واحدته: مزنة، وقيل: المزنة السحابة البيضاء، والجمع: مزن». انتهى.

 <sup>(</sup>٣) الودق: المطر كله شديدة وهينة، وقد ودق يـدق ودقاً أي: قـطر. انظر اللسان: 8٨٠٠/٦ (ودق).

<sup>(</sup>٤) والبقل من النبات ما ليس بشجر دق ولا جَلَّ، وحقيقة رسمه أنه ما لم تبق له أرومة على الشتاء بعد ما ترعى، والفرق بين البقل ودق الشجر، أن البقل إذا رعي لم يبق له ساق، والشجر يبقى له سوق وإن دقت. انظر اللسان: ٣٢٨/١ (بقل).

<sup>(</sup>٥) د: يبقل. تصحيف:

<sup>(</sup>٦) ويجوز أن تكون «لا» ملغاة و «مزنة» مبتدأ وصح الابتداء بها إما للعموم وإما للوصف، وجملة «ودقت» في محل الرفع خبره. انظر الخزانة: ٤٧/١.

<sup>(</sup>V) من ب، وج. الأولى. وفي أ: وفاعل، وفي د: وفاعله.

مستتر. «ودقها» مفعول مطلق، والجملة خبر «ليس». «ولا أرض»(١): «لا» نافية نفي (٢) الجنس. «أرض» اسمها مبني على الفتح. «أبقل» فعل فاعله مستتر، والجملة خبر «لا». «إبقالها» مفعول مطلق.

الاستشهاد على أنه قال: «لا أرض أبقل» والقياس «أبقلت».

\* \* \*

أنشد:

٢٠٣ – وإذَا العَـذَارَى بالـدُّخَانِ تَقَنَّعَتْ واسْتَعْجَلَتْ نَصْبَ القُـدُورِ فَمَلَّتِ (١٥٧] (العَـذَارِيْ) الأبكارُ. «تَقَنَّعَتْ» أَيْ (٣): لَبِسَتِ المِقْنَعَةَ (١٠). «القُـدُورُ» / جَمْع قِدْرٍ. «مَلَّتْ» من قولهم: «مَلَلتُ الخُبْزَ واللَّحْمَ مَلاً» إِذَا عَمِلْتُهُما (٥) فِي المَلْقِ، وهي الرَّمادُ الحَارُ، واسْمُ ذلِكَ الخُبْزِ واللَّحْمِ المَلِيْلُ والمَمْلُولُ (٢٥(٧).

# الإعسراب

«إذا» ظرف فيه معنى الشرط. «العذارى» رفع بفاعل فعل مضمر يفسره (^) الظاهر (1). «تقنعت» فعل فاعله مستتر، وهو يفسر ذلك الفعل

٢٠٣ ـ البيت من الكامل، وهو لسلمي بن ربيعة الضبي، من قصيدة له وبعده:

دَارَتْ بِأَرْزَاقِ الْعُسَفَاةِ مَسَفَالِتُ بِينَدَيُّ مِن قَسَمَعِ الْعِشَارِ الْجِلَّةِ الْخِشَارِ الْجِلَّةِ الْظُر ابن يعيش: ١٠٥٥، الدرر اللوامع: ٢٠/١، شرح الحماسة للمرزوقي: ٢٠/١٥. والبيت غير منسوب في المفصل: ٢٠١، ابن يعيش: ١٠٤/٥، الهمع: ٢٠/١ (صدره). وروي صدره: «بالدخان تلفعت» في الهمع، والدرر (وذكر الرواية الأخرى).

- (٣) جـ، د: أي. ساقط.
- (٤) وهو ما تغطي به المرأة رأسها. انظر اللسان: ٣٧٥٥/٥ (قنع).
  - (٥) د: عملتها. (٦) د: الملول. تحريف.
    - (٧) انظر اللسان: ٦/ ٤٧٠٠ (ملل).
    - (٨) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: يتسره. تحريف.
      - (٩) جـ: الظاهر. ساقط.

<sup>(</sup>۱) د: الواو. ساقط. (۲) جـ: لنفي.

المضمر(۱). قوله: «بالدخان» يتعلق بقوله(۱): «تقنعت»(۱) . «واستعجلت» عطف عليه، و «نصب(۱) القدور» مفعوله. «فملت» جملة فعليه جزاء «إذا».

الاستشهاد على مجيء علامة التأنيث في الفعل إذا أسند إلى ضمير الجمع، كما في قوله (٥): «وإذا(١) العذارى بالدخان تقنعت».

#### \* \* \*

أنشد:

٢٠٤ – أَلَا يَا دِيَارَ الحَيِّ بِالسَّبُعَانِ أَمَلَّ عَلَيْهَا بِالبِّلَىٰ المَلَوَانِ

عفت حججا بعدي وهن ثماني

انظر ديوان تميم: ٣٣٥، الخزانة: ٣٠٤/٧ ـ ٣٠٦.

والبيت مع بيتين في شعر ابن أحمر الباهلي : ١٨٨، وهو له في الأشموني: ٣١٧/٢.

والبيت منسوب لتميم بن مقبل في سيبويه والشنتمري: ٣٢٢/٢، ابن السيرافي: ٢٢٢/١، ابن السيرافي: ٣٢٢/٤، ابن يعيش: ١٤٤/٥، الشواهد الكبرى: ٤٢٢،٤، التصريح على التوضيح: ٢٠٢/٣، ٣٨٤، المان: ١٩٢٧،٣٠٢ (سبع)، ٢٠٢/١٤ (ملل) و: ٢٧٣١ (ملا)، الخزانة: ٢٠٢/٣، الاقتضاب: ٤٠٥/٣، إصلاح المنطق: ٣٩٤، وصدره بلا نسبة في الخصائص: ٢٠٢/٠، المفصل: ٢٠٠٧، ابن يعيش: ١٤٤/٥.

<sup>(</sup>١) من ب. وفي أ: فاعله مستتر وهو مضمر فاعل ذلك الفعل المضمر، وفي جـ: فاعله مستتر وهو مظهر ذلك الفعل المضمر، وفي د: فاعله مستتر وهو مضمر مفسر ذلك الفعل المضمر.

<sup>(</sup>٢) د: بقوله. ساقط. (٣) د: بتقنعت.

<sup>(</sup>٤) الواو: من جه. الصواب. (٥) د: قوله. ساقط.

<sup>(</sup>٦) ب، ج: الواو. ساقط.

٢٠٤ – البيت من الطويل، وهو لتميم بن أبي بن مقبل، وهو مطلع قصيدة له، نقض فيها قصيدة النجاشي الحارثي التي قالها في فرار معاوية في وقعة صفين وبعده:

نَــهَــارٌ وَلَــيْــلٌ دَائِــبٌ مَــلَوَاهُــمَـا عَـلَىٰ كُــلِّ حَــال ِ النَّــاس ِ يَــخْـتَــلِفَــانِ وقد ورد صدره مطلع قصيدة لشاعر جاهلي من بني عقيل، وعجزه:

«السَّبُعَانِ» اِسْمُ مَوْضِع (۱). «أَمَلَّ عَلَيْهَا» أَيْ: أَسْأَمَهَا. «المَلَوَانِ» اللَّيْلُ والنَّهَارُ.

#### المعنى

يقول: يا ديار الحي بهذا الموضع قد أسأمها الليل والنهار(٢) وأبلياها، لكثرة ما أصاباها(٣).

## الإعسراب

«ألا» للتنبيه. «يا» حرف نداء. «ديار الحي» منادى مضاف(). «الملوان» فاعل «أمل»().

[۱۰۸] الاستشهاد على جواز جعل<sup>(۱)</sup> نون التثنية/ حرف الإعراب، كالدال من «زيد»، كما قال: «بالسبعان»، ولم يقل «بالسبعين»، فعلامة جره كسرة

(١) قيل: هو موضع معروف في ديار قيس، وقيل: هو جبل قبل فلج، وقيل: واد شمال سلم عنده جبل يقال له العبد، أسود ليست له أركان.

انظر معجم البلدان: ١٨٥/٣، معجم ما استعجم: ٧١٩/٣، الجبال والأمكنة: ١٢٥، مراصد الاطلاع: ٢٠/٣.

(٢) ب: المعنى يقول يا دار الحي بهذا الموضع قد أسامها الليل والنهار. ساقط.

(٣) من ب. الأولى. وفي أوج، د: أصابها.

(٤) والنداء في الحقيقة لأهل الدار الذين رحلوا ومضوا.

وقوله: «بالسبعان» في محل النصب على الصفة، أي: الكائنة بالسبعان، أو يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال من «ديار». انظر الشواهد الكبرى: ٢٠٤/٤، الخزانة: ٣٠٤/٧.

(٥) وقوله: «أمل عليها» فيه التفات، لأنه لم يقل «عليك».

و «عليها» في محل النصب مفعول «أمل».

وقوله: «بالبـلى» يتعلق بـ «أمل».

وجملة «أمل عليها. . . » حال بتقدير: قد.

انظر الخزانة: ٣٠٤/٧، الشواهد الكبرى: ٤٢/٤.

(٦) جـ: جعل. ساقط. وفي أ تعليقة: «كون. نسخة».

النون، وذلك يكون في مثنى جُعِلَ اسم علم شيء(١).

\* \* \*

أنشد:

٢٠٥ \_ وَكَيْفَ لَنَا بِالشُّرْبِ إِنْ لَمْ تَكُنْ (٢) لَنَا

دَرَاهِمُ عِنْدَ الحَانَوِيِّ وَلاَ نَقْدُ « «الحَانَوِيُّ» نِسْبَةٌ إلى حَانَةٍ (٣) ، وهي مَوْضِعٌ يُبَاعُ فيه الخَمْرُ.

(١) ب: جعل اسماً على شيء. وفي جه: جعل اسم علم. وفي د: جعل اسم شيء علم شيء. بدل: جعل اسم علم شيء.

٢٠٥ – البيت من الطويل، وقد اختلف في نسبته لقائله، فنسبه العيني - عن ثعلب - في الشواهد الكبرى (٣٨/٤) للفرزدق (وليس في ديوانه)، وقال: «وقال غيره: هو لأعرابي، وقيل: قائله مجهول» . وهو من قصيدة دالية من الطويل، وبعده:

أنَـدُانُ أَم نَـعْـتَـانُ أَمْ يَـنْـبَـرِي لَـنَـا فَتَى مِثْـلُ نَصْـلِ السَّيْفِ شِيْمَتُـهُ المَجْـدُ وقال الأعلم (٧١/٢): «وأنشد في باب آخر من النسبة للفرزدق، وقيل: لأعرابي: وقيل: لذي الرمة» ونسب لعمارة (ولعله عمارة بن عقيل بن جرير الخطفي) في ابن يعيش: ١٥١/٥، المحتسب: ١٣٤/١.

وهو بلا نسبة في سيبويه: ٧١/٧، المفصل: ٢٠٩، ابن يعيش: ١٥١/٥ الأشموني: ٤٨٧/٢، ابن الناظم: ٧٩٧، المرادي: ١٢٨/٥، التصريح على التوضيح: ٣٢٩/٢، اللسان: ٢٠٤/١ (حنا)، ٤١٧٩/٤ (عون)، مقاييس اللغة: ٢٠٤/٤ (عين)، ابن عصفور: ٣٢٠/٢، المقرب: ٢٠٤/٠.

وتعاقبت رواية البيت في المراجع المتقدمة بين «وكيف» و «فكيف» وبين «تكن» و «يكن». وروي عجزه: «دوانق» بدل «دراهم» في اللسان (حنا) وابن عصفور. وروي كذلك: «دوانق» بدل «دراهم» في اللسان (عون) وسيبويه والشنتمري. وذكر ابن يعيش رواية أخرى للبيت هي: وكيف لنا بالشرب فيها وما لنا دوانيق عند الحانوي ولا نقد (٢) جد: يكن.

(٣) وفي ابن يعيش (١٥١/٥): «وأصل حانة: حانية، لأنه من الحنو، كأنها تحنو على من فيها لاجتماعهم فيها على اللذاذة».

#### المعنىي(١)

كيف لنا طرب ونشاط بسبب الشرب، وليس لنا دراهم عند بائع الخمر.

## الإعسراب

«كيف» جار مجرى الظرف مبني على الفتح، وهو في محل الرفع بخبر مبتدأ محذوف، أي: كيف طرب، و «لنا» صفة المبتدأ المحذوف. «إن» شرط. «لم تكن» جملة شرطية. «دراهم» اسم «كان». «ولا نقد» عطف عليه. قوله: «لنا» خبر(۲) «كان» المقدم على اسمها. «عند» ظرف، وجزاء الشرط مقدم عليه لفظاً.

الاستشهاد على أن النسبة إلى «الحانة»(٣): «حانوي»، كما جاء في قوله: «عند الحانويّ»(١)، وهو في الحقيقة صفة موصوف محذوف أي: عند الرجل الحانويّ.

#### \* \* \*

أنشد:

# ٢٠٦ - وَيَذْهَبُ بَيْنَهَا المَرْئِيُّ لَغُواً كَمَا أَلْغَيْتَ فِي الدِّيَةِ الحُوارَا

<sup>(</sup>١) د: والمعنى.

<sup>(</sup>٢) جـ: خبر. ساقط. (٣) جـ، د: حانة.

<sup>(</sup>٤) والوجه: «الحاني» كما قال سيبويه. قال الأعلم: «والحانوي» وهو منسوب إلى «الحانة» والحانة والحانوت: بيت الخمار، كأنه بني «حانة» على «حانية» من «حنت تحنو» ثم نسب إليها على الأصل، وفتح ما قبل الياء، فقال: «حانوي» كما يقال في «تغلب»: «تغلبي»، والقياس: «حاني»، كما يقال في «ناجية»: ناجي. انتهى، انظر الكتاب مع شواهد الأعلم: ٧١/٧ - ٧٧.

٢٠٦ – البيت من الوافر، وهو لذي الرمة غيلان من أبيات ثلاثة يهجو فيها هشام بن قيس المرثي (أحد بني امرىء القيس بن زيد مناة، ويذكر أنه قد عمله له جرير، ثم لقي الفرزدق ذا الرمة، فقال: أنشدني شعرك في المرثى، فأنشده، فلما بلغ هذا البيت قال له الفرزدق: لاكها

«بَيْنَهَا» الضَّمِيْر لـ «بُيُوتِ المَجْدِ» المُتَقَدِّمَةِ في القَصِيْدَةِ(١). «المَرْئِيُّ» مَنْسُوبٌ إلى «امرىءِ القَيْسِ». «لَغْوَاً»/ أَيْ: مَلْغِيُّ. «الحُوَارا» وَلَدُ النَّاقَةِ(٢). [١٥٩]

#### المعنى

يذهب من هو منسوب إلى امرىء القيس بين بيوت المجد ملغى غير ملتفت إليه، كما ألغى ولد الناقة في الدية.

## الإعسراب

«المرئي» فاعل يذهب. «لغواً» مصدر في محل حال. «الحوارا» مفعول «ألغيت»، و «ما» في «كما» مصدرية أي(۳): كإلغائك.

الاستشهاد على أن النسبة في الكلام الإضافي الذي جزؤه الثاني غير منفصل عن الجزء(٤) الأول في المعنى تكون(٥) إلى المضاف، كما يقال:

والله من هو أشد فكين منك، وقبله:

يَعُدُّ النَّاسِبُونُ إلى تَمِيْم بينُوْتَ المَجْدِ أَرْبَعَةً كِبَارَا يَعُدُّونَ المَجْدِ أَرْبَعَةً كِبَارَا يَعُدُّونَ الرَّبَابَ وآلَ بَكُرٍ وعَمْراً ثم حَنْظَلةَ الخِيَارَا

انظر ديوان ذي الرمة: ١٩٦، اللسّان: ٥/٤٩/٥ (لفا)، ابن يعيش: ٨/٦، الأشموني: ٤٩٨/٢، المفصل: ٢١٠ «صدره».

وروي صدره: «ويسقط بينها المرئي لغواً» في الأشموني. كما روي: «ويهلك وسطها المرئي لغواً» في الديوان.

(١) وهي في قوله:

يَعُدُ النَّاسِبُونَ إلى تَمِيْمٍ بُيُوْتَ المَجْدِ أَرْبَعَةً كِبَاراً

(٢) عند يعقوب: الحوار: ولد الناقة من حين يوضع إلى أن يفطم ويفصل، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل، وفي التهذيب: الحوار الفصيل أول ما ينتج. انظر اللسان: ١٠٤٤/٢٨ (حور).

(٣) ب: أي. ساقط.

(٤) جـ: عن الجزء. مكرر.

(٥) من د. الصواب، وفي أ، وب، وج: يكون. تصحيف.

«مرئي»(١) في النسبة إلى «امرىء القيس» وشاهد ذلك قوله في البيت: «ويذهب بينها المرئى».

\* \* \*

أنشد:

[17.]

٢٠٧ ـ هُذَيْليَّةُ تَدْعُو إِذَا هِيَ فَاخَرَتْ أَبِاً هُذَلِيًا مِنْ غَطَارِفَةٍ نُجْدِ «النَّجْدِ» تَخْفِيْفُ «نُجَدٍ» بِضَمِّ «الغِطْرِیْفُ» السَّیِّدُ، وَجَمْعُهُ غَطَارِفَةً. «النَّجْدُ» تَخْفِیْفُ «نُجَدٍ» بِضَمِّ العَیْنِ، وذَلك جَمْعُ نَجِیْدٍ، وهو الشُّجَاعُ من النَّجْدَةِ، بمعنی: الشَّجَاعَةِ.

#### المعنىي

يقول: هي امرأة هذيلية تدعو في حال مفاخرتها أباً من سادات هذيل وشجعانهم.

# الإعسراب

«هذیلیة» صفة موصوف محذوف أي: امرأة هذیلیة/، وهي خبر مبتدأ محذوف أي: هم (امرأة)(۱) هذیلیة. «تدعو» فعل فاعله مستتر، والجملة صفة قوله: «هذیلیة»(۱). «أباً» مفعول «تدعو». قوله: «إذا هي فاخرت» مثل قوله تعالى: ﴿(قُل)(۱) لَوَ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ﴾ (۱) في انفصال الضمير، وجواب الشرط

<sup>(</sup>١) من ب، ود. الأولى. وفي أ وجه: امرئي.

وفي اللسان: ٢/٢٦٦ (مرا): ذكر أن النسبة إلى امرىء القيس: مرثي، وإن شئت قلت: امرئي.

٢٠٧ ـ البيت من الطويل، ولم أعثر على قائله.

انظر المفصل: ٢١١، ابن يعيش: ١٠/٦، ١١، الإنصاف: ٣٥١/١.

<sup>(</sup>٢) من ب. الصواب.

<sup>(</sup>٣) جمد: أي هي امرأة هذيلية تدعو: فعل فاعله مستتر والجملة صفة قوله هذيلية. ساقط.

<sup>(</sup>٤) من جـ، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٥) جـ: تملكون خزائن رحمة ربي. من الآية: ١٠٠٠من سورة الإسراء.

محذوف تقديره: إذا هي فاخرت تدعو أباً، ويجوز أن يكون جوابها ما(١) تقدم(٢) عليها.

قوله: «هذلياً» صفة «أباً»، وكذا الجار والمجرور صفة له.

الاستشهاد على أن النسبة إلى «فُعَيْلٍ فُعَلِيّ» بحذف الزيادة، كما قال: «أباً هذلياً» في هذيل(٣)(٤).

\* \* \*

أنشد:

٢٠٨ - كَأَنَّ خُصْيَيْهِ من التَّدَلْدُلِ (\*)
 ظَرْفُ (\*) جِرَابٍ (\*) فيه ثِنْتَا حَنْظُلِ

وَقَدْ(^) تَقَدَّمَ الكَلَامُ فِيْهِ.

والاستشهاد (۱) به ههنا على أنه قال: «ثنتا حنظل»، وقیاسه (۱۱) أن یقول: «حنظلتان»، کقولهم: «رجل ورجلان» (۱۱) فیستغنی (۱۲) بذکر (۱۳) لفظ التمییز عن أن یذکر معه اسم العدد.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ب: ما. ساقط. (۲) ب: مقدم.

<sup>(</sup>٣) ب: هذيل. ساقط. (٤) أوب: فعيل. زيادة.

٢٠٨ \_ البيتان من الرجز، وقد اختلف في نسبتهما لقائلها، وتقدم الكلام عليه في الشاهد رقم (١٨٧).

<sup>(</sup>٥) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: التدلول. تحريف.

<sup>(</sup>٦) من جـ، ود. الصواب. وفي أوب: ظرفا.

<sup>(</sup>۷) ج، د: عجوز. (A) د: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٩) الواو: من ب ود. الصواب. (١٠) جه، د: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>١١) ب، جـ: الواو. ساقط. (١٢) د: عنها. زيادة.

<sup>(</sup>۱۳) ب: بذلك. بدل: بذكر.

أنشد:

٢٠٩ - كُلُوا في بَعْضِ بَطْنِكم تَعُفُّوا فَاإِنَّ زَمَانَكُمْ زَمَنُ خَمِيْصُ (٢٠٩ مَنُطُ وَمَنُ خَمِيْصُ (٢٠٩ أَيْ: جَائِعُ (٣).

#### المعنيي

[١٦١] كلوا قليلًا تصيروا من أهل العفة، فإن زمانكم زمن/ قحط يجوع فيه الإنسان.

# الإعسراب

«كلوا» أمر. «تعفوا» مجزوم بجواب الأمر، وعلامة جزمه (٤) سقوط النون. «زمن» خبر «إن». «خميص» صفة قوله: «زمن» من باب «نهاره صائم» (٥).

٢٠٩ ــ البيت من الوافر، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل.

انظر سيبويه والشنتمري: ١٠٨/١، ابن السيرافي: ٣٧٤/١، المقتضب: ٢٠٠١، المفصل: ٣٧٤/١، المفصل: ٣٧٤/١، ابن يعيش: ٥/٨، ٢١/٦، ٢٢، الخزانة: ٧/٥٥٥، الهمع: ١٠٠١ (صدره)، الدرر اللوامع: ١/٥٦، معاني الفراء: ١/٧٠٣، شواهد الكشاف: ٤٣٣٤، معاني الأخفش: ٢/١٦، البيان لابن الأنباري: ٢/١٥ (صدره)، ٤٤٧/١، المقتصد: ٢٩٦/٦، الإرشاد للكيشي: (٢٦٦/أ-ب)، الملوكي: ١٩١، ابن الحاجب: ٢١/١ (كلوا في بعض بطنكم)، الإرشاد للكيشي: (٢٦١/أ-ب)، الملوكي: ١٩١، ابن الحاجب: ١/١٢ (كلوا في بعض بطنكم)، ابن عصفور: ١/٤٦٥ (صدره)، ٢٤٤٤ و ١/٥٦١ (صدره)، المخصص: ٤١/٤ (صدره)، المخصص: ٤١/٤)

وروي صدره: «كلوا في نصف بطنكم تعيشوا» في معاني الفراء، والمقتضب، وابن الشجري، وروي في الهمع: «تعنوا» بدل «تعفوا».

<sup>(</sup>١) والعفة: الكف عما لا يحل ويجمل. انظر اللسان: ٢٠١٥/٤ (عفف).

<sup>(</sup>٢) جـ: تعفوا من العفة خميص. ساقط.

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان: ٢/٢٦٦ (خمص).

<sup>(</sup>٤) جـ: الجزم.

<sup>(</sup>٥) أي: يريد بوصفه الزمن بخميص: أنه جائع من فيه، وذلك لأن الجوع في الحقيقة =

الاستشهاد على أن قوله: «في بعض بطنكم» قياسه «في بعض بطونكم» بالجمع، لجمعية المضاف إليه، فاكتفى بالواحد عن الجمع.

#### \* \* \*

أنشد:

راك من الأَهْ مَئِيْنِ للمُلوكِ وَفَىٰ بِهَا إِزَادِي وَجَلَّتْ عَنْ وُجُوهِ الأَهَاتِمِ «الأَهْتَمُ» (١) اللَّذِي إِنْكَسَرْت أَسْنَانُهُ المُتَقَدِّمَةُ، وَيُرِيْدُ به «الأَهَاتِمِ» وَاللَّهَاتِمِ» وَاللَّهَاتِمُ (١) وَاللَّهَاتِمِ (١) وَاللَّهَاتِمِ (١) وَاللَّهَاتِمُ (١) وَاللَّهَاتِمِ (١) وَاللَّهَاتِمِ (١) وَاللَّهَاتِمِ (١) وَاللَّهَاتِمِ (١) وَاللَّهَاتِمُ (١) وَاللَّهُ وَاللَّهَاتِمُ (١) وَاللَّهُ وَيُعِلِيْكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

= للقوم لا للزمن، كما أن الصوم في الحقيقة لمن في النهار لا للنهار فالصفة للزمن والمعنى لأهله. انظر الخزانة: ٥٦٤/٧.

٢١٠ ــ البيت من الطويل، وهو للفرزدق (همام بن غالب التميمي)، من قصيدة طويلة يمدح فيها سليمان بن عبدالملك، وبعده:

شَفَيْنَ حَزَازَاتِ الصَّدُورِ وَلَمْ تَدَعْ عَلَيْنَا مَقَالًا في وَفَاءٍ لِللَّهِمِ انظر ديوانه: ٨٥٣، الخزانة: ٣٧٠/٧، الشواهد الكبرى: ٤٨٠/٤، التصريح على التوضيح: ٢٧٢/٢، اللسان: ٣٠٣٠/٣ (ردى) ابن الشجري: ٢٤/٢، ٦٤، سمط اللآليء: ٩٩/١٥.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٢١٣، وابن يعيش: ٢١/٦، ٢٣، المقتضب: ٢١/٦، ١٩٠، المقتضب: ١٦٧/٢، المرادي: ٣٠٨/٤ (صدره)، المقتصد: ٧٣٣/٢ التوطئة: ٢٥٧، ابن عصفور: ٣٦/٢، الأشموني: ٣٧١/٢ (صدره)، ابن الناظم: ٧٢٧.

وروي البيت:

فِدَى لِسُيُسُوفِ مِنْ تَمِيم وَفَىٰ بِهَا رِدَائِسِ، وَجَلَّتْ عَنْ وُجُوهِ الْأَهَاتِمِ فِي الديوانُ وسمط اللآليَّء، واللسان، (وعليه فلا شاهد فيه). وروي فيما عدا المؤلف: «ردائي» بدل «إزاري»، وهي الرواية التي جرى عليها المؤلف عند شرحه للبيت. وروي: «عن ملوك الأعاجم» بدل «عن وجوه الأهاتم» في ابن عصفور.

(١) ب: الأهاتم. تحريف. (٢) د: قبيلة.

(٣) وبنو الأهتم: بطن من تميم من العدنانية، كان فيهم رجال معروفون وخطباء. انظر
 معجم قبائـل العرب: ١/٨٥.

(٤) يُقال: جلا الأمر وجلاه وجلى عنه كشفه وأظهره. انظر اللسان: ١٩٩/١ (جلا).

#### المعنيي

قتل هذا الشاعر ثلاثة أنفس من الملوك، ودياتهم ثلاث مائة (١) من الإبل، فرهن رداءه بدياتهم، وذلك دليل شرفه.

يعني: جَلَتْ مراهنتي ردائي الأعداء الحزن (١) عن وجوه قبيلتي (١).

# الإعسراب

«ثلاث مئين» كلام إضافي، مبتدأ موصوف بقوله: «للملوك». «وفي» فعل، «ردائي»(٤) فاعله، والجملة خبر المبتدأ. «وجلت» جملة عطف على الخبر، فاعله ضمير «الرداء» على حذف المضاف، أي: مراهنة(٥)/ الرداء.

الاستشهاد على مجيء «مائة» مجموعاً على ما هو قياسه في قوله: «ثلاث مئين»، وقوله: «مئين» بكسر النون وتنوينه، لأنه جعل النون معتقب الإعراب.

#### \* \* \*

أنشد:

# ٢١١ - إِذَا عَاشَ الفَتَى مِائتَيْن عَاماً فَقَدْ (١) ذَهَبَ اللَّذَاذَةُ والفَتَاءُ

<sup>(</sup>١) ب: بثلاث مائة.

<sup>(</sup>٢) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: الحزل. تحريف.

<sup>(</sup>٣) د: قبيلتهما. تحريف. (٤) د: ازاري.

<sup>(</sup>٥) ب، ج: مراهنته. تحريف.

۲۱۱ – البيت من الوافر، وقد اختلف في نسبته لقائله، فنسب في سيبويه: (١٠٦/١) للربيع بن ضبع الفزاري، وتابعه الشنتمري في ذلك، ثم نسب في (٢٩٣/١) ليزيد بن ضبة فخالفه الأعلم في ذلك وأكد نسبته للربيع، وصحح البغدادي نسبته للربيع، بقوله (٣٨٣/٧): «والصحيح أن الأبيات للربيع بن ضبع الفزاري».

وهو من أبيات للربيع يذكر فيها لبنيه ما لحقه من الكبر ويوصيهم بنفسه، وقبله:

فَأَمَّا حِيْنَ يَذْهَبُ كُلُ قُرُ فَسِرْبَالٌ خَفِيْفُ أَوْ رِدَاءُ =

«الفَتَاءُ» الشَّبِيبَةُ.

يعني: يذهب ويفني (١) لذاذاة عيش المرء إذا(١) عاش مائتي عام.

## الإعسراب

«إذا» للشرط. «الفتى» فاعل «عاش». «مائتين» ظرف. «الفتاء» عطف على الفاعل، أعنى قوله (٣): «اللذاذة».

الاستشهاد على أنه نصب «عاماً» لحصول غرض التمييز به (١٠)، كما يحصل لك بالإضافة، فقال: «مائتين عاماً».

\* \* \*

والبيت منسوب للربيع في الاقتضاب: ١٩٨/٣، الحلل: ٥٧، ابن يعيش: ٢٣٣٠، الخزانة: ٣١٠/٤، السواهد الكبرى: ٤٨١/٤ ابن الناظم: ٧٣١، السرادي: ٣١٠/٤ (صدره)، الدرر اللوامع: ٢١٠/١، التصريح على التوضيح: ٢٧٣/٢، اللسان: ٥/٣٤٧ (فتا)، سمط اللآليء: ٨٠٣/٢، شواهد التحفة الوردية: (٨٢/أ).

وهو بلا نسبة في المقتضب: ٢٦٦/، مجالس ثعلب: ٢٧٥/١، المفصل: ٢١٤، ابن يعيش: ٢١/٦، مقاييس اللغة: ٤٧٤/٤، المقتصد: ٧٣٤/٧، الفصول الخمسون: ١٨٩، الصحاح: ٢١/٦، (فتي)، التوطئة: ٢٥٦، ابن النحاس: ٧١، ابن عصفور:٣٦/٣، المقرب: ٣٠٦/١.

وصدره بلا نسبة في الأشموني: ٣٧٢/٢، الهمع: ٢/٣٥٣، التوطئة: ٢٨٦.

وذكر البغدادي في خزانته عـدة روايات لصـدره هي: «إذا عاش الفتى خمسين عـاماً»، و «ستين عاماً» و «تسعين عاماً» (وعليها فلا شاهد فيه).

وروي: «المسرة» بدل «اللذاذة» في التصريح على التوضيح، والمقتصد، والتوطئة، وسيبويه والشنتمري (٢/٩٣)، وابن عصفور. وروي «التخيل» بدل «اللذاذة» في الاقتضاب، وروي: «البشاشة» بدل «اللذاذة» في مقاييس اللغة.

- (٦) ب: فقد. مكرر. (١) جـ، د: يذهب ويفني. ساقط.
  - (٢) د: وإن. خطأ.
  - (٣) جـ: قوله. ساقط.(٤) د: به. ساقط.

أنشد:

٢١٢ \_ دَعَتْنِي أَخَاهَا بَعْدَمَا كَانَ بَيْنَنَا مِنَ الْأَمْرِ مَا لَا يَفْعَلُ الْأَخُوانِ(١) المعنى

دعتني امرأة أخاها بعدما كان بيننا من الحقوق والمراعاة ما لا يجري بين الأخوين.

## الإعسراب

فاعل «دعتني» ضمير مستتر لـ «مرأة» (٢) ، والضمير المتصل (٣) مفعوله . «أخاها» هـ و(٤) مفعوله الثاني ، وذلك يقتضي المفعولين (٩) لتضمنه معنى [٦٦٣] «سمتني» (٦) . «بعدما» (٧) ما (٨): مصدرية . قوله : «ما لا يفعل الأخوان» / «ما» موصولة وما بعدها صلتها ، والعائد محذوف ، أي : ما (٩) لا يفعله الأخوان (١٠) . قوله (١١): «من الأمر» بيان «ما» (١٢) .

قوله: «بيننا» (ظرف، خبر كان، تقدير الكلام: بعد كون ما لا يفعله

۲۱۲ ـ البیت من الطویل، ولم أعثر على قائله، وروي في الكامل (١٠٩/١) مع بیت قبله، وهو:

دَعَتْنِي أَخَاهَا أُمَّ عَمْرِوٍ وَلَمْ أَكُنْ أَخَاهَا، وَلَمَ أَرْضَعْ لَهَا بِلَبَانِ وَلَمْ أَكُنْ الْمَفْصِل: ٢١٥، ابن يعيش: ٢٧/٦، شواهد الكشاف: ٤٨/٤.

<sup>(</sup>١) في أ تعليقة: «يمكن أن يكون المراد بـ «ما لا يفعل الأخوان»: الجماع، فيكون البيت هجواً عليها». انتهى.

<sup>(</sup>٢) جـ: المرأة. (٣) جـ، د: المتصل. ساقط.

<sup>(</sup>٤) ب: وهو. وفي جـ: هو. ساقط. (٥) جـ، د: مفعولين.

<sup>(</sup>٦) د: شبهتني. تحريف. (٧) د: كان. زيادة.

<sup>(</sup>A) ب: ما. ساقط.(A) ب: ما. ساقط.

<sup>(</sup>١٠) جـ، د: الأخوان. ساقط. (١١) ب، جـ: قوله. ساقط.

<sup>(</sup>۱۲) ب: ما. ساقط.

الأخوان بيننا)(١)، أو(٢) (كان)(٣): تكون(٤) تامة والطرف لا محل له من الإعراب.

الاستشهاد على أنه قال: «ما لا يفعل الأخوان» على لفظ (٥) تثنية (١) المذكر، والمراد منه مذكر ومؤنث تغليباً للمذكر،

\* \* \*

أنشد:

# ٢١٣ - فِي لَيْلَةٍ مِنْ جُمَادَىٰ ذَاتِ أَنْدِيَةٍ لاَ يُبْصِرُ الكَلْبُ في ظَلْمَائِهَا طُنْبَا

(١) من ب، ود. الصواب.(٢) ب، جـ: و. سهو.

(٣) من ب، وج، ود. الصواب. (٤) ب، ج، د: يكون.

(٥) من ب، وجه، ود. الأولى. وفي أ: لفظة.

(٦) ب: التثنية. وفي د: تثنيته.

٣١٣ ــ البيت من البسيط، وهــو لمرة بن محكــان التميمي، من قصيــدة لــه قــالهــا في الأضياف، وقبله:

يا رَبُّةَ البَيْتِ قُـوْمِي غَيْـرَ صَـاغِـرَةٍ ضُمِّي إِلَيْـكِ رِحَـالَ القَـوْمِ والـقُـرُبَـا وقد وقع صدر البيت في قصيدة لهبيرة بن أبي وهب، قالها في يوم أحد، وعجزه: جَرْبًا جُمَادِيَّةً قَدْ بِتُ أَسْرِيْهَا

انظر ذلك في شواهد الشافية: ٢٧٧/٤ ـ ٢٨٢، وشرَّح المرزوقي: ١٥٦٢/٤.

والبيت منسوب لمرة في التصريح على التوضيح: ٢٩٣/٢، اللسَّان: ٤٣٨٦/٦ (ندى)، المقتضب: ٨١/٣، الشواهد الكبرى: ١٠٢/٥، الخصائص: ٥٢/٣، المخصص: ٢٠٢/١٥، القصائد السبع: ٤٩٩.

والبيت بلا نسبة في الأشموني: ٢١٠/١، المخصص: ٥٥/٢ (صدره) ١٠٩/١٥، ابن عصفور: ٣٠٤، شرح الشافية لنقره كار: ١٠٣، التوطئة: ٣٠٤ (صدره)، المفصل: ٢١٨ (صدره)، ابن يعيش: ٢٠٤، ابن الحاجب: ٢٠٥/١ (صدره)، الخصائص ٣٧/٣ (صدره).

وروي فيما عدا المؤلف «الطنبا» بدل «طنبا»، وروي عجزه: «ما يبصر» بدل «لا يبصر» في المقتضب، وروي: «من ظلمائها» بدل «في ظلمائها» في المقتضب، التصريح على التوضيح، الأشموني، اللسان، ابن عصفور، المرزوقي.

«جُمَادَى» شَهْرٌ مَعْرُوفُ(۱). «النَّدَى» البَلَلُ(۱). «الطُنُبُ» جَمْعُ طِنَابٍ (۱). «الظَّلْمَاءُ» الظَّلَامُ.

#### المعنى

يصف إطعامه الضيف في ليلة ذات ظلام ومطر(٤).

## الإعسراب

قوله: «طنباً» مفعول «لا يبصر»، والجملة (٥) في محل الجر بصفة «ليلة».

الاستشهاد على أنه جمع «الندى» \_ وهو مقصور \_ على «أفعلة» وقياس

(۱) وجمادى الأولى، وجمادى الآخرة - بفتح الدال فيهما - من أسماء الشهور، وهو فعالى من الجمد، سميت بذلك لجمود الماء فيها عند تسمية الشهور، وقال أبو حنيفة: جمادى عند العرب الشتاء كله، في جمادى كان الشتاء أو في غيرها، وقال الفراء: الشهور كلها مذكرة إلا جماديين، فإنهما مؤنثان. انظر الصحاح: ٢٥٩/٢ (جمد)، اللسان: ٢٧٣/١ (جمد).

(٢) والندى أيضاً: ما يسقط بالليل، والجمع أنداء وأندية على غير قياس. انظر اللسان: (٢) والندى).

(٣) لم أعثر في كتب اللغة وشروح الشواهد على مجيء «الطنب جمع: طناب» لكنهم يذكرون أن «الطنب» ـ بضمتين ـ مفرد، وجمعه: أطناب وطنبه، وذهب بعضهم إلى أن «الطنب» استعمل مفرداً، فيكون كعنق، وجمعا أيضاً فيكون ككتب، والطنب: هو الحبل الذي تشد به الخيمة ونحوها، وقيل: هو الوتد.

انظر في ذلك اللسان: ٢٧٠٨/ (طنب)، شواهد الشافية: ٢٨٠/٤، الصحاح: ١٧٢/١ (طنب)، تاج العروس: ٣٨٠/١ (طنب)، الشواهد الكبرى: ٥١٠/٤.

ويجوز أن يكون المؤلف قد ذكر ذلك بناء على جوازه قياساً، حيث ذكر في كتب النحو أن من أمثلة جمع الكثرة «فعل» بضمتين، وهو مطرد في كل اسم رباعي بمدة قبل آخره، بشرط كونه صحيح اللام، غير مضاعف أيضاً، إن كانت المدة ألفاً، ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث نحو: «حمار وحمر»، وذراع وذرع، وقذال وقذل» ونحوها. انظر ابن الناظم ٧٧١، المرادي: ٤٢/٤، الأشموني: ٣٣٤/٢.

(٤) جـ: الواو. ساقط. (٥) د: الواو. ساقط.

واحد «أفعلة» أن يكون (١) ممدوداً، فعلى هذا يكون قوله: «ذات أندية» شاذاً (٣)(٣).

\* \* \*

أنشد:

٢١٤ ـ ثَـلَاثَةُ أَحْبَابٍ فَحُبٌّ عَـلاَقَةٌ وَحُبٌّ تِمِلَّاقٌ، وَحُبٌّ هُوَ القَتْـلُ

«العِلَقَة» بِفَتْح العَيْنِ، يُسْتَعْمَلُ في المَعَانِي (أ) / كَعَلَاقَةِ الحُبِّ [١٦٤] والخُصُومَةِ وَنَحْوِهِمَا، وَبِكَسْرِهَا يُسْتَعْمَلُ في الأَعْيَانِ كَعَلَاقَةِ السَّوْطِ والقَوْس (٥) وَنَحْوِهِمَا (١).

«تِمِلَّاقُ» بِمَعْنَى: تَمَلَّقَ (٧).

#### المعنىي

يقول (^): الأحباب للإنسان ثلاثة أنواع:

<sup>(</sup>١) ج: أن يكون. ساقط. (٢) ب: شاذ. خطأ.

<sup>(</sup>٣) والقياس جمعه على «أنداء».

٢١٤ - البيت من الطويل، ولم أعثر على قائله.

انظر المفصل: ۲۱۹، ابن يعيش: ۲۷/۱، ۵۸، ۱۵۷/۹، مجالس ثعلب: ۲۳/۱، اللسان: ۲/۱۳۷۱ (ملق)، حاشية يس على التصريح: ۳۲۹۱، شرح الشافية لنقره كار: ٤١، اللسان: ۲/۳۲۹ (ملق)، حاشية يس على التصريح: ۱/۳۲۹، شرح الشافية لنقره كار: ٤١، اللسان: ۲۳/۱، شرح الشافية لنقره كار: ۲۳/۱،

وقال ابن يعيش في شرحه (٤٨/٦): «ويروى: فحب علاقة، بالتنوين، وبغير تنوين».

<sup>(</sup>٤) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: العين. تحريف.

<sup>(</sup>٥) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: الفرس. تحريف.

<sup>(</sup>٦) وعلاقة السوط: ما في مقبضه من السير، وكذلك علاقة المصحف والقدح والقوس وما أشبه ذلك. انظر اللسان: ٣٠٧١، ٣٠٧٣ (علق).

 <sup>(</sup>٧) يقال: تملقه وتملق له تملقاً وتملاقاً أي تودد إليه وتلطف له. انظر اللسان: ٦/٢٦٥٤
 (ملق).

<sup>(</sup>٨) د: يقول. ساقط.

حب يُظْهِرُهُ الرجل وهو موجود فيه، وحب يظهره (١) ولا حقيقة له (٢)، وحب (٣) هو قتل الأعادي والشجاعة.

#### الإعسراب

«ثلاثة أحباب» مبتدأ خبره محذوف أي: لنا ثلاثة أحباب، وكذلك (قوله) (أ): «فحب» (أ) أي: لنا حب (أ). قوله: «علاقة» خبر مبتدأ محذوف تقديره: لنا حب هو علاقة، والجملة صفة النكرة، وأيضاً هكذا تقدير البواقي، أي (أ): لنا حب (هو) (أ) تملاق، ولنا حب هو القتل.

الاستشهاد على مجيء «تفعال» لمصدر «تفعل»، كما جاء «تملاق» لمصدر (٩) «تملق».

#### \* \* \*

أنشد:

٢١٥ ـ سَـرْهَـفْتُـهُ وَأَيَّـمَا سِـرْهَـافِ

# يَأْتِي على الأَهْلِيْنَ والألَّافِ

وأنشده الزمخشري في المفصل (٢١٩) لرؤبة، فعقب عليه ابن يعيش في شرحه (٢٠٩/٦) بقوله: «أنشده لرؤبة وهو للعجاج».

<sup>(</sup>١) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: يظهر. تحريف.

<sup>(</sup>٢) ب: له. ساقط. (٣) جـ: وحب. ساقط.

<sup>(</sup>٤) من ب. الصواب. (٥) ب: عطف عليه. زيادة.

 <sup>(</sup>٦) ب: ثلاثة أحباب وكذلك. ساقط. وفي جـ: أي لنا ثلاثة أحباب وكذلك قوله فحب.
 ساقط. وفي د: ثلاثة أحباب وكذلك قوله فحب أي: لنا حب. ساقط.

<sup>(</sup>٧) جـ: لنا حب هو علاقة والجملة صفة النكرة وأيضاً هكذا تقدير البواقي أي. ساقط.

<sup>(</sup>٨) من ب، وج، و د. الصواب. (٩) د: بمعنى. تحريف.

٢١٥ – البيت من الرجز، وهو للعجاج من أرجوزة له في ديوانه (٤٠) يعاتب فيها ابنه، وقبله:

 $(\tilde{w}_{u}(\tilde{a}\hat{b}^{\dagger}\hat{b}))$   $(\tilde{c}^{\dagger}\tilde{w}^{\dagger}\hat{b})^{(1)(1)}$ .

#### الإعسراب

«سرهفته» فعل مع فاعله ومفعوله . قوله(٤): «وأيما»: «ما» زائدة ، وهو منصوب بالعطف على مصدر محذوف تقديره: سرهفته سرهافاً وأيما سرهاف، والغرض منه المبالغة.

الا/ستشهاد على مجيء فِعْلاَل (٥) لمصدر «فَعْلَلَ»، كقوله: «سَرْهَفْتُهُ [١٦٥] وأيَّمَا سِرْهَافِ»(٦).

#### \* \* \*

وهو للعجاج في الخزانة ٢/٤٥، المقتضب: ٩٣/٢، ابن يعيش: ٦/٤٩، الأشباه والنظائر: ١١٧/١.

وهو بلا نسبة في الخصائص: ٢٢٢/١، ٣٠٢/٢، المنصف: ٤١/١، ٣/٤، اللسان: ١٩٩٦/٣ (سرعف)، سمط اللآليء: ٧٨٨/٢، المخصص ٢٧/١.

وروي: «سرهفته ما شئت من سرهاف» في المنصف والخصائص، وابن يعيش، والأشباه والنظائر، والمقتضب. وروي: «سرعفته ما شئت من سرعاف» في اللسان، السمط، المخصص. وسرهفته وسرعفته بمعنى: أحسنت غذاءه. انظر اللسان: ٩٩٩٦/٣ (سرعف).

- (١) من د. الصواب.
- (٢) في اللسان: ٢٠٠١/٣ (سرهف): «السرهفة: نعمة الغذاء، وقد سرهفه، والمسرهف، والمسرهف، والمسرعف: الحسن الغذاء، وسرهفت الرجل: أحسنت غذاءه». وانظر الخزانة: ٤٧/٢، ابن يعيش: ٦٠/٦.
  - (٣) جـ: سرهفته وأيما سرهاف سرهفته ربيته أي ربيته أي تربية. ساقط.
    - (٤) ب: قوله. ساقط.
  - (٥) ما أثبته هو الصواب. وفي أ وب: فعال. خطأ. وفي د: فعلل. خطأ أيضاً.
  - (٦) جـ: على مجيء فعلال لمصدر فعلل كقوله سرهفته وأيما سرهاف. ساقط.

أنشد:

٢١٦ \_ .... وَلاَ خَارِجَاً مِنْ فِيَّ زُوْرُ كَالاَمِ تَقَدَّمَ مَا فِيْهِ.

والاستشهاد (۱) به ههنا على أن المصدر جاء على وزن «فاعل» كقوله: «خارجاً» بمعنى: خروج (۲).

\* \* \*

أنشد:

٢١٧ - وَلَيْسَ لِحُبِّهَا (٣) إِذْ طَالَ شَافِي كَفَى بِالنَّأْيِ مِنْ أَسْمَاءَ كَافِي

٢١٦ - هذا عجز بيت من الطويل، وهو للفرزدق(همام بن غالب التميمي) وصدره:
 عَلَىْ خَلْفَةِ لا أَشْتِمُ الدَّهْرَ مُسْلِماً

وقد تقدم الكلام عليه في الشاهد رقم (٥٣).

(١) الواو من د. الصواب. (٢) جـ، د: خروجاً.

۲۱۷ - البیت مطلع قصیدة من الوافر، لبشر بن أبي خازم، یمدح فیها أوس بن حارثة بن لأم، لما خلى سبیله من الأسر والقتل، وبعده:

فَــيَــا لَــكِ حَــاجَــةُ وَمَـطَالُ شَــوْقٍ وَقَــطْعُ قَــرِيـنَـةٍ بَــعُــدَ اثــتِــلاَفِ وقد روى المؤلف هنا البيت بتقديم عجزه على صدره، وإنما روايته:

كَفَىٰ بالنَّاي من أَسْمَاءَ كَافِي وَلَيْسَ لَحُبَّهَا إِذْ طَالَ شَافِي انظر ديوانه: ١٤٢، الخزانة: ٤٣٩، ابن يعيش: ٥١/٦، شواهد الشافية: ٧٠، المسائل العسكرية: ١٤٩.

والبيت غير منسوب في ابن يعيش: ١٠٣/١٠، المقتضب: ٢٢/٤، المنصف: ١١٥/٢. وصدره بلا نسبة في الخصائص: ٢٦٨/٢، المفصل: ٢٢٠، ابن يعيش: ٥٠/٦، الأشباه والنظائر: ١٧٧/٤، ١٧٩، ٥٩، إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٨٨/١.

وروي: «ما عشت» بدل «إذ طال» في المقتضب، والمنصف، والمسائل العسكرية. وروي «لنأيها» بدل «لحبها» في الخزانة (وذكر الرواية الأخرى، وذكر أنه يروى كذلك: «لسقمها» بدل «لحبها»).

(٣) ب، د: بجها.

«أَسْمَاءُ» إسْمُ امْرَأَةٍ.

يعني (١): كفى نأيها (٢) في شفاء حبها إذ طال، أي: لا يزيل حبها سوى نأيها.

# الإعسراب

«شافي» في تقدير (٣) الرفع اسم (١) ليس. «لحبها» (٥) في محل خبرها. قوله: «بالنأي» الباء زائدة في المرفوع، مثلها قوله (تعالى) (١): ﴿ وَكُفَّىٰ بِاللَّهِ ﴾ (٧)، وقوله: «كاف» أي: كفاية، في محل المصدر.

الاستشهاد على أن المصدر قد جاء على وزن اسم الفاعل، كقوله: «كاف» بمعنى الكفاية (^).

#### \* \* \*

#### أنشد:

٢١٨ ـ الحَمْدُ لِلَّهِ مُمْسَانًا وَمُصْبَحَنَا بِالخَيْرِ صَبَّحَنَا رَبِي وَمَسَّانَا وَمُصْبَحَنَا» كِلَاهُما بمعنى المَصْدَر.

<sup>(</sup>١) ب: المعنى.

<sup>(</sup>٢) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: فأيها. تحريف.

 <sup>(</sup>٣) ب: التقدير. تحريف.
 (٤) ب: لأنه اسم. وفي جـ: باسم.

<sup>(</sup>٥) د: بحبها. (٦) من د. الصواب.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء: الآية ٦.(٨) جـ: كفاية.

٢١٨ - البيت مطلع قصيدة من البسيط، وهو لأمية بن أبي الصلت، وبعده:

رَبِّ الحَنيفةِ لم تَنْفَدْ خَرَائِنُهَا مَمْلُوءة طبق الآفاقِ سُلْطَاناً

انظر سيبويه والشنتمري: ٢٠٠/١، ابن السيرافي: ٣٩٢/٢، ابن يعيش: ٥٣/٦. اللسان: ٦/٦٠٦ (مسا)، ديوانه: ٦٦، معاني الأخفش: ٢٣٤/١، المخصص: ٢٠٠/١٤.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٢٢٠، ابن يعيش: ٦/٥٠، معاني الأخفش: ٣٣٢/٢، الصحاح: ٢٤٩٢، (مسا)، معاني الفراء: ٢٦٤/١، ابن النحاس: ٣٣١.

#### المعنيي

الحمد لله وقت إمسائنا وإصباحنا، أدخلنا الله في الصباح وفي المساء بالخير.

#### الإعسراب

(الحمد الله) مبتدأ وخبره. «ممسانا» / نصب (۱) على المفعول (۲) فيه على حذف مضاف (۳) ، أي: وقت إمسائنا، وكذا قوله: «مصبحنا» أي: وقت إصباحنا. «صبحنا» (۱) فعل فاعله ضمير (۱) مستتر يعود إلى الله تعالى (۱) ومفعوله الضمير المتصل، وكذا «مَسَّانا» جملة عطف عليها (۷).

الاستشهاد على مجيء المصدر على زنة (١) (اسم) (١) المفعول في قوله: «ممسانا ومصبحنا».

أنشد:

وَعِلْمُ بَيَانِ المَرْءِ عِنْدَ المُجَرَّبِ

..... \_ Y19

- (٢) ب، ج، د: بالمفعول.
  - (٤) ب: صبحنا. ساقط.
- (٦) ب، ج، د: تعالى. ساقط.
- (١) ب: نصب. ساقط.
- (٣) ب، ج: المضاف.(٥) ب: ضمير. ساقط.
  - (۷) ب. صمیر. س (۷) د: علیه.
- (٨) من ب، ود، وفي جـ: وزن، وكلاهما صواب. وفي أ: وزنه. تحريف.
  - (٩) من جه. الصواب.

٢١٩ ــ هذا عجز بيت من الطويل، وهو لرجل من بني مازن، وكان قد أوقعت بنو مازن بقوم من بني عجل، فقتلوهم، فعدت بنو عجل على جار من بني مازن فقتلوه، ولم أر أحداً زاد على هذه النسبة شيئاً، وصدره:

وَقَدْ ذُقْتُمُونَا مَرَّةً بعدَ مَرَّةٍ

انظر ابن يعيش: ٥٣/٦.

وعجزه خال من هـذه النسبة في المفصل: ٢٢١، ابن يعيش: ٦/٠٥، الأشموني:

«المُجَرَّبُ»(١): التَّجْرِبةُ(١).

يعني (٣): إذا أردت أن تعلم بيان المرء فجربه.

# الإعسراب

«علم» مبتدأ. «عند»(1) ظرف في محل خبره.

الاستشهاد على مجيء المصدر على زنة المفعول في قوله(°): «عند المجرب» أي: عند التجربة.

#### \* \* \*

أنشد:

# ٢٢٠ - تُرَادَى عَلَى مَاءِ الحِيَاضِ فَإِنْ تَعَفْ فَ إِنَّ المُنَدَّى رِحْلَةٌ فَرُكُوبُ

(١) ب: المجرب. مكرر. وفي جه: المجربة.

(٣) ب: المعنى.(٤) ج، د: وعند.

(٥) جـ: قوله. ساقط.

• ٢٢٠ ــ البيت من الطويل، وهو لعلقمة بن عبدة الفحل، من قصيدة يمدح فيها الحارث بن جبلة الغساني، وقبله:

فَأُوْرَدُتُهَا مَاءً كَأَنَّ جَمَامَهُ مِن الأَجْنِ حِنَّاءً مِعاً وَصَبِيْبُ انظر سيبويه والشنتمري: ٤١٤/١، ٤١٤ (عجزه في سيبويه)، ابن السيرافي: ٧١/٧، ابن يعيش: ٤/٤٥، اللسان: ١٤٢٨/٢ (دمن)، ديوانه: ١٣٢، المفضليات: ٣٩٤، اللسان: ١٧١٥/٣ (ركب عجزه).

والبيت غير منسوب في اللسان: ١٦١١/٣ (رحل)، المخصص: ١٠٠/٧، الخصائص: ٣٦٨/١.

وعجزه بلا نسبة في المقتضب: ٣٨/٢، المفصل: ٢٢١، ابن يعيش: ٦/٠٥، ابن النحاس: ٢٧٢، ابن الحاجب: ١٣٠/١.

وروي: «دمن» بدل «ماء» في ابن السيرافي، اللسان، الديوان، المخصص، الخصائص، النقائض، سيبويه والشنتمري.

<sup>(</sup>٢) يقال: جرب الرجل تجربة: اختبره، والتجربة من المصادر المجموعة، ورجل مجرب: قد عرف الأمور وجربها. انظر اللسان: ٥٨٣/١ (جرب).

«تُرَادَى» أَيْ('): تُعْرَضُ(''). «المُنَدَّى» التَّنْدِيةُ وَهْيَ تَرْكُ الإِبِلِ حَوْلَ المَاءِ حَتَّى لَوْ تَشَاءُ تَشْرَبُ('').

#### المعنى

يقول<sup>(1)</sup>: تعرض الإبل على ماء الحياض، فإن شربت<sup>(۱)</sup>، وإلا فتنديتها أن تركب وترحل<sup>(۱)</sup>.

#### الإعسراب(٢)

«ترادى» مضارع مجهول، معموله (٨) مستتر، وهو ضمير الناقة. «فإن» الفاء عاطفة، «إن» شرط. «تعف» مجزوم، فاعله (٩) ضمير الناقة. (قوله) (١٠٠): «فإن» الفاء للجزاء. / «المندى» في تقدير النصب باسم «إن». «رحلة» خبرها. «فركوب» عطف عليه.

الاستشهاد على أن «المندى» مفعولٌ جاء بمعنى المصدر(١١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ج، د: أي. ساقط.

<sup>(</sup>٢) ب: عرض.

<sup>(</sup>٣) قال الأصمعي: إذا أورد الرجل الإبل الماء حتى تشرب قليلًا، ثم يجيء بها حتى ترعى ساعة، ثم يردها إلى الماء، فذلك التندية. انظر اللسان: ٤٣٨٩/٦ (ندى).

<sup>(</sup>٤) ب: تقول. تصحيف.

<sup>(</sup>٥) من ب، ود. الصواب. وفي أوجه: شرب. تحريف.

<sup>(</sup>٦) ما أثبته هو الصواب. راجع الشنتمري: ١/٤١٤. وفي جميع النسخ: وتحمل.

<sup>(</sup>٧) جـ: يقول تعرض الإبل على ماء الحياض فإن شربت وإلا فتنديتها أن تركب وترحل الإعراب. ساقط.

<sup>(</sup>۸)  $\mu$ : معمول. تحریف. (۹)  $\mu$  د: وفاعله.

<sup>(</sup>١٠) من جـ. الصواب. (١١) أي: بمعنى «التندية».

أنشد:

# ٢٢١ ـ إِنَّ السُوقَى مِثْلُ ما وُقَيْتُ

يعني: التوقية مثل توقيتهم إياي.

# الإعسراب

«الموقى» في تقدير النصب اسم «إن». «مثل» خبرها. «ما» مصدرية، (مع)(١) ما بعدها في تقدير مصدر مجرور(٢) بإضافة «مثل»، التقدير: مثل توقيتي.

ويجوز بناء «مثل» على الفتح لإضافته إلى الجملة.

الاستشهاد على أن «الموقى» مفعول بمعنى المصدر (٣).

\* \* \*

أنشد:

# ٢٢٢ ـ أُقَاتِلُ حَتَّى لاَ أَرَى لِي مُقَاتِلًا وَأَنْجُو إِذَا لَمْ يَنْجُ إِلَّا المُكَيَّسُ

۲۲۱ – البیت من الرجز، وهو لرؤیة بن العجاج، من رجز له یمدح فیه مسلمة بن
 عبدالملك وقبله:

يَا رَبِّ إِنْ أَخْطَأْتُ أَوْ نَسِيْتُ فَأَنْتِ لاَ تَنْسَى وَلاَ تَـمُوْتُ انظر سيبويه (ولم يذكره الشنتمري): ٢٠٠/٢، ابن السيرافي: ٣٨٨/٢، ابن يعيش: 7٤٥٥، ديوانه: ٢٥، المخصص: ٢٠٠/١٤.

والبيت بـ لا نسبة في المفصـل: ٢٢١، ابن يعيش: ٦٠/٥، اللسان: ١/٥٦٠ (جدر)، و:٢/١/٦٤ (وقي)، ابن النحاس: ٣٣١، ابن الحاجب: ٢٠/١.

- (١) من جر، ود. الصواب. (٢) ب: المصدر المجرور.
  - (٣) أي: بمعنى «التوقية».

٢٢٧ - السبيت من السطويل، وهو لزيد السخيل السطائي، وبسعده:
 وَلَسْتُ بِنِي كُهْرُورةٍ غَيْرَ أَنَّني إِذَا طَلَعَتْ أُولي المُغِيْرَةِ أُعْبِسُ
 وقد ورد صدره من بيت لكعب بن مالك، وتمامه:

وأنْعُو إِذَا غُلَمُ الجَسِبَانُ مِنَ الكَوْب

# «المُكَيَّسُ» ذُوْ الكَيَاسَةِ(١).

## المعنى

يقول: أقاتل حتى لا أرى في نفسي (٢) قدرة على القتال، وأنجو إذا لم ينج إلا الرجل المكيس.

## الإعسراب

«مقاتلاً» نصب بالمفعول الأول لـ «أرى» (٣). قوله: «لي» في محل المفعول الثاني له. (قوله) (٤): «وأنجو» جملة عطف على «أقاتل». «المكيس» فاعل «لم ينج»، والاستثناء مفرغ، و «المكيس» صفة موصوف محذوف أي: إلا الرجل المكيس.

[١٦٨] / الاستشهاد على أن «مقاتلًا» جاء بمعنى القتال.

أنشد:

# ٢٢٣ - كَأَنَّ صَوْتَ الصَّنْجِ فِي مُصَلْصَلِهِ

= انظر ابن يعيش: ٣٠٥، : ٧٣، اللسان: ٣٥٢٩/٥ (قتل)، ابن السيرافي: ٣٨٩/٢، نوادر أبي زيد: ٣٠٠، المخصص: ٢٠٠/١٤، سيبويه والشنتمري: ٢٥٠/٢.

وصدره بلا نسبة في المفصل: ٢٢٢، ابن يعيش: ٦/٠٥، ابن الحاجب: ٦٣٠/١، سمط اللاليء: ٣٠٤/١ (تاماً في الموضعين). الموضعين).

وروى صدره: «أقاتل ما كان القتال حزامة» في سمط اللآليء.

(١) الكيس: خلاف الحمق، والعقل، والغلبة بالكياسة وقد كاسة يكيسه.

انظر الصحاح: ٩٧٢/٤ (كيس)، اللسان: ٣٩٦٦/٥ (كيس)، ترتيب القاموس: ١٠٥/٤ (كيس).

- (٢) د: في حد نفسي. (٣) ب: في أرى.
  - (٤) من ب، وج، ود. الصواب.
- ٣٢٣ ــ البيت من الرجز، ولم أر من نسبه إلى قائله، أو ذكر له سابقاً أو لاحقاً.

يعني (١): كأن صوت اللجام صوت الصنج.

#### الإعسراب

«صوت» اسم «كأن». «في مُصَلْصَلِهِ» جار ومجرور في محل الرفع بخبرها. الاستشهاد على أن «المصلصل» اسم مفعول بمعنى الصلصلة، وهي صوت اللجام.

\* \* \*

أنشد:

خَهْ يَ تُننزِي دَلْوَهَا تَنْزِيًا
 كَمَا تُنزِي شَهْلَةُ صَبِيًا
 «تُنزُي» تَنْزُعُ(٢). «الشَّهْلَةُ» المَرْأَةُ العَجُوْزَةُ(٣).

<sup>=</sup> انظر المفصل: ۲۲۲، ابن يعيش: ٦/٠٥، ٥٥، المنصف: ٣٧/٣، اللسان: ١٤٨٦/٤ (صلل)، الخصائص: ١/٣٦٨.

<sup>(</sup>١) ب: المعنى.

٢٢٤ ــ البيتان من الرجز، ولم أر من نسبهما، أو ذكر لهما سابقاً أو لاحقاً.

انظر المفصل: ۲۲۳، ابن يعيش: ٥٨/٦، الخصائص: ٣٠٢/٦، المنصف: ٢/١٩٥، الشواهد الكبرى: ٣٠٢/٣، التصريح على التوضيح: ٢٦/٢، ابن الناظم: ٤٣٨، اللسان: ٢٣٥٣/١ (سهـل)، ٢/٢٦٤ (نزا)، الأشباه والنظائر: ١١٧/١، المخصص: ١٨٩/١٤، المقرب: ١٣٤/٢،

وأولهما في الأشموني: ١/٥٦٨، المرادي: ٣٥/٣، ابن الحاجب: ١٩٣٤، المخصص: ١٠٤/٣.

وروي: «هي» بدل «فهي» في التصريح على التوضيح، وابن الناظم والمرادي، وروي: «باتت» بدل «فهي» في الأشموني، والخصائص، واللسان، وروي أولهما: «بات ينزي دلوه تنزيا» في المخصص، والمقرب.

<sup>(</sup>۲) وفي الشواهد الكبرى (۳/۷۳): «تنزى من التنزية، وهي رفع الشيء إلى فوق».

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان: ٢٣٥٣/٤ (شهل)، الشواهد الكبرى: ٥٧٢/٣.

#### المعنى

يقول: هي تنزع دلوها وتلقيه إلى فوق البئر، كما تلقي المرأة صبيها إلى الهواء للترقيص(١).

# الإعسراب

«تنزي» جملة خبر المبتدأ، و «هي» هو المبتدأ". «دلوها» مفعول «تنزي». «تنزيا» نصب بالمفعول المطلق. «كما» الكاف للتشبيه. «ما» مصدرية. «شهلة» فاعل «تنزي». «صبيا» مفعوله، والفعل (بعد «ما»)(١) في تقدير مصدر مجرور.

الاستشهاد على أن مصدر الفعل المعتل اللام من باب «فَعَّلَ» جاء على وزن «تَفْعِيْلٍ» (٤) في قوله: «تُنزِيًّا» وقياسه «تَفْعِلَةً كَتَسْلِيَةٍ» وذلك (٥) لا يجيء / إلا في الشعر دون السَّعة.

#### \* \* \*

#### أنشد:

# ٢٢٥ - ضَعِيْفُ النِّكَايَةِ أَعْدَاءَهُ يَخَالُ الفِرارَ يُراخِي الأَجَلْ

<sup>(</sup>١) وفي ابن يعيش (٦/٥٩): والمراد أنها ترفع دلوها، كما ترفع المرأة الصبي عند ترقيصه».

<sup>(</sup>٢) ب: وهي هو المبتدأ. ساقط.

<sup>(</sup>٣) من جه، ود. الأولى. وفي أوب: بعدها.

<sup>(</sup>٤) جـ، د: تفعيلًا. (٥) جـ؛ ذلك. ساقط.

٧٢٥ ــ البيت من المتقارب، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل.

انظر سيبويه والشنتمري: ٩٩/١، ابن السيرافي: ٣٩٤/١، المنصف ٧١/٣، شواهد التحقة الوردية: (٣٩١)، الخزانة: ١٢٧/٨، شذور الذهب: ٣٨٤، وشواهده للفيومي: ١١٩، المرادي: التصريح على التوضيح: ٢٣/٢، الشواهد الكبرى: ٣/٠٠، ابن الناظم: ٢٣/١، المرادي: ٥٠/٣، المرادي: ١٧٤/١، ابن عقيل: ٢٣/١، وشواهده \_

«النِّكايَةُ» الإِضْرَارُ(١). «يَخَالُ» يَظُنُّ. «يُراخِي» أَيْ: يُؤَخِّرُ.

#### المعنى

يقول: هو ضعيف في نكايته أعداءه، ويظن أن الفرار عن الحرب يؤخر أجله.

# الإعسراب

«ضعيف» خبر مبتدأ محذوف أي: هو ضعيف. «أعداءه» نصب بمفعول المصدر. «يخال» فعل فاعله مستتر. «الفرار» مفعوله. فاعل «يراخي» ضمير الفرار( $^{(7)}$ ). «الأجل» مفعول( $^{(7)}$ ) «يراخي»( $^{(3)}$ )، والجملة في محل المفعول الثاني لقوله( $^{(9)}$ ): «يخال»، لأنه من أخوات «علمت»( $^{(1)}$ ).

الاستشهاد على أن المصدر المعرف باللام، أعني قوله: «النكاية» عمل عمل فعله فنصب «الأعداء».

#### \* \* \*

أنشد:

# ٢٢٦ - لَقَدْ عَلِمَتْ أَوْلَى المُغِيْرَةِ أَنَّنِي كَرَرْتُ فَلَمْ أَنْكُلْ عن الضَّرْبِ مِسْمَعًا

<sup>=</sup> للجرجاوي: ۱۷۳، شواهد الكشاف: ٤٩٠/٤، البيان لابن الأنباري: ٢٧٢/١، ابن النحاس: ٥٧، ابن عصفور: ٢٧/٢، المقرب: ١٣١/١، شواهد المتوسط: ١٣٣، الهمع: ٩٣/٢ (صدره)، الأشموني: ٢٧/١٥ (صدره).

<sup>(</sup>١) النكاية: مصدر نكيت في العدو: إذا أثرت فيه، ونكيت في العدو نكاية: إذا قتلت فيهم وجرحت، وقد نكيت في العدو أنكى نكاية: أي: هزمته وغلبته. انظر الخزانة: ١٢٨/٨، اللسان: ٤٥٤٥/٦ (نكي).

<sup>(</sup>٢) في د: يراخي فعل فاعله ضمير الفرار. بدل: فاعل يراخي ضمير الفرار.

<sup>(</sup>٣) ب، ج، د. مفعوله.(٤) ب، ج، د. يراخي. ساقط.

<sup>(</sup>٥) ج: لقوله. ساقط. (٦) جه، د: لأنه من أخوات علمت. ساقط.

٣٢٦ ــ البيت من الطويل، وقد اختلف في نسبته لقائله فنسب لمالك بن زغبة الباهلي في 🚆

«أَوْلَى المُغِيْرَةِ» (المغيرة)(١): مِنَ الإِغَارَةِ(٢)(١)، أَيْ: جَمَاعَةُ الجيش(١) المُغِيْرَةِ(٩). «كَرَرْتُ» أَيْ: حَمَلْتُ. «لَمْ أَنْكُلْ» (أَيْ)(١): لَمْ أَعْجَزْ. «مِسْمَعَا» المُغِيْرَةِ(٩). «كَرَرْتُ» أَيْ: حَمَلْتُ. «لَمْ أَنْكُلْ» (أَيْ)(١): لَمْ أَعْجَزْ. «مِسْمَعَا» السُمُ رَجُل (٧).

الخزانة: (١٢٩/٨) من قصيدة له قالها يوم هزمت بنو باهلة بني قيس في قتال كان بينهم، وبعده:

وَلَوْ أَنَّ رُمْحِي لَمْ يَخُنِّي الكِسَارُهُ لَغَاذَرْتُ طَيْراً تَعْتَفِيْهِ وأَضْبُعَا

وانظر شواهد التحفة الوردية: (٤٠))، الدرر اللوامع: ١٢٥/٢. ونسب للمرار الأسدي في سيبويه والشنتمري: ٩٩/١، وابن السيرافي: ١/٠٦، (وقال: رأيته في شعر مالك بن زغبة الباهلي)، ابن يعيش: ٦٤/٦ (ورواه بعضهم في شعر لمالك)، شواهد الجرجاوي: ١٧٤، الشواهد الكبرى: ٣٠١،٤٠/٣.

والبيت غير منسوب في المقتضب: ١/١٥١، الأشموني: ١/١٥٥، المقتصد: ١/١٥٥، ابن عصفور: ابن الناظم: ٢٧١، ابن عصفور: ١٧٨/١.

وعجزه بلا نسبة في المفصل: ٢٢٤، ابن يعيش: ٩/٦، ٥٩، الأشموني ٧/٢٥، الهمع: ٩/٦، ١٩، المرادي: ٩/٢، الفصول الخمسون: ٢٢١.

وروي: «لحقت» بدل «كررت» في الشنتمري، وابن السيرافي، والدرر اللوامع، وابن عصفور، وروي: «لقيت» بدل «كررت» في الأشموني (٣٥٢/٢)، المرادي، وروي: «ولم» بدل «فلم» في الأشموني (٣٥٢/٢).

- (١) زيادة يقتضيها المقام. (٢) جد: من الإغارة. ساقط.
- (٣) يقال أغار القوم إغارة وغارة: دفع عليهم الخيل. انظر اللسان: ٥/٣٣١٤ (غور).
  - (٤) من د. الصواب. وفي أوب: جيش.
  - (٥) ج: أي: جماعة الجيش المغيرة. ساقط.

وفي ابن السيرافي (١/٠٠): «والمغيرة: الجماعة التي أغارت. أولاها: أولها». انتهى. وانظر الشواهد الكبرى: ٤٠/٣.

- (٦) من ب، وجه. الصواب.
- (٧) وهو مسمع بن شيبان، أحد بني قيس بن ثعلبة. انظر الخزانة: ١٣٢/٨.

#### المعنيي

يقول: لقد علمت<sup>(۱)</sup> أولى الجيش<sup>(۱)</sup> المغيرة أني حملت، وما عجزت عن ضربي/ مسمعاً.

# الإعسراب

«أولى» فاعل «علمت» على حذف مضاف (إليه) (٣). «كررت» جملة خبر «أنني» والضمير (٤) اسمها، والجملة في محل مفعولي «علمت». «فلم أنكل» جملة فعلية معطوفة. «مسمعاً» منصوب بمفعول المصدر (٥).

الاستشهاد على أن المعرف باللام - أعني: الضرب - قد عمل فنصب «مسمعاً».

#### \* \* \*

أنشد:

# ٢٢٧ ـ قَـدْ كُـنْتُ دَايَنْت بِـهَـا حَـسَّـانَـا مَـخَـافَـة الإِفْـلاسِ والـلَيَّـانَـا

٧٢٧ ــ البيتان من الرجز، وقد اختلف في نسبتهما لقائلهما فنسبا لرؤبة في ملحقات ديوانه: (أبيات مفردات): ١٨٧، وسيبويه: ٩٨/١، وقال العيني في شواهده (بهامش الأشموني): ١/١٥٥ «قاله زياد العنبري، وهو الأصح من عزوه إلى رؤبة»، وبعده:

# يُحْسِنُ بَيْعَ الْأَصْلِ والقِيَانَا

وهما لزياد العنبري في ابن يعيش: ٢٥/٦، شواهد المغني: ٨٦٩/١ (وقيل لرؤبة)، الشواهد الكبرى: ٣٠/٥، التصريح على التوضيح: ٢٥/١ (ونفى نسبته لرؤبة)، شواهد الجرجاوي: ١٧٨ (قاله زياد العنتلي)، أبيات المغني: ٤٦/٧ (نقل النسبتين)، شواهد التحفة الوردية: (٥٣/أ، نقل النسبتين)، الدرر اللوامع: ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>١) ج: علمت. ساقط.

<sup>(</sup>٢) ما أثبته هو الصواب. وفي جميع النسخ. جيش.

<sup>(</sup>٣) من د. الصواب. (٤) الواو: من جه، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٥) د. مصدر.

«دَايَنْتُ» عَامَلْتُ (۱). «بِهَا» الضَّمِيْرُ للإِبِلِ. «حَسَّانُ» اِسْمُ رَجُلٍ «اللَيَّانُ» المُطْلُ (۲).

#### المعنى

عاملت هذا الرجل بالإبل على سبيل المداينة مخافة إفلاس غيره ومطله.

## الإعسراب

«داينت حسانا» جملة فعلية خبر «كان»، واسمها التاء. «مخافة» نصب بالمفعول له، وأضيف المصدر إلى مفعوله. (قوله)(۳): «والليان» نصب بالعطف على محل المعطوف عليه الذي هو «الإفلاس»، ومحله النصب، لأنه مفعول المصدر.

الاستشهاد على أن قوله: «الليانا» محمول على محل المعطوف عليه الذي هو «الإفلاس» فنصبه، لأن محل «الإفلاس» هو النصب بالمفعولية(٤).

<sup>=</sup> والبيتان بلا نسبة في المفصيل: ٢٧٥، ابن يعيش ٢/٥٦، مغني اللبيب: ٢٧٦/٧، الأشموني: ١/١٥٥، ابن الناظم: ٤٢١، المقتصد ١/١٥١، الأعلم: ٩٨/١، ابن عقيل: ٢٤/٧، الهمع: ٢/٤٥، (ثانيهما)، ابن النحاس: ٧٥، الإرشاد للكيشي: (٤٩/أ)، ابن الحاجب: ١/٣٧، (قد كنت داينت)، ابن عصفور: ١/٥٤١، ابن الشجري: ١/٢٨٠، ١/٣٠، الشنتمري: ٩٨/١.

<sup>(</sup>١) قال العيني في الشواهد الكبرى (٣/٥٢٠): «داينت: من المداينة، وداينت فلاناً: عاملته فأعطيت ديناً وأخذت بدين وبعته بدين، أي: بتأخير». انتهى.

<sup>(</sup>٢) قال العيني (٣/٠٧٥): «والليانا: بفتح اللام وكسرها، والفتح أكثر استعمالاً، والكسر أقيس، وليس في المصادر «فعلان» ـ بفتح الفاء وسكون العين ـ إلا «الليان» فيمن فتح اللام، و «الشنآن» فيمن سكن النون. وقال أبو علي: «الليان» الذي يلوي بالحق، يريد أنه من صفة الفاعل، وأنه أحق من المصدر، وكذا قال في «الشنآن» إنه صفة الفاعل، ويقال: «الليان» المطل بالدين». انتهى. وأنظر أبيات المغني: ٤٨/٧، شواهد التحفة الوردية: (٥٣/ب).

<sup>(</sup>٣) من د. الصواب. (٤) ب: المفعولية. تحريف.

٣٢٨ – /حَتَّىٰ تَهَجَّرَ بِالرَّواحِ وَهَاجَهَا طَلَبَ المَعَقِّبِ حَقَّهُ الْمَظُلُومُ [١٧١] «تَهَجَّرَ» من الهَجِيْرَةِ، وَهْيَ حَرُّ() الزَّوَالِ، أَيْ: دَخَلَ فِي الهَجِيْرَةِ. «المُعَقِّبُ» الَّذي يَمْشِي عَقِيْبَ مُسْتَحقه وَيَطْلُبُ حَقَّهُ().

#### المعنى

يصف عَيْراً يقول: حتى سافر في الهجيرة ودخل فيها، ويطلب طلباً مثل طلب المستحق المظلوم حقه.

### الإعسراب

«طلب» نصب بالمصدر، وأضيف المصدر (٣) إلى فاعله. «حقه» مفعول

٣٢٨ ــ البيت من الكامل، وهو للبيد بن ربيعة العامري، من قصيدة له يصف به مع أبيات معه حماراً وحشياً وأتانه، شبه به ناقته، وقبله:

يُوْفِي وَيَوْتَقِبُ النِّجَادَ كَأَنَّهُ ذُوْ إِرْبَةٍ كَلَّ الْمَرَامِ يَوُوْمُ

انظر ديوان لبيد: ١٢٨، الإنصاف: ١/ ٢٣٢، ابن يعيش: ٦٦/٦، الخزانة: ٢٤٠/٢، الشواهد الكبرى: ٣٢١، التصريح على التوضيح: ٢/٦، الدرر اللوامع: ٢٤٠/٢، معاني الفراء: ٢٦/٦، شواهد الجرجاوي: ١٧٧، اللسان: ٣٠٢٤/٤ (عقب)، مقاييس اللغة: ٨٢/٤ (عقب)، المفصل: ٢٥٧ (عجزه)، الأبيات المشكلة: ٣٤٣، الصحاح: ١٨٦/١ (عقب)، شواهد الكشاف: ٤٧٧٤، الإرشاد للكيشي: (٤٩/أ)، ابن الشجري: ١٨٦/١ (عقب).

والبيت غير منسوب في الأشموني: ١/٥٥٠، ابن الناظم: ٢٠٤ ابن عقيل: ٢٤/٢. وعجزه بلا نسبة في ابن يعيش: ٢٤/٢، ٤٦، ٥٦/٦، التصريح على التوضيح: ١/٧٨٧، الهمع: ١/٤٥/١، المقتصد: ١/٥٦٢، ابن الحاجب: ٢/٣٧١ (طلب المعقب).

وروي: «للرواح» بدل «بالرواح» في مقاييس اللغة، وروي: «في الرواح» في الإنصاف، والتصريح على التوضيح، والخزانة، والدرر اللوامع، والأشموني، وابن الناظم، ومقاييس اللغة، وروي: «وهاجه» بدل «وهاجها» في الديوان ومعانى الفراء.

(۱) ب: حر. ساقط. (۲) انظر اللسان: ۳۰۲٤/۶ (عقب).

(٣) ج، د: المصدر. ساقط.

المصدر. «المظلوم» رفع بأنه صفة (١) محمول على محل (٢) الموصوف الذي هو «المعقب»، ومحله الرفع، لأنه فاعل المصدر.

الاستشهاد على أنه حمل الصفة على محل موصوفها، فلذلك رفع «المظلوم» حملًا على محل المعقب، وإلا فقياسه الجر تبعاً للفظ.

\* \* \*

#### أنشد:

٢٢٩ ـ أَخَا الحَرْبِ لَبَّاساً إِلَيْهَا جِلاَلَهَا وَلَيْسَ بِوَلَّجِ الخَوَالِفِ أَعْقَلاَ «لَبَّاساً» مُبالغةُ اِسمِ الفَاعِلِ (٣) مِنَ «اللَّبْسِ» (٤). «الجِلاَلُ» وَاحِدُهُ (١٠)

<sup>(</sup>١) ما أثبته هو الصواب. وفي جميع النسخ وردت كلمة «صفة» بعد قوله: «على محل».

<sup>(</sup>Y) د: محل. ساقط.

٢٢٩ – البيت من الطويل، وهو للقلاخ بن حزن التميمي (وفي شواهد القطر: السعدي،
 وفي الشنتمري: المنقرى) وقبله:

وأَدْنَى فُرُوعًا للسَّمَاءِ أَعَالِيَا وَأَمْنَعُهُ حَوْضًا إِذَا الوِرْدُ أَثْعَلَا

انظر سيبويه والشنتمري: ٥٧/١، ابن السيرافي: ٣٦٣/١، المفصل ٢٢٦، ابن يعيش: ٢٩٦٦ (صدره)، ٧٠، شواهد الشذور: ١٢١، الشواهد الكبرى: ٣٥٥/٣، الدرر اللوامع: ١٢٩/١، شواهد الجرجاوي: ١٨٠، شواهد القطر للأعرجي: (٦٣/أ)، اللسان: ١٨٤/١ (ثعل).

والبيت بلا نسبة في شذور الذهب: ٣٩٢، المرادي: ٣٠/٣ (صدره) ابن عقيل: ٢٦/٢، قطر الندى: ٣٨٥، مقاييس اللغة: ٤/٣٧، (عقل)، ابن النحاس: ٨٧، ابن عصفور: ١/٠٥٠، الأشموني: ١/٧٥٥ (صدره)، ابن الناظم: ٤٢٦، الهمع: ٣٦/٢ (صدره).

وروي: «أخو» بدل «أخا» في اللسان، ومقاييس اللغة، وروي: «عليها» بدل «إليها» في الهمع.

<sup>(</sup>٣) جد: فاعل.

<sup>(</sup>٤) واللبس مصدر قولك لبست الثوب ألبس. انظر اللسان: ٣٩٨٦/٥ (لبس).

<sup>(</sup>٥) ب، جه: واحد. تحريف.

الجُلُّ (۱)، وَيُرِبدُ بِهِ هَهُنَا (۱): الـدُّروعُ والجَوَاشِنُ (۱). «الوَلَّاجُ» من الوُلُوْجِ (۱)، وَهُوَ وَهُوَ الدُّحُولُ. «الخَوَالِفُ» جَمْعَ خَالِفةٍ، / وَهْيَ عِمَادُ البَيْتِ، والمُرادُ بِهِ [۱۷۲] «البَيْتُ» (۱). «الأَعْقَلُ» الْأَعْرَجُ.

#### المعنى

يقول: يلبس دائماً لباس الحرب، ولا يلازم بيته كالأعرج.

### الإعسراب

قوله: «أخا الحرب» منصوب بعامل ذكر في القصيدة(٧). «جلالها» نصب باسم(٨) الفاعل أعني: لباساً. قوله: «وليس» اسم «ليس» مستتر فيها. قوله: «بولاج الخوالف» خبرها، والباء زائدة. قوله: «أعقلا» نصب بخبر «ليس» خبراً بعد خبر، وهو(٩) غير منصرف وألفه للإطلاق.

<sup>(</sup>١) وجل الدابة وجلها (بضم الجيم وفتحها): الذي تلبسه لتصان به والجمع جلال وأجلال. انظر اللسان: ١/٦٤٤ (جلل).

<sup>(</sup>٢) د: هنا.

<sup>(</sup>٣) الدرع: لبوس الحديد تذكر وتؤنث وادرع بالدرع وتدرع بها: لبسها. والجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح. انظر اللسان: ١٣٦١/ (درع)، ١٣٩١/ (جشن).

<sup>(</sup>٤) من جر، ود. الصواب. وفي أ: الولدج. تحريف. وفي ب: اللوج. تحريف أيضاً.

<sup>(</sup>٥) جـ: وهو. ساقط.

<sup>(</sup>٦) انظر الصحاح: ١٣٥٥/٤ (خلف)، الشواهد الكبرى: ٥٣٥- ٥٣٦، شواهـ د الجرجاوي: ١٨٠.

<sup>(</sup>٧) وهو منصوب على الحال من الضمير في قوله: «فإنني» من بيت قبله وهو: فَانْ تَكُ فَاتَتْكَ السَّماءُ فَإِنَّنِي بِأَرْفِعِ مَا حَوْلِي مِنَ الْأَرْضِ أَطْوَلاً انظر شواهد الجرجاوي: ١٨٠، شواهد القطر للأعرجي: (٦٣/ب)، الشواهد الكبرى:

<sup>(</sup>٨) من ب، وجه، ود. الأولىٰ. وفي أ: اسم.

<sup>(</sup>٩) الواو: من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: أو. تحريف.

الاستشهاد على أن اسم الفاعل الذي للمبالغة كالذي لغير المبالغة في العمل، ولهذا أعمل «لباساً»(١) في قوله: «جلالها».

\* \* \*

أنشد:

۲۳۰ ـ ضروب بنصل السيف سوق سمانها إذا عدموا زاداً فإنك عاقر «ضروب» مبالغة ضارب. «نصل السيف» حده (۲). «سوق» جمع ساق. «عاقر» أي: ذابح.

<sup>(</sup>١) د: لباساً. ساقط.

٢٣٠ ــ البيت من الطويل، وهو لأبي طالب عم النبي ﷺ، من قصيدة يرثي بها أبا أمية بن المغيرة المخزومي (زوج أخته عاتكة) وكان خرج إلى الشام، فمات في الطريق، وقبله: إذًا أُكِلَتْ يــومــاً أُتَـى الــغَــدُ مِـشــلَهـا زواهــــــــ زُواهـــــــ أُو مــخــاضٌ بَــهــازدُ

انظر ديوانه: ٣٥، سيبويه والشنتمري: ٥٧/١، ابن السيرافي: ٧٠/١، ابن يعيش: ٢٠/٦، الخزانة: ٢٤٢/٤، ١٤٦/٨، الشواهد الكبرى: ٣٩/٣، التصريح على التوضيح: ٢٨/٢، الدرر اللوامع: ٢٠٦/١، الحلل: ١٢٧، ابن الشجري: ٢١٠٦/١، شواهد القطر للأعرجي: (٦٣/٣)، المفصل: ٢٢٦ (صدره).

والبيت غير منسوب في المقتضب: ١١٣/٢، المرادي: ٢١/٣ (صدره)، الأبيات المشكلة: ٢٥٧، ابن عصفور: ١/٠٥، الأشموني: ٥٧/١ (صدره)، ابن النحاس: ٢١/٣، ، الهمع: ٩٧/٢ (صدره)، قطرالندى: ٣٨٦ (صدره).

ورواية عجزه في الديوان: «إذا أرملوا زاداً فإني لعاقر».

<sup>(</sup>٢) د: حديده. قيل: الحد من السيف والسكين والسنان والسهم: ما رَقَّ من شفرته، والجمع حدود ونصل السيف: هو حديدة السيف ما لم يكن لها مقبض، فإذا كان لها مقبض فهو سيف، ولذلك أضاف الشاعر النصل إلى السيف، ونصل السيف حديده. انظر اللسان: ١٠١/٢ (حدد) ٤٤٤٥/٦ (نصل)، وفي الحلل (١٠١٨): «ونصل السيف شفرته فلذلك أضافه إلى السيف وقد يسمى السيف كله نصلاً». وفي الشواهد الكبرى (٣/ ٤٤٥): «ونصل السيف: حديدته وذبابة طرفة الذي يضرب به».

#### المعني

إن الممدوح(١) يعقر النوق(١) السمان للأضياف، وإذا عدموا زاداً فيزودهم بها.

#### الإعسراب

«ضروب» خبر مبتدأ محذوف أي: هو ضروب. «سوق» نصب بقوله: «ضروب». فاعل «عدموا»/ ضمير (۳) الأضياف. «زاداً» مفعوله، والجملة [۱۷۳] شرطية. قوله: «فإنك» الفاء للجزاء. «عاقر» خبر «إن»، والجملة جزاء الشرط.

وفي البيت صنعة الالتفات (أوهو انتقال) من لفظ (أ) هو إلى لفظ لفظ (أ) المفظ (أ) الفظ (أ) الفظ (أ) المفظ (أ

الاستشهاد على إعمال «ضروب» في قوله: «سوق سمانها»، وذلك اسم فاعل (^) للمبالغة.

#### \* \* \*

أنشد:

٢٣١ ـ .... کَرِیْمٌ رُؤُوسَ الدَّارِعِیْنَ ضَـرُوْبُ

<sup>(</sup>١) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: للممدوح. تحريف.

<sup>(</sup>٢) في أ: والنوق. سهو. وفي ب: سوق. بدل: النوق. تحريف.

<sup>(</sup>٣) ب: ضمير. ساقط.

<sup>(</sup>٤) الالتفات: هو العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلم أو على العكس. انظر تعريفات الجرجاني: ٣٥، شرح الكافية البديعية: ٧٨.

<sup>(</sup>٥) من ب: الصواب. وفي جـ: هو أسفل. خطأ. وفي د: وهو انتقل. تحريف.

<sup>(</sup>٦) د: لفظة. (٧) د: لفظة.

<sup>(</sup>A) د: الفاعل.

٣٣١ ـ هذا عجز بيت من الطويل، نسب لأبي طالب عم النبي ﷺ في ابن يعيش: ١١/٦ =

«الدَّارِعِيْنَ» أَيْ (١): الشُّجْعَانُ.

يعني (٢): هو كريم يضرب رؤوس الشجعان في الحرب.

### الإعسراب

«كريم» خبر مبتدأ محذوف (۳) أي: هـو كريم. «رؤوس» نصب بمفعول (۱) «ضروب». (و «ضروب») (۱) خبر بعد خبر.

الاستشهاد على إعمال «ضروب»، وهو مبالغة اسم الفاعل في قوله (٢): «رؤوس الدارعين».

\* \* \*

أنشد (٧):

## ٢٣٢ - أُوَالِفاً مَكَّةَ مِنْ وُرْقِ الحَمِي

= (وليس في ديوانه)، وصدره:

## بَكَيْتُ أَخَا الَّلاْوَاءِ يُحْمَدُ يَوْمُهُ

والبيت بلا نسبة في سيبويه والشنتمري: ٧/١، ابن السيرافي: ٢/١، ابن النحاس: ٨٨، ابن عصفور: ٥٦١/١، المفصل: ٢٢٧، ابن يعيش: ٧٠/٦ (صدره).

(١) ب: أي. ساقط. (٢) ب: المعنى.

(٣) ب، جـ: خبر مبتدأ محذوف. ساقط.

(٤) د: بمعمول. (٥) من د: الصواب.

(٦) ج، د: قوله. ساقط. (٧) د: أنشد. ساقط.

٢٣٢ ــ البيت من الرجز، وهو للعجاج، وقبله:

ورَبِّ هـذَا البَلَدِ المُحَرَّمِ والقَاطِنَاتِ البَيْتِ غَيْرِ الرَّيَّمِ النَّوْرِ ديوانه: ٥٩، سيبويه والشنتمري: ٨/١، ٥٩، الإنصاف: ١٩/٢، المفصل: ٢٢٧، ابن يعيش: ٢/٧، ٥٥، الشواهد الكبرى: ٣/٥٥، ١٨٣، التصريح على التوضيح: ١٨٩/، الدرر اللوامع: ١٥٧/١، شواهد الجرجاوي: ١٨٣، المرادي: ١٠/٤،

«أَوَالِفُ» جَمْعُ آلفةٍ من الْأَلْفَةِ (١). «الوُرْقُ» جَمْعُ وَرْقَاءَ، وَهْيَ مَا فِي لَوْنِهَا بَياضٌ يَضْرِبُ (٢) إلى السَّوادِ (٣).

«الحَمِي»(1) أَصْلُهُ: الحَمَامُ، حُذِفَتْ الأَلِفُ تَخْفِيْفَاً فَصَارَ (0) «الحَمَم»، قُلِبَتْ الميمُ الثانيةُ ايضاً ياءً في قولك (1): «تَظَنَّنْتُ» ﴿ فيقال (٧): ﴿ وَلَظَنَّنْتُ» ، ثُمَّ كُسِرتْ ما قبلَ الياءِ (٨) [١٧٤] للتناسُب فَصَار «الحَمِي».

وقيل: حُدِفَتْ الميمُ تخفيفاً، ثم قلبتِ الألفُ ياءً، فَصَار «الحَمِي»(٩).

اللسان: ۱۰۱۱/۲ (حمم)، ٦/٣٨٦ (مني)، ۱۰۹/۱ (ألف)، ابن عصفور: ٢/٣٧٥، المحتسب: ٧٨/١.

والبيت غير منسوب في الخصائص: ٢٧٣/٢، ٣٠٥١ الأشموني: ١/٥٦١، ١٨٧/٢، المقتصد: ابن الناظم: ٢١٨/٢، المهمع: ١٨١/١، ٢١٨١، الدرر اللوامع: ٢١٨/٢، المقتصد: ٧٤٥/٢، ابن عقيل: ٢٧/٢، مقاييس اللغة: ١٣١/١ (ألف)، ابن النحاس: ٨٦، ابن عصفور: ٢/٥١، تأويل مشكل القرآن: ٣٠٨.

وروى: «قواطن» بدل وأوالفاً»، و «الحما» بدل «الحمى» في الهمع (١٨١/١)، وروى: «قواطناً» في الدرر اللوامع (١٥٧/١)، ابن عصفور، تأويل مشكل القرآن، سيبويه والشنتمري (٨/١).

<sup>(</sup>١) وأتلف الشيء: ألف بعضه بعضاً، وألفه جمع بعضه إلى بعض، والألف: الأليف، وأوالف الطير: التي قد ألفت مكة والحرم شرفهما الله تعالى. وأوالف الحمام: دواجنها التي تألف البيوت. انظر اللسان: ١٠٨/١، ١٠٩ (ألف).

<sup>(</sup>٢) ج، د: يضرب. ساقط.

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان: ١٨١٧/٦ (ورق).

<sup>(</sup>٤) ب، جـ: والحمى.(٥) جـ: فصار. ساقط.

<sup>(</sup>٦) ب، جه: في قولك. ساقط. (٧) ب: ويقال.

<sup>(</sup>٨) جـ: تظننت فيقال تظنيت ثم كسرت ما قبل الياء. ساقط.

 <sup>(</sup>٩) وقيل غير ذلك. انظر الشواهد الكبرى: ٣/٥٥٧ ـ ٥٥٨، شواهـ د الجرجاوي: ١٨٣.
 اللسان: ٢/١٠١١ (حمم)، الدرر اللوامع: ١٠٥٨/١.

#### الإعسراب

«أوالفاً» نصب بعامل (ذكر) (١) في القصيدة (٢). «مكة» مفعول «أوالفاً» (ه)، وصرف «أوالفاً» للضرورة (٩).

الاستشهاد على أن اسم الفاعل يعمل ولو كان جمعاً كقوله: «أوالفاً مكة».

#### \* \* \*

أنشد:

٢٣٣ - ثُمَّ زَادُوا أَنَّهم في قَـوْمِهِمْ غَفُـرٌ ذَنْبَهُمْ غَيْـرُ فُخُـرْ(١)

(١) من د. الصواب.

(٢) وهو منصوب على الحال من قوله: «القاطنات» في البيت الذي قبله وهو: القاطنات البيت غير الريم

انظر شواهد الجرجاوي: ۱۸۳، الشواهد الكبري: ۵۵۸/۳.

(٣) د: أوالفا.

(٤) وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً يعود إلى القاطنات تقديره: هن. انظر شواهد الجرجاوي: ١٨٣.

(٥) ومن ورق: جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: كاثنات، حال ثانية من القاطنات. والحمى: مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف. انظر شواهد الجرجاوي: ١٨٣، الشواهد الكبرى: ٥٨/٣.

٣٣٣ - البيت من الرمل، وهو لطرفة بن العبد، من قصيدة طويلة قالها يصف أحواله، ولهوه، وتنقله في البلاد، وقبله:

وَتَسَاقَى الفَوْمُ كَأْسَا مُرَّةً وَعَلا الخَيْلَ دِمَاءً كَالشُّفُرْ

انظر ديوانه: ٦٨، سيبويه والشنتمري: ٥٨/١، ابن السيرافي: ٦٨/١، نوادر أبي زيد: ١٥٥، الحلل: ١٣٣، المفصل: ٢٢٨، ابن يعيش: ٣/٤١، ٥٥، الخزانة: ١٨٨/٨، العيني: ٤٥٨/٣، التصريح على التوضيح: ٢٩/٣، ابن الناظم: ٤٢٩، الدرر اللوامع: ١٣١/٢، شواهد الجرجاي: ١٨٣.

## «غُفُرٌ» جَمْعُ غَفُورٍ (١). «فُخُرٌ» جَمْعُ فَخُورٍ (٢).

#### المعنى

أنهم زادوا على أمثالهم بأنهم يغفرون ذنوب المذنبين، وما يفتخرون على من عداهم.

### الإعسراب

«ثم» عاطفة. «زادوا» فعل مع فاعله المضمر. «أنهم» الضمير اسم «أن». «غفر» خبرها، والجملة تعلقت بما قبلها تعلق المفعول له، أي: لأجل أنهم غفر. قوله: «غير فخر»(٣) خبر آخر لـ (١٠) «أن».

الاستشهاد على أن قوله: «ذنبهم» معمول (٥) اسم الفاعل المجموع، وذلك قوله: «غفر».

#### \* \* \*

أنشد:

## ٢٣٤ - شُمٌّ مَهَاوِينُ أَبْدَانَ الجَرُورِ مَخَا مِيْصُ العَشِيَّاتِ لا خُورٌ ولا قَرَمُ

= والبيت غير منسوب في الأشموني: ١/٥٦١، الهمع: ٩٧/٢، ابن عقيل: ٢٧/٢، التوطئة: ٢٤٣.

وروى «ظلمهم» بدل «ذنبهم» في ابن السيرافي، وروى «فجر» - بالجيم - بدل «فخر» في سيبويه (وذكرت في الخزانة، والدرر اللوامع).

- (٦) ب: فجر.
- (١) وأصل الغفر التغطية والستر، وقد غفره يغفره غفراً ستره، وكل شيء سترته فقد غفرته. انظر اللسان: ٣٢٧٤/٥ (غفر).
  - (٢) والفخر والفخار والفخارة: التمدح بالخصال. انظر اللسان ٥/٣٣٦١ (فخر).
    - (٣) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: فخور. تحريف.
    - (٤) جـ: آخر لـ. ساقط. (٥) ب، د: مفعول.
- ٢٣٤ ـ البيت من البسيط، وقد اختلف في نسبته لقائله، فنسب في سيبويه والشنتمري: =

«شُمُّ» جَمْعُ أَشَم، وهو السَّيدُ(۱). «مَهَاوِيْنُ» جَمْعُ مِهْوَانٍ / من الْهَوَانِ (۲). «مَهَاوِيْنُ» جَمْعُ مِهْوَانٍ / من الْهَوَانِ (۲). «الْجَزُورُ». «الْجَزُورُ» من الْإِيلِ يَقَعُ على الذَّكرِ والْأَنْشى، والجَمْعُ: الجُزُرُ (۱). «مُخَامِيْصُ» جمع مِحْمَاصٍ، وهو كثيرُ الجُوعِ (۱۰). «الخُورُ» جمع خَوَّادٍ بِمَعْنَى الضَعِيفِ من الحَورِ، وهو الضَعْفُ (۱). «القَزَمُ» (۷) ـ بتَحْرِيكِ الفَاءِ

[140]

<sup>= (</sup>١/ ٥٩) للكميت بن معروف الأسدي، وفي ابن السيرافي: (١/ ٢١٥) لتميم بـن أبي بن مقبل، (وليس في ديوان أي واحد منهما)، وقبله:

يَـأُوي إلَى مَجْلس بادٍ مكارِمُهم لا مُطمِعي ظَالَم فيهم ولا ظُلُمُ انظر الخزانة: ٨/١٥٠ ـ ١٥٤، الدرر اللوامع: ١٣١/٢.

والبيت منسوب للكميت في المفصل: ٢٢٨، ابن يعيش: ٧٤/، ٧٦ الشواهد الكبرى: ٥٦٩/٣، اللسان: ٤٧٢٥/٦ (هون).

وهو بلا نسبة في الهمع: ٧٠/٢، المرادي: ٣٠/٣.

وروى عجزه: «لا ميل» بدل «لا خور» في ابن السيرافي. وتعاقبت روايته في المراجع المتقدمة بين «لاقزم» بضم القاف، والزاي، و «لا قزم» بفتهما، ويروى: أبداء الجزور» بدل «أبدان الجزور» (ذكرت في الخزانة، وابن السيرافي)، والأبداء جمع بدء: وهو المفصل، أو خير عظم في الجزور، وقيل: خير نصيب في الجزور. انظر اللسان: ١/٧٢٥ (بدا).

<sup>(</sup>١) والشمم في الأنف: ارتفاع القصبة وحسنها واستواء أعلاها وانتصاب الأرنبة، وإذا وصف الشاعر فقال: أشم، فإنما يعني سيداً ذا أنفة. انظر اللسان: ٢٣٣٤/٤ (شمم)، الشواهد الكبرى: ٣٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) د: من الهوادن. تحريف.

 <sup>(</sup>٣) قال في الشواهد الكبرى (٣/٩٦٥): «مهاوين: جمع «مهون»، وهو الـذي يهيـن
 الجزور وينحرها». انتهى.

<sup>(</sup>٤) ب، د: الجزور. تحريف. قال العيني (٣/٥٦٩): «أراد أبدان الجزر ـ بالجمع ـ لكنه اكتفى بالواحد». انتهى.

<sup>(</sup>٥) قال في الشواهد الكبرى (٣/٥٧٠): «والمخاميص: جمع مخماص، وهو الضامر البطن، وأراد به ههنا: الجائع». انتهى.

<sup>(</sup>٦) من د. الصواب. وفي أوب: الضعيف. تحريف. وفي جـ: ضعيف. تحريف أيضاً. انظر اللسان: ٢/١٢٨ (خور).

<sup>(</sup>V) من ب، ود. الصواب. وفي أوجه: الفزم. تصحيف.

والعَيْنِ، وبالفَتْحِ (۱) \_ رُدَّالُ (۱) النَّاسِ وَسَفلتُهُم، وهو في الأَصْلِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الدَّنَاءَةِ، ولذلكَ يَسْتَوي فيهِ المُذَكَّرُ والمؤنثُ والتثنيةُ (۱) والجَمْعُ (۱).

#### المعنى

هم سادات الناس يهينون أبدان الجزر(٥) بنحرها(١) للأضياف، يجوعون(٧) في العشيات بإنسائهم(٨) للضيف(٩)، ليسوا بضعفاء لئاماً.

#### الإعسراب

«شم» خبر مبتدأ محذوف أي: هم شم. «مهاوين» صفة، أو خبر آخر. «أبدان» نصب بمفعول «مهاوين». «مخاميص العشيات» أيضاً خبر بعد خبر، والإضافة بمعنى «في». «لاخور» عطف، وكذا «لا قزم».

الاستشهاد على إعمال «مهاوين» في «الأبدان»، وهو جمع اسم الفاعل الذي للمبالغة.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) الواو: من د. الصواب.

<sup>(</sup>٢) وفي أتعليقة: «أرذَال. نسخة».

<sup>(</sup>٣) ب، جـ: والتثنية. ساقط.

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك الخزانة: ١٥٤/٨، اللسان: ٣٦٢٢٥ (قزم)، الشواهد الكبرى: ٣٠٠٧٠.

<sup>(</sup>٥) جـ، د: الجزور. (٦) د: وينحرها. وفي ب، وجـ: ينحرها.

<sup>(</sup>٧) ب: يدعون.

<sup>(</sup>٨) نسأ الشيء ينسؤه نسأ، وأنسأه: أخره، والإسم النسيئة والنسيء ونسأ الله أجله، وأنسأ أجله: أخره. انظر اللسان: ٤٤٠٣/٦ (نسأ).

<sup>(</sup>٩) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: الضعيف. تحريف.

قال الأعلم في شواهده (١/٥٩): «وقوله: «مخاميص العشيات» أي: يؤخرون العشاء تربصاً على ضيف يطرق، فبطونهم خميصة في عشياتهم، لتأخيرهم الطعام». انتهى.

[۱۷۹] ۲۳۰ ـ هَيْفَاءُ مقبلةً عَجْزَاءُ مُدْبِرَةً مَحْطُوطَةٌ جُدِلَتْ/ شَنْبَاءُ أَنْيَابَا «هَيْفَاءُ» أَيْ: دَقِيْقَةُ الخَصْرِ. «عَجْزَاءُ» ذَاتُ العَجُزِ. «مَحْطُوطَةٌ» أَيْ: مَمْدُوْدَةُ الظَّهْرِ. «جُدِلَتْ» فُتِلَتْ. «شَنْبَاءُ» ذَاتُ الشَّنَبِ، وَهُوَ ماءُ الأَسْنَانِ. «أَنْيَابٌ» جَمْعُ نَابِ(۱).

#### المعنيي

يقول: هي ضامرة الخصر إذا توجهت إليك، وعظيمة الكفل إذا أدبرت، وممدودة الظهر مستوية (٢).

## الإعسراب

«هيفاء» خبر مبتدأ محذوف أي: هي (٣) هيفاء. «مقبلة» حال، وعاملها

٢٣٥ - البيت من البسيط، وهو لأبي زبيد حرملة الطائي، من قصيدة يصف فيها امرأة أولها:

أَصْبَحْتُ قَضَّيْتُ من حَسْنَاءَ آرابَا هَجَرْتُهَا وَرَحِيقَ الْكَأْسِ أَحْقَابَا انظر ديوانه: ٣٦، سيبويه والشنتمري: ١٠٢/١، ابن السيرافي: ٤/١، المفصل: ٢٣٠، ابن يعيش: ٣٦٨، ٨٤، الشواهد الكبرى: ٣٩٣/٥، اللسان: ٢٦٨٢،٦ (هلب)، ابن النحاس: ٦٩.

والبيت غير منسوب في الأشموني: ١٧/٢، ابن الناظم: ٤٥١، الإرشاد للكيشي: (٦٥/ب)، و: (٧٢/أ) (شنباء أنيابا).

وروى عجزه:

«ممخوطة» بدل «محطوطة» في الأشموني، وروى: «مخطوطة» - بالخاء المعجمة - بدل «محطوطة» في الشواهد الكبرى، والمفصل، وابن الناظم، والممخوطة، والمخطوطة: يحتمل أنهما الموشومة بالمخط - بكسر الميم - الذي يوشم به، وقيل المخط: الحديدة التي ينقش بها الأديم (انظر الشواهد الكبرى: ٥٩٣/٣، العيني بهامش الأشموني: ١٧/٢).

- (١) وهي السن التي خلف الرباعية وهي أنشى. انظر اللسان: ٦/ ٤٥٩٠ (نيب).
  - (٢) جـ: إذا استوت. بدل: مستوية. (٣) ب، جـ: هي. ساقط.

«كان» المحذوفة أي: إذا كانت مقبلة، و «كان» ههنا تأمة. قوله: «محطوطة» خبر بعد خبر. «جدلت» (جملة)(١) صفة «محطوطة». و «شنباء» أيضاً خبر بعد خبر. «أنياباً» نصب بقوله: «شنباء».

الاستشهاد على أن قوله: «شنباء أنياباً» مثل «حسنٌ (٢) وَجْهَاً» (٣).

\* \* \*

أنشد:

# ٢٣٦ - وَنَاخُذُ (١) بَعْدَهُ بِإِنَابِ عَيْشٍ أَجَبُ الظَّهْ رِلَيْسَ لَـ هُ سَنَامُ

(١) من د. الصواب. (٢) : حسن. ساقط.

٢٣٦ ـ البيت من الوافر، وهو للنابغة الذبياني، من قصيدة قالها يمدح فيها النعمان بن المنذر الأصغر، عندما علم (وهو فار عند الغساسنة) بمرضه، وقبله:

فإنْ يَهْلِكُ أَبِو قَالُبُوسَ يَهْلِكُ وَبِيْعُ النَّاسِ والشَّهْرُ الحَرَامُ

انظر ديوانه: ٧٥، سيبويه والشنتمري: ١٠٠/١، ابن السيرافي: ٢٨/١، المفصل: ٢٣٠، ابن الناظم: ٤٤٩، ابن يعيش: ٨٣/١، ٥٥، الخزانة: ٣٦٣/٩، الشواهد الكبرى: ٣٢/٥، ٤٤/٤، ابن، النحاس: ٣٣، معاني الفراء: ٢٤/٧، ٣٤/٣، أمالي ابن الشجري: ٢٤٣/٢.

والبيت غير منسوب في المقتضب: ١٧٧/٢، الإنصاف: ١٣٤/١، الأشموني: ٨/٢، ابن الناظم: ٧٠٣، ابن عقيل: ١٢٤/٢، شواهد الجرجاوي: ٢٤٥، اللسان: ١٣١/١ (جبب)، الناظم: ١٠١٨ (ذنب)، ابن النحاس: ٦٠، المطالع السعيدة: ٤٤٨، معاني الأخفش: ١٠/٢، الأشباه والنظائر: ٣٠/١، الأشموني: ١٧/٢ (عجزه)، حاشية يس على التصريح: ٢٠/٨ (عجزه).

وروى «ونمسك» بدل «ونأخذ» في ابن السيرافي، ومعاني الفراء (٢٤/٣) ومعاني الأخفش، والأشباه والنظائر، وروى: «وتمسك» ـ بالتاء ـ في ابن النحاس (٦٣)، وروى «بذناب عنس» بدل «بذناب عيش» في ابن النحاس (٦٨)، وروى «بذناب دهـر» في معاني الفراء =

<sup>(</sup>٣) قال العيني في الشواهد الكبرى (٥٩٦/٣): «فإن قلت: ما يسمى هذا المنصوب، قلت: هذا تمييز، لأنه نكرة، وأما إذا كان معمولها معرفة بالألف واللام فيجوز أن يقال إنه نصب على التمييز، أو على التشبيه بالمفعول». انتهى.

# «الذِّنَابُ»(١) - بكسرِ الذَّالِ - عَقِبُ كلِّ شَيءٍ. «الأَجَبُّ» المَقْطُوعُ.

#### المعنى

يرثي شخصاً يقول: نبقي بعده في عيش منغص مقطوع الظهر والسنام.

### الإعسراب

[۱۷۷] فاعل «نأخذ»(۱) مستتر فیه أي: نأخذ(۱) نحن(۱)، والجار والمجرور/ بعده في محل مفعوله. «أجب» جر بصفة «عیش»، وهو غیر منصرف. «الظهر» نصب به «أجب»(۱). «لیس له سنام» جملة صفة أخرى له (عیش».

الاستشهاد على أن قوله: «أجب الظهر» مثل قولك: «حَسَنُ الوَجْهِ».

\* \* \*

أنشد:

٢٣٧ ـ غَيْرانُ مَيْفَاءُ على الرَّزُونِ لاَحِتُ بَطْنِ بِقَراً سَمِيْنِ

<sup>(</sup>٢٠٩/٢)، وروى «ونأخذ» بالأوجه الثلاثة، الجزم والرفع والنصب، فالجزم عطفاً على جواب الشرط «يهلك» في البيت الذي لمه، والرفع على الاستثناف، والنصب بأن مضمرة بعد واو المعية وجوباً. (انظر الخزانة: ٣٦٩/٩).

<sup>(</sup>٤) من ب، وجه، ود. الأولى وفي أ: وتأخذ.

<sup>(</sup>١) ب، ج: بذناب.

<sup>(</sup>٢) من ب، وجه، ود. الأولىٰ. وفي أ: تأخذ.

<sup>(</sup>٣) من ب، وجه، ود. الأولى. وفي أ: تأخذ.

<sup>(</sup>٤) د: نجده. تحريف.

<sup>(</sup>٥) ويجوز في «الظهر» الرفع والجر كذلك، فالرفع على الفاعلية ويكون التنوين حينئذ سقط من «أجب» لأنه لا ينصرف، وهو منوي فيه، والجر: بإضافة «أجب» إليه. انظر الخزانة: ٣٦٤/٩.

٧٣٧ ــ البيتان من الرجز، وهما لحميد الأرقط، من أبيات أربعة وردت في اللسان، يصف =

 $(3)^{(1)}$  من قُولِهم:  $(3)^{(1)}$  عَيَّارٌ أَيْ: ذُوْ نَشَاطٍ في سَيْرِهِ (1).  $(3)^{(1)}$  من الوفَاءِ  $(1)^{(1)}$ .  $(1)^{(1)}$  الظَهْرُ  $(2)^{(1)}$ .

#### المعنى

يصف فرساً، أي: هو ذو نشاط في جريه على الأرض المرتفعة، ولحق بطنه الضامر بظهره السمين.

= فيها حماراً، وبينهما:

حَـدُ الـرَّبـيـعِ أُرِنٍ أُرُونِ لاَ خَـطِلِ الـرَّجْعِ ولا قَـرُونِ الْخَطِلِ الـرَّجْعِ ولا قَـرُونِ الطرابن السيرافي: ١٧٣/١ (وذي)، ٤٨٨٥/٦ (وفي).

وثانيهما في المفصل: ٢٣١ ابن يعيش: ٨٥٦، ٥٨، اللسان: ٦٦/١ (أرن)، سيبويه والشنتمري: ١٠١/١.

وثنانهيما بـ لا نسبة في ابن النحاس: ٦٩، المقتضب: ١٥٩/٤، الأشموني: ١٧/٢، الفصول الخمسون: ٢٢٠، الصحاح: ٢٥٢٦/٦ (وفي ـ أولهما).

وروى أولهما: «عيران»؛ بالعين المهملة - بدل «غيران» في اللسان (وفي)، والصحاح، وروى «أحقب» بدل «غيران» في اللسان (أرن)، وروى: «أقب» بدل «غيران» في اللسان (أرن)، والأحقب: الحمار الوحشي الذي في بطنه بياض (انظر اللسان: ٩٣٧/٢ - حقب)، والأقب: الضامر، وجمعه قب. (انظر اللسان: ٥٧٠٧/٥ - قبب).

(١) وأغار: شد العدو وأسرع، ومنه قولهم: أغار إغارة الثعلب: إذا أسرع ودفع في عدوه.

وفرس عيار (بالعين المهملة) بأوصال أي يعير ههنا وههنا من نشاطه، وفرس عيار: إذا نشط فركب جانباً ثم عدل إلى جانب آخر من نشاطه. انظر الصحاح: ٢/٥٧٥(غير)، ٣٦٣، ٢٦٤ (عير)، اللسان: ٣١٨٦/٤ (عير).

وفي شواهد ابن السيرافي (١٧٤/١): «والغيران» من الغيرة على أتنه». انتهى.

- (۲) وأوفى على الشيء وفيه: أشرف، وإنه لميفاء على الأشراف أي لا يزال يوفي عليها، وعُيْرَ ميفاء على الآكام إذا كان من عادته أن يوفي عليها. انـظر الصحاح: ٣٥٣٦/٦ (وفي)، اللسان: ٣٥٨٥/٦ (وفي).
- (٣) جاء في اللسان: ٣/١٦٣٩ (رزن) قال الأصمعي: «الرزون أماكن مرتفعة يكون فيها الماء، واحدها رزن، ويقال: الرزن: المكان الصلب، وقيل: المكان المرتفع، وقيل: هو مكان مرتفع يكون فيه الماء، والجمع أرزان ورزون ورزان».
  - (٤) د: والقرا. (٥) انظر اللسان: ٣٦١٦/٥ (قرا).

#### الإعسراب

«غيران» (خبر مبتدأ محذوف)(١) أي: هو غيران.

البواقي (٢) إما خبر بعد خبر، أو صفة «غيران» (٣)، و(١) «سمين» صفة قوله: «بقراً».

الاستشهاد على أن قوله: «لاحق بطن» مثل قولك(٥): «حَسَنُ وَجْهٍ».

\* \* \*

#### أنشد:

٧٣٨ ـ أَقَامَتْ عَلَى رَبْعَيْهِمَا جَارَتَ اصَفَا كُمَيْتَا (٢) الْأَعَ الِي جَوْنَتَا مُصْطَلَاهُمَا «الرَّبْعُ» أَثَرُ الدَّارِ (٧). «الجَارَةُ» حَجَرٌ يُجْعَلُ (٨) تَحْتَ القِدْرِ.

(١) من د. الصواب. (٢) جـ: التوالي.

(٣) ب، ج، د: غيران. ساقط. (٤) ج، د: أن. زيادة.

(٥) ب، جـ: قوله.

۲۳۸ ـ البیت من الطویل، وهو للشماخ (واسمه معقل بن ضرار بن حرملة)، من قصیدة یمدح فیها یزید بن مربع الأنصاري، وقبله (وهو أول القصیدة):

أُمِنْ دِمْنَتَيْنِ عَرْسَ الرُّكُبُ فِيْهِمَا بِحَقْلِ الرِّخَامَى قَدْ عَفَا طَلَلاهُمَا

انظر ديوانه: ٨٦، سيبويه والشنتمري: ١٠٢/١، ابن السيرافي: ٧١، أمالي المرتضى: ٣٠/٧، المفصل: ٣٩٣، ابن يعيش: ٨٩٣، ٨٦، الخزانة: ٢٩٣/٤، الشواهد الكبرى: ٣٠/٧، ابن الناظم: ٤٥٠، الهمع: ٩٩/٧، الدرر اللوامع: ١٣٢/٢، مقاييس اللغة: ٣٨٥/١ (ثلث)، أمالي المرتضى: ٣٠/٧، إصلاح الخلل: ٣١٣، الإرشاد للكيشي: (٥٦/أ). والبيت غير منسوب في الخزانة: ٨٢٢/٨، الأشموني: ٣/٢، الخصائص: ٢٠٠٢٤ (عجزه)، ابن الحاجب: ١/١٥٦، المقرب: ١٤١/١، المقتصد: ١٩٤١.

- (٦) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: كمنيتا. تحريف.
- (٧) وفي الدرر اللوامع (١٣٣/٢): وصف دمنتي دارين خلتا من أهلهما، والربع: موضع النزول منهما». وفي الخزانة (٢٩٤/٤): «والربع: الدار والمنزل». وانظر اللسان: ١٥٦٣/٣ (ربع)، تاج العروس: ٣٣٧/٥ (ربع).
  - (٨) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: جعل. تحريف.

يُرِيدُ «بالكُمَيْتِ» الأَحْمَرَ<sup>(۱)</sup>، «وَبالجَوْنِ» الأَسْوَدَ، «وَبالصَّفَا»<sup>(۱)</sup> الجَبَلَ. ـ والضَّمِيْرُ في «رَبْعَيْهِمَا» لِلدِمْنَتَيْنِ ـ و «بِالْمُصْطَلَى»<sup>(۱)</sup>/ مَوْضِعَ النَّارِ. [۱۷۸]

#### المعنى

أقامت الأثفتيان اللتان تقربان (١) من الجبل في ربع الدمنتين (٥)، أعالي تينك الأثفيتين شديدة الحمرة، وأسافلهما مسودة (١).

### الإعسراب

«أقامت» فعل. «على ربعيهما» أي: في ربعيهما. «جارتا» فاعل «أقامت». «صفاً» في تقدير الجر<sup>(۱)</sup> بالإضافة. «كميتا»<sup>(۱)</sup> صفة «جارتا»، ونون التثنية حذفت بالإضافة، وأصله «كميتان». «جونتا» صفة بعد صفة. قوله: «مصطلاهما» في تقدير الجر بإضافة (۱) «جونتا» إليه.

الاستشهاد على أن «جونتا»(١٠) صفة مشبهة من «جان يجون» وهي أضيفت(١١) إلى ما أضيف إلى ضمير موصوفها ـ أعنى: مصطلاهما ـ وضمير

<sup>(</sup>۱) ج، د: الحجر. تحریف. (۲) ب، ج، د: الواو. ساقط.

 <sup>(</sup>٣) ب، ج، د: والمصطلى.
 (٤) ب، ج: يقربان. تصحيف.

<sup>(</sup>٥) من ب، وجـ، ود. الأولى. وفي أ: دمنتين.

<sup>(</sup>٦) وفي ابن السيرافي (١٠/١): «يريد: أقامت الأثفيتان اللتان تقربان من الجبل في ربع الدمنة، والذي يوجبه معنى الشعر أنه ليس يعني أثفيتين اثنتين، لأنه ذكر دمنتين، ثم قال: أقامت على ربعيهما، وليس أن في الربعين أثفيتين في كل ربع أثفية، وإنما يريد أن في كل ربع من هذين أثفيتين».

<sup>(</sup>V) د: الجر. ساقط.

<sup>(</sup>٨) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: كمنيتا. تحريف.

<sup>(</sup>٩) من ب. الصواب. وفي أ: بالإضافة. تحريف.

 <sup>(</sup>١٠) جـ، د: صفة بعد صفة قوله مصطلاهما في تقدير الجر بإضافة جونتا إليه الاستشهاد على أن جونتا. ساقط.

<sup>(</sup>١١) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: أضيف. تحريف.

«مصطلاهما» يعود إلى «جارتا»، فهي إذن مثل قولك: «مررت برجل(١) حسنُ وَجْههِ» بالإضافة(٢).

\* \* \*

أنشد:

٢٣٩ - أنْعتُها إلى مِنْ نُعَاتِها كُومَ اللَّهُ رَى وَادِقةً سُرَّاتِها كُومَ اللَّهُ رَى وَادِقةً سُرَّاتِها

«نُعَّاتً» جَمْعُ نَاعِتٍ، بِمَعْنَى الوَاصِفِ («سُرَّاتٌ» جَمْعُ سُرَّةٍ)(١)(٥).

٢٣٩ ــ البيتان مطلع أرجوزة لعمر بن لجأ التيمي في الأصمعيات (٣٤) وبعدهما:

مَكْفُوفَةَ الْأَخْفَافِ مُجْمَرَاتِهَا سَابِغَةَ الْأَذْنَابِ ذَيَّالَاتِهَا

ونسبا في الشواهد الكبرى: (٥٨٣/٣) لعمر بن لحاء \_ بالحاء المهملة \_ التيمي، فقال البغدادي في الخزانة (٢٢٥/٨) بعد أن ذكر نسبة العيني: «ولم أعرف شاعراً كذا، وإنما المعروف عمر بن لجأ التيمي».

ونقل البغدادي عن آبن الأعرابي نسبتهما لبعض الأسديين يصف إبلًا. انظر الخزانة:

والبيتان غير منسوبين في ابن يعيش: ٨٨/٦، الأشموني: ٩/٢، الدرر اللوامع: ١٣٥/٢، ابن الناظم: ٤٤٩، إصلاح الخلل: ٢١٣، ابن عصفور: ١/٥٧٥، المقرب: ١٤٠/١.

وثانيهما بلا نسبة في المفصل: ٢٣٢، ابن يعيش: ٨٣/٦، المقتصد: ١/٥٥١.

وروى عجزه: «مندّحة السرات وادقاتها» في الأصمعيات، يقال: اندح بطن فلان اندحاحاً اتسع من البطنة، وانداح بطنه اندياحاً إذا انفتح وتدلى من سمن كان ذلك أو من علة. (انظر اللسان: ٢-٤٣٨١ ـ ندح).

وروى: «وادقة ضراتها» في المقرب.

(٣) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: أنعتهما. تحريف.

(٤) من جـ، ود. وما أثبته هو الصواب. وفيهما: «سرات جمع سرة بمعنى الواصف».
 تقديم وتأخير.

(٥) والسرة: الوقبة التي في وسط البطن. انظر اللسان: ٩٩١/٣ (سرر).

<sup>(</sup>١) جـ: برجل. ساقط. (٢) ب: بالإضافة. ساقط.

«كوم» جمع كَوْمَاءَ، وهي النَّاقَةُ الكَبِيْرَةُ السَّنَامِ (١). («الذُّرَى» جَمْعُ ذِرْوَةٍ وهي أَعْلَى السَّنَامِ)(٢). «وَادِقَةً» مِنْ وَدَقْتُ إليه أي: دَنَوْتُ (مِنْهُ)(٣)(٤).

#### المعنى

يصف(٥) نوقاً، يقول(١):

عظمت سنامها، ودنت سراتها إلى الأرض/ من غاية سمنها. [١٧٩]

### الإعسراب

«أنعتها» (۲) جملة فعلية. قوله: «من نعاتها» خبر «إن». «كوم» نصب بالمدح. قوله: «وادقة» صفة. قوله: «سراتها» نصب تشبيهاً له بالمفعول.

الاستشهاد على (أن)(^) قوله: «سراتها» مثل قولك (٩): «حسنٌ وَجْهَهُ».

\* \* \*

أنشد:

٢٤٠ ـ وَمَيَّةُ أَحْسَنُ الثَّقَليْنِ جِيْداً وسَالِفَةً وَأَحْسَنُهُ قَلْالاً

<sup>(</sup>١) انظر اللسان: ٥/٨٥٨ (كوم).

<sup>(</sup>٢) من ب، وج، د. الصواب. (٣) من د. الصواب.

<sup>(</sup>٤) يقال: إبل وادقة البطون والسرر: اندلقت لكثرة شحمها ودنت من الأرض. انظر اللسان: ٤٨٠٠/٦ (ودق).

<sup>(</sup>٥) جـ: يصف. ساقط. (٦) جـ: بقوله.

<sup>(</sup>٧) من ب، وجـ، ود. الصواب. وفي أ: أنعتهما. تحريف.

<sup>(</sup>٨) من ب، وج، ود. الصواب. (٩) جـ: قولك. ساقط.

۲٤٠ ــ البيت من الوافر، وهو لذي الرمة غيلان، من قصيدة يمدح بها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وبعده:

فَلَمْ أَرَ مِثْلَهَا نَظِراً وَعَيْنَاً ولا أُمُّ الغَرَالِ ولا الغَرَالَ ولا العَرَالَا النظر ديوانه: ٤٣٦، المفصل: ٢٣٣، ابن يعيش: ٩٦/٦، الخصائص: ٤١٩/٢، =

«مَيَّةُ» إِسْمُ امرَأَةٍ. «الثَّقَلَانِ» الإِنْسُ والجِنُّ. «الجِيْدُ» العُنْقُ. و «السَّالِفَةُ» مُقدَّمُ العُنْق. و «القَذَالُ» مُؤخرُ العُنْق.

#### المعنسي

يصف حبيبته بقوله (١):

هي أحسن الخلق عنقاً مقدمه ومؤخره.

#### الإعسراب

«مية» مبتدأ غير منصرف للعلمية والتأنيث. «أحسن» خبره (٢). «جيداً» تمييز، وكذا قوله: «وسالفة» عطف على التمييز. «وأحسنه» عطف على (٣) الخبر.

الاستشهاد<sup>(۱)</sup> على أن أفعل التفضيل إذا أضيف<sup>(۱)</sup> يستوي فيه الذكر والأنثى<sup>(۱)</sup>، وكذا التثنية والجمع، فلذا ذكر قوله: «أحسن الثقلين» وما قال: «حسنى الثقلين».

#### \* \* \*

<sup>=</sup> الخزانة: ٣٩٣/٩، الدرر اللوامع: ٣٤/٢، اللسان: ١/٤٩٤ (ثقل)، الأشباه والنظائر: ١/١٨٦، ابن الحاجب: ١/٧٥١.

والبيت غير منسوب في شذور الذهب: ٤١٧، وشواهده للفيومي: ١٢٧، الهمع: ١٩٥٠، حاشية يس على التصريح: ١٠٤/٢، المقتصد: ٨٨٩/٢.

وروى صدره: «أمية» بدل «ومية» في شواهد الشذور. وروى: «خداً» بـدل «جيداً» في الديوان. وروى: «وجهاً» في الخصائص، واللسان، والأشباه والنظائر. وروى عجزه: «وأحسنهم قذالا» في الخزانة والشذور.

<sup>(</sup>۱) جـ: يقول. (۲) ب، جـ: خبر.

<sup>(</sup>٣) ب: على. ساقط. (٤) جـ: الاستشهاد. ساقط.

<sup>(</sup>٥) ب: أضيفت. (٦) جد: المذكر والمؤنث.

[۱۸۰]

#### المعنى

يا ليت الإبل كانت لأهلي، أو صارت مهزولة في سنة القحط.

### الإعسراب

«يا» حرف نداء، مناداه محذوف، أي: يا قوم. اسم «كانت» مستتر فيها يعود إلى الإبل. (قوله)(٢): «إبلاً» خبرها، والجملة في محل الرفع بخبر «ليت»، واسمها الضمير المتصل بها. قوله: «أو هزلت» جملة فعلية معطوفة على الجملة الأولى \_ أعني قوله: كانت \_. قوله: «أولاً» جر بصفة «عام»، وهو غير منصرف على أن وزنه «أفعل» لا «فوعل»(٣)، وألفه للإطلاق.

الاستشهاد على أنه حذف «من» (أ) من أفعل التفضيل وقدرت، فقال (أ): «عام أولاً» أي: أول من هذا العام، ونظيره قولك: «الله أكبر» (أ)، تقديره: الله أكبر من غيره.

٧٤١ ـ البيتان ومن الرجز، ولم أعثر لهما على قائل.

انـظر سيبويـه والشنتمري: ٢/٣٤، المفصـل: ٢٣٤، ابن يعيش: ٣٤/٦، ٩٧، ٩٨، اللسان: ٢/٤٨/٦ (وآل).

وروى ثانيهما: «أو هزلت من جدب عام أولًا» في سيبويه والشنتمري.

<sup>(</sup>١) والهزال: نقيض السمن. انظر اللسان: ٢٦٦٣/٦ (هزل).

<sup>(</sup>۲) من جـ، ود. الصواب. (۳) ب: لا فوعل. ساقط.

<sup>(</sup>٤) جـ: من. ساقط.

<sup>(</sup>٥) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: فقام. تحريف.

<sup>(</sup>٦) جـ: قولك الله أكبر. مكرر.

٧٤٧ - إِنَّ الَّذِي رَفَعَ السَّماءِ بَنَىٰ لَنَا بَيْتَا دَعَائِمُهُ أَعَـزُ وَأَطْـوَلُ «الدَّعَائِمُ» جَمْعُ (١) دِعَامَةٍ، وَهْيَ عَمُودُ البَيْتِ.

#### المعنىي

إن الله الذي رفع السموات بنى له بيتاً من المجد دعائمه أعز وأطول من غيره.

### الإعسراب

(۱۸۱] الموصول مع صلته اسم «إن». / قوله: «بنى لنا بيتاً» جملة فعلية خبر «إن». قوله: «دعائمه أعزّ» جملة ابتدائية صفة «بيتاً».

الاستشهاد على (أنه)(١) حذف «من»(١) في باب(١) أفعل التفضيل للعلم بها، وذلك في قوله(١): «أعز وأطول» أي(١): من غيره.

\* \* \*

٢٤٢ ــ البيت مطلع قصيدة من الكامل، وهو للفرزدق (همام بن غالب التميمي) من قصيدة يفخر بها على جرير ويهجوه، وبعده:

بَيْتاً بَنَاهُ لَنَا المليك وَمَا بَنَى حَكَمُ السَّماءِ فَإِنَّهُ لاَ يُنْقَلُ انظر ديوانه: ١٧٤، المفصل: ٢٣٤، ابن يعيش: ٩٧، ٩٩، الخزانة: ٢٤٢/، النظر ديوانه: ٤٣/٤، المفصل: ٤٣/٤، الشباه والنظائر: ١٨٥/٣، معاهد الشواهد الكبرى: ٤٣/٤، شواهد الجرجاوي: ١٩٦، الأشباه والنظائر: ١٨٥/٣، معاهد التنصيص: ١٠٣/١.

والبيت غير منسوب في الأشموني: ٢٥٥/، ابن الناظم: ٤٨٣، ابن عقيل: ٤٩/٢. وروى فيما عدا المؤلف: «سمك» بدل «رفع».

<sup>(</sup>١) ب: جملة. تحريف. (٢) من ب، وجه. الصواب.

<sup>(</sup>٣) جـ: من. ساقط.

<sup>(</sup>٤) ب: باب في. بدل: في باب. تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٥) د: قوله. ساقط. (٦) د: أي. ساقط.

## ٢٤٣ - فِيْ (١) سَعْنِ دُنْيَاً طَالَمَا قَدْ مُدُّتِ

يعني: قد(٢) مدت أمنيات الناس أمالهم في طلب الدنيا.

### الإعسراب()

«ما» في «طالما» مصدرية، ما بعدها في تقدير مصدر هو فاعل «طال»، أي: طال مد الناس آمالهم.

الاستشهاد على أن «دنيا» مؤنث «أدنى» وذلك أفعل التفضيل، واستعمل بغير<sup>(1)</sup> الألف واللام، لأنها غلبت في الاسمية، وسميت «الدنيا»، لأنها أقرب إلينا من الآخرة.

#### \* \* \*

أنشد:

## ٢٤٤ - وإِنْ دَعَوْتِ إِلَىٰ جُلَّىٰ وَمَكْرَمَةٍ يَوْمَأْسَراةَ كِرَام النَّاسِ فادْعِيْنَا

٣٤٣ ــ البيت من الرجز، وهو للعجاج من أرجوزة له أولها:

الحَمْدُ للهِ الذِي اسْتَقَلَّتِ بإِذْنِهِ السَّمَاءُ واطْمَأْنَّتِ وقبله:

يسومَ تَسرَىٰ السنفوسُ ما أَعَـدُّتِ من نُـزُل ٍ إِذَا الْأُمُـوْرُ غَـبَّتِ انظر ديوانه: ٥، المفصل: ٢٣٥، ابن يعيش: ١٠٠/٦، الخزانة: ٢٩٦/٨، أبيات المغنى: ١٧٥/٦.

- (١) جـ: في. ساقط. (٢) ب، جـ: قد. ساقط.
- (٣) جـ: الإعراب. ساقط. (٤) ب: بضمير. تحريف.

٢٤٤ – البيت من البسيط وقد اختلف في قائله، فأورده المرزوقي في شرح الحماسة: (١٠١/١) ضمن قصيدة ونسبها لبعض بني قيس بن ثعلبة (وقال: ويقال: إنها لبشامة بن جزء النهشلي) والصحيح (كما في الخزانة: ٣١١/٨) أنها لبشامة بن حزن النهشلي من قصيدة له أولها:

إنَّا مُحَيُّوكِ يا سَلمَى فَحَيِّينَا وإنْ سَقَيْت كِرَامَ النَّاس فاسقينا =

«جُلَّىٰ» تَأْنِيْتُ الْأَجَلِّ ('). «المَكْرَمَةُ» البِّرُّ. «سَرَاةُ ('')('') النَّاسِ ، سَادَاتُهُمْ.

#### المعنى

إن دعوت سادات الناس(٥) إلى المكارم فادعينا.

#### الإعسراب

«إن دعوت» جملة شرطية. «يوماً» ظرف زمان. «سراة» مفعول لـ «دعوت». «فادعينا» جملة جزاء الشرط.

وانظر اللسان: ١/٦٦٣ (جلل).

وأورده المفضل الضبي في المفضليات (٤٣١) ضمن أبيات أربعة ونسبها للمرقش الأكبر (واسمه فيما ذكر أبو عمرو الشيباني: عمرو، وقيل: عوف بن سعد بن مالك بن قيس بن ثعلبة) أولها: يَا ذَارَ أَجْــوَارِنَا قُــوْمِــي فَحَــيــيـنَا وإنْ سَقَيْتِ كــرامَ النَّـاسِ فــاسْـقِيْنَا

وقيل: هو لحجر بن خالـد بن محمود القيسي، وقيـل: لابن غلفـاء التميمي، وقيـل: لنهشل بن حرى. (انظر المرزوقي: ١٠١/١).

والبيت منسوب لبعض بني قيس بن ثعلبة (وقيل: إنه لبشامة بن حزن النهشلي) في ابن يعيش: ١٠١/٦.

وهو بلا نسبة في المفصل: ٢٣٥ (صدره) ابن يعيش: ٦/١٠٠ (صدره)، حاشية يس على التصريح: ٣٨١/٢، الإرشاد للكيشي: (٣٣/أ).

وروى عجزه: يومأ سراة خيار الناس، في المفضليات.

(۱) قال ابن الأنباري: من ضم «الجلى» قصره، ومن فتح الجيم مده، فقال: الجلاء الخصلة العظيمة، والأجل: الأعظم. انظر اللسان: ٦٦٣/١ (جلل)، وفي الخزانة (٣٠٣/٨): «وقوله: وإن دعوت إلى جلى. إلخ، جلى: فعلى أجراها مجرى الأسماء، ويراد بها جليلة، كما يراد بأفعل: فاعل وفعيل، يقول: إن أشدت بذكر خيار الناس بجليلة نابت، أو مكرمة عرضت، فأشيدي بذكرنا أيضاً».

(٢) د: وسراة.

- (٣) والسراة (بفتح السين) اسم للجمع وليس بجمع عند سيبويه، ودليل ذلك قولهم: سروات. وقولهم: قوم سراة: جمع سرى جاء على غير قياس، أن يجمع فعيل على فعلة، والقياس: سراة (بضم السين) مثل: قضاة ورعاة وعراة، والسرى: الشريف. انظر اللسان: ٢٠٠١/٣ (سرا).
  - (٤) في د: كرام. زيادة. (٥) د: الناس. ساقط.

الاستشهاد على أن قوله: «جلَّى» / مثل «دنيا» (١) في استعماله بغير (١) [١٨٢] ألف ولام، وإن كان (٢) من أفعل التفضيل.

\* \* \*

أنشد:

٧٤٥ ـ ولا يَجْزُونَ مِنْ حَسَنٍ بِسُوءَى وَلاَ يَجْــزُونَ مَـن غِلَظٍ بِـلِيْـنِ يعني: هم قوم لا يجزون من شيء حسن بقبيح ولا من غليظ(٤) بلين.

### الإعسراب

قوله: «بسوءى» على وزن «فعلى» في محل النصب بمفعول «يجزون»، وفاعله(<sup>ه)</sup> الواو.

(١) ب: الدنيا.

(۲) ب: غير. تحريف. (۳) جـ: كانت.

٢٤٥ – البيت من الوافر، وهو لأبي الغول الطهوي (من قوم من بني طهية، يقال لهم: بنو
 عبد شمس بن أبي الأسود): في المرزوقي (١/٤٠) من أبيات أولها:

فَدَتْ نَفْسِي وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنِي فَوَارِسَ صَدَّقُوا فِيْهِم ظُنُونِي

ونسب في الشعر والشعراء (٤٣٦/١) لأبي الغول النهشلي (وهو علباء بن جوشن من بني قطن بن نهشل).

وانظر الخزانة: ٣١٤/٦ ـ ٤٤٠، ٣١٤/٨.

والبيت منسوب للطهوي في ابن يعيش: ١٠٢/٦، اللسان: ٣١٣٨/٣ (سوأ) أمالي القالي: ٢٦٠/١.

وصدره بلا نسبة في المفصل: ٢٣٥، ابن يعيش: ٦٠٠/٦.

وروى «من خير بشر» بدل «من حسن «بسوءى» في الشعر والشعراء، وروى «بسيء» - بفتح السين وسكون الياء، بعدهما همزة - بدل «بسوءى» في اللسان، والقالي، والمرزوقي، وهو مخفف «سىء» كتخفيف «لين وهين» فيكون وصفاً. (الخزانة: ٣١٤/٨).

ويروى: «بسيء» ـ بكسر السين وتشديد الياء ـ والسيء: المثل، وهو مصدر، ومعناه أنهم يزيدون في الجزاء على قدر الإبتداء (الخزانة: ٣١٥/٨). ويروى: «بسوء» وهو مصدر أيضاً كالرواية السابقة (الخزانة: ٣١٥/٨).

(٤) د: غلظ. (٥) جـ: الواو. ساقط.

الاستشهاد على أن «سوءى»(١) ليس بأفعل التفضيل، بل هو مصدر ك «الرجعى والبشرى».

\* \* \*

أنشد:

٧٤٦ - كَأَنَّ صُغْرَيَ وَكُبْرَى مِنْ فَوَاقِعِهَا حَصْبَاءُ دُرِّ على أَرْضٍ (١) من الذَّهَبِ «الفَوَاقِعُ» حَبَابُ المَاءِ، وَهِي نَفَّاخَاتُهُ الَّتِي تَعْلُوهُ (٣).

#### المعنى

يصف الخمر يقول(٤):

كان الحباب الطافية(٥) على الخمر درر على أرض من الذهب.

(١) د: بسؤی.

٣٤٦ - البيت من البسيط، وهو لأبي نواس الحسن بن هانيء الحكمي، من أبيات يصف فيها الخمر، أولها:

سَاع بِكَأْسٍ إلىٰ نَـاسٍ عَلَى طَـرَبِ كِـلاَهُـمَـا عَجَبٌ في مَـنْظرٍ عَجَبِ أَنظر ديوانه: ٧٤٣، ابن يعيش: ١٠٢/٦، أبيات المغنى: ١٧٤/٦، الشواهد الكبرى:

٤/٤٥، التصريح على التوضيح: ١٠٢/١، قطر الندا: ٤٥٠، وشواهده للأعرجي: (٧٠٠)، التوطئة: ٣٤٦/٣، ابن عصفور: ٢١٠/١، ٣٤٦/١، شواهد الكشاف: ٣٤٦/٣، الخزانة: ٣١٥/٨.

وصدره في المفصل: ٢٣٦، ابن يعيش: ٦/١٠٠، الأشموني: ٥٣/٢، ٥٦، المرادي (كأن صغرى وكبرى): ١٢٤/٣.

والبيت غير منسوب في مغنى اللبيب: ٣٨٠/٢.

وتعاقبت رواية صدره في المراجع المتقدمة بين «فواقعها» و «فقاقعها».

(٢) ب: الأرض. تحريف.

(٣) وفي الخزانة (٣١٧/٨): «والفقاقع: جمع فقاعة، ويروي: «من فواقعها» جمع فاقعة، ومعناهما: النفاخات التي تكون على وجه الماء». وانظر اللسان: ٣٤٤٨/٥ (فقع)، ابن يعيش: ١٠٣/٦، الشواهد الكبرى: ٣٣/٤.

(٤) ب: يقول. ساقط. (٥) ب، جـ: الطائفة.

#### الإعسراب

«صغرى وكبرى» في تقدير النصب باسم «كأن». «حصباء» خبرها(۱). الاستشهاد على أنه أخطأ الشاعر في استعماله أفعل التفضيل - أعني قوله(۲): «صغرى وكبرى» - نكرة مؤنثة وقياسه التذكير(۳)(٤).

\* \* \*

أنشد:

## ٧٤٧ \_ وَلَسْتُ بِالْأَكْثَرِ مِنْهُم حَصاً وإنَّـما العِزَّةُ (٥) لِـلْكَـاثِـرِ

(١) جـ: الإعراب صغرى وكبرى في تقدير النصب باسم كأن حصباء خبرها. ساقط.

(٢) جـ: قوله. ساقط. (٣) جـ: التذكير. مكرر.

(٤) وذلك لأنه مجرد من «أل» والإضافة، وقد اعتذر لأبي نواس خلق عن هذا بأن أفعل العاري إذا كان مجرداً عن معنى التفضيل جاز جمعه، فإذا جاز جمعه جاز تأنيثه. انظر الشواهد الكبرى: ٤/٤.

٧٤٧ ــ البيت من السريع، وهو للأعشى ميمون بن قيس، من قصيدة يفضل فيها عامر بن الطفيل على علقمة بن علاثة في المنافرة (المحاكمة في الحسب والشرف) التي جرت بينهما، أولها:

شَاقَتْكُ مِن قَيْلَةَ أَطْلَالُهَا بِالشَّطِّ فِالسَوِتْرِ إِلَى حَاجِرِ الطَّر ديوانه: ١٠٦، المفصل: ٢٣٦ (صدره)، ابن يعيش: ١٠٠/٦ (صدره)، ١٠٠، الخزانة: ١٠٠/٨، مغني اللبيب: ٢/٢٥، شواهده للسيوطي: ٢/٢٠، أبيات المغني: الخزانة: ١٩٩/٠، التوضيح: ٢/٤٠، ابن الناظم: ٤٨١، شواهد الجرجاوي: ١٩٥، الصحاح: ٢/٣٠٨ (كثر)، ٢٣١٥/٦ (حصا)، ابن الحاجب: ١/٠٦٦ (صدره)، الشواهد الكبرى: ٤٨٠، شواهد المتوسط: ١٩٠، نوادر أبي زيد: ١٩٦، الخصائص: ١٩٥/١، المرادى: ٣٨/٤ (صدره).

والبيت غير منسوب في ابن يعيش: ٣/٣، ١٠٥/٦ (صدره)، الخزانة: ١١/٢ (صدره)، ابن عقيل: ٢/٧٤، الأشموني: ٥٢/٢ (صدره).

وروى: «فلست» بدل «ولست» في الخصائص، فقال البغدادي في أبيات المغني ١٩٩/٧: «صوابه في الرواية: ولست بالأكثر منه حصاً».

(٥) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: الغزة. تصحيف.

[۱۸۳] «الكَاثِرُ» الغَالِبُ/ بالكَثْرَةِ، من باب المُغَالَبَةِ<sup>(۱)</sup>، يُقَال: كَاثَرَنِي فَكَثَرْتُهُ، أَيْ: غَلَبْتُهُ بالكَثْرَةِ (۱٪).

يعني (٢): لست بالأكثر منهم ذهباً وفضة، ولا عزة إلا لمن غلب بالكثرة.

#### الإعسراب

«بالأكثر» في محل النصب بخبر «ليس»، واسمها التاء، والباء زائدة. «حصاً» نصب بالتمييز. «ما» في «إنما» كافة عزلت «إن» عن (٤) العمل. «العزة» مبتدأ. «للكاثر» خبره.

الاستشهاد على أن «من» في قوله: «بالأكثر منهم» لا يتعلق بأفعل التفضيل، بل تعلقت بـ «لست» (٥) أي: لست من بينهم، لئلا يلزم استعمال أفعل (التفضيل) (٦) مع الألف واللام و «من» (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ب: المبالغة. تحريف.

<sup>(</sup>٢) وفي شواهد المتوسط (١٣٧): «والمراد بالحصى: العدد، و «الكاثر» بمعنى الكثير، وقيل: بمعنى الغالب، والمراد من الحصى الذهب والفضة، أي: لست بالأكثر منهم عدداً وإنما العزة للغالب». انتهى.

<sup>(</sup>٣) ب: المعنى.

<sup>(</sup>٤) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: عز. تحريف.

<sup>(</sup>٥) ب، جـ: بليست. تحريف. (٦) من ب ود. الصواب.

<sup>(</sup>٧) وقيل: أن «من» فيه ليست لابتداء الغاية، بل لبيان الجنس. وقيل: أن «أل» فيه زائدة، فلذلك لم يمنع من دخول «من». وقيل: إن «من» بمعنى «في» أي: بالأكثر فيهم. انظر الشواهد الكبرى: ٣٩/٤.

#### 

«القَوْنَسُ» أَعْلَى البَيْضَةِ من الحَدِيْدِ(١).

### الإعسراب

«أضرب» نصب بعامل تقدم في البيت (٢). «القوانسا» نصب بفعل مضمر تقديره: يضرب القوانسا.

٢٤٨ ــ هذا عجز بيت من الطويل، وهو للعباس بن مرداس السلمي، من قصيدة له قالها في الجاهلية قبل إسلامه، وصدره:

## أُكَرٌّ وأَحْمَى للحَقِيْقَةِ مِنْهُمُ

انظر ديوانه: ٦٩، الأصمعيات: ٢٠٥، ابن يعيش: ١٠٦/٦، الخزانة: ٣١٩/٨، أبيات المغني: ٢٩٢٧، التصريح على التوضيح: ٣٣٩/١ (عجزه)، شواهد الكشاف: ٤٢٩/٤، اللسان: ٣٧٥١، (قنس)، المرزوقي: ٤٤١/١، نوادر أبي زيد: ٢٦٠.

والبيت غير منسوب في مغني اللبيب: ٦١٨/٢، المقتصد: ٢٠٤/١، الأشباه والنظائر:

وعجزه بلا نسبة في الأشباه والنظائر: ٢٠٦/٤، المفصل: ٢٣٧، ابن يعيش: ٦٠٥/٦، الإرشاد للكيشي:(٥٩/١)، ابن الحاجب: ١/١٣١، المرزوقي: ١٧٠٠/٤، الأشموني: ٢٠/٢.

- (١) وقيل: مقدمها، وقونس الفرس: ما بين أذنيه، وقيل: عظم ناتيء بين أذنيه. وقيل: مقدم رأسه. انظر اللسان: ٣٧٥١/٥ (قنس).
- (٢) اضرب: معطوف على وأكر، في صدر البيت، قال ابن الحاجب: قوله: وأكر وأحمى . . . إلخ، تبيين لما ادعاه فيما تقدم (وهو قوله:

فلم أر مثل الحيّ حياً مصبحاً ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا) فيجوز أن ينتصب بفعل مقدر لا صفة لما تقدم، لئلا يفصل بين الصفة والموصوف بما هو كالأجنبي إذا جعل تمييزاً، ويجوز أن يكون صفة لما تقدم كأنها صفة واحدة».

وقال المرزوقي: «المصراع الأول ينصرف إلى أعدائه وهم بنو زبيد، والثاني إلى عشيرته وأصحابه، والمراد: لم أر أحسن كراً وأبلغ حماية للحقائق منهم، ولا أضرب للقوانس بالسيوف مناه. انظر في ذلك الخزانة: ٣٢٤/٨.

الاستشهاد على أن قوله: «أضرب»، هو أفعل التفضيل، وهو لا يعمل في المظهر الذي هو «القوانس»، بل ذلك منصوب(۱) بفعل مقدر، كما تقدم تقريره.

\* \* \*

أنشد:

٢٤٩ ـ وَمَا هِيَ إِلَّا فِي إِزَارٍ وَعِلْقَةٍ<sup>(٢)</sup> مُغَارَ ابنِ هَمَّامٍ على<sup>(٣)</sup> حَيِّ خَتْعَمَا «العِلْقَةُ»/ نَوْعٌ<sup>(٤)</sup> من ثَيِابِ الأَطْفَال ِ<sup>(٩)</sup>.

يعني (٦): ما كانت تلك الجارية إلا في إزار وثوب قصير إلى السرة وقت إغارة ابن همام على هذه القبيلة.

(١) ب: نصب.

٢٤٩ – البيت من الطويل وهو منسوب لحميد بن ثور الهـ الله في سيبويـ والشنتمري:
 ١ / ١٢٠ (وليس في ديوانه)، وقيل: هو للطماح بن عامر بن الأعلم العقيلي.

والبيت منسوب لحميد في ابن السيرافي: ١/٣٤٧، الكامل: ١٧٢/١ إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٨٧/١ (عجزه).

وهو غير منسوب في ابن النحاس: ١١٧، المفصل: ٢٣٨ (عجزه)، ابن يعيش: ١٠٩/٦ (عجزه)، المقتضب: ١٠٩/٦، الخصائص: ٢٠٨/٢، اللسان: ٣٠٧٢/٤ (علق)، مقاييس اللغة: ١٣٢/٤ (علق) إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٤٩٣/٢ (عجزه)، ٣٩٢/٣، ابن الحاجب: ٢٦٦/١، المحتسب: ٢٦٦/٢، المخصص: ٣٥/٤.

- (٢) الواو. من ب، وج، ود. الصواب.
- (٣) جـ: على. ساقط.(٤) ب، جـ، د: ثوب.
- (٥) قال الشنتمري (١/٠/١): «وهي أي العلقة من لباس الجواري، وهي ثوب قصير بلا كمين تلبسه الصبية تلعب فيه، ويقال له الأتب، والبقيرة». وفي اللسان: ١٩/١ (أتب): العلقة: الشوذر، وهو الأتب، وهو البقير، وهو برد أو ثوب يشق ثم تلقيه المرأة في عنقها من غير كمين ولا جيب. وقيل هو الإزار. وقيل: هو ما قصر من الثياب فنصف الساق. وقيل: هو الذي تلبسه المرأة تحت ثوبها. وانظر اللسان: ٢٢٢٠/٤ (شذر)، ٣٠٧٢ (علق).
  - (٦) ب: المعنى.

### الإعسراب

«ما» نافية. «هي» مبتدأ، ما(۱) بعده خبره(۲). قوله: «مغار» نصب بالظرف، لأنه اسم زمان. قوله: «على حيّ خثعما» يتعلق بما دل عليه «مغار» لا بـ «مغار»(۳)، لأن(۱) اسم الزمان لا يعمل، فكأنه قال(۱): يغير على حيّ خثعما، و «خثعم» لا ينصرف للتأنيث والعلمية(۱).

الاستشهاد على أن قوله: «مغار» اسم زمان جاء على بناء المفعول.

\* \* \*

أنشد:

٢٥٠ ـ مُحْرَنْجَمُ (٧) الجَامِل والنُويُ

«الجَامِلُ» القَطْعَةُ (١٠) من الجُمْلِ (١٠). «المُجْرَنْجَمُ» (١٠) المُجْتَمِعُ. «النُّؤيُّ» خَنْدَقُ الخَيْمَةِ، ليَجْرِيَ فيهِ مَاءُ المَطْرِ.

<sup>(</sup>١) د: وما.

<sup>(</sup>٢) جه: ما بعدها خبرها.

<sup>(</sup>٣) جـ: قوله على حى خثعما يتعلق بما دل عليه مغار لا بمغار. ساقط.

<sup>(</sup>٤) من ب، ود. الصواب. وفي أ، وجه: لأنه. تحريف.

 <sup>(</sup>٥) جـ: قال. ساقط.
 (٦) د: للتأنيث والعلمية. ساقط.

<sup>•</sup> ٢٥ ــ البيت من الرجز وهو للعجاج في ديوانه: ٦٧، من أرجوزة له أولها:

بَكيتُ والمُحتزنُ البَكِيُّ وإنَّما ياتِي الصِّبَا الصَبِيُّ وانظر المفصل: ٢٣٨، ابن يعيش: ١٠٩/٦.

<sup>(</sup>٧) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: مجر نجم. تصحيف.

 <sup>(</sup>٨) ما أثبته هو الصواب. وفي جميع النسخ: القطيعة. ولعله تحريف. انظر اللسان:
 ٣٦٧٨ (قطع).

<sup>(</sup>٩) انظر اللسان: ١/٦٨٣ و ١٨٤ (جمل).

<sup>(</sup>١٠) من جر، ود. الصواب. وفي أ، وب: مجرنجم. تصحيف.

صدر قصیدته(۱):

أطَرباً وأنْتَ قِنْسُرِيُّ

أي: شيخ فان.

#### المعنى (١)

يقول: أتطرب (٣) طرباً وأنت شيخ فان رأيت الزمان (٤) وأهله، ورأيت ديار الأحبة خربة بحيث خلا مجتمع الإبل وموضع خيامهم.

## الإعسراب

قوله «محرنجم»(٥) مرفوع بعامل تقدم في البيت (١). «والنؤي» عطف عليه.

الاستشهاد على مجيء «محرنجم» (٧) بمعنى اسم المكان، وهو بناء المفعول.

\* \* \*

أنشد:

[١٨٥] ٢٥١ \_ /كَأَنَّ مَجَرَّ (٨) الرَّامِسَاتِ (١) ذُيُولَها عَلَيْهِ قَضِيْمٌ نَمَّقَتْهُ الصَّوَانِعُ

(١) د: القصيدة. (٢) المعنى من ب. الصواب.

(٣) جـ: يقول أتطرب. ساقط. (٤) ب: الزمان. ساقط.

(٥) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: مجرنجم. تصحيف.

(٦) وهو قوله: (يرى) في البيت الذي قبله وهو:

قِدَماً يُرَى مِنْ عَهْدِهِ الكِرسيُّ

انظر ديوان العجاج: ٦٧.

(٧) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: مجرنجم. تصحيف.

٢٥١ ـ البيت من الطويل، وهو للنابغة الذبياني من قصيدة له، وقبله:

رَمَادُ كَكُحُولِ العَيْنِ مَا إِنْ تُبِيئُهُ وَنُوْيٌ كَجِذْمِ الحَوْضِ أَثْلَمُ خَاشِعُ =

«المَجَرُّ» بِمَعْنَى الجَرِّ(۱). يُرِيدُ به «الرَّامِسَاتِ» (۱) الرِّياحَ الَّتِي تُثِيْرُ التَّرابَ (۱). «القَضِيْمُ» جِلْدُ يُكْتَبُ عَلَيْهِ (۱). «نَمَّقَتُهُ» أَيْ: كَتَبَتْهُ (۱). «الصَّوانِعُ» (۱) الكَّتَابُ.

#### المعنى

كأن أثر جر تلك الرياح ذيول تلك النسوة عليه جلد يكتبه الكتاب.

#### الإعسراب

قوله: «مجر» اسم «كأن» على (٧) حذف مضاف، وإعطاء الثابت ـ

انظر ديوانه: ٥٠، المفصل: ٢٣٩، ابن يعيش: ١١١، ١١١، شواهد الشافية: ١٠٦، مقاييس اللغة: ٩٩/٥ (نمق)، اللسان: ٩٦٦٤ (قضم) و:٢/٤٥٤ (نمق)، الإرشاد للكيشي: (١٥٤)، الصحاح: ٧٠١٤/٥ (قضم)، إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٨٧/١ (صدره).

والبيت غير منسوب في المقتصد: ٦٥٦/١، مقاييس اللغة: ٤٢٨/٥ (نمق)، إعراب الزجاج (المنسوب إليه): ٨٤٨/٣، ابن الحاجب: ٦٦٧/١.

ويروى: (حصير) بدل وقضيم، (ذكرت في اللسان ـ نمق).

(٨) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: لمجر. تحريف.

(٩) ب: الرامزات. تحريف. (١) ج: جر.

(٢) ب: الرامزات. تحريف.

(٣) وفي شواهد الشافية (١٠٦/٤): «والرامسات: الرياح الشديدة الهبوب، من الرمس وهو الدفن». وانظر اللسان: ١٧٢٨/٣ (رمس).

(٤) وفي اللسان: ٣٦٦٤/٥ (قضم): والقضيم: الجلد الأبيض يكتب فيه، وقيل: هي الصحيفة البيضاء، وقيل: هو حصير منسوج خيوطه سيور، والجمع من كل ذلك: أقضمة وقضم. وانظر شواهد الشافية: ١٠٦/٤.

(٥) يقال: نمق الكتاب ينمقه \_ بالضم \_ نمقاً كتبه، ونمقه: حسنه وجوده، ونمق الجلد ونبقة: نقشه وزينه بالكتابة، ونبقه ونمقه واحد. انظر اللسان: ٤٥٤٩/٦ (نمق).

(٦) ب: صوانع.

(٧) ب: على. ساقط.

أعني (١) المضاف إليه \_ إعراب المضاف المحذوف تقديره: كان أثر مجر الرامسات.

قوله: «نمقته الصوانع» جملة فعلية صفة «قضيم».

الاستشهاد على أن (٢) «مجر» (٣) في البيت كان اسم مكان لو لم (١) يكن نصب «الذيول»، لكن نصبه فليس باسم مكان، لأن أسماء المكان لا تعمل فلذلك حمل على ما تقدم.

#### \* \* \*

تم القسم الأول من الكتاب في «الاسم»، والحمد لواهب (٥) الحمد، ويتلوه القسم (١) الثاني في «الفعل».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جـ: الثابت أعنى. ساقط. (٢) ب، جـ: مجيء. زيادة.

<sup>(</sup>٣) د: المجر. (٤) جـ: لم. ساقط.

<sup>(</sup>٥) جـ: والحمد لله لواهب الحمد. بدل: والحمد لواهب الحمد.

<sup>(</sup>٦) د: قسم. تحريف.

## القسم الثاني في الفعل

أنشد:

٢٥٢ \_ فَأَبْتُ إِلَىٰ فَهْم ِ ومَا كِـدْتُ آيِبَـاً

«أَبْتُ» أَيْ<sup>(۱)</sup>: رَجَعْتُ. «فَهُمُ »<sup>(۲)</sup> قَبِيْلَةُ<sup>(۳)</sup>.

٢٥٢ ـ هذا صدر بيت من الطويل، وهو لتأبط شراً (واسمه ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي) من قصيدة يحكي فيها حكاية جرت معه مع بني لحيان من هذيل، وعجزه: وكَمْ مِثْلُهَا فَارَقْتُهَا وَهْيَ تَصْفِرُ

انظر شرح الحماسة للمرزوقي: ٨٣/١، ابن يعيش: ١٣/٧، ١٢٥، (صدره)، الخزانة: ٣٧٤/٨، الشواهد الكبرى: ١٠٧/١، شواهد الجرجاوي: ٦٣، الدرر اللوامع: ١٠٧/١، التصريح على التوضيح: ٢٠٣/١، اللسان: ٣٩٦٥/٥ (كيد)، الخصائص: ٣٩١/١، إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٣٣٣/٣.

والبيت غير منسوب في المقتصد: ١٠٤٨/٢، الإنصاف: ٢/٥٥٤، ابن عقيل: ١٢٤/١، ابن الناظم: ١٥٤، الخزانة: ٣٤٧/٩، ابن عصفور: ١٣٠/١، ٥٤٠.

وصدره بلا نسبة في المفصل: ٢٤٥، ابن يعيش: ١٣/٧، ١١٩، الأشموني: ١/٥١٥، المطالع المرادي: ١/٣٢٥، الهمع: ١٣٠/١، التوطئة: ٢٨١، الإرشاد للكيشي: (٢٩/ب)، المطالع السعيدة: ٢١٥، ابن الحاجب: ١٣/٢ (وما كدت آيباً).

وتعاقبت روايته في المراجع المتقدمة بين «آيباً» و «آثباً». ويروي: «وما كنت آثباً» (ذكرت في الخزانة). وروى: «ولم أك آيباً» في إعراب القرآن (وذكر الرواية الأخرى)، وعليهما فلا شاهد فيه هنا.

(١) ب: أي. ساقط. (٢) جـ: أي. زيادة.

(٣) وبنو فهم: بطن من قيس عيلان من العدنانية، وهم بنو عمرو بن قيس عيلان. انظر
 نهاية الإرب: ٣٩٤، الشواهد الكبرى: ١٦٥/٢.

يَعْنِي (١): رجعت إلى قبيلتي، وما كدت أرجع.

#### الإعسراب

[١٨٦] «أُبْتُ»/ جملة فعلية، والجار والمجرور في (محل)(٢) مفعوله. «آيباً» خبر «كاد»، (والتاء اسمها)(٣).

الاستشهاد على أن الأصل في خبر «كاد» أن يكون اسما (صريحاً)(٤)، كما جاء(٥) في قوله: «وما كدت(١) آيباً».

\* \* \*

#### أنشد:

٢٥٣ - فَقُلْتُ لَـ هُ لَا تَبْكِ عَيْنُكَ إِنَّمَا نُحَاوِلُ مُلْكَا أَوْنَمُ وْتَ فَنُعْذَرَا «نُحَاوِلُ» نَطْلُبُ.

#### المعنىي

قلت لصاحبي: لا تبك إنما(٢) نطلب ملكاً إلى أن نموت، وحينئذ

(١) ب: المعنى. (٢) من ب، وجه: الصواب.

(٣) من د. الصواب. (٤) من ب. الصواب.

(٥) د: جاء. ساقط. (٦) د: وما كدت. ساقط.

٢٥٣ ــ البيت من الطويل، وهو لامرىء القيس بن حجر الكندي، من قصيدة قالها لما توجه إلى قيصر ملك الروم مستجيراً به من بني أسد، أولها:

سَمَا لَكَ شَوْقٌ بَعْدَمَا كَانَ أَقْصِراً وَحَلَّتْ سُلَيْمَى بَطْنَ ظَبْيٍ فَعَرْعَرَا

انظر ديوانه: ٦٦، سيبويه والشنتمري: ٢٧/١، ابن السيرافي: ٩٩/٢، ابن النحاس: ٢٨١، المفصل: ٢٤٧، الحلل: ٢٦٠، ابن يعيش: ٢٢/٧، ٣٣، الخزانة: ٨٤٤٨، اللسان: ١٨١/ (أوا ـ عجزه)، الأزهية: ١٢٢، معانى الحروف للرمانى: ٧٩.

والبيت غير منسوب في الأشموني: ٢٩٢/٢، اللمع: ٢١١، الجنى الداني: ٢٣١، ابن عصفور: ١٥٦/٢، الخصائص: ٢٦٣/١ (إنما. نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا).

وروى عجزه في اللسان: «يحاول ملكاً أو يموت فيعذرا».

(٧) ب: إنما. ساقط.

نكون (١) ممن له عذر عند العقلاء لو لم نجد (١) الملك.

# الإعسراب

قوله: «عينك» فاعل «لا تبك». قوله: «إنما»: «ما» هي كافة (٣). «ملكاً» نصب بنحاول. قوله: «أو نموت» فعل مضارع فاعله مستتر، وهو منصوب، لأن تقديره: إلى أن نموت، أو يكون (١) مرفوعاً على تقدير: إنما نحاول أو (٥) (إنما) (١) نموت، أو نحن ممن يموت (٧).

قوله: «فنعذرا» نصب عطف على «نموت».

الاستشهاد على أن قوله (^): «أو نموت» (^) يجوز فيه النصب على إضمار «أن»، كما ترى (في) (١٠) قوله تعالى: ﴿ تُقَاتِلُوْنَهُمْ (١١) أَوْ يُسْلِمُوا ﴾ (١٣/١٣) ـ بالنصب أي: إلى (١٤) أن يسلموا، ويجوز الرفع فيه على أحد التقديرين المذكورين.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) ما أثبته هـ و الصواب. وفي أ وب: تكن. وفي جـ: يكون، وفي د: نكن. وكله تحريف.

<sup>(</sup>۲) د: نجده. تحریف.(۳) ب، د: الکافة.

 <sup>(</sup>٤) ب: أو يكون. ساقط. (٥) ج، د: و. تحريف.

<sup>(</sup>٦) من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٧) من ب وجه. الصواب. وفي أ: نموت. تصحيف.

<sup>(</sup>٨) د: الاستشهاد على أن قوله. ساقط.

<sup>(</sup>٩) أو: من ج. الصواب. (١٠) من د. الصواب.

<sup>(</sup>١١) ب، جه: يقاتلونهم. تصحيف.

<sup>(</sup>۱۲) من د. الصواب. وفي أوجه: أو يسلمون. تحريف.

<sup>(</sup>١٣) من الآية: ١٦، من سورة الفتح، وهي بالنصب على قراءة أبي وزيد بن علي، وقرأ الجمهور «أو يسلمون» بالرفع. انظر البحر المحيط: ٩٤/٨، وانظر إملاء ما من به الرحمن: ٢٣٨/٢.

<sup>(</sup>١٤) د: إلى. ساقط.

أنشد:

[١٨٧] ٢٥٤ - وَلاَ تَشْتُم المَ وْلَى وَتَبْلُغْ أَذَاتَهُ / فَ إِنَّكَ إِنْ تَفْعَ لْ تُسَفَّهُ وَتَجْهَ لِ «التَّسْفِيْهُ» نِسْبَةُ أَحَدٍ إلى السَّفَاهَةِ (١).

يعني (١): لا تشتم مولاك كيلا يؤذيك، فإن فعلت (١) ذلك تكن سفيهاً.

# الإعسراب

«المولى» مفعول «لا تشتم». قوله: «تبلغ» مجزوم معطوف على النهي. «تسفه» مجزوم بجواب الشرط. قوله: «وتجهل» عطف عليه، والشرط مع جوابه في موضع خبر «إن» واسمها الكاف.

الاستشهاد على أن قوله: «وتبلغ أذاته» يجوز أن يكون منصوباً على تقدير أن الواو للجمع، ويجوز أن يكون مجزوماً عطفاً على النهي.

\* \* \*

أنشد:

# ٢٥٥ \_ فَ قُلْتُ ادْعِي وَأَدْعُ وَإِنَّ أَنْ لَدَى لِصَوْتِ (١) أَنْ يُنَادِي دَاعِيانِ

٢٥٤ ــ البيت من الطويل، وقد اختلف في نسبته لقائله، فنسب في سيبويه والشنتمري: (٢٥/١) لجرير (وليس في ديوانه)، وانظر ابن يعيش: ٣٤/٧.

وأورده ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه (١٣٤/٢، ١٨٨) ثاني بيتين، ونسبهما لجحدر بن معاوية العكلي، وذكر أنه يقال: هما للخطيم العكلي، من الملاص، وأولهما:

وَلا تَمْشِ فِي الحربِ الضَّراءَ ولا تُطِعْ فَوي الضَّعْفِ عند الْمـأْزِقِ المتحفَّلِ

وهـو غير منسـوب في اللسان: ١/٤٥ (أذى)، ابن النحـاس: ٢٧٨، المفصـل: ٢٤٨ (صدره)، ابن يعيش: ٣٣/٧ (صدره).

وروى صدره: «فلا» بدل «ولا» في الشنتمري.

(١) السف والسفاه والسفاهة خفة الحلم، وقيل: الجهل. انظر اللسان: ٣٠٣٢/٣ (سفه).

(٢) ب: المعنى. (٣) ب: فإنك إن فعلت.

٧٥٥ ــ البيت من الـوافر، وقـد اختلف في نسبتـه لقـائله، فنسب في أبيـات المغني: =

«أَنْدَىٰ» أَفْعَلُ مِنَ النِّدَاءِ(١).

يعني (٢): قلت لتلك المرأة ينبغي أن يجتمع (٣) دعائي ودعاؤك (٤)، فإن أرفع صوت دعاء داعيين.

# الإعسراب

(قوله)(٥): «وأدعو» نصب بـ «إن» المقدرة بعد واو الجمع، تقديره: وأن أدعو. «أندى» في تقدير النصب باسم «إن». «أن ينادي» في تقدير مصدر

= (۲۲۹/٦)، وشواهد التحفة الوردية: (٩٠/ب)، واللسان: ٣٨٨/٦ (نـدى) لدثـار بن شيبان النمري، من قصيدة له يمدح فيها الزبرقان بن بدر، أولها:

مَنْ يَكُ سَائِلًا عنَّي فَاإِنِّي أَنَّا النَّمْرِيُّ جَارُ النَّرْبُرِقَانِ ونسب للأعشى (وليس في ديوانه) في سيبويه والشنتمري: (٢٢٦/١) وقال الشنتمري: «ويروى للحطيئة»، ونسب لربيعة بن جشم في المفصل: (٢٤٨)، ونسب للفرزدق (وليس في ديوانه) في أمالي القالي: (٢٠/٢)، وسمط اللآلي: (٢٢٦/٧).

انظر في ذلك شواهد المغني للسيوطي: ٢/٨٢٧، شواهد الجرجاوي: ٢٣، ابن يعيش: ٣٣/٧، ٣٥، شواهد الشذور: ٩٦، الشواهد الكبرى: ٣٩٢/٤، التصريح على التوضيح: ٢٣٩/٧.

والبيت غير منسوب في ابن النحاس: ٢٧٩، مجالس ثعلب: ٢٠١٧، الإنصاف: ٢/٣٥، مغني اللبيب: ٢/٣٩، شذور الذهب: ٣١١، الأشموني: ٢٠١٨، ابن الناظم: ٢٨١، ابن عقيل: ٢/١١، الإرشاد للكيشي: (٢١٨/أ)، معاني الفراء: ١/٠٢، ٢/١٤/٣، شرح الوافية لابن الحاجب: ٣٥٠، الصحاح: ٢/٢٠٦ (ندا)، جواهر الأدب: ٢٠٢، المطالع السعيدة: ٣٨٤، اللسان: ٥/٣٠٤ (لوم)، ابن الحاجب: ٢٠٢ (أندى. لصوت أن ينادي داعيان).

وتعاقبت روايته في المراجع المتقدمة بين «وأدعو» و «وأدع» ، وبين «إن أندى» و «فإن أندى».

- (٤) د: بصوت. تحریف.
- (١) وهو الدعاء بأرفع الصوت. انظر اللسان: ٣٨٨/٦ ندى).
  - (٢) ب: المعنى. (٣) جـ: يجمع.
  - (٤) د: ودعاك. (٥) من ب. الصواب.

[۱۸۸] مرفوع بخبرها تقدیره: مناداة داعیین. قوله: «إن/ أندی» تعلیل لاجتماع الدعائین(۱).

الاستشهاد على أن الواو في قوله: «وأدعو» واو الجمع، ولذلك جاء الفعل بعدها منصوباً.

\* \* \*

أنشد:

٢٥٦ ــ وَمَا أَنَا لِلشَّيءِ الَّذِي لَيْسَ نَافِعِي وَيَغْضَبُ مِنْــ هُ صَــاحِبِي بِقَؤُولِ «القَؤُولُ» مُبَالَغَةُ القَائِل .

### المعنى

يقول: ما أنا بقائل الشيء الذي لا ينفعني، ويغضب منه صاحبي (٢).

### الإعسراب

«ما» بمعنى «ليس». «أنا» اسمها. «بقؤول» خبرها، والباء زائدة. قوله: «للشيء» يتعلق به «قؤول». «نافعي» خبر «ليس»، واسمها مضمر مستتر، والجملة صلة موصول، والمجموع صفة «الشيء»(۳)، والموصوف مع صفته

<sup>(</sup>١) ج، د: الدعائين. ساقط.

٢٥٦ ــ البيت من الطويل، وهو لكعب بن سعد الغنوي من قصيدة له، وقبله: وَعَــوْراءَ قَــدْ قِــيْلَتْ فــلمْ أَلْتَــفِـتْ لَــهَــا وَمَــا السكَـلِمُ السعَــوْرَاءُ لِــي بِــقَــبُــولِ انظر الأصمعيات: ٧٦، سيبويه والشنتمري: ٢٢٦١، المفصل: ٢٤٩، ابن يعيش: ٣٦/٧، الخزانة: ٨٩٦٩، اللسان: ٣٧٧٨/٥ (قول).

والبيت غير منسوب في ابن النحاس: ٢٧٩، المقتضب: ١٧/٢، المنصف: ٣٢/٥، ابن الحاجب: ٢٨/٢ (ليس نافعي ويغضب).

<sup>(</sup>٢) د: صاحبي منه. بدل: منه صاحبي. تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) جـ: للشيء.

مقول «قؤول». قوله: «ويغضب»(١) يجوز فيه الوجهان: الرفع والنصب(٢).

أما الرفع فعلى أنه عطف على «ليس نافعي» عطف جملة (١٠) على جملة (٤).

وأما النصب فيه (٥) فعلى أن الواو عاطفة (٢)، عطفت (٧) «يغضب» (على) (٨) قوله «للشيء» فيكون الفعل في تأويل (٩) المصدر بـ «أن» المقدرة (٢٠٠)، مثل قولك (٢١): «أعجبني قيامك وتخرج» (٢١)، فيكون المعنى على هذا: ما أنا بقؤول للشيء (٣) الذي لا ينفعني ولغضب (١٤) صاحبي، على حذف مضاف تقديره: بقؤول للشيء ولسبب غضب (٩٥) صاحبي .

/ واعلم أن المصنف أورد البيت لأجل النصب بواو الجمع، وليست هذه [١٨٩]

<sup>(</sup>١) ب: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٢) ب، د: الرفع والنصب. ساقط. (٣) ب: جملة. ساقط.

<sup>(</sup>٤) وذلك بعطف ويغضب على موضع ليس لأنها من صلة الذي، والذي توصل بالجمل الإبتدائية، ولا يكون لها موضع من الإعراب، فإذا عطفت عليها فعلاً مضارعاً كان في حكم المبتدأ به، فلا يكون إلا مرفوعاً، والرفع أظهر الوجهين لأنه ظاهر الإعراب صحيح المعنى. انظر ابن يعيش: ٣٦/٧.

<sup>(</sup>٥) ب: فيه. ساقط. (٦) جه، د: عاطفة. ساقط.

<sup>(</sup>۷) د: عطف. (۸) من ب، وجه، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٩) من ب وجه ود. الأولى. وفي أ: تقدير.

<sup>(</sup>١٠) من د: الأولى. وفي أ، وب، وجـ: المقدر.

<sup>(</sup>۱۱) ب: قولك. ساقط. (۱۲) ب: يخرج. وفي د: ويخرج.

<sup>(</sup>١٣) من جـ الأولى. وفي الباقي: الشيء.

<sup>(12)</sup> ب، ج، د: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>١٥) ما أثبته تمشياً مع عبارة المؤلف حيث إنه ذكر أنّ هناك مضافاً محذوفاً ولم يُذكرْ في التقدير المذكور، وإنما قدر ذلك، لأن غضب صاحبه ليس بمقول حتى يصح تعلق القول به.

وفي نسخة جـ: ويغضب. وفي الباقي: ولغضب. بدل: ولسبب غضب.

انظر في ذلك أمالي ابن الحاجب: ٤٨/٢، شرح الرضي: ٢٥٠/٢، الشنتمري: ٢٢٧/١، شرح ابن يعيش: ٣٦/٧.

واو الجمع، لأنها لو جمعت بين المنفي (١) و «يغضب» لكان جمعاً بين نفي النفع ونفي الغضب، وهذا ليس بالمعنى المقصود: أن الذي فيه غضب (١) صاحبه لا يقوله (٣). والرفع أظهر لعدم التقدير فيه.

قوله: «صاحبي» في تقدير الرفع بأنه فاعل «يغضب».

الاستشهاد على جواز النصب والرفع في قوله: «ويغضب»، وقد تقدم(٤) توجيههما.

#### \* \* \*

أنشد:

# ٢٥٧ \_أَلَمْ تَسْأَلِ الرَّبْعَ القَوَاءَ فَيَسْطِقُ وَهَلْ يُخْبِرَنْكَ اليَوْمَ بَيْدَاءُ سَمْلَقُ

(١) في أ تعليقة: «وهو «نافعي»، في قوله: ليس نافعي».

(۲) د: عطف. تحریف.(۳) جـ: لا بقؤول.

(٤) جـ: تقدم. ساقط.

۲۵۷ ــ البيت مطلع قصيدة من الطويل لجميل بن معمر العذري ــ صاحب بثنية ــ وبعده: بِــمُـخْــتَــلفِ الأرواحِ بَــيْــنَ سُــويــقَــةٍ وَأَحْــدبَ كَــادَتْ بَـعْــدَ عَـهْــدِكَ تُــخْـلِقُ

انظر ديوانه: ١٤٤، سيبويه والشنتمري: ٢٠١/١، ابن السيرافي: ٢٠١/٢، الحلل: ٣٦٣، الخزانة: ٨٤٤/٥، شواهد الشذور: ٩٢، شواهد المغني: ٤٧٤/١، أبيات المغني: ٥٥/٤، التصريح على التوضيح: ٢/٠٢/٣، الدرر اللوامع: ٨/٢، اللسان: ٣/٠٢/٣ (سملق).

والبيت غير منسوب في سيبوية: ٢٧٢١، شذور الذهب: ٣٠٠ (صدره) المفصل: ٢٥٠، ابن يعيش: ٣٠٧، ٣١/ ، ١١/٣ (ألم تسأل الربع القواء)، معاني الفراء: ٢٧/١، ٢٧٩/، معاني الحروف للرماني: ٤٤، الهمع: ١١/٢، ١٣١ (صدره في الموضعين)، ابن النحاس: ٢٧٦، الدرر اللوامع: ١٧١/١ (صدره)، الجنى الداني: ٢٧ (صدره)، مغني اللبيب: ١٨/١، المطالع السعيدة: ٣٨٣ (صدره).

وروى صدره: «ألم تسل الربع القديم فينطق» في اللسان، وروى: «الخواء» بدل «القواء» في الحلل، وروى: «القديم» في معاني الفراء. وتعاقبت رواية عجزه في المراجع المتقدمة بين «يخبرنك» و «تخبرنك».

«القَوَاءُ» الخَالِي. «البَيْدَاءُ» المَفَازَةُ. «السَّمْلَقُ» الخَالِي مِنَ النَّبَاتِ(١).

### المعنى

ألم تسأل الربع (٢) الخالي خبر الحبيبة؟ فهو ينطق، وهل يخبرنك (٣) المفازة الخالية من النبات.

### الإعسراب

«الربع» مفعول. «القواء» صفته (۱۰). «ينطق» فعل مضارع فاعله مستتر، والجملة خبر مبتدأ محذوف أي: هو ينطق. «يخبرنك» فعل مع مفعوله، / [۱۹۰] والنون المخففة للتأكيد. «اليوم» ظرف زمان (۱۹۰). «بيداء» (۱۱) فاعل «يخبرنك». «سملق» صفته.

الاستشهاد على أن قوله: «فينطق»(١) فعل مضارع مرفوع، (لأنه)(١) لا يتعلق بما قبله، بل هو محمول على الابتداء.

\* \* \*

أنشد:

# ٢٥٨ - غَيْرَ أَنَّا لَمْ تَأْتِنَا (١) بِيَقِيْنِ فَنُرَجِّي وَنُكْثِرُ التَّأْمِيْلَا

<sup>(</sup>١) وفي اللسان: ٣/٢٠١/٣ (سملق): «السملق: الأرض المستوية، وقيل: القفر الذي لا نبات فيه».

<sup>(</sup>۲) د: الرفع. تحریف.(۳) ب: یخبرك.

<sup>(</sup>٤) ب: صفته. مكرر.

<sup>(</sup>٥) من جه، د. الأولى. وفي أوب: الزمان.

<sup>(</sup>٦) د: ببيداء. تحريف.

<sup>(</sup>٧) من د. الأولى. وفي أ، وب، وجه: ينطق.

<sup>(</sup>٨) من ب، وج، ود. الصواب.

٢٥٨ – البيت من الخفيف، ونسب في سيبويه والشنتمري(١٩/١) لبعض الحارثيين وهو
 من أبيات سيبوية الخمسين التي لم يعرف لها قائل.

«التَّأْمِيْلُ» من الأَّمَلِ.

يعني (١): لم تأتنا(٢) بخبر يقين حتى نرجي (٣) أنفسنا ـ من الرجاء ـ ونكثر آمالنا.

# الإعسراب

قوله: «بيقين» صفة موصوف محذوف أي: بخبر يقين. قوله: «فنرجي» جملة خبر مبتدأ محذوف أي: فنحن نرجى. «ونكثر» عطف عليه.

الاستشهاد على أن قوله: «نرجي» مضارع مرفوع، لأنه محمول على الابتداء، ولا يتعلق بما قبله.

#### \* \* \*

### أنشد:

٢٥٩ - يُعَالِجُ عَاقِراً أَعْيَتْ عَلَيْهِ لِيُلْقِحَهَا فَيَنْتِجُهَا حُواراً «كَالَّهُ عَيَاءُ» (أَيْ: «دَاءُ عَيَاءُ» أَيْ: «دَاءُ عَيَاءُ» لَا تَلِدُ. «أَعْيَتْ» من قَوْلِهِمْ: «دَاءُ عَيَاءُ» أَيْ: صَعْتُ لاَ دَوَاءَ لَهُ (°).

ونسب في المفصل (٢٤٩) للعنبري، وكذلك في ابن يعيش: ٣٦/٧، وابن الحاجب: ٣١/٧ (غير أنا).

وهو غير منسوب في الخزانة: ٥٣٨/٥، ٥٠، ابن النحاس: ٢٧٤، مغني اللبيب: ٢ / ٢٨٠، شــواهـدالمغني: ٧/٩٥، ابن عصفــور: ٢/٥٥/، أبيـات المغني: ٧/٩٥، المقــرب: ٢/٥٠/.

وروى: «ياتنا» ـ بالياء ـ بدل «تاتنا» في ابن النحاس، وابن يعيش، ومغني اللبيب.

(٩) د: يأتنا. (١) ب: المعنى.

(٢) د: يأتنا.

(٣) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: ترجى. تصحيف.

٢٥٩ ــ البيت من الوافر، وهو لعمرو بن أحمر الباهلي في شعره (ديوانه): ٧٣، سيبويه والشنتمري: ١/٤٣١، ٢٥١، المفصل: ٢٥١، ابن يعيش: ٣٦/٧، ٣٨.

وهو بلا نسبة في ابن النحاس: ٢٨٣، معاني الأخفش: ١/١٤٥.

وروى صدره في الديوان «يعالج عاقراً عاصت عليه».

(٤) د: عيان. تحريف. (٥) انظر اللسان: ٣٢٠٢/٤ (عيا).

يُقَالُ: «أَلْقَحَ الفَحْلُ النَّاقَةَ» أَيْ: أَحْبَلَها(١).

يُقَالُ: «نُتِجَتِ النَّاقَةُ» على مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ تُنْتَجُ نَتَاجَاً، وقد نَتَجَهَا أَهْلُهَا نَتْجَاً(٢).

«الحُوَارَا» وَلَدُ النَّاقَةِ.

### المعنىي

يقول: يطلب ذلك الرجل أن ينتج<sup>(٣)</sup> الحرب/ ويهيهجها، وذلك محال [١٩١] كمن يريد أن ينتج<sup>(٤)</sup> العاقر ولداً، والمراد بالعاقر الحرب.

# الإعسراب

قوله (°): «أعيت» فعل فاعله مستتر يعود إلى العاقر، وهي (١) جملة صفة قوله: «عاقراً». قوله (٢): «حواراً» مفعول ثان لقوله: «فينتجها».

الاستشهاد على أن قوله: «فينتجها» مضارع، إما منصوب عطفاً على قوله: «ليلقحها».

وإما مرفوع عطفاً على «يعالج»، أو على الابتداء (أي)(^): هو ينتجها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر اللسان: ٥/٧٥٠ (لقح).

<sup>(</sup>٢) أي: ولدت. انظر اللسان: ٦/٤٣٣٥ (نتج).

<sup>(</sup>٣) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: يفتح. تحريف.

<sup>(</sup>٤) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: يفتح. تحريف.

<sup>(</sup>٥) د: قوله. ساقط.

<sup>(</sup>٦) جـ: ولدا والمراد بالعاقر الحرب. الإعراب قوله أعيت فعل فاعله مستتر يعود إلى العاقر وهي. ساقط.

<sup>(</sup>Y) جـ: قوله. ساقط.

<sup>(</sup>٨) من ب، الصواب. وفي أ و جـ : و . تحريف. وفي د : أو . تحريف أيضاً.

أنشد:

٢٦٠ وَمَاهُو إِلاَّ أَنْ أَرَاهَا فُجَاءَةً فَالْبِهَتُ حَتَّى مَا أَكَادُ أَجِيْبُ (٢٦ وَمَاهُو إِلاَّ أَنْ (١) : صِرْتُ مَبْهُوتاً مُتَحَيِّراً (٣).

يعني (١): ما الشأن والحديث إلا أن أرى (٥) الحبيبة مفاجئاً فأتحير بحيث لا أقدر أن أجيبها.

# الإعسراب

«هو» مبتدأ، وذلك ضمير (٦) الشأن (٧). «أن أراها» جملة خبر مبتدأ (٨).

٧٦٠ ــ البيت من الطويل، وقد اختلف في نسبته، فنسب في سيبويه (١/ ٤٣٠) لبعض الحجازيين، ونسبه الشنتمري لبعض الحارثيين.

والبيت في ديوان كثير عزة (أبيات منسوبة لكثير): (٥٢٧)، ضمن أبيات أولها: أَبَىٰ الفَـلْبُ إِلَّا أُمَّ عَـمْـروٍ وَبَـعَّـضَـتْ إليَّ نِـسَـاءً مـا لَـهُــنَّ ذُنُــوبُ وانظر سمط اللآليء: ٢/٠٠٠.

والصحيح أن البيت لعروة بن حزام العذري، أحد عشاق العرب المشهورين بذلك، من قصيدة له قالها في ابنة عمه عفراء ابنة مالك، وكان يحبها فزوجت غيره، وقبله (وهو أول القصيدة):

وإني لَتَعْرُوْنِي لِلذِكْرَاكِ رَعْدَةً لَهَا بَيْنَ جِسْمِي والعِظَامِ دَبِيْبُ انظر ديوانه: (٤٣/ب) (مخطوط بدار الكتب ضمن مجموعة)، وانظر المفصل: ٣٥١، ابن

انظر ديوانه. (٢١/ب) (محطوط بدار الحلب صمن مجموعه)، وانظر المقطس. ١٠٠١، ابن الحاجب: يعيش: ٣٨/٧، ٣٩ (وقيل: لبعض الحارثتين) الخزانة: ٣١٤/٣، ٨/ ٥٦٠، ابن الحاجب: ٣٤/٢ (صدره).

والبيت غير منسوب في ابن النحاس: ٢٨٢، معانى الأخفش: ١/٥٥١.

وروى: «فما هو» في سيبويه والشنتمري، وابن النحاس، وروي: «لا أكاد» بدل «ما أكاد» في ابن النحاس.

- (١) د: أبهت. (٢) جـ: أي. ساقط.
- (٣) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: بهوتاً محيراً. تحريف.
  - (٤) ب: المعنى. (٥) جـ: أرى. ساقط.
    - (٦) جـ: عسير. تحريف. وفي د: مميز. تحريف. أيضاً.
- (V) واعترض عليه البغدادي بقوله: «وليس «هو» في البيت ضمير الشأن والحديث كما =

«فجاءة» مصدر في محل حال أي: مفاجئاً. قوله: «فأبهت» إما منصوب معطوف على قوله: «أن أراها»، وإما مرفوع حملاً على الابتداء أي: فأنا أبهت. «أجيب» مضارع، خبر كاد، واسمها مستتر فيها(١).

الاستشهاد على أن قوله: «فأبهت» يجوز فيه النصب والرفع<sup>(۱)</sup>، كما تقدم.

#### \* \* \*

أنشد:

# ٢٦١ \_عَلَى الحَكَمِ المَأْتِيِّ يَوْماً إِذَا قَضَىٰ قَضِيَّتُ أُلَّا يَجُورَ وَيَقْصِدُ

زعمه شارح أبيات المفصل، لأن ضمير الشأن لا بد أن يفسر بجملة، ولا جملة هنا». وذهب إلى أن «هو» ضمير يفسره خبره كقول الزمخشري في «هي» من قوله تعالى: ﴿إِن هِي إِلا حياتنا الدنيا﴾: هذا ضمير لا يعلم ما يعني به إلا بما يتلوه، وأصله: إن الحياة إلا حياتنا الدنيا، ثم وضع هي موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها ويبينها». انظر الخزانة: ٥٦١/٨.

(٨) جـ: مبتدأ. ساقط.

(١) وحتى: هنا إبتدائية، ومعناها الغاية، وما: نافية، وأكاد: بمعنى أقرب. انظر الخزانة: ٥٦٢/٨.

(٢) جد: الرفع والنصب. بدل: النصب والرفع. تقديم وتأخير.

٢٦١ - البيت من الطويل، وقد اختلف في نسبته لقائله، والصحيح (كما في اللسان: ٣٦٤٢ - قصد) أنه لأبى اللحام حريث التغلبى، وهو من قصيدة له، أولها:

عَمِرْتُ وأَطْوَلْتُ التَّفِكُرُ خَالِيَا ۚ وَسَاءَلْتُ حتَّى كَادَ عُمْرِيَ يَنْفَدُ

انظر أبيات المغني: ١٠٦/٦، الخزانة: ٥٥٨/٨، المفصل: ٢٥٢، ابن يعيش: ٣٨/٧،

ونسب لعبدالرحمٰن بن أم الحكم في سيبويه والشنتمري: ٢٩١/١، ابن يعيش: ٧/٠٤ (وقيل: هو لأبي اللحام التغلبي)، اللسان: ٣٦٤٢/٥ (قصد نسبه لأبي اللحام، وقال: ويروي لعبدالرحمٰن بن الحكم، والأول الصحيح).

والبيت بلا نسبة في مغني اللبيب: ٣٥٩/٢، شواهد المغني: ٧٧٨/٢، ابن النحاس: ٢٨٣، معانى الأخفش: ١٧٧/١، المحتسب: ١١٤٩/١، ٢١/٢.

«الحَكَمُ» الحَاكِمُ. «يَجُوْرُ» مِنَ الجَوْرِ(١). «يَقْصِدُ» أَيْ يَعْدِلُ(١). يعني (٣): الواجب على هذا الحاكم أن يعدل ولا يظلم.

# الإعسراب

«على الحكم» خبر مبتدأ، مقدم. «ألا يجور» في تقدير مفرد(1)، هو(6) المبتدأ. قوله: «إذا قضى» جملة ظرفية اعترضت. «قضيته» نصب بالمصدر(1).

الاستشهاد على أن قوله: «ويقصد» مرفوع على الابتداء، أي: وهو(٧) يقصد، ولا يجوز نصبه عطفاً على قوله: «ألا يجور».

\* \* \*

### أنشد:

# ٢٦٢ ـ فَقَالَ رَائِدُهُمْ أَرْسُوا نُزَاوِلُها فَكُلُّ حَتْفِ إِمْرِيءٍ يَمْضِي بِمِقْدَارِ

<sup>(</sup>١) والجوز: نقيض العدل، وضد القصد. انظر اللسان: ٧٢٢/١ (جور).

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان: ٥/٢٤٢/ (قصد). (٣) ب: المعنى.

<sup>(</sup>٤) جـ، د: المفرد. (٥) د: وهو.

 <sup>(</sup>٦) جـ: بالمصدر. ساقط.
 (٧) ب، د: الواو. ساقط.

٢٦٢ ــ البيت من البسيط، نسب للأخطل (وليس في ديوانه) في سيبويه والشنتمري: ١/٠٥، ابن يعيش: ١/٥٠).

وهو غير منسوب في المقتصد: ١١٢٦/٢، الإرشاد للكيشي: (١٣٧/أ)، المفصل: ٢٥٣ (صدره)، ابن يعيش: ٧/٠٥ (صدره)، ابن النحاس: ٢٩٤، ابن الحاجب: ٤٠/٢ (أرسوا نزاولها).

وروايته فيما عدا المؤلف والمقتصد: «وقال» بدل «فقال»، وروى: «لمقدار» بدل «بمقدار» في سيبويه والشنتمري، وروى: «يقضي» بدل «يمضي» في ابن يعيش: (٥١/٧) وروى: «يجري» بدل «يمضي» في المقتصد، والخزانة، والإرشاد، وروى عجزه: «وكل حتف امريء يمضى لمقدار» في ابن النحاس.

«الرَّائِدُ» الطَّالِبُ(١). «الإِرْسَاءُ» حَبْسُ السَّفِيْنَةِ من الجَرْي. «نُزَاوِلُ» أَيْ: نُحَاوِلُ. «الحَثْفُ» الهَلَاكُ. «المِقْدَارُ» القَدَرُ(١).

### المعنى

قال طالبهم: اسكنوا السفينة حتى نحاول الجواهر فكل من يهلك يهلك بقضاء الله تعالى وقدره (٣).

# الإعسراب

«أرسوا» جملة فعلية مقول «قال»، ومفعولها محذوف تقديره: أرسوا السفينة. «نزاولها» فعل مضارع مرفوع على الاستئناف، لا يتعلق بالأمر قبله. «كل حتف» مبتدأ. «يمضى» جملة(٤) في محل خبره.

الاستشهاد على أن قوله: / «نزاولها» ليس بجواب الأمر حتى يكون [١٩٢] مجزوماً، بل هو مستأنف.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) وفي اللسان: ٣/١٧٧١ (رود): الرائد: الذي يرسل في التماس النجعة وطلب الكلأ، والجمع رواد، يقال: بعثنا رائداً يرود لنا الكلأ والمنزل ويرتاد والمعنى واحد، أي: ينظر ويطلب ويختار أفضله. انظر اللسان: ٣/١٧٧١ (رود).

<sup>(</sup>٢) وفي الخزانة (٨٨/٩): «قال السعد: الضمير في «نزاولها» للسرب، أي: قال رائد القوم ومقدمهم: أقيموا نقاتل، فإن موت كل نفس يجري بمقدار الله وقدره، لا الجبن ينجيه ولا الإقدام يرديه. وقيل: الضمير للسفينة، وقيل: للخمر، والوجه ما ذكرنا». انتهى

<sup>(</sup>٣) وقال الأعلم (١/ ٤٥٠): «وصف شرباً قدموا أحدهم يرتاد لهم خمراً فظفر بها، فقال لهم: أرسوا، أي: أنزلوا وأثبتوا، ومعنى «نزاولها»: نخاتل صاحبها عنها... وقوله: «فكل حتف امريء يمضي لمقدار» أي: لا بد من الموت فينبغي أن نبادر بإنفاق المال فيها وفي نحوها من اللذات». انتهى. وانظر ابن يعيش: . ٧/ ٥١، الخزانة: ٨٩/٨.

<sup>(</sup>٤) ج: جملة. ساقط.

أنشد:

٣٦٣ - كُرُّوا إِلَى حَرَّتَيْكُمْ تَعْمُرُونَهُمَا كَمَا تَكُرُّ إِلَى أَوْطَانِهَا البَقَرُ اللَّهَ البَقَرُ «كُرُّوا» أَيْ (١): إِرْجِعُوا. «الحَرَّةُ» أَرْضُ ذَاتُ حِجَارةٍ سُودٍ.

يعني: ارجعوا إلى أرضيكم(١) تعمرونهما(١)، كما ترجع(١) البقر إلى أوطانها(١).

# الإعسراب

«كروا» جملة فعلية. «كما» الكاف للتشبيه، «ما» مصدرية، ما بعدها في تقدير مصدر مجرور، أي (٢): ككر البقر، و «البقر»(٧) رفع بفاعل «تكر»(٨).

197] الاستشهاد على أن قوله/: «تعمرونهما» مضارع مرفوع مستأنف، ولا يجوز جزمه بجواب الأمر، أو يكون في محل حال<sup>(٩)</sup>، أي: كروا في حال أنكم تعمرونهما.

٣٦٣ – البيت من البسيط، وهو للأخطل (غياث بن غوث أبو مالك التغلبي) من قصيدة له يمدح فيها عبدالملك بن مروان، أولها:

خَفُّ الْفَطِیْنُ فَرَاحُوا مِنْكَ أُو بَكُرُوا وأَزْعَجَنْهُمْ نَوَى في صَرْمِهَا غِیَرُ السان: انظر دیوانه: ۱۰۳، سیبویه والشنتمري: ۲/۱۰، ابن السیرافي: ۲/۲، اللسان: ۸۷/۲ (وطن)، المفصل: ۲۰۲ (صدره)، ابن یعیش: ۷/۰۰ (صدره)، ابن الحاجب: ۲۰/۲ (صدره).

وهو بلا نسبة في الأشموني: ٣٠٤/٢ ابن عصفور: ١٩٤/٢، المقرب: ٢٧٣/١. وروى صدره في الديوان: «كروا إلى حَرَّتَهُم يعمرونهما».

<sup>(</sup>۱) جـ: أي، ساقط. (۲) د: أرضكم. تحريف.

<sup>(</sup>٣) جاء د: من العمارة. زيادة.

<sup>(</sup>٤) ما أثبته هو الصواب. وفي جميع النسخ. يرجع.

<sup>(</sup>٥) قال الأعلم (٤٥٢) ): «يقول هذا لبني سليم في هجائه لقيس، وبنو سليم منهم، وحرة بني سليم معروفة، وثناها بحرة أخرى تجاورها، انتهى.

 <sup>(</sup>٦) د: أي. ساقط.
 (٧) من جـ. الأولى. وفي أو ب ود: وهو.

<sup>(</sup>٨) ب: ككر. تحريف. (٩) د: الحال.

أنشد:

٢٦٤ - مَتَىٰ تَأْتِهِ تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ تَجِدْ خَيْرَ نَارِ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِ «عَشَوْتُ إِلَى النَّارِ (١) أَعْشُو عَشْوَاً» إِذَا السَّتَدْلَلْتُ عَلَيْهِا (٢) بِبَصَرٍ (٣) ضَعِيْفِ (١).

778 ـ البيت من الطويل، وهو للحطيئة (واسمه جرول بن أوس بن جؤية أبو مليكة) من قصيدة يمدح فيها بغيض بن عامر بن شماس بن لؤى، وقبله:

كَسُوْبٌ ومِتْلَافٌ إِذَا مِا سَالِتَهُ تَهِلَّلَ واهِتَزَّ إِهِتِزَازَ المُهَنَّدِ

انظر ديوانه: ٢٥، سيبويه والشنتمري: ١/٤٥١، ابن السيرافي: ٢/٥٦، الحلل: ٢٨٦، المفصل: ٢٥٤، ابن يعيش: ٧/٥٥، الشواهد الكبرى: ٤٣٩/٤، شواهد الجرجاوي: ٢٣٨، المفصل: ٢٥٠/٤ (عشا)، مقاييس اللغة: ٤/٣٣ (عشو)، الخزانة: ٩/٠٩، الصحاح: ٢٤٢٨/٢ (عشا)، ابن الشجري: ٢٧٨/٢، شواهد المتوسط: ١٥٢,، حاشية السيد علي الرضى: (٤٩/أ).

والبيت غير منسوب في ابن النحاس: ٢٩٢، مجالس ثعلب: ٣٩٩/٢ (صدره)، المقتضب: ٣٩٩/٢، ابن عقيل: ١٤٨/٤، ابن عقيل: ١٢١/٢، عاني الفراء: ٣٧٣/٢، الأبيات المشكلة: ٢٨١، ابن عصفور: ٢٠٣/٢، القصائد السبع: ٢٨٨، ٤٧٧.

وروى البيت في الخزانة:

مَتَى تَــأْتِـهِ تَـعْشُــو إِلَــى ضَــوْءِ نَــارِهِ تَــجــدْ حَــطَبِــاً جَــزْلاً ونــاراً تَــأَجُــجَــا وهو على ما ترى بيت ملفق من بيتين:

أحدهما: بيت الحطيئة وهو:

مَتَى تَـأْتِهِ تعشو إلى ضَوْءِ نَـارِهِ تَجِـدْ خَيْـرَ نَـارٍ عِنْـدَهَـا خَيْـرُ مَـوْقِـدِ والثاني: والثاني: بيت عبيدالله بن الحر (وهو الشاهد التالي):

مَتَى تَـاتِنَـا تُـلْمِمْ بِنَـا فـي دِيَـارِنَـا تَـجِـدُ حَـطَباً جَـزُلاً ونـاراً تَـأَجُـجَـا (١) د: إلى النار. ساقط.

(٣) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: ببعير. تحريف.

(٤) انظر اللسان: ٤/ ٢٩٦٠ (عشا)، حاشية السيد على الرضى: (٤٩/أ).

### المعنيي

متى تأته في حال أنك تستدل على ضوء ناره تجد خير نار يوقدها(١) خير موقد.

# الإعسراب

«متى تأته» مجزوم بالشرط. «تعشوا» فعل مضارع مرفوع/ تخلل بين الشرط وجزائه(۲)، وهو في محل الحال، أي: عاشياً. قوله: «تجد» مجزوم بجواب الشرط. قوله: «عندها خير موقد» جملة ابتدائية في محل النصب بصفة قوله: «خير نار».

الاستشهاد على أن قوله: «تعشو» فعل مضارع توسط بين الشرط والجزاء، وهو مرفوع.

#### \* \* \*

أنشد:

# ٢٦٥ ـ مَتَى تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنَا (٣) فِي دِيَارِنَا تَجِدْ حَطَبَا جَزْلاً وَنَاراً تَأَجَّجَا

(١) جـ: موقدها. (٢) ب: والجزاء.

٢٦٥ ــ البيت من الطويل، وهو لعبيد الله بن الحر الجعفي، من قصيدة قالها وهو في حبس مصعب بن الزبير في الكوفة، أولها:

أَقُـوْلُ لَـهُ صَـبُـراً عَـطِيًّ فَإِنَّما هُـوَ السَّجْنُ حَتَّى يَجْعَـلَ اللَّهُ مَخْـرَجَـاً انظر ابن السيرافي: ٢٦/٦، المفصل: ٢٥٤، ابن يعيش: ٥٣/٧، الخزانة: ٩٠/٩، ١٦٦، الدرر اللوامع: ١٦٦.

والبيت غير منسوب في سيبويه والشنتمري: ٢٠/١، ابن النحاس: ٢٩٢، المقتضب: ٦١/٢، الإنصاف: ٥٨٣/٢، ابن يعيش: ٢٠/١، الهمع: ٢٠/١، الأشموني: ٣٧٣/٢، حاشية يس على التصريح: ١٦٢/٢، اللسان: ٤٥٧٢/٦ (نور)، معاني الأخفش: ٣٧٣/٢، الساف: ٤/٣٥٨، الأبيات المشكلة: ٢٨١، ابن شواهد الكشاف: ٤/٣٥٤ (متى تأتنا تلمم بنا).

«تُلْمِمْ» أَيْ: تَنْزِل. «جَزْلاً» أَيْ: ضَخْماً. «تَأْجَجَ» أَيْ(١): اِشْتَعَلَ، والضَّمِيْرُ في «تَأْجَجَا» لِلْحَطَب والنَّارِ.

يعنى (٢): إن (٦) تأتنا تجد ناراً مشتعلة تدعو الأضياف(١) إلينا(١).

# الإعسراب

«متى تأتنا» شرط. «تلمم» أيضاً مجزوم بأنه بدل عن ذلك. «تجد» (مجزوم) (٢) ، جواب الشرط. (قوله) (٧) «تأججا» جملة صفة قوله: «حطباً». «وناراً» عطف على المفعول، أعنى: «حطباً».

الاستشهاد على أن قوله: «تلمم» مجزوم على البدل من فعل الشرط.

\* \* \*

أنشد:

٢٦٦ - دَعْنِي فَأَذْهَبَ جَانِباً يَوْماً وأَكْفِكَ (١) جَانِباً

وروى في اللسان (وذكر الرواية الأخرى):
فَمَنْ يَـأَتِنَا يُلْمِمْ بِنَا فَـي دِيَارِنَا يَـجِدْ أَثَـراً دَعْسَاً ونَـاراً تَـأَجُجَا
وروى في الخزانة أيضاً بروايتين أخرييين (٩٨/٩، ٩٩):
إحداهما (عن أبي حنيفة الدينوري في كتاب النبات):
متى يـأتنـا يـومـاً يَقُصُّ طـريـقَنَـا
والثانية (عن صاحب كتاب اللصوص):
متى تَـأْتِنِي في مَنْـزِل قَـدْ نَـزَلتُه تَجِدْ حَطَباً جَزْلاً . . . . . . . البيت متى تَـأْتِنِي في مَـنْـزِل قَـدْ نَـزَلتُه (۱) ب، جـ، د: أي . ساقط .
(٣) ب: بنا. ساقط .
(١) ب: المعنى .
(٣) ب: الأضياف . تحريف .
(٥) جـ: إلينا. ساقط .
(١) من د. الصواب .
(٧) من ب، وجـ، ود. الصواب .

٢٦٦ ـ البيت من مجزوء الكامل، وهو لعمروبن معد يكرب في ديوانه (تحقيق =

يعني (١): اتركني لأذهب إلى جانب، وأقاتل أعداءك، فلا تحتاج (١) إلى أن تذهب (٣) إلى جانب آخر لأجل مقاتلتهم.

# /إعسراب البيست(١)

[190]

«دعني» صيغة أمر، والضمير مفعوله. قوله: «فأذهب» منصوب به «أن» المقدرة بعد الفاء في جواب الأمر. «جانباً» ظرف. قوله: «وأكفك» مجزوم، وعلامة الجزم<sup>(ه)</sup> سقوط حرف الياء، وذلك معطوف على محل قوله: «فأذهب»، فإن محله جزم بجواب الأمر.

الاستشهاد على أن قوله: «وأكفك» مجزوم لفظاً عطفاً على مجزوم محلًا، كما تقدم.

#### \* \* \*

### أنشد:

# ٢٦٧ ـ بَدَالِيَ أُنِّي لَسْتُ مُدْرِكَ ما مَضَىٰ (١) وَلاَ سابِقِ شَيْسًا إِذَا كَانَ جَائِيَا

الطرابيشي) منفرداً (الشعر الوارد في المصادر المختلفة): ١٨٥، وانظر المفصل: ٧٥٥، ابن يعيش: ٥٦/٧.

وقال البغدادي في الخزانة (١٠٢/٩): «وهذا البيت لم أجده في ديـوان عمرو بن معـد يكرب، فأني تصفّحت ديوانه مراراً فلم أره، كما أن غيري تصفح ديوانه فلم يجده فيه».

- (A) ج: فاكفك.(١) ب: المعنى.
  - (٢) ب: يحتاج. تصحيف.
- (٣) من ب، وج، د. الصواب. وفي أ: نذهب. تصحيف.
- (٤) ب: الإعراب. (٥) جـ: الجزم. ساقط.

۲۹۷ – البیت من الطویل، وهو لزهیر بن أبي سلمی في دیوانه (۲۸۷) من قصیدة له أولها: ألاّ لَیْتَ شِعْرِي هَلْ یَرَى النَّاسُ ما أَرَىٰ مِنَ الْأَمْرِ أَوْ یَبْدُو لَهُمْ مَا بَدَالِیَا

ونسب لصرمة الأنصاري في سيبويه والشنتمري: ١٥٤/١ (وقال الشنتمري: ويروي لزهير)، ابن السيرافي: ٧٢/١ (وقال: ٧٣/١: والبيت منسوب إلى صرمة الأنصاري، وهو ينسب لزهير بن أبي سلمى)، الإنصاف: ٢٥٥/١، ابن يعيش: ٧٦/٥ (وقيل لزهير).

يُقَالُ: «بَدَا لَهُ في هَذَا الْأَمْرِ بَدَاءً لللهُ عِنْ أَيْ: نَشَأً لَهُ فِيْهِ رَأْيُ (٢).

### المعنى

قد نشأ لي وظهر (٣) أني لا أدرك ما فات، ولا(٤) أقدر أن أسبق على ما سيجيء من الحوادث.

# الإعسراب

قوله (٥): «أني» (٦) الضمير اسم «أنّ». «مدرك» نصب بخبر «ليس»، والتاء اسمها، و «ليس» مع جملتها خبر «أنّ»، و «أنّ» مع جملتها في محل فاعل «بدا لي». قوله: «ولا سابق» ـ بالجر ـ عطف على خبر «ليس» على فرض

= والبيت لزهير في سيبويه والشنتمري: ۸۳۱، ٤١٨، ٤٦٩، ٤٥٩، ٢٧٨/٢، اللسان: ٢/٨٨، ٤٥٤، ٢٧٨/٢، اللسان: ١/٤٥٨ (نمش)، الخزانة: ٤٩٢/٨، مغني اللبيب: ١٩٦/١، ٢٨٨، ٢/١٤١، شـواهـد المغني: ٢/٢١، أبيات المغني: ٢٤٢/٢، ٣٤٢، الهمع: ١٤١/٢، الإنصاف: ١٩١/١ (ويقال: صرمة الأنصاري)، ابن يعيش: ٢/٢٠، ، عيون سيبويه: ١٨٤، الأشباه والنظائر: ٢٥٤١، ٣٥١/٣، ٣٩/٣، ٣٥، الشواهد الكبرى: ٢٧٢٧، ٣٥١/٣.

والبيت بـ الا نسبة في المفصل: ٢٥٦، ابن يعيش: ٧٦٥، أبيات المغني: ٥/١٠٠ الخصائص: ٣٩٥/١، الأنصاف: ٣٩٥/١، الأنصاف: ١٠٧٠م الخصائص: ٢٠٠١، الإنصاف: ٢٠٥١، الأنصاف: ٤٢٤، مغني اللبيب: ٢/٣٠٤ (عجزه)، ٤٧٨ (صدره)، ٥٥١ (ولا سابق شيئاً)، ٢٧٨، ابن الناظم: ٢٧١، عيون سيبويه: ١٤٩ (عجزه)، جواهر الأدب: ٤٧، المطالع السعيدة: ٦١، الأشباه والنظائر: ٢٠١/٤، ابن الحاجب: ٤٤/٢ (ولا سابق شيئاً).

وروى: «ولا سابقي شيئاً» بدل «ولا سابق شيئاً» في الديوان، وروى: «ولا سابقاً» بالنصب بدل «ولا سابق» بالجر، في سيبويه والشنتمري (٨٣١، ١٥٤، ٤١٨)، ابن النحاس، الحلل، الخزانة (٤٩٢/٨)، مِغني اللبيب(٩٦/١): وذلك عطفاً على خبر ليس.

- (٦) د: ماضياً.
- (١) ب، ج،د: بالمد.
- (٢) انظر اللسان: ١/٢٣٤ (بدا).
- (٣) د: فظهر. تحريف.(٤) ب: وإلا. تحريف.
  - (٥) جـ: قوله. ساقط.
  - (٦) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: أن. تحريف.

ثبوت الباء<sup>(۱)</sup> الزائدة في خبرها. قوله: «شيئاً» نصب<sup>(۲)</sup> بمفعول<sup>(۳)</sup> «سابق». «جائياً» خبر «كان»، واسمها مضمر فيها.

الاستشهاد على (٤) عطف (٥) «سابقاً» على خبر «ليس» بغرض دخول الباء [١٩٦] الزائدة فيه، فكأنه قدر المعدوم ثابتاً، كما عطف قوله: «وأكفك»/ على (١) المجزوم تقديراً، وذلك قوله: «فأذهب» ونظيره قوله تعالى: ﴿ فَأَصَّدَقَ وَا كُنُ مِنَ الصَّدِلِحِينَ ﴾ (٧).

#### \* \* \*

### أنشد:

# ٢٦٨ \_ أَجُهَالًا تَقُولُ (^) بَنِي لُـوًيّ لَعَمْرُ أَبِيْكَ أَمْ مُتَجَاهِلِيْنَا

(۱) د: الياء. تصحيف. (۲) جـ: نصب ساقط.

(٣) جـ، د: بمعمول. (٤) جـ، د: أن. زيادة.

(٥) ب، د: عطفه. (٦) ب: على. ساقط.

(V) من الآية: ١٠ من سورة المنافقين.

۲۲۸ – البیت من الوافر، ونسب للكمیت فی الشواهد الكبری (۲۹/۲) من قصیدة له یمدح فیها مضر، ویفضلهم علی أهل الیمن (ولیس فی دیوانه)، ونقل عن ابن المستوفی فی المخزانة (۱۸۰۸) قوله: «أنشده سیبویه للكمیت، ولم أره فی دیوانه والذی فی دیوان شعره: أَنُـوَّامًا تَـقُـولُ بَـنِـی لُسؤی لَکمیت، ولم أره فی دیوانه والذی فی دیوان شعره: عَـنِ الـرَّامِی الـکِنـانَـة لـم یُـردها ولـکـن کـاد غَـیْـرُ مُـکَابِـدِیْـنَا ونسب لعمر بن أبی ربیعة فی ابن الناظم: ۲۱۲ (ولیس فی دیوانه). والبیت للكمیت فی سیبویه والشنتمری: ۱۳۲۱، ابن السیرافی: ۱۳۲۱، ابن النحاس: ۹۶، الخزانة: ۱۸۳۸، شواهد الشذور: ۱۱، التصریح علی التوضیح: ۲۱۳۲، الدرر اللوامع: ۱۱،۱۱۰، شواهد الجرجاوی: ۹۹ ابن یعیش: ۷۹/۷.

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٣٤٨/٢، المفصل: ٢٦٠، ابن يعيش: ٧٨/٧، الخزانة: ٢٩٣/١ (صدره)، شذور الذهب: ٣٨١، الأشموني: ٢٩٣/١، المرادي: ٢٩٣/١ (صدره)، الهمع: ١/١٥٧، ابن عقيل: ١/١٥٦، المطالع السعيد: ٢٥٢، ابن عصفور: ٢/٣٢٤.

(٨) د: يقول.

«تَقُوْلُ»(١) بِمَعْنَى تَظُنُّ.

يعني  $(^{(1)})$ : هل تظن بني لؤي  $(^{(1)})$  جهالاً أم  $(^{(1)})$  متجاهلين.

# الإعسراب

الهمزة للاستفهام. «جهالاً» مفعول ثان لـ «تقول». «بني لؤي» مفعول أول (٥٠). «لعمر أبيك مبتدأ خبره محذوف تقديره: لعمر أبيك قسمي (١٠). «أم متجاهلين» عطف على «الجهال»(٧٠).

الاستشهاد على أن قوله: «تقول»(^) بمعنى تظن، ولذلك نصب المفعولين.

#### \* \* \*

أنشد:

# ٢٦٩ ـ أمَّا الرَّحِيْلُ فَدُوْنَ بَعْدَ غَدٍ فَمَتَى تَقُولُ اللَّارَ تَجْمَعُنَا(١)

(١) د: يقول. (٢) ب: المعنى.

<sup>(</sup>٣) بنو لؤي: \_ ويكنى أبا كعب \_ بطن من قريش من العدنانية، وهم بنو لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. وأراد ببني لؤي هنا جمهور قريش كلها. انظر معجم قبائل العرب: ١٠١٩/٣، نهاية الارب: ٤١٣، الخزانة: ١٨٥/٨.

<sup>(</sup>٤) جه، د: أو.

<sup>(</sup>٥) ج: مفعوله الأول. وفي د: مفعول الأول. تحريف.

<sup>(</sup>٦) وجواب القسم محذوف كذلك، والتقدير أجهالاً تقول بني لؤي أو متجاهلين لعمر أبيك لتخبرني، إلا أنه قدم القسم واعترض به بين الفعل ومفعوله، وحذف الجواب لدلالة الاستفعام عليه، إذ معلوم أن المستفهم يطلب من المستفهم منه أن يخبره عما استفهمه عنه. انظر الخزانة: ١٨٦/٩.

<sup>(</sup>٧) ج، د: جهال. وفي ب: الجهال. ساقط.

<sup>(</sup>٨) د: يقول.

٣٦٩ ــ البيت من الكامل، وهو لعمر بن أبي ربيعة المخزومي من أبيات قالها عندما شيع =

# يعني (١): قد قرب فراقنا فمتى تظن (٢) أنا نجتمع (٣) الإعسراب

«أما» - بفتح الهمزة - للتفصيل، وفيه معنى الشرط، ولذلك دخلت الفاء في جوابها، وفعلها محذوف، و «الرحيل» جزء (أ) مما في (أ) حيز جوابها، قد جيء به عوضاً عن المحذوف، تقديره: مهما يكن من شيء فالرحيل دون بعد غد (أ). هذا على رأي (٧) سيبويه (^).

[۱۹۷] (قوله: «تقول»)(٩) بمعنى تظن(١٠٠). «الدار»/ مفعوله الأول(١١٠). قوله:

= فاطمة بنت محمد بن الأشعث، وقبله (وهو مطلع القصيدة):

قَالَ الخَلِطُ غَداً تَصَدُّعُنَا أَوْ شَيْعَهُ، أَفِلا تُشَيِّعُنَا

انظر ديوانه: ٣٩٤، سيبويه والشنتمري: ١/٣٦، ابن السيرافي: ١٧٩/١، الحلل: ٣٨٤، ، المفصل: ٢٦٠، ابن يعيش: ٧٨/٧، ٨٠ الشواهد الكبرى: ٢/٤٣٤، التصريح على التوضيح: ٢/٢١، اللسان: ٥/٣٧٧ (قول)، الإرشاد للكيشي: (٥٥/ب).

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٣٤٩/٢، ابن النحاس: ٩٥، الخزانة: ٣٩٩/٢ (عجزه)، اللسان: ١٦١١/٣ (رحل)، ١٨٣٥/٣ (زعم)، ابن عصفور: ٤٦٢/١، ٤٦٤.

وروى في اللسان (زعم) ملفقاً من صدر الأول، وعجز الثاني.

- (٩) د: يجمعنا. (١) ب: المعنى.
- (۲) د: يظن. (۳) د: أن يجتمع.
- (٤) ب: جزاء. تحریف. (٥) ب: في. ساقط.
  - (٦) د: بعد دون غد. بدل: دون بعد غد. تقديم وتأخير.
    - (٧) د: رأي. ساقط.
- (٨) قال سيبويه (٣١٣/٢): «وأما «أما» ففيها معنى الجزاء، كأنه يقول: عبدالله مهما يكن من أمره فمنطلق. ألا ترى أن الفاء لازمة لها أبداً».
  - (٩) من ب، وجه: الأولى. وفي أ: وتقول. وفي د: يقول.
  - (١٠) د: يظن. (١١) ب، جـ، د: الأول. ساقط.

«تجمعنا»(۱) جملة فعلية في محل مفعوله(۲) الثاني، أي: متى تـظن(۳) الدار حامعة لنا.

الاستشهاد على وقوع «تقول»(1) بمعنى تظن(٥)، فلهذا عمل عمله.

\* \* \*

### أنشد:

• ٢٧ - أَبِالْأَرَاجِيْزِ يَا ابْنَ اللَّوْمِ تُوعدني وَفِي الْأَرَاجِيْزِ خِلْتُ اللَّوْمُ والخَوَرُ (١) «الْأَرَاجِيْزُ» جَمْعُ أَرْجُوزَةٍ بمعنى الرَّجَزِ، وذَلِكَ إِسْمُ بَحْرِ من بُحُورِ الشَّعْرِ،

(١) د: يجمعنا. (٢) د: مفعول. تحريف.

(٣) د: يظن. (٤) د: يقول.

(٥) د: يظن.

• ٢٧٠ ــ البيت من البسيط، وقد اختلف في نسبته فنسب في سيبويه والشنتمري (٦١/١) للَّعين المنقري (واسمه منازل بن زمعة)، وهو من أبيات يهجو فيها رؤبه بن العجاج، وقيل: العجاج.

ونسب في ابن السيرافي (٤٠٧/١) لجرير (وليس في ديوانه)، وكذلك في اللسان: ١٣٠٤/٢ (خيل).

وفي شواهد القطر للأعرجي (٣٤/أ): «قيل: هو لجرير، وقيل: هو للعين المنقري».

والبيت منسوب للعين في ابن يعيش: ٥٥/٧، التصريح على التوضيح: ٢٥٣/١، الدرر اللوامع: ١٣٥/١، الأبيات المشكلة: ٢٢٢، الإرشاد للكيشي: (٤٧/١)، الشواهد الكبرى: (٤٠٤/٢)، شواهد التحفة الوردية: (٣٥/ب).

والبيت غير منسوب في ابن النحاس: ٩٣، المفصل: ٢٦١، ابن يعيش: ٨٤/٧، الهمع: ١٣٧١ (عجزه)، المقتصد: ٤٩٦/١، القطر: ٢٤٢، اللمع: ١٣٧٠.

وروى عجزه: «خلت اللؤم والفشل، في الهمع والدرر.

وذهب الشنقيطي في الدرر اللوامع (١٣٥/١) إلى أن رواية السيوطي (والفشل) أصح وقال: ولأن البيت من جملة أبيات للعين المنقري يهجو بها العجاج، ورويها اللام، إلا أنها مخفوضة الروى وعلى ذلك ففي البيت إقواء». ثم ذكر أنه يروى: «رأس اللؤم والفشل». وعليه فلا أقواء ولا شاهد في البيت هنا.

(٦) الواو: من ب، وج، ود. الصواب.

والمُرادُ بِهِ الهِجَاءُ. «تُوْعِدُنِي» من الوَعِيْدِ(١). «اللَّوْمُ» الخَسَاسَةُ والدَّنَاءَةُ. «الخَورُ» الضَعْفُ.

### المعنى

يا ابن الخساسة تهددني بالهجاء، وظننت الخساسة والضعف(٢) في الهجاء.

# الإعسراب

«أبا الأراجيز» الهمزة للاستفهام، والباء في «الأراجيز»(\*) (جار ومجرور)(\*) يتعلق بقوله: «توعدني». «يا ابن اللؤم» منادى مضاف. «توعدني» جملة فعلية. «اللؤم» مبتدأ، و «الخور» عطف عليه. (قوله:)(\*) «وفي الأراجيز» في محل خبره المقدم(\*).

الاستشهاد على أنه قد ألغى «خلت» الذي هو من أفعال القلوب وما أعمله، لأنه توسط بين مفعوليه (٧)، أعنى قوله: «في الأراجيز» و «اللؤم».

\* \* \*

أنشد:

[144]

# ٢٧١ \_ لَقَدْ كَانَ لِي عَنْ ضَرَّتَيْنِ / عَدِمْتُنِي وَعَمَّا أَلَاقِي مِنْهُ مَا مُتَزَحْزَحُ

- (١) والوعيد والتوعد: التهدد، وقد أوعده وتوعده. انظر اللسان: ٦/٢٧٦ (وعد).
  - (٢) الواو: من ب، وج، ود. الصواب.
  - (٣) د: فيه. بدل: في الأراجيز. (٤) من ب،ود. الصواب.
  - (a) من ب، وج، ود. الصواب. (٦) ب، ج، د: المتقدم.
- (٧) ما أثبته الصواب. وفي أ: مفعوليها. وفي ب: مفعوليهما. وفي جـ: مفعولهما.
   وفي د: معموليها.
- ٢٧١ ــ البيت من الطويل وهو لجران العود النميري (قيل: اسمه المستورد، وقيل: ١ عامر)، وبعده:
- هُمَا الغُولُ والسَّعَلاةُ حَلْقِي مِنْهُمَا مُخَدَّشٌ مَا بَيْنَ التَّراقِي مُكَدُّحُ =

«الضَّرَّةُ» الزَّوْجَةُ(١). «مُتَزَحْزَحُ» أَيْ: مُتَجَنَّبُ(١).

### المعنى

يقول<sup>(٣)</sup>: لقد عدمتني عن زوجتين، أي: نجوت عنهما وعما ألاقي منهما.

# الإعسراب(1)

«كان» زائدة. «عدمتني» فعل مع فاعله ومفعوله. قوله: «لي عن ضرتين» يتعلق بقوله: «عدمتني»، تقديره: لقد عدمتني عن ضرتين لي. قوله: «وعما(\*) ألاقي منهما» أيضاً جار ومجرور يتعلق بقوله(\*): «متزحزح» وهو مبتدأ خبره محذوف تقديره: لي(\*) متزحزح، أي: مفر(^) ومتجنب عما(\*) ألاقي منهما من الزحمات والشدائد. و «متزحزح» اسم مكان على بناء المفعول.

الاستشهاد على مجيء «عدمتني» مثل «علمتني» في الجمع بين ضميري الفاعل والمفعول، فكأنه أجرى مجراه في ذلك.

#### \* \* \*

انظر دیوانه: ٤، المفصل: ٢٦٢، ابن یعیش: ۸۸/۷، ۸۹، الإرشاد للکیشي:
 ۲۹/۱)، ابن الشجری: ۳۹/۱.

<sup>(</sup>١) وضرة المراة: امرأة زوجها، والضرتان: امرأتان للرجل سميتا ضرتين لأن كل واحدة منهما تضار صاحبتها، وكره في الإسلام أن يقال لها ضرة. اللسان: ٢٥٧٥/٤ (ضرر).

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان: ١٨١٦/٣ (زجع).

<sup>(</sup>٣) د: يقول. ساقط.

<sup>(</sup>٤) جـ: الضرة الزوجة. متزحزح أي متجنب المعنى يقول لقد عدمتني عن زوجتين أي نجوت عنهما وعما ألاقي منها الإعراب. ساقط.

<sup>(</sup>٥) د: الواو. ساقط. (٦) جـ: بقوله. ساقط.

<sup>(</sup>٧) د: لي. ساقط.

<sup>(</sup>٨) من ب، وج، ود: الصواب. وفي أ: مغر. تحريف.

<sup>(</sup>٩) ب: وعما. سهو.

أنشد:

٢٧٢ ـ قِفِي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يَا ضُبَاعًا وَلا يَكُ مَوْقِفٌ مِنْكِ الوَدَاعَا «ضُبَاعَةُ» إِسْمُ امْرَأَةٍ (١).

يعني (٢): قفي يا حبيبة قبل أن نتفرق، ثم دعا لها بالباقي.

# الإعسراب

[199] «قفي» أمر من الوقوف. «يا ضباعا» منادى مرخم، أي: يا ضباعة (٣)، / وألفه للإطلاق. «ولا يك» أصله «ولا(٤) يكن» بالنون، فحذفت (٥) تخفيفاً. «الوداعا» (١) خبر «كان»، وألفه للإطلاق أيضاً (٧).

۲۷۲ – البيت من الوافر، وهو للقطامي (عمير بن شييم التغلبي) مطلع قصيدة يمدح فيها زفر بن الحارث الكلابي، وكان بنو أسد قد أسروه، ففداه منهم زفر، وأعطاه مائة ناقة، وبعده: قسفي فَادِي أُسِيْرَكِ إِنَّ قَوْمِي وَقَوْمَكِ لا أَرَى لَهُمُ اجْتِمَاعَا انظر ديوانه: ۳۷، سيبويه والشنتمري: ۳۲۱۱ (أتمه الشنتمري)، ابن السيرافي: الخلاد (عجزه)، ابن يعيش: ۱۹۱۷، المفصل: ۳۲۳ (عجزه)، ابن يعيش: ۱۹۱۷، الخزانة: ۲۸۲۷، ۴۸۲، شواهد المغني: ۲۸۹۸، الشواهد الكبرى: ۱۹۵۲، الدرد اللوامع: ۱۸۸، ۱۲۰، أبيات المغني: ۳۵،۳۵۰، اللسان: ۱۲۰، ۲۵۰۲ (ضبع)، ۲۸۹۸۲ (ودع)، الأبيات المشكلة: ۳۳ (عجزه)، الإرشاد للكيشي: (۳۵/ب)، اللمع: ۱۲۰، ابن الحاجب: ۷٤/۲ (عجزه).

والبيت غير منسوب في ابن النحاس: ٢٢٩، مغني اللبيب: ٢/٣٥١ الهمع: ١١٩/١ (عجزه) و: ١/٥٥٨ (صدره)، الأشموني: ٢٨٢ (صدره)، العوامل الماثة للأزهري: ٢٨٢، ابن عصفور: ٢/٤٥١، ١٢٤/١، ٤٣٥ (صدره).

وروى: «يا ضبعاء» بدل «يا ضباعا»، و «الوادعاء» بدل «الوداعا» في العوامل المائة.

(١) وهي بنت زفر بن الحارث الكلابي. انظر الخزانة: ٣٦٨/٢، ابن السيرافي ١/٤٤٤، الحلل: ٥١.

- (٢) ب: المعنى. (٣) ب، جـ: يا. ساقط.
  - (٤) جـ: الواو. ساقط. (٥) د: النون. زيادة.
    - (٦) ب، جه، د: الوداع.
    - (٧) ب، جه، د: وألفه للإطلاق أيضاً. ساقط.

أنشد:

٢٧٣ \_ كَأَنَّ سُلَافَةً مِنْ بَيْتِ رَأْسِ يَكُوْنُ مِزَاجَهَا عَسَلُ وَمَاءُ «السُّلَافَةُ» الرَّحِيْقُ المُرَوَّقُ(١). «بَيْتُ رَأْسٍ» مَوْضِعُ في الشَّامِ(١) يُنْسَبُ إِلَيْهِ الخَمْرُ(١). «المِزَاجُ» المَزْجُ(٤١٠).

٣٧٣ ــ البيت من الوافر، وهو لحسان بن ثابت الأنصاري، من قصيدة في ديوانه (٣) مدح فيها النبي ﷺ، وهجا أبا سفيان قبل فتح مكة، أولها:

عَـفَـتُ ذَاتُ الْأَصَـابِعِ فَـالْـجِـوَاءُ إلى عَـذراءَ مَـنْـزِلُـهَـا خَـلاءُ ونسب للنابغة في المرزوقي: ١٥٧٠/٢.

والبيت لحسان في اللسان: ٧٠٧/١ (جنى)، ١٩٠٨/٣ (سبأ)، سيبويه والشنتمري: ٢٦٤/١ الشباه والنظائر: ٢٦٤/١ الالمجنوب السيرافي: ١٩٠٨، المقتضب: ٩٢/٤، الحلل: ٤٦، الأشباه والنظائر: ٢٦٤/١ المغني: ١٩٣/٠ الخيزانة: ٢٢٤/٩، ٢٨١، مغني اللبيب: ٢/٩٥، أبيات المغني: ٣٤٩/٦، الدرر اللوامع: ١٨٨/، الأبيات المشكلة: ٦٦، ابن النحاس: ٢٠، معاني الفراء: ٣١٥/٣، شواهد الكشاف: ٤٧١/٣، المحتسب: ٢٧٩/١، المفصل: ٢٦٤ (عجزه)، ابن يعيش: ٢١٥/١ (عجزه).

والبيت غير منسوب في مغني اللبيب: ٤٥٣/٢، الهمع: ١١٩/١، المقتصد: ١٠٤/١، الإرشاد للكيشي (٣٥/ب)، ابن عصفور: ٤٠٤/١.

وروى صدره «كان سبيئة» في سيبويه، اللسان (سبأ)، الحلل، الخزانة، ابن يعيش، مغني اللبيب وأبياته، المقتصد، الأشباه والنظائر، الإرشاد، ابن عصفور، المحتسب. والسبيئة: الخمر التي تسبأ أي تشتري. وروى: «كان خبيئة» في الديوان، شواهد المغني، معاني الفراء. والخبيئة: الخمر المخبأة المصونة المضنون بها. وروي: «كان جنية» في اللسان (جني)، وجنية: من الجني، وهو ما يجني من الشجر. وروي: «كان مدامة» في ابن النحاس، والمرزوقي. والمدامة: الخمر.

- (۱) والسلافة من الخمر: أخلصها وأفضلها، وذلك إذا تحلب من العنب بلا عصر ولا مرث، وكذلك من التمر والزبيب ما لم يعد عليه الماء بعد تحلب أوله. والرحيق: من أسماء الخمر، وهو: أعتقها وأفضلها، وقيل: الرحيق: صفوة الخمر، وراق الشراب والماء يروقان روقاً وتروقاً: صفوا. انظر اللسان: ٣٠٦٩/٣ (سلف)، ١٦٠٨ (رحق)، ١٧٨٠ (روق).
  - (٢) د: بالشام.
- (٣) وفي معجم البلدان (١/ ٥٢٠): (بيت رأس: اسم لقريتين في كل واحدة منهما كروم =

# الإعسراب

«سلافة» اسم «كان». «من بيت رأس» في محل صفتها. «عسل وماء» اسم «كان»، و «مزاجها» خبرها المتقدم، والجملة في محل النصب بصفة «سلافة».

#### \* \* \*

### أنشد:

# ٢٧٤ - فَإِنَّكَ لا تُبَالِي بَعْدَ حَوْل ِ أَظَيْيٌ كَانَ أُمَّكَ أُمْ حِمَارُ (١)

كثيرة ينسب إليها الخمر، إحداهما بالبيت المقدس، والأخرى من نواحي حلب، وقيل: هو حصن بالأردن سمي بذلك لأنه في رأس جبل». وانظر معجم ما استعجم: ١ / ٢٨٨٠، مراصد الإطلاع: ٢٣٧/١، حاشية السيد على الرضى: (٥٠٠).

- (٤) جـ: المزج. ساقط.
- (٥) ومزج الشراب خلطه بغيره. انظر اللسان: ١٩١/٦ (مزج).

٢٧٤ ـ البيت من الوافر، وقد اختلف في نسبته لقائله، فنسب في الخزانة (١٩٢/٧) لشروان بن فزارة بن عبد يغوث العامري الصحابي تبعاً لأبي تمام من أبيات أوردها له في «كتاب مختار أشعار القبائل»، أولها:

وَكَاتُونَ قَدْ رَأَيْتُ مِن أَهْلِ دَارٍ دَعْاهُم رَاثِدٌ لَهُم فَسَارُوا وَكَاتُونَ وَكَاتُونَ المَعْنِي: ٩١٨/٢، الخزانة: ٢٩٢/٩، أبيات المغني: ٩١٨/٢.

ونسب هذا البيت لخداش بن زهير في سيبويه والشنتمري: ٢٣/١، المقتضب: ٩٤/٤، ابن يعيش: ٩٤/٧، شواهد المغنى: ٩١٨/٢.

والبيت بلا نسبة في المفصل: ٢٦٤ (عجزه)، ابن يعيش: ٩١/٧ (عجزه)، ابن عصفور: ١٠٥/١ (عجزه)، الأبيات المشكلة: ٣٣٧، الخزانة: ٤٧٢/١٠، مغني اللبيب: ٢٠٠/١٠.

وروى صدره: «فإنـك لا يضرك بعـد عام» في الخزانة (وذكـر الروايـة الأخرى)، وفي الخزانة: (١٩٣/٧) نقل عن أبي الأسود الأعرابي أن صواب روايته:

أظبي ناك أمك أم حمار

إنكاراً لأن يكون الظبي والحمار أمين، وهما ذكرا الحيوان.

ورد بأن الأم هنا معناه الأصل، والأم في اللغة تطلق على أصل كل شيء سواء في الحيوان أو في غيره. يعني (١): إذا أتى عليك حول بعد الولادة لا تبالي إن أمك كانت ظبياً أم (٢) حماراً.

يعنى: لا يطلب الناس الأصل الخالص الكريم.

# الإعسراب

قوله: «لا تبالي» جملة خبر «إن»، والضمير اسمها. «أظبي»(٣) اسم «كان» المتقدم(٤) عليها. «أمك» خبرها. «أم حمار» عطف عليه (٠).

الاستشهاد بالأبيات «الشلاث»(أ) على أن(أ) اسم «كان» جاء نكرة، وخبرها معرفة وقياسه العكس/ لأنهما مبتدأ وخبر في الأصل دخلت «كان» [٢٠٠] عليهما(^)، والأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر، وذلك شاذ للضرورة.

#### \* \* \*

أنشد:

٢٧٥ \_ جِيَادُ بَنِي أَبِي بَكْرٍ تَسَامَى عَلَى كَانَ المُسَوَّمَةِ العِرَابِ

- (١) ب، ود: حمارا. خطأ. (١) ب: المعنى.
  - (٢) د: أو. (٣) د: ظبي.
    - (٤) د: المقدم.
- (٥) أي: عطف على اسم (كان) المتقدم عليها، وهو (ظبي).
  - (٦) ب: الثلاثة.
  - (V) جـ: على أن. ساقط. وفي د: على. ساقط فقط.
    - (٨) جـ: عليها.

٣٧٥ ـ البيت من الوافر، وهو مع كثرة تداوله في كتب النحو لم أعثر له على قائل.

انظر المفصل: ٢٦٥، ابن يعيش: ٩٨/٧، ٩٩، ١٠٠ (عجزه)، الأشباه والنظائر: ٣/٣)، الخزانة: ٢٠٧/٩، الشواهد الكبرى: ٤١/٣، ابن عقيل: ١١٦/١، شواهده

للجرجاوي: ٥٢، الأشموني: ١٩٤/١، التصريح على التوضيح: /١٩٢، الهمع: ١٢٠/١، =

<sup>=</sup> ويروى: «لا يضورك» بدل «لا يضيرك» (ذكرت في الخزانة: ١٩٣/٧) يقال: ضاره يضوره ويضيره بمعنى.

«جِيَادُ» جَمْعُ جَوَادٍ، وَهُوَ الفَرَسُ النَّفِيْسُ. «تَسَامَىٰ» من السُّمُوِّ(۱). «العِرَابُ» «المُسَوَّمَةُ» الخَيْلُ جُعِلَتْ عَلَامَةُ عَلَيْهَا، وتُرِكَتْ في المَرْعَى (۱). «العِرَابُ» الخَيْلُ (۱) العَرَبِيُّ (۱).

### المعنيي

يصف خيول هذه القبيلة بأنها سمت وفاقت (٥) على الخيول العربية.

# الإعسراب

«جياد» مبتدأ. «تسامى» جملة خبره، والأصل «تتسامى»(١). «كان» زائدة، ومعنى الزيادة أن لا يخل حذفها بالمعنى. «العراب» صفة «المسومة».

الدرر اللوامع: ٨٩/١، حاشية يس على التصريح: ١٩١/١ (عجزه)، المقتصد: ٢٠٢١، السوطئة: ٢١١، اللسان: ٣٥٩٥ (كون)، الأبيات المشكلة: ٣٥٤، ابن الناظم: ١٤٠، السوطئة: ٢١١، السلاح الخلل: ١٥٧، الإرشاد للكيشي: (٣٣/ب)، شرح الوافية لابن الحاجب: ٣٦٥ (عجزه)، الأزهية: ١٨٧، البيان لابن الأنباري: ٢٧٣٧١، ابن عصفور: ٢٠٨١،

وروى صدره: «سراة بني أبي بكر تساموا» في الهمع والدرر (وذكر الرواية الأخرى)، الأشباه والنظائر، ابن عصفور. وروى: «سراة» بدل «جياد» في ابن يعيش والخزانة (وذكر الرواية الأخرى)، الأشموني، ابن عقيل، الجرجاوي، الأبيات المشكلة، ابن الناظم، التوطئة، السلاح الخلل، الإرشاد، الأزهية، والسراة: قيل جمع سري وقيل: اسم جمع له. والسري: الشريف (الخزانة: ٩/٩٠٧) وروى: «تساموا» بدل «تسامى» في اللسان والمقتصد. وذكر البغدادي أنه يروى كذلك: «المطهمة» بدل «المسومة». والمطهم: التام الخلقة من كل حيوان (انظر الخزانة: ٩/٩٠٨).

<sup>(</sup>١) والسمو: الارتفاع والعلو. انظر اللسان: ٣١٠٦/٣ (سما)، الخزانة ٢٠٩/٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الخزانة: ٢٠٩/٩، اللسان: ٢١٥٨/٣ (سوم).

<sup>(</sup>٣) ب: الخيل. ساقط.

<sup>(</sup>٤) وهي خلاف البراذين. انظر الخزانة: ٢٠٩/٩.

<sup>(</sup>٥) د: ونافت.

<sup>(</sup>٦) ب: يتسامى. تصحيف. وفي جه: تسامي. تحريف.

الاستشهاد على أن «كان» زائدة في قوله (۱): «على كان المسومة العراب»(۲).

\* \* \*

أنشد:

٢٧٦ - بِتَيْهَاءَ قَفْرٍ والمَطِيُّ كَأَنَّها قَطَا الحَزْنِ قَدْ كَانَتْ فِرَاخَا بُيُوضُهَا يُوعُ دِكَانَتْ فِرَاخَا بُيُوضُهَا يُقَالُ: «فَلَاةٌ تَيْهَاءُ» أَيْ: يَتِيْهُ فِيْهَا النَّاسُ. «القَفْرُ» الخَالِي. «القَطَا» نَوْعُ من الطُّيُورِ (٣). «الحَزْنُ» الأَرْضُ الصُّلْبَةُ (٤). «فِرَاخَاً» جَمْعُ فَرْخٍ (٩). «بُيُوضٌ» جَمْعُ بَيْضٍ.

ونسب في ابن يعيش (١٠٢/٧) لابن كنزة.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٢٦٥، ابن يعيش: ١٠٢/١، الأشموني ١٨٢/١، المقتصد: ٢٠٢/١، التوطئة: ٢١٠، الإرشاد للكيشي: (٣٣/ب)، شرح الوافية لابن الحاجب: ٣٦٥، (قد كانت فراخاً بيوضها)، الفصول الخمسون: ١٨٢ (عجزه)، ابن الحاجب: ٨٠/٢ (بتيهاء قفر)، ابن عصفور: ٢١٣/١، المعاني الكبير: ٢١٣/١، المرزوقي: ٦٨/١، الفوائد الضيائية: ٢٩٠/٢.

وذكر في الخزانة أنه يروى: «أريهم سهيلًا والمطي كأنها»، ورواي: «كأنه» بدل «كأنها» في المرزوقي.

- (٣) وسمي بذلك لثقل مشيه واحدته قطاة، والجمع قطوات وقطيات، ومشيها الأقطيطاء.
   انظر اللسان: ٥/٣٦٨٤ (قطا).
- (٤) انظر شواهد المتوسط: ١٦٥، وفي الصحاح: ٢٠٩٨/٥ (حزن): (والحزن ما غلظ من الأرض، وفيها حزونة، والحزن: بلاد للعرب، والحزن: حي من غسان». وانظر حاشية السيد =

<sup>(</sup>١) جـ: في قوله زائدة. بدل: زائدة في قوله. تقديم وتأخير.

 <sup>(</sup>٢) د: الاستشهاد على أن «كان» في قوله: «كان المسومة» زائدة. بدل: الاستشهاد على أن
 «كان» زائدة في قوله على كان المسومة العراب. وفي جـ: في قوله على كان المسومة العراب. ساقط.
 ٢٧٦ ــ البيت من الطويل، وهو لعمرو بن أحمد الباهلى، من أبيات له، أولها:

لَعَمْرِي لَثِنْ حَلَّتْ قُعَتَيْبَةُ بَلدَةً شَدِيداً بِمَال المقْحِمِيْنَ عَضِيْضُهَا انظر ديوانه: ١١٩، الخزانة: ٢٠١/٩، اللسان: ٣٩٦١/٥ (كون)، إصلاح الخلل: ١٥٤، شواهد المتوسط: ١٦٥.

### المعنيي

[٢٠١] كنّا بمفازة خالية كأن المطايا في تلك المفازة/ كانت قطاً، بيوضها صارت فراخاً.

يعني: تسرع المطايا إسراع القطا(١) إلى فراخها من غاية وحشة تلك المفازة.

# الإعسراب

«قفر» صفة «تيهاء»(۱). «المطي» مبتدأ. «قطا الحزن» خبر كان واسمها الضمير، والجملة خبر المبتدأ(۱). «بيوضها» اسم «كان» وخبرها مقدم عليها، وهو قوله: «فراخاً» والجملة حالية.

الاستشهاد على أن قوله: «قد كانت» بمعنى: صارت.

#### \* \* \*

### أنشد:

# ٢٧٧ ـ ومن فَعَ لَاتِي أَنَّنِي حَسَنُ القِرَىٰ إِذَا اللَّيْلَةُ الشَّهْبَاءُ أَضْحَى جَلِيْدُهَا

- = على الرضى: (٤٩/ب)، اللسان: ٨٦٢/٢ (حزن).
- (٥) والفرخ: ولد الطائر. انظر اللسان: ٥/٣٣٧٢ (فرخ).
  - (١) ب: إسراع القطا. ساقط.
- (٢) وبتيهاء: جار ومجرور متعلق بقوله: «والعيس تجري غروضها» في بيت قبله وهو: أَلاَ لَــــْتَ شِــعْسِرِي هَـــلْ أَبِــيْــتَــنَّ لَــيْــلَةً صَحِيْــحَ السَّــرى والعيسُ تَجْــرِي غُــرُوْضُهَــا انظ الخذانة: ٢٠٥٧،
- (٣) والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال من فاعل تجري في البيت المتقدم.
   انظر الخزانة: ٢٠٦/٩.
- ۲۷۷ ــ البيت من الطويل، وهو لعبد الواسع بن أسامة في المفصل: ٢٦٦، ابن يعيش: ١٠٤/، ١٠٤٨.
- وهو بلا نسبة في الهمع: ١١٦/١، الدرر اللوامع: ١/٥٥، الأشموني: ١٨٩/١ (عجزه)، الإرشاد للكيشي: (٣٤/أ)، ابن الحاجب: ٨٢/٢.

«القِرَى» الضِّيَافَةُ. «الجَلِيْدُ» السَقِيْطُ(۱)، وَسُمِّيَتْ تِلْكَ الليلةُ بِالشَّهْبَاءِ لِبَيَاضِ الصَّحَارَى مِنَ الجَلِيْدِ(۱).

### المعنىي

يقول: إني أحسن الضيافة في ليلة يبقى جليدها إلى الضحى، يعني: لا يذوب من شدة البرد إلى الضحى.

# الإعسراب

«أن»(۱) مع جملتها مبتدأ خبره الجار والمجرور المتقدم. «الليلة» مبتدأ. «أضحى» خبره (۱). «جليدها» فاعل «أضحى»، ولا يحتاج «أضحى» ههنا إلى الخبر (۱)، لأنه بمعنى دخل في وقت الضحى.

الاستشهاد على أن(١) وقوع «أضحى»(١) لا يحتاج إلى الخبر.

\* \* \*

/ أنشـد(^):

٢٧٨ - ثُمَّ أَضْحَوا كَانَّهُمْ وَرَقُ جَفْ فَ فَأَلُونْ بِهِ الصَّبَا والدَّبُورُ

<sup>(</sup>١) وهو ندي يسقط من السماء فيجمد على الأرض. انظر اللسان: ١/٥٥٥ (جلد).

<sup>(</sup>٢) د: الجليدة. تحريف. (٣) ج: إنني.

<sup>(</sup>٤) ج، د: خبرها.(٥) ج، د: خبر.

<sup>(</sup>٦) ج، د: أن. ساقط. (٧) ج، د: الضحى. تحريف.

<sup>(</sup>٨) البيت مع شرحه كله. ساقط من جـ.

٣٧٨ ــ البيت من الخفيف، وهو لعدي بن زيد العبادي من قصيدة أولها:

أَرَواحُ مُسودُعِ أَوْ بكورُ لكَ فاعمَدْ لأي حَالَمِ تَسَمِيْرُ انظر ديوانه: ٩٠، المفصل: ٢٦٦، ابن يعيش: ١٠٤/١، ١٠٥ الدرر اللوامع: ١٨٤/١، الإرشاد للكيشى: (٣٤/أ).

والبيت غير منسوب في الهمع: ١١٤/١، الأشموني: ١٨٢/١، ابن الحاجب: ٨٢/٢.

«أَضْحَوا» أَيْ: صَارُوا(١). و «أَلْوَتْ بِهِ»(١) أَيْ: مَالَتْ وَذَهَبَتْ بِهِ.
يعني (٣): صار أهل الزمان معدوماً كأنهم ورق جاف ذهبت به الرياح.

الضمير البارز اسم «أضحوا». (قوله)(<sup>1)</sup>: «كأنهم ورق» جملة خبرها. «جف» (فعل)(<sup>0)</sup> فاعله(<sup>1)</sup> مستتر، والجملة صفة النكرة. قوله: «فألوت به» جملة معطوفة على الجملة الأولى. «الصبا والدبور» فاعل «ألوت».

(الاستشهاد) $^{(V)}$  على مجيء «أضحى» بمعنى «صار» في قوله: «(ثم) $^{(\Lambda)}$ أضحوا».

\* \* \*

### أنشد:

# ٢٧٩ حَرَاجِيْجُ مَا(١) تَنْفَكُ (١٠) إِلا مُنَاخَةً عَلَى الخَسْفِ أَوْ نَرْمِي بِهَا بَلَدَا قَفْرَا

(١) انظر اللسان: ٢٥٦٠/٤ (ضحا). (٢) ب، د: الواو. ساقط.

(٣) ب: المعنى. (٤) من ب، ود. الصواب.

(٥) من ب. الصواب. (٦) من د. الأولى. وفي أوب: فاعلها.

(٧) من د. وفي ب: الاستشهادبه.(٨) من د. الصواب.

۲۷۹ ــ البيت من الطويل وهو لذي الرمة غيلان بن عقبة، من قصيدة طويلة يقال لها أحجية العرب، أولها:

لَقَدْ جَشَاتُ نَفْسِي عَشِيَّةَ مُشْرِفِ وَيَوْمَ لِوَىٰ خُزْوَىٰ فَقُلْتُ لَهَا صَبْرَا الطّر ديوانه: ١٧٣، اللسان: ٣٤٥٧، (فكك)، سيبويه والشنتمري: ٢٨/١، المفصل: ٢٢٧ (صدره)، ابن يعيش: ١٠٦/٧، الخزانة: ٢٧٤٧، شواهد المغني: ١٠٩/٢، أبيات المغني: ١٠٩/٢، الهمع: ١٠٩/١، الدرر: ١٨٨١، الإرشاد للكيشي: ٣٤/ب)، الصحاح:

١٦٠٣/٤ (فكك)، الأبيات المشكلة: ٢١٩، ابن الحاجب: ١/٨٤، المحتسب: ٣٢٩/١.

والبيت غير منسوب في الإنصاف: ١٥٦/١، المغني: ٧٣/١، الدرر اللوامع: ١٩٥/١، الهمع: ١٩٥/١، الأشباه الهمع: ٢٠٠/١ (صدره)، الأشموني: ٢٠١/١، حاشية يس على التصريح: ١١٥/١، الأشباه والنظائر: ١١٣/٣، الجنى الداني: ٥٢١، ابن عصفور: ٣٩٨/١، ابن الشجري: ١٢٤/٢.

«الحَراجِيْجُ» جَمْع حُرْجُوحٍ، وهي النَّاقَةُ الطَّوِيْلَةُ(١). «الخَسْفُ» سُوْءُ الحَالِي. الخَسْفُ» سُوْءُ

### المعنىي

يصف إبلًا يعني:

هي أبداً (٢) على سوء (٣) الحال من عدم العلف وغيره إلا في حال إناختها فإنها تستريح فيها، أو على حملها على السير بالمفازة الخالية.

### الإعسراب

«حراجيج» أي: هي حراجيج<sup>(1)</sup>، أو لي حراجيج، على تقدير حذف مبتدأ<sup>(0)</sup> أو خبر. اسم «ما تنفك»<sup>(1)</sup> مضمر يعود إلى «حراجيج»/. «إلا» [٢٠٣] للاستثناء المفرغ. «مناخة» نصب بخبر «ما تنفك»<sup>(٧)</sup>، والجملة صفة «حراجيج». قوله: «أو نرمي» جملة فعلية معطوفة على الجملة الواقعة صفة. «قفراً» صفة «بلداً».

الاستشهاد على أن الشاعر قد خُطِّيءَ (٨) في قوله: «ما تنفك (١) «إلا

وروي: «قلائص لا تنفك» بدل «جراجيج ما تنفك» في اللسان، وروي: «لا تنفك» بدل «ما تنفك» بدل «ما تنفك» في المسلم في المسلم في المسلم في المسلم والنظائر.

<sup>(</sup>٩) في أتعليقة: ولا. نسخة، (١٠) د: ينفك.

<sup>(</sup>١) وفي اللسان: ٨٢٣/٢ (حرج): والحرجوج: الناقة الجسيمة الطويلة على وجه الأرض، وقيل: الشديدة، وقيل: هي الضامرة، وجمعها حراجيج. وانظر حاشية السيد على الرضى: (٥٠/أ).

<sup>(</sup>٢) د: ايل.

<sup>(</sup>٣) جـ: القفر الخالي. المعنى يصف إبلًا يعني هي أبدأ على سوء. ساقط.

<sup>(</sup>٤) ب: أي هي حراجيج. ساقط. (٥) جـ: المبتدأ.

<sup>(</sup>٦) جـ، د: ما ينفك. (٧) د: ما ينفك.

<sup>(</sup>٨) والمخطىء هوأبو عمرو بن العلاء. انظر الخزانة: ٢٤٨/٩.

<sup>(</sup>٩) د: ما ينفك.

# مناخة» من وجهين:

أحدهما: إن هذا الاستثناء شرطه أن يكون في كلام غير موجب، وهذا(١) ليس كذلك، لأن دخول النفي على النفي يوجب الإيجاب.

والثاني (٢): أنه يلزم منه التناقض، لأن خبر «ما تنفك» (٣) مثبت، وماوقع بعد «إلا» ههنا يكون منفياً، فيؤدي إلى أن يكون قوله: «مناخة» مثبتاً (٤) منفياً (٥)، وهو محال.

ووجه تصويبه أن يقال: خبر «تنفك» (١) هو قوله: «على الخسف»  $V^{(1)}$  هو قوله: «مناخة»، و «مناخة» حال استثنيت عما قبله، تقدير الكلام: حراجيج ما تنفك (٩) على الخسف في جميع الأحوال إلا حال إناختها، فحينئذ يكون مثل قولك: «لا يزال زيد شجاعاً إلا ماشياً».

والوجه المصوب أيضاً ضعيف من وجهين:

أما أولًا(١٠): فلتقدم الحال على(١١) العامل المعنوي.

وأما/ ثانياً (١٠٠): فلتقدير المستثنى منه في هذا الاستثناء بعد المستثنى، وذلك (١٠) لا يقدر إلا قبله (١٠)(١٠).

|                       | *     | *      | **            |
|-----------------------|-------|--------|---------------|
| (١) ب: هذا. ساقط.     |       | :> (٢) | وثانيهما .    |
| (٣) د: ما ينفك.       |       |        |               |
| (٤) من ب، وج، ود. الص | سواب. | وفي أ: | منفياً. تحريف |
| (٥) د: ومنفياً.       |       | (۲) د: |               |
| (٧) د: لأن. تحريف.    |       | ج (٨)  | ، د: ومناخة.  |

(٩) د: ينفك. (١٠) جـ: الأول. بدل: أما أولاً.

(١١) د: على. ساقط. (١٢) جـ: والثاني. بدل: وأما ثانياً.

(١٣) جـ: بعد المستثنى وذلك. ساقط.

(١٤) ب: بعده. تحريف.

(١٥) وذهب بعضهم إلى أن رواية البيت:

حراجيج ما تنفك آلًا مناخة

أنشد:

٢٨٠ - تَـزَالُ حِبَـالٌ مُبْـرَماتٌ أُعِــدُهَا لَهَـا(١) مَامَشَىٰ يَـوْماً على خُفِّهِ جَمَـلْ
 ﴿حِبَالٌ» جَمْعُ حَبْل . «مُبْرَمَاتٌ» أَيْ: مُحْكَمَاتٌ .

قِصَّتُهُ<sup>(۱)</sup> أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ<sup>(۱)</sup> زَوْجَ هذهِ المَراةِ بَعِيْراً فَأَعْطَاهُ بَعِيْراً، ثُمَّ قَالَ لِزَوْجَتِهِ<sup>(۱)</sup>: أَعْطِيْنِي<sup>(۱)</sup> حَبْلاً لأَرْبِطَهُ، ثُمَّ أَعْطَى (۱) سَائِلاً آخرَ (۱) (بَعِيْراً آخر) (۱)، فَسَأَلُها (۱) حَبْلاً آخرَ ليربطهُ، فَأَنْشَدَتِ المَرْأَةُ هذَا (۱) البَيْتَ.

أيْ: أعد حبالًا محكمة للإبل ما دام مشى جمل على خفه.

## الإعسراب

«حبال» رفع باسم «تزال»(۱۱). «مبرمات» صفته. «أعدها» جملة خبرها.

والآل: الشخص، وعلى هذا يكون (آلاً) خبر تنفك، ومناخة صفته، وأنث الصفة لأن
 الشخص مما يؤنث ويذكر.

وخرجه بعضهم على أن «إلا» ههنا زائدة، وذلك لأن «تنفك» في معنى تزال، و «لايزال» لا يتكلم به إلا منفياً عنها. انظر الخزانة: ٢٤٨/٩، ٢٤٩.

• ۲۸۰ ــ البیت من الطویل، وهو للیلی امرأة سالم بن قحفان، من أبیات تخاطب بها زوجها سالم، وقبله:

حَلَقْتُ يَمِيْنَاً يا ابنَ قُحْفَانَ باللَّذِي تَكَفَّلَ بالأرزاقِ في السَّهْلِ والجَبَلْ انظر الخزانة: ٢٤٥/٩، سمط اللآليء: ٢١٣١/، المرزوقي: ١٧٢٧/، المفصل: ٢٦٧ (صدره)، ابن يعيش: ١٠٩/٧ (صدره).

وهو بلا نسبة في ابن يعيش: ١٠٩/٧.

- (١) د: لها. ساقط. (٢) انظر القصة في المرزوقي: ١٧٢٦/٤.
  - (٣) في جميع النسخ: عن. زيادة. وقد أسقطتها إصلاحاً للنص.
    - (٤) د: لزوجه.
    - (٥) من د. الصواب. وفي أ، وب، جـ: أعطني.
      - (٦) ب، د: أعطاه. تحريف.
  - (٧) جـ: ثم قال لزوجته أعطيني حبلًا لأربطه ثم أعطى سائلًا آخر. ساقط.
    - (٨) من ب، ود. الصواب. (٩) د: فسأل.
- (١٠) ب، جـ: هذه. (١١) من ب ود. الأولى. وفي أ وجـ: لا يزال.

«لها»(۱) الضمير للإبل. «ما» للدوام. «جمل»(۱) رفع بفاعل «مشى»(۱).
الاستشهاد على استعمال «تزال» بدون حرف النفي، والقياس «لا تزال».

\* \* \*

## أنشد:

٢٨١ - فَقُلْتُ لَهَا تَاللّهِ أَبْسِرَحُ قَاعِداً وَلَوْ قَطَعُوْا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي «البَرَاحُ» الذَّهَابُ. «الأَوْصَالُ» المَفَاصِلُ.

(١) د: لها. ساقط. (٢) د: جمل. ساقط.

(٣) جـ: فاعل مشى. بدل: رفع بفاعل مشى.

۲۸۱ – البیت من الطویل وهو لامريء القیس بن حجر الکندي، من قصیدة طویلة له،
 وقبله:

فَقَالَتْ سَبَاكُ اللَّهُ إِنَّكَ فَاضِحِي أَلَسْتَ تَرَى السَّمَّارُ والنَّاسَ أَحُوالِي انظر ديوانه: ٣٢، المفصل: ٢٦٨، ٣٤٨ (صدره في الموضعين) ابن يعيش: ١٠٩/٧ (صدره)، اللسان: ٢/٠٩٤ (يمن)، سيبويه والشنتمري: ٢/١٥، ابن السيرافي: ٢/٢٠، ابن السيرافي: ٢/٢٠، ابن يعيش: ١/٢٠، ١١٠ ، ١٠٤/٩، معاني الفراء: ٢/٤٥، ١٥٥، ٣٤، الخزانة: ١/٣٤، أبيات المغني: ١٠٣/٤، التصريح على الوضيح: ١/١٨٥، الدرر اللوامع: ٢/٣٤، الشواهد الكبيات (١٨٥٠، الحلل: ٩٩، أمالي المرتضى: ٢/٨٤، شواهد الكشاف: ٤٩١/٤، الصحاح: ٢/٢٢، (يمن)، اللمع: ٢٥٩، ابن الشجري: ١/٣٦٩، المخصص: ١١٥/١٠، الخصائص: ٢/٤٢، (صدره).

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٣٢٥/٢، الخزانة: ٩٣/١٠، المغني ٢٣٧/٢، ابن النحاس: ٣٢٥، أبيات المغني: ٥/٣٤ (عجزه)، الهمع: ٣٨/٢ (صدره)، الأشموني: ١٨٠/١، ابن عصفور: ٥/٣٢) (صدره).

وروى صدره فيما عدا المؤلف، وابن يعيش: (١١٠/٧): «فقلت يمين الله أبرح قاعداً» وروى: «فقلت لها والله» في المفصل، وابن يعيش (١٠٩/٧)، وروى عجزه: «ولو ضربوا رأسي» في المقتضب، وابن النحاس، وابن السيرافي.

يعني (١): قلت للحبيبة: لا أفارقك والله ولو قطعوا رأسي لـديك (٢) ومفاصل أعضائي.

## الإعسراب

«أبرح» اسمها مستتر. «قاعداً» خبرها. / «رأسي» مفعول «قطعوا». [۲۰۰] «لديك» ظرف (۳). «وأوصالي» عطف عليه.

الاستشهاد على استعمال «أبرح» بغير حرف النفي، وقياسه أن يقال: «لا أبرح».

\* \* \*

أنشد:

٢٨٢ - تَنْفَكُ تَسْمَعُ مَا حَيِيْ تَ بِهَالِكٍ حَتَّى تَكُوْنَهُ وَالْمَوْتُ دُوْنَهُ وَالْمَوْتُ دُوْنَهُ وَالْمَوْتُ دُوْنَهُ

(١) ب: المعنى.

(٢) د: لديك. ساقط. وفي جـ: ولو قطعوا لديك رأسي. بدل: ولو قطعوا رأسي لديك. تقديم وتأخير.

(٣) جـ: ومفاصل أعضائي الإعراب. أبرح اسمها مستتر. قاعداً خبرها رأسي مفعول قطعوا لديك ظرف. ساقط.

۲۸۲ — البيتان من مجزوء الكامل، وهما لخليفة بن براز في الخزانة: ۲٤۲/۹، شواهد التحفة الوردية: (۱۹/أ)، الشواهد الكبرى: ۷٥/۲.

ونسب أولهما لخليفة بن نزار في الدرر اللوامع: ١/ ٨١. ولعله تصحيف.

وأولهما بلا نسبة في الإنصاف: ٨٢٤/٢، المفصل: ٢٦٨، ابن يعيش: ١٠٩/٧، ١١٠، ١١٠، المطالع السعيدة: ٢٠٠ (تنفك تسمع ما حيت بها لك).

وروى ثانيهما: «مؤملًا، بِدل «موسلًا، في الخزانة والشواهد الكبرى.

(٤) في أتعليقة: (مؤملًا. نسخة).

#### المعنى

ما دمت حياً تسمع بأنه مات فلان حتى تموت وللمرء(١) آمال والموت دونه، وما زال الصديق رضي الله عنه(٢) يقرأ هذا البيت.

## الإعسراب

اسم «تنفك» مستتر، أي: تنفك أنت. «تسمع» فعل فاعله مستتر أيضاً، والجملة خبر «تنفك» (۱). «ما» للدوام. «حييت» جملة فعلية. قوله: «بهالك» في محل مفعول «تسمع». «حتى تكونه» (۱) اسم كان مستتر، وخبرها (۱) الضمير البارز، و «تكون» (۱) (فعل) (۱) مضارع منصوب بأنه وقع بعد «حتى»، وخبر «كان» جاء على غير الاختيار، والاختيار فيه الانفصال. «موسلاً» على صيغة اسم المفعول، نصب على أنه (۱) مفعول «يرجو»، أو يكون حالاً على بناء الماعل. «الرجاء» مفعول مطلق، والجملة خبر المبتدأ الذي / هو «المرء». «الموت» مبتدأ. «دونه» ظرف في موضع خبره (۱) (۱) (۱)

الاستشهاد على استعمال «تنفك» بدون حرف النفي(١١)، والقياس «ما تنفك» بحرف النفى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جـ: الواو. ساقط. (٢) جـ، د: رضى الله عنه. ساقط.

<sup>(</sup>٣) من ب، وجه، ود. الأولى. وفي أ: لا تنفك.

<sup>(</sup>٤) جـ: حتى تكونه. ساقط. (٥) الواو من د. الصواب. وفي جـ: خبره.

<sup>(</sup>٦) د: ويكون. تصحيف. (٧) من د. الصواب.

<sup>(</sup>A) د: على أنه. ساقط. (٩) ج: خبرها.

<sup>(</sup>١٠) ودون هنا بمعنى: أمام أو خلف، لأنه من الأضداد، وجملة «والموت دونه» حال إما من ضمير موسل، أو من ضمير يرجو. انظر الخزانة: ٢٤٥/٩.

<sup>(</sup>١١) جـ، د: بدون حرف النفي. ساقط.

أنشد:

# ۲۸۳ حَسَىٰ الكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتُ فِيْ مِ يَكُونُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيْبُ الْكِرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتُ فِيهِ المَعنى (١)

عسى أن يكون وراء ذلك الحزن فرج.

## الإعسراب

«الكرب» اسم «عسى». «يكون» فعل(١) مضارع بغير «أن»، وقع(١) خبرها. «وراءه» خبر «كان» المتقدم(١). «فرج» اسمها. «قريب» صفته(٥).

٣٨٣ ــ البيت من الوافر، وهو لهدبة بن الخشرم بن كرز العذري، من قصيدة قالها وهو في السجن بسبب قتيل قتله، وبعده:

فَيَ أُمَنُ خَائِفٌ وَيُسْفَكُ عَانٍ وَيَأْتِي أَهْلَهُ السَّرِجُلُ الْخَرِيْبُ انظر معجم الشعراء: ٤٨٣، سيبويه والشنتمري: ٢/٨٤، ابن السيرافي: ٢٤٣/١، الحلل: ٢٧١، ابن يعيش: ١٢١/٧، مغني اللبيب: ١٥٢/١، شواهد المغني: ٣٣٨/٣، الخزانة: ٣٢٨/٩، الشواهد الكبرى: ١٨٤/٢، الدرر اللوامع: ١٠٦/١، التصريح على التوضيح: ٢٠٦/١، شواهد الجرجاوي: ٦٤، اللمع: ٢٢٥، شواهد المتوسط: ١٩٤، شواهد التحفة الوردية: (٢٠٦/١).

والبيت غير منسوب في ابن النحاس: ٢٦٩، المقتضب: ٧٠/٧، المفصل: ٢٧٠، ابن يعيش: ١١٧/٧، ١٢١، الأشموني: ٢٢٦/١، ٢٢٣، ابن الناظم: ١٥٥، المرادي: ٣٢٦/١، الهمع: ١٣٠/١، المقتصد: ١/٥٠، ابن عقيل: ١/٥٠، التوطئة: ٢٧١، الإرشاد للكيشي: (٢٩/ب)، المطالع السعيدة: ٢١٧، ابن عصفور: ٢/٦٠، المقرب: ١/٨٨، الفوائد الضيائية: ٣٠١/٢.

وروى صدره: «عسى الهم» بدل «عسى الكرب» في ابن يعيش (١٢١/٧)، وابن الناظم. وتفاوتت روايته في المراجع السابقة بين «أمسيتُ، وأمسيتَ» بضم التاء وفتحها، قال البغدادي في خزانته (٣٣٢/٩): «والفتح عندي أولى، لأنه يخاطب ابن عمه أبا نمير، وكان معه في السجن».

- (١) ج، د: أي. (٢) ب، ج، د: فعل. ساقط.
  - (٣) د: يقع. (٤) د: المقدم.
- (٥) ويجوز أن يكون اسم ويكون، ضمير الكرب، والظرف خبره، وفرج فاعل الظرف، =

الاستشهاد على أنه استعمل «عسى» استعمال «كاد» في أن خبره مضارع(١) بغير «أن».

\* \* \*

أنشد:

٢٨٤ \_ قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ البِلَيٰ أَنْ يَمصَحَا

«يَمْصَحُ» أَيْ: يَنْمَحِي (٢).

يَصِفُ رَبْعَ الحَبِيْبَةِ.

## الإعسراب

اسم «كاد» ضمير الربع (٣). «أن يمصح» خبر «كاد» وألفه للاطلاق.

= ويجوز أن يكون «فرج» مبتدأ، وقريب صفته، والظرف خبر، والجملة الاسمية خبر يكون، ويجوز كون «تكون» ناقصة، والجملة بعدها حال. انظر الخزانة: ٣٣٣/٩.

(١) ب: مضارع. ساقط.

٣٨٤ ــ البيت من الرجز، وقد نسب في بعض المراجع لرؤبة، وذكروا أنه ليس في ديوان شعره، وهو في ملحقات ديوانه (أبيات مفردات منسوبة لرؤبه وبعضها للعجاج): (١٧٧) وقبله: رَبُّعُ عَفَا مِنْ بَعْدِ مَا قَدِ امَّحَىٰ

انظر سيبويـه والشنتمري: ١/٨٧٦، الحلل: ٢٧٤، ابن يعيش: ١٢١/٧، الخزانـة: ٣٤٧/٩، الدرر اللوامع: ١٠٥/١، الاقتضاب: ٣٢٦/٣، شواهد المتوسط: ١٧١.

والبيت غير منسوب في ابن النحاس: ٣٠٧، المقتضب: ٣٠٧، الإنصاف: ٢/٣٥، المفصل: ٢٧٠، ابن يعيش: ١٢١/٧، الهمع: ١٣٠/١، المقتصد: ١/٣٦٠، اللسان: ٢٤٤٦ (مصح)، التوطئة: ٢٧٢، الإرشاد للكيشي: (٢٩/ب)، العوامل المائة: ٢٩٣، الصحاح: ١/٥٠١ (مصح)، المطالع السعيدة: ٢١٦، ابن عصفور: ١٧٧/١، تأويل مشكل القرآن: ٣٥٤، المقرب: ١٨٧١، الفوائد الضيائية: ٢٠١/٣.

ويروى: (يكاد) بدل اقد كاد) (ذكرت في الخزانة).

(٢) ومصح الشيء مصوحاً: ذهب وانقطع، ومصحت الدار، والدار تمصح أي: تدرس، ومصح الثوب أخلق ودرس، ومصح الضرع يمصح مصوحاً غرز وذهب لبنه، ومصح لبن الناقة: ولى وذهب. انظر اللسان: ٤٢١٤، ٤٢١٤، (مصح)، حاشية السيد علي الرضى: (٥٠/أ).

(٣) من ب، وجه، ود. الأولى. وفي أ: للربع.

والربع: وقع في البيت الذي قبله.

الاستشهاد على استعمال «كاد» مثل استعمال «عسى» في أن الخبر فعل مضارع مع «أن»، فقال: «أن يمصحا».

\* \* \*

أنشد:

٧٨٥ - إِذَا غَيَّرَ الهَجْرُ المُجِبِّيْنَ لَمْ يَكَدُ رَسِيْسُ الهَـوَىٰ مِنْ حُبِّمَيَّةَ يَبْرَحُ مَلَّةً . «مَيَّةُ» إِسْمُ امْرَأَةٍ (١). «رَسِيْسُ الهَوَىٰ» بَقِيَّتُهُ. «يَبْرَحُ» يَذْهَبُ(١).

## المعنى

إذا زال الحب عن قلوب المحبين/ بطول الفراق فما بقي من حب مية [٢٠٧] في قلبي لا يقارب الزوال.

## الإعسراب

«الهجر» فاعل «غيَّر». «المحبين» مفعوله. «رسيس» اسم «كاد». «يبرح» مضارع وقع خبرها(۳).

٧٨٥ \_ البيت من الطويل، وهو لذى الرمة غيلان بن عقبة، من قصيدة أولها:

أَمَنْ زِلَتَ يْ مَيِّ مَلِمٌ عَلِيْكُمَا عَلَى النَّايِ والنَائِي يَـودُّ وَيَنْصَحُ انظر ديوانه: ٨٦، اللسان: ١٦٤١/٣ (رسس)، المفصل: ٢٧١، ابن يعيش: ١٢٤/٧، ١٢٥، الخزانة: ٢٠٩/٩، الأشموني: ٢٢٩/١، ابن الحاجب: ٢٥/١، شواهد الكشاف: ٢٦٢/٤، شواهد المتوسط: ٢٧٣.

وروى في اللسان:

إذا غَيَّرَ النَّأَيُ المُحِبِّيْنَ لَمْ أَجِدْ رَسِيْسَ الهَوَىٰ مِنْ ذِكْرِ مَيَّةَ يَبْرَحُ وروى: «النَّاي» بدل «الهجر» في المفصل، ابن يعيش (١٢٥/٧)، الخزانة (وذكر الرواية الأخرى)، الأشموني، شواهد الكشاف.

<sup>(</sup>١) وهي معشوقة ذي الرمة. انظر الخزانة: ٣١٣/٩.

<sup>(</sup>٢) ج: يذهب يبرح. بدل: يبرح يذهب. تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) من ج. الأولى، وفي أ، وب: بخبرها، وفي د: في خبرها.

الاستشهاد على أن النفي ههنا دخـل على «كاد» وهـو(١) مضارع في قوله: «لم يكد»، وقد أفاد نفي مقاربة الزوال، وهو أبلغ من نفي الزوال.

\* \* \*

أنشد:

٢٨٦ - يُـوْشِكُ مَنْ فَـرً مِنْ مَنِيَّتِهِ في بَعْضِ غِـرًاتِـهِ يُـوَافِقُهَا المعنـي ٢٨٦

من يفر عن (٣) منيته في الحرب يوشك أن يقع فيها بسبيل الغفلة.

## الإعسراب

«من» موصولة. «فرً» جملة (فعلية)(١) صلته(٥)، والمجموع اسم «يوشك». قوله: «يوافقها» مضارع خبر «يوشك».

(١) جـ: وهي.

٢٨٦ ــ البيت من المنسرح، وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه (٤٢) من قصيدة له يذكر فيها الموت والبعث، وقبله:

مَا رَغْبَةُ النَّفْسِ في الحَيَاةِ وإِنْ تَحْيَا قَلِيْلًا فالمَوْتُ لَاحِقُهَا انظر اللسان: ٣٩٦/١ (بيس)، ٣٨٠٢/٥ (كأس)، سيبويه والشنتمري: ٣٩٦/١، ابن السيرافي: ٣١٦/٢، ابن يعيش: ١٢٦/٧، شواهد الشذور: ٨٥، الشواهد الكبرى: ٢١٨٧/١،

التصريح على التوضيح: ٢٠٧/١، الدرر اللوامع: ١٠٣/١، شواهد الجرجاوي: ٦٧، الكامل:

والبيت غير منسوب في المفصل: ٢٧٢، ابن يعيش: ١٢٦/٧، شذور الذهب: ٢٧١، الممرادي: ١٣٨/١، الأشموني: ٢٠٠/١، التصريح على التوضيح: ٢٠٨/١ (صدره)، الهمع: ١٢٩/١ (صدره)، ١٣٠، الدرر اللوامع: ١٠٦/١، ابن عقيل: ١٢٦/١، التوطئة: ٢٧٠، ابن عصفور: ٢/٦/١، المقرب: ٩٨/١.

وروى: «عن» بدل «من» في المقرب.

(٢) جـ: المعنى. ساقط. (٣) جـ: من.

(٤) من جـ. الصواب. (٥) جـ: صلته. ساقط.

الاستشهاد على استعمال «أوشك»(١) كاستعمال «كاد» في قوله: «يوشك من فر»، فخبرها جاء مضارعاً بلا «أن» كخبر «كاد».

\* \* \*

أنشد:

٧٨٧ \_ تَــزَوَّدْ مِثْلَ زَادِ أَبِيْــكَ فِيْنَــا فَــنِــعْــمَ الــزَّادُ زَادُ أَبِــيْــكَ زَادَا يعني (٢): تزود مثل ما تزود (٣) أبوك، فنعم الزاد زاد أبيك.

## الإعسراب

«تنزود» جملة فعلية. «مثل» نصب بالمصدر. «نعم» (أ) فعل مدح. «النزاد» فاعله. «زاداً» (أ) نصب [٢٠٨] بالتمييز.

الاستشهاد(١) على جواز الجمع بين فاعل «نعم» المظهر، وبين المميز

(١) جـ، د: يوشك.

۲۸۷ ـ البیت من الوافر، وهو لجریر بن عطیة الخطفي، من قصیدة یمدح فیها عمر بن عبدالعزیز المروانی، وبعده:

فَمَا كَعْبُ بِنُ مَامِةَ وَابِّنُ شُعْدَى بِأَكْرَمَ مِنْكَ يَا عُمَرَ البَجَوَادَا انظر ديوانه: ١٣٥، المفصل: ٢٧٣، ابن يعيش: ١٣٢/٧، شواهد المغني: ٥٧/١، ٢/٢٨، الخصائص: ٨٣/١، الخزانة: ٣٩٤/٩، الشواهد الكبرى: ٣٠/٤، المقتصد: ٢/٢٧، أبيات المغني: ٢٣/١، ٢٧/٧، شواهد الجرجاوي: ١٩٣، الدرر اللوامع: ١١٢/٢، اللسان: ٣/١٨٦/ (زود).

والبيت غير منسوب في المقتضب: ١٤٨/٢، المغني: ٢٦٣/٦، الأشموني ١/٥٥١، والبيت غير منسوب في المقتضب: ١٤٨/٢، المعني: (٤٥١/١)، ابن عقيل: ٢٣/٢، الإرشاد للكيشي: (٣٠/١)، ابن عصفور: ٢٠٦/١، المقرب: ٦٩/١.

- (٢) ب: المعنى. ج: يعنى. ساقط. د: أي.
- (٣) جـ: ما تزود. ساقط. (٤) ب: فنعم.
- (٥) جـ: زادا. ساقط. (٦) جـ: الاستشهاد. ساقط.

لغرض التأكيد، كما قال: «نعم الزاد زاد أبيك زاداً».

#### \* \* \*

## أنشد:

٢٨٨ -أوْحُرَّةُ عَيْطَلُ ثَبْجَاءُ مُجْفَرَةٌ دَعَائِمَ الرَّوْدِ نِعْمَتْ زَوْدَ قُ البَلَدِ
 ٣ - أَوْحُرَّةٌ عَيْطَلُ الْبُخِاءُ مُجْفَرَةٌ وَاسِعَةُ الظَّهْرِ مِنَ
 الشَّبَحِ ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الكَاهِلِ إلى الظَّهْرِ اللَّهُ مُنْقَةٌ مُجْفَرَةٌ » عَظِيْمَةُ الوَسَطِ.
 الشَّبَحِ ، وَهُو مَا بَيْنَ الكَاهِلِ إلى الظَّهْرِ اللَّهْرِ اللَّهُ مُنْقَةً مُجْفَرَةً » عَظِيْمَةُ الوَسَطِ.
 التَّوْدِ » أَيْ: عِظَامُ الصَّدْدِ. «الزَّوْرَقُ» السَّفِيْنَةُ. «البَلَدُ » المَفَازَةُ.

## المعنى

يصف ناقة (٤)، أي: ناقة (٥) كريمة الأصل، طويلة (١) العنق، عظيمة عظام الصدر، وهي في البر(٧) بمنزلة السفينة في البحر.

## الإعسراب

قوله: «أو حرة» صفة، أو خبر مبتدأ محذوف، والبواقي كلها صفات (^). قوله: «دعائم» نصب بـ «مجفرة» على التشبيه بقولك: «ضارب زيداً»، نظيره

۲۸۸ – البیت من البسیط، وهو لذي الرمة غیلان بن عقبة، من قصیدة له یمدح فیها بلال بن أبی بردة، وبعده:

لاَنَتْ عَـرِيْكَتُهَـا مِنْ طُـوْل ِ مَـا سَمِعَتْ لَيْنَ الْمَفَـاوِزِ تَنْـآمَ الصَّـدَىٰ الْفَـرِدِ انظر ديوانه: ١٤٦، اللسان: ٤٤٨٣/٦ (نعم)، المفصل: ٢٧٤، ابن يعيش: ١٣٦/٧، الخزانة: ٢٠٤١، معاني الفراء: ٢٦٨/١، الصحاح: ٢٠٤١/٥ (نعم)، المقرب: ٦٨/١. وهو بلا نسبة في ابن يعيش: ١٣٦/٧، ابن الحاجب: ١٠٤/٢ (نعمت زورق البلد).

<sup>(</sup>١) وأراد بها الناقة. انظر الخزانة: ٢١/٩.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: طويل. والصواب ما أثبته. راجع اللسان (عطل).

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان: ١/٨٦٨ (ثبج).

<sup>(</sup>٤) جـ: ناقة. ساقط. (٥) د: أي ناقة. ساقط.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: طويل. والصواب ما أثبته. (٧) جد: في البر. ساقط.

<sup>(</sup>٨) جـ: صفة. وفي د: صفة بعد صفة. بدل: صفات.

قولك: «حسن الوجه». «زورق» فاعل «نعمت»، والمخصوص بالمدح محذوف، أي: نعمت زورق البلد الناقة.

الاستشهاد على تأنيث «نعمت»(١) باعتبار أن «الزورق» مؤنث في المعنى، إذ(١) المراد به الناقة.

\* \* \*

أنشد:

يُقَالُ: «قَتَلْتُ(٣) الشُّرابَ» أَيْ: مَزَجْتُهُ بِالمَاءِ(١).

قَالَ (٥) الْأَصْمَعِيُّ: / قَوْلُهُم: حَبَّ بِفَلانٍ، مَعْنَاهُ: مَا أَحِبُّه إِليٌّ (١)، أَصْلُهُ [٢٠٩]

(١) جـ: والمخصوص بالمدح محذوف أي: نعمت زورق البلد الناقة، الاستشهاد على تأنيث نعمت. ساقط.

(٢) جـ: إذ. ساقط.

٢٨٩ ــ هذا عجز بيت من الطويل، وهو للأخطل (غياث بن غوث التغلبي) من أبيات وصف فيها الخمر، من قصيدة له يمدح بها خالد بن عبدالله بن أسيد القرشي الأموي، وصدره: فَقُلْتُ اقْتُلُوهَا عَنْكُم بِمَزاجِهَا

انظر ديوانه: ٤، اللسان: ٥/٣٥٣٠ (قتـل) و:٣٩٠٨ (كفى)، شواهـد الشافية: ١٤، الخزانة: ٢٧/٤، الشواهد الكبرى: ٢٦/٤، الدرر اللوامع: ١١٨/٢، إصلاح المنطق: ٣٥، سر الصناعة: ١٥٩/١.

والبيت غير منسوب في ابن يعيش: ١٢٩/٧، ١٣٨ (عجزه)، المفصل: ٢٧٥ (عجزه)، المقصل: ٢٧٥ (عجزه)، المقتصد: ٣٩٥/١، ابن عقيل: ٤٦/٢، ابن الحاجب: ١٠٥/٢ (عجزه)، المرادي: ٣٨/٤ (عجزه)، ابن الناظم: ٤٧٦، الهمع ٢٩٨/٨ (عجزه)، شواهد الشافية: ٤٧/٤ (عجزه). الأشموني: ٤٧/٤ (عجزه).

وروى: «فأصيب، بدل «وحب، في الديوان (وذكرت في الدرر اللوامع).

- (٣) من د. الصواب. وفي أ، وب: فقلت. تحريف. وفي جد: قلت. تحريف أيضاً.
  - (٤) وفي اللسان: ٣٥٣٠/٥: «وقتل الخمر قتلاً: مزجها فأزال بذلك حدتها».
    - (٥) ب: قال. ساقط. (٦) انظر اللسان: ٢/٤٤٧ (حبب).

«حَبُبَ» بِضَمِّ البَاءِ، ثُمَّ أُسْكِنَتْ فَأَدْغِمَتْ في الثَّانِيةِ('')، أَوْ نُقِلَتْ ضَمَّتُها إِلَى الحَاءِ فأدْغِمَتْ (في الثانية)('').

فَعَلَى الْأُوّلِ «حَبّ» بِفَتْحِ الحَاءِ، وَعَلَى النَّانِي بِضَمَّهَا.

الضَّمِيْرُ في «بِهَا» لِلْخَمْرِ أَيْ: ما أَحَبَّ الخَمرَ إِلَيَّ، إِذَا كَانَتْ مَمْزُوْجَةً بِالمَاءِ حِيْنَ تُمْزَجُ.

## الإعسراب(")

«مقتولة» حال. «حين» ظرف أضيف إلى الفعل(4).

الاستشهاد على أنه جاء في «حَبُّ»(٥) لغتان:

فتح الحاء وضمها كما تقدم.

تم القسم الثاني في الفعل $(^{(1)})$ ، ويتلوه (القسم) $(^{(4)})$  الثالث في الحروف $(^{(4)})$ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهو ما ذهب إليه الفراء. انظر اللسان: ٧٤٤/٢ (حبب)، الخزانة: ٤٢٩/٩.

<sup>(</sup>٢) من جه. الصواب.

<sup>(</sup>٣) جـ: الإعراب. ساقط.

<sup>(</sup>٤) ونقل عن ابن الحاجب قوله: إن «بها» فاعل حب، زيدت فيه الباء على غير قياس كقوله تعالى: «وكفى بالله شهيداً» وقيل: الباء ههنا للتعجب ونظيره قولهم: «كفاك بزيد رجلاً». انظر الخزانة: ٢٨/٩.

<sup>(</sup>٥) ب، ج: حبب. (٦) ج، د: ولله الحمد والمنة. زيادة.

<sup>(</sup>V) من جـ. الصواب. (A) من ب: الأولىٰ. وفي أ و جـ و د: الحرف.

## القســم الثالــث فــي الـحــروف

أنشد

٢٩٠ - أَذِفَ التَّرَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنَا لَمَّا تَـزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَــدِ
 وأَذِفَ» أَيْ: دَنَا.

• ٢٩٠ ــ البيت من الكامل، وهو للنابغة الذبياني (زياد بن معاوية) من قصيدة قالها في المتجردة امرأة النعمان بن المنذر، لما قال له: صفها يا نابغة، أولها:

أمِنْ آلَ مَيَّةَ راثِحٌ أَوْ مُغْتَدِي عَجْلاَنَ ذَا زَادٍ وَغَيْسَ مُنوَّدِ السَانَ: ٥٠٤٤/٥ (قلد)، ابن انظر ديوانه: ٣٧١، مقاييس اللغة: ١٢٠/١ (افد)، اللسان: ١٩٥/٥ (قلد)، ابن يعيش: ١٨/٩، ١٤٨/٨ (وكان قد)، ٢٥، (وكان قدى)، الخزانة: ٢٦٠/١، ١٩٧/٠، مغني الليب: ١٧١/١ شواهد المغني: ٤٩٠/١، الجني الداني: ١٤٦، ٢٦٠، أبيات المغني: ٩١/٤، المرادي: ١٨/١، التصريح على التوضيح: ٣٦/١، شواهد الجرجاوي: (٣)، الدرد اللوامع: ١٢١/١، شواهد القطر للأعرجي: (٣٠/ب)، الأزهية: ٢١١، ابن عصفور: ١١٠/١، الشواهد الكبرى: ٨٠/١، شواهد المتوسط: ٢٢٣.

والبيت غير منسوب في المفصل (وكان قد): ٢٨٣، ابن يعيش: ٥/٨ (وكان قد)، ١١٠، ١٤٨، الخزانة: ٥/٨، ٢٦٠/١١، مغني اللبيب: ٣٤٢/٢، شواهد المغني: ٢٦٤/٧ (عجزه)، الأشموني: ١٥/١، الهمع: ١٤٣/١ (عجزه)، ابن عقيل: ٢٠/١، ابن عصفور: ١٨٩/٧ (عجزه)، الخصائص: ٣٦١/٣ (وكأن قد)، ٣١١/٣ (عجزه)، شواهد التحفة الوردية: (١/٢).

وتباينت رواية صدره في المراجع المتقدمة بين وأزف، و وأفد،، وروى عجزه: اووكان قدن، في شواهد المغني (٧٦٤/٢)، ابن عقيل، الجرجاوي، وروى: «بيوتنا» بدل «ركابنا» و «بركابنا» بدل وبرحالنا، في شواهد القطر.

#### المعنى

قرب الرحيل وركابنا لم ترحل بعد، وكأنها ترحل.

## الإعسراب

«أزف الترحل» جملة فعلية. قوله: «أن» مع جملتها في محل جر بإضافة الـ «غير» إليها. «لما تزل» جملة خبر «أن» (۱). «كأن» مخففة من المثقلة. «قد» حرف، حذف (۲) فعله (۳)، أي: قد تزول (٤).

الاستشهاد على حذف الفعل والاقتصار بحرف «قد»، كقوله: «وكأن قد» (أي: قد)(ه) تزول.

[٢١٠] /فمن هذا علم جواز حذف متعلق الحرف.

\* \* \*

أنشد:

٢٩١ ـسَرَيْتُ بِهِمْ حَتَّى تَكِلُ (١) غُزَاتُهُمْ (٧) وَحَتَّى الجِيَادُمَا (٨) يُقَدْنَ بِأَرْسَانِ

٢٩١ ــ البيت من الطويل، وهو لامريء القيس بن حجر الكندي، من قصيدة قالها عندما تشقق لحمه من الحلة المسمومة التي أرسلها قيصر إليه، فلبسها بعد خروجه من الحمام، أولها: قِفَا نَبْكِ منْ ذِكرىٰ حَبِيْبٍ وَعَرْفَانِ وَرَسْمٍ عَفَتْ آياتُهُ مُنْذُ أَزْمَانِ

انظر ديوانه: ٩٣، مقاييس اللغة: ٣٣٠/٥ (مطى)، اللسان؛ ٢٢٦/٦ (مطا)، سيبويه والشنتمري: ١٧/١، ٢٧٧، أمالي المرتضى: ٢٧/١، الأشباه والنظائر: ٢٠/٢، الحلل: ٨٦، الدرر اللوامع: ١١٨/٢، =

<sup>(</sup>١) ولما: نافية بمعنى لم. انظر الخزانة: ٤٠٧/١٠.

<sup>(</sup>۲) في أ، ود: وحذف.(۳) جـ: فعله. ساقط.

<sup>(</sup>٤) والجملة المحذوفة في محل رفع خبر (كأن»، ونقل عن بعضهم أن «قدى» بمعنى حسبي، والياء ضمير لا حرف إطلاق، وعليه يكون خبر (كأن» مفرداً لا جملة، ويكون اسمها ضمير الترحل، أي: كأنه قدى، أي كأن ذلك الترحل حسبي. انظر الخزانة: ٤٠٨/١٠.

<sup>(</sup>٥) من ب، وج، ود. الصواب.

## «تَكِلُّ»(١) أَيْ: تَعْيَى(٢). «الغُزَاةُ» جَمْع غَاذٍ.

## المعنسي

سريت بهؤلاء حتى أعيي غزاتهم، وحتى (٣) أعيت الجياد وضعفت بحيث لا يقدن بالأرسان، أي: طرحت أرسانها على أعناقها لذهاب نشاطها، فلا تمشي (١) يميناً أو يساراً (٥).

: المقتصد: ٢/٨٤٣، المفصل: ٢٨٤ (عجزه)، ابن يعيش: ٥/٩، ١٥/٨ (عجزه)، ١٩، مغني اللبيب: ١٠٨/١، شواهد المغني: ٣٧٤/١، أبيات المغني: ٣٠٨/١، الأشموني: ٢/١٠٨، القصائد السبع: ٢٥، المخصص: ١٢١/١٤، ٢٤٠ (صدره).

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٣٩/٢، مغني اللبيب: ١٣٠/١، أبيات المغني: ١٢١/٣ (عجزه)، التصريح على الوضيح: ٣٩/٢ (عجزه)، الهمع: ١٣٦/٢ (صدره)، اللسان: ٥/٣٥٤ (غرزا)، المقتصد: ١٨٤٠/٢ (عجزه)، ١٨٤٠، الإرشاد للكيشي: (١٨٥٠)، الفصول الخمسون: ٢١٦، جواهر الأدب: ٤٩٣، البيان لابن الأنباري: ١٥١/١ (عجزه)، المخصص: ١/١٤٤ (عجزه).

وروى صدره: «سريت بهم حتى تكل ركابهم» في ابن النحاس. وروى: «مطوت بهم حتى تكل مطيهم» في الديوان، مقاييس اللغة، أمالي المرتضى، الإرشاد، الأشموني. وروى: «سريت بهم حتى يكل غزيهم» في ابن السيرافي، المخصص (١٢١/١٤)، وروى: «سريت بهم حتى تكل غزيهم» في اللسان (غزا). وروى: «مطوت بهم حتى يكل غزيهم» في اللسان (مطا)، وروى: «مطوت بهم حتى تكل غزيهم» في الباقي فيما عدا البن يعيش: (٥/٩٧): «سريت بهم حتى تكل مطيهم».

- (٦) د: يكل. (٧) في أ تعليقة: (غزيهم. نسخة).
  - (A) جـ: ما. ساقط.(۱) ب، د: يكل.
    - (٢) د: يعيى.

يقال: عيّ بالأمر عياوعي وتعايا واستعيا: عجز ولم يطق إحكامه. انظر اللسان ١/٤٠٣ (عيا).

- (٣) ج، د: الواو. ساقط.(٤) ب، ج، د: يمشى.
  - (٥) ب، جه: ولا يسارا. وفي د: ويسارا.

## الإعسراب

«الجياد» مبتدأ. قوله: «ما يقدن» جملة خبره (١).

الاستشهاد على أن «حتى» في قوله: «وحتى الجياد»(١)ليست عاطفة بل هي حرف يبتدأ بها، ولهذا دخلت عليها الواو العاطفة.

ولا يعني المصنف (بقوله) (۱) «مبتدأ ما بعدها» (۱) المبتدأ والخبر على التخصيص، بل مراده أنه يبتدأ بها (۱) ، وبعدها: إما جملة إسمية أو فعلية.

\* \* \*

أنشد:

٢٩١ ـ ..... شُوْدُ المَحَاجِرِ لاَ يَقْرأُنَ بِالسّورِ

(١) وسريت بهم: جواب «رب» المقدرة في قوله: ومجر، في البيت الذي قبله وهو: وَمَجْرِكَخُلَّانِ الْأَنَيْعِمِ بَالِغِ دِيارَ العَدُوِّ ذِي زُهَاءٍ وَأَرْكَانِ و «ما»: يجوز أن تكون نافية، أي لا يقدن لشدة إعيائها، أو تكون زائدة، أي من شدة الإعياء يقدن. وقوله: بأرسان. متعلق بـ «يقدن». انظر أبيات المغني: ١١٣/٣، ١١٣٠.

(٢) أ: إذ. زيادة. (٣) من ب، وج، ود. الصواب.

(٤) انظر المفصل: ٧٨٤. (٥) د: بها. ساقط.

٢٩٢ - هذا عجز بيت من البسيط، وصدره:

تِلْكَ الحَرَائِرُ لا ربَّاتُ أَحمِرَةٍ

وقد نسب هذا البيت لشاعرين:

أحدهما: الراعي النميري (واسمه عبيد بن حصين، أبو جندل) من قصيدة له في ديوانه (٨٧) أولها:

يا أَهْلُ ما بَالُ هـذَا اللَّيلِ في صَفَرِ يَـزْدَادُ طُـولًا وما يَـزْدَادُ فـي قِـصَـرِ والثاني: القتال الكلابي (واسمه عبدالله بن مجيب بن المضرجي، وقيل: عبادة بن المجيب، وقيل: عبيد بن المجيب) من قصيدة له في ديوانه (٥٣) قالها في ابنه عبدالسلام، أولها:

عَبْدَ السَّلَامِ تَلْمُلْ هَلْ تَرَىٰ ظُعُنَا إِنِّي كَبِرْتُ وأَنْتَ اليَوْمَ ذُوْ بَصَرِ \_

«سُوْدُ» جَمْع أَسْوَدَ و(١) «المَحَاجِرُ» جَمْع مِحْجَرٍ، وَهْوَ مَا بَدَا مِنَ النَّقَابِ مِمَّا يَلِي العَيْنَيْن (٢).

## الإعسراب(٣)

«سود المحاجر» في تقدير: هن سود المحاجر<sup>(1)</sup>. الباء في «بالسور» زائدة. أي: لا يقرأن/ السور<sup>(0)</sup>.

الاستشهاد على زيادة الباء في المنصوب في قوله: «بالسور» نظيره قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُر ﴾ (١).

\* \* \*

وانظر الخزانة: ١٠٧/٩ ـ ١١٢، أبيات المغنى: ٣٦٨/٢ ـ ٣٧٣.

والبيت منسوب للراعي في شواهـد المغني: ٢٦٣٦، اللسان: ٣١٤٧/٣ (ســور)، المخصص: ٢٠/١٤ (عجزه).

وهو بلا نسبة في اللسان: ٣٥٦٣/٥ (قرأ)، ٤٠٠٥/٥ (لحد)، ٣٥٢٨/٥ (قتل)، مجالس ثعلب: ٣٠١/١، مغني اللبيب: ٢٩/١، ١٩٥١، ٢٧٥/٢، أبيات المغني: ١٢٨/١، شواهد المغني: ٩١/١، (لا تقرأن بالسور)، الصحاح: ٢٩/٢ (سور)، الجني الداني: ٢١٧، (لا يقرأن بالسور)، ابن عصفور: ٣٠٨/١، المرزوقي: ٣٨٣/١، ٢٠٥٠، ٢٠٦ (العجز في الجميع).

وعجزه في المقتصد: ٦٠٣/١، المفصل: ٢٨٥، ابن يعيش: ٢٣/٨ ابن الحاجب: ١٤٨/٢، إعراب ثلاثين سورة: ١٣٣.

- (١) أ: الواو. مكرر. وهو سهو. (٢) انظر اللسان: ٧٨٣/٢ (حجر).
  - (٣) ج: الإعراب. ساقط.
- (٤) أو يكون «سود المحاجر» صفة «ربات» في صدر البيت، لأن إضافة ما بمعنى اسم الفاعل المستتر، تخفيفية لا تفيد تعريفاً، كقولهم: ناقة عبر الهواجر، أي عابرة فيها، وكذلك «سود المحاجر»، أي: مسودة محاجرها. انظر الخزانة: ١١٠/٩.
  - (٥) وجملة (لا يقرأن) صفة ثانية لـ (ربات). انظر الخزانة: ١١٠/٩.
    - (٦) من الآية: (١٩٥) من سورة البقرة.

أنشد:

٢٩٣ ـ أَلاَ هَـلْ أَتَـاهَـاوالحَـوَادِثُ جَمَّـةً بِـأَنَّ امْرَأَ القَيْسِ بِنَ تَمْلِكَ بَيْقَـرَا «جَمَّةً» أَيْ مُجْتَمِعَةً. «بَيْقَر الرَّجُلُ» أَقامَ بالحَضَرِ، وَتَرَكَ قَوْمَهُ بالبَادِيَةِ (١).

## المعنىي

هل أتى تلك المرأة أن امرأ القيس ترك قومه بالبادية وأقام بالحضر.

## الإعسراب

«ألا» للتنبيه. «هل» للاستفهام. «أتاها» فعل مع مفعوله. «الحوادث» مبتدأ. «جمّة» خبره، والجملة حالية (٢). «بأن» الباء زائدة. «امرأ القيس» اسمها. «تملك» لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل(٢) (٤). «بيقر» فعل فاعله

۲۹۳ ـ البيت من الطويل، وهو لامريء القيس بن حجر الكندي، من قصيدة قالها بعد أن ذهب إلى ملك الروم قيصر مستنجداً به للأخذ بثار أبيه، أولها:

سَمَا لَكَ شَوْقٌ بَعْدَ ما كَانَ أَقْصَرَا وَحَلَّتْ سُلَيْمَى بطنَ ظَبْيٍ فَعَرْعَرَا

انظر ديوانه: ٣٩٧، مقاييس اللغة: ١/٨٠ (بقر)، اللسان: ١/٣٢٤ (بقر)، الخصائص: ١/٣٣٥، المنصف: ١/٤٠١، المفصل: ٢٥٠، ابن يعيش: ٢٣/٨، ٢٤، الخزانة: ١/٤٠٩، معاني الفراء: ٢/٢٢، الصحاح: ١/٥٩٥ (بقر)، سمط اللآليء: ١/٤٠، القصائد السبع: ٤٥٩٤.

والبيت غير منسوب في الإنصاف: ١٧١/١، المقتصد: ٨٢٦/٢، الجنى الداني: ٥٠، البيان لابن الأنباري: ٤٢٢/٢، المخصص: ٣٧/١٢، ٢١٣/٣.

 (١) وخص بعضهم به العراق، ويجوز أن يكون بمعنى: هاجر من أرض إلى أرض، أو بمعنى: خرج إلى حيث لا يدري. انظر اللسان: ٣٢٤/١ (بقر).

(٢) وذهب بعضهم إلى أنها جملة اعتراضية بين الفعل وفاعله، وفائدة الاعتراض الإخبار بأن هجرته عن بلاده حادثة من الحوادث. انظر الخزانة: ١٩٢٦/٩.

(٣) د: الفعل. ساقط.

(٤) وتملك: منهم من قال: هي أم امريء القيس، ومنهم من قال: جدته، ويحتمل أن تكون جدته من قبل أمه، أو أمهاتها. انظر اللسان: ٢٧/٩.

مستتر، والجملة خبر «أن»(۱)، و «أن» مع جملتها في موضع مفرد هو فاعل «أتاها».

الاستشهاد على زيادة الباء في المرفوع في قوله: «بأن» وهو نظير (٢) قوله تعالى (٣): ﴿ وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ شَهِيدًا ﴾ (٤).

\* \* \*

أنشد:

٢٩٤ - رُبِّ رِفْدٍ هَرَقْتَهُ ذَلِكَ اليَوْ مَ وأَسْرَى مِنْ مَعْشَرٍ أَقْتَال (٥)

(١) جـ: مستتر والجملة خبر أن. ساقط.

مَا بِكَاءُ الْكَبِيرِ بِالأَطْلِالِ وَسُوَالِي، وما يُردُّ سُوَالِي ونسب في الشواهد الكبرى (٢٥١/٣): لأعشى همدان (عبدالرحمن بن عبدالله بن الحارث)، ونفي البغدادي في خزانته (٥٧٦/٩) هذه النسبة، حيث إن أعشى همدان إسلامي في الدولة المروانية زمن الحجاج ولم يكن في زمن الأسود بن المنذر.

والبيت منسوب للأعشى ميمون في ديوانه: ١٣، المفصل؛ ٢٨٦، ابن يعيش: ٢٨/٨، ٢٩، الخـزانـة: ٥٠٧/١، المقتصد: ٢٨/٨، الخـزانـة: ٥٠٣/١، اللهبيب: ٥٠٨/١، أبيات المغني: ٥٠٣/١، المقتصد: ٢٨/٨، الدرر اللوامع: ٥/١، الإرشاد للكيشي: (٥٨/ب) ابن عصفور: ٥٠٣/١، أمالي القالي؛ ٢/١، ٢٧١، سمط اللآليء: ٢٨٤/١، ٢٣٧/٢، القصائد السبع: ٣٢، ٣٢١.

وهو بلا نسبة في ابن الناظم: ٣٥٨، الهمع: ٩/١ (صدره)، ابن الحاجب: ١٥٢/٢ (صدره).

وروى: «أقيال» بدل «أقتال» في الخزانة (وذكر الرواية الأخرى)، المفصل، مغني اللبيب، ابن الناظم، الإرشاد، ابن عصفور.

(٥) ج، د: أقيال.

<sup>(</sup>٢) من ب، ود. الصواب. وفي أ، وجد. نظيره. تحريف.

<sup>(</sup>٣) جـ: تعالى. ساقط.

<sup>(</sup>٤) من الآية: (١٦٦) من سورة النساء.

٢٩٤ ــ البيت من الخفيف، وهو لـلأعشى (ميمون بن قيس) من قصيـدة يمـدح فيهـا الأسود بن المنذر، أنحا النعمان بن المنذر اللخمى، أولها:

«الرِّفْدُ» اللَّبَنُ والعَطَاءُ(). و «الإِنَاءَ هَرَقْتَهُ» (أَيْ)(): أَرَقْتَهُ(). «أَسْرَى» [٢١٢] جَمْعُ أَسِيْرٍ. «أَقْتَالِ» جَمْع قِتْل () ـ بالكسر - / وَهُوَ الَّذِي يُحَارِبُكَ في الحَرْب.

وَقَدْ يُرْوَى: «أَقْيَالِ» (باليَاءِ)(٥) جَمْع قَيْلِ (١) بِمَعْنَى المَلِكِ (٧).

## المعنى

رب دم هرقته، ورب أسير فككته ذلك اليوم.

## الإعسراب

«رب» حرف جر. «رفد» مجرور. «هرقته» جملة صفة (^) المجرور. قوله: «وأسرى» عطف على قوله (^): «رفد». قوله: «من معشر» يتعلق بمحذوف، هو (١٠) صفة «أسرى»، كأنه قال: وأسرى كائنين من معشر.

ولا يجوز أن يتعلق بقوله: «أسرى»، لأن (١١) تقديره حينتذ: رب مأخوذين معشر، فيخلو الكلام عن الصفة.

<sup>(</sup>١) الرفد: \_ بالكسر \_ العطاء والصلة، والرفد: بالفتح المصدر، تقول: رفدته أرفده رفداً: إذا أعطيته، وكذلك إذا أعنته، والمرفد: الرفد، وهو القدح الضخم الذي يقري فيه الضيف، وقال الليث: الرفد (بالفتح): المعونة بالعطاء وسقي اللبن، وقال أبو عبيدة: الرفد (بفتح الراء): القدح الضخم بما فيه من القرى. انظر الصحاح: ٢/٥٧٤ (رفد)، اللسان: ١٦٨٨/٣ (رفد)، حاشية السيد على الرضى: (١٥/ب)، الخزانة: ٥٦٠٩.

<sup>(</sup>٢) من ج، ود. الصواب. (٣) انظر اللسان: ٢-٤٥٤ (هرق).

<sup>(</sup>٤) د: أقيال جمع قيل.

<sup>(</sup>٥) من ب. الصواب. (٩) جـ: جمع قيل. ساقط.

<sup>(</sup>٧) وفي الخزانة (٩٦٢/٩): ذكر أن القيل بسكون الياء، مخفف «قيل بتشديدها وهـو الملك مطلقاً»، وقيل: الملك من ملوك حمير، وقيل: هو دون الملك الأعلى، سمي به لأنه يقول ما يشاء فينفذ. والمرأة: قيلة، ويجمع على أقوال أيضاً.

<sup>(</sup>٨) ج: صفة. ساقط.(٩) ب، ج، د: قوله. ساقط.

<sup>(</sup>۱۰) ب، ج: وهو. (۱۱) ب، ج، د: أقيال.

فالحاصل أن تقدير الكلام: رب رفد مهراق ضممته إلى أسرى، ورب أسرى كائنين من معشر أقتال (١) فككتهم.

الاستشهاد على حذف فعل «رب» (۲) وذلك في (۳) قوله: «رب رفد هرقته»، أي: رب رفد مهراق ضممته إلى أسرى.

\* \* \*

أنشد:

790 - رُبَّمَا الجَامِلُ المُؤَبِّلُ فِيْهِمْ وَعَنَاجِيْجُ بَيْنَهُنَّ المِهَارُ وَيُهِمْ وَعَنَاجِيْجُ بَيْنَهُنَّ المِهَارُ» (الجَامِلُ» دُوْ الجُمْلِ. (المُؤبَّلُ» الذي مَلَكَ إِبِلًا كثيرة (أ). (العَنَاجِيْجُ» جَمْعُ عُنْجُوجٍ، وهو الفَرَسُ الجَوَادُ ((أ). (المِهَارُ» جمعُ مُهْرٍ، وَهُوَ الحَوْلِيُّ من الخَيْل .

وَرِجَالٌ من الْأَقَارِبِ بَانُوا مِنْ حُلَاقٍ هُمْ الرَّوْوسُ الخِيَارُ انظر ديوانه: ٣١٦، المفصل: ٧٨٧، ابن يعيش: ٢٩/٨، ٣٠، الخزانة: ٩٨٦/٥، انظر ديوانه: ٣٠، ١٠٠٠، الخزانة: ٩٨٦/٥،

المغني: ١/١٣٧، ٣١٠، شواهد المغني: ٤٠٥/١، الشواهد الكبرى: ٣٢٨/٣، التصريح على التوضيح: ٢٠/٢، أبيات المغني: ١٩٨/٣، الدرر اللوامع: ٢٠/٢، شواهد الجرجاوي: ١٥٣، الأزهية: ٢٦٦، الجنى الداني: ٤٥٥، ابن الحاجب: ١٥٣/٢ (ربما الجامل)، ابن

الشجري: ٢٤٣/٢.

والبيت غير منسوب في الهمع: ٢٦/٧، ٣٨ (صدره)، أبيات المغني: ٧٥٨، الدرر اللوامع: ٢/١٤، الأشموني: ١/٤٧، ٤٨١ (صدره)، ابن الناظم: ٣٧٤، المرادي: ٢١٣/١ (ربما الجامل المؤبل)، ابن عقيل: ٢/٣٤، الجنى الداني: ٤٤٨، التوطئة: ٢٢٨، الإرشاد للكيشي: (١/٨٦)، الأزهية: ٩٤، المطالع السعيدة: ٤١٤ (صدره)، ابن عصفور: ١/٥٠٥.

وروى: (والعناجيج) بدل (وعناجيج) في الجني الداني.

<sup>(</sup>١) ب، ج، د: أقيال.

 <sup>(</sup>٢) أي: الفعل الواقع جواباً لـ (رب».
 (٣) جـ: في. ساقط.

و ٢٩٥ ـ البيت من الخفيف، وهو لأبي دؤاد الأيادي (جارية بن الحجاج) من قصيدة له،

<sup>(</sup>٤) من ب. الأولىٰ وفي أ، وج.، ود: كثيراً.

<sup>(</sup>٥) وقيل: هو الرائع من الخيل. انظر اللسان: ٣١٢٣/٤ (عنج).

#### المعنىي

[٢١٣] رب صاحب جُمْل (١)، وخيل جياد بين هؤلاء/ القوم، أي: ليسوا فقراء.

## الإعسراب

«ما» في «ربما» كافة. «الجامل» مبتدأ. «المؤبل» بدل عنه. قوله: «فيهم» خبر المبتدأ. «وعناجيج» رفع عطفاً على المبتدأ. «بينهن» ظرف وقع موقع خبر المبتدأ<sup>(۲)</sup>، (والمبتدأ)<sup>(۳)</sup> هو قوله: «المهار»، والجملة صفة «عناجيج».

الاستشهاد على لحوق «ما» الكافة بـ «رب» في قوله: «ربما»، ولذلك كفتها عن دخولها على النكرة المفردة، وحينتذ تدخل (٤) على الجمل (مطلقاً) (٩).

#### \* \* \*

أنشد:

## ٢٩٦ - غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَمَا تَمَّ ظِمْؤُهُا تَصِلُّ وَعَنْ (١) قَيْضِ بِبَيْدَاءَ مَجْهَلِ

<sup>(</sup>١) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: جميل. تحريف.

<sup>(</sup>٢) جـ: وعناجيج رفع عطفاً على المبتدأ بينهن ظرف وقع موقع خبر المبتدأ. ساقط.

<sup>(</sup>٣) من د. الصواب.

<sup>(</sup>٤) من ب، وجه، ود. الأولى. وفي أ: يدخل.

<sup>(</sup>٥) من د. الصواب.

٢٩٦ - البيت من الطويل، وهو لمزاحم بن الحارث العقيلي، يصف القطا، من قصيدة طويلة له، وبعده:

غُدوًا طوى يَوْمَيْن عَنْدَ إِنْ طِلاقِهَا كَمِيْلَيْنِ مِن سَيْرِ القَطَا غير مؤتَّلِ

انظر اللسان: ٢٤٨٧/٤ (صلل)، ٣٠٩١/٤ (علا)، نوادر أبي زيد: ٤٥٤، الحلل: ٧٨، ابن يعيش: ٣٨/٨، الخزانة: ١٤٧/١٠ شواهد المغني: ٢/٥١١، أبيات المغني: ٣٦٥/٣، =

«مِنْ عَلَيْهِ» أَيْ (''): مِنْ فَوْقِهِ (''). «الظِّمْءُ» (العَطَشُ) ('')، يُقَالُ: «ظَمَىءَ ظَمَأً» أَيْ (''): عَطِشَ، والاسْمُ: الظِّمْءُ - بالكَسْرِ - والظِّمْءُ أَيْضَاً: مَا بَيْنَ الوِرْدَيْنِ، وهو حَبْسُ الإبِلِ عَن المَاءِ إلى غَايةِ الوِرْدِ، وَهَذَا هُوَ (') المُرَادُ في البَيْت (۱) (۷).

«تَصِلُ» أَيْ: تُصَوِّتُ (^). «القَيْضُ» مَا تَفَلَّقَ (¹) من قُشُورِ البَيْضِ (¹¹).

= الشواهد الكبرى: ٣٠١/٣، التصريح على التوضيح: ١٩/٢، الدرر اللوامع: ٣٦/٢، شواهد الجرجاوي: ١٥٠، الاقتضاب: ٣٣١/٣، الأزهية: ١٩٤، الحيوان: ٤١٨/٤.

والبيت غير منسوب في سيبويه والشنتمري: ٣١٠/٢، مقاييس اللغة: ١١٦/٤ (علو)، المقتضب: ٣/٣٥، المفصل: ٢٨٨ (صدره)، ابن يعيش: ٣٧/٨ (صدره)، مغني اللبيب: ١٤٦/١ (٣٢/٢ (صدره)، أبيات المغني: ١٥٤/١، الهمع: ٣٦/٢ (من عليه بعدما تم ظمؤها)، الأشموني: ١/٤٧٤، المرادي: ٢٠٠/٢ (صدره)، ابن عقيل: ٢٣٣/١ الإرشاد للكيشي: (٨٦/ب)، معاني الحروف للرماني: ١٠٠، جواهر الأدب؛ ٤٦٢، المطالع السعيدة: ٥٠٤ (صدره)، ابن عصفور: ١٨١/١، المخصص: ١٧/١٤، المقرب: ١٩٦/١.

وروى صدره: «بعدما تم خمسها» في النوادر، المقتضب، (وذكرت في الخزانة)، المخصص، سيبويه والشنتمري. وروى عجزه: «بزيزاء مجهل» في اللسان، الخزانة (وذكر الرواية الأخرى) المغني، التصريح على التوضيح، ابن يعيش (٣٨/٨)، الدرر اللوامع، الأشموني، ابن عقيل، الجرجاوي، الأزهية، ابن عصفور، الحيوان، المقرب.

والخمس: ظمء من أظماء القطا، وهي أن ترد ثم تغب ثلاثاً ثم ترد، فيعتد بيومي وردها مع ظمئها فيقال خمس، والزيزاء: ما ارتفع من الأرض، وقيل ما غلظ منها (انظر الخزانة: 107/۱۰).

- (٦) جـ: عن. ساقط. (١) ب: أي. ساقط.
- (٢) انظر اللسان: ٢٤٨٧/٤ (صلل). (٣) من د. الصواب.
- (٤) ب، ج، د: أي. ساقط.(٥) ب: هو. ساقط.
- (٦) جـ: ما بين الوردين وهو حبس الإبل عن الماء إلى غاية الورد وهذا هو المراد في البيت. ساقط.
- (٧) انظر اللسان: ٤/٢٧٦، ٢٧٦١ (ظمأ)، شواهد المتوسط: ١٨٥، وفي الخزانة: (٧): «والظمء مدة صبرها (أي القطاة) عن الماء، وهو ما بين الشرب إلى الشرب.
- (٨) يقال: جاءت الإبل تصل عطشاً، وذلك إذا سمعت لأجوافها صوتاً كالبحة، وقال ابن السكيت: ومعنى تصل، أي: هي يابسة من العطش. انظر: اللسان: ٢٤٨٧/٤ (صلل).
  - (٩) جـ، د: ما تعلق. تحريف. (١٠) انظر اللسان: ٥/٤٧٩ (قيض).

«بِبَيْدَاءَ» أَيْ: بِمَفَازَةٍ. «مَجْهَلِ» أَيْ: يَجْهَلُ فيهَا النَّاسُ الطَّرِيْقَ.

#### المعنيي

يصف قطأ، يعني: غدت من فوق هذا الموضع بعدما تم مدة نوبة وردها [٢١٤] الأول، تصوت (١) عن غاية العطش، وأيضاً غدت عن فرخ لها/بهذه المفازة.

## الإعسراب

اسم «غدت» مستتر يعود إلى «القطا» (۱). «ما» في «بعدما» مصدرية ، أي: بعد تمام ظمؤها. قوله: «تصل» جملة خبر (۱) قوله: «غدت» (۱) قوله: «وعن (۱) قيض» عطف على قوله: «من عليه». «ببيداء» جار ومجرور في محل صفة «قيض» (۱). «مجهل» صفة «ببيداء»، وهو إما مصدر وصف به، أو اسم مكان.

الاستشهاد على مجيء «على» اسماً، كما في قوله: «من عليه».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) د: وتصوت.

<sup>(</sup>٢) وهو «كدرية» في البيت الذي قبله، وهو:

أَذَلَكُ أَم كَدرِيةً ظَلَّ فَرْخُهَا لَوَ الْمَعِيَّلِ وَالْكَدرِية بالضَّم: المعيَّلِ والكدرية بالضَّم: القطاةُ. انظر الخزانة: ١٥٠/١٠.

 <sup>(</sup>٣) ب: خبرها.
 (٤) ب: قوله غدت. ساقط.

<sup>(</sup>٥) «وغدا» هنا عاملة عمل «صار» لأنها بمعناها، ويجوز أن يكون «من عليه» متعلق بمحذوف خبر «غدت» وجملة «تصل» حالية. وإنما الذي يصوت حشاها من يبس العطش، فنقل الفعل إليها، لأنه إذا صوت حشاها فقد صوتت. ويجوز أن يكون «غدا» فعل ماض والفاعل ضمير مستتر، و «من عليه» جار ومجرور متعلق بغدت وجملة «تصل» في محل نصب حال من فعل غدت. انظر الأشموني: ١٨١/١. الخزانة ١٥٢/١، ١٥٣، شواهد الجرجاوي: ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) ب: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٧) جـ: ببيداء جار ومجرور في محل صفة قيض. ساقط.

أنشد:

# ٧٩٧ \_ يَضْحَكُنَ عَنْ كَالَبَرَدِ المُنْهَمُّ المُنْهَمُ المُنْهَمُ اللهِ المِنْهُمُ اللهِ المِنْهُمُ اللهِ المِنْهُمُ اللهِ المِنْهُمُ اللهُ اللهِ المِنْهُمُ اللهُ ال

۲۹۷ \_ البيت من الرجز، وهو للعجاج (عبدالله بن رؤبه بن لبيد التميمي) يصف به نسوة، وقبله:

## بِيْضٌ ثَلَاثٌ كَنِعَاجٍ جُمٍّ

انظر ملحقات ديوانه: ٨٣، الخزانة: ١٦٦/١٠، شواهد المغني: ٥٠٣/١، أبيات المغني: ١٨/٢، الشواهد الكبرى: ٢٩٤/٣، التصريح على التوضيح: ١٨/٢، الدرر اللوامع: ٢٨/٢.

والبيت غير منسوب في اللسان: ٢/٣٠٤ (همم)، المفصل: ٢٨٩، ابن يعيش: (٢/٨)، عني اللبيب: ١٨٠١، الهمع: ٢١/٣، ابن الناظم: ٣٧٠، الأشموني: (٢٧٤، المقتصد: ١٢٦١، التوطئة: ٢٢٠، شرح الوافية لابن الحاجب: ٣٨٤، العواصل المائة: ١٩٠، الصحاح: ٢٠٦١، (همم)، جواهر الأدب: ١٤٤، الجني الداني: ٧٩، المطالع السعيدة: ٤٠٤، ابن الحاجب: ٢/٧٥، إصلاح المنطق: ٢٥٥، القصائد السبع: ١٨٨، المخصص: ١١٩/٩، شواهد المتوسط: ١٨٨.

وروى: «تضحكن» ـ بالتاء ـ، بدل «يضحكن» في القصائد السبع.

- (١) الزيادة من د.
- (٢) لم أعثر فيما أطلعت عليه من كتب اللغة وشروح الشواهد على وجود «المنهم» بهذا المعنى. لكنهم ذكروا أن «المنهم» معناه الذائب، وانهم الشحم والبرد ذابا. وقال الليث: الانهمام: ذوبان الشيء واسترخاؤه بعد جموده وصلابته، مثل الثلج إذا ذاب، وهمت الشمس الثلج إذابته. وفي شواهد المتوسط (١٨٨): «وقيل: معناه المصيقل». انظر اللسان: ٣/٣/١ (همم)، ترتيب القاموس: ٤/٤٣٥ (همم)، جمهرة اللغة: (همم)، تاج العروس: ١٠٩/٩ (همم) الخزانة: ١/٢٩١، شواهد المغني: ١/٤٠٥، الدرر اللوامع: ٢/٢٧، الشواهد الكبرى: ٣/٩٥٠.
  - (۳) د: ولبياضها. وهو سهو.
- (٤) وفي الخزانة (١٠/ ٦٩): شبه ثغر النساء بالبرد الذائب في اللطافة والجلاء. والثغر: أصله المبسم، ويطلق على الثنايا، وانظر شواهد المغني: ١/٤٠٥، الدرر اللوامع: ٢٨/٢، الشواهد الكبرى: ٣٩٥/٣.

## الإعسراب

النون فاعل «يضحكن». «عن كالبرد» أي: عن (١) مثل البرد. وهو صفة موصوف محذوف، أي: عن (٢) أسنان مثل البرد. و «البرد» (٣) جر بالإضافة. «المنهم» صفته (١).

الاستشهاد على استعمال الكاف اسماً في قوله: «عن كالبرد».

\* \* \*

أنشد:

٢٩٨ - نَحَىٰ (°) اللهُبَابَاتِ (١) شَمَالًا كَثَبَا
 وأمَّ أَوْعَالٍ كَهَا أَوْ أَقْرَبَا

(١) د: عن. ساقط. (٢) جـ: عن. ساقط.

(٣) الواو: من ب. الصواب. (٤) جـ: صفته. ساقط.

۲۹۸ – البیتان من الرجز، وهما للعجاج (عبد الله بن رؤبه بن لبید التمیـمي) یصف حماراً
 وحشیاً وأتنه، من أرجوزة له أولها:

مَا هَاجَ دَمْعاً ساكباً مُسْتَسكِباً مِنْ أَنْ رَأَيْتَ صاحِبَيْكَ أَكْأَبَا انظر ملحقات ديوانه: ٧٤، ابن يعيش: ٤٤/٨، ابن السيرافي: ٩٥/٢، التصريح على التوضيح: ٣/٣، الشواهد الكبرى: ٣/٣٣، شواهد الجرجاوي: ١٤٤، الخزانة: ٢٠٢/١٠، شواهد الشافية: ٣٤٥/٤، شواهد المتوسط: ١٩١.

وثانيهما في اللسان: ٦/٦٧٦ (وعل)، سيبويه والشنتمري: ٣٩٢/١، المفصل: ٢٨٩، ابن يعيش: ١٦/٨.

والبيتان غير منسوبين في ابن الناظم: ٣٥٧، المسائل العسكرية: ١٣٧.

وثانيهما غير منسوب في مقاييس اللغة: ٢٥/١ (أم)، ابن يعيش: ٤٢/٨، ابن عقيل: ٢٢٨١، الأشموني: ١٥٨١، المرادي: ١٩٦/٢ شرح الشافية لنقره كار: ١٥٩، الصحاح: ٥/٢٢٨، الأشموني، المحاجب: ١٨٥/١٦، ابن عصفور: ٤٧٤١، المخصص: ١٨٥/١٣.

وروى أولهما: «خلى الذنابات» في شواهد الشافية (وذكرت في الخزانة)، وفي العيني وابن الناظم (بفتح الذال)، وفي شواهد ابن عقيل (بضم الذال وكسرها)، والذنابات: جمع ذنابة، وهي آخر الوادي ينتهي إليه السيل، وقيل: هو اسم موضع (الخزانة: ٢٠٢/١٠)، وروى: =

«الذُّبَابَاتُ» (1) مَكَانُّ بِعَيْنِهِ (7). «وَأُمُّ أَوْعَالٍ» هَضَبَةٌ (7) بِعَيْنِهَا (1). «الكَثَبُ» القَرِيْبُ، مَصْدَرٌ وُصِفَ بِهِ، يُقَالُ: «رَمَاه (9) مِنْ كَثَبٍ» (1). وَفِي (٧) «نَحَىٰ» (٨) ضَمِيْرٌ لحِمَار الوَحْشِ.

## المعنى (١)

يقول: إنه مضى في عدوه ناحية من الذبابات (۱۰) فكأنه نحاها (۱۱) عن [۲۱۰] طريقه، وهي عن شماله بالقرب من الموضع الذي عدا (۱۲) فيه (۱۳).

«وأم أوعال كها» أي: كالذبابات ( $^{(1)}$  منه، أو أقرب إليه (منها)  $^{(0)}$ .

(٥) د: نجى. (٦) د: الذبانات.

(١) د: الذبانات.

(۳) د: هضبته. تحریف.

(٤) انظر ابن السيرافي: ٩٦/٢، وفي معجم البلدان (٢٨١/١): أم أوعال: هضبة في ديار بني تميم يقال لها: ذات أوعال، وأم أوعال، وقيل: هي اسم لجبال بها بئر عظيمة. وانظر معجم ما استعجم: ١٩٥/١، ٢١٢، مراصد الاطلاع: ١١٤/١.

(٥) د: زمان. تحریف.

(٦) أي: من قرب وتمكن. انظر اللسان: ٥/٣٨٢٥ (كثب).

(٧) جـ: في. ساقط.(٨) د: نجى.

(٩) المعنى: من ب. الصواب. (١٠) د: الذبانات.

(۱۱) د: فكأن نجاها.

(۱۲) د: غدا. تصحیف. (۱۳) أ: حمار. زیادة.

(١٤) د: كذبانات. (١٥) من ب، وجه، ود. الصواب.

<sup>= «</sup>يميناً» بدل «شمالًا» في المسائل العسكرية. وروى فيما عدا المؤلف وابن السيرافي: «الذبابات» ـ ببائين ـ بدل «الذنابات» ـ بالنون والباء ـ.

<sup>(</sup>٢) انظر ابن السيرافي (٩٦/٢) لكنني لم أعثر عليه بهذا اللفظ فيما أطلعت عليه من كتب الأماكن والبلدان، والذي وجدته فيها: ذباب (بكسرأوله): جبل بالمدينة، وقيل: هو بضم أوله بوزن الذباب الطائر: جبل بالمدينة، وروضات الذباب: موضع آخر، والذبابة: بلفظ واحده الذباب: موضع بأجا. انظر معجم البلدان: ٣/٣، مراصد الاطلاع: ٥٨٣/٢، معجم ما استعجم: ٢٠٩/٢، الجبال والأمكنة: ٩٣.

## الإعسراب

فاعل «نحى» (١) ضمير حمار (٢) الوحش. «الذبابات» (٣) مفعوله. «شمالاً» مفعوله الثاني. «كثبا» صفته على تقدير جعل «الذبابات» (٤) ناحية شماله قريبة منه. قوله: «وأم أوعال» مبتدأ. قوله: «كها» خبره. «أو أقرب» (٥) عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار.

ويجوز أن يكون «أم أوعال» منصوباً عطفاً على «الذبابات»(۱)، وقوله: «كها» عطف على مفعوله الثاني، وقوله: «أو أقرب» عطف على محل الجار والمجرود على معنى: وجعل أم أوعال كالذبابات (۱) أو أقرب.

الاستشهاد على دخول كاف التشبيه على المضمر في قوله: «كها»، وذلك قليل.

#### \* \* \*

## أنشد:

## ٢٩٩ - حَاشًا أَبِي ثَـوْبَانَ إِنَّ بِـهِ ضِنَّاً عَنِ<sup>(١)</sup> المَلْحَاتِ والشَّتْمِ

(۱) د: نجی. (۲) د: لحمار.

(٣) د: الذبانات. (٤) د: الذبانات.

(٥) جـ: وأقرب. (٦) د: الذبانات.

(V) د: كالذبانات.

۲۹۹ ــ البيت من الكامل، وهو للجميح الأسدي (المنقذ بن الطماح بن قيس) وهذا البيت كما يرويه النحويون مركب من بيتين، هما:

حَاشَا أَبَا ثَـوْبَانَ إِنَّ أَبَا ثَـوْبَانَ ليسَ بِبَكْمَةٍ فَـدْمِ عَـمْروَ بـنَ عَـبْدِاللَّهِ إِنَّ بِـهِ ضِنَّا عَـنِ الـمَـلَحـاةِ والسَّمَّةُ مَ وهو من قصيدة له أولها:

يـا جَـارَ نَـضْـلةَ قَـدُ أَنـى لَـكَ أَنْ تَــشـعَـى بـجـارك فـي بَـنـي هِــدْمِ انظر المفضليات: ٣٦٧، الأصمعيات: ٢١٨، الشواهد الكبرى: ١٢٩/٣.

«أَبُو<sup>(۱)</sup> ثَوْبَانَ» كُنْيَةُ رَجُلٍ. «ضِنَّاً» أَيْ: بُخْلًا. «المَلْحَاتُ» اللَّوْمُ. المُوْمُ.

يقول الشاعر: أنا أهجو وألوم غير أبي ثوبان، لأنه ممن يبخل عليه باللوم والهجاء.

## الإعسراب

«حاشا»/ للاستثناء. «أبي ثوبان» جر بـ «حاشا»، لأنه من حروف الجر [٢١٦] ههنا(۱). «إن» بمعنى «لأن». «ضناً» اسمها وخبرها(۱) تقدم عليه، وهو الجار والمجرور.

<sup>=</sup> ونسب في اللسات (٨٩٢/٢ حشا) لسبرة بن عمرو الأسدي، وذكر أنه منسوب في المفضليات (٣٦٧) للجميح الأسدي.

والبيت منسوب للجميح في ابن يعيش: ٤٧/٨، شواهـد المغني: ٣٦٨/١، أبيات المغني: ٨٨/٣، الدرر اللوامع: ١٩٦٨، الجني الداني: ٥٦٢.

وهو بلا نسبة في الإنصاف: ٢٨٠/١، المفصل: ٢٩٠، ابن يعيش: ٢٨٠/١، ٢٧/٥، ٤٧/٨، مغني اللبيب: ١٢٢/١، الهمع: ٢٣٢/١ (صدره)، البيان لابن الأنباري: ٢٠/١، اللمع: ١٥٤، الإرشاد للكيشي: (٨٨/أ)، المحتسب: ١/٤١/١.

وروي «أبا» - بالنصب - بدل «أبي» في مغني اللبيب، وشواهد المغني، وأبيات المغني (وذكر الرواية الأخرى)، وعليه فتكون «حاشا» فعل، ويحتمل أن يكون الجر فيه من باب «إن أباها وأبا أباها» (انظر شواهد المغنى: ٣٦٩/١).

وروى: «علىٰ» بدل «عن» في الإنصاف والمغني، وأبياته وشواهده، والبيان، واللمع والمحتسب.

<sup>(</sup>١) جـ: أبي.

<sup>(</sup>٢) المعنى: من ب. الصواب.

<sup>(</sup>٣) وأبو ثوبان مستثنى من بني رواحة في البيت الذي قبله، وهو:

وَبَـنُـو رواحـةَ يـنـظرونَ إِذَا نَـظر الـنَـدِيُّ بـآنُـفٍ خُـثـم والمعنى: أذمهم وألحاهم إلا هذا الرجل، فإنه لم يفعل ما يوجب ذمه ولحيه. انظر أبيات المغنى: ٩١/٣.

<sup>(</sup>٤) الواو: من ج. الصواب.

الاستشهاد على مجيء «حاشا» للتنزيه والاستثناء، كما في قوله: «حاشا أبى ثوبان» (١).

\* \* \*

أنشد:

٣٠٠ وَمِنَّا الَّذِي اخْتِيْرَ الرِّجَالَ سَمَاحَةً وَجُودَاً إِذَا هَبَّ الرِّيَاحُ الزَّعَازِعُ (الرياح) (٢) الزَّعازُعُ»: الرِّياحُ الشَّدِيْدَةُ (٣).

## المعنى (1)

يقول: الذي قد اختير من الرجال للسماحة والجود هو(٥) منا.

وَمِنَّا الَّذِي أَعْظَى الرَّسُولُ عَطِيَّةً أَسَارَى تَمِيْمٍ والنَّعِيونُ دَوَامِعُ

انظر ديوانه: ٥١٦، سيبويه والشنتمري: ١٨/١، ابن السيرافي: ٢٢٤/١، ابن يعيش: ٥١/٨، الخزانة: ٢٣/١، اللسان: ٢/٩٩، (خير)، الكامل: ٣٢/١، الأبيات المشكلة: ٢٨٧، الأشباه والنظائر: ٢٧٧/١ (صدره)، ابن الشجري: ٣٦٤/١.

والبيت غير منسوب في ابن النحاس: ٢٦، المقتضب: ٣٣٠/٤، المفصل: ٢٩١ ابن عصفور: يعيش: ٥٠/٨ (صدره)، معاني الأخفش: ٣١٢/٢، شواهد الكشاف: ٤٤٠/٤، ابن عصفور: ٣٨/١)

وروى: «منا» بدل «ومنا» في الديوان، سيبويه والشنتمري، ابن السيرافي، المقتضب، المفصل، ابن عصفور، الأسباه المفصل، ابن عصفور، الأسباه والنظائر.

وروى: (وخيراً) بدل (وجوداً) في الديوان (وذكرت في الخزانة).

(۲) من د. الصواب. (۳) انظر اللسان: ۱۸۳۲/۳ (زعع).

(٤) المعنى: من ب. الصواب. (٥) ب، جـ: وهو. سهو.

 <sup>(</sup>١) جـ: الاستشهاد على مجيء حاشا للتنزيه والاستثناء، كما في قوله حاشا أبي ثوبان.
 ساقط.

<sup>•</sup> ٣٠٠ البيت مطلع قصيدة من الطويل، للفرزدق (همام بن غالب التميمي) من قصيدة ناقض بها قصيدة لجرير (كان قد هجاه بها على هذا الروى)، أولها:

## الإعسراب(١)

«اختير» جملة صلة الموصول. قوله: «الرجال» نصب بنزع الخافض، أي: من الرجال. «سماحة» مفعول من أجله. «وجوداً» عطف عليه (٢)، والموصول مع صلته مبتدأ، وخبره الجار والمجرور المتقدم (٣) عليه. «الرياح» فاعل «هب». و «الزعازع» صفته، والجملة ظرفية.

الاستشهاد على جواز حذف (حرف) (١) الجر ونصب المجرور، كقوله: « وَاتَّخَارَ مُوسَىٰ الرجال، نظيره قوله تعالى: ﴿ وَاتَّخَارَ مُوسَىٰ وَوَمَهُ ﴾ (٥) أي: من قومه.

#### \* \* \*

أنشد:

## ٣٠١ \_أَمَرتُكَ الخَيْرَ فَافْعَلْ ماأْمِرْتَ بِهِ فَقَدْتَ رَكْتُكَ ذَامَ الْ وَذَا نَسَبِ

(١) جـ: الإعراب. ساقط.

(٣) د: المقدم. (٤) من ب، وج، ود. الصواب.

(٥) من الآية: (١٥٥) من سورة الأعراف.

٣٠١ ــ البيت من البسيط، وقد وقع في شعر أكثر من شاعر، فهو في ديوان عمرو بن معد يكرب (٣٥) من قصيدة له أولها:

يا دارَ أسماء بين السَّفْحِ فالرَّحَبِ أَقَـوتْ وَعَفَّى عَلَيْهَـا ذَاهِبُ الحُقَبِ وانظر سيبويه والشنتمري: ١٧١، مغني اللبيب: ٣١٥/١، شواهد المغني: ٧٢٧/٧، معانى الحروف: ٨٧، ابن الشجري: ٢٤٠/٢، المخصص: ١٧/١٤.

ونسب لأعشى طرود (إياس بن موسى بن فهم، وقيل: إياس بن عامر بن سليم) من قصيدة له بنفس المطلع، في المؤتلف والمختلف (١٧). وهو في ديوان العباس بن مرادس السلمي: ٣١.

ونسب كذلك للأعشى (ميمون بن قيس) في ملحقات ديوانه: ٢٨٤، والكامل: ٣٢/١،، وهو لخفاف بن ندبة في ابن السيرافي ٢٥٠/١ (ويقال: عباس بـن مرداس). وقيل: هو لزرعة بن السائب.

 <sup>(</sup>۲) ويجوز أن يكونا منصوبين على التمييز أو الحال، أي: سمحاً وجواداً. انظر الخزانة:
 ١٢٥/٩.

«النَّشَبُ» المَالُ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ (١).

يعني (٢): / أمرتك بالخير فافعل ذلك فإنه يزيد في مالك.

[414]

## الإعسراب

«أمرتك» جملة فعلية. «الخير» نصب بحذف حرف الجر. أي: بالخير (۱) لأن الأمر يعدى ( $^{(4)}$ ) بالباء. قوله: «ما أمرت ( $^{(4)}$ )» موصول مع

= انظر في ذلك كله الخزانة: ٣٤٥ - ٣٣٩، الدرر اللوامع: ١٠٦/٢ - ١٠٦، أبيات المغني: ٣٤٥ - ٢٠١، الحلل: ٣٤٠ - ٣٦، شواهد الشذور: ١١٢ - ١١٣، شواهد المغني: ٧٧٧/٢ - ٧٢٧، شواهد الكشاف: ٣٢٨/٤.

والبيت بلا نسبة في ابن النحاس: ٢٥، المقتضب: ٣٠، ٣٥، ٣٢، ٣٢٠، المفصل: ٢٩١، ابن يعيش: ٤٤/٢ (صدره)، ٥٠/٨، مغني اللبيب: ٢/٣٦ (أمرتك الخير)، شذور النهب: ٣٣٦، الهمع: ٢/٤٨ (صدره)، شواهد الكشاف: ٣٣٦/٤، معاني الأخفش: ٣١٢/٣، الأشباه والنظائر: ٤/٠٥٠، الأبيات المشكلة: ١٢٧، ابن عصفور: ٢٠٥/١، المحتسب: ١/١٥ (أمرتك الخير)، ٢٧٧ (صدره).

وروى: «الرشد» بدل «الخير» في المؤتلف والمختلف، وروى: «فاصنع» بدل «فافعل» في ابن الشجري، وروى: «فإني» بدل «فقد» في ابن السيرافي، وروى: «فإني» بدل «فقد» في الأشباه والنظائر، ويروي: «ذا نسب» ـ بالسين ـ بدل «ذا نشب»، وقيل: هو الصحيح لأنه لا معنى لإعادة ذكر المال، وإنما يقول: تركتك غنياً حسيباً. (انظر الخزانة: ٢/٢١).

(١) ب: من الفضة والذهب. تقديم وتأخير. وفي اللسان: ٢٠/٠٦٤ (نشب): «النشب والمنشبة: المال الأصيل من الناطق والصامت. وفي تاج العروس ١: ٤٨٤ (نشب): «ونقل عن أثمة الاشتقاق أن النشب أكثر ما يستعمل في الأشياء الثابتة التي لا براح لها كالدور والضياع، والمال أكثر ما يستعمل فيما ليس بثابت كالدراهم والدنانير». وفي شواهد الشذور: (١١٣): «والمال عند العرب يقع على الصامت والناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق الجمل والبقرة والشاة، ومنهم من يطلقه على الإبل فقط، وذلك لشرفها عندهم، وربما أوقعوه على المواشى كلها».

- (٢) ب: المعنى. (٣) د: أمرتك. زيادة.
- (٤) ب، ج، د: تعدى. (٥) من ب، وج. الصواب.

الصلة (١) ، وذلك في محل مفعول «فافعل» . قوله: «ذا مال» نصب بأنه مفعول ثان (٢) لقوله: «تركتك» (٣) . «وذا نشب» عطف عليه (٤) .

الاستشهاد على حذف حرف الجر، ونصب المجرور في قوله: «الخير»، أي: بالخير.

\* \* \*

أنشد:

## ٣٠٢ ـ تَحَلَّلْ وَعَالِجْ ذَاتَ نَفْسِكَ وانظُرَنْ أَبِ اجْعَلِ لَعَلَّمَ اأَنْتَ حَالِمُ

(١) د: مع صلته. (٢) ب: الثاني. تحريف.

(٣) وذلك على اعتبار «ترك» متضمن معنى جعل، فيتعدى تعديته، وإن كان «تركتك» بمعنى: خلقتك ـ كان «ذا مال» حالاً من الكاف في «تركتك» والعامل فيه ترك، وذا بمعنى: صاحب. وقد: ههنا للتحقيق، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز أن تكون للتوقع أيضاً. انظر الخزانة: ٣٤٠/١.

(٤) وفي الخزانة (٢٤١/١): «والنشب: \_ بالشين المعجمة \_ قيل: بمعنى جميع ما يملك بمعنى: المال، وقيل: المال الأصيل الثابت بمعنى العقار كالدور والضياع، مأخوذ من نشب الشيء إذا ثبت في موضع لزومه. فعلى الأول يكون من عطف المترادفين للتوكيد، وعلى الثاني يكون من عطف الخاص على العام. وإن فسر المال بغير القول الأخير كان من عطف الخاص على العام. وإن فسر المال بغير القول الأخير كان من عطف المتقابلين». وقال الشنتمري على العام. وكأنه أراد بالمال ههنا الإبل خاصة، فلذلك عطف عليه النشب، وقد قيل: النشب جميع المال فيكون على هذا التقدير عطفه على الأول مبالغة وتوكيداً، وسوغ ذلك اختلاف الفظين».

٣٠٢ ــ البيت من الطويل، وقد اختلف في نسبته لقائله، فنسب في سيبويه والشنتمري (٢٨٣/١): لابن كراع (وفي الأعلم: سويد بن كراع العكلي).

وأورده ابن السيرافي (١/ ٥٧٠) ثاني بيتين ونسبه لدجاجة بن عبدالقيس، وأولهما: أَتَتْنِي يَمِينُ مِنْ أَنَاسِ لَيُركَبَنْ عَلَيٍّ وَدُونِي هُنْسُبُ غُولٍ مَقَادِمُ وهو منسوب لابن كراع في المفصل: ٢٩٢، ابن يعيش: ٥٤/٨، ٥١، ابن الشجري: ٢٤١/٢.

والبيت بلا نسبة في ابن النحاس: ١٩٩، ابن يعيش: ١٣١/٨ (لعلما أنت حالم)، ابن الحاجب: ١٣١/٢ (لعلما أنت حالم).

«تَحَلَّلْ» أَيْ: اخْرُجْ إِلَى الحِلِّ. «أَبُو جُعَلٍ» كُنْيَةُ رَجُلٍ. «حَالِمُ» أَيْ<sup>(۱)</sup>: نَائِمُ.

## المعنسي

اخرج إلى الحل بالكفارة من جهة قسمك على مقاتلتنا(۱)، وعالج نفسك فإن ذلك من(۱) مرض بك، أو كأنك ترى قصدك لمقاتلتنا في المنام.

## الإعسراب

«ذات نفسك» مفعول «عالج». «وانظرن» فعل فاعله مستتر، والنون للتأكيد، والمفعول محذوف، أي: انظر إلى حالك. «أبا جعل» منادى مضاف<sup>(3)</sup>، حرف ندائه محذوف<sup>(6)</sup>. «ما» في «لعلما» كافة كفت «لعل» عن العمل. «أنت» مبتدأ. «حالم» خبره.

\* \* \*

[۲۱۸] /أنشــد:

## ٣٠٣ - أعِدْ نَظَراً يَاعَبْدَ قَيْسِ لَعَلَّمَا أَضَاءَتْ لَكَ النَّارُ الحِمَارَ المُقَيَّدَا

(١) ب، جـ: أي. ساقط. (٢) في أ: على ما مقاتلتنا. خطأ.

(٣) جـ: من. ساقط.
 (٤) د: المنادي المضاف.

(٥) ب: أي انظر إلى حالك. أبا جعل منادى مضاف حرف نداثه محذوف. ساقط.

٣٠٣ ــ البيت من الطويل، وهو للفرزدق (همام بن غالب التميمي) من قصيدة له هجا بها جريراً، يخاطب بها عمر بن لجأ التيمى، أولها:

رَأَى عَبْدُ قَيْسٍ خَفْقَةً شَـوَّرَتْ بِهَا يَـدَا قَـابِسٍ أَهْـوَى بِهَا ثُمَّ أَخْـمَدَا انظر ديوانه: ٢٩٣/١، ابن يعيش: ٥٧/٨، شواهد المغني: ٢٩٣/٢ أبيات المغني: ١٦٩/٠، الدرر اللوامع: ١٢٢/١، شواهد القطر للأعرجي: (٢٧/ب)، الأزهية: ٨٨، ابن الشجرى: ٢٤١/٢.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٢٩٢، ابن يعيش: ٥٤/٨، شذور الـذهب: ٢٧٩، شواهد الشذور: ٨٨، مغني اللبيب: ٢٨٧/١، ٢٨٨، الهمع: ١٤٣/١ (لعلما أضأت لك النار = «أَعِدْ نَظَراً» أَيْ: أَمْعِنْ في النَّظَرِ وَكَرِّرهُ (١).

يهجو الشاعر عبد قيس (٣)(١) بأنه يجامع الأتن ويقيدها ليأتيها، وهذا من (١) أقبح الهجاء.

## الإعسراب

«أعد» أمر من أعاد. «نظراً» مفعوله (٥٠). «النار» فاعل (٦) «أضاءت». «الحمار» مفعوله. «المقيد» صفته.

الاستشهاد بالبيتين على لحوق «ما» الكافة بـ «لعل» في قوله: «لعلما» فكفتها(٧) عن العمل.

\* \* \*

## أنشد:

## ٣٠٤ ـ قَالَتْ أَلا لَيْتَمَا هَذَا الحَمَامُ لَنَا إِلَى حَمَامَتِنَا وَنِصْفُهُ فَقَدِ

= الحمار المقيدا)، الأشموني: ٢/٣١، المقتصد: ٢/٨٦، القطر: ٢٠٩، الإرشاد للكيشي: (٤٤/ب - ٤٠٥/أ)، ابن الحاجب: ٢/٣٦ (لعلما أضاءت لك النار) ابن عصفور: ٢/٣٥١. وروى: عبد شمس، بدل (عبد قيس، في شواهد المغنى (وذكر الرواية الأخرى).

<sup>(</sup>١) من ب، ود. الصواب. وفي أ: وكرت. تحريف.

<sup>(</sup>٢) من ب، وجه، ود. الأولى. وفي أ: عبدالقيس.

<sup>(</sup>٣) قيل: عبد قيس هذا، هو عدي بن الجندب بن العنبر. انظر أبيات المغني: ١٧٠/٥.

<sup>(</sup>٤) د: من. ساقط.

<sup>(</sup>٥) من د. الأولى. وفي أ، وب: مفعول.

<sup>(</sup>٦) جـ: وهذا من أقبح الهجاء الإعراب أعد أمر من أعاد نظراً مفعوله النار فاعل. ساقط.

<sup>(</sup>٧) ب: فتكفها.

٣٠٤ – البيت من البسيط، وهو للنابغة الذبياني (زياد بن معاوية) من قصيدة له يخاطب بها النعمان بن المنذر، ويعاتبه ويعتذر إليه مما أتهم به عنده، وبعده:

فَحَسَّبُوه فَأَلْفُوه كَما ذُكَرَتْ تِسعاً وتسعين لم تَنْقُصْ ولم تَنزد =

# «إِلَى حَمَامَتِنَا» أَيْ (١): مَع حَمَامَتِنَا. «فَقَدِ» أَيْ: فَحَسْبُ (١). المعني

قالت الزرقاء ـ وهي امرأة يضرب بها المثل في حدة البصر ـ ليت هذا الحمام ونصفه مع حمامتي لي .

وحديث الحمامة: أن تلك المرأة نظرت يوماً إلى قطاً تطير " بين الجبلين، فقالت:

## لَيْتَ الحَمَامَ لِيَهُ (٤) إلى حَمَامَ تِيَهُ

انظر ديوانه: ٢٤، سيبويه والشنتمري: ٢٨٧/١، ابن السيرافي: ٣٣/١، الخصائص: ٢/٠٢٤، الإنصاف: ٢٩٣/١، ١٨٥ (أو نصفه فقد)، المفصل: ٢٩٣ (صدره)، ابن يعيش: ٨/٥٥ (صدره)، هذور الذهب: ٢٨٠، مغني اللبيب: ٢/٣٠، ٢٨٦، ٢٨٦، ٣٠٨ (صدره)، شواهد المغني: ٢/٧١، المغني: ٢/٢٤، الخزانة: ١/١٥٠، الشواهد الكبرى: ٢/٤٤، المتوريح على التوضيح: ١/٥٢٠، الدرر اللوامع: ٤٤/١، شواهد القطر: ٢/٤٤، ١٢١، شواهد القطر: (٢٧/ب)، معاني الحروف: ٨٩، اللمع: ٣٣٠، الإرشاد للكيشي: (١٤٥٠)، ابن عصفور: ١/٢٠، ٢٥٢، ابن الشجري: ٢٤١، ١٤٢، المقرب: ١/١١، شواهد التحفة الوردية: (١/١٠).

والبيت غير منسوب في ابن النحاس: ١٩٩، شواهد الشذور: ٨٩ (صدره)، الأشموني: ٢/٢١، ابن الناظم: ١٧٤، الهمع: ١٩٥، ١٤٣ (صدره)، المقتصد: ٢٩٩، القطر: ٢١٠، اللسان: ٣٥٥/٥ (قدد عجزه) الأزهية: ١١٤، العوامل المائة: ٢١٩ (ألا ليتما هذا الحمام لنا)، إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٢٧/٢ (صدره)، المطالع السعيدة ٢٣١ (صدره) التوطئة: ٢١٦ (صدره)، ابن الحاجب: ٢١٤/٢ (صدره).

وروى عجزه «أو نصفه فقد» في الإنصاف، الشذور، القطر وشواهده، المغني وشواهده وأبياته، الخزانة، شواهد التحفة، الأشموني، ابن الناظم، الأزهية، ابن عصفور (٢٥١/١). وعليه فـ «أو» بمعنى الواو وهو قول الكوفيين. (انظر الخزانة: ٢٥٨/١٠).

- (١) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: إلى. تحريف.
  - (٢) ب، جه: حسب.
  - (٣) من ب، وج، ود: الصواب. وفي أ: يطير.
    - (٤) ج، د: لي. تحريف.

## وَنِصْفَهُ قَدِيَهُ تُمَّ الحَمَامُ مِيَهُ(١)

ثم اتَّبع (٢) أحد تلك القطا إلى أن وردت الماء، فعدها فإذا عددها ستة وستون.

## الإعسراب

«قالت» (فعل) (۳) فاعله ضمير الزرقاء. «ألا» للتنبيه. «ما» في «ليتما» كافة. «هذا الحمام» بالنصب اسم «ليت»، على جعل «ما» زائدة غير ملغية (٤). قوله: «لنا» خبره. «إلى حمامتنا» أي: مع حمامتنا (٥).

ويجوز/ «هذا الحمام» - بالرفع - وهو مبتدأ على أن «ما» كافة ملغية (١) [٢١٩] لـ «ليت» (٧) عن العمل، و «لنا» خبره. قوله: «ونصفه» عطف على قوله: «هذا الحمام» على كلا وجهيه. قوله: «فقد» أصله البناء على السكون، وكسرها للشعر، وهو في محل خبر مبتدأ (٨) (محذوف) (١) أي: فذلك قد.

الاستشهاد (۱۱) على جواز أن يكون «ما» في «ليتما» ملغية (۱۱) «ليت» عن عملها، أو غير ملغية (۱۲) عنه (۱۳).

\* \* \*

انظر في ذلك الخزانة: ٢٥٧/١٠، شواهد المغني: ٧٧/١، أبيات المغني: ٢٨/٢، الشواهد الكبرى: ٢٥٦/٢. المدرر اللوامع: ٢٥٦/١، شواهد القطر: (٢٨/أ)، الشواهد الكبرى: ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>١) وروي أنها قالت: (من مجزوء الرجز):

يَا لَيْتَ ذَا القَطَا لَنَا وَمِثْلَ نصفِهِ مَعَهُ إِلَى قطاةِ أَهْلِنَا إِذَنْ لنا قطاً مائَهُ

<sup>(</sup>٢) د: اتبع. ساقط. (٣) من ب. الصواب.

<sup>(</sup>٤) ب، جه، د: ملغاة. تحريف. (٥) جه: مع حمامتنا. ساقط.

<sup>(</sup>٦) ب: ملغاة كافة. وفي جـ، ود: ملغاة. وكلاهما تحريف.

<sup>(</sup>٧) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: للبيت. تحريف.

<sup>(</sup>٨) من ب، وجه، ود. الأولى. وفي أ: المبتدأ.

<sup>(</sup>٩) من جـ، ود. الصواب. (١٠) جـ: به ههنا. زيادة.

٣٠٥ ـ وَكُنْتُ أَرَى زَيْداً كَمَا قِيْلَ سَيِّداً إِذَا (١) أَنَّـه عَبْـ دُالقَفَـا واللَّهَـازِمِ قد تقدم الكلام فيه (٢).

والاستشهاد (٣) به ههنا على جواز قوله (٤): «إذا إنه» بكسر الهمزة وفتحها، وقد سبق بيانه.

\* \* \*

أنشد:

٣٠٠ ـ .... كَنَّنِي مِنْ خُبِّهَا لَعَمِيْـدُ

(۱۱) جـ، د: ملغاة. تحريف. (۱۲) د: كفت. زيادة.

(۱۳) د: منه.

٣٠٥ ــ البيت من الطويل، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل، وقد مر الكلام عليه في الشاهد رقم (١٧١).

(١) جـ: وكنت أرى زيداً كما قيل سيداً إذا. ساقط.

(٢) انظر الشاهد رقم ١٧١.

(٣) الواو من د. الصواب. (٤) ب: قولنا.

٣٠٦ ــ هذا عجز بيت من الطويل، ولم أعثر له على قائل، وصدره:

يَلُومُونَنِي في حُبِّ لَيْلَى عَواذِلِي

انظر ابن الناظم: ١٧٢، ابن عقيل: ١٣٤/١، شواهد الجرجاوي: ٧٤، وشواهد العدوى: ٧٤.

وعجزه في اللسان: ٥/٠٧٠ (لكن)، المفصل: ٢٩٤، ابن يعيش: ٢٧٨، ٦٤، ٧٩٠ الإنصاف: ٢٠٩١، الخزانة: ٣٦١/١٠، مغني اللبيب: ٢٩٣١، ٢٩٣١، شواهد المغني: ٢٠٥/٢، الخزانة: ٣٥١/٣٥، الشواهد الكبرى: ٢/٢٤٧، الأشموني: ٢/٣٨، التصريح على التوضيح: ١/١٢، الهمع: ١/١٤٠، الدرر اللوامع: ١/١١٦، الملوكي: ٣٥، العوامل المائة: ٢١٧، الصحاح: ٢/٧١١ (لكن)، معاني الحروف: ٥٣، ١٣٤، جواهر الأدب: ٩٣، إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٢/٧١، ٢٠٧/١، معاني الفراء: ١/٥٦٤، ابن الحاجب: إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٢٠٧/١، شواهد المتوسط: ١٩٨، الجنى الداني: ١٨٤، ١٠٤، ١٠٤، ١٠٤، ١٠٤، ١٠٤، ١٠٤،

وروى عجزه: «لكميد» بدل «لعميد» في الإنصاف، وإعراب القرآن (٢٠٧/١)، ومعاني الفراء.

«العَمِيْدُ» مَنْ انْكَسَرَ قَلْبُهُ بِالمَوَدَّةِ (١).

## الإعسراب(١)

أصل «لكنني» لكن إنني، ولذلك دخلت اللام في خبرها، ثم نقلت حركة الهمزة (۱) إلى نون «لكن»، ثم حذفت (الهمزة) (۱) فاجتمعت نونات، فحذفت الأولى فصار «لكنني»، فالضمير اسم «إن»، قوله: «لعميد» خبرها، واللام للتأكيد (۱).

الاستشهاد<sup>(۱)</sup> بذلك على أن الأصل في «لكنني» «لكن إنني» بدليل دخول اللام في خبرها.

ونظير ذلك في النقل/ والحذف قوله تعالى: ﴿ لَّكِكَنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ (٧٠) [٢٢٠] أصله: لكن أنا، فنقلت حركة الهمزة إلى نون «لكن» (٨) ثم حذفت الهمزة وأدغمت فصار «لكنا».

#### \* \* \*

أنشد:

# ٣٠٧ \_ إِنَّ امْرَأُ خَصَّنِي عَمْداً مَوَدَّنَهُ عَلَى التَّنَائِي لَعِندِي غَيْـرُ مَكْفُورِ

<sup>(</sup>١) وقلب عميد هده العشق وكسره. انظر اللسان: ٣٠٩٨/٤ (عمد).

<sup>(</sup>٢) جـ: الإعراب. ساقط. (٣) جـ: الهمزة. ساقط.

<sup>(</sup>٤) من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٥) ومن حبها: متعلق بقوله: لعميد، والهاء مضاف إليه. انظر شواهد الجرجاوي: ٧٥.

<sup>(</sup>٦) جـ: الاستشهاد. ساقط. (٧) من الآية: (٣٨) من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٨) د: لكن. ساقط.

٣٠٧ ـ البيت من البسيط، وهو لأبي زبيد الطائي (حرملة بن المنذر) من قصيدة له يمدح فيها الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وبعده:

أَرُوى وأَرْعَى وأَدْنَانِي وأظْهرنِي على العدوِّ بنصرٍ غيرِ تَعْذِيْرِ انظر شعره (ديوانه): ۷۸، اللسان: ۱۱۷۳/۲ (خصص)، سيبويه والشنتمري: ۲۸۱/۱، =

«التَّنَائِي» البّعدُ.

يعني: إني لا أكفر إحسان هذا المرء وإنعامه في حقي<sup>(۱)</sup> وإن بعـد مني.

#### الإعسراب

قوله: «خصني مودته» جملة (فعلية)(٢) في محل النصب صفة النكرة. قوله: «عمداً» تمييز أو مصدر في موقع (٣) الحال، أي: عامداً، من عمده (٤) الحب أي: كسره (٩).

قوله: «غير مكفور»<sup>(١)</sup> خبر «إن».

الاستشهاد على دخول لام الابتداء فيما توسط بين اسم «إن» وخبرها، وذلك في قوله: «لعندي غير مكفور».

\* \* \*

<sup>=</sup> ابن السيرافي: ٢٠/١، ابن يعيش: ٨٥٦، شواهد المغني: ٩٥٣/٢، أبيات المغني: ٤٢/٨

والبيت غير منسوب في ابن النحاس: ١٩٨، الإنصاف: ٤٠٤/١، المفصل: ٢٩٥، ابن يعيش: ٨٥/٨، مغني اللبيب: ٢٧٦/٢، الهمع: ١٩٣١، ٢/٤٩، الدرر اللوامع: ١١٦/١، وعيش: ٥٩/٢، الأشموني: ٥٩/١، المقتصد: ١/٥٥١، المسائل العسكرية: ٢٥٤ (صدره)، ابن الحاجب: ١٧٦/٢.

وروى: «يوماً» بدل «عمداً» في مغني اللبيب، شواهد المغني، الهمع (٢/٤٩). وروى: «عند التنائى» في الدرر (٢/٩٥).

<sup>(</sup>١) من ب، وجه، ود. الأولى. وفي أ: حتى.

<sup>(</sup>٢) من جـ. الصواب. (٣) ب: موضع.

<sup>(</sup>٤) د: العمد. تحريف.

<sup>(</sup>٥) د: كثيرة. تحريف. انظر اللسان: ٣٠٩٨/٤ (عمد).

<sup>(</sup>٦) جـ: النكرة قوله عمداً تمييز أو مصدر في موقع الحال أي عامداً من عمده الحب أي كسره، قوله غير مكفور. ساقط.

٣٠٨ ـ إِنَّ الْخِلَافَةَ وَالْمُرُوَّةُ (١) فِيْهُمُ وَالْمَكِرِمَاتُ وَسَادَةً أَطْهَارُ (١) وَيُهُمُ وَالْمَكرِمَاتُ وَسَادَةً أَطْهَارُ (١) وَيُهُمُ وَالْمَكرِمَاتُ وَسَادَةً وَالْمُرُوَّةُ (١) وَمُع طَاهِرٍ (١)، كَ «أَنْصَارٍ» في (جمع) (٥) (نَاصِرِ) (١).

#### معنى (٧) البيت

مدح لقريش<sup>(٨)</sup>.

### الإعسراب

قوله: «فيهم» خبر «إن». قوله(١٠): «والمكرمات» عطف على محل اسم «إن».

الاستشهاد على مجيء العطف على محل اسم «إن» في قول الشاعر، وذلك قوله: «والمكرمات وسادة».

\* \*

٣٠٨ ـ البيت من الكامل، وقد نسب في سيبويه والشنتمري (٢٨٦/١) لجرير بن عطية الخطفى، (وليس في ديوانه).

وانظر المفصل: ٢٩٦، ابن يعيش: ٨٦٦، ٦٧، الإرشاد للكيشي: (٤١)). الشواهد الكبرى: ٢٦٣/٢.

والبيت غير منسوب في ابن الناظم: ١٧٥.

وروي: «والنبوة» بدل «والمروة» في المفصل، ابن يعيش، سيبويه والشنتمري، وروي: «أن النبوة والخلافة» بدل «إن الخلافة والمروة» في ابن الناظم، والشواهد الكبرى.

- (۱) د: والمودة. (۲) د: أظهار. تصحيف.
- (٣) د: أظهار. تصحيف. (٤) د: ظاهر. تصحيف.
  - (٥) من جود. الصواب.
- (٦) والتطهر: التنزه والكف عن الإثم وما لا يجمل، ورجل طهر الخلق وطاهره والأنثى طاهرة، ويقال: فلان طاهر الثياب إذا لم يكن دنس الأخلاق. انظر اللسان: ٢٧١٣/٤ (طهر).
  - (٧) ب: معنى. ساقط.
  - (٨) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: القريش. تحريف.
    - (٩) جـ: قوله. ساقط.

[٢٢١] ٣٠٩ ـ بَدَالِيَ أُنِّي لَسْتُ مُدْرِكَ ما مَضَىٰ / وَلاَ سابِقٍ شَيْئًا إِذَا كَانَ جَائِيَا قد (٢٢) تقدم شرحه.

وغرض الاستشهاد به ههنا من حيث إن من جوز «إنهم أجمعون ذاهبون» فقد قدر «هم» معمول الابتداء، كما قدر الشاعر دخول الباء في خبر «ليس»، فعطف على المجرور تقديراً في قوله: «ولا سابق».

\* \* \*

أنشد:

٣١٠ - وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّا وَأَنْتُمْ (٢) لَبْغَاةً ما بَقِيْنَا فِي شِفَاقِ (٣١٠ وَالبُغَاةُ) جَمْع بَاغٍ من البَغْي بِمَعْنَى الطَّلبِ (٣). (الشِّقَاقُ) العَدَاوَةُ.

سَبَبُ هَذَا الشَّعرِ أَنَّ بَعْضَ بَني طيِّءٍ قَدْ جَزُّوا نَوَاصِيَ قَومٍ من آل ِ بَدْرٍ،

٣٠٩ ــ البيت من الطويل، وقد اختلف في نسبته، فنسب لزهير بن أبي سلمى، ونسب لصرمة الأنصاري، وقد مر الكلام عليه الشاهد رقم (٢٦٧).

(١) ب: وقد.

• ٣١٠ البيت من الوافر، وهو لبشر بن أبي خازم الأسدي، من قصيدة قالها يهجو بها أوس بن حارثة، مطلعها:

أَهَمُّتْ مِنْكَ سَلْمَى بِانْطِلاقِ وَلَيْسَ وِصَالُ غَانِيةٍ بِبَاقِي

انظر ديوانه: ١٦٠، سيبويه والشنتمري: ٢٩٠/١ (لم ينسبه الأعلم) ابن السيرافي: ١٤/٢، الإنصاف ١٩٠/١، ابن يعيش: ٧٠/٨، الخزانة: ٢٩٣/١، التصريح على التوضيح: ٢٢٨/١، الشواهد الكبرى: ٢٧١/٢.

والبيت غير منسوب في ابن النحاس: ٣٦، ٢٠٣، المفصل: ٢٩٦، ابن يعيش: ٦٩/٨. ابن الناظم: ١٧٧، المرادي: ٣٤٨، ابن الحاجب: ١٨٤/٢.

وروى: «ما حيينا» بدل «ما بقينا» في الديوان.

(٢) جه: الواو. ساقط.

(٣) وابتغاه وتبغاه واستبغاه. كل ذلك: طلبه. انظر اللسان: ٣٢١/١ (بغي).

فَغَضِبَتْ بَنُو أَسدٍ لأجلِ ما صُنِعَ بالبَدْرِيَّيْنَ (١) فَقَال بِشْرٌ هَذِهِ القَصِيْدَة، وَقَبْلَ هَذا البَيْتِ:

إِذَا جُزَّتْ نَوَاصِي آل ِ بَدْرٍ فَأَدُّوْهَا (٣) وَأَسْرَى في الوَثَاقِ (١)

يعني<sup>(٩)</sup>: ردوا<sup>(٢)</sup> نواصيهم، وأطلقوا من أسرتم منهم<sup>(٧)</sup>، وإلا فاعلموا أن كل واحد منا من بعد هذه القضية<sup>(٨)</sup> يطلب صاحبه وخصمه، ونبقى<sup>(٩)</sup> أبداً متعادين<sup>(١٠)</sup>.

#### الإعسراب

قوله (۱۱): «أنا» الضمير اسم «أن»، وخبرها (۱۲) مقدر أي: أنا بغاة. قوله: «وأنتم» عطف على محل اسم «أن»(۱۲)(۱۱). قوله: «بغاة» خبر المعطوف.

و «أنَّ» وإن كانت مفتوحة الهمزة، / فهي (١٥) مكسورتها (١٦) في [٢٢٢] الحقيقة (١٥)، لأنها وما عملت فيه بتأويل الجملة لوقوعها بعد فعل العلم (١٨)، وإنما فتحت لفظاً إشعاراً بأنها في موضع المفعول لفظاً.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: «بالبدر». وصوابه من ابن السيرافي: ١٤/٢، الخزانة: ٢٩٧/١٠

<sup>(</sup>٢) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: بشير. تحريف.

<sup>(</sup>٣) في أ تعليقة: «فردوها. نسخة».

<sup>(</sup>٤) انظر في ذلك ابن السيرافي: ١٤/٢، الخزانة: ٢٩٧/١٠، الشواهد الكبرى: ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٥) ب: المعنى. (٦) د: فردوا.

<sup>(</sup>V) جـ: منهم. ساقط. (A) جـ: القصيدة.

<sup>(</sup>۱) ج.، د: ويبقى. (۱۰) جـ: متعاندين.

<sup>(</sup>١١) جـ: الإعراب قوله. ساقط. (١٢) د: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>١٣) د: اسم المعطوف. بدل: اسم أن. وهو تحريف.

<sup>(18)</sup> جـ: وخبرها مقدر أي أنا بغاة قوله وأنتم عطف على محل اسم أن. ساقط

<sup>(</sup>١٥) من ج، ود. الصواب. وفي أوب: وهي. تحريف.

<sup>(</sup>١٦) ب، ج: مكسورة. (١٧) من ب، وج، ود. وفي أ: بالحقيقة.

<sup>(</sup>١٨) ب، جه: العلم. ساقط.

«ما» في قوله: «ما بقينا» للدوام. قوله: «في(١) شقاق» في محل خبر بعد خبر(٢)، تقديره: أنا وأنتم بغاة في شقاق ما بقينا.

الاستشهاد (٣) على العطف على محل اسم (أن) (١) المكسورة بعد مضي الخبر تقديراً، كما في قوله: «أنا وأنتم بغاة»، وقد تقدم تقديره.

\* \* \*

أنشد:

٣١١ - فَلَوْ أَنْكِ فِي يَوْمِ الرَّخَاءِ سَأَلْتِنِي فِي رَاقَكَ لَمْ أَبْخَلْ وأَنْتَ صَدِيْقُ

#### المعنى (٥)

يصف نفسه بالجود حتى لو سأله(١) الحبيب الفراق مع إفراط محبته إياه

<sup>(</sup>١) جـ: في. ساقط. (٢) ب: هو. بدل: خبر. تحريف.

<sup>(</sup>٣) ج: الاستشهاد. ساقط. (٤) من ب، وج، ود. الصواب.

٣١١ ـ البيت من الطويل، ولم أر من نسبه لقائل، ويروى بعده:

فَمَا رُدُّ تَرْويجٌ عَلَيْهِ شَهَادَةٌ وَلا رُدُّ من بَعْدِ الْحَرَادِ عَتِيقُ انظر اللسان: ١٩٦/ (انن)، ١٩٨/ (حرر)، ١٤١٨/٤ (صدق) المفصل: ٢٩٧، ابن يعيش: ١/١٧، ٢٧، المنصف: ١٢٨/٣، الإنصاف: ١٠٥/١، الخزانة: ٥/٢٠٤، العيش: ١/١٠٥، مخنى اللبيب: ١/٣، الإنصاف: ١٠٥/١، المعنى: ١/١٠٥، أبيات المغني: ١/١٤٠، الشواهد الكبرى: ٢١/١، الأشموني: ١/٢٤٨، المرادي: ١/٤٥٣، المعنى: ١/٤٧، الشواهد الكبرى: ٢/١٠، الأشموني: ١/٢٤٨، المرادي: ١/٤٥٠، الموامع: ١/٢٠، ابن عقيل ١/٣٩، شواهد الجرجاوي: الهمع: ١/٢٠، الدر اللوامع: ١/٢٠، الزهية: ٢٦، الجنى الداني: ٢١٨، المطالع السعيدة: ٣٣٣ (صدره)، الإرشاد للكيشي: (٢٤/ب)، الأشباه والنظائر: ٣/١٤، ١٤٩، ابن الحجب: ١٨٧/ (صدره)، الإرشاد للكيشي: (١٤/ب)، الأشباه والنظائر: ٣/١٤، ١٤٩، ١٤٠، ابن الحجب: ٢٠/١٨)

وروى صدره في المنصف: «يوم الرجاء» ـ بالجيم ـ وكذلك في شرح الوافية، ويروي «طلاقك بدل «فراقك».

<sup>(</sup>٥) د: المعنى. ساقط.

<sup>(</sup>٦) من د. الأولى. وفي أ، وب، وجه: سأل.

لأجابه إلى(١) ذلك، كراهة ردِّ السائل.

والرواية بتذكير الضمائر في البيت(٢).

#### الإعسراب

«أنك» تخفيف «أنَك»، والضمير اسمها، و «سألتني» جملة خبر «أن». «فراقك» نصب بمفعول (٣) ثان لقوله: «سألتني». قوله (٤): «لم أبخل» جملة جواب «لو»، ومفعوله (٥) محذوف أي: لم أبخل بمسؤولك (١). قوله: «وأنت صديق» جملة ابتدائية وقعت حالاً.

الاستشهاد على مجيء (٧) أعمال «أن» المخففة، كما في قوله: «فلو أنك في يوم الرخاء سألتني ٩٠٠٠).

\* \* \*

[444]

/ أنشد:

# ٣١٢ ـ بِاللَّهِ رَبُّكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً وَجَبَتْ عَلَيْكَ عُقُوْبَةُ المُتَعَمِّدِ

كله ناشيء من عدم الاطلاع على البيت الثاني. انظر الشواهد الكبرى: ٣١٢/٢، الخزانة: ٥/٤٢٨.

<sup>(</sup>١) من ب، وج، ود. الصواب وفي أ: لا. تحريف.

<sup>(</sup>٢) وذهب العيني إلى أن قوله: «أنك وسألتني وفراقك وأنت» كلها للمؤنث، ومع هذا قال: صديق، على تأويل أنت إنسان صديق، أو شبه فعيلًا بمعنى فاعل، بفعيل بمعنى مفعول. وقال البغدادي: «وزعم بعضهم أن الخطاب لمذكر، وروى «فراقك» بدل «طلاقك» وهذا

<sup>(</sup>٣) جـ: مفعول.

<sup>(</sup>٤) جـ: سألتني. ساقط. د: سألتني قوله. ساقط.

<sup>(</sup>٥) ب: وبمفعول. تحريف. (٦) جـ: بسؤالك.

<sup>(</sup>٧) د: مجيء. ساقط.(٨) ب: في يوم الرخاء سألتني. ساقط.

٣١٢ ــ البيت من الكامل، وهو لعاتكة بنت زيد بن نفيل العدوية، من قصيدة لها ترثى بها زوجها الزبير بن العوام رضى الله عنهما، وبعده:

إِنَّ الزُّبِيرَ لَنُو بَلاءٍ صَادقٍ سَمْحُ سَجِيَّتُهُ كَرِيمُ المَشْهِدِ =

يعني  $^{(1)}$ : إنك إن $^{(7)}$  قتلت مسلماً فوجبت  $^{(7)}$  (عليك)  $^{(4)}$  عقوبة القاتل  $^{(9)}$  المتعمد.

#### الإعسراب

«ربك» صفة المجرور، وهو قوله: «بالله». «إن» مخففة من المثقلة (٢)(٧). «لمسلماً» (٨) مفعول «قتلت» (٩). قوله: «عقوبة» رفع بفاعل «وجبت» (١٠٠).

= انظر أبيات المغني: ١/ ٨٩، شواهد المغني: ١/ ٨٩، الشواهد الكبرى: ٢٧٨/٢، التصريح على التوضيح: ١/ ٢٣١، الدرر اللوامع: ١/ ١١٩، الخزانة: ٣٧٣/١٠، شواهد المتوسط: ٠٠٠.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٢٩٨، ابن يعيش: ٧١/٨، ٧٧، ٢٧، ابن عقيل: ١٩٩١، أبيات المغني: ١١٦/١، الإنصاف: ٢٤١/٢، المغني: ٢٤/١، ابن الناظم: ١٨٠، المرادي: ٣٥/١، المعني: ٢٤/١، الإنصاف: ٢٤/١ (صدره)، الأشموني: ٣٥/١ (صدره)، شرح المرادي: ٣٠٨، الحاجب: ٣٩٥، معاني الأخفش: ٢١٩/١، الأزهية: ٤٩، الجني الداني: ٣٠٨، الوافية لابن الحاجب: ٣٩٥، الإرشاد للكيشي: (٤٩/ب)، التوطئة: ٢١٨، ابن عصفور: المطالع السعيدة: ٣١١ (صدره)، الإرشاد للكيشي: (٤٢/ب)، المحتسب: ٢/٥٥٧ (صدره)، المقرب: ١٨٣٨، ابن الحاجب: ٢/١٠١ (إن قتلت لمسلماً)، المحتسب: ٢/٥٥٧ (صدره)، المقرب:

وقد اختلفت روايته في المراجع المتقدمة: فروى صدره: «شلت يمينك» في الإنصاف، المغني، وشواهده وأبياته (٨٩/١) (وذكر الرواية الأخرى)، المقرب، المحتسب، ابن الناظم، التصريح، الدرر، ابن عقيل وشواهده، الهمع، الأزهية، الجنى الداني، المطالع السعيدة، التوطئة، ابن عصفور، الشواهد الكبرى. وروى: «هبلتك أمك» في أبيات المغني (١١٦/١)، معاني الأخفش. وروى: «تالله ربك» في الخزانة (وذكر الروايات الأخرى)، كما أنه ذكر في الخزانة رواية أخرى هي: «هبلتك أمك إن قتلت لفارساً». وروى عجزه: «كتبت» بدل «وجبت» في الإنصاف، وروى: «حلت» بدل «وجبت» عند من روى صدره برواية «شلت يمينك» (ما عدا الإنصاف).

- (١) ب: المعنى. (٢) ب: إن. ساقط. وفي د: لو.
  - (٣) د: وجبت. (٤) من ب، ود. الصواب.
    - (٥) د: القاتل. ساقط. (٦) د: الثقيلة.
- (٧) جـ: يعني إنك إن قتلت مسلماً، فوجبت عليك عقوبة القاتل المتعمد الإعراب ربك صفة المجرور وهو قوله بالله. إن مخففة من المثقلة. ساقط.
  - (٨) د: مسلماً.

الاستشهاد على دخول «إن» المخففة على فعل ليس من أفعال المبتدأ والخبر، وذلك متمسك الكوفيين على مذهبهم.

\* \* \*

أنشد:

# ٣١٣ - فِي فِتْيَةٍ كَسُيُوفِ الهِنْدِ قَدْ عَلِمُ واللَّهِ اللَّهُ كُلُّ مَنْ يَحْفَىٰ وَيَنْتَمِلُ

= (٩) واللام في (لمسماً» فارقة بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن النافية. انظر الجرجاوي: ٧٨.

(١٠) وعليك: متعلق بوجبت. انظر الجرجاوي: ٧٨.

٣١٣ - البيت من البسيط، وهو للأعشى ميمون بن عقبة من قصيدة له، وقبله:

وَقَدْ غَدَوْتُ إِلَى الحَانُوتِ يَتْبَعُنِي شَاوِ مِشَلُّ شَلُوْلُ شُلْشُلُ شَولُ

انظر ديوانه: ٥٩، سيبويه والشنتمري: ٢٨٢/١، ٤٤، ٤٨٠ (لم ينسبه سيبويه وذكر الأعلم صدره ونسبه)، ٢/٣/١ (في سيبويه: قد علموا \* أن هالك كل من يحفى وينتعل)، ابن السيرافي: ٢٦/٧، المنصف ١٢٩/٣ (عجزه)، الإنصاف: ١٩٩/١، الشواهد الكبرى: ٢٨٧/٧، (وقيل: عبدالله بن الأعور، وقيل غير ذلك)، الدرر اللوامع: ١١٩/١، أمالي ابن الشجري: ٢/٢، الأزهية: ٦٤، شواهد الكشاف: ٤٨٧/٤، المحتسب: ٣٠٨/١، الخزانة: ٢٨٠٨، ١٨٠١/١١.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٢٩٨، ابن يعيش: ٧١/٨، الخزانة: (٣٩١/١٠)، ابن النحاس: ١٩٩، الخصائص: ٢٤١/١ (عجزه) ابن الناظم: ١٨١، المرادي: ٣٥٥/١، الهمع: ١٤٢/١ (عجزه)، المقتصد: ٤٨٣/١، معاني الأخفش: ٢٩٩/٢، الفصول الخمسون: ٢٠١ (عجزه)، معاني الحروف: ٢٦٦، المطالع السعيدة: ٢٣٢ (عجزه)، التوطئة: ٢١٨، ابن الحاجب: ١٨٩/٢ (عجزه)، ١٩٢٠.

وروى عجزه في الديوان: «أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل».

وفي الخزانة (٣٩١/٨): «قال السيرافي: وفي كتاب أبي بكربن مبرمان: هذا المصراع ـ أي العجز ـ معمول، أي: مصنوع، والثابت المروي:

أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل

قال: «والشاهد في كلتا الروايتين واحد، لأنه في إضمار الهاء في «أن» وتقديره: أنه هالك، وأنه ليس يدفع».

ولعل البيت ملفق من بيتين له (من نفس القصيدة) مع بعض التغيير في عجز الأول، هما: \_

يُرِيْدُ بـ «مَنْ يَحْفَىٰ» الفَقِيْرَ، وبـ «مَنْ يَنْتَعِلُ» الغَنِيُّ.

أي<sup>(1)</sup>: في فتية كالسيوف<sup>(۲)</sup> في مضائهم<sup>(۳)</sup> في الأمور، قد علموا أن الأنسان هالك سواء كان غنياً أو فقيراً<sup>(1)</sup>.

## الإعسراب

قوله: «كسيوف الهند» جار ومجرور كلام إضافي في محل صفة «فتية»(°). «قد علموا» أيضاً جملة صفة «لها». «أن» مخففة من المثقلة(۲). «كل من يحفى» مبتدأ مضاف إلى الموصول وهي «مَنْ»(۲) والصلة. وخبره(۸) «هالك». قوله(۹): «وينتعل» عطف على الصلة، والجملة في موضع مفعولي «علموا».

[٢٢٤] الاستشهاد على تخفيف/ «أن»(١٠) في قوله: «أن هالك» وإلغائها (١١) عن العمل.

#### \* \* \*

= إِمَّا تَسرَيْنَا حُفَاةً لا نِعَالَ لَنَا إِنَّا كَلَلِكَ مَا نَحْفَىٰ وَنَنْتَعِلُ فِي الْحِيلَةِ الْحِيلُ في فِتْنَةٍ كَسِيُّوْفِ الْهِنْدِ قَدْ عَلِمُوا أَنْ لِسَ يدفعُ عن ذي الحيلةِ الْحِيلُ (١) ب: المعنى.

(٣) من ب. الصواب. وفي أ، ود: مصالحهم، وفي جـ: مصالح. وهما تحريف.

(٥) وفي فتية: جار ومجرور متعلق «بغدوت» في البيت الذي «قبله»، و «في» بمعنى:
 مع. وقيل: هو حال من شاو، أو حال من «الياء» في يتبعني. انظر الخزانة: ٣٩٢/٨.

(٦) جـ، د: الثقيلة.

(۸) جـ: وخبرها.(۹) د: وقوله.

(١٠) ج: أن. ساقط. (١١) ج، د: والغيت.

(۷) جـ، د: وهي من. ساقط.

٥٨٨

<sup>(</sup>٤) وفي الشواهد الكبرى (٢٩٣/٢): «والمعنى: هم بين فتية كالسيوف الهندية في مضائهم وحدتهم، وأنهم موطنون أنفسهم على الموت، موقنون به لأنهم قد علموا أن الإنسان هالك، سواء كان غنياً أو فقيراً». وفي شواهد الكشاف (٤٨٧/٤): «وقوله: في فتية، أي: في فئة كالسيوف في مضائهم، أو صباح الوجوه تبرق وجوههم كالسيوف قد عملوا أن هالك...».

٣١٤ - بَكَرَ العَوَاذِلُ فِي الصَّبَا حِ يَلُمْنَنِي وَأَلُومُهُنَّهُ وَسِي وَأَلُومُهُنَّهُ وَسِيْتُ وَقَدْ كَبِرْتَ فَقُلْتُ: إِنَّهُ وَقَدْ كَبِرْتَ فَقُلْتُ: إِنَّهُ

يعني: لامني العواذل ولمتهن، وقلن لي شبت، فقلت: نعم.

## الإعسراب

قوله: «يلمنني» جملة فعلية وقعت حالاً عن «العواذل». «وألومهنه» أيضاً جملة معطوفة عليها، والهاء الساكنة فيها هاء(١) السكت(١) قوله: «ويقلن»(١) جملة فعلية عطف على قوله: «بكر العواذل»، أو عطف على الجملة الحالية. قوله: «شيب»(١) مبتدأ، وخبره(٥) محذوف، أي: بك شيب. «قد علاك» جملة

٣١٤ ــ البيتان من مجزوء الكامل، وهما لعبيد الله بن قيس الرقيات، من أبيات له وبعده: لاَ بُــدُ مِــنُ شَــيبِ فَــدَعُ ــنَ، وَلاَ تُـطِــلُـنَ مَــلاَمَــكُــنُــهُ

انظر ديوانه: ٦٦، اللسانُ: ١٥٦/١ (أنن)، سيبويه والشنتمري: ٢٧٩/٢ (ثانيهما ـ نسبه الأعلم)، ابن السيرافي: ٢٧٥/١، ابن يعيش: ٧٨/٨، شواهد المغني: ١٢٦/١، أبيات المغني: ١٨٨/١، الخزانة: ٢١٣/١١، الأزهية: ٢٥٨، الصحاح: ٢٠٧٤/٥ (أنن)، ابن الشجري: ٢٢٢/١.

والبيتان غير منسوبين في سيبويه (ولم يذكرهما الشنتمري): ١٧٥/١، ابن النحاس: ٣٠٤ ، ١٢٥، ابن يعيش: ١٢٠، ١٣٠، ١٢٥، البيان: ١٤٥/٢، اللمع: ١٢٦، ابن الحاجب: ١٩٤/٢ (بكر العواذل)، ٢٢٢ (ويقلن شيب).

وثانيهما بلا نسبة في اللسان: ١/٣٩٥ (بيد)، المقتصد: ٤٩٢/١، ابن النحاس: ٣٣٤، المفصل: ٣٠٠، ٢١٩١، ابن يعيش: ١٢٢/٨، مغني اللبيب: ٣٨/١، ٢٤٩/١، أبيات المغني: ٧/٨، شرح الوافية لابن الحاجب: ٤٠٣، معاني الحروف: ١١٠ (عجزه)، جواهر الأدب: ٤٣٠، الجنى الداني: ٣٩٩، الإرشاد للكيشي: (٤٣/١)، سمط اللآليء: ٢٣٩/١.

وروى أولهما: «بكرت عليَّ عواذلي يلحينني» في الديوان، وابن السيرافي، وشواهد المغني، واللسان (انن)، والصحاح، وابن الشجري، وروى: «بكر العواذل في الصبوح» في سيبويه، وابن يعيش، والأزهية، والبيان، واللمع.

(۱) د: هاء. ساقط. (۲) د: للسكت.

(٣) جـ: الواو. ساقط. (٤) جـ: شيب. ساقط.

صفة النكرة. قوله: «وقد كبرت»(١) جملة معطوفة على الجملة الابتدائية. قوله: «إنه» مقول «قلت»، والهاء للسكت.

الاستشهاد على مجيء «إن» بمعنى «نعم»، كما في قوله: «فقلت: إنه».

\* \* \*

أنشد:

٣١٥ ـ وَنَحْرٍ مُشْرِقِ اللَّوْنِ كَأَنْ ثَنْيَاهُ حُقَّانِ النَّاءِ كَ «خُصْيَانِ» (٢) (١) . (النَّحْرُ» الصَّدْرُ. «حُقَّانُ» تَثْنِيةُ «حُقَّةٍ» بِحَذْفِ التَّاءِ كـ «خُصْيَانِ» (٢) (١) .

(٥) ب، جه، د: الواو. ساقط. (١) ب، جه: الواو. ساقط.

٣١٥ ــ البيت من الهزج، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل.

انظر اللسان: ١/١٥٦، ١٥٧ (أنن)، سيبويه والشنتمري: ١/٢٨١ المفصل: ٣٠١، ابن يعيش: ٨/٨، المنصف: ١/٨٨، الإنصاف: ١/١٩٧، شذور المذهب: ٢٨٥، الشواهد الكبرى: ٢/٥٠٠، المنصفي: ١/٢٥١، الإنصاف: ١/١٤٨، المرادي: ١/٣٥٧، التصريح على التوضيح: ١/٣٥١، الهمع: ١/١٤١ (عجزه)، المدرر اللوامع: ١/١٠، ابن عقيل: على التوضيح: ١/٢٠١، الهمع: ١/١٤١ (عجزه)، المدرر اللوامع: ١/١٠، ابن عقيل: ١/١٤١، شواهد الجرجاوي: ٨٠، القطر: ٢١٩، وشواهده للأعرجي: (٣٠٠أ)، أبيات المغني: ٥/١٩، الجنى الداني: ٥/٥، معاني الأخفش: ٢/١٣ (عجزه)، عيون سيبويه: ١٤٧، العوامل المائة: (عجزه)، الصحاح: ٥/٧٠٠ (أنن)، معاني الحروف: ٢٢١، شواهد الكشاف: ٤/٥، الأبيات المشكلة: ٣٤٧، الإرشاد للكيشي: (٤٤/أ)، التوطئة: ٢٢٢، ابن الشجرى: ١/٢٧، ٢٠٧، شواهد المتوسط: ٥٠٠.

وقد اختلفت رواية البيت في المراجع المتقدمة، فروى صدره: «ووجه مشرق اللون» في أبيات المغني، وشذور النهب، والقطر، وابن الناظم. وروى: «وصدر مشرق اللون» في الإنصاف، والمنصف، والعيني، والأشموني. وروى: «وصدر مشرق النحر» في الخزانة، وابن عقيل، وشواهده، الدرر اللوامع، الأبيات المشكلة، ابن الشجري. وروى: «ووجه مشرق النحر» في المرادي، اللسان، عيون سيبويه، الصحاح، معاني الحروف، سيبويه والشنتمري. وروى عجزه: «كأن ثدييه» في الإنصاف، المنصف، ابن عقيل و شواهده، الدرر اللوامع، اللسان عجزه: «كأن ثدييه في الإنصاف، المنصف، ابن عقيل و شواهده، الدرر اللوامع، اللسان

<sup>(</sup>٢) جـ: نحو خصيان.

 <sup>(</sup>٣) والحقة بالضم: وعاء من خشب أو عاج أو غيرهما مما يصلح أن ينحت منه: عربي =

أي(١): رب صدر يلوح لونه وثدياه كحقتين في الاستدارة و(٢) الصغر.

#### الإعسراب

قوله: «ونحر» جار ومجرور(۳). و(٤) «مشرق اللون»/ كلام إضافي [٢٢٠] إضافة لفظية، وهو جر بصفة المجرور. «كأن» مخففة من المثقلة(٥). «ثدياه» رفع بالابتداء. «حقان» رفع بخبره.

ولما خففت «كأن» جاز إبطال عملها فلذا(١) جاء(٧) بعدها المبتدأ والخبر، والجملة صفة «نحر».

الاستشهاد على تخفيف «كأن» وإلغاء عملها، كقوله: «(كأن)(^) ثدياه حقان».

#### \* \* \*

أنشد:

## ٣١٦ كَأَنْ وَرِيْدَيْهِ رِشَاءَا(١) خُلْبِ

- معروف، وقد جاء في الشعر الفصيح والجمع: حق وحقوق وحقق وأحقاق وحقاق. انظر تاج العروس: ٣١٦/٦ (حقق)، اللسان: ٩٤٤/٢ (حقق). (١) ب: المعنى. (٢) جـ: الإستدارة و. ساقط.
- (٣) وذلك على أن الواو واو «رب». وقيل: هو مرفوع لفظاً وخبره محذوف تقديره: ولها
   نحر، فتكون الواو حينئذ استئنافية، أو عاطفة. انظر الجرجاوى: ٨٠.
  - (٤) ب، ج، د: الواو. ساقط. (٥) ج، د: الثقيلة.
    - (٦) جـ: فلهذا.
    - (٧) من د. الصواب. وفي أ، وجه: جاز. تحريف.
      - (٨) من ب، وج، ود. الصواب.
  - ٣١٦ ــ البيت من الرجز، وهو لرؤبة بن العجاج في ملحقات ديوانه: (١٦٩) وقبله: وَمُعْتَدِ فَظٌ غَلِيْظِ القَلْب
- وانظر الشواهد الكبرى: ۲۹۹/۲، التصريح على التوضيح: ۲۳٤/۱،الخزانة:۳۹۱/۱۰. والبيت غير منسوب في اللسان: ۱۵۷/۱ (أنن)، ۱۲۲۱/۲ (خلب)، سيبويه والشنتمري: =

«الورِيْدَانِ» هُمَا عرقانِ في العُنْقِ. «الرِّشَاءُ» الحَبْلُ(١). «الخُلْبُ» اللَّيْفُ(١).

يصف دقة وريدى رقبة أحد.

## الإعسراب

«كأن» مخففة من المثقلة (٢). قوله: «وريديه» اسمها. «رشاءا (١) خلب» كلام إضافي خبرها (٥).

الاستشهاد على تخفيف «كأن» وإعمالها مع ذلك، وذلك(١) في قوله: «كأن وريديه رشاءا(٧) خلب».

#### \* \* \*

#### أنشد:

# ٣١٧ - وَيَوْمٍ تُوافِيْنَا بِوَجْهِ مُقَسَّمٍ كَأَنْ ظَبْيَةً تَعْطُو إِلَى نَاضِرِ السَّلَمْ

= ١٠٠١، ابن السيرافي: ٢/٥٧، الإنصاف: ١٩٨/، المفصل: ٣٠١، ابن يعيش: ٨٢/٨، ٨٣، ابن الناظم: ١٨٣، أبيات المغني: ١٩٥١، الخزانة: ٤١٢/١٠، شواهد الكشاف: ٣٢٥، البن الناظم: ٣٢٠، أبيات المغني: (٤٤/أ)، التوطئة: ٢٢١، المقسرب: ١٩٧٨، الجنى الداني: ٢٧٥، الإرشاد للكيشي: (٤٤/أ)، التوطئة: ٢٢١، المقسرب: ١١٠/١.

وروى: «كأن وريداه رشاء خلب» في سيبويه. وروى: «كأن وريداه رشاءا» في اللسان (وذكر رواية وريديه). وروى: «كأن وريديه رشاء» في الشنتمري، وابن السيرافي، والمفصل، التصريح على التوضيح، ابن الناظم، التوطئة، المقرب (وذلك على إعمال كأن).

- (٩) ب، ج، د: رشاء.
- (١) والجمع أرشية. انظر اللسان: ١٦٥٣/٣ (رشا).
- (٢) واحدته خلبة. انظر اللسان: ١٢٢١/٢ (خلب).
- (٣) ج، د: الثقيلة. (٤) ب، ج، د: رشاء.
  - (٥) من ب، وجه، ود. الأولى. وفي أ: خبر.
- (٦) جـ: وذلك. ساقط.
   (٧) ب، جـ، د: رشاء.

٣١٧ ــ البيت من الطويل، وقد اختلف في نسبته لقائله، فأورده ابن منظور في اللسان (٥/٣٦٣، قسم): أول أربعة أبيات، ونسبه لباعث (وقيل: باغت) بن صريم اليشكري، ثم =

= قال: «ويقال: هو كعب بن أرقم اليشكري، قاله في امرأته وهو الصحيح اهـ، وبعده:

وَيَـوْماً تُـرِيـدُ مَالَـنَا مَـعَ مَالِـهَا فَاإِنْ لَم تُنِلْهَا لَم تُنِمْنَا وَلَمْ تَنَمْ وَنِي ابن السيرافي ونسب في سيبويه والشنتمري (٢٨١/١) لابن صريم البشكري، وفي ابن السيرافي (٢٠٢/١): لأرقم بن علباء البشكري، وفي الإنصاف: (٢٠٢/١) لزيد بن أرقم، ونسب في الأصمعيات: (١٥٧): لعلباء بن أرقم البشكري.

وقيل: هو لراشد بن شهاب اليشكري، وقيل: هو لابن أصرم اليشكري.

انظر في ذلك الخزانة: ١١/١٠ ـ ٤١٨، شواهد المغني: ١١١/١ ـ ١١١، أبيات المغني: ١١٨/١ ـ ١١٢، أبيات المغني: ١٩٨١ ـ ١٦٤، الشواهد الكبرى: ٣٠١/٧، التصريح على التوضيح: ٢٣٤/١، شواهد التحفة الوردية: (٢/٨٦).

والبيت منسوب لابن صريم اليشكري في ابن يعيش: ٨٣/٨، الأبيات المشكلة: ٣٤٦، عيون سيبويه: ١٤٦، شواهد الكشاف: ٣٤٩٥. ومنسوب لأرقم بن علباء اليشكري في شواهد القطر للأعرجي (٢٩/١) (وقيل: هو لباغت بن صريم اليشكري). ومنسوب لعلباء بن أرقم اليشكري في الدرر اللوامع: ١٢١/١، شواهد المتوسط: ٢١٩.

والبيت بـ لا نسبة في ابن الحاجب: ١٩٨/ (عجزه)، أمالي القالي: ٢٠٣٠، المخصص: ٢٠٠٨، المقرب: ١١١/١ (عجزه)، ٢٠٣/٢، ابن عصفور: ٢٠٧١، المطالع المخصص: ٢٠٤ (عجزه)، الإرشاد للكيشي: (٤٤/أ)، التوطشة: ٢٢١، اللسان: ٢٠١١، المالسان: ٢٠٠١، المفصل: ٣٠٠ (عجزه)، ابن يعيش: ٨٢/٨ (عجزه)، الخزانة: ٢١١، ٢٢٠، ابن النحاس: المفصل: ٢٠٨، المنصف: ٣/٨١، مغني اللبيب: ٢/٣٠، شذور الذهب: ٢٨٤، أبيات المغني: ٥/١٩، الأشموني: ٢/٨١، مغني اللبيب: ٢/٣٠، شذور الذهب: ٢٨٤، أبيات المغني: ١٩٧٠، الأشموني: ٢/١٨، ٢١٤ (عجزه)، المشواهد الكبرى: ٤/٤٨، ابن الناظم: ١٨٧، الهمع: ٢١/١، القطر: ٢١٨، العرادي: ٢١٨، الموادي: ٢١٨، المعردي: ٢١٨، (كأن ظبية)، العوامل الماثة: ٢١٥ (عجزه)، الكامل: المرادي: ٢١٨، المحاح: ٢١٨/١ (قسم)، جواهر الأدب: ٢٤٠، الجنى الداني: ٢٥٠، إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٢١٨/١ (عجزه).

وروى فيما عدا المؤلف واللسان (أنن): «ويوماً» بالنصب بدل «ويوم»، وروى: «ويوم» بالنصب من غير التنوين في شواهد القطر، وروى: «فيوماً» في ابن السيرافي والأصمعيات، وروى: «تلاقينا» بدل «توافينا» في الإنصاف، وجواهر الأدب. وروى: «إلى وارف السلم» بدل «إلى ناضر السلم» في معاني الحروف، وروي: «تسطو» بدل: «تعطو» و «وارق» بدل «ناضر» في ابن عصفور.

(١) د: يتناول. وفي أ تعليقة: «تناول. نسخة».

وفي الشواهد الكبرى (٣٠٢/٢): وتعطو: أي تتناول وتأخذ لترعيٰ، من عطا يعطو عطواً، =

الحَسَنُ، الطَرِيُّ. «السَّلَمُ» شَجَرُ<sup>(۱)</sup>.

أي<sup>(٢)</sup>: رب يوم تأتينا<sup>(٣)</sup> فيه تلك المرأة بوجه حسن كظبية تأتي إلى هذه الشجرة وتتناول<sup>(١)</sup> من أوراقها الطرية.

#### الإعسراب

(۲۲۹] «ويوم» جار ومجرور<sup>(۱)</sup>. «توافينا» / (فعل)<sup>(۲)</sup> فاعله ضمير امرأة<sup>(۷)</sup>. «بوجه» الباء فيه للمصاحبة، أي: مع وجه. «مقسم» صفته. قوله: «كأن ظيبة» النصب فيه باسم «كأن»، و «تعطو» جملة خبرها<sup>(۸)</sup>.

والرفع فيه على تقدير إلغاء «كأن» المخففة.

والجر على أن الكاف في «كأن» جارة، و «أن» زائدة أي: كظبية.

(٢) ب: المعنى. (٣) ب: يأتينا.

(٤) د: ويتناول.

(٦) من ب. الصواب. (٧) د: المرأة.

<sup>=</sup> وكأنه ضمنه معنى: تميل، أي تميل في مرعاها إلى كذا، فلذلك عداه بـ «إلى». وقال ابن يعيش: «العاطية: التي تتناول أطراف الشجر مرتعية». انتهى.

<sup>(</sup>۱) والسلم: نوع من العضاه، والعضاه من الشجر: كل شجر له شوك، وقيل: السلم سلب (أي طويل) العيدان طولاً شبه القضبان، وليس له خشب وإن عظم، وله شوك دقاق طوال، حاد إذا أصاب رجل الإنسان، وله برمة (ثمرة) صفراء فيها حبة خضراء طيبة الريح، وفيها شيء من مرارة وتجد بها الظباء وجداً شديداً، واحدته سلمة بفتح اللام، وقد يجمع السلم على أسلام. انظر اللسان: ٣٠٨١/٣ (سلم)، ٢٠٥٨ (سلب)، ٢٩٩١/٤ (عضه)، ٢٦٨/١ (برم).

<sup>(</sup>٥) ورواه البغدادي «ويوماً» بالنصب وقال: يوم: ظرف متعلق بتوافينا، ولا يجوز أن يجر بجعل الواو واو رب، لأنه لم يرد إنشاء التكثير، وإنما أخبر عن أحوالها في الأيام. انظر الخزانة: ٤١٤/١٠.

<sup>(</sup>A) واعترض الأعرجي في شرحه لشواهد القطر (٢٩/ب) على تجويز السيد جعل جملة «تعطو» كما «تعطو» خبر، حيث قال: «ولا يجوز أن يكون الخبر الجملة المذكورة وهي جملة «تعطو» كما جوزه السيد». وذهب إلى أن اسم «كأن» جاء ظاهراً غير محذوف على رواية نصب «الظبية»، فتكون على هذه الرواية جملة «تعطو» صفة ظبية، والخبر محذوف.

الاستشهاد على أن (١) «كأن ظبية» يجوز (فيه) (١) الحركات الثلاث كما تقدم.

张 米 张

أنشد:

٣١٨ \_ يَا لَيْتَ أَيَّامَ الصَّبَا رَوَاجِعَا

وقد تقدم شرحه.

والاستشهاد (٢) به ههنا على أن مذهب الفراء فيه (١) أن «ليت» يقتضى (٥) مفعولين، فلذا (٢) نصبتهما في قوله:

يَا لَيْتُ أَيُّامَ الصِّبَا رَوَاجِعَا

ومذهب الكسائي (٧) في ذلك على إضمار «كان» أي: يا ليت (٨) أيام الصبا كانت رواجع .

(١) ب، ج، د: في. زيادة. (٢) من ب. الصواب.

٣١٨ ــ البيت من الرجز، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل، ونسب في شواهد المغني (٦٩٠/٢) للعجاج، نقلًا عن الجمحي، وهو في ملحقات ديوانه: ٨٨ وبعده: وَكُنْتُ فِي وَادِي العَقِيقِ رَاتِعاً

وقد مر الكلام عليه في الشاهد رقم (٢١).

(٣) جـ: الواو. ساقط.(٤) د: فيه. ساقط.

(٥) جـ، د: مقتضى. (٦) جـ،د: فلذلك.

(V) هو علي بن حمزة بن عبدالله بن عثمان الفارسي الأسدي بالولاء، أبو الحسن المعروف بالكسائي. إمام أهل الكوفة في النحو واللغة، وأحد القراء السبعة المشهورين، استوطن بغداد وأخذ عن أعراب الحطمة مع سيبويه، توفي بالري سنة ١٨٩ هـ (وقيل غير ذلك).

له من المنصفات: المختصر في النحو، كتاب القراآت، النوادر، مقطوع القرآن وموصوله، وغيرها.

انظر ترجمته في معجم الأدباء: ١٦٧/١٣، بغية الوعاة: ١٦٢/، البداية والنهاية: الخرين واللغويين: ١٢٧، النجوم الزاهرة: ١٣٠/، الأعلام: ٢٨٢/٤، طبقات النحويين واللغويين: ١٢٧، إناه الرواة: ٢٥٦/٢.

(٨) يا: من ب، وج، ود. الصواب.

والصحيح في ذلك مذهب البصريين وقد تقدم(١).

\* \*

أنشد:

٣١٩ - لَعَلَّكَ يَـوْمـاً أَنْ تُلِمَّ مُلِمَّةً عَلَيْكَ مِنَ اللَّائِي () (يَدَعْنَك أَجْدَعَا

«الإلْمَامُ» النُّزُولُ. «مُلِمَّةُ» أي: نَازِلَةُ. «اللَّاثِي»(٣) عِبَارَةُ عَنْ الدَّوَاهِي. «الأَجْدَعُ» المَقْطُوعُ(٤) الأَنْفِ، وَهْوُ يُسْتَعْمَلُ في الـذُّلِ، وإِنَّما خُصَّ الـذُّلُ بالأَنْفِ، لِأَنَّه يُتَكَبَّر بِهِ.

[۲۲۷] أي: لعلك أن تنزل<sup>(٥)</sup>/ عليك داهية<sup>(١)</sup> من الدواهي اللائي<sup>(٧)</sup>)<sup>(٨)</sup> يتركنك<sup>(٩)</sup> ذليلًا.

## الإعسراب

قوله: «لعلك أن تلم ملمة» مثل قولك: «عساك أن تفعل». قوله:

(١) انظر الشاهد رقم: ٢١.

٣١٩ ــ البيت من الطويل، وهو لمتمم بن نويرة اليربوعي الصحابي، من قصيدة يرثي بها أخاه مالكاً، لما قتله خالد بن الوليد رضى الله عنه بتهمة الردة وقبله:

فَلَا تَفْرَحَنْ يَومًا بِنَفْسِكَ إِنْنِي أَرَىٰ المَوْتَ وَقَاعًا على من تَشَجُّعَا

انظر المفضليات: ۲۷۰، اللسان: ۳۰۸۲/۶ (علل)، ابن يعيش: ۸٦/۸، الخزانة: ٥/٥٥، شواهد المغنى: ١٧٥/٥، مواهد المغنى: ١٧٥/٥.

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٧٤/٣، المفصل: ٣٠٣، مغني اللبيب: ١٨٨/١، ابن الحاجب: ٢٠٢/٢ (صدره)، ابن عصفور: ١٧٩/٢.

وروى: «اللاتي» بدل «اللائي» في اللسان.

(۲) ج، د: اللاتي.
 (۳) ج، د: اللاتي.

(٤) من جـ، و د. الصواب، وفي أ: اللقطوع. تحريف.

(°) د: ينزل.

(٦) داهية: من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: واهية. تحريف.

(V) جـ: التي. د: اللاتي. (A) ما بين القوسين ساقط من ب.

(٩) جـ: تركتك.

«ملمة» رفع بفاعل «تلم». قوله: «أجدعا» نصب بأنه معمول (١) «يدعنك»، والجملة صلة الموصول(٢).

الاستشهاد على استعمال (لعلُّ) مثل استعمال (عسى).

\* \* \*

أنشد:

٣٢٠ ـ هَا إِنَّ تَاعِلْ رَةً إِنْ لَمْ تَكُنْ قُبِلَتْ فَإِنَّ صَاحِبَهَا قَلْ تَاءَ فِي الْبَلَدِ «٣٢ ـ هَا إِنَّ تَاعِلْ مَن الإِنْ تِفَاع ، يُقَالُ: «العِذْرَةُ» إِسْمٌ مِنَ الإِعْتِذَارِ، كَمَا أَنَّ الرُّفْعَةَ (٣) إِسمٌ مِن الإِنْ تِفَاع ، يُقَالُ:

«العِدرة» أسم مِن الإعتِدارِ، كما أن الرفعه ؟ أسم من الإرتِفاع ، يقال هِي عِذْرَةً أَيْ: عُذْرٌ، والعُذْرُ والعِذْرَةُ بمعنى (٤). «قَدْ تَاهَ»(٥) بِمَعْنَى تَحَيَّر.

نُـبُّتُ أَنْ أَبِـا قَـابِـوسَ أُوعَــدَنِـي ولا قَـرازَ عَـلَىٰ زَأْدٍ. مـن الأَسَـدِ انظر ديوانه: ٧٧، اللسان: ١١/١ (تا)، ١٨٥٤/٤ (عذر)، ٢٥٩٤/٦ (ها)، المفصل: ٣٠٧، ابن يعيش: ١١٣/٨، شواهد الشافية: ٨٠، الخزانة: ٥/٩٥٩، شواهد المتوسط: ٢١٤، الصحاح: ٧٣٩/٢ (غذر).

والبيت غير منسوب في الخزانة: ١٩٤/١١ (ها إن تا عذرة)، ١٩٥.

وروى في الديوان:

هَا إِنَّ ذِي عِلْرَةُ إِنْ لَمْ تَكُنْ نَفَعَتْ فَإِنَّ صَاحِبَها مُشَارِكُ النَّكَدِ وروى صدره: وإن لم تكن نفعت، في المفصل، وابن يعيش (وذكر الرواية الأخرى)، الخزانة، اللسان، ويروي: وإلا تكن نفعت، (ذكرت في الخزانة).

(٣) ما أثبته هو الصواب، وفي أ: البرفعة. تحريف.

(٤) وفي شواهد الشافية: (٤/٨١): «والعِذْرة - بالكسر - اسم للعُذْرِ بالضم قال صاحب الصحاح: يقال عذرته فيما صنع أعذره عذراً، والاسم المعذرة والعذرى وكذلك العذرة، وهي مثل الركبة والجلسة، وأنشد هذا البيت. وفي المصباح: عذرته فيما صنع عذراً، من باب ضرب، رفعت عنه اللوم فهو معذور، أي: غير ملوم ». وانظر الصحاح: ٢٩٩/٧ (عذر)، اللسان: ٢٨٥٤/٤ (عذر)، الخزانة: ٥/٥٠٤)، شواهد المتوسط: ٢١٤.

<sup>(</sup>١) جـ: مفعول. د: بمفعول. تحريف.

<sup>(</sup>٢) من د. الأولى، وفي أ، وب وجه: موصول.

<sup>•</sup> ٣٢٠ - البيت من البسيط، وهو للنابغة الذبياني (زياد بن معاوية) من قصيدة له يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر ملك الحيرة، لما اتهم بامرأته المتجردة، وفر إلى ملوك غسان في الشام، وقبله:

قَدْ هَجَا النَّابِغَةُ النُّعْمَانَ، فاعتذرَ إليهِ بهذِهِ القَصيدةِ.

يقول (۱): إن تلك القصيدة من اعتذاري (۲)، فإن (۳) لم يقبل فقد تحيرت.

## الإعسراب

«ها» حرف للتنبيه (٥). «تا» اسم «إن». «عذرة» خبرها. قوله: «قبلت» جملة خبر «كان»، واسمها مستتر فيها يعود إلى «العذرة». «قد تاه» جملة خبر «إن»، و «إن» مع جملتها جزاء الشرط (٦).

\* \* \*

أنشد:

٣٢١ - نَحْنُ اقْتَسَمْنَ المَالَ نِصْفَيْنِ بَيْنَنَا فَقُلْتُ لَهُمْ: هَذَالَهَا (هَا) (٧) وَذَا لِيَا (٨)

٣٢١ - البيت من الطويل، وهو للبيد بن ربيعة العامري الصحابي في ملحقات ديوانه: ٣٦٩ (منفرداً)، وانظر سيبويه والشنتمري (نسبه الأعلم): ٣٧٩/١، ابن يعيش: ١١٤/٨، الخزانة: ٥٠/١٤ (ذكر نسبة الأعلم وقال: «وأنا لم أره في ديوانه»)، الدرر اللوامع: ٥٠/١.

والبيت بلا نسبة في ابن النحاس: ٢٥٦، المقتضب: ٣٢٢/٢، المفصل: ٣٠٨، ابن يعيش: ١١٤/٨، الخزانة: ١٩٤/١١ (عجزه)، إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٢١١، ٢١١، (عجزه).

وروى فيما عدا المؤلف وابن يعيش: «ونحن» بدل «نحن»، وروى: «إنا اقتسمنا» بدل «نحن اقتسمنا» في إعراب القرآن، وروى عجزه: «فقلت لها ذا لها ها وذا ليا» في الهمع، وروى: «فقلت لها هذا لها، وهذا ليا» في إعراب القرآن (١/ ٢١٠)، وروى: «فقلت لهم هذا لها ها وهذا ليا» في إعراب القرآن (٢١١/١).

 <sup>(</sup>٥) ب، ج، د: كما أن الرفعة اسم من الارتفاع، يقال: هي عذرة، أي عذر، والعذر والعذرة بمعنى قد. ساقط.

<sup>(</sup>١) ب: تقول. تصحيف.

<sup>(</sup>٢) جـ: يقول إن تلك القصيدة من اعتذاري. ساقط.

<sup>(</sup>٣) ب: فإن. ساقط. (٤) د: تقبل.

<sup>(</sup>٥) جـ: حرف التنبيه. (٦) جـ: للشرط.

يعني (١): قد (٢) قسمنا (٣) المال نصفين، لنا نصف، ولتلك القبيلة / [٢٢٨] نصف آخر.

#### الإعسراب

«نحن» مبتدأ. «اقتسمنا المال» جملة خبره. «هذا» مبتدأ. «لها» خبره. «ها» حرف للتنبيه (٤). قوله: «ذا» (٥) مبتدأ. و «ليا» (١) خبره، والجملة معطوفة على الأولى.

#### \* \* \*

أنشد:

## ٣٢٢ \_أَلا (٧) يَا اصْبِحَانِي قَبْلَ غَارِ قِسِنْجَالِ وَقَبْلَ مَنَا يَاغَادِ يَاتٍ وَآجَال

(۷) من جـ، و د. الصواب.

ب. ج.، د: لنا.
 (۲) ج.، د: قد. ساقط.

(١) ب: المعنى.

(٤) جم، د: حرف التنبيه.

(٣) ب: اقتسمنا.

(٦) ب، ج، د: ولنا.

(٥) جـ: وذا.

٣٢٧ ــ البيت من الطويل، وهو للشماخ (معقل بن ضرار الغطفاني) من قصيدة قالها وكان غزا مع سعيد بن العاص، حتى افتتح أذربيجان، ويرثي فيها بكيراً، حيث قتل يومئذ، وبعده: وَقَبْلُ اخْتِلَافِ الْفَوْمِ مِنْ بينِ سَالبِ وَآخِرَ مَسْلوبٍ هَــوَىٰ بَــيْــنَ أَبْــطَالِ

انظر ملحقات ديوانه: ٤٥٦ (طبعة دار المعارف)، اللسان: ٢١١٢/٣ (سنجل)، سيبويه والشنتمري: ٢٠٧/٢، ابن السيرافي: ٣٢٩/٢، شواهد المغني: ٧٩٦/٢، أبيات المغني: ١٨٦/٦، ابن يعيش: ١١٥/٨، المخصص: ٢/١٤٥ (صدره).

والبيت غير منسوب في مغني اللبيب: ٣٧٣/٢، المفصل: ٣٠٨ (صدره)، ابن يعيش: ٨٤/٨ (صدره)، ابن عصفور: ١١٤/١ (صدره)، ٢٠٩/١ (صدره)، المقرب: ٧٠/١ (صدره).

وقد تباينت روايته في المراجع المتقدمة، فروى «ألا يا اسقياني» بدل «ألا يا أصبحاني» في أبيات المغني، وشواهد المغني، وابن السيرافي، وابن عصفور، وسيبويه، والشنتمري، والمخصص، والمقرب، ومغني اللبيب، وروى «بعد غارة» بدل «قبل غارة» في مغني اللبيب، وروى: «وقبل منايا وروى: «عاديات» - بالعين المهملة - بدل «غاديات» في مغنى اللبيب، وروى: «وقبل منايا قد حضرن وأوجال» في = قد حضرن وآجال» في ابن السيرافي، واللسان، وروى: «وقبل منايا قد حضرن وأوجال» في =

«سِنْجَالِ» - بِكَسْرِ السِّينِ المُهْمَلةِ (١) - بَلَدْ بَأْذَرْبَيْجَانَ (١) (٣). «مَنَايَا» جَمْعُ مَنِيَّةٍ (١) . (غادِيَاتٍ» من الغُدُوّ (١) . (وَآجَالِ» (٦) جَمْعُ أَجَلِ (٧) .

#### المعنيي

يا خليليّ اسقياني الخمر بالصبوح قبل غارة هذا الموضع، وقبل مقاتلتنا مع أهله.

### الإعسراب

«ألا» للتنبيه. «يا» حرف نداء مناداه محذوف، أي: يا خليلي (^). «أصبحاني» جملة فعلية. قوله: «غاديات» صفة «منايا».

\* \* \*

= شواهد المغني (وقال: وأورده الزمخشري في المفصل بلفظ: ألا يا اصبحابي قبل غارة سنجال). والوجل: الفزع والخوف. (اللسان: ٤٧٧٣/٦ و وجل)، وروى: «وقبل منايا باكرات وآجال» في الديوان، وأبيات المغنى.

- (٧) د: أما.
- (١) ب، ج، د: بكسر السين المهملة. ساقط.
  - (٢) ب، ج، د: بأذربايجان.
- (٣) وقيل: قرية بأرمينية، وقيل اسم أرض، وقيل إنه ههنا اسم رجل. انظر معجم البلدان: ٢٦٣/٣، الأمكنة والجبال: ١٢٥، مراصد الاطلاع: ٧٤٤/٢، معجم ما استعجم: ٧٦٠/٣.

وأذربيجان: إقليم من بلاد العجم، وحدها من برذعة مشرقاً إلى زنجان مغرباً، ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم، ومن مشهور مدائنها تبريز وهي قصبتها وأكبر مدنها. انظر معجم البلدان: ١٢٨/١، معجم ما استعجم: ١٢٩/١، مراصد الاطلاع: ٤٧/١.

- (٤) وهي الموت، من المَني (بالياء) وهو القدر، وذلك لأن الموت قدر علينا، وقد منى الله له الموت يمنى ومنى له أي: قدر. انظر اللسان: ٢٨٢/٦ (منى).
  - (٥) وهو نقيض الرواح، وقد غدا يغدو غدواً. انظر اللسان: ٣٢٢١/٥ (غدا).
    - (٦) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: والجال. تحريف.
  - (٧) وهو غاية الوقت في الموت، والأجل: مدة الشيء. انظر اللسان: ٣٢/١ (أجل).
    - (٨) يا: من ب، وج، ود. الصواب.

٣٢٣ \_أَمَا والَّذِي أَبْكَى وَأَضْحَكَ والَّذِي أَمْاتَ وَأَحْيَا والَّذِي أَمْرهُ الأَمْرُ الْأَمْر أَالأَمْر أَالْأَمْر أَالأَمْر أَالأَمْر أَالأَمْر أَالْأَمْر أَالأَمْر أَالأَمْر أَالأَمْر أَالأَمْر أَالْأَمْر أَالْأَمْر أَالْأَمْر أَالأَمْر أَالْأَمْر أَالْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ اللَّهُ أَلْمُ لُكُوا أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَل

قوله: «والذي» أي (١): يقسم بالله تعالى الذي أبكى وأضحك. . إلى آخره.

#### الإعسراب

«أما» للتنبيه. «والذي» الواو للقسم، والبواقي كلها صلات لموصلاتها(\*). الاستشهاد على أن «ها» في البيتين الأولين(\*)، و «ألا»، و «أما» في (البيتين)(\*) الأخرين(\*)، جاء بمعنى(\*) التنبيه.

\* \* \*

٣٢٣ ــ البيت من الطويل، وهو لأبي صخر عبدالله بن سلمة الهذلي، من قصيدة له وبعده: لَقَـدْ تَـرَكَتْنِي أَحْـسـدُ الـوَحْشَ أَنْ أَرَى الْلِيْفَيْنِ مِنْهَا لا يَـرُوعُهُما الـذُّعُـرُ الظُور الشعر والشعراء: ٢٧/٥، شواهد المغني: ١٦٩٨، أبيات المغني: ١٣٣٨، الشواهد الكبرى: الدرر اللوامع: ٢٧/٨، ابن يعيش: ١١٥/٨، أمالي القالي: ١٤٩/١، الشواهد الكبرى: ٣٨/٦، شواهد المتوسط: ٢١٢.

والبيت غير منسوب في حاشية السيد علي الكشاف: ٨٧/١، مغني اللبيب: ١/٥٤، ٦٨، شواهد المغني: ٢١٠/١، الهمع: ٧٠/٧، المفصل: ٣٠٩، ابن يعيش: ١١٤/٨، شواهد الكشاف: ٣٩٣، جواهر الأدب: ٤١٥، ٤١٧ (أما والذي أبكى وأضحك)، المطالع السعيدة: ٤٦٤.

- (١) ب، ج، د: أي أمره محكم ولا مجال لرده، قوله والذي أي. ساقط.
  - (٢) وجواب القسم البيت الذي بعده، وهو:

انظر شواهد المغني: ١/١٧٠، أبيات المغني: ١/٣٣٨، الدرر اللوامع: ٨٧/٢.

- (٣) ب، جـ: الأوليين. (٤) من جـ، و د. الصواب.
  - (٥) ب، د: الأخيرين، وفي جـ: الأخريين. (٦) ب، جـ: لمعني.

#### أنشد(١):

[٢٢٩] ٣٢٤ - / وَقُلْنَ عَلَى الفِرْ دَوْسِ أَوَّلُ مَشْرَبٍ أَجَلْ جَيْرِ إِنْ كَانَتْ أَبِيْحَتْ دَعَاثِرُهُ « « اللَّعَاثِرُ » جَمْعُ دُعْثُو، وَهُوَ « اللَّعَاثِرُ » جَمْعُ دُعْثُو، وَهُوَ المَتَلَمُ « ). الحَوْضُ المُتَثَلِّمُ ( ).

٣٢٤ - البيت من الطويل، وهو لمضرس بن ربعى الأسدي، من قصيدة له، وقبله: تَحَمَّلَ مِنْ ذَاتِ التَّنانِيْرِ أَهْلُهَا وَقَلَّصَ عن نِهْي اللَّفينةِ حاضِرُه انظر الخزانة: ١٠٤/١٠، الشواهد الكبرى: ٩٨/٤، أبيات المغني: ٣/٥٦، شواهد المغنى: ٣٦٢/١، الدرر اللوامع: ٣٣/٢٠.

وهو بلا نسبة في المفصل: ٣١٠، ابن يعيش: ١٢٢/٨، ١٢٤، مغني اللبيب: ١٢٠/١، الهمع: ١٢٥/١ (عجزه)، الدرر اللوامع: ١٥٨/٢، الجنى الداني: ٣٦٠، اللسان: ٢٧٣/١ (جير)، جواهر الأدب: ٤٦١، معاني الفراء: ٢٢٢/١، ابن الحاجب: ٢٢٣/٢.

وروى: «على البردي» بدل «على الفردوس» في الدرر اللوامع.

وهناك بيت من قصيدة لطفيل الغنوي في ديوانه (٤٩) شبيه بهذا البيت، وهو:

وقلن ألا البسردى أول مشرب أجل جير إن كانت رواء أسافله وانظر الجنى الداني: ٤٣٤، الخزانة: ١٠٧/١٠، شواهد المغني: ٣٦١/١، أبيات المغني: ٥٨/٣، الشواهد البرى: ٩٨/٤، الدرر اللوامع: ٧/٢٠.

وهو بلا نسبة في الهمع: ٢٧ (٤٤/١)، الدرر اللوامع: ٨٨/٢.

وروى: «على البردى» بدل «ألا البردى» في الهمع (٤٤/٢)، الدرر (٢/٢٥)، الجنى الداني، وروى: «نعم» بدل «أجل» في الهمع (٤٤/٢)، الجنى الداني، الدرر اللوامع (٢/٢٥).

(٢) وهو اسم روضة دون اليمامة، وفردوس الإياد: في بلاد بني يربوع، وقيل: هو الأولى، وقيل: الفردوس: ماء لبني تميم عن يمين طريق الحاج من الكوفة منها فلاة إلى فلج إلى اليمامة، وإليه يضاف غبيط الفردوس الذي ينسب إليه يوم الغبيط من أيام العرب. وقلعة الفردوس: من أعمال قزوين مشهورة، وقيل: الفردوس حديقة في الجنة. انظر معجم البدان: المكردوس: من أعمال الإطلاع: ١٠٥/٣، الخزانة: ١٠٥/١. حاشية السيد على الرضى: (١٠٥/١).

(٣) وفي ابن يعيش: (١٢٤/٨): «والدعاثر جمع دعثرة وهو الحوض المتثلم» وفي تاج العروس (٣٠٨هـ دعثر): الدعاثر والدعاثير جمع دعثور، وقيل في «دعاثر» إن الياء حذفت منه للضرورة. وانظر الخزانة: ١٠٦/١٠، اللسان: ١٣٧٩/ (دعثر)، الشواهد الكبرى: ٩٩/٤.

<sup>(</sup>١) في أ: أنشد. مكرر.

#### المعنى

قال<sup>(۱)</sup> النسوة: لنا أول مشرب في هذا الموضع، فأجبن بأنه يكون كذلك لو كانت حياض هذا الموضع مباحة لكل أحد.

#### الإعسراب

«أول مشرب» مبتدأ خبره محذوف أي: لنا أول مشرب (۱). قوله: «أجل جير» (۱) كلاهما بمعنى الإيجاب، كرره للتأكيد. «إن» - بكسر الهمزة - للشرط. قوله: «دعاثره» اسم «كان». «أبيحت» جملة في موضع (۱) خبرها المتقدم (۵)، أي: تحقق ذلك - قولهن: لنا أول مشرب - بهذا الشرط.

ويجوز «أن» - بفتح الهمزة - أي: تحقق لأجل أن (١) كانت الحياض مباحة، والضمير في «دعاثره» للفردوس (١).

الاستشهاد على مجيء «أجل» و «جير» بمعنى التصديق والإيجاب في قوله: «أجل جير»(^).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في أتعليقه: «قالت. نسخة».

<sup>(</sup>۲) وعلى الفردوس: حال، أي: قلن حال كونها نازلات على الفردوس: لنا أول مشرب، وذهب البغدادي إلى أن «أول مشرب» مبتدأ، و «على الفردوس» خبره، ثم أخبر «بأجل جير»، أي نعم إن كانت دعاثره مباحة غير ممنوعة، وهذا من تسمية الشيء بما يؤول إليه، وجواب الشرط محذوف أي: إن كانت أبيحت دعاثره فأنزلن به. انظر الشواهد الكبرى: ١٠٥/١، الخزانة: ١٠٥/١٠.

<sup>(</sup>۳) د: وجير.

<sup>(</sup>٤) من ب، وج، ود. الأولىٰ، وفي أ: جملة في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٥) وجعل البغدادي قوله: «إن كان أبيحت دعاثره» من باب التنازع، فإن رفعت دعاثره بأبيحت فاسم كان ضمير الدعاثر ـ أي: هي ـ وإن رفعته بكانت ففي أبيحت ضميرها، وجملة «أبيحت» على الوجهين خبر كانت. انظر الخزانة: ١٠٦/١٠.

<sup>(</sup>٦) ب: لو. زيادة.

<sup>(</sup>٧) ويجوز أن يعود على مشرب. انظر الخزانة: ١٠٥/١٠.

<sup>(</sup>٨) جـ: وجير.

٣٢٥ مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعَتُ بِهِ كَالْيَوْمِ هَانِيءَ أَيْنُقٍ جُرْبِ (٣٢٥ هَأَ أَنْقُ جُرْبِ (٣٠٠] (مَنَأَ البَعِيْرَ بالقَطرانِ» طَلاَهُ (١٠). / ﴿أَيْنُقٍ» وَزْنُهُ أَعْفُلٍ بالقَلْبِ، وَهُوَ جَمْعُ نَاقَةٍ (٣)(٣). ﴿جُرْبُ جَمْعُ أَجْرِبِ (٤).

يعني: ما رأيت ولا سمعت طالي ناقة كطال أراه اليوم (٥).

٣٢٥ ــ البيت من الكامل، وهو لدريد بن الصمة الجشمي، من أبيات له يذكر أنه قالها لما رأى تماضر بنت عمر بن الحارث (وهي الخنساء) وقد طلت بعيراً لها ثم تجردت واغتسلت، فأعجبته وهويها، وبعده:

مُستَبَذَلًا تَبْدُوْ مَحَاسِنُهُ يَضَعُ الهِنَاءَ مَوَاضِعَ النَّقْبِ الظر أمالي القالي: ١٢١/، المفصل: ٣١٧، ابن يعيش: ١٢٨/، ١٢٩، شواهد المغني: ٢/٥٥، أبيات المغني: ٥١/٨، معاني الفراء: ٣٠٠/، الإرشاد للكيشي: ٣٤٠/ب)، إصلاح المنطق: ١٢٧.

والبيت غير منسوب في ابن يعيش: ٥٧/٥، مغني اللبيب: ٢/٩٧٦، المقتصد: ١/٩/١، معانى الفراء: ٨٥/٣.

وروى صدره: «ولا سمعت بمثله» في المغني وشواهده، وروى عجزه: «كاليوم طالي أينق» في معاني النيق» ـ بالنون الساكنة، بعدها ياء مضمومة ـ في المقتصد، وروى: «كاليوم طالي أينق» في معاني الفراء.

- (١) انظر اللسان: ٧٠٨/٦ (هنأ).
- (٢) من ب، وجه، ود. الأولى، وفي أ: الناقة.
- (٣) وما ذكره المؤلف من أن وأينقاً عقلوب هو أحد مذهبين لسيبويه حيث نقل عنه في اللسان عن ابن جني أن سيبويه ذهب في قولهم أينق مذهبين: أحدهما: أن تكون عين وأينق قلبت إلى ما قبل الفاء فصارت في التقدير: وأونق ثم أبدلت الواوياء لأنها كما أعلت بالقلب، كذلك أعلت أيضاً بالإبدال. والآخر: أن تكون العين حذفت ثم عوضت الياء منها قبل الفاء، فمثالها على هذا القول وأيفل، وعلى القول الأول: وأعفل، انظر اللسان: ٢٩/١٦ (نوق)، هامش شرح الشافة: ٢٣/١.
- (٤) والأنثى: جرباء، والجرب: بثر يعلو أبدان الناس والإبل. انظر اللسان: ١٩٢/١ (جرب).
  - (٥) د: اليوم. ساقط.

## الإعسراب

«ما» نافية. «إن» زائدة. «ولا سمعت» جملة معطوفة على ما قبلها، الأصل «ما رأيت كطال أراه اليوم طالي أينق»، ثم جعل الفعل لـ «اليوم» حتى كأنه الطالى اتساعاً.

ومثل ذلك قد سبق في قوله:

كاليوم مطلوباً ولا طلبا(١)

قوله: «هانيء» منصوب بمفعول (٢) «رأيت». «جرب» صفة «أينق».

الاستشهاد على زيادة «إن» في قوله: «ما إن رأيت».

\* \* \*

أنشد:

٣٢٦ فِي بِشْرِ لاَ خُوْرٍ سَرَى وَمَا شَعَرْ «الحُوْرُ» الهلكة (٣). «سَرَى» ذَهَبَ.

<sup>(</sup>١) انظر الشاهد رقم: (٢٦).(٢) د: لمفعول.

٣٢٦ – البيت من الرجز، وهو للعجاج (عبدالله بن رؤية بن لبيد التميمي) من أرجوزة طويلة يمدح فيها عمر بن عبيد الله بن معمر، وكان عبدالملك بن مروان قد وجهه لقتال أبي فديك الحروري، فأوقع به وبأصحابه، وبعده:

بإنكِ حَتَّى رَأَىٰ الصَّبْحَ جَشَرْ

انظر ديوانه: ١٦، اللسان: ١٠٤٢/٢ (حور)، المفصل: ٣١٣، ابن يعيش: ١٣٦/٨، الخزانة: ٥١/٤، الأزهية: ١٥٤، الصحاح: ٢٥٥٣/٦ (لا)، تأويل مشكل القرآن: ٢٤٦، شواهد المتوسط: ٢٢١.

والبيت غير منسوب في معاني الفراء: ٨/١، الخصائص: ٢٧٧/١، الخزانة: ٢٢٤/١، المنان: ٣٩٧٣/٥ (لا)، شرح الوافية لابن الحاجب: ٤٠٧، شواهد الكشاف: ٤٢٤/٤، جواهر اللسان: ٣٧٣/٠، البيان: ٣٧٣/١، ابن الحاجب: ٢٣٠/٢، الفوائد الضيائية: ٣٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان: ١٠٤٥/٢ (حور).

أي: ذهب في بئر هلكى (١) وما عَلِمَ، وقيل: هي (٢) بئر يسكنها الجن (٣).

#### الإعسراب

«بئر» مضاف قد<sup>(۱)</sup> زیدت «لا» معه، و «حور» مضاف إلیه. «سری» فعل<sup>(۱)</sup> فاعله مستتر یعود إلی شخص. «وما شعر» أیضاً جملة معطوفة علی ما قبلها.

الاستشهاد على زيادة «لا» مع المضاف في قوله: «في(١) بئر لا حور».

أنشد (۷):

٣٢٧ \_ وَتَرْمِيْنَنِي بِالطَّرْفِ أَيْ أَنْتَ مُذْنِبٌ وَتَـقْلِيْـنَنِي لَكـنَّ إِيَّاكِ لا أَقْلِى

<sup>(</sup>١) ب: الهلكي جمع هالك. زيادة.

<sup>(</sup>٢) د: هو.

 <sup>(</sup>٣) انظر الخزانة: ٥٣/٤، وقيل: حور بفتحتين ماء بالبادية. انظر معجم البلدان:
 ٣١٨/٢، مراصد الاطلاع: ٤٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) ب، ج، د: وقد. (٥) ب: فعل. ساقط.

<sup>(</sup>٦) جـ: في. ساقط.

<sup>(</sup>V) د: أنشد. ساقط.

٣٢٧ ــ البيت من الـطويل، ولم أعشر لـه على قـائـل، وقـال البغـدادي في الخـزانـة (٢٣١/١١): «وهذا البيت لم أقف على تتمته وقائله، مع أنه مشهور قلما خلا منه كتاب نحوي».

انظر المفصل: ٣١٣، ابن يعيش: ١٤٠/٨، الخزانة: ٢٢٥/١١، معاني الفراء: ٢٢٤/١، مغني اللبيب: ٣٦٨/١، ١٤٤/١، شواهد المغني: ٢٣٤/١، ٢٢٨/٢، ٢٣٤/١، شواهد المغني: ٢/٢٤/١، ١٤١/٥، ١٨٦/٥، الهمع: ٢/٨٤٠، ٢٤٨/١، ٢٣٢/٦، ٢٥٨، الهمع: ٢/٨٤٠، ٢٤٨/١ (صدره في الموضعين)، الدرر اللوامع: ٢٠٧/١، ٢٠٧/١، معاني الحروف: ٨٠، شواهد الكشاف: ٤/٤/٤، جواهر الأدب: ٣٦٦، ٣٠٣، الجني الداني: ٣٣٣، المطالع السعيدة: ٤٦٥.

وروى صدره: «وترمينني باللحظ» في معاني الحروف.

/(١) «تَقْلِيْنَنِي» من القِلَى بِمَعْنى العَدَاوةِ(١).

يعني (٢): لا تنظرين إلى لجرمي (١)، وتبغضينني، وأنا لا (٥) أبغضك.

[177]

## الإعسراب

«أي» مفسرة لمضمون الجملة المتقدمة \_ أعني (١): وترمينني \_ يعني: يفسر أنها معللة بالذنب.

«أنت» مبتدأ. «مذنب» خبره. «وتقلينني» جملة معطوفة على قوله: «وترمينني» (۱) . «لكن» أصله «لكنه» مع ضمير الشأن، فحذف (۱) على ضعف للضرورة (۱). «إياك» معمول «لا أقلى»، وقدم عليه، أصله «لا أقليك» فإذا تقدم الضمير المتصل على عامله صار منفصلاً.

الاستشهاد على مجيء «أي» من حرفي (١٠) التفسير في قوله: «أي أنت».

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) د: المعنى. زيادة.

<sup>(</sup>٢) وفي اللسان: ٥/٣٧٣١ (قلا): «قليته قليّ وقلاء ومقلية: أبغضته وكرهته غاية الكراهة فتركته».

<sup>(</sup>٣) ب: المعنى.

<sup>(</sup>٤) د: بجرمي. والجرم: الذنب. انظر اللسان: ٢٠٤/١ (جرم).

<sup>(</sup>٥) جـ: لا. ساقط. (٦) د: أي.

<sup>(</sup>٧) والياء الأولى في «وترمينني» ضمير خطاب لها، فاعل الفعل، والياء الثانية ضمير المتكلم مفعوله، والنون الأولى علامة الرفع لا تحذف إلا في الجزم والنصب، والنون الثانية نون الوقاية. انظر الخزانة: ٢٢٨/١١.

<sup>(</sup>٨) ب، جه: محذوف.

<sup>(</sup>٩) وأصله عند الفراء «لكن أنا» ترك همز الألف وكثر الكلام بها، فأدغمت النون من «أنا» مع النون من «لكن» فصارت «لكن» بتشديد النون. وذهب بعضهم إلى أن اسمها ضمير متكلم محذوف لضرورة الشعر، أي: ولكني.

<sup>(</sup>۱۰) ب، جـ: حرف. تحريف.

٣٢٨ \_ يَسُرُّ المَرْءَ ما ذَهَبَ اللَّيالِي وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ لَـهُ ذَهَابَالِي وَكَانَ ذَهَابُهُنَّ لَـهُ ذَهَابَا

#### الإعسراب

«المرء» مفعول «يسر». «ما» مصدرية. «الليالي» فاعل «ذهب»، والجملة في تقدير (مصدر)(٢) هو فاعل «يسر» أي: ذهاب الليالي. «ذهاباً» خبر «كان».

الاستشهاد على أن «ما» في قوله: «ما ذهب الليالي» مصدرية.

\* \* \*

#### أنشد:

[٢٣٢] ٣٢٩ \_أَنْ تَقْرَآنِ على أَسْمَاءَ وَيْحَكُمَا(") مِنِّي السَّلامَ وأَنْ لاَ/ تُشْعِرَ أَحَدَاً

٣٢٨ \_ البيت من الوافر، ولم أعثر له على قائل.

انظر المفصل: ٣١٤، ابن يعيش: ٩٧/١ (صدره)، ١٤٢/٨ (صدره)، التصريح على التوضيح: ٢٦٨/١ (صدره)، الدرر اللوامع: ١/١٥، الهمع: ٨١/١ (صدره)، المقتصد: ٢٤٢/١ (الشباه والنظائر: ١٨/٢)، القطر: ٥٣، شواهد القطر للأعرجي: (٨/أ)، الجنى الدانى: ٣٣١، الإرشاد للكيشي: (٧٥/ب)، ابن الحاجب: ٢٣٣/٢ (صدره).

(١) ب: المعنى. (٢) من جـ، ود. الصواب.

٣٢٩ ــ البيت من البسيط وهو آخر أبيات ثلاثة لم أعثر لها على قائل، رغم شهرتها، وقله:

يَا صاحِبيًّ فَدَتْ نَفْسِي نُفُوسَكُمَا وَحَيْثُما كُنْتُمَا لآقيتُمَا رَشَدَا أَنْ تحملا حاجةً لي خَفَّ مَحْمَلُها وَتَصْنَعَا نِعمةً عندِي بِهَا وَيَدَا

انظر شواهد المغني: ١٠٠/١، أبيات المغني: ١٣٥/١، ١٢٢/٤، ١٢٤/٨، الخزانة: ٨٢٠/٨، الشواهد الكبرى: ٨٠٠/٤، مجالس ثعلب: ٣٢٧، المنصف: ٢٧٨/١، الإنصاف: ٣٣/٧، المفصل: ٣١٥، ابن يعيش: ١٥٠/١، ١٤٣/٨، مغني اللبيب: ٣٠/١، ٣٠/١، ١٩٧/٢، التصريح على التوضيح: ٣٣٠/١، الخصائص: ٣٩٠/١، الأشموني: ٢٨٥/٢، ابن الناظم: =

يعني: حاجتي إليكما أن تقرآن سلامي على حبيبتي أسماء، والخطاب<sup>(۱)</sup> مع خليليه<sup>(۲)</sup>.

#### الإعسراب

«أن» مصدرية. «تقرآن» فعل في تأويل المصدر". «السلام» مفعوله. (قوله)(1): «وأن لا تشعرا» جملة معطوفة على قوله: «أن تقرآن». «أحداً» مفعول قوله(6): «أن لا(7) تشعرا».

الاستشهاد على مجيء الفعل بعد «أن» المصدرية مرفوعاً، وإن كانت هي من الحروف الناصبة للفعل المضارع، وإنما جاء كذلك تشبيهاً بأختها «ما»، وذلك في قوله (٧): «أن تقرآن»، والقياس «أن تقرآ».

#### \* \* \*

أنشد:

٣٣٠ - تَعُدُّوْنَ عَقْرِ النَّيْبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ بَنِي ضَوْطَرَى لَوْلاَ الكَمِيَّ المُقَنَّعَا

وروى: «وألا تعلما» بدل «وأن لا تشعرا» في المنصف والخصائص، وروى: «وأن لا تخبرا» بدل «وأن لا تشعرا» في مجالس ثعلب.

<sup>=</sup> 777، المرادي: 147/8، جواهر الأدب: 777، الجنى الداني: 77، الإرشاد للكيشي: (147/4)، ابن الحاجب: 777/4، ابن عصفور: 177/4، شواهد التحفة الوردية: (140/4).

<sup>(</sup>٣) من ب، وج. الصواب، وفي أ، ود: وتحكما. تصحيف.

<sup>(</sup>١) جـ: الواو. ساقط. (٢) ب: خليلته. تحريف.

<sup>(</sup>٣) وأن تقرآن: أما بدل من قوله حاجة في البيت الذي قبله، وقيل: هو بدل من قوله: «أن تحملا»، وإما خبر مبتدأ محذوف، أي: هي أن تقرآن، والجملة استئناف بياني، وإذا كانت «أن» تفسيرية فلا محل لما بعدها من الإعراب. وجملة «ويحكما» معترضة، وويح: كلمة ترحم ورأفة، وهو مصدر منصوب بفعل واجب الحذف. انظر الخزانة: ٢٨/٨٤.

<sup>(</sup>٤) من ب، وج، ود. الصواب.

 <sup>(</sup>٥) ب: جملة معطوفة على قوله: أن تقرآن، «أحداً» مفعول قوله. ساقط.

<sup>(</sup>٦) د: لا. ساقط. (V) د: قوله. ساقط.

٣٣٠ ــ البيت من الطويل، والصحيح المتفق عليه أنه لجرير بن عطية الخطفي وهو في ــ

«الضَيْطَرُ» الرَّجلُ الضَّخْمُ الَّذي لا غَنَاءَ عِنْدَهُ، وَكَذَلِكَ الضَوْطَرُ، والضَوْطَرُ، والضَوْطَرُ» والضَوْطَرَى (١) المَرأَةُ الضَّخْمَةُ (٢) (٣). «العَقْرُ» النَّحْرُ. «الكَمِيُّ» الشُّجَاعُ (٤). «النَّيْبُ» النُّوقُ المُسِنَّةُ. «المُقَنَّعُ» الَّذي غَطَّىٰ وَجْهَهُ، كما هُوَ عادةُ الْأَبْطَالِ في المَعْرَكَةِ.

#### المعنىي

إنكم تفتخرون بعقر النوق، لم لا تفتخرون بمقاتلة (٥) الأبطال. وهذا حتُّ على الحرب.

ديوانه: (٣٣٨)، من قصيدة يرد فيها على الفرزدق ويهجوه، وبعده:

وَقَـدْ عَـلِمَ الْأَقْـوامُ أَنَّ سُـيُـوفَـنَا عَجِمْنَ حـديـدَ البيْضِ حَتَّى تَصَـدُّعَـا ونسب للأشهب بن رميلة في أمالي ابن الشجري: ٢١٠/٢.

والبيت منسوب لجرير في اللسان: ١٧٤/١ (أمالا)، ٢٥٨٦/٥ (ضطر)، الكامل: ٢٣٩/١ (وقيل: للأشهب بن رميلة)، الحلل: ٣٢٨، الخصائص: ٢٥/١، المفصل: ٣٦٦، ابن يعيش: ٣٨/٢ ، ٢٠١ (لولا الكمى المقنعا)، ١٤٤/٨، ١٤٥ (وقيل: للأشهب بن رميلة)، الخزانة: ٣/٥٥، شواهد المغني: ٢٦٩/٦، أبيات المغني: ١٣٠/٥، الدرر اللوامع: ١٣٠/١، الشواهد الكبرى: ٤/٥٧، شواهد الجرجاوي: ٣٥٠، الأزهية: ١٦٨، الصحاح: ٢٧١/٧ (ضطر)، جواهر الأدب: ٤٨٧، الإرشاد للكيشي: (٣٣/ب).

والبيت غير منسوب في الخيزانة: ٢١٥/١١، المقتصد: ٢١٨/١، مغني اللبيب: ٢٧٤/١، الجنى الداني: ٢٠٦، الهمع: ١٤٨/١ (صدره)، الأشموني: ٣٥٨/٢، ابن عقيل: ٢٧٤/١، ابن الناظم: ٧١٨، المسائل العسكرية: ١١٢، الصحاح: ٣٥٤/٦ (لا)، ابن الحاجب: ٣٠٥/٢ (تعدون عقر النيب)، ابن عصفور: ٣٠٢/١، ابن الشجري: ٢٧٩/١، المرزوقي: ٣٢٢/٣، تأويل مشكل القرآن: ٤١٥، حاشية السيد على الرضي: ٣٠٤/١).

وروى: «هلا الكمي» بدل «لولا الكمي» في الديوان.

- (١) ب: الضوطرى والضوطر. تقديم وتأخير.
  - (٢) ب. ج.، د: المرأة الضخمة. ساقط.
- (٣) وبنو ضوطرى: حي معروف. انظر اللسان: ٢٥٨٦/٤ (ضطر)، معجم قبائل العرب: ٢٧١/٢، حاشية السيد على الرضى: (٣٠/أ).
- (٤) وهو المتمكن في سلاحه، لأنه كمى نفسه، أي سترها بالدرع والبيضة. انظر حاشية السيد على الرضى: (١٤/٥)، اللسان: ٩٩٣٤/٥ (كمى).

## الإعسراب

«تعدون» فعل فاعله الواو. «عقر النيب»/ مفعوله (۱) (۲). «أفضل» مفعوله [۲۳۳] الثاني (۳). «بني» نصب بمنادى مضاف حرف ندائه محذوف. «لولا» حرف التحضيض. «الكمي» منصوب بفعل مقدر تقديره: لولا تعدون (1).

الاستشهاد على استعمال «لولا» للتحضيض في قوله: «لولا الكمي».

\* \* \*

أنشد:

٣٣١ ـ أَزِفَ التَّرَحُّلُ ..... إلى آخره قد تقدم مع<sup>(٥)</sup> شرحه.

والاستشهاد (۱) به ههنا من حيث إن الفعل الذي يدخل عليه «قد» قد يحذف، كما في قوله: «كأن قد»، أي: كأن قد تزول.

\* \* \*

٣٣١ - هذه قطعة بيت من الكامل، وتمامه:

<sup>(</sup>٥) جـ: بمقابلة، وفي د: مقاتلة. تحريف.

<sup>(</sup>١) د: مفعول تعدون الضمير فاعله. بدل: تعدون فعل فاعله الواو. عقر البيت مفعوله.

<sup>(</sup>٢) جـ: تعدون فعل فاعله الواو عقر البيت مفعوله. ساقط.

<sup>(</sup>٣) جـ: هو مفعول ثان لتعدون، وفي د: هو مفعوله الثاني.

 <sup>(</sup>٤) والمفعول الثاني محذوف أي: لولا تعدون عقر الكمي أفضل مجدكم. انظر الخزانة:
 ٥٧/٣.

أَزِفَ السَّرِحُ لُ غَيرَ أَنَّ رِكَ ابناً لَـمًا تَـزُلَ بِـرحالـنَـا وَكَـأَنْ قَـدِ وهو للنابغة الذبياني، وقد مر الكلام عليه في الشاهد رقم (٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) ج، د: مع. ساقط.

<sup>(</sup>٦) الواو من د. الصواب.

٣٣٢ ـ عَسَى طيَّىءُ من طَيِّيءٍ بَعْدَ هَذِهِ سَتُطْفِيءُ غُلَّاتَ الكُلِّي والجَوَانِحِ

"طَبِّيءُ» (إِسْمُ)(١) قبيلة من اليَمَنِ. وهـوطيِّيءُ بنُ أُدَد(٢)(٣). قَوْلُـهُ(٤): «غُـلَّاتَ» جَمْع غُلَّةٍ، وَهْيَ حَرَارةُ العَطشِ (٥). «الكُلَى» جَمْع كُلْيَةٍ (٢)(٧). و «الجَوَانِحُ» الأضْلاَعُ(٨).

٣٣٢ ــ البيت من الطويل، وهو آخر أبيات أربعة لَقَسَام (أو قَسَّام، أو قسامة) بــن رواحة العنبــسي أو السنبسي، أولها:

لَبِشْنَ نَصِيْبُ السَقَوْمِ مِن أَخَوَيْهِمُ طرادُ الحَواشِي واستراقُ النَّواضِعِ انظر الخزانة: ٣٤١/٩، شواهد المغني: ١/٥٤٠، أبيات المغني: ٣٤٤/٣، الدرر اللوامع: ١٧٧/، المؤتلف والمختلف: ١٢٧، المرزوقي: ١٩٠٠/.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣١٨، ابن يعيش: ١٤٨/٨، الهمع: ١٣٠/١، المحت ١٢٠١، المحتى الداني: ٤٦٠، حاشية يس على التصريح: ٢٠٦/١، المقتصد: ٣٥٧/١، الإرشاد للكيشي: (٢٩١/أ)، ابن الحاجب: ٢٣٨/٢ (عسى طبىء من طبىء).

- (١) من د. الصواب.
- (٢) صوابه من معجم قبائـل العرب: ٢/٦٨٩، ونهاية الأرب: ٣٢٦. وهو في نسخة (أ): داود. تحريف.
- (٣) في أ تعليقه: «الطاءة مثل الطاعة: الإبعاد عن المرعى، يقال فرس بعيد الطاءة، قالوا ومنه أخذ طيىء مثل سيد: أبو قبيلة من اليمن، وهو طيىء بن أدد بن زيد كهلان بن شيبان بن حمير، والنسبة إليه طائي على غير قياس أصله طيئي، مثل طيعي، فقلبوا الياء الأولى ألفاً، وحذفوا الثانية». انظر في ذلك اللسان: ٢٧١٦/٤ (طوى)، نهاية الأرب: ٣٢٦، ٣١٠، معجم قبائل العرب: ٢٨٩/٢.
  - (٤) ب، ج، د: من اليمن وهو طبيء بن أدد قوله. ساقط.
    - (٥) انظر اللسان: ٥/٥٢٨ (غلل).
    - (٦) د: حرارة العطش الكلى جمع كلية. ساقط.
- (٧) والكليتان من الإنسان وغيره من الحيوان: لحمتان منتبرتان حمراوان لازقتان بعظم الصلب عند الخاصرتين في كظرين (والكظر شحم الكليتين المحيط بهما) من الشحم وهما منبت بيت الزرع، هكذا يسميان في الطب، يراد به زرع الولد. انظر اللسان: ٣٩٢٥/٥ (كلا)، ٣٨٨٥ (كظر).
- (٨) ب: الجوانح: الأضلاع، الكلى جمع كلية. بدل: الكلى جمع كلية، والجوانح الأضلاع. تقديم وتأخير.

يعني (١): عسى قبيلة طيىء (٢) أن تطفىء (٣) حرارة الحقد التي (٤) في صدورهم.

### الإعسراب

«طبیء» اسم «عسی». قوله: «ستطفیء» مضارع خبر «عسی»، وفاعله مضمر راجع إلى «طبیء». «غلات» مفعوله. «الجوانح» عطف على «الكلی».

الاستشهاد (٥) على أن الشاعر استعمل «السين» (٦) التي هي من (٧) حروف الاستقبال ـ مكان «أن» في خبر «عسى»، فقال: / «ستطفىء».

\* \* \*

أنشد:

٣٣٣ \_ أَأَنْ تَرَسَّمْتَ مِنْ خَرْقَاءَ مَنْزِلَةً مَاءُ الصَّبابَةِ مِنْ عَيْنَيْكَ مَسْجُومُ

(١) ب: المعنى يقول. بدل: يعنى.

(٢) د: قبيلة طبيء عسى. بدل: عسى قبيلة طبيء. تقديم وتأخير.

(٣) جـ: عسى قبيلة طبيء أن تطفىء. ساقط.

(٤) د: الذي. (٥) جـ: الاستشهاد. ساقط.

(٦) د: بالسين. تحريف.(٧) جـ: من. ساقط.

٣٣٣ ـ البيت مطلع قصيدة من البسيط، وهو لذي الرمة غيلان، يشبب فيها بمحبوبته خرقاء، وبعده:

تَثْنِي النَّقَابَ على عِرْنين أَرْنَبَةٍ شَمَّاءَ مارِنُهَا بالمِسْكِ مَرْثُومُ

انظر ديوانه: ٣١٨ (محالس ثعلب: ٨١/١ (صدره)، المفصل: ٣١٨ (صدره)، ابن يعيش: ٨٩/٨ (صدره)، الخزانة: ٨٩/١، (٢٩٢/١، مغني اللبيب: ١٤٩/١، شيواهد المغني: ١٤٣/١، شيواهد الشافية: ٤٢٧، الصحاح: ٢/١٦٧/٦ (عنن)، معاني الحروف: ٣٥، الجنى الداني: ٢٥٠، الخصائص: ١١/٢ (صدره)، سر الصناعة: ١/٣٣٤، اللسان: ٤/٠٠/٣ (عين).

والبيت غير منسوب في ابن يعيش: ١٦/١٠، الممتع لابن عصفور: ٤١٣، الملوكي: ٢١٦، جواهر الأدب: ٤٤١، المقرب: ١٨١/٢.

وروى صدره فيما عدا المؤلف والمفصل، وابن يعيش (٧٩/٨): «أعن ترسمت»، وروى: «أعن توسمت» في الجني الداني، وسر الصناعة، والمقرب، والممتع.

«تَرَسَّمَ الدَّارَ» أَيْ: تَأَمَّلَ<sup>(۱)</sup> رَسْمَهَا، وَهُوَ مَا بَقِيَ مِن أَثَرِهَا بَعْد إِنْهِدَامِهَا. «خَرْقَاءُ» اِسْمُ امرأةٍ (۲) (۳).

يعني (1): هـل (0) بكت عينك (1) وسجم دمعها لنظرك إلى (٧) رسم دار الحبيبة.

### الإعسراب

الهمزة للاستفهام. «أن» مصدرية، ما بعدها في تقدير المصدر، ولام التعليل مقدرة، أي ألأن (٨) ترسمت، في تقدير: ألترسمك.

«منزلة» مفعول «ترسمت»، والتاء فاعله. «ما» مبتدأ. «مسجوم» خبره.

الاستشهاد على أن بني تميم وأسداً ينشدون هذا البيت: «أعن» بقلب همزة (١) «أن» عيناً، وهي تسمى عنعنة بني تميم.

\* \* \*

أنشد:

# ٣٣٤ - سَائِلْ فَوَارِسَ يَرْبُوعٍ بِشَدَّتِنَا أَهَلْ رَأُوْنَا بِسَفْحِ القَاعِ ذِي الْأَكَمِ

(١) ب: تأمل. ساقط. (٢) جـ: المرأة.

(٤) ب: المعنى. (٥) جـ: هل. ساقط.

(٦) ما أثبته هو الصواب، وفي جميع النسخ: عينيك. خطأ.

(٧) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: لا. تحريف.

(٨) من ب، ود. الأولى، وفي أ، وجـ: لأن.

(٩) د: همزة. ساقط.

٣٣٤ ــ البيت من البسيط وهو لزيد الخيل ـ أو الخير ـ الطائي الصحابي، وهو أول خمسة أبيات له قالها في إغارة أغارها على بني يربوع فأصاب منهم وقتل وسبى، وبعده:

أُمْ هَلْ تَرَكْتُ نَهِيْكاً فيهِ نَافِذُهُ ﴿ قَلْاسَةُ تُنْفِذُ الطُّلَّاءَ بِالْغَذَمِ = إ

<sup>(</sup>٣) وهي صاحبة ذي الرمة، من بني عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. انظر اللسان: ١١٤٤/٢ (خرق)، الخزانة: ٢٩٢/١٠.

«يَرْبُوعُ» اِسمُ قَبِيْلَةٍ (١). «بِشَدَّتِنَا» أَيْ: بِقُوَّتِنَا. «بِسَفْحِ القَاعِ» مَوْضعُ (٢). «الأَكَمُ» جَمْع أَكَمةٍ (٣).

يعني: سائل فوارس هذه القبيلة عن قوة حملتنا بهذا الموضع.

### الإعسراب

«فوارس» مفعول «سائل». قوله: «بشدتنا» في محل مفعوله الثاني.

= انظر أبيات المغني: ٦٧/٦ ـ ٧٧، شواهد المغني: ٢٧٢/٧، الدرر اللوامع: ٢٥٩٠.

وهو بلا نسبة في جواهر الأدب: ٣٥٣، المقتضب: ٢٩١/٣، ٢٩١/٣، المفصل: ٣١٩، المفصل: ٣١٩، المفصل: ٣١٩، ابن يعيش: ١٥١/٨، ١٥٣، الخزانة: ٢٦١/١١، مغني اللبيب: ٣٥٢/٣، الهمع: ٧٧/٧، ابن ١٣٣ (عجزه)، الدرر اللوامع: ١٧٨/، شواهد الكشاف: ٣٤٩/٤، ٣٤٩، ٥٣٤، اللمع: ٣١٧، ابن الشجري: ١٠٨/، ٢٣٤/٣، ٢٣٤١، الخصائص: ٢٣/٢٤.

وروى: «القف» بدل «القاع» في المقتضب، وابن الشجري، والخصائص، والقف: ـ بضم القاف ـ حجارة غاص بعضها ببعض لا يخالطها سهوله، وهو جبل غير أنه ليس بطويل في السماء، فيه إشراف على ما حوله، وفيه حجارة (انظر أبيات المغني: ٧٢/٦).

وقال البغدادي في أبيات المغني (٧٢/٦): «وقول السيرافي وغيره يرويه: «أم هل رأونا» لا يفيده، فإن رواية: «أهل» قد نقلها الثقات، وهي ثابتة في نسخة ديوانه التي عندي، وهي نسخة قديمة صحيحة».

- (۱) بنو يربوع: بطن من حنظلة من تميم من العدنانية، وهم بنو يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مرد بن أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر، كان له من الولد: رياح وثعلبة. نهاية الأرب: ٤٥٠، ٢٣٨٣، أبيات المغني: ٧٣/٦، معجم قبائل العرب: ١٢٦٣/٣.
- (٢) السفح: موضع كانت به وقعة بين بكر بن واثل وتميم، والقاع كذلك، والسفح عرض الحبل حيث يسفح فيه الماء، وقيل: هو الحضيض الأسفل، والقاع: أرض واسعة مطمئنة حرة لا حزونة فيها ولا ارتفاع ولا انهباط، تنفرج عنها الجبال والأكام، ولا حصى فيها ولا حجارة ولا نبت ولا شجر. انظر معجم البلدان: ٣/٨٤، ٢٩٨/٤، مراصد الاطلاع: ٢٠١٨/٢، ٣/٥٥، اللسان: ٣/٢٧، (سفح)، ٥/٥٧٥ (قوع)، أبيات المغنى: ٢٧٢/.
- (٣) والأكمة: تل من القف (وهو ما ارتفع من متون الأرض وصلبت حجارته) وهو حجرة واحدة، وقيل: هو دون الجبال، وقيل هو الموضع الذي هو أشد ارتفاعاً مما حوله وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً. انظر اللسان: ١٠٣/١ (أكم)، ٣٧٠٥/٥ (قفف).

[ ٢٣٥] الاستشهاد على أن الهمزة دخلت على «هل» في قوله: «أهل/ رأونا»، و «هل» بمعنى «قد» ههنا.

#### \* \* \*

أنشد:

 $^{989}$  لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وإِنْ كُنْتُ دَارِياً بِسَبْعٍ رَمَيْتُ الجَمْرَ أَمْ بِثَمَانِ  $^{(1)}$  العِلْمُ $^{(1)}$  .

يعني: ما أعلم في تلك الحالة وإن كنت عالماً قبلها أبسبع (١) جمرات (١) رميت أم بثمان (٥) من غاية عشقي وولهي بالحبيبة.

٣٣٥ ــ البيت من الطويل، وهو لعمر بن أبي ربيعة المخزومي، من قصيدة له، قالها في عائشة بنت طلحة بن عبيدالله التيمي الصحابي، وقبله:

بَدَا لِيَ مِنْهَا مِعْصَمٌ حَيْثُ جَمَّرَتْ وَكَفُّ خَضِيْبٌ زُيِّنَتْ بِبَنَانِ

انظر ديوانه: ٢٥٨، سيبويه والشنتمري: ١/ ٤٨٥، ابن السيرافي: ٢٥١، مغني اللبيب: ١٤/١، شواهد المغني: ٣١/١، أبيات المغني: ٢٥/١، الكامل: ٣٠٩، الكامل: ٣٠٩، المقتضب: ٢٩٤/٣، المفصل: ٣٠٠، ابن يعيش: ١٥٤/٨، الخزانة: ١٢٧/١١، الدرر اللوامع: ٢/٥٧، شواهد الجرجاوي: ٢٠٦، الأزهية: ١٢٧، الشواهد الكبرى: ١٤٢/٤، ابن الشجرى: ٣٣٥/٢،

والبيت غير منسوب في ابن يعيش: ١٥٤/٨، الهمع: ١٣٢/٢، ابن عقيل: ٢٣٢، ابن الناظم: ٥٣/١، ابن عصفور: الناظم: ٥٣/١، ابن اللهجري: ٢٦٦١، المحتسب: ٥٠/١، ابن الشجري: ٢٦٦/١، المحتسب: ٥٠/١.

وروى صدره: «فوالله ما أدري وإني لحاسب» في الديوان، وروى: «فوالله ما أدري» بدل «لعمرك ما أدري» في جواهر الأدب.

وروى: «لعمري» بدل «لعمرك» في الخزانة، وروى: «رمين» بدل «رميت» فيما عدا الديوان، والمغنى، والمؤلف.

- (١) ما أثبته هو الصواب، وفي أ: الدارية. تحريف.
  - (٢) ب، ج، د: الدراية العلم. ساقط.
- (٣) د: بسبع. (٤) د: جمرات. ساقط.
- (٥) جـ: يعني ما أعلم في تلك الحالة وإن كنت عالماً قبلها أبسبع جمرات رميت أم بثمان. ساقط.

### الإعسراب

«لعمرك» مبتدأ خبره محذوف، أي: لعمرك قسمي. «ما أدري» جواب القسم. قوله: «بسبع» في موضع مفعول «ما أدري» (١).

الاستشهاد(٢) على حذف همزة الاستفهام من قوله: «بسبع» أي: أبسبع، وذلك اعتماداً على القرينة.

\* \* \*

أنشد:

# ٣٣٦ ـ وَإِنْ أَتَاهُ خَليلٌ يَوْمَ مَسْغَبَةٍ يَقُولُ لاَ غائبٌ مَالِي وَلاَ حَرِمُ

(۱) واللام في «لعمري» موطئة لقسم محذوف، و «ما» نافية، والواو في «وإن» للحال من الفاعل، وإن زائدة، ودارياً خبر «كنت»، والمتعلق بدارياً محذوف والتقدير: وإن كنت دارياً بغير ذلك، أو هو منزل منزلة اللازم، أي: وإن كنت متصفاً بصفة الدراية والعلم، و «بسبع» أي: أبسبع، الهمزة للاستفهام وهي معلقة لأدري عن العمل، وبسبع متعلق برميت، و «الجمر» مفعول رميت، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي أدري، وأم حرف عطف، وبثمان: متعلق بمحذوف لدلالة ما قبله عليه، أي: أم رميت الجمر بثمان، وجملة «لا أدري بسبع رميت الجمر أم بثمان» جواب القسم لا محل لها من الإعراب، وجملة «وإن كنت دارياً» اعتراض بين «أدري» وبين معموله.

انظر شواهد الجرجاوي: ٢٠٦، الخزانة: ١٢٦/١١.

(٢) د: الإعراب. بدل: الاستشهاد. خطأ.

٣٣٦ – البيت من البسيط، وهو لزهير بن أبي سلمى، من قصيدة قالها يمدح فيها هرم بن سنان المرى، وقبله:

هُ وَ الجَ وَادُ الَّذِي يُعْطِينُ نَائِلَهُ عَفْواً ويُظْلَمُ أَحْيَانَا فَيَظِّلِمُ

انظر ديوانه: ١٥٣، سيبويه والشنتمري: ٢٩٣١، ابن السيرافي: ٢/٥٨، الكامل: ١٩٧١، المقتضب: ٢/٨٦، الإنصاف: ٢/٥٢، المفصل: ٣٢١، ابن يعيش: ١٥٧/٨، مغني اللبيب: ٢/٢١، شواهد المغني: ٢/٨٨، اللسان: ٢/٠٥٨ (حرم)، و: ٢/١٧١١ (خلل)، أبيات المغني: ٢/٠٢، شواهد الشذور: ١٠٠، الشواهد الكبرى: ٢٤٩٤، ابن الناظم: ٢٩٩، المرادي: ٤/٤٦، التصريح على التوضيح: ٢/٢٩، الدرر اللوامع: ٢/٢٧، المقتصد: ٢/٤٩، الدرر اللوامع: ٢/٢٧، المقتصد: ٢/٤٩، العراد)، شواهد =

«يَوْمَ مَسْغَبَةٍ» أَيْ: يَوْمَ (١) قَحْطٍ (٢). «خَلِيْلٌ» أَيْ: فَقِيْرُ من الخَلَّةِ، وَهْيَ القِلَّةُ (٣).

يقول: إن أتاه فقير يسأله (٤) يعطيه ولا يرده.

### الإعسراب

«أتاه» فعل ومفعول (٥). «خليل» فاعله، والجملة شرطية. «يوم» ظرف. «يقول» جزاء الشرط. «لا» بمعنى «ليس». «غائب» اسمها (٢). «مالي» خبرها (٧). «ولا حرم» (٨) عطف على اسم «لا» (١)، و «الحرم» (١٠) ـ بكسر الراء ـ

= الكشاف: ١٩/٤، المحتسب: ٢٥/٦، سمط اللاليء: ٢٦٦، شواهد المتوسط: ١٦٢، شواهد التحفة الوردية: (١٠٣).

والبيت غير منسوب في شذور الذهب: ٣٤٩، الأشموني: ٣٢٦/٢، الهمع: ٢٠/٢، ابن عقيل: ١٢٣/٢، ابن النحاس: ٢٨٧، جواهر الأدب: ٢٤٧، التوطئة: ١٤٦.

وروى: «يوم مسألة» بدل «يـوم مسغبة» فيما عدا المؤلف، ومغني اللبيب، والأشموني والمرادي، والجرجاوي، وابن عقيل، واللسان (خلل).

- (١) د: أي. ساقط، وفي ب: يوم. ساقط.
- (٢) وفي أبيات المغني (٢٩١/٦): «مسغبة، أي: مجاعة وقحط»، وفي اللسان: ٢٠٢١/٣ (سغب): «وأسغب الرجل فهو مسغب إذا دخل في المجاعة، كما تقول: أقحط الرجل إذا دخل في القحط».
- (٣) وفي شواهد المتوسط (١٦٢): «والخليل: الفقير المختل الحال، وقيل: من الخلة بمعنى القلة، ويحتمل معنى الصديق». وفي الصحاح: ١٦٨٨/٤ (خلل): «وخل لحمه يخل خلا وخلولاً أي: قل ونحف».
  - (٤) جـ: فسأله.
  - (۵) جـ: ومفعوله.(۱) د: اسم لا.
- (٧) في عبارته تجوز، وذلك لأن «مالي» فاعل بغائب سد مسد الخبر (لأن الوصف اعتمد على نفي) وليس بخبر، وياء المتكلم: مضاف إليه. أو تكون «لا» تميمية ملغاة، وغائب: مبتدأ، ومالي: فاعل بغائب سد مسد خبره. انظر الجرجاوي: ٣٤٣.
  - (٨) ب: وما حرم. تحريف.
  - (٩) ما أثبته الأولى والصواب. وفي جميع النسخ: «ليس».
    - (١٠) ب: ولا حرم. بدل: والحرم.

مصدر كـ «السَّرق»(١) بمعنى الحرمان (٢).

الاستشهاد على أن/ قوله: «يقول» مضارع وقع جزاء للشرط(٣) وهـو [٢٣٦] مرفوع غير مجزوم.

#### \* \* \*

أنشد:

## ٣٣٧ \_ مَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا والشَّرُّ بِالشَّرِّ عِنْدَ اللَّهِ سِيَّانِ

(١) د: بكسر الراء مصدر كالسرق. ساقط.

(٣) جـ: الشرط.

٣٣٧ ـ البيت من الطويل، وهو لكعب بن مالك الأنصاري من أبيات له (في ديوانه: ٢٨٨)، وقبله:

فَإِنْهَا هَـذِهِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا كَالزَّادِ لا بُدُّ يَـوْمَا أَنَّه فَـانِ وانظر ابن السيرافي: ١٠٩/٢، شواهد الكشاف: ٤٩/٤.

ونسب لحسان بن ثابت الأنصاري في ملحقات ديوانه: ٥١٦ (تحقيق وليد عرفات)، والدرر اللوامع: ٧٦/٧، سيبويه: ٢٣٥/١.

وهو منسوب لعبدالرحمٰن بن حسان بن ثابت في نوادر أبي زيد: ٢٠٧، المقتضب: ٧٠/٧، مغني اللبيب: ٥١/١ (وانظر: ٩٨/١) ١٣٩، ١٦٥، ١٣٣، ٢٢٢/١ (٢٣٦، ١٦٥، ٥١٠)، مغني اللبيب: ١/٥٥ (وانظر: ١/٨٠١ (وقيل: لكعب بن مالك)، التصريح على التوضيح: ٢/٧٠٠، الأشباه والنظائر: ١/١٧٧، اللسان: ١/٢١٤ (بجل)، أبيات المغني: ١/٣٧١ (قيل: هو لعبدالرحمٰن بن حسان، وقيل: لكعب بن مالك)، الخزانة: ٩/٩٤ (ذكر أن سيبويه نسبه لعبدالرحمٰن بن حسان، وأن جماعة رووه لكعب بن مالك)، ابن الشجري: ١/٣٧١، الشواهد الكبرى: ٤/٣٣٤.

والبيت بلا نسبة في مجالس العلماء: 771، المنصف: 711، المفصل: 771 (صدره)، ابن يعيش: 771 (صدره)، 771 (صدره)، الخزانة: 771 (صدره)، شواهد المغني: 7771، الأشموني: 771 (صدره)، ابن الناظم: 771، الأشموني: 771، المقتصد: 771، الهمع: 771 (صدره)، ابن النحاس: 771، الصحاح: 771 (بجل)، معانى الحروف: 771، الجنى الدانى: 771

<sup>(</sup>٢) وجملة قوله: «لا غائب مالي ولا حرم» في محل نصب مفعول القول. انظر الجرجاوى: ٢٤٤.

(سِيًّانِ)(١) أَيْ: مِثْلَانِ(١).

يعني (٢): من يعمل عملًا صالحاً فالله (١) يثيبه (به) (٥)، ومن يعمل عملًا سيئاً فالله (٦) يجزيه بالعقاب.

### الإعسراب

«من» شرطية. «يفعل» مجزوم، وكسرته عارضة لالتقاء الساكنين. «الله» مبتدأ. «سيان» مبتدأ. «سيان» خبره.

الاستشهاد على أن الجزاء جملة اسمية، والقياس أن يكون مع الفاء، وقد حذفت الفاء، وذلك شاذ.

\* \*

<sup>= (</sup>صدره)، البيان: ١٤١/١ (صدره)، المطالع السعيدة: ٤٤٦ (صدره)، الإرشاد للكيشي: (١٣٥/ب)، التوطئة: ١٤٧، ابن عصفور: ١٩٩/، ١٩٩، ابن الحاجب: ٢٤٦/٢، ٣٥٣ (صدره في الموضعين)، المحتسب: ١٩٣/١، الخصائص: ٢٨١/٢.

وروى: «مثلان» بدل «سيان» فيما عدا المؤلف سيبويه ديوان كعب، أبيات المغني (٣٦٦/٤)، الأشباه والنظائر، ابن عصفور، المحتسب.

وروى صدره: «من يفعل الخير فالرحمٰن يشكره» في المطالع السعيدة (وذكرت في الجنى الداني)، وروى: «الله يكثرها» بدل «الله يشكرها» في ابن عصفور (١٩٩/٢).

<sup>(</sup>١) من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٢) وفي اللسان: ٣١٦٢/٣ (سوا): «والسيان: المثلان. قال ابن سيده: وهما سواءان وسيان: مثلان والواحد سيّ).

 <sup>(</sup>٣) جـ: يعنى . ساقط .
 (٤) جـ، د: تعالى . زيادة .

<sup>(</sup>٥) من جر، و د. الصواب. (٦) ب، جر، د: تعالى. زيادة.

<sup>(</sup>٧) ب، جـ: ويشكرها.

أنشد (۱):

٣٣٨ ـ فَإِمَّا تَرَيْنِي اليَوْمَ أَزْجِي ظَعِيْنَتِي أَطَوِّكُ سَيْراً في البِلاَدِ وأَفْرِعُ (١) و ﴿ الظَّعِيْنَةُ ﴾ المَرْأَةُ ما دامت و ﴿ الظَّعِيْنَةُ ﴾ المَرْأَةُ ما دامت في الهودج (٣).

وَيُرْوَى: «مَطِيَّتِي» (٤) مَكَانَ (٥) «ظَعِيْنَتِي».

معنى البيت

يخاطب امرأة عاذلة لما رأته، فيقول:

متى تريني (١<sup>)</sup> في ذا اليوم مزجياً ظعينتي.

(١) البيت مع شرحه كله ساقط من ب، وج.، ود.

٣٣٨ ـ البيت من الطويل، وهو لعبدالله بن همام السلولي، وبعده:

فَإِنِّيَ مِنْ قَـوْمِ سَـوِاكَـمْ وإِنَّـمَـا رَجَـالِـيَ فَهُـمٌ بِـالحِـجَـازِ وأَشْجَـعُ انظر سيبويه والشنتمري: ٢/٣١١، اللسـان: ٢٤٤٥/٤ (صعد)، ٣٣٩٤/٥ (فرع)،

الأزهية: ٩٨، ونسب في ابن يعيش: (٦/٩) لعبدالرحمٰن بن همام السلولي.

والبيت غير منسوب في الصحاح: ٤٩٧/٢ (صعد)، ابن النحاس: ٢٨٤، المفصل: ٣٢٢، ابن يعيش: ٥/٩، معاني الحروف: ١٥٦، ابن الشجري: ٢٤٥/٢.

وقد تباينت روايته في المراجع المتقدمة، فروى صدره: وإذ ما تريني اليوم مزجي ظعينتي، في سيبويه والشنتمري، وابن النحاس، واللسان وفرع، ومعاني الحروف، وروى: وإذ ما تريني اليوم أزجي مطيتي، في ابن الشجري، وروى: ومزجي مطيتي، بدل وأزجي ظعينتي، في اللسان (صعد)، والأزهية، وروى عجزه: وأصعد، بدل وأطوف، في سيبويه، وابن النحاس، وابن يعيش، واللسان (صعد)، و (فرع)، والصحاح، وروى: «سراً» بدل وسيراً» في اللسان وفرع»، وروى: وأصعد طوراً» بدل وأطوف سيراً» في الصحاح.

- (٢) ما أثبته هو الصواب، وفي أ: أفزع. تصحيف، والواو. ساقط.
- (٣) وقيل: هو الهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن. انظر حاشية السيد على الرضي:
   (٢٤/أ)، اللسان: ٢٧٤٨/٤ (ظعن).
- (٤) والمطية: الناقة التي يركب مطاها، والمطية: البعير يمتطي ظهره، وجمعه المطايا، يقع على الذكر والأنثى. انظر اللسان: ٢٢٢/٦ (مطا).
  - (٥) ما أثبته هو الصواب، وفي أ: بكان. تحريف.
  - (٦) ما أثبته هو الصواب، وفي أ: ترتني. تصحيف.

#### إعسراب البيت

«إما» أصله «إن ما» ف «ما» زائدة، و «إن» شرطية، و «أزجي» مفعول ثان الرؤية عِلْماً، / وحال إن كان إبصاراً، و «سيراً» حال أي: سائراً، و «في البلاد» معموله، أو معمول «أطوف»، أو صفة «سيراً».

الاستشهاد على أن «ما» في قوله: «إما تريني اليوم» زائدة.

\* \* \*

#### أنشد:

٣٣٩ ـ لَئِنْ عَادَ لِي عَبْدُ العَزِيْزِ بِمِثْلِهَا وَأَمْكَنْنِي (١) مِنْهَا إِذَن لَا أُقِيْلُهَا يعني: لو وعد لي عبدالعزيز مرة أخرى بمثل تلك العدة ـ لا أعفو (٢) ولا أقيلها (٣).

٣٣٩ ــ البيت من الطويل، وهو لكثير (عـزة) بن عبدالـرحمٰن بن الأسود الخـزاعي، من قصيدة يمدح فيها عبدالعزيز بن مروان، وقبله:

حَلَفْتُ بِرَبُ الرَّاقِصَاتِ إِلَىٰ مِنَى يَغُولُ البلادَ نَصْهَا وَذَمِيلُهَا

انظر ديوانه: ٣٠٥، سيبويه والشنتمري: ٤١٢/١، ابن السيرافي: ١٤٤/٢، المفصل: ٣٢٣، ابن يعيش: ١٣/٩، الحلل: ٢٦٦، الخزانة: ٣٧٣/٨، ١١، ٣٤٠/١، شواهد الشذور: ٣٨٠/، أبيات المغني: ١٨/١، الشواهد الكبرى: ٣٨٢/٤، الدرر اللوامع: ٢/٥، التصريح على التوضيح: ٢٣٤/٢.

والبيت غير منسوب في ابن النحاس: ٢٧٠، ابن يعيش: ٢٢/٩، شذور الذهب: ٢٩٠، مغني اللبيب: ٢١/١، الهمع: ٧/٢، الأشموني: ٢٨٦/١، ابن الناظم: ٦٦٩، المقتصد: ٢/٥٥/١، معاني الأخفش: ٢/٨٤، البيان: ٨/٢، ٩٥، الإرشاد للكيشي: (١٣٠/أ)، ابن الحاجب: ٢٦٣/٢.

ويروي: «لا أفيلها» - بالفاء - بدل «لا أقيلها» (ذكرت في الخزانة) يقال: رجل فال: أي ضعيف الرأي مخطىء الفراسة (اللسان: ٥/٤٠٥٠، فيل). وذهب بعضهم إلى أن هذه الرواية هي المناسبة (انظر الخزانة: ٨/٠٨٠).

- (١) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: وأملنني. تحريف.
  - (۲) ب: ولا أعفو. سهو.
- (٣) يقال: أقال الله فلاناً عثرته، بمعنى: الصفح عنه. انظر اللسان: ٥/٣٧٩٨ (قيل).

### الإعسراب

اللام في «لئن» هي الموطئة للقسم أي: والله لئن. «إذن لا أقيلها» جواب القسم، وجواب الشرط محذوف دل عليه القسم (١)، تقديره: والله لئن عاد لي بمثل تلك العدة (١) لا أقيلها لا أقيلها (٣)، أحدهما جواب الشرط (١) والأخر جواب القسم (٩) (١).

الاستشهاد على أن «لا أقيلها» فعل مضارع، وليس بمنصوب (٧) وإن (١) وقع بعد «إذن» وهي ناصبة، لأن ما بعد «إذن» (١) معتمد على ما قبلها من حيث إنه جواب القسم المقدم.

#### \* \* \*

أنشد:

### • ٣٤ - فَقَالَتْ أَكُلَّ النَّاسِ أَصْبَحْتَ مانِحًا للسَّانَكَ كَيْمَا أَنْ تَغُرَّ وَتَخْدَعَا

(١) د: دل عليه القسم. ساقط. (٢) د: العدة. ساقط.

(٣) ب: لا أقيلها. ساقط. (٤) ب: الشرط. ساقط.

(٥) د: والأخر جواب القسم دل عليه جواب القسم. وهو خطأ.

(٦) جـ: تقديره والله لئن عاد لي بمثل تلك العدة لا أقيلها لا أقيلها، أحدهما جواب الشرط والآخر جواب القسم. ساقط.

(V) د: بإذن. زيادة. (A) د: ولو.

(٩) جـ: إذن وهي ناصبة ما بعد إذن. ساقط، وفي د: وهي ناصبة لأن ما بعد إذن.
 ساقط.

٣٤٠ البيت من الطويل، والصحيح (كما في الخزانة: ٤٨٢/٨) أنه لجميل بن عبدالله بن معمر العذري لا لحسان بن ثابت، من قصيدة له في ديوانه (١٢٥)، وقبله: فَقُلتُ لَهَا: لَـوْ كُنْتُ أُعـطِيْتُ عَنْكُمُ عـزاءً لأقـللتُ الـغَـدَاةَ الـتَّـضَـرُّعَـا

وانظر المفصل: ٣٢٥، ابن يعيش: ١٤/٩، ١٦، الخزانة: ٤٨١/٨، شواهد المغني: ١٨/٨، أبيات المغني: ١٥٠٨/، الشواهد الكبرى: ٣٤٤/٣، شواهد الشذور: ٨٩، التصريح على التوضيح: ٣/٣، ٣٢١، الدرر اللوامع: ٧/٣.

#### المعنيي

أتتكم (١)مع (٢) كل (٣) الناس بكلام حلوحتي تغرهم وتخدعهم.

### / الإعسراب

[XYY]

الهمزة للاستفهام. «كل الناس» مفعول أول (1) لقوله: «مانحاً»، و «مانحاً» نصب بخبر «أصبحت»، والتاء اسمها، و «لسانك» مفعوله الثاني (٥) (٦). «ما» في «كيما» زائدة (٧). مفعول «تغر وتخدع» محذوف أي: تغرهم وتخدعهم.

الاستشهاد على أن الشاعر أظهر «كي» وبعدها «أن» (^) في قوله: «كيما أن تغر».

张 张 张

والبيت غير منسوب في مغني اللبيب: ١٨٣/١، شذور الذهب: ٢٨٩، التصريح على التوضيح: ٢/٠٧ (عجزه)، الهمع: ٢/٥ (عجزه)، ابن الناظم: ٣٥٥، ٢٦٠، الأشموني: ١/٣٥٩، ٢٧٨/٢ (كيما أن تغر وتخدعا)، الشواهد الكبرى: ٤/٣٧٩، جواهر الأدب: ٢٨٣، الجنى الدانى: ٢٦٢.

وروى: «مائحاً» ـ بالهمز ـ بدل «مانحاً» في شواهد المغني، والمائح: الذي يملأ الدلو من أسفل البئر. (اللسان: ٢٩٢٦،١٤) (متح)، ويروي عجزه: «لسانك هذا كي تغر وتخدعا» (ذكرت في الخزانة)، وروي: «ماتحاً» بالمثناة من فوق، بدل «مانحا» (ذكرت في الخزانة) والماتح: المستقي من أعلى البئر (اللسان: ٢٩٦٦، متح). وجعلها بعضهم هنا بمعنى سقى فعداه إلى مفعولين. (انظر الخزانة: ٤٨٣/٨).

- (١) د: أيتكلم. تصحيف. (٢) ب: من، تحريف.
- (٣) جـ: كل. ساقط. (٤) ب: الأول. تحريف.
  - (٥) د: هو المفعول الثاني.
- (٦) وفي الخزانة (٨٣/٨): «كل» مفعول ثان لمانحاً، وفيه تقديم مفعول معمول أصبح عليه، لأن «مانحا» خبر أصبح، والمنح: الإعطاء، يتعدى لمفعولين ولسانك مفعوله الأول.
- (٧) قال البغدادي في الخزانة (٨٤/٨): «وزعم العيني أنها مصدرية أو كافة، ولا وجه لهما».
  - (٨) جـ: أن. ساقط.

أنشد:

٣٤١ ـ ذَاكَ خَلِيْلِي وَذَا يُعَاتِبُنِي يَرْمِي وَرَائِي بِامْسَهُم وَامْسَلِمَهُ «السَّلِمَةُ» واحِدةُ السِّلام بمعنى الحِجَارَةِ (١).

يعني: هـو(٢) خليلي يـذب(٣) عني الأعـداء في غيبتي بـالسهـم والحجرة (٤).

### الإعسراب

«ذاك» مبتدأ. «خليلي» خبره. «ذا» أيضاً مبتدأ. «يعاتبني» جملة فعلية خبره، والجملة معطوفة على الأولى. «ورائي» في تقدير النصب بالظرف.

٣٤١ ــ البيت من المنسرح، وهو لبجير بن عنمة الطائي، وقد وقع فيه تركيب صدر بيت على عجز آخر، والرواية فيه:

وإِنَّ مَـوْلاَيَ ذُوْ يَعَاتِبُنِي لاَ إِحْنَةُ عِنْدَهُ ولا جَرِمَهُ يَنْصُرُني مِنْكَ غَيْرَ مُعْتَذِدٍ يَـرْمِي وَرَاثي بِـامْسَهُم وأمْسَـلِمَـهُ

انظر المؤتلف والمختلف: ٥٥، اللسان: ٢٠٨٢/٣ (سلم)، شواهد المغني: ١٩٩١، أبيات المغنى: ٢٨٧/١، الشواهد الكبرى: ٢/٤٦٤، الدرر اللوامع: ٥٣/١.

والبيت غير منسوب في اللسان: ١٣٩/١ (أم)، المفصل: ٣٢٦ (عجزه)، ابن يعيش: ١١٧/١، ٢٠، مغني اللبيب: ٤٨/١، الهمع: ٧٩/١ (عجزه)، الأشموني: ١١٧/١، ابن الناظم: ٨٨، قطر الندا: ١٥٨، الأزهية: ١٣٣، شرح الشافية لنقره كار: ١٩٣، الصحاح: ٢٥٥٧/١)، معاني الحروف: ٧١، الجنى الداني: ١٤٠.

وروى: «ذو» بدل «ذا» فيما عدا المؤلف، وروى: «وذو يواصلني» بدل «وذا يعاتبني» في شواهد المغني، وأبيات المغني، والدرر اللوامع، والأشموني، وابن الناظم، والقطر، وروى: «وذو يعيرني» في المؤتلف والمختلف، وروى: «بأمسيف» بدل «بأمسهم» في اللسان (أم)، وروى: «بالسهم» بدل «بأمسهم» في المؤتلف والمختلف.

- (١) انظر اللسان: ١٢٠٨٢/٣ (سلم). (٢) جـ: هو. ساقط.
- (٣) في أ تعليقة: «الذب: المنع والدفع». وانظر الصحاح: ١٢٦/١ (ذبب).
  - (٤) ب، د: والحجر، وفي جـ: والحجارة والحجر.

الاستشهاد على مجيء «الميم» مكان «لام التعريف» في قوله: «بامسهم وامسلمه»، وهي لغة أهل اليمن (١).

\* \* \*

أنشد

٣٤٢ \_ حَلَفْتُ لَهَا بِاللَّهِ حَلْفَةَ فَاجِرٍ لَنَامُوا، فَمَا إِنْ مِنْ حَدِيْثٍ وَلاَ صَالِي

«مِنْ حَدِيْثٍ» أَيْ: (مِنْ) (٢) ذِي حَدِيْثٍ، أَوْ (٣) مِنْ مُحَادِثٍ، كـ «شَرِيْكِ» (مِنْ حُدِيْثٍ، أَيْ (مُشَارِكٍ» أَيْ (مُشَارِكٍ» (١٤٠٠) المُسْتَدْفِيءُ بالنَّارِ (٥).

<sup>(</sup>۱) وفي اللسان: ۱۲۰۸۲/۳ (سلم): «وهي من لغات حمير».

٣٤٢ ـ البيت من الطويل، وهو لامرىء القيس بن حجر الكندي من قصيدة طويلة له، وبعده:

وَأَصْبَحْتُ مَعْشُوفًا وأَصْبَحَ زَوْجُهَا عَلَيْهِ القَتَامُ كَاسِفَ الظِّنِّ والبَالِ

انظر ديوانه: ٣٢، اللسان: ٩٦٣/٢ (حلف)، المفصل: ٣٢٧، ابن يعيش: ٩٠،٧، الله ديوانه: ٢٠/٩، الأزهية: ٥٠، شواهد المغني: ٢٠/١، الأزهية: ٥٠، شواهد المغني: ١٩٤٨، الشواهد الكبرى: ١٩٨٨، أبيات المغني: ٣٩٦/، ٢/٣٩، ١٠٢/٤، الدرر اللوامع: ١٩٦/، ٢/٨٤، الجنى الداني: ١٩٥٨، معانى الحروف: ٥٤، شواهد الكشاف: ٤٨٣/٤.

والبيت غير منسوب في ابن يعيش: ٢١/٩، مغنى اللبيب: ١/١٧٣، ٢/٦٣٦، الهمع: ١٢٤/١ (عجزه)، ٢٧٢، المقتصد: ١١٩/١، المسائل العسكرية: ٢٥٧ (بقوله: لناموا)، جواهر الأدب: ٧٩، المطالع السعيدة: ٢١٠، ابن عصفور: ١/٧٧، المقرب: ٢٠٥/١.

وروى عجزه: «لناموا فما إن من حديث ولا مال» في المقرب.  $(\Upsilon)$  من ب، و د. الصواب.  $(\Upsilon)$  د: أى. تحريف.

<sup>(</sup>٤) قال البغدادي في الخزانة (٧٨/١٠): «وحديث» يحتمل أن يكون بمعنى الكلام فيقدر مضاف، أي: ذي حديث، ويحتمل أن يكون صفة بمعنى محادث كالعشير بمعنى المعاشر». وانظر أبيات المغنى: ١٠٢/٤.

<sup>(</sup>٥) ج، د: النار. تحريف. انظر اللسان: ٢٤٩٢/٤ (صلا).

#### المعنى (١)

يؤنس الحبيبة من خوف الرقباء حين طرقته (١).

أي: حلفت لنام الناس كلهم، فما بقي ممن يحدث بالسمر، ولا ممن يصطلي بالنار.

### الإعسراب

«حلفة» نصب بالمفعول المطلق. قوله: «لها» في محل المفعول من أجله ( $^{7}$ ). «بالله» في محل المفعول به. «لناموا» جواب القسم، فاعله الواو، «إن» زائدة. «صالي» في  $^{(4)}$  تقدير الجر معطوف على قوله: «من حديث»، أي: ما بقي  $^{(6)}$  من ذي حديث أو  $^{(7)}$  محادث، ولا من صالي \_ جواب  $^{(V)}$ ، كما مرً.

الاستشهاد على مجيء لام جواب القسم داخلة على الماضي، كما في قوله (٩): «لناموا».

#### \* \* \*

أنشد:

# ٣٤٣ ـ مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسِ إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ أَمْرِ تَبَالا

<sup>(</sup>١) جـ: سمر القوم تحدثوا ليلاً. زيادة.

<sup>(</sup>٢) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: طرفته. تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ب: للمفعول لأجله، وفي جه: أجله. ساقط.

<sup>(</sup>٤) ب: على.

<sup>(</sup>٥) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: طريقي. بدل: ما بقي. تحريف.

<sup>(</sup>٦) د: أي. تحريف.

<sup>(</sup>٧) و «إن» في «فما إن من حديث» زائدة مؤكدة للنفي، وكذلك «من». وحديث مرفوع تقديراً على أنه مبتدأ، وسوغ الابتداء به تقدم النفي، وخبره محذوف أي: مستيقظ. انظر الخزانة: ٧٨/١٠.

<sup>(</sup>٨) ب: جواب. ساقط. (٩) ب: قولنا.

٣٤٣ - البيت من الوافر، وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل، ونسب =

«التَّبَالُ» الفَسَادُ (١) (٢).

يعني: يا محمد لتفد نفسك كل نفس حين ما خفت من (٣) فساد في شيء.

### الإعسراب

«محمد» منادی مضموم حذف حرف ندائه، أي: يا محمد. «نفسك» مفعول «تفد»، وفاعله «كل نفس». «إذا» ظرف. «ما» زائدة. «تبالاً» مفعول «خفت»، وفاعله التاء.

انظر في ذلك الخزانة: ١١/٩ ـ ١٤، الدرر اللوامع: ٧١/٧، أبيات المغني: ٣٣٥/٤. والبيت غير منسوب في سيبويه والشنتمري: ١٨٠١ (الهمع: ٢٥٥ (صدره)، ابن الناظم: ٠٩٠، المرادي: ٢٣١/٤ (صدره)، التصريح على التوضيح: ٢١٤/١ (صدره)، الأشموني: ٢١٤/٣، الشواهد الكبرى: ١٨٤٤، المقتضب: ٢/١٣٠ الإنصاف: ٢/٣٠، المفصل: ٣٢٧، ابن يعيش: ٧/٣٠، ٦٢ (صدره)، ٩/٢٤، الخزانة: الإنصاف: ٢/٣٥، المفصل: ٣٢٧، مغنى اللبيب: ٢/٣١، ٢٢٤/١، مواهد المغني: ١/٩٥، أبيات المغني: ٤/٣٣ (صدره)، ٧/٣٣، معاني الأخفش: ١/٥٧، شواهد الكشاف: ٤/٥٠، الجنى الداني: ١١٣ (صدره)، الإرشاد للكيشي: (١٢١/أ)، ابن عصفور: الكشاف: ٤/٥٠، ١٩١ (صدره)، ٣٢٧، شرح الرضى: ٢/٧٢، ٢٦٨ (٢٥٢/أ)،

وروى: «شيء» بدل «أمر» فيما عدا المؤلف، والمفصل، وابن يعيش: (٢٤/٩)، مغنى اللبيب: (٦٤١/٣)، الإرشاد، ابن عصفور: (٣٢٧/٢).

في شذور الذهب (٢١١) لأبي طالب، يخاطب به النبي ﷺ (وليس في ديوانه).
 ونسب لحسان (وليس في ديوانه) وقيل: هو للأعشى (وليس في ديوانه).

<sup>(</sup>١) ج: التبال الفساد. ساقط.

<sup>(</sup>٢) والتبل أيضاً: الذحول، وهو العداوة والحقد، وقال الأعلم: «والتبال»: سوء العاقبة وهو بمعنى الوبال، فكأن التاء بدل من الواو أي: إذا خفت من وبال أمر أعددت له. انظر ترتيب القاموس: ٣٥٨/١ (تبل)، ٢٥٠/٧ (ذهل)، الشواهد الكبرى: ٤١٨/٤، الشنتمري: ٢/٩٠٤، الخزانة: ١٣/٩.

<sup>(</sup>٣) من ب. الصواب، وفي أ، ود: عن. وفي جـ: يا محمد لتفد نفسك كل نفس حين ما خفت من. ساقط.

الاستشهاد على جواز حذف لام الأمر، كما في قوله: «تفد» أي: لتفد.

\* \* \*

نشد:

٣٤٤ ـ أُقِلِّي (١) اللَّوْمَ عــاذِلَ والعِتَابَنْ وَقُـوْلِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَـدْ أَصَــابَنْ / ٣٤٤ / يعني: لا تعذليني يا عاذلة، وصوبيني فيما أفعله.

#### الإعسراب

٣٤٤ ــ البيت مطلع قصيدة من الوافر، لجرير بن عطية الخطفي، من قصيدة له، يهجو فيها الفرزدق، والراعى النميري، وبعده:

أَجِدُكُ لا تَذَكّرُ عَهْدَ نَـجْدٍ وَحَيّاً طَالَ مَا انْـتَظُرُوا الإيَـابَـا انظر ديوانه: ٦٤، سيبويه والشنتمري: ٢٩٨/ (أتمه الأعلم)، ٢٩٩ (صدره)، التصريح على التوضيح: ٣٢٩، شواهد الجرجاوي: ٢، ابن السيرافي: ٣٤٩/، المفصل: ٣٢٩، ابن ييش: ٢٩/٩، ٣٢٩ (صدره)، الخزانة: ٢٩/١، شواهد المغني: ٧٦٢/٧، أبيات المغني: ٣٢/٤، الدرر اللوامع: ٢٠٣/، الشواهد الكبرى: ٩١/١، شواهد الشافية: ٢٤٢/٤، ٣٤٢ (صدره في الموضعين)، عيون سيبويه: ٣٦، شواهد الكشاف: ٣٣٩/٤، الخصائص: ١٧١/١ (عجزه).

والبيت غير منسوب في ابن عقيل: ٢٠/١، المقتصد: ٧٥/١، اللسان: ٣/٢٧١ (صدره)، (روى)(صدره)، ابن النحاس: ٣٣٨، نوادر أبي زيد: ٣٨٧، المقتضب: ٢/٧٥١، (صدره المنصف: ٢/٤١، ٢٧٤٧، الإنصاف: ٢/٥٥١، ابن يعيش: ١٥/٤، ١٤٥، ٥/٥ (صدره في المواضع الثلاث)، الخزانة: ٢١٤/١٣ (عجزه)، مغني اللبيب: ٢/٢٣، الدرد: ٢١٤/١، المواضع الثلاث)، الخزانة: ١١/١ (صدره)، الأشموني: ١/١٤، المرادي: ٢/٢١ (صدره)، جواهر الأدب: ٣٦٢ (صدره)، ١٦٥، المطالع السعيدة: ٤٨٠ (صدره)، الإرشاد للكيشي: (١٥/ب)، الخصائص: ٢٦٢٧ (صدره).

وروى: «والعتاب» ـ بسكون الباء ـ في شواهد الشافية (2787)، وابن يعيش (2787)، وابن يعيش (2787)، وسيبويه (2797)، وروى: «أصابا» بدل «أصابن» في النوادر، ابن السيرافي، ابن النحاس، سيبويه والشنتمري (2787)، الديوان، المنصف، ابن يعيش (2787)، الهمع (2787)، الدرر (2787)، شواهد الشافية (2877)، عيون سيبويه.

(١) د: أقللي. (٢) من ب، و د. الصواب.

ترخيم يا عاذلة، وهو منادى مضموم مرخم (۱) حذف حرف ندائه. «والعتابن» عطف على المفعول. «وقولي» جملة معطوفة على «أقلي». «لقد أصابن» جملة فعلية فاعلها (۱) مستتر (۱) (فيها) (۱)، وهي (۱) مقول القول (۱).

الاستشهاد على أن النون الساكنة في قوله: «والعتابن (۱) وأصابن «هي (۱) تنوين الترنم جيء بها للترنم والغناء، وإلا فقياسه «العتابا، وأصابا» بألف الإطلاق (۱).

\* \* \*

أنشد:

### ٣٤٥ - وقَاتِم الأَعْمَاقِ خَاوِي المُخْتَرَقِنْ

= (٣) وفي الخزانة (١٠/١) ـ «وهذا المعنى ليس بمراد، بل المقصود اتركي اللوم فإن القلة يعبر بها عن العدم كما هو مستفيض».

(٤) ب: عاذلة. تحريف. (١) جـ، د: ومرخم.

(٢) من ب، وج، ود. الأولى، وفي أ: فاعله.

(٣) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: مستر. تحريف.

(٤) من د. الصواب. (٥) د: وهو.

(٦) وجملة «إن أصبت» معترضة بينهما، وجواب الشرط محذوف وجوباً يفسره جملة القول. انظر الخزانة: ٧١/١.

(V) د: الواو. ساقط. (A) ب: على. تحريف.

(٩) ب: الألف للإطلاق.

٣٤٥ – البيت من الرجز، وهو مطلع أرجوزة لرؤبة بن العجاج، وصف بها قفراً تجاوزه، بلا دليل على ناقة قوية شديدة، تشبه حمار الوحش، وبعده:

مُشْتَبِهِ الإعْلَامِ لَمَّاعِ الخَفَقِنْ

انظر ديوانه: ١٠٤، المفصل: ٣٢٩، ابن يعيش: ٢٩/٩، ٣٤، مغنى اللبيب: ٣٤٢/٢، ٣٤، مغنى اللبيب: ٣٤٢/٢، ٣٢٠، ٣٤١، ١٠٤٠، الشواهد ٣٦١، شواهد المغني: ٢٥/١، ١٨٠، ٢٥/١٠، الشواهد الكبرى: ١/٣٠، ٣٤٦/٣، الهمع: ٣٦/٢، شواهد الجرجاوي: ٤، المرادي: ٢٩/١، ابن الكبرى: ٣٥٣، المنصف: ٣٠٨، ٣٠٨، الدرر اللوامع: ٣٨/٢، مقاييس اللغة: ١٧٢/٢ =

«القَاتِمُ» المُظْلِمُ من كَثْرَةِ الغُبَادِ. «الأَعْمَاقُ» الأَطْرَافُ (١) (٢). «الخَاوِي» الخَالِي. «المُخْتَرَقِنْ» - بِفَتْح ِ الرَّاءِ (٣)، وَكَسْرِ القَافِ (١)، وَسُكونِ النُّونِ - الطَّرِيْقُ (٥).

يعني: رب تيه مظلم أطرافه (١)(٧) من الغبار، خال طريقه.

#### الإعسراب

قوله: «وقاتم الأعماق» جار ومجرور(^)، كلام إضافي بالإضافة

\_\_\_\_\_

= (خرق)، ٥٨/٥ (قتم)، جواهر الأدب: ١٦٥، الجنى الداني: ١٤٧، ١٥٤، شواهد التحفة الوردية: (٢/أ).

والبيت غير منسوب في سيبويه والشنتمري: ٣٠١/٣، الهمع: ٢٠٨، الدرر اللوامع: ٢/٠٨، الأشموني: ١٦/١، ابن الناظم: ٢٤، شواهد المغني: ٢/٧٨، المقتصد: ٢٥٠١، ابن عقيسل: ٢١/١، ابن يعيش: ٢١٨/، المطالع السعيدة: ٤٨٠، الإرشاد للكيشي: (١٦٠/ب)، الأشباه والنظائر: ١/١٦١، ابن الحاجب: ٢/١٦١، ابن عصفور: ٢/١٥٠، المحتسب: ١/٨٦، الخصائص: ١٦٤/١، شواهد التحفة الوردية: (٥٠٠أ).

وروى: «المخترق» \_ بسكون القاف \_ بدل «المخترقن» في ابن السيرافي، الديوان، المنصف، الدرر (٣٦١/٢)، مقاييس اللغة، الخزانة (٢٥/١٠)، مغني اللبيب (٣٦١/٢)، شواهد المغني (٧٦٤/٢)، الهمع (٣٦/٢)، ابن الحاجب، ابن عصفور، الخصائص، الجنى الداني.

- (١) ب، ج، د: الأعماق الأطراف. ساقط.
- (٢) والعمق والعمق (بفتح العين وضمها): ما بعد من أطراف المفاوز، والأعماق: أطراف المفاوز البيعدة، وقيل: الأطراف، ولم تقيد. انظر اللسان: ٣١٠٧/٤ (عمق)، حاشية السيد على الرضى: (٨/ب).
  - (٣) من ب، و د. الصواب، وفي أ: بكسر الراء.
    - (٤) د: وكسر القاف. ساقط.
- (٥) والمخترق: الممر. وهو أيضاً الموضع الذي تمر فيه الرياح. انظر اللسان: ١١٤٢/٢
   (خرق)، حاشية السيد على الرضى: (٨/ب).
  - (٦) د: أظلامه. تحريف.
- (٧) جـ: الخاوي الخالي المخترقن بفتح الراء وكسر القاف وسكون النون الطريق يعني رب تيه مظلم أطرافه. ساقط.
  - (٨) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: ومجزوم. تحريف.

اللفظية (۱) ولهذا دخلت عليه واو «رب». «خاوي المخترقن» (۲) أيضاً كلام إضافي إضافة لفظية ، وهو (۳) مجرور بصفة المجرور، وذلك في الحقيقة صفة [۲٤۱] موصوف، أي: ومهمه (۱) قاتم الأعماق (۰).

الاستشهاد (٢) على أن النون الساكنة في قوله: «المخترقن»، هي التنوين الغالي، والغرض من إلحاقها الدلالة على الوقف، فإن الشعر يسكن آخره وقفاً ووصلاً، فإذا ألحقت (٧) هذه التنوين ـ دلت على أنك واقف لا واصل، ولهذا لا يلحق إلا القافية المقيدة ـ أي: الساكنة ـ ليظهر فائدتها، دون القافية المطلقة.

وتسميتها بـ «الغالي» لمجاوزتها الوزن، والغلو: المجاوزة (^).

\* \* \*

أنشد:

# ٣٤٦ فَأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتِبِ وَلاَ ذَاكِرِ اللَّهَ إِلَّا قَلِيْ لاَ

<sup>(</sup>١) في أ: واللفظية. سهو. (٢) د: المخترقان. تحريف.

<sup>(</sup>٣) جـ: وهو. ساقط. د: هو. ساقط. (٤) د: ومهمهة.

<sup>(</sup>٥) وجواب «رب» محذوف وهو «قطعته أوجبته» أو نحو ذلك. انظر العيني (بهامش الأشموني): ١٧/١.

<sup>(</sup>٦) جـ: الاستشهاد. ساقط. (٧) جـ: لحقت.

<sup>(</sup>٨) انظر اللسان: ٥/ ٣٢٩١ (غلا)، الشواهد الكبرى: ٧٩/١.

٣٤٦ ــ البيت من المتقارب، وهو لأبي الأسود الدؤلي، من أبيات له قالها في امرأة تزوجها ثم طلقها، وبعده:

أَلَسْتُ حَقِيْقاً بِتَوْدِيجِهِ وَإِنْبَاعٍ ذَلِكَ صَرْماً طَوِيلاً؟ انظر ملحقات ديوانه: ١٢٢، سيبويه: ١٥٥٨، ابن السيرافي: ٩١/١، المقتضب: ٣١٢/٣، المنصف: ٢٣١/٢، الخزانة: ٣٧٤/١، شواهد المغني: ٢٩٣/٢، أبيات المغني: ١٨٢/٧، الدرر اللوامع: ٢٠٩/٢، اللسان: ٢٧٩٣/٤ (عتب)، شواهد الكشاف: ٤٧٩/٤، معانى الفراء: ٣٠٢/٢.

«أَلْفَيْتُهُ» وَجَدْتُهُ. «إِسْتَعْتَبَ» طَلَبَ العِتَابَ.

أي (١): وجدته غير طالب العتاب، وغير أن يذكر الله إلا قليلًا.

### الإعسراب

«غير مستعتب» مفعول ثان لقوله: «ألفيته» (۱). «ولا ذاكر» عطف على «مستعتب» (۱). «الله» نصب بمفعول «ذاكر». «إلا» للاستثناء (۱). «قليلاً» مستثنى.

الاستشهاد على حذف التنوين (٥) من قوله: «ولا (١) ذاكر الله» من غير موجب له لضرورة (الشعر) (٧).

\* \* \*

أنشد:

# ٣٤٧ ـ رُبَّمَا أَوْفَيْتُ في عَلَمٍ تَرْفَعَنْ (^) ثَوْبِي شَمَالاَتُ

والبيت غير منسوب في ابن النحاس: ١٠٩، مجالس ثعلب: ١٢٣/١، المقتضب: ١٥٧/١ (عجزه)، الخصائص: ٣١١/١ (عجزه)، الإنصاف: ٢٩٨، المفصل: ٣٢٩، ابن يعيش: ٣٤٨، ٣٥، مغني اللبيب: ٢/٥٥٥، ٣٤٤، أبيات المغني: ٧/٣٦، الهمع: ١٩٩/ (عجزه)، معاني الأخفش: ١٨٦/١، جواهر الأدب: ١٦٩، البيان: ١٨٦/١، الأبيات المشكلة: ٥٦، الأشباه والنظائر: ٣٤٢/٣، ابن الحاجب: ٢٧٨/١، ٢٨٧/١ (عجزه)، ابن عصفور: ٢٧٨/١، ابن الشجري: ٢٨٣١، الشنتمري: ٨٥/١.

واختلفت روايته في المراجع السابقة بين (ولا ذاكر) و (ولا ذاكرً) بالجر، والنصب.

- (١) ب: المعنى.
- (٢) وعند بعضهم المفعول الثاني حال. انظر الخزانة: ٣٨١/١١.
- (٣) (لا) في «ولا ذاكر» لتأكيد النفي المستفاد من غير، وروى بنصب «ذاكر» بالعطف على «غير». انظر الخزانة: ٣٨١/١١، ٣٨٠.
  - (٤) د: استثناء. (٥) ب: النون.

٣٤٧ ــ البيت من المديد، وهو لجذيمة الأبرس، ملك الحيرة (ويقال له: الوضاح أيضا) من أبيات له يصف فيها سرية أسرى بها، أو انقطاعاً عرض له من جيشه في بعض مغازيه فكان =

[٢٤٢] «أَوْفَيْتُ» أَيْ: نَزَلْتُ<sup>(١) (٢)</sup>. «العَلَمُ»/ الجَبَلُ.

أي<sup>(٣)</sup>: ربما نزلت وحططت رحلي<sup>(١)</sup> في جبل مرتفع، ترفع رياحُ شمالات ذلك الجبل ثوبي لارتفاعه<sup>(٥)</sup>.

### الإعسراب

«ما» في «ربما» كافة. «أوفيت» جملة فعلية. «ترفعن» (١) فعل. «ثوبي»

= ربيثة لهم، ولم يكل ذلك إلى أحد، أخذاً بالحزم، وبعده:

فِي فُتُو أَنَا كَالِثُهُمْ فِي بَلاَيَا عَوْدةٍ بَاتُوا

انظر اللسان: ٤/٣٣٠ (شمل)، ٢٣٧٤/٤ (شيخ)، سيبويه والشنتمري: ٢٥٣٠، ابن السيرافي: ٢٨١/٢، المؤتلف والمختلف: ٣٤، نوادر أبي زيد: ٥٣٦، ابن يعيش: ٤١/٩ (وقال: وربما وقع في بعض النسخ لعمروبن هند)، شواهد المغني: ٣٩٣/١، أبيات المغني: ١٦٣/٣، الشواهد الكبرى: ٣٤٤/٣، ٣٤٨/٤، التصريح على التوضيح: ٢٢/٢، الدرر اللوامع: ٤١/٤، الأزهية: ٤٤، الخزانة: ٤٠٤/١١.

ونسب لعمرو بن هند في المفصل: ٣٣١، وفي شواهد المغني (٣٩٣/١): «قال شارح أبيات الإيضاح: وغلط ابن حزم فنسبه لتابط شراً».

والبيت غير منسوب في المقتصد: ٢/ ٨٣٤، المقتضب: ٣/٥١، ابن يعيش: ٩/٠٤، مخني اللبيب: ١٣٥١، ١٣٧، ٣٠٩، شواهد المخني: ٢/٧٠، الأشموني: ١٨/١٥ (صدره)، ٢١٨/٢، ابن الناظم: ٣٢٣، المرادي: ٩٨/٤، التصريح على التوضيح: ٣٠٦، الدرر اللوامع: ٢٩/١، الهمع: ٣٨/١، ٨٧ (صدره)، جواهر الأدب: ١٣٦، ٣٥٤. ٥٦١ (صدره)، البيان: ٢٣/٢، التوطئة: ٣٢٠، ابن عصفور: ٢/١٦٥، ابن الشجري: ٢٤٣/٢، المقرب: ٧٤/٢.

- (٨) جـ: يرفعن.
- (١) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: أنزلت. تحريف.
- (٢) هو كما في الشواهد الكبرى: ٣٤٤/٣، وفي اللسان: ٦/٤٨٥ (وفي): «يقال: أوفيت على شرف من الأرض إذا أشرفت عليه».
  - (۴) ب: يعني. (٤) د: رجلي.
- (٥) من جا، ود. الصواب، وفي أ: لارتفا. تحريف، وفي ب: لارتفاعله. تحريف أيضاً.
  - (٦) جـ: يرفعن.

مفعوله. «شمالات» فاعله، والجملة صفة(١) «علم»(٢).

الاستشهاد على إلحاق النون الخفيفة المؤكدة في فعل يشبه فعل النهي، وإنما أشبهه لأنه وقع في حيز «رب» التي هي<sup>(۱)</sup> للتقليل، والتقليل يقرب من<sup>(1)</sup> النفي، والنفي يشبه النهي في كون كل واحد (منهما) (<sup>0)</sup> غير واجب، وذلك في<sup>(1)</sup> قوله: «ترفعن».

\* \* \*

أنشد د(٧):

### ٣٤٨ - لاَ تُهِيْنَ الفَقِيْسِ عَلَّكَ أَنْ تَرْكَعَ يَوْماً والدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهْ

(١) أ: كل. زيادة.

(٢) والعائد محذوف أي: فيه. انظر الخزانة: ٤٠٦/١١.

(۳) د: هی. ساقط.
(٤) ب، جـ، د. من. ساقط.

(٥) من ب، وجـ، ود. الأولى، وفي أ: منها.

(٦) جـ: في. ساقط.

(٧) البيت مع شرحه كله ساقط من ب، وج.، ود.

٣٤٨ ـ البيت من المنسرح، وهو للأضبط بن قريع السعدي من أبيات له، وقبله:

وَصِلْ حِبَالَ البَعِيْدِ إِنْ وَصَلَ ال حَبْلَ، وأَقْصِ الَقرِيْبَ إِنْ قَطَعَهُ انظر الخزانة: ١١/٠٥، شواهد الشافية: ١٦٠/٤، شواهد المغني: ٣٧٩/٣، الشواهد الكبرى: ٣٣٤/٤، التصريح على التوضيح: ٢٠٨/٢، الدرد اللوامع: ١٠٨/١، ٢٠٤/، شواهد الجرجاوي: ٢٧٤، القالي: ١٠٨/١، شواهد المتوسط:

. 444

والبيت غير منسوب في المقرب: ١٨/٢، اللسان: ٢٧٢٤٦ (هـون)، الإنصاف: ٢٢٢/١، المفصل: ٣٣٧، ابن يعيش: ٤٣/٩، ٤٤، مغني اللبيب: ١٥٥/١، ٢٢٢٢٠ الأشموني: ٢٢٦/١، ابن الناظم: ٣٣٠، المرادي: ١١٤/٤، الهمع: ١٩٤/١، ٢٩٢١، ابن عقيل: ٢٠٥، الناظم: ٢٠٠، نقره كار: ١٠٥، الكامل: ٢٠٠، الصحاح: عقيل: ٢/٥٠، المسائل العسكرية: ٢٠١، نقره كار: ١٠٥، الكامل: ٢٠٨، الصحاح: ٢٢٨/٢ (هون)، معاني الحروف: ١٥٠، جواهر الأدب: ٣٥، ١٧٣، اللمع: ٢٧٨، المطالع السعيدة: ٤٨٠، الأبيات المشكلة: ٢٤٦، ٣٢٨، ابن الحاجب: ٢٨٢/٢، ابن عصفور: ٤٤٦/١، ابن الشجري: ٢/٨٨٠،

يعني: (إذا) (١) أتى فقير ذو حاجة إليك، لا تهنه ولا تستخفه فعسى أن ينعكس (الأمر)(١)، فيستغني هو(٣) وتفتقر أنت، وتحتاج(١) إليه، لأن النعمة لا تدوم.

وقبله:

لِكُلِّ هَمٍّ مِنَ الهُمُومِ سَعَهُ والمُسْيُ والصَّبْحُ لاَ بَقَاءَ مَعَهُ قَدْ يَجْمَعُ (°) المَالَ غَيْرُ مَنْ جَمَعَهُ (°) قَدْ يَجْمَعُ (°)

# إعراب البيت إعراب البيت «الفقير» منصوب بـ «لا تهين». الواو في «والدهر» للحال $(\vee)$ .

وروى صدره: «ولاتهين» في اللسان، الإنصاف، جواهر الأدب، اللمع، الأبيات المشكلة، ابن الشجري، ابن عصفور، وروى: «ولا تعاد الفقير» في أمالي القالي. «وعليها فلا شاهد فيه». ويروي: «ولا تذل الضعيف علك أن» (ذكرت في شواهد المتوسط) وعليها فلا شاهد فيه أيضاً.

 <sup>(</sup>۱) زيادة لإصلاح النص.
 (۲) زيادة لإصلاح النص.

<sup>(</sup>٣) ما أثبته هو الصواب، وفي أ: هي. تحريف.

<sup>(</sup>٤) ما أثبته هو الصواب، وفي أ: ويحتاج. تصحيف. (٥) في أ: جمع.

<sup>(</sup>٦) البيتان في الخزانة: ٤٥٢/١١، شواهد الشافية: ١٦٠/٤ (ثانيهما)، شواهد المغني: 8/٣٠٤، أبيات المغنى: ٣٨٠/٣، الشواهد الكبرى: ٣٣٤/٤ (ثانيهما).

وروى صدر أولهما: «لكل ضيق من الأمور سعة» في شواهد المغني، وروى عجز أولهما: «والمسى والصبح لا فلاح معه، في الخزانة، وأبيات المغني.

<sup>(</sup>٧) وجملة: «والدهر قد رفعه» حال من فاعل تركع أي: تنخفض مقارناً لرفع الدهر له. و «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر وهو «ركوع» خبر علّ، إما بتأويله باسم الفاعل وهو: راكع، أو على حذف مضاف، وهو: ذو ركوع، أو أخبر بالمصدر مبالغة على حد ما قيل في «زيد عدل» وحمل «لعل» على «عسى» فقرن خبرها بأن، وهو كثير، والجملة «علك أن تركع» في معنى التعليل لما قبلها، ويوماً: أي وقتاً من الأوقات منصوبة على الظرفية متعلق بتركع، والدهر ـ أي الزمان ـ مبتداً، قد: حرف تحقيق، ورفعه: فعل ماض، وفاعله يرجع للدهر، والهاء الراجعة للفقير مفعوله، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ والرابط الضمير المستتر في رفعه. انظر شواهد الجرجاوى: ٢٢٤.

الاستشهاد على حذف النون/ لاجتماع الساكنين.

\* \* \*

انشد (۱)

٣٤٩ يا مَرْحَبَاهُ بِحِمَادِ عَفْرَاءُ

«عَفْرَاءُ» إِمْهُ امرأَةٍ، وَهْيَ في الأَصْلِ تَأْنِيثُ «أَعْفَرَ» وَهْوُ الظَّبْيُ يَعْلُو يَعْلُو يَيْاضَهُ حُمْرَةً" (٢).

وبعــده:

إِذَا أَتَى قَرَيْتُهُ بِمَا شَاء (") مِنَ الشَّعِيْرِ (١) والحَشِيْشِ والمَاءُ (٥) رَحَّبَ بِحِمَارِهَا لِمَجِيْئِهَا.

\* \* \*

(١) البيت مع شرحه كله ساقط من ب، وج.، ود.

٣٤٩ ـ البيت من مشطور السريع، وهو لعروة بن حزام العذري (في ابن يعيش: ٤٦/٩) والمخزانة: ٤٦/١١)، من أبيات له قالها (وكان يحب عفراء) عندما خرج مرة فلقي حماراً عليه امرأة، فقيل له: هذا حمار عفراء، فرحب به لمحبته لها. والبيت بلا نسبة في الملوكي: ٢٠٠، المنصف: ٣٤٤/١، المفصل: ٣٣٢، ابن يعيش: ٤٦/٩، ابن الحاجب: ٢٨٤/٢، إصلاح المنطق: ٩٢.

وروى: «عفرا» \_ بالقصر \_ بدل «عفراء» في المفصل، وابن يعيش: ٢٦/٩، والمنصف. قالوا: وإذا روى بالمد فيكون من السريع المشطور المخبون الموقوف «فعولان أو مفاعيل»، وإذا روى بالقصر فيكون من مشطور السريع المخبون «فعولن».

- (٢) انظر اللسان: ٢/٩٠٠٩ (عفر).
- (٣) صوابه من ابن يعيش، وفي أ: يشاء. تحريف.
- (٤) صوابه من الخزانة: ١١/٩٥٩، ابن يعيش: ٧/٩، وفي أ: الشعر. تحريف.
  - (٥) البيتان في الخزانة: ١٤٧/١١، ابن يعيش: ٧/٩، المنصف: ١٤٢/٣.

وروى أولهما: «قربته لما شاء» في الخزانة، وروى: «قربته لما شا» في المنصف، وروى ثانيهما: «والما» بدل «والماء» في المنصف أيضاً.

و:

### ٣٥٠ يَا مَرْخَبَاهُ بِحِمَارِ نَاجِيَهُ(١)

والواو في «ويا مرحباه» ليست من البيت، وإنما هي للعطف زادها المصنف.

و «نَاجِيَةُ» إِسْمُ امرأَةٍ.

وبعده:

إِذَا أَتَى قَرَّبتُهُ للسَّانِيَة (٢) «السَّانِيةُ النَّاقَةُ الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا (٣).

أي: قربته (٤) لها تعظيماً وإكراماً لأجل الحبيبة.

والهاء في «يا مرحباه» للسكت، وقد حركت كما رأيت، فيكون تحريكها زائغاً عن طريق القياس<sup>(٥)</sup>.

٣٥٠ ــ البيت من الرجز، ولم أعثر على قائله.

انظر الممتع: ٢٠١، الملوكي: ٢٠١، اللسان: ٢١٢٩/٣ (سنا)، المفصل: ٣٣٣، ابن يعيش: ٢٦٩، ٤٢/٩، الخرانة: ٢٨٧/٣، المنصف: ٢٤٢/٣، الخرانة: ٢٨٧/٣، ابن يعيش: ١٩٢/٩، الخرانة: ٢١٩/١، اللارر اللوامع: ٢١٩/١، أبيات المغني: ١٩٩/، الأبيات المشكلة: ٩٠، الأشباه والنظائر: ٢٩٥/١، معاني الفراء: ٢٢٢/٢، ابن عصفور: ٢١٠٥/١،

وروى: «ناهية» بدل «ناجية» في اللسان، ومعاني الفراء.

- (١) البيت مع الواو قبله ساقط من الأصل، والمثبت من المفصل: ٣٣٣، والشرح كله
   ساقط من ب، وج، و د.
- (٢) انظر المنصف: ١٤٢/٣، الخزانة: ٢/٣٨٨، ٢١/ ٤٦٠، الدرر اللوامع: ٢١٩/٢، الخصائص: ٢٩٩/٣، اللسان، والخزانة: الخصائص: ٢٩٨/٣)، وما أثبته هو الصواب، وفي الأصل: «قريته» بدل «قربته».
- (٣) وربما جعلوا السانية مصدراً على فاعلة بمعنى الاستقاء. انظر اللسان: ٣١٢٩/٣ (سنا).
  - (٤) ما أثبته هو الصواب، وفي أ: قريته. تصحيف.
- (٥) وقوله: «يا مرحباه» المنادي محذوف، ومرحباً: مصدر منصوب بعامل محذوف أي: =

تم القسم الثالث في الحروف، ويتلوه (القسم) (١) الرابع في المشترك (٢).

صادف رحباً وسعة، وحذف تنويه لنية الوقف، وناجية: اسم شخص، وبنو ناجية: بطن من الأشعريين من القحطانية، وهم بنو ناجية بن الجماهير بن الأشعر، وهم رهط أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله على انظر الخزانة: ٣٨٨/٢، نهاية الأرب: ٤٢٩.

(١) من ج. الصواب. (٢) د: المشرك. تحريف.

### القسم الرابع في المشتسرك

أنشد:

[YEE]

٣٥١ - تَحْفِرُهَا(١) الأَوْتَارُ والأَيْدِي الشُّعُرْ والنَّبُلُ سِتُّوْنَ كَأَنَّها الجَمُرْ

«تَحْفِزُهَا» (٢) أَيْ: تُحَرِّكُهَا (٣). «الأَوْتَارُ» جَمْعُ وَتَرِ (٤). «الشَّعْرُ» جَمْعُ شَعْرَاءَ بِمَعْنَي كَثِيْرةِ الشَّعْرِ. «النَّبْلُ» السِّهَامُ، ويقال في اصْطِلَاحِ الرَّماةِ: فُلاَنُ يَرْمِي (٥) مِنْ سِتِّيْنَ» أَيْ: يَضُمُّ أَصَابِعَهُ عِنْدَ الرَّمْي كَمَا (٢) يَعْقِدُ المُحَاسِبُ أَصَابِعَهُ عِنْدَ الرَّمْي كَمَا (٢) يَعْقِدُ المُحَاسِبُ أَصَابِعَهُ عِنْدَ عَقْدِ (٢) السِّيْنَ.

/يعني (^): تحرك (¹) القوسَ الأوتارُ والأيدي الكثيرة الشعر في حال رمي سهام كأنها جمرات تحرق الموضع الذي تصيبه (١٠) تلك السهام.

٣٥١ ـ البيتان من الرجز، ولم أعثر لهما على قائل.

انظر المفصل: ٣٣٨، ابن يعيش: ٧٠/٩، ٧١.

(١) من جـ. الأولى، وفي أ، وب، ود: يحفزها.

(٢) من ب، وج. الأولى، وفي أ، ود: يحفزها.

(٣) من ب، وج. الأولى، وفي أ، ود: يحركها.

(٤) وهو واحد أوتار القوس. انظر اللسان: ٢/٤٧٦ (وتر).

(٥) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: يرى. تحريف.

(٦) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: ما. تحريف.

(٧) ج: عقد. ساقط.(٨) ب: المعنى.

(٩) من ب، وج. الأولى، وفي أ، ود: يحرك.

(۱۰) ج، د: تصيب. تحريف.

### الإعسراب

«الأوتار» رفع بفاعل تحفزها (1) «والأيدي» في تقدير الرفع (2) عطف عليه، والهاء مفعوله. «الشعر» رفع بصفة «الأيدي». «النبل» مبتدأ. «ستون» خبره، والجملة حالية. «كأنها (2) الجمر» جملة في محل الرفع (4) صفة ستين (6). «الجمر» خبر «كأن».

الاستشهاد على نقل حركة الحرف (١) الموقوف عليه إلى الحرف الذي قبله، وذلك في قوله: «الشُّعُرُ، والجَمُرُ» أصلهما (١) «الشُّعُرُ والجَمْرُ» بسكون وسطهما (١)، لكن لما كانت حركة آخرهما الضمة ـ لأنهما في حالة الرفع ـ نقلت تلك الضمة إلى ما قبل (١) آخرهما.

\* \* \*

أنشد:

### ٣٥٢ ـ عَجِبْتُ والــدَّهْـرُ كَثِيْــرُ عَجَبُــهُ مِنْ عَنـــزِيٍّ سَبْنِي لَمْ أَضْــرِبُــهُ

(۱) د: يحفزها. (۲) جـ: رفع.

(٣) جـ: وكأنها.

(٤) ب: في محل الرفع. ساقط، وفي جه، د: الرفع. ساقط فقط.

(٥) جـ، د: (ستون). (٦) جـ: الحرف. ساقط.

(Y) ب، ج: وأصلهما.

(٨) من جه، ود. الأولى، وفي أ، وب: وسطها.

(٩) من ب، وجه، و د. الصواب، وفي أ: قبلها. تحريف.

٣٠٢ - البيتان من الرجز، وهما لزياد الأعجم في اللسان: ٤٠٨١/٥ (لمم)، سيبويه والشنتمري: ٢٨٧/٧، ابن يعيش: ٧١/٩، شواهد الشافية: ٢٦١/٤، الدرر اللوامع: ٢٣٤/٧، اللسان: ٤٠٨١/٥ (لمم).

وهما غير منسوبين في ابن النحاس: ٣٣٤/١٥، المفصل: ٣٣٩، ابن يعيش: ٧٠/٩، الهمع: ٢٠٨/٢، الأشموني: ٣٣٢/٤، الكامل: ٥٠٨/٢، شواهد الكشاف: ٣٣٢/٤، الأبيات المشكلة: ١٠٤، ابن عصفور: ٤٣٦/٢.

«العَنَزَةُ» - بالتَّحْرِيكِ - أَبُوْ حَيٍّ مِنَ رَبِيْعَةَ، وَهُوَ عَنَزَةُ بنُ أَسَدٍ بنِ (١) (٢) نزارِ (٢) (١). «سَبَّنِي» شَتَمَنِي .

يعني (°): عجبت من شخص منسوب إلى هذه (۱) القبيلة قد شتمني وما ضربته.

/ الإعسراب

«الدهر» مبتدأ. «كثير» خبره. «عجبه» رفع بفاعل «كثير»، والجملة في محال حال. «من عنزي» جار ومجرور في محل النصب بمفعول «عجبت». «سبني» فعل فاعله مستتر(۷) يعود إلى «عنزي»، والضمير(۸) مفعوله، والجملة صفة المجرور.

وكذا (قوله) (١) «لم أُضْرِبُهْ» (١٠) أصله: لم أُضْرِبُهُ (١١)، (جملة صفة أخرى لها) (١٢).

الاستشهاد على أن قوله: «لَمْ أَضْرِبُهْ» أصله «لم أَضْرِبُهُ» نقلت حركة الهاء إلى الباء، لأنه حكم من أحكام الوقف فصار «لم أَضْرِبُهْ».

\* \* \*

[Y & 0]

وروى أولهما: «يا عجباً والدهر جم عجبه» في اللسان (وذكر الرواية الأخرى). وروى
 عجزه: «من ثقفي سبني» في ابن النحاس: ٣٣٤.

<sup>(</sup>١) جـ: ربيعة وهو عنزة بن أسد بن. ساقط.

<sup>(</sup>٢) ب: بن. ساقط.

<sup>(</sup>٣) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: نزال. تحريف.

<sup>(</sup>٤) وديار بني عنزة عين التمر، من برية العراق، على ثلاث مراحل من الأنبار، وهي أكبر قبائل العرب في وقتنا الحاضر. انظر نهاية الأرب: ٣٧٨، معجم قبائـل العرب: ٨٤٦/٢.

<sup>(</sup>٥) جـ: يعني. ساقط. (٦) ب: هذه. ساقط.

<sup>(</sup>٧) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: مستر. تحريف.

<sup>(</sup>A) د: البارز المتصل. زیادة.(۹) من ب، و د. الصواب.

<sup>(</sup>١٠) جـ: والضمير مفعوله والجملة صفة المجرور وكذا قوله لم أضربه. ساقط.

<sup>(</sup>١١) ب، ج، د: أصله لم أضربه. ساقط.

<sup>(</sup>۱۲) من ب، ود: الصواب.

أنشد:

٣٥٣ ـ فَـقَـرًبَـنْ هَـذَا وَهَـذَا زَحَّـلُهُ (١) والتَّزْحِيْلُ (١) الإَبْعَادُ (٣).

### الإعسراب(1)

«قربن»(\*) فعل أمر فاعله مستتر، والنون المخففة (1) (فيه) (۷) للتأكيد. «هذا» مفعوله. قوله (۸): «وهذا» منصوب بفعل مقدر يفسره ما بعده، ونصبه (۱) مختار، لأنه من باب الإضمار على شريطة التفسير، وقرينة النصب المختار معه. «زحلة» (۱۰) جملة فعلية، وهي تفسر (۱۱) الفعل المحذوف، والجملة الفعلية معطوفة على الجملة الفعلية الأولى على سبيل (۱۲) التناسب، وهذا هو المراد بقرينة النصب المختار.

٣٥٣ ـ البيت من الرجز، وهو لأبي النجم العجلي: (الفضل بن قدامه).

انظر سيبويه والشنتمري: ٢٨٧/٢، ابن النحاس: ٣٣٥، المفصل: ٣٣٩، ابن يعيش: ١/١٧، ٧٢، شواهد الشافية: ٢٦١/٤، الكامل: ٥٠٨، المقرب: ٣٤/٢.

وروى: «يقول قدم ذا وهذا أزحله» في ابن النحاس، وروى: «أزحلة» بدل «زحلة» في سيبويه والشنتمري، وشواهد الشافية. وروى: «أقول قرب ذا وهذا أزحله» في الكامل. وروي: «فقربا هذا وهذا أرجله، وأرجله: أمهله. انظر اللسان: ١٩٩٧/٣ ـ رجل).

<sup>(</sup>١) د: رحله.

<sup>(</sup>٢) من ب، وج. الأولى، وفي أ: القزحيل. تحريف، وفي د: الرحيل.

<sup>(</sup>٣) يقال: زحل عن مكانه زحولًا، وتزحل: تنحى وتباعد، وزحلته تزحيلًا: بعدته.

انظر الصحاح: ١٧١٥/٤ (زحل)، شواهد الشافية: ٢٦٢/٤.

 <sup>(</sup>٤) الإعراب. من د. الصواب. (٥) جـ، د: فقربن.
 (٦) ب: الخفيفة.
 (٧) من د. الصواب.

<sup>(</sup>A) ب: وقوله. (۹) ب: ونصبه. ساقط.

<sup>(</sup>۱۰) د: رحله.

<sup>(</sup>١١) من د. الصواب، وفي ب، وجه: تفسير. وهو صواب أيضاً، وفي أ: يفسر. تصحيف.

<sup>(</sup>۱۲) د: سبيل. ساقط.

ويجوز أن يكون «هذا» في محل الرفع بالابتداء، وما بعده خبره، [٢٤٦] والجملة الاسمية/ تكون معطوفة على الفعلية مع عدم التناسب، وذلك غير مرضي عندهم.

الاستشهاد على أن قوله: «زَحُلُهْ» (١) كان أصله «زحُلُهُ» (١) بصيغة الأمر من «زُحُل» (٣) ثم نقلت حركة الهاء إلى اللام الساكنة ليكون (٤) علامة للوقف.

\* \* \*

أنشد:

# ٣٥٤ - وَبَعْضُ القَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفِرِ

(١) د: رحله.

(٢) د: رحله.

(٣) د: رحل.

(٤) من د. الصواب، وفي أ، وب، وجـ: لتكون. والمراد: ليكون السكون علامة للوقف.

٣٥٤ ـ هذا قطعة بيت من الكامل، لزهير بن أبي سلمى من قصيدة له يمدح فيها هرم بن سنان، وتمامه:

وَلأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْ فَ الْفَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لاَ يَفْرِ الظر سيبويه والشنتمري: ٢٨٩/، ٣٠٠، (في سيبويه: وبعض القوم يخلق ثم لا يفر)، انظر سيبويه والشنتمري: ١٢٤٥/ (خلق)، و: ٣٤٠٨/٥ (فرا)، ابن السيرافي: ٣٤٤/، شواهد الشافية: اللسان: ٢٢٩/، الدرر اللوامع: ٢٣٣/، المنصف: ٢٧٤/، المفصل: ٣٤١، ابن يعيش: ٢٢٩/ (وفيهما: وبعض القوم يخلق ثم لا يفر)، ٧٩، الصحاح: ١٤٧١/٤ (خلق)، المخصص: ١١١/٤.

والبيت غير منسوب في ابن النحاس: ٣٣٦، الهمع: ٢٠٦/٢، معاني الأخفش: 81٧/٢، المسائل العسكرية: ٣/٣ (وبعض القوم يخلق ثم لا يفر).

وروي: «وأراك» بدل «ولأنت» في سيبويه والشنتمري، وابن السيرافي، والهمع، والدرر اللوامع، ومعاني الأخفش، وروي: «لا يفري» ـ بالياء ـ بدل «لا يفر» في الديوان، واللسان، ومعانى الأخفش، والمخصص.

(لاَ يَفْرِ) أَيْ: لاَ يَقْطَعُ (١).

يعني: بعض القوم يصلح ثم لا يفسد.

### الإعسراب

«بعض القوم» مبتدأ. «يخلق» جملة فعلية (٣) خبره. «ثم لا يفر» جملة معطوفة عليها.

\* \* \*

أنشد:

يعني: لا يهلك الله إخواناً تركتهم، ولم أعلم ما صنعوا بعد التفرق(٥).

<sup>(</sup>١) جـ: لا يفر. ساقط، وفي د: لا يفري.

 <sup>(</sup>٣) يقال: أفريت الأديم قطعته على جهة الإفساد، وفريته قطعته على جهة الإصلاح.
 انظر اللسان: ٥/٧٠٥ (فرا).

<sup>(</sup>٣) جـ، د: فعلية. ساقط.

٣٥٥ ـ البيت من البسيط، وهو لتميم بن أبي بن مقبل، من قصيدة له، وقبله:

حَيُّ مَحَسَاضِ رُهُمْ شَتَّى وَيَجْمَعُهُمْ دَوْمُ الأيسَادِي وَفَسَاتُ ورَّ إِذَا انْسَتَجَعُوا انظر ديوانه: ١٦٨، ابن السيرافي: ٣٨٣/٢، شواهد الشافية: ٢٣٦/٤.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٤١، ابن يعيش: ٧٨/٩، ٧٩، نقره كـار: ١١٨، سيبويه والشنتمري: ٣٠١/٢.

وروي: «أصحاباً» بـدل «إخوانـاً» في الديـوان، وابن السيرافي، وسيبـويه والشنتمـري، وروي: «الأمس» بدل «البين» في ابن السيرافي، وابن يعيش، وروي: «ما صنعوا» ـ بالواو ـ بدل «ما صنع» في الديوان، وروي: «إخواناً لنا ذهبوا» بدل «إخواناً تركتهم» في نقره كار.

<sup>(</sup>٤) انظر اللسان: ١/٣١٠ (بعد). (٥) جـ: التمزق.

#### الإعسراب

«إخواناً» مفعول «لا يبعد». «تركتهم» جملة في محل صفة (١٠). «ما» (٢) موصولة. «صنعوا» جملة صلته، والموصول مع الصلة مفعول «لم أدر».

الاستشهاد بالبيتين على أن الياء في قوله ("): «لا يفري»، والواو في قوله: «ما صنعوا» قد حذفا عن اللفظ ليدل حذفهما(1) على أنك واقف لا [۲٤٧] واصل، والياء والواو(٥)/ الملفوظ(١) بهما في قوله: «لا يفر وصنع» هما لإطلاق الشعر(٧)، لأن القصيدة سبقت قوافيها(٨) يائية وواوية.

#### \* \* \*

أنشد:

## ٣٥٦ - بَلْ جَوْزَ تَيْهَاءَ كَظَهْرِ الحَجَفَتُ (١)

(١) من د. الأولى، وفي أ، وب، وجه: صفة.

(۲) جـ: ما. ساقط.(۳) جـ، د: قولهم.

(٤) من ب، وجه، ود. الأولى، وفي أ: حذفها.

(٥) جـ: والواو والياء. تقدم وتأخير.

(٦) من ج، ود. الصواب، وفي أ، وب: الملفوظة. تحريف.

(V) ج: الشعر. ساقط. (A) ج: قوافيهما.

٣٥٦ ــ البيتان من الرجز، وقد وردا متفرقين من أرجوزة لسؤر الذهب، وهي:

مَا بَالُ عَيْنِي عَنْ كَراهَا قَدْ جَفَتْ وَشَفَّهَا مِنْ حُرْنِهَا ما كُلِفَتْ كَأَنَّ عَوَاراً بِها أو طُرفَتْ مُسْبِلَةً تَسْتَنَّ لَمَّا عَرَفَتْ وَاللَّهِ لَكُلُكُ بَعْدَ حَولٍ قَدْ عَفَتْ كَأَنَّهَا مَهَارِقٌ قَدْ رُخْرِفَتْ وَاللَّهَا مَهَارِقٌ قَدْ رُخْرِفَتْ وَاللَّهَا مَهَارِقٌ قَدْ رُخْرِفَتْ تَسْمَعُ لِلْجِلْي إِذَا ما انْعَصَرفَتْ كَرْجَلِ الرِّيحِ إِذَا ما رُفْزَفَتْ مَا ضَرَّهَا أَم ما عليْها لو شَفَتْ مُتَيَّمَا بنَظْرَةٍ وأَسْعَفَتْ مَا ضَرَّهَا أَمْ ما عليْها لو شَفَتْ مُتَيَّمَا بنَظْرَةٍ وأَسْعَفَتْ بَلْ جَوْزَتَيْهَا ءَ كَظَهْرِ الحَجَفَتْ قَطَعْتُهَا إِذَا المَهَا تَجَوَّفَتْ مَا أَمْ مَا عَلَيْها لِو شَفَتْ قَطَعْتُها إِذَا المَهَا تَجَوَّفَتْ مَا أَمْ مَا عَلَيْها لِي فَيْرَاهِا إِذَا المَهَا تَجَوَّفَتْ وَلَا عَلَيْها إِذَا المَهَا تَجَوَّفَتْ مَا أَمْ مَا عَلَيْها لِي فَرَاهَا أَمْ مَا عَلَيْها لِي فَيْرَاهِا إِنْ الْمَهَا لَهُ لَا الْمُهَا لَهُ عَلَيْها لَيْها لِي فَيْرَاهِا أَمْ مِنْ عَلَيْها لِي فَيْرَاهِا لَهُ عَلَيْها إِذَا المَها تَجَوَّفَتْ فَيْنِ الْمُعَلِقُ فَيْ الْمُنْ الْمُهَا لَهُ عَلَيْها لِي فَيْرَاهِا أَمْ مَا عَلَيْها لِي فَلَوْتُ فَيْ اللّهُ عَلَيْهَا لَهُ عَلَيْها لِي فَيْرُاهِا لَهُ الْمُعَالَّالُهُ عَلَيْها لِي فَيْهَا لِي فَيْلُونُ وَلَوْلُونُ وَلَا الْمُعَلِقُونَ وَلَا الْمُعَلِيْ الْمُعَلِقُونَ وَلَا الْمُعْتُونُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُ الْمُعَلِيقِ وَلَا لَعْلَى اللّهِ الْمُعَلِيقِ وَلَوْلَا الْمُعْلِقُونَ وَلَا عَلَيْها لِي فَا عَلَيْها لِي فَا الْمُعْلِقُونُ وَلَوْلُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونُ وَلَا الْمُعْلِقُونُ وَلَوْلُها الْمُعْلِقُونُ الْمُعْتُلُونُ وَلَا عَلَاهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ لَلْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلِقُونُ الْمُعْلَعُلُونُ الْمُعْلِقُونُ ال

«الجَوْزُ» الوَسَطُ ('). «التَّيْهَاءُ» المَفَازَةُ. «الحَجَفَةُ» تُرْسٌ مِنْ جِلْدٍ لاَ خَشَبَ فَيْه ('').

يعني (٢): تبكي (١) عيني إذا رأت دار سلمي (٥)، بل تبكي إذا رأت وسط كل مفازة خالية كظهر الترس.

### الإعسراب

«جوز» عطف على منصوب تقدم (٢). «تيهاء» جر بالإضافة، وهي غير منصرفة (٧) لألف التأنيث الممدودة. قوله: «كظهر الحجفت» جار ومجرور، كلام إضافي في محل الجر بصفة «تيهاء».

الاستشهاد على الوقف بتاء التأنيث تاء لا هاء في قوله: «الحجفت» والقياس (^) قليها (٩) هاء.

\* \* \*

البيت بلا نسبة في الإنصاف: ٢٧٩/١، الخصائص: ٢٠٤/١، ٢٥٢/١، المفصل: ٣٤١، ابن يعيش: ٢/١١، ٤٧/٤، ٢٠٥/٨، ٨٠، اللسان: ٣٥٢/١، ١٩٨/١، الصحاح: ١٣٤١/٤ (حجف)، معاني الأخفش: ٢/١٧، الصحاح: ١٣٤١/٤ (حجف)، معاني الحروف: ٢٢، سر الصناعة: ٢/٧١، المحتسب: ٢/٢، المخصص: ٧/٧.

وروى: «لليلى» بدل «لسلمى» في شواهد الشافية واللسان.

- (١) انظر اللسان: ١/٧٢٥ (جوز).
- (٢) انظر اللسان: ٢/٧٨٧ (حجف). (٣) ب: المعنى.
  - (٤) د: لا تبكي. خطأ.
- (٥) والمعنى على ما في الأرجوزة: أن عينه تصب دمعها وتستن (من سننت الماء إذا أرسلته إرسالاً من غير تفريق) عندما عرفت داراً لسلمى بعد حول قد عفت. انظر في ذلك شواهد الشافية: ٢٠١/٤.
- (٦) وهو قوله: «داراً» في بيت قبله، ومن رواه بالجر فهو مجرور بـ «رب» مقدرة، والتقدير: بل رب جوز، وذهب بعضهم إلى أن «بل» تستعمل جارة. انظر الإنصاف: ١/٣٧٩، مغني اللبيب: ١/٢١، الجنى الدانى: ٢٣٧٠.
  - (٧) من ج. الصواب، وفي أ، وب، ود: منصرف. تحريف.
  - (٨) ب، جـ: الواو. ساقط. (٩) ب، جـ: قبلها. تحريف.

<sup>=</sup> انظر شواهد الشافية: ١٩٨/٤، اللسان: ٧٨٧/٢ (حجف).

أنشد:

# ٣٥٧ \_ مِثْلَ الحَرِيْتِ وَافَقَ القَصَبُ الْعَصَبُ الْعَادِ وَافَقَ القَصَبُ الْعَادِ وَافَقَتِ (١) القَصَبَ (٢)، أَيْ: أَصَابَتُهُ.

### الإعسراب

فاعل «وافق» مستتر يعود إلى «مثل». «القصبا» مفعوله (٩٠).

٣٥٧ ــ البيت من الرجز، وهو لرؤبة بن العجاج في ملحقات ديوانه: ١٦٩ من أرجوزة له، وقله:

لَـقَـدٌ خَشِيْتُ أَنْ أَرَى جَـدَبًا فِي عَـامِـنَا ذَا بَـعْـدَمَا أَحْمَسبًا إِن السَّدِبَا فَـوقَ السُّتُـونِ دَبًا وَهَـبَّتِ السَّيْلُ إِذَا اسلحبًا تَـرَكُ ما أبقى الدَّبَا سَبْسَبًا كَائَّـهُ السَّيْلُ إِذَا اسلحبًا وقيل: لا يعرف قائله.

انظر في ذلك شواهد الشافية: ٢٥٤/٤، التصريح على التوضيح: ٣٤٦/٢، شواهد الجرجاوى: ٢٥٨، الشواهد الكبرى: ٤٩/٤.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٤٢، ابن يعيش: ٩٤/٣، ١٣٩، ٩٨٦، ٩٨٦، ١٢٨، ابن الناظم: ٨١٣، ابن عقيل: ١٧٩/، الأشموني: ٣٤٤، المسائل العسكرية: ٣٢٤، ابن الحاجب: ٣١٥/٢.

وروي: «أو الحريقُ» بدل «مثل الحريق» في شواهد الشافية، وعليه فيكون «الحريق» معطوفاً على خبر «كأن» وهو «السيل»، وروي في فرحة الأديب (لأبي محمد الأعرابي): «أو كالحريق» بدل «مثل الحريق»، ورويت الأرجوزة فيه برواية هي خلاف المشهور، وجاء فيها قبل البيت الشاهد قوله:

### تَتْرُكُ مِا أَبْقَى الدَّبَا سَبْسَبًا

وعليه يكون قوله: «أو كالحريق» معطوفاً على قوله: «سبسباً»، فيكون الجار والمجرور في محل نصب (انظر شواهد الشافية: ٢٥٩/٤).

- (١) د: واقفت. تصحيف. (٢) جـ: القصب. ساقط.
- (٣) ومثل: أي مماثل، صفة لقوله: «جدباً» في بيت قبله، أو منصوباً على الحال من الضمير في «اسلحبا»، أي: اسلحب مثل الحريق، أو على أنه نعت لمصدر محذوف، أي: اسلحباباً مثل اسلحباب الحريق. وجملة «وافق القصبا» في محل نصب حال من المضاف إليه «الحريق» لوجود الشرط، وهو كون المضاف يقتضي العمل في المضاف إليه، لتأويله بمماثل وهو =

الاستشهاد على أنه شدد الباء من قوله: «القصبا» في حال الوصل، والتشديد من أحكام الوقف إجراء للوصل مجرى الوقف.

\* \* \*

أنشد:

٣٥٨ ـ وَمِنْ شَانِيءٍ / كَاسِفٍ وَجْهُهُ إِذَا مَا انْتَسَبْتُ لَـهُ أَنْكَـرَنْ [٢٤٨] «الشَّانِيءُ» العَدُوَّ(١). «كَاسِف» أَيْ: عَابِسٌ.

يعني: إذا<sup>(۱)</sup> لقيني العدو عبس وجهه، وإذا أظهرت لـه نسبي<sup>(۱)</sup> أنكرني.

# الإعسراب

«كاسف» صفة «شانىء». «وجهه» فاعل «كاسف». «إذا» للشرط. «أنكرن» جزاء الشرط.

= اسم فاعل يعمل عمل فعله، فإضافته إلى «الحريق» من إضافة اسم الفاعل لمفعوله، وفاعله يرجع إلى «الجدب». انظر الجرجاوي: ٢٥٨، شواهد الشافية: ٢٥٩/٤، الشواهد الكبرى: ٤/٥٥٠، و٥٠).

٣٥٨ - البيت من المتقارب، وهو للأعشى ميمون بن قيس، من قصيدة له، وقبله: فَــهَــلْ يَـمْـنَــعُـنِــي ارْتِــيَــادِي الـــِــلَا دَ مِــنْ حَــذَرِ الـــمَــوْتِ أَنْ يَــاتِــيَــنْ الْــيَــانْ الْحُــو الــمــوتِ مــــــــوثِــقاً عَــليّ وإنْ قُــلتُ قَــدْ أَنْــسَأَنْ الْخُــو الــمــوتِ مــــــــوثِـقاً عَــليّ وإنْ قُــلتُ قَــدْ أَنْــسَأَنْ النظر ديوانه: ١٦، سيبويه والشنتمري: ٢٩٠/٢، المفصل: ٣٤٣، ٩٣٨، ٨٦، ابن

والبيت غير منسوب في ابن النحاس: ٣٣٧.

الشجري: ٧٣/٢، القصائد السبع: ٧٧٣، ٣٧٨.

وروي: «كاسف باله» بدل «كاسف وجهه» في ابن النحاس. وروي: «ومن كاشح ظاهر غمره» في القصائد السبع.

- (١) انظر اللسان: ٢٣٣٥/٤ (شنأ).
  - (٢) جـ: إذا. ساقط.
  - (٣) جه: نسبي. ساقط.

الاستشهاد على أن قوله (١) «أنكرن» (٢) أصله «أنكرني» فحذفت الياء للوقف على لغة من أسكن الياء في الوصل، ثم سكنت نون الوقاية فصار «أنكرن».

\* \* \*

أنشد:

٣٥٩ \_ .... وَلاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ واللَّهَ فَاعْبُدَا

(١) ب: انكرن جزاء الشرط الاستشهاد على أن قوله. ساقط.

(٢) ب: أنكرني. تحريف.

٣٥٩ \_ هذا عجز بيت من الطويل، وهو للأعشى ميمون بن قيس، من قصيدة له قالها يمدح فيها النبي ﷺ حين أراد الإسلام، وتوجه إليه، فر دته قريش ثم أدركه الموت قبل لقائه، وصدره كما يرويه النحويون:

# وَإِيُّاكَ والمَيْتَاتِ لا تَفربنُّهَا

وعليه يكون البيت مركب من بيتين كما في ديوان شعره، هما:

فَإِيَّاكَ والميتاتِ لا تَأْكَلْنَهَا ولا تَأْخُذَنْ سَهْمَاً حَدِيداً لِتَفْصِدا وَذَا النَّصُبُ المَنْصُوبُ لا تَنْسُكَنَّهُ ولا تَعْبِدِ السَّيْطانَ واللَّهَ فاعْبُدَا

انظر ديوانه: ١٠٣، اللسان: ١٧٨٦/٣ (وروى)، ٢/٣٥١ (نصب)، ٢/٧٥٤ (نون)، سيبويه والشنتمري: ٢٤٩/١، ابن السيرافي: ٢٤٤/٢، المفصل: ٣٤٤ (عجزه)، ابن يعيش: ٢٨٨١، ٢٠/١٠ (عجزه)، شواهد المغني: ٢/٧٧٥، ٩٥٣ (عجزه)، أبيات المغني: ٢/٦٢، الشواهد الكبرى: ٤/٣٤، الدرر اللوامع: ٢/٩٥، التصريح على التوضيح: ٢/٨٧، الملوكي: ٢٣٢ (عجزه)، شواهد القطر: (٧٧/ب)، الأبيات المشكلة: ١٨٥/ (عجزه)، الأزهية: ٢٧٥، ابن الشجري: ٢٨٤/١، ٢٨٤/١.

والبيت بلا نسبة في الملوكي: ٢٣٥ (عجزه)، الممتع: ٤٠٨/١، القطر: ٤٦٤، الإنصاف: ٢٧٧/٢، ابن يعيش: ٣٩/٩، مغني اللبيب: ٣٧٢/٢، الأشموني: ٢٧٧/٢، حواهر الأدب: ٥٤، ١١٧ (عجزه)، اللمع: ٣٧٣ (عجزه).

وروى صدره: «فصل على حين العشيات والضحى، في الأزهية.

# الإعسراب

«لا تعبد» (۱) نهي، فاعله مستتر (فيه) (۱)، أي: أنت. «الشيطان» مفعوله. قوله: «والله» مفعول (۱) تقدم. «فاعبدا» أمر فاعله مستتر، والجملة معطوفة على الأولى.

الاستشهاد على جواز قلب نون التأكيد الخفيفة ألفاً في حالة (٤) الوقف، كما في قوله: «فاعبدا» أصله «فاعبدن».

\* \* \*

أنشد:

# ٣٦٠ - تَاللَّهِ (\*) يَبْقَى عَلَى الْأَيَّامِ مُبْتَقِلً جَوْنُ السَّرَاةِ رَبَاعٌ سِنُّهُ غَرِدُ (١)

(١) د: ولا تعبد. (٢) من جـ. الصواب.

(٤) جـ: حال.

• ٣٦٠ البيت مطلع قصيدة من البسيط لأبي ذؤيب الهذلي في ديوان الهذليين (١٧٤/١) وبعده:

فِي عَالَةٍ بجنُوبِ السِّيِّ مَشْرَبُهَا فَوْرٌ وَمَصْدَرُهَا عَنْ مَائِهَا نُجُدُ

وانظر اللسان: ٣٢٩/٥ (كور)، ونسب لمالك بن خويلد الخزاعي الهذلي في اللسان: ٣٢٩/١ (بقل)، ولعله تحريف حيث إن مالكاً هذا خناعي لا خزاعي (انظر الخزانة: ٩٨/١٠ ديوان الهذليين: ١/٣، معجم الشعراء في لسان العرب: ٣٦٣)، وصححه بما أثبته في: ١٠٦٥/٢ (حيد): من أنه لمالك بن خالد الخناعي الهذلي.

والبيت منسوب للهذلي (من غير تعيين أسمه) في ابن يعيش: ٩٨/٩، الصحاح: ١٦٣٧/٤ (بقل)، إصلاح المنطق: ٣٦٦.

وهوبلا نسبة في المفصل: ٣٤٥ (أتمه النعساني ونسبه لأبي كبير الهذلي)، ابن يعيش: ١٩٩٧، ١٩٩٩ (صدره)، المقتصد: ٨٦٦/٨، الإرشاد للكيشي: (٨٨/ب)، التوطئة: ٣٣٨ (صدره)، ابن الحاجب: ٣٧٥/٣ (صدره).

(٥) جـ: بالله. (٦) د: غرر. تحريف.

<sup>(</sup>٣) من ب، و د. الصواب، وفي أ: لمفعول. تحريف، وفي جـ: مفعوله. تحريف أيضاً.

«إِبْتَقَلِ البَعِيْرُ» رَعَي البَقْلَ. «الجَوْنُ» الأَسْوَدُ والأَبْيَضُ. «السَّرَاةُ» (۱) الظَهْرُ (۲). «رَبَاعٌ» ك «ثَمَانٍ»، وهو الَّذِي يُلْقِي رباعِيَّتَهُ (۲)، وَذَلِكَ يكونُ في الظَهْرُ (۲) السَّنَةِ الرَّابِعةِ /، وهي السِّنُ التي بَيْنَ الشَّنِيةِ والنَّابِ. «غَرِدُ» أي: مُتَغَنِّى (۹) (۱) .

#### المعنيي

يصف أيام قحط، أي: لم يبق حمار ذو نشاط سقط رباعيته.

# الإعسراب

«تالله» (۱) قسم. «يبقى» جوابه. «مبتقل» فاعله، والبواقي صفات (۱) «مبتقل». قوله: «سنه» معمول «رباع».

الاستشهاد على جواز حذف حرف النفي من جواب القسم، كما قال: «تالله يبقى» بمعنى «لا يبقى».

#### \* \* \*

أنشد:

٣٦١ ـ لِلَّهِ يَبْقَى (١) عَلَى الْأَيَّامِ ذُوْ حِيَدٍ بِمُشْمَخِرٌّ بِهِ الظَّيَّانُ والآسُ

<sup>(</sup>١) جـ: السراة. ساقط. (٢) انظر اللسان: ٢٠٠٢/٣ (سرأ).

<sup>(</sup>٣) د: رباعية. تحريف. انظر اللسان: ١٥٦٧/٣ (ربع).

<sup>(</sup>٤) د: عذر. تحریف. (٥) جـ، د: تغني.

<sup>(</sup>٦) الغرد (بفتحتين): التطريب في الصوت والغناء، والتغرد والتغريد: صوت معه بحح، وغرد الإنسان: رفع صوته وطرب، وكذلك الحمامة والمكاء والديك والذباب. انظر اللسان: 0 ٣٣٣١/ (غرد).

<sup>(</sup>V) جـ: بالله. (A) جـ: صفة.

٣٦١ ـ البيت من البسيط، وقد اختلف في نسبته لقائله، فهو في ديوان الهذليين: ٣/٣ ـ المالك بن خالد الخناعي الهذلي من قصيدة له، وقبله:

يَامَيُّ إِنَّ سبَاعِ الأرْضِ هَالِكَةٌ والأدْمُ والعُفْرُ والآرامُ والنَّاسُ =

«الحِيَدُ» - بِكَسْرِ الحَاءِ، وَفَتْحِ اليَاءِ - جَمْع (١) حَيْدَةٍ، وَهْيَ العُقْدَةُ (١) في قَرْنِ الوَعْل (٣)، وَيُرِيْدُ بـ «ذِي حِيَدٍ» الوَعْلُ (١). «المُشْمَخِرُ» العَالِي من

= ونسب لأبي ذؤيبَ الهَذلي في شواهد المغني: ٧٤/٢، الدرر اللوامع: ٢٩/٢ (وقيل: لأمية بن أبي عائذ، وقيل: لعبد مناة الهذلي) الصحاح: ٢٤١٨/٦ (ظيي).

ونسب لأمية بن أبي عائذ في سيبويه والشنتمري: ١٤٤/٢، ابن يعيش: ٩٩/٩، (وقيل: لأبي ذؤيب، وقيل: للفضل بن العباس الليثي).

وقال الزمخشري في المفصل (٣٤٥): وأنشد سيبويه لعبد مناة الهذلي: ولله يبقى... البيت، (وانظر ابن يعيش: ٩٨/٩).

ويقال: البيت لأبي زبيد الطائي.

وقد ورد صدر البيت في شواهد المغني: ١٥٦/١ من قصيدة ميمية لساعدة بن جؤية الهذلي يرثي بها من أصيب في يوم معيط، وهو:

تَــالــلّهِ يَبْــقَى عــلى الأيــامِ ذُوْ حِيَــدٍ أَدْفَــى صَــلودٌ من الأَوْعــال ِ ذُوْ خَــدَم ِ وانظر في ذلك الخزانة: ٩٨-٩٥، أبيات المغني: ٢٩٧/٤ ـ ٣٠١، الحلل: ٩٦ ـ ٩٨.

والبيت بلا نسبة في المقتضب: ٣٢٣/٢، مغني اللبيب: ٢١٤/١، الهمع: ٣٣/٣، ٣٩ (صدره في الموضعين)، الدرر اللوامع: ٤٤/٢، شواهد المتوسط: ١٧٧ (للهذلي)، الأشموني: 1/٤٦٤ (صدره)، جواهر الأدب: ٣٧ (صدره)، الجنى الداني: ٩٨، إعراب القرآن (المنسوب للزجاج): ٩٤/٣ (صدره)، المطالع السعيدة: ٤١٦ (صدره)، الأشباه والنظائر: ٣١٩/١، ابن الشجري: ٣٦٩/١.

وروي: «والخنس لن يعجز الأيام» بدل «لله يبقي على الأيام» في الديوان، (والخنس ههنا الموعول. انظر ديوان الهذليين: ٣/٣)، وروي: «تالله يبقي» بدل «لله يبقي» في الخزانة، واللسان، وروي: «على الأيام منتعل» بدل «على الأيام ذو حيد» في الهمع: ٣٩/٢، وروي: «ذو جيد» - بالجيم - بدل «ذو حيد» في الهمع: ٣٢/٢، وهو جناح ماثل من الجبل، وقيل: يعني به الظبي (انظر الخزانة: ٩٧/١٠)، ويروي: «ذم خدم» - بالخاء المعجمة - بدل: «ذو حيد» والخدم: البياض المستدير في قوائم الثور، واحدها خدمة. (انظر الخزانة: ٩٧/١٠).

- (٩) ج، د: لا يبقي. تحريف.
- (١) جـ: جمع. ساقط.(٢) د: القعدة. تحريف.
- (٣) انظر الخزانة (٩٧/١٠) وفيه: « ومنهم من جعله جمع حيد، وهو كل نتوء في القرن والجبل وغيرهما، وقال بعضهم: هو مصدر حاد يحيد حيداً بالسكون في فحركه للضرورة، ومعناه: الروغان». وانظر اللسان: ١٠٦٥/٢ (حيد).
  - (٤) وهو تيس الجبل. انظر اللسان: ٦/٤٨٧ (وعل).

الجِبَالِ (1). «الظَّيَّانُ» يَاسَمِينُ (1) البَرِّيَّةِ (1).

يعني (١): والله لا يبقى أحد في الدنيا حتى الوعال (٥) في شاهق الجبال.

# الإعسراب

«لله» بمعنى «والله». «يبقى» أي: لا يبقى ـ كما مر آنفاً ـ وهو جواب القسم (٢). «ذو حيد» رفع بفاعل يبقى. «بمشمخر» جار ومجرور في محل المفعول فيه، والباء بمعنى «في»، أي: في مشمخر. «الظيان» مبتدأ. «والآس» معطوف عليه (٧). قوله: «به» جار ومجرور في محل الرفع بخبر المبتدأ المتقدم، والجملة صفة «مشمخر» (٨).

[۲۰۰] الاستشهاد/ على جواز مجيء (١) الله بمعنى القسم، حيث في الكلام (١٠) معنى التعجب، كقوله: «لله يبقى» بمعنى «والله (لا)(١١) يبقى».

\* \* \*

انظر اللسان: ١/١٧٠ (أوس)، الحلل: ٩٧، الخزانة: ٩٧/١٠.

<sup>(</sup>١) انظر اللسان: ٢٣٢١/٤ (شمخر).

<sup>(</sup>٢) د: الياسمين. تحريف.

<sup>(</sup>٣) والآس: ضرب من الرياحين، وقيل: الآس: أن تمر النحل فيسقط منها نقط من العسل على الحجارة فيستدل بذلك عليها، وقيل: هو العسل.

<sup>(</sup>٤) ب: بمعنى . (٥) ب: الوُعُل .

<sup>(</sup>٦) وقوله: «على الأيام» في موضع الحال من «ذي حيد»: أي لا يبقى ذو حيد والأيام متعاقبة عليه، وأراد: على تعاقب الأيام، أو على مرور الأيام، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه. انظر الحلل: ٩٧.

<sup>(</sup>V) د: عليه. ساقط. (A) د: بمشمخر.

<sup>(</sup>٩) جـ: مجيء. ساقط.

<sup>(</sup>١٠) في جميع النسخ كلمة: «من». زيادة، وقد أسقطتها تمشياً مع انسجام النص.

<sup>(</sup>١١) من جـ، ود. الصواب.

#### أنشد:

٣٦٢ ـ أَلاَ نَادَتْ أَمَامَةُ بِاحْتِمَالٍ (١) لِتَحْرُنَنِي (١) فَلاَ بِـكِ لاَ أَبَالِي ٣٦٢ ـ لاَ أَبَالِي يعني: قد أمرت تلك المرأة بالاحتمال (٣) لتحزنني (١)، فبحقك لا أبالي به.

# الإعسراب

«ألا» حرف التنبيه (°). «أمامة» فاعل «نادت». «لتحزنني» (۱) فعل مضارع منصوب بلام «كي». «لا» في «فلا» (۷) زائدة. «بك» الباء للقسم. «لا أبالي» جوابه.

الاستشهاد على جواز (^) دخول باء القسم على المضمر في قوله: «بك» (٩) كدخوله على المظهر (١٠).

#### \* \* \*

= ٣٦٢ ـ البيت من الوافر، وهو لغوية بن سلمى بن ربيعة الضبي، من أبيات له وبعده: فَسَسِيْسِرِي مَا بَسَدًا لَـكِ أُو أَقِيْسِمِي فَالِّا مَا أَسَيْسِ فَعَسَنْ تَـقَالِ انظر الحماسة للمرزوقي: ١٠٠١/٢، شواهد الكشاف: ٥٠٨/٤.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٤٦ (بقوله: فلا بك ما أبالي)، ابن يعيش: ٣٤/٨، ١٩/٨ (بقوله: فلا بك ما أبالي)، ١٠١، ابن عصفور: ٢٣/١، الخصائص: ١٩/٢، المسائل العسكرية: ١٠٠، معاني الحروف: ٦١، جواهر الأدب: ٣١٣، اللمع: ٢٥٦، سر الصناعة: ١١٨/١، ١٦٠.

وروي: «ألا همت» بدل «ألا نادت» في معاني الحروف، وروي: «أميمة» بدل «أمامة» في ابن عصفور، وروي فيما عدا المؤلف «ما أبالي» بدل «لا أبالي» ويروى: «فآبك ما أبالي» بدل «فلا بنك لا أبالي» فيكون دعاء عليها، ومعنى آبنك: أبعدك الله (انظر المرزوقي: بدل «فلا بنك والاحتمال: الارتحال.

- (١) في أ تعليقة: (بارتحال. نسخة). (٢) جـ: لتخونني.
- (٣) ج، د: بالارتحال. (٤) جـ: لتخونني.
- (٥) ب، ج، د: تنبيه. (٦) ج: لتخونني.
- (٧) جـ: بلا. تحريف.(٨) د: جواز. ساقط.
- (٩) جـ: الباء للقسم لا أبالي جوابه. الاستشهاد على جواز دخول باء القسم على المضمر في قوله بك. ساقط.
  - (١٠) جـ: المظهر. مكرر.

أنشد:

٣٦٣ ـ بِاللَّهِ رَبِّكَ إِنْ دَخَلْتَ فَقُل له هَـذَا ابنُ هَـرْمَةَ واقِفَاً بِالبَابِ «١٠) «ابْنُ هَرْمَةَ» إِسْمُ الشَّاعِرِ (١).

يعني: أسألك بحق نعمة الله تعالى عليك أن تقول له: ابن هرمة واقف بالباب.

# الإعسراب(١)

«بالله» قسم. «ربك» صفته، وجوابه محذوف. «إن دخلت» جملة شرطية. «فقل<sup>(۳)</sup> له» جواب الشرط. «هذا» مبتدأ. «ابن هرمة» خبره، والجملة مقول القول. «واقفاً» حال عن المفعول المعنوي، والعامل فيها معنى الفعل، [۲۰۱] كما تقول: / «هذا زيد قائماً».

\* \* \*

أنشد:

# ٣٦٤ \_ بِدِيْنِكَ هَلْ ضَمَمْتَ إِلَيْكَ نُعْمَا (١) قُبَيْلَ الصُّبْحِ أَوْ قَبُّلْتَ فَاهَا

وهو بلا نسبة في المقتصد: ٨٦٣/٢، ابن عصفور: ٥٢١/١، الخزانة: ٤٨/١٠.

وروي: «فقل لها» بدل «فقل له» في الديوان.

(۱) هو أبو إسحاق إبراهيم بن هرمة \_ بفتح الهاء وسكون الراء \_ بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة، من الخلج من قيس عيلان، وهو آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم، وكان من مخضرمي الدولتين، مدح الوليد بن يزيد، ثم أبا جعفر المنصور، ولد سنة ٧٠هـ، وتوفي في خلافة الرشيد بعد الخمسين ومائة تقريباً. انظر الخزانة: ٤٢٤/١، الشعر والشعراء: ٢٧٥٧/٠.

(٢) ج: الاعراب. ساقط.

(٣) من ب، وجه، ود. الأولى، وفي أ: قل.

٣٦٤ ــ البيت من الوافر، وهو لمجنون ليلى (قيس بن الملوح) من أبيات قالها عندما مر ذات يوم بزوج ليلى، وهو جالس يصطلي في يوم شات، وبعده:

وَهَـلُ رَفَّتُ عـليـكَ قُـرونُ لَـيْـلَى \_ رَفِيْهَ الْأَقْـحـوانـةِ فِـي نَـدَاهـا =

<sup>=</sup> ٣٦٣ ـ البيت من الكامل، وهو لابن هرمة (إبراهيم بن علي)، وهو في شعره (ديوانه) منفرداً: ٧٠، ومنسوب إليه في المفصل: ٣٤٧، ابن يعيش: ١٠١/٩.

يعني (١): بحق دينك أن تعرفني هل عانقت نعما قبيل الصبح، أو قبلت فمها.

# الإعسراب

«بدینك» قسم. «هل ضممت» جوابه (۲). «نعما» مفعول «ضممت». «قبیل» نصب بالظرف. قوله: «فاها» مفعول «قبلت»، والجملة معطوفة علی قوله: «هل ضممت».

الاستشهاد بالبيتين (٢) على أن (٤) باء القسم فيهما (٥) على سبيل الاستعطاف والسؤال، كما تقدم المعنى (١).

\* \* \*

= انظر ديوانه: ٢٨٦، الخزانة: ٤٧/١٠، شواهد المغني: ٩١٣/٢، أبيات المغني: ٢٣٣/٧.

والبيت غير منسوب في المنصف: ٣١/٣، المفصل: ٣٤٧ (صدره)، ابن يعيش: ١٠١/٩ (صدره)، ٢٠١، مغني اللبيب: ١٠٨٤، المقتصد: ١٠١٤، ابن عصفور: ٢٢٢/١، المطالع السعيدة: ٤٢٠ (صدره).

وقد اختلفت روايته في المراجع المتقدمة فروي: «بربك هل ضممت إليك ليلى» في الديوان، ومغني اللبيب، وشواهده وأبياته، والمطالع السعيدة. وروي عجزه: «وهل قبلت بعد النوم فاها» في المقتصد، ابن عصفور، ابن يعيش. وروي: «وهل قبلت قبل الصبح فاها» في ابن عصفور، الخزانة، أبيات المغني. وروي: «ليلى» بدل «نعما» فيما عدا المؤلف والمفصل، وابن يعيش. وروي: «سعدى» بدل «نعما» في المنصف.

- (٤) جـ: نعما. ساقط.
  - (١) ب: المعنى.
- (٢) ج، د: جواب القسم.
- (٣) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: على البيتين. تحريف.
  - (٤) جـ: أن. ساقط.
  - (٥) من ب، وجه، ود. الأولى، وفي أ: فيها.
    - (٦) د: المعنى. ساقط.

أنشد:

٣٦٥ \_ أَلاَ رِبِّ مَنْ قَلْبِي لَهُ اللَّهَ نَاصِحٌ

يعني: ألا (١) رب من نصحه قلبي (١).

# الإعسراب

«ألا» للتنبيه. «رب» حرف جر للتقليل. «من» في معنى مفرد (٣) نكرة، أي: رب شخص. «قلبي» مبتدأ. «ناصح» خبره، والجملة صفة «من». قوله: «له» يتعلق بالخبر، أي: بخبر المبتدأ، وهو قوله (٤): «ناصح».

\* \* \*

أنشد:

٣٦٦ \_ فَقُلْتُ يَمِيْنَ اللَّهِ أَبْرَحُ (٥) قَاعِدَاً

٣٦٥ ــ هذا صدر بيت من الطويل، وهو لذي الرمة غيلان بن عقبة، في ملحقات ديوانه: ٩٦٤، وعجزه:

وَمَنْ قَلْبُهُ لِي في الظَّبَاءِ السَّوَانِحِ

انظر سيبويه والشنتمري: ١٤٤/٣، ابن يعيش: ١٠٣/٩، المخصص: ١١١/١٣.

والبيت غير منسوب في سيبويه: ١/٢٧١، حاشية السيد على الكشاف: ١٧٧٨، المفصل: ٣٤٤ (صدره)، ابن النحاس: ٣٢٤، المقتصد: ٨٨٨/٨.

وروى عجزه: «ومن هو عندي في الظباء السوانح» في سيبويه والشنتمري: ١/١٧٠.

- (١) ج، د: ألا. ساقط.
- (٢) قال المصنف في حاشيته على الكشاف (٨٧/١): «والمعنى: قلبي ناصح له، يحبه ويألفه، وقلبه نافر عني نفور الظباء اللاتي تعرض وتمر مستوحشة، من سنح لي سانح أي: عرض، وقيل معناه: وقلبه أيضاً ناصح لي كالسانح من الظباء فإن العرب تتيمن به، وهو ما يمر من مياسرك إلى ميامنك، كما تتشاءم بالبارح: وهو ما يمر من ميامنك إلى مياسرك، لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى ينحرف».
  - (٣) ب: شخص. زيادة. (٤) ج، د: قوله. ساقط.
  - ٣٦٦ ـ هذا صدر بيت من الطويل، وهو لامريء القيس بن حجر الكندي، وعجزه:

# الإعسراب

«يمين الله» (١) نصب بفعل القسم المقدر، أي: أقسم يمين الله.

ويجوز رفعه بالابتداء وخبره محذوف أي: يمين الله قسمي.

«أبرح» أي: لا أبرح/، وهو جواب القسم. «قاعداً» منصوب بخبر «لا [٢٥٢] أبرح»، واسمها مضمر فيها.

\* \*

# أنشد:

٣٦٧ \_ إِذَا مَا الخَبْزُ تَأْدِمُهُ (بِلَحْمِ) (") فَلَاكَ أَمَانَةَ اللَّهِ الشَّرِيْلُهُ وَيْلُهُ وَيُلُمُ وَهُو مَا يُؤْتَدَمُ بِهِ ("). «الثَّرِيْدُ» بِمَعْنَى المَثْرُودِ (ف). وهُو مَا يُؤْتَدَمُ بِهِ ("). «الثَّرِيْدُ» بِمَعْنَى المَثْرُودِ (ف). يعني (ف): إذا أكلت الخبز مع اللحم فإنك (١) أكلت الثريد (٧).

= وَلَـوْ قَـطَعُـوا رَأْسِـي لَـدیْـكِ وأَوْصَـالِـي وقد مر الكلام عليه في الشاهد رقم (٢٨١).

(٥) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: أبراح. تحريف.

(١) د: لفظ «الله». ساقط.

٣٦٧ ـ البيت من الوافر، ولم أر من نسبه لقائل، وقيل عنه: إنه مصنوع من وضع النحويين.

انظر سيبويه والشنتمري: ١٤٤/١، ٢٥٤١، ابن النحاس: ٣٢٤، حاشية السيد على الكشاف: ٨٧/١، المفصل: ٣٤٨، ابن يعيش: ٣٢/٩، ٢٠١، ١٠٤، اللسان: ١/٥٥ (آدم)، ابن عصفور: ٣٣/١، شواهد الكشاف: ٣٥٨/٤، ٣٦٥.

وروى صدره: «بزيت» بدل «بلحم» في ابن النحاس.

(٢) من ب، وج، ود. الصواب.

(٣) والإدام بالكسر، والأدم بالضم: ما يؤكل بالخبز أي شيء كان. انظر اللسان: ١/٥٤ (أدم).

(٤) وثردت الخبز ثرداً: كسرته فهو ثريد ومثرود. انظر اللسان: ٤٧٦/١ (ثرد).

(٥) ب: المعنى. (٦) ب: فكأنك. تحريف.

# الإعسراب

«إذا» للشرط. «ما» زائدة. «الخبز» منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده. «فذاك» مبتدأ. «أمانة الله»(١) نصب بفعل القسم المقدر.

ويجوز «أمانـة الله» ـ بالـرفع ـ على أنـه مبتدأ خبـره محـذوف، أي: أمانة الله قسمي.

«الثُّريد» خبر المبتدأ، والجملة جزائية.

الاستشهاد بالأبيات الثلاثة على جواز حذف «باء» القسم من المقسم به، وتعدية فعل القسم إلى المقسم به، فلذلك نصبته به، تقديره: «أقسم بالله (۱)، وأقسم بيمين (۹) الله، وأقسم بأمانة (۱) الله»، ويجوز الرفع في الأخيرين بالابتداء، وقد تقدم، (ولا يجوز في الأول، لأنه لا يستقيم أن يقال: الله قسمي، حتى يكون الله مبتدأ، قسمي خبره) (۹).

#### \* \* \*

#### أنشد:

# ٣٦٨ - رَاحَتْ بِمَسْلَمَةَ البِغَالُ عَشِيَّةً فَارْعَيْ فَزَارةً لاَ هَنَاكِ المَرْتَعُ

= الخبز المأدوم باللحم هو الحقيق بأن يسمى ثريداً، لا متعارف الجمهور من الخبز المكسور في المرقة ونحوها».

- (١) د: لفظ والله، ساقط.
- (٢) من جر، ود. الصواب، وفي أ، وب: الله.
- (٣) من د. الصواب، وفي أ، وب، ود: يمين.
- (٤) من د. الصواب، وفي أ، وب، وجه: أمانة.
  - (٥) من د. الصواب.

٣٦٨ - البيت من الكامل، وهو للفرزدق (همام بن غالب التميمي)، من أبيات قالها لما عزل مسلمة بن عبدالملك عن العراق بعد قتله يزيد بن المهلب، وولي عمر بن هبيرة الفزاري، وبعده:

وَلَـقَـدْ عَـلِمْتُ إِذَا فَـزَارَةُ أُمُـرَتْ أَنْ سَـوْفَ تَـطْمَـعُ فِي الإمَـارَةِ أَشْجَـعُ =

«مَسْلَمَةُ» اِسم شَخْصٍ. «فَارْعَيْ» أَمْرُ مُخَاطَبَةٍ مِنَ الرَّعْيِ (١). «فَزَارَةُ» اسْمُ قَبِيْلَةٍ (٢).

يعني (٣): قد ركب/ مسلمة البغال وذهبت (٤)، فارعي يا فزارة في (٥) [٢٥٣] المرتع، (لا هناك ذلك . دعاء عليها.

# الإعسراب

«راحت» فعل. «البغال» فاعله. «بمسلمة» جار ومجرور مفعوله. «عشية» مفعول فيه. «فارعى» فعل<sup>(۱)</sup> فاعله مستتر. «فزارة» أي: يا فزارة. «المرتع»)<sup>(۷)</sup> فاعل «هناك».

\* \* \*

= انظر ديوانه: ١١٣، ابن السيرافي: ٢٩٤/٢، المقتضب: ٣٠٣/١، الكامل: ٣٠٣/٢، المخصص: ١٤/١٤، سيبويه والشنتمري: ٢٠٠/١.

والبيت غير منسوب في الأبيات المشكلة: ١٥٧، ابن يعيش: ١٢٢/٤ (عجزه)، الملوكي: ٢٢٩، الممتع: ١/٠٨، اللسان: ٢٠٩٦ (هنأ)، ابن الشجري: ١/٠٨، المحتسب: ١٧٣/٢، الخصائص: ١/٥٢/٣، المقرب: ١/٩/٢.

وروي: «ومضت» بدل «راحت» في ابن السيرافي، وسيبويه والشنتمري، وروي: «الركاب» بدل «البغال» في الأبيات المشكلة، ويروي: «ولت» بدل «راحت» (ذكرت في شواهد الشافية)، وروى صدره: «ومضت لمسلمة الركاب مودعاً» في الديوان.

- (١) من رعت الماشية إذا سرحت بنفسها إلى المرعى، وهو ما ترعاه الدواب. انظر شواهد الشافية: ٢٣٨/٤، وانظر اللسان: ٢٦٧٧/٣ (رعى).
- (٢) وبنو فزارة بطن عظيم من ذبيان من غطفان من القحطانية، وهم بنو فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وهي تنقسم إلى خمسة أفخاذ: عدي، وسعد، وسمح، ومازن، وظالم. انظر نهاية الأرب: ٣٩٢، ٢٥٤، معجم قبائل العرب: ٣٩٨،
  - (٣) ب: المعنى. (٤) ب، ج، د: وذهب.
  - (٥) جـ: في. ساقط. (٦) د: فعله. تحريف.
    - (٧) ما بين القوسين ساقط من جـ.

أنشد:

٣٦٩ ـ سَاْلَتْ هُذَيْلُ رَسُوْلَ اللَّهِ فَاحِشَةً ضَلَّتْ هُذَيْلُ بِمَا قَالَتْ وَلَمْ تُصِبِ «سَاْلَتْ» أَيْ: الزِّنَا. «هُذَيْلُ» اِسْمُ وَسِالَتْ» أَيْ: الزِّنَا. «هُذَيْلُ» اِسْمُ قَبِيْلَةٍ (۱). «تُصِبِ» من الإِصَابَةِ (۲).

يعني (٣): سألت هذيل رسول الله ﷺ أن يبيح (١) الزنا، ضلت هذيل بهذا القول والسؤال.

# الإعسراب

«هـذيل» فاعل «سألت»، وهي غير منصرفة (٥) للتأنيث والعلمية. «رسول الله» مفعوله. «فاحشة» مفعوله الثاني. «ضلت» فعل. «هذيل» فاعله.

٣٦٩ – البيت من البسيط، وهو لحسان بن ثابت الأنصاري، من أبيـات له يعـرض فيها بهذيل، لما سألت النبي ﷺ أن يباح لها الزنا، وبعده:

سَالُوا رَسُولَهُمْ مَا لَيْسَ مُعْطِيَهُمْ حَتَّى المَمَاتِ وكانوا سُبَّةَ العَرَبِ

انظر ديوانه: ٦٧، سيبويه والشنتمري: ١٣٠/١، ١٧٠ (صدره في الشنتمري)، المقتضب: ٣٠٠، الكامل: ٤٤٣/١، المفصل: ٣٥٠، ابن يعيش: ١١١/٩ (صدره)، ١١٤، شواهد الشافية: ٣٣٩/٤، الملوكي: ٣٣٠، شواهد الكشاف: ٤٤٥/٤، المحتسب: ٩٠/١.

والبيت غير منسوب في ابن يعيش: ١٢٢/٤ (صدره)، الممتع: ٤٠٥/١، عيون سيبويه: ٢٣٤.

وروي: «بما سالت» بدل «بما قالت» في المفصل، وابن يعيش: والكامل، وروي: «بما جاءت» في سيبويه والشنتمري.

- (۱) وبنو هذيل: بطن من خندف، من مضر، وهم: بنو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، كان له من الولد: سعد ولحيان. انظر نهاية الأرب: ٤٣٥، معجم قبائل العرب: ١٢١٣/٣.
  - (٢) ما بين القوسين ساقط من ج. (٣) جـ: المعنى.
    - (٤) ب، جـ: تبيح.
  - (٥) من جـ. الصواب، وفي أ، وب، وجـ: منصرف. تحريف.

«بما» الباء للسببية، و «ما» مصدرية أي: بسبب (١) قولها. قوله (٢): «ولم تصب» جملة معطوفة على قوله: «ضلت هذيل» (٣).

#### \* \* \*

أنشد:

٣٧٠ \_ وَكُنْتَ أَذَلٌ مِنْ وَتِدٍ<sup>(1)</sup> بِقَاعِ <sup>(0)</sup> يُشَجِّجُ رَأْسَهُ بِالفِهْرِ وَاجِي «الفَاعُ» أَرضٌ مُسْتَوِيَةٌ <sup>(١)</sup>. «يُشَجِّجُ» أَيْ: يَدُقُ<sup>(٧)</sup>. «الفِهْرُ»/ [٢٥٤] الحَجَرُ (١٠)(١٠). «وَاجِي» أَيْ: دَاقُ (١٠)(١١).

وَلَـوْلاَهُـمْ لَـكُـنْتَ كَـتُحـوتِ بَـحْدٍ هَـوى في مُـظْلمِ الغَـمَـراتِ دَاجِي

انظر اللسان: ٦/٦٦٦ (وجأ)، سيبويه والشنتمري: ١٧٠/، ابن السيرافي: ٣٠٦/٠ الكامل: ١٥٢/١، المفصل: ٣٠٠ الكامل: ١٥٢/١، المفصل: ٣٠٠ الخصائص: ١٥٢/١، المفصل: ٤٤٥/١، المفصل: ١٤٤/٤، شواهد الكشاف: ٤/٥٤٤، المخصص: ١٤/١٤، شواهد الكشاف: ٤/٥٤٤، المخصص: ١٤/١٤.

والبيت غير منسوب في المنصف: ٧٦/١، الممتع: ٣٨١/١، نقره كار: ١٥٥، الأبيات المشكلة: ١٥٧، ابن الحاجب: ٣٤١/٢ (عجزه).

وروي: «فكنت» بدل «وكنت» في اللسان.

(٤) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: وتر. تحريف.

(٥) ب: وقاع. تحريف.

(٦) انظر اللسان: ٥/ ٣٧٧٥ (قوع)، شواهد الشافية: ٣٤٤/٤.

(٧) قبال الليث: الشج كسر الرأس، وقبال أبو الهيثم: الشج أن يعلو رأس الشيء بالضرب، كما يشج رأس الرجل، ولا يكون الشج إلا في الرأس. انظر اللسان: ١٩٧/٤ (شجج). وفي شواهد الشافية (٤/٤٤٣): «ويشجج: مبالغة يشج رأسه، إذا جرحه وشق لحمه». وانظر اللسان: ٢١٩٧/٤.

(٨) جـ: القاع أرض مستوية يشجج أي يدق الفهر الحجر. ساقط.

(٩) وفي اللسان (٥/ ٣٤٧٩ ـ فهر): الفهر: الحجر قدر ما يدق به الجوز، ونحوه، أنثى، =

<sup>(</sup>۱) د: سبب. تحریف. (۲) جـ: قوله. سقاط.

<sup>(</sup>٣) د: هذيل. ساقط.

<sup>•</sup> ٣٧٠ ـ البيت من الوافر، وهو لعبدالرحمن بن حسان بن ثابت من قصيدة له يهجو فيها عبدالرحمن بن الحكم بن أبي العاص، وقبله:

يعني: كنت أذل من وتد(١) بأرض صلبة يدق رأسه بالحجر.

تهجو هذه (۱) المرأة آباها، لأنه ذكر مساوى، الخلفاء فقالت: كنت ذليلًا، وصرت عزيزاً مكرماً من قبل (۱) الخلفاء (۱).

# الإعسراب

«أذل» خبر «كان». قوله: «واجي» فاعل «يشجج»، والجملة صلة وتد (٥٠).

الاستشهاد بالأبيات الثلاثة على إبدال الهمزة فيها(١) حرف(١) لين،

<sup>=</sup> قال الليث: عامة العرب تؤنث الفهر، وتصغيرها فهير. وقال الفراء: الفهر يذكر ويؤنث، وقيل: هو حجر يملأ الكف، وقيل: هو الحجر مطلقاً والجمع أفهار وفهور.

<sup>(</sup>١٠) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: واق. تحريف.

<sup>(</sup>١١) يقال: وجأ التيس وجئاً ووجاء، فهو موجوء ووجيء: إذا دق عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما. انظر اللسان: ٢/٤٧٦ (وجأ).... وفي شواهد الشافية (٤/٤٣): «والواجيء الذي يدق، اسم فاعل من وجأت عنقه بالهمز إذا ضربته». وانظر اللسان: ٤٧٦٦/٦ (وجأ).

<sup>(</sup>١) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: وتر. تحريف.

<sup>(</sup>٢) د: وهذه. سهو.

<sup>(</sup>٣) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: قبيل.

<sup>(</sup>٤) وفي الشنتمري (٢٠/٢): «يقول هـذا لعبدالرحمٰن بن الحكم بن أبي العاص، وكانت بينهما مهاجاة، أي: لولا مكانك من الخلفاء لعلوتك وأذللتك بالهجاء» انتهى.

وفي ابن السيرافي (٢٠٦/٢): «يهجو عبدالرحمن بن الحكم بن أبي العاص، ويقول له: ذكرت أن الخلفاء منكم ـ يعني من قريش ـ ولولا أن الخلفاء منكم لودجتك في حلقك . . . ولولا الخلفاء لكنت كعظم سمكة وقع في البحر لا يشعر به ، انتهى .

<sup>(</sup>٥) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: وتر. تحريف.

<sup>(</sup>٦) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: فها. تحريف.

<sup>(</sup>V) ج: حرف. ساقط.

كقوله (۱): «سالت» بالألف في «سَأَلَتُ» (۲) \_ (بالهمزة) \_ (۱) و «هَنَاك» في «هَنَاك» ، و «واجِي» بالياء الساكنة في «وَاجِيءٍ».

\* \* \*

أنشد:

٣٧١ ـ أيا<sup>(٥)</sup> ظَبْيَةَ الوَعْسَاءِ بَيْنَ جُلَاجِل وَبَيْنَ النَّقَا آأنتِ أَمْ أَمُّ سَالِم وقد تقدم شرحه.

وغرض الاستشهاد به ههنا من حيث إنه أدخل(١) بين الهمزتين ألفاً كراهة اجتماعهما(٧)، فقال(٨): «آأنت».

\* \* \*

أنشد

٣٧٢ \_ حُزُقٌ (١) إِذَا مَا القَوْمُ أَبِدَوْا فُكَاهَةً تَفَكَّرَ آإِيَّاهُ (١١) يَعْنُونَ أَمْ قِرْدَا

(١) جـ: كقوله. ساقط. (٢) جـ: في سألت. ساقط.

(٣) من د. الصواب. (٤) جـ: في هناك. ساقط.

٣٧١ ــ البيت من الطويل، وهو لذي الرمة غيلان، في ديوانه: ٦٣٢، وقد مر الكلام عليه في الشاهد رقم (١٨).

(٥) من د. الأولى، وفي أ، وب، وجه: يا.

(٦) جـ: دخلت. (٧) ب، جـ، د: لاجتماعهما.

(٨) من ب، ود. الصواب، وفي أ، وجـ: فقالت. تحريف.

٣٧٢ ــ البيت من الطويل، وهو لجامع بن عمرو بن مرخية الكلابي، من قصيدة له، وقبله: وَلَــيْسَ بَــحَــوَّازٍ لِأَحْــلَاسِ رَحْــلِهِ وَمِــرْزَودِهِ كَيْســاً مِنَ الــرَّأْيِ أَوْ زُهْــدَا انظر شواهد الشافية: ٣٤٩/٤.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٥٢، ابن يعيش: ١١٨/٩، ١١٩، الهمع: ١٥٥/١ (عجزه)، الدرر اللوامع: ١٣٧/١، الأزهية: ٤٠، الصحاح: ١٤٥٩/٤ (حزق).

وروي: «يفكر، بدل وتفكر، في الأزهية و والناس، بدل والقوم، في شواهد الشافية.

(٩) د: خزق. تصحیف. (١٠) ب: إیاه. تحریف.

«الحُزُقُ» (١) الغَلِيظُ القَصِيْرُ الَّذِي يُقَارِبُ الخَطْوَ (١). «أَبْدَوْا» أَظْهَرُوا (٣). «فُكَاهَةً» أَيْ: مُزَاحَاً.

يعني: هو قصير غليظ يشبه القرد بحيث لو تمازح القوم بذكر القرد لظن (٤) أن القوم يعنون به نفسه.

# / الإعسراب

[400]

«حزق»(٥) أي: هو حزق (٦). «إذا» للشرط. «ما» زائدة. «القوم» فاعل فعل مضمر يفسره ما بعده. «فكاهة» مفعول «أبدوا». «تفكر» جملة جزاء الشرط. «آإياه»(١) الهمزة الأولى للاستفهام، و «إياه» مفعول «يعنون»، وقد تقدم (٨) عليه. «أم قردا» عطف على المفعول.

الاستشهاد به (۱) على الفصل بين الهمزتين المحققتين (۱۱) بألف (۱۱) وذلك في قوله: «آإياه» (۱۲).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) د: الخزق. تصحيف. (٢) انظر اللسان: ٨٥٨/٢ (حزق).

<sup>(</sup>٣) جـ: أظهر. (٤) د: ظن.

<sup>(</sup>٥) د: خزق. تصحيف. (٦) د: خزق. تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ب: إياه. تحريف. (٨) ب، ج، د: وتقدم.

<sup>(</sup>٩) ب، ج، د: به. سقاط.

<sup>(</sup>١٠) د: المخففتين، وفي جـ: الخفيفتين. وكلاهما تحريف.

<sup>(</sup>١١) د: بالألف، وفي ب، وجه: بألف. ساقط.

<sup>(</sup>١٢) قال الزمخشري في المفصل (٣٥١): «وإذا التقتا (يعني الهمزتين) في كلمتين جاز تحقيقهما، وتخفيف إحداهما بأن تجعل بين بين، والخليل يختار تخفيف الثانية كقوله تعالى: «فقد جاء أشراطها»، وأهل الحجاز يخففونهما معاً، ومن العرب من يقحم بينهما ألفاً قال ذو الرمة: «آأنت أم أم سالم» وأنشد أبو زيد: «حزق إذا ما القوم... البيت»، وهي في قراءة ابن عامر في قوله تعالى: ﴿أَلْنَارَتُهُم أَمُ لَمُ منهم من يحقق بعد إقحام الألف (وهم بنو تميم)، ومنهم من يخفف (وهم أهل الحجاز، وهو اختيار أبي عمرو). وانظر ابن يعيش: تميم)، ومنهم من يخفف (وهم أهل الحجاز، وهو اختيار أبي عمرو). وانظر ابن يعيش:

#### أنشد:

٣٧٣ ـ عَجِبْتُ لِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ لَهُ أَبُ وَذِي وَلَـدٍ لَـمْ يَـلْدَهُ أَبْـوَانِ المُرادَ بِالمَصَراعِ الأَوْلِ عِيْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلامُ، وبالثَّانِي آدمُ عَلَيْهِ السَّلامُ.

# الإعسراب

«أب» اسم ليس، و «له» خبرها المتقدم (۱)، والجملة صفة «لمولود» (۲). قوله: «وذي ولد» عطف على قوله: «لمولود». «أبوان» فاعل «لم يلده»، والجملة صفة «ذي ولد» (۲).

٣٧٣ ــ البيت أول أبيات ثلاثة من الطويــل، نسب في سيبويــه والشنتمري: (٣٤١/١). ٢٥٨/٢. «لم يذكره الأعلم») لرجل من أزد السراة (حي من اليمن)، وبعده:

وَذِي شَامَةٍ غَـرًاءَ في حُـرً وجُهِهِ مُـجَـلَّلَةٍ لاَ تَـنْقَضِي لأوانِ وقيل: هي لعمرو الجنبي، وقيل: لعمر الخيش.

انظر شواهد المغني: ١/٣٩٨، الشواهد الكبرى: ٣٥٤/٣، الدرر اللوامع: ٣١/١. والبيت منسوب لرجل من أزد السراة في الخزانة: ٣٨١/٢، أبيات المغني: ٣٧٣/٣، التصريح على التوضيح: ١٨/٢، شواهد الشافية: ٢٢/٤.

وهو بلا نسبة في ابن النحاس: ٣٣٧، الخصائص: ٣٣٣/٢ (عجزه)، المفصل: ٣٥٣، ابن يعيش: ٤/٤، (بقوله: لم يلده أبوان)، ١٢٣/٩ (عجزه)، ١٢٦، مغني اللبيب: ١٣٥/١، الأشموني: ١٨/١، الهمع: ٢٠٤١، ٢٦/٢، الدرر اللوامع: ١٨/٢، ابن عصفور: ١٠٠٠، الأشموني: ٢٥٤، ٤٥١، العوامل المائة: ١٧٩، الجنى الداني: ٤٤١، ٤٤٥ (صدره)، البيان: الملوكي: ٢٥٦، المعيدة: ٣٥٨ (صدره)، الأبيات المشكلة: ٣٥٣، المقرب: ١٩٩/١.

وروى صدره: «ألا رب مولود» بدل «عجبت لمولود» فيما عدا المؤلف، والمفصل، وابن النحاس، وشواهد الشافية.

- (١) ب: المقدم.
- (٢) والواو في «وليس» هي الواو التي سماها الزمخشري واو اللصوق، أي: لصوق الصفة بالموصوف، وجعل من ذلك قوله تعالى: ﴿وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم﴾ أو تكون الجملة حال من «مولود»، والعامل محذوف، وهو جواب رب، تقديره: يـوجد ونحـوه. انظر الخزانة: ٢/٣٨٢.
  - (٣) ب: ذي ولد. ساقط.

الاستشهاد على أن قوله: «لم يَلْدَهُ»(١) أصله «لم يَلِدُهُ» فسكنت اللام من «يَلِـدْهُ»(٢)(٣) كما سكنت العين من «كَبِدٍ» تشبيهاً له به (٤)، ثم التقى ساكنان اللام والدال، فحرك الدال بالفتح دون اللام لئلا يبطل الغرض الأول.

#### \* \* \*

انشد (۱۹):

٣٧٤ ـ فَغُضَّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ فَللاَ كَعْبَاً بَلَغْتَ وَلاَ (١) كِللاَبَا [٢٥٦] /يعني: اخفض (١) الطرف ولا تفتخر (٨) فإنك من قبيلة نمير (١)، ونمير لا تبلغ (١٠) قبيلة كعب وكلاب (١١) بالافتخار.

٣٧٤ ــ البيت من الوافر، وهو لجرير بن عطية الخطفي، من قصيدة له يهجو فيها الراعي النميري، وقبله:

إِذَا غَضِبَتْ عَلَيْكَ بَنُو تَسِمِيْمِ رَأَيْتَ النَّاسَ كُلُّهُمُ غِضَابَا انظر ديوانه: ٧٥، سيبويه: ١٦٠/٢ (صدره)، ابن يعيش: ١٢٨/٩، شواهد الشافية: ١٦٣/٤، الشواهد الكبرى: ٤٩٤/٤، التصريح على التوضيح: ٢/١٠١، الدرر اللوامع: ٢٤٠/٧، الصحاح: ١٠٩٥/٣ (غضض).

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٢/١١، الكامل: ٢٩٤/، المفصل: ٣٥٤ (صدره)، حاشية يس على التصريح: ٢/٢٨، المرادي: ٢/٧٠، الهمع: ٢٧٧/ (فغض الطرف)، المسائل العسكرية: ٢٧٦ (صدره)، نقره كار: ١٠٧.

وروي: «غض» بدل «فغض» في سيبويه.

<sup>(</sup>١) جـ: والجملة صفة ذي ولد الاستشهاد على أن قوله لم يلده. ساقط.

<sup>(</sup>٢) من د: الأولى. وفي أ، وب: يلد.

<sup>(</sup>٣) جـ: فسكنت اللام من يلده. ساقط.

<sup>(</sup>٤) د: به. ساقط. (٥) د: أنشد. ساقط.

<sup>(</sup>٦) من ب، وجـ، ود. الصواب، وفي : فلا. تحريف.

<sup>(</sup>V) ب: احفظ. (A) ب، جـ: يفتخر. تصحيف.

<sup>(</sup>٩) د: نميرة. تحريف. (١٠) من ب، و د. الأولى، وفي أ، و جـ: لا يبلغ.

<sup>(</sup>۱۱) نمیر: هو أبو قبیلة، وهو نمیر بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بكـر بن هوازن، من قیس عیلان، وكعب وكلاب أخوان، وهما ابنا ربیعة بن عامر بن صعصعة، فنمیر وربیعة أخوان =

# الإعسراب

«غض» أمر فاعله مستتر، (یعنی: أنت) (۱). «الطرف» مفعوله (۲). «إنك» الكاف اسم «إن». «من نمير» جار ومجرور خبرها (۲).

و «إن» ههنا خرجت مخرج التعليل كقوله عليه السلام: «الهرة ليست بنجسة إنها (من)(1) الطوافين(٥) والطوافات عليكم»(١).

«كعباً» مفعول «بلغت» وقد تقدم (٧). «ولا كلاباً» عطف عليه.

الاستشهاد على أنه فتح الساكن الأول<sup>(^)</sup> في التقاء<sup>(^)</sup> الساكنين<sup>(^¹)</sup> في قوله: «فغض الطرف» وهو الضاد، مع أن الأصل في التقاء الساكنين الكسر<sup>(¹¹)</sup>.

#### \* \* \*

<sup>=</sup> وأمهما رقية بنت جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن. انظر شواهد الشافية: ١٦٤/٤، معجم قبائل العرب: ٣٦٠، ٩٨٩، نهاية الأرب: ٤٣٧، ٤٣٧.

<sup>(</sup>١) من جـ، و د. الصواب. (٢) د: مفعول له. تحريف.

<sup>(</sup>٣) ب. جـ: خبره.(٤) من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٥) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: الطرافين. تحريف.

<sup>(</sup>٦) الحديث روي بألفاظ مختلفة: فروي بلفظ «الهرة ليست بنجس» في أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني: (٣٦٠/ب)، وروي بلفظ: «إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات» في سنن الداقطني: ١٨٨١، الموطأ: ٢٣/١، الترمذي: ١٥٤/١، وروي بلفظ: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات» في النسائي: ١/٥٥، وروي: «إنها ليست وإنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم» في أبي داود: ٢٧/١، وروي: «إنها ليست بنجس هي من الطوافين أو الطوافات» في ابن ماجه: ١/١٣١، وروي: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين والطوافات عليكم» في مسند أحمد: ٥/٢٩٦، وفي ٣٠٣٥: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات».

<sup>(</sup>٧) جـ: وقد تقدم. ساقط.

<sup>(</sup>٨) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: للأول. تحريف.

<sup>(</sup>٩) ب، جـ: الالتقاء. تحريف. (١٠) د: ولا يكسر. زيادة.

<sup>(</sup>١١) جـ، د: في قوله فغض الطرف وهو الضاد مع أن الأصل في القتاء الساكنين الكسر. ساقط.

أنشد:

٣٧٥ ــ ذُمَّ المَنَازِلَ بَعْدَ مَنْزِلَةِ اللَّوَى وَالعَيْشَ بَعْدَ أُوْلَئِكَ الأَيَّــامِ (١) وقد تقدم شرحه.

الاستشهاد به كالاستشهاد بالبيت المتقدم قبله من حيث إنه فتح الساكن الأول وهو «الميم» من قوله: «ذم المنازل» مع أن أصله الكسر.

\* \* \*

أنشد:

٣٧٦ \_ إِذَا جَاوَزَ الإِثْنَيْنِ سِرٌّ (فَإِنَّهُ)(٢)

٣٧٥ ــ البيت من الكامل، وهو لجرير بن عطية الخطفي، من قصيدة له يهجو فيها الفرزدق في ديوانه: ٥٥١.

وقد مر الكلام عليه الشاهد رقم (١٣٦).

(١) جـ، د: إلى أخره بدل : بعد منزلة اللوي والعيش بعد أولئك الأيام.

٣٧٦ - هذا صدر بيت من الطويل، وهو مطلع قصيدة لقيس بن الخطيم الأوسي في ديوانه: ٦٢، وتمامه:

بِنَشْرٍ وَتَكْشِيرِ الحَدِيْثِ قَمِيْنُ

وهو في ديوان جميل بن معمر العذري (١٢٧)، من قصيدة له، أولها:

شَهِدْتُ بِانِّي لَمْ تُغَيِّرْ مَوَدَّتِي وَأَنِّي بِكُمْ حَتَّىٰ المَمَاتِ ضَنِيْنُ

والبيت منسوب لقيس في ابن يعيش: ١٣٧/٩، شواهد الشافية: ١٨٣/٤، الدرر اللوامع: ٣٣٩/٦، ابن عصفور: ٢٥٥٥، اللسان: ١٢/١ (ثني)، ٣٧٤٥/٥ (قمن)، ٢٣٣٩/٦ (نثث)، معاني الأخفش: ١٢/١، الصحاح: ٢/٩٥٦ (ثنا)، الشواهد الكبرى: ١٦٦٤، سمط اللآليء: ٧٩٦٦/٢.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٥٦ (صدره)، ابن يعيش: (بقوله: إذا جاوز الاثنين سر)، الهمع: ٢١١/، الفصول الخمسون: ٢٧٢ (صدره)، نقره كار: ١١٠٠.

وقد تباينت روايته في المراجع المتقدمة، فروى صدره: «إذا ضيع الإثنان سراً فإنه» في نوادر أبي زيد، وروي عجزه: «بنث وتكثير الوشاة قمين» في اللسان، ومعاني الأخفش، وروي: «ببث وتكثير الوشاة قمين» في ابن عصفور الصحاح، سمط اللآليء، نقره كار، وروي: «بنث وتكثير الحديث قمين» في المدر، وروي: «ببث وتكثير الحديث قمين» في المهمع، وروي: =

# الإعسراب

«جاوز» فعل ماض. «الإثنين» مفعوله. «سر» فاعله.

الاستشهاد على إثبات همزة الوصل في الوصل/ في قوله (١): [٢٥٧] «الإثنين»، وذلك شاذ لا يجيء إلا لضرورة (٢) الشعر.

\* \* \*

أنشد:

٣٧٧ \_ .... فَقُلْتُ أَهْىَ سَرَتْ أَمْ عَادَنِي خُلُمُ

يعني: رأيت الحبيبة في المنام، وظننت أنها أتتني فلما تيقظت (٣) قلت: أهي أتتني أم أتاني خيالها في النوم.

= «بنشر وإفشاء الحديث قمين» في ابن يعيش، والشواهد الكبرى، وديوان جميل، وروي: «بنشر وتضييع الوشاة قمين» في النوادر، وروي: «بنث وإفشاء الحديث قمين» في الكامل وشواهد الشافية.

- (۲) من ج. الصواب.(۱) ج.، د: الوصل في قوله. ساقط.
  - (٢) جـ: في ضرورة.

٣٧٧ ـ هـذا عجز بيت من البسيط، نسب في شـرح الحماسـة للمرزوقي (١٣٩٦/٣) لزياد بن حمل (وقيل: زياد بن منقذ) من قصيدة له، وصدره:

وَقُدْتُ لِلزُّوْدِ مُرْتَاعاً فَأَرُّقَنِي

وانظر شواهد المغني: ١٣٤/١ (وقيل: لزياد بن منقذ، وقيل: للمرار بن منقذ)، التصريح على التوضيح: ١٤٣/٢.

والبيت منسوب للمرار العدوي (زياد بن منقذ) في الخزانة: ٥/٢٤٤، شواهد الشافيـة: ١٩٠/٤، أبيات المغني: ٢٠٢/١، الدرر اللوامع: ٣٧/١.

وانظر في ذلك الخزانة: ٧٤٤/٥ - ٢٥٦، وأبيات المغني: ٢٠٢/١ ـ ٢٠٨.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٥٦ (عجزه)، ابن يعيش: ١٣٩/٩، الهمع: ٦١/١، ١٠٢/٢ (عجزه)، ابن ١٣٣/٢ (عجزه في الموضعين)، الدرر اللوامع: ١٧٥/١، الأشموني: ١٠٤/٢ (عجزه)، ابن الناظم: ٣٣٠، الخصائص: ٣٣٠/١، ٣٠٠/١.

(٣) ب: استيقظت.

# الإعسراب

«أهي» الهمزة للاستفهام، «هي» فاعل فعل محذوف تقديره: أسرت (1)، فلما حذف (1) الفعل (1) وجيء بالمفسر بعده فصار الضمير المتصل منفصلا، فقال: «أهي». «سرت» فعل يفسر (1) المحذوف. «أم» حرف عطف. «عادني» فعل مع مفعوله. «حلم» فاعله (6)، والجملة معطوفة على الأولى.

الاستشهاد على إسكان هاء «أهي» إذا دخلت عليها (٢) همزة (٧) الاستفهام (٨) ، وذلك في قوله: «أهي».

#### \* \* \*

#### أنشد:

٣٧٨ إِذَا الْأُمَّهَاتُ قَبَحْنَ الوُجُوْ ، فَرَجْتَ الظَّلَامَ بِأُمَّاتِكَا يُقَال: «قَبَحَهُ اللَّهُ» أَيْ: نَحَّاهُ (١) اللَّهُ (١) عَنِ الخَيْرِ فَهْوُ مِنَ المَقْبوحِيْنَ (١١) . «فَرَجْتَ» أَيْ: أَزَلْتَ (١٢) .

يعني (١٣): لو كان انتساب (١٤) بعض الناس إلى أمهاتهم يؤدي إلى دناءة،

٣٧٨ ــ البيت من المتقارب، ونسب في شواهد الشافية (٣٠٨/٤) لمروان بن الحكم.

وهو بلا نسبة في مقاييس اللغة: ٢٢/١ (أم)، اللسان: ١٣٦/١ (أمم)، الملوكي: ٢٠٢، المفصل: ٣٥٣، ابن يعيش: ٣/١٣، ٤ (عجزه)، التصريح على التوضيح: ٣٦٢/٢ (عجزه)، الهمع: ٢/٢، الدرر اللوامع: ٦/١، شواهد الشافية: ٣٠٢/٤ (صدره).

<sup>(</sup>١) ب: أسرت هي، وفي د: أسرت. مكرر.

<sup>(</sup>٢) ب: حذفت. (٣) ب: الفعل. ساقط.

<sup>(</sup>٤) د: تفسير. (٥) جـ: فاعله. ساقط.

<sup>(</sup>٦) ج، د: عليه. (٧) ج، د: الهمزة.

<sup>(</sup>٨) ج، د: الاستفهام. ساقط.

وروي: «إذ» بدل «إذا» في اللسان.

<sup>(</sup>٩) ب، د: نجاه. تصحيف. (١٠) د: لفظ «الله». ساقط.

<sup>(</sup>١١) انظر اللسان: ٥/٩٠٩/ (قبح). (١٢) جـ، د: نزلت. تحريف.

<sup>(</sup>۱۳) ب: المعنى. (۱٤) د: أنساب. تحريف.

فأنت تتشرف (١) بالانتساب إليهن (٢).

# الإعسراب

«إذا» ظرف. «الأمهات» مبتدأ. «قبحن الوجوه» فعل مع فاعله ومفعوله/، والجملة خبر المبتدأ. «فرجت الظلام» أيضاً جملة فعلية مظروف [٢٥٨] «إذا» (٣).

الاستشهاد على (أن)(أ) زيادة الهاء في «أمِّ» غير مطردة، بدليل استعمال الشاعر «أُمَّاً» بزيادتها وبغير(أ) زيادتها في قوله: «الأمهات، وبأماتكا».

\* \* \*

أنشـد:

# ٣٧٩ \_ أُمُّهَتِي خِنْدِفُ، وَالْيَاسُ أَبِي

(١) د: تشرف.

(٢) وفي شواهد الشافية (٣٠٨/٤): «وصف أمهات المخاطب بنقاء الأعراض، وقال: إذا قبحت الأمهات بفجورهن وجوه أولادهن عند الناس كشفت الظلام بضياء أفعالهن، والمراد طهارتهن عما يتدنس به العرض».

(٣) ب: إذا. ساقط. (٤) من ب، وج، ود. الصواب.

(٥) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: ويغر. تحريف.

٣٧٩ ــ البيت من الرجز، وهو لقصي بن كلاب، جد النبي ﷺ، وقبله:

إِنِّي لَدَى الْحَرْبِ رَخِيِّ اللَّبَبِ عِنْدَ تَنْادِيْهِمْ بِهَالٍ وَهَبِ إِنِّي لَذَى الْخَرْبِ رَخِيِّ اللَّهِ وَلَةِ عَالِي النَّسَبِ

وأورد العيني بعده في الشواهد الكبرى (٥٦٥/٤):

وَحَاتِمُ الطَّائِي وَهَّابُ السِمِئِي

وهذا غير مقبول حيث إن الرجز قد نسبه لقصي، وحاتم بعده بمدة طويلة، فكيف يعقل أن يكون حاتم أباً لقصى، مع أن القافية تأباه (انظر الخزانة: ٣٧٩/٧).

والبيت لقصي في الخزانة: ٣٧٩/٧، شواهد الشافية: ٣٠١/٤، الدرر اللوامع: ١/٥، اللسان: ١٣٠١/١ (أمم)، شواهد الكشاف: ٣٣٨/٤، سمط اللآئي: ٩٥٠/٢.

«خِنْدِفُ وإِنْيَاسُ» -بِكَسْرِ الهَمْزَةِ \_ قَبْيْلَتَانِ (١).

# الإعسراب

«أمهتي» مبتدأ. «خندف»(٢) خبره. «والياس أبي» أيضاً جملة ابتدائية معطوفة على الأولى، وقد ارتكب الشاعر شذوذين في هذا البيت:

أما أولاً (٣): فمن جهة حذفه الهمزة من «إلياس».

وأما ثانياً: فمن جهة (أ) زيادة الهاء في «أم» في قوله: «أمهتي» وهذا (٥) هو المراد بالاستشهاد.

\* \* \*

أنشد:

وَهَـلْ يَعِظُ الضَّلِيْـلَ إِلَّا أُولَالِكَـا

= وهو بلا نسبة في المفصل: ٣٥٩، ابن يعيش: ٣/١٠، ٤، الملوكي: ٣٠٣، التصريح على التوضيح: ٣٢٢/٢، الهمع: ٣٢/١، الممتع: ٢١٧/١، نقره كار: ١٤٠، المحتسب: ٢٧٤/٢، القالي: ٣٠١/٢.

- (۱) بنو خندف بطن من مضر من العدنانية، وهم بنو إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وخندف اسم امرأة إلياس، عرف بنوه بها، وهي خندف، واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران الحافي بن قضاعة وسميت خندف، يقال خندف الرجل: إذا مشى يقلب قدميه كأنه يفرق بهما، وتنقسم إلى ثلاثة أفخاذ مدركة وطابخة وقمعة. انظر نهاية الأرب: ٢٤٨، معجم قبائل العرب: ٢٠/١.
  - (٢) د: وخندف. (٣) جـ، د: أما الأول.
  - (٤) ب: حذفه. زيادة. خطأ. (٥) د: بذا، وفي جـ، و د: الواو. ساقط.
    - ٣٨ ـ هذا عجز بيت من الطويل، وصدره:

أُولِسُكَ قَوْمِي لَمْ يَكُونُوا أَشَابَةً

وقد اختلف في نسبته لقائله، فنسب (أول بيتين) لأخي الكلحبة في نوادر أبي زيد: ٤٣٨، والخزانة: ٣٩٤/١، وروى بعده:

عـقـوقـاً وإفساداً لـكـل معـيـشـة فكيف تـرى أمستْ إضاعـة مالِكَا ونسب للأعشى في ابن يعيش: ٦/١٠ (وليس في ديوانه).

«يَعِظُ» مِنَ الوَعْظِ (١). «الضَّلِيْلُ» كَثِيْرُ الضَّلَالِ (١).

# الإعسراب

«هل» للاستفهام. «يعظ» فعل مضارع (٣). «الضليل» مفعوله. «أولالك» في محل النصب بالمستثنى، والمستثنى منه محذوف، وهو فاعل «يعظ»، أي: هل يعظ الضليل أحد إلا أولالك.

ولو<sup>(1)</sup> قيل: / إن «أولالك» (<sup>0)</sup> في محل الرفع بفاعل «يعظ» على أن [٢٥٩] المستثنى مفرغ، والاستفهام بمعنى النفي ـ لم يكن بعيداً، تقديره: ما يعظ الضليل إلا أولالك، كقولك (٢): «ما جاءني إلا زيد».

الاستشهاد على (٧) زيادة «اللام» في قوله: «إلا أولالك».

张 米 ※

= والبيت بلانسبة في ابن عصفور: ٢٠٢/١، الملوكي: ٢٠٩، ٢١٠ (صدره)، المفصل: ٣٦٠ (عجزه)، ابن يعيش: ٦/١٠ (عجزه)، المنصف: ١٦٦/١، ٣٦٣، التصريح على التوضيح: ١٩٦/١، الدرر اللوامع: ٤٨/١، الهمع: ٧٦ (صدره)، ابن عصفور: ٢٠٢/١، إصلاح المنطق: ٣٨٢.

وروي:

ألم تك قد جربت ما الفقر والغنى ولا يعظ.... البيت، في النوادر، وروي:

«ألم تـك قـد جـربت مـا الفقـر والغنى ومـا يـعظ.... الـبـيـت» في الخزانة. وروي صدره: «أولا لك» بدل «أولئك» فيما عدا ابن عصفور، وابن يعيش.

(١) الوعظ والعظة والموعظة: النصح والتذكير بالعواقب. انظر اللسان: ٦/٢٧٣٦ (وعظ).

- (٢) والضلال والضلالة: ضد الهدى والرشاد. انظر اللسان: ٢٦٠١/٤ (ضلل).
  - (٣) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: المضارع. تحريف.
    - (٤) الواو: من ب، وج. الصواب.
    - (٥) د: ولو قيل إن أولا لك. ساقط، وفي د: وكونه. زيادة.
      - (٦) جـ: كقوله. (٧) ب، جـ: أن. زيادة.

#### أنشد:

٣٨١ ـ ضَرَبَتْ صَدْرَهَا إِلَيَّ وَقَالَتْ يَا عَدِيُّ لَقَدْ وَقَتْكَ الْأَوَاقِي «الْأَوَاقِي» جَمْعُ وَاقِيَةٍ مِنَ (١) الوِقَايَةِ (١).

يعني: ضربت الحبيبة صدرها في ميلها إلي ودعت لي بقولها: لقد وقتك الأواقى، أي: حفظتك الحوافظ.

# الإعسراب

فاعل «ضربت» ضمير الحبيبة. «صدرها» مفعوله (٣). «وقالت» جملة

٣٨١ ــ البيت من الخفيف، وهو للمهلهل (عدي بن ربيعة التغلبي، وقيل: اسمه امرىء القيس) من قصيدة له، وقبله:

ظَـبْـيَـةٌ مِـنْ ظِـبَـاءِ وَجْـرَةَ تَـعْـطُوْ وَيَـدَاهَـا فِـي نَـاضِـرِ الْأَوْرَاقِ وَقِيل: هو لأخيه عدى يرثى مهلهلاً.

انظر الحلل: ٢٠١، شواهد الشذور: ٤٠، الشواهد الكبرى: ٢١١/٤، ابن عصفور: ٢٥٣/٢، الخزانة: ٢٠١/١، شواهد الجرجاوي: ٢١٦، اللسان: ٢١٦٠ (وقي)، المقتضب: ٢١٤/٤، الصحاح: ٢٥٢٨/٦ (وقي)، الأبيات المشكلة: ٩٨، سمط اللآليء: ١١١/١.

والبيت غير منسوب في المنصف: ٢١٨/١، المفصل: ٣٦١ (عجزه)، ابن يعيش: ٨/١٠ (عجزه)، ١٠، شذور الـذهب: ١١١، ابن عصفور: ٨٤/٢، الملوكي: ٢٧٥ (لقد وقتك الأواقي)، ٤٨٣ (عجزه)، ابن عقيل: ٢٥/٧، المسائل العسكرية: ٣٣٣، المطالع السعيدة: ٢٧٨ (عجزه)، ابن الشجري: ٩/٢.

وروي صدره: «رفعت رأسها إلى وقالت» في المقتضب، وروي عجزه: «يا عدياً» بالنصب بدل «يا عدي» فيما عدا المؤلف، والخزانة، والمفصل، وابن يعيش: ٨/١٠، وابن عصفور: ٥٥٣/٢.

- (١) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: بين. تحريف.
- (٢) يقال: وقاه الله وقيأ ووقاية وواقية: صانه. انظر اللسان: ٦/١٠٦ (وقمي).
- (٣) وإليّ: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الفاعل، والتقدير: ضربت صدرها متعجبة مني، ف وإليّ، بمعنى: مني، ويصح أن تكون بمعنى لام التعليل متعلقة بضربت، أي: ضربت صدرها لأجلى. انظر شواهد الجرجاوي: ٢١٦.

معطوفة على الجملة (١) الأولى. «يا عديّ» منادى مضموم. «الأواقي» في تقدير الرفع بأنه فاعل «وقتك» (٢).

الاستشهاد على إبدال الواو الأولى في «الأواقي» همزة (٣)، وأصله (٤) «الوواقى» (٥).

\* \* \*

أنشد:

٣٨٢ - فَخِنْدِفٌ هَامَةٌ (هَلَا) (١) العَأْلَمِ بِهِنْدِفٌ السَّأْلُمُ. «لهَامَةُ» الرَّأْسُ.

(١) د: الجملة. ساقط.

- (٢) واللام في «لقد» موطئة لقسم محذوف أي والله، وقد: حرف تحقيق، والكاف في «وقتك» مفعول هدم على فاعله «الأواقي»، وجملة «لقد..» جواب القسم لا محل لها من الإعراب، والجملة من القسم وجوابه، وقوله: «يا عديا» في محل نصب مقول القول. انظر شواهد الجرجاوي: ٢١٦.
  - (٣) ج، د: همزة في الأواقى. تقديم وتأخير.
    - (٤) جـ، د: الواو. ساقط.
      - (٥) د: وواقي .

٣٨٧ ــ البيت من الرجز وهو للعجاج (عبدالله بن رؤبة بن لبيد التيمي) من أرجوزة لـه، وقبله:

يَا دَارَ سَلْمَى يَا أَسْلَمِي ثُمُّ أَسْلَمِي

انظر ديوانه: ٦٠، اللسان: ٣٠٨٥/٤ (علم)، ابن يعيش: ١٣/١٠، شواهد الشافية: ٤٢٨/٤، الممتع: ٣٢٤/١.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٦١، ابن يعيش: ١٢/١٠، مقاييس اللغة: ١١٠/٤ (علم).

وروي: «العالم» بالتسهيل بدل «العألم»، في مقاييس اللغة.

- (٦) من ب، وج، ود. الصواب.
- (٧) قد مر الكلام عليها في الشاهد رقم: ٣٧٩.

## الإعسراب

«خندف» مبتدأ، ونونه لضرورة الشعر. «هامة» خبره.

الاستشهاد على أنه همز (١) ألف «العالم» بهمزة ساكنة في قوله: «هذا العالم» (٢) (٣).

\* \* \*

[۲٦٠] / أنشد:

٣٨٣ - يَا دَارَ مَيٍّ بِدَكَادِيْكِ '' البُرَقْ صَبْرًا فَقَدْ هَيَّجْتِ شَوْقَ المُشْتَأَقْ

«مَيُّ» إِسْمُ حَبِيْبَةٍ (°). «الدَّكَادِيْكُ» جَمْع دَكْدَاكٍ وَهْو الرَّمْلُ المَتَرَاكِمُ المُجْتَمِعُ (۱) (۱) . «البُرَقُ» (۸) جَمْع: بُرْقَةٍ، وَهْيَ أَرْضٌ غَلِيْظَةٌ (۱) فِيْهَا حِجَارَةً

(١) ب، جه: همزة. تحريف.

(٢) د: في قوله هذا العالم بهمزة ساكنة. بدل: بهمزة ساكنة في قوله هذا العالم. تقديم وتأخير.

(٣) جه: في قوله هذا العالم. ساقط.

٣٨٣ ــ البيتان من الرجز، ونسبا في شواهد الشافية: ١٧٥/٤ لرؤية بن العجاج (وهما ليسا في ديوانه، ولا ملحقاته).

وهما غير منسوبين في المفصل: ٣٦٢، ابن يعيش: ١٢/١٠، ١٣، الخصائص: ٣٥/١، الممتع: ٣٢٥/١، اللسان: ١٤٠٥/٢ (دكك)، ٢٣٦١/٤ (شوق)، سر الصناعة: ١٠٢/١، المقرب: ١٦١/٢.

وروي أولهما: «سلمى» بدل «مي» في اللسان، وروي ثانيهما: «سقياً» بدل «صبراً» في اللسان «دكك»، وسقياً: أي سقاك الله سقياً، دعاء لها بالسقي على عادة العرب في طلب السقي لمنازل أحبابهم (انظر شواهد الشافية: ١٧٦/٤)، وروي: «المشتئق» - بكسر الهمزة - بدل «المشتئق» فيما عدا المؤلف وابن يعيش.

- (٤) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: بركاديك. تحريف.
- (٥) ب: قبيلة. تحريف. (٦) ب، جه، د: المجتمع. ساقط.
- (٧) وفي اللسان (١٤٠٥/٢ «دكك»): والدكداك من الرمل: هو ما تكبس واستوى، وقيل: هو رمل ذو تراب يتلبد، وقيل: الدكداك من الرمل ما التبد بعضه على بعض بالأرض ولم يرتفع كثيراً.

وَرَمْلٌ (١). «صَبْرَاً» أَيْ: أَعْطِيْنِي (٢) صَبْرَاً.

# المعنى

يقول: يا دار الحبيبة أعطيني (٣) صبراً فقد زدت شوق المشتاق، يريد به نفسه.

# الإعسراب

«يا دارمي» منادى مضاف. «صبراً» نصب بفعل مقدر، تقديره: أعطيني (٤) صبراً (٥). «شوق» مفعول «هيجت»، والتاء فاعله (٦).

الاستشهاد على أنه أبدل ألف «المشتاق» بهمزة مفتوحة في قوله: «شوق(۱) المشتأق»(۱).

\* \* \*

<sup>= (</sup>٨) ب: والبرق.

<sup>(</sup>٩) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: غليظ. تحريف.

<sup>(</sup>١) انظر اللسان: ٢٦٢/١ (برق).

<sup>(</sup>٢) د: أعطني.

<sup>(</sup>٣) د: أعطني .

<sup>(</sup>٤) د: أعطني.

<sup>(</sup>٥) أو مفعول مطلق، أي: اصبري صبراً. انظر شواهد الشافية: ١٧٥/٤.

<sup>(</sup>٦) من ب، و د. الصواب، وفي أ: مفعوله. خطأ.

 <sup>(</sup>٧) جـ: مفعول هيجت والتاء فاعله، الاستشهاد على أن أبدل ألف المشتاق بهمزة مفتوحة في قوله شوق. ساقط.

<sup>(</sup>٨) ونقل عن الفراء أن الشاعر هنا اضطر إلى تحريك الألف في «المشتاق» وذلك لأنها تقابل لام مستفعلن، فلما حركها انقلبت همزة إلا أنه حركها بالكسرة لأنه أراد الكسرة التي كانت في الواو المنقلبة الألف عنها، وذلك أنه مفتعل من الشوق، وأصله «مشتوق» ثم قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فلما احتاج إلى حركة الألف حركها بمثل الكسرة التي كانت في الواو، التي هي أصل للألف. انظر شواهد الشافية: ١٧٥.

أنشــد:

٣٨٤ ـ وَبَـلْدَةٍ قَـالِـصَـةٍ أَمْـوَاؤُهَـا مَـاصِـحَـةِ رَأْدَ النصَّحَـيُ أَفْـيَـاؤُهَـا

«قَالِصَةٍ» أَيْ: غَائِرَةٍ مِنْ قَلَصَ الظِّلُّ (إِذَا)(١) ارْتَفَعَ (٢)، لِأَنَّهَا إِذَا ارْتَفَعَتْ فَكَأَنَّهَا غَارَتْ. «مَاصِحَةٍ» مِنْ مَصَحَ الظِّلُّ أَي: ذَهَبَ وَقَصُرَ (٣). «رَأْدَ الضَّحَى» ارْتِفَاعُهُ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ أَثَرُ ذَلِكَ، وَهْوَ حَرُّ الشَّمْسِ (١). «الأَفْيَاءُ» جَمْع فَيْءٍ، وَهُوَ الظِّلُ.

[٢٦١] أي(٥): رب بلدة غائرة مياهها ذاهبة/ ظلالها.

# الإعسراب

قوله: «وبلدة» جار ومجرور. «قالصة» صفة المجرور. قوله: «أمواؤها»

٣٨٤ ـ البيتان من الرجز، ولم أعثر لهما على قائل، ويروى بعدهما:

كَأَنَّمَا قَدْ رُفِعَتْ سَمَاؤُهَا

انظر المفصل: ٣٦٧، ابن يعيش: ١٥/١٠، اللسان: ٣٣٠٦ (موه)، المنصف: ١/١٢، الممتع: ١١٣/١، البن الحاجب: ٣٩٦/٢، سر الصناعة: ١١٣/١، المخصص: ١٠٦/١٥، المقرب: ١٦٤/٢، شواهد الشافية: ٤٣٧/٤.

وروي ثانيهما: «يستن في رأد الضحى أفياؤها» في اللسان، والممتع، وشواهد الشافية، والمقرب. ويستن: يجري في السنن ـ بفتحتين ـ وهو وجه الطريق والأرض (انظر شواهد الشافية: ٤٤٠).

- (١) من ب. وفي جـ: أي.
- (٢) يقال: قلص الشيء يقلص قلوصاً: ارتفع، وقلص الظل يقلص عني قلوصاً: انقبض وانفهم وانزوى، والقلص: كثرة الماء وقلته وهو من الأضداد، وقلصت البشر إذا ارتفعت إلى أعلاها، وقلصت إذا نزحت. انظر اللسان: ٣٧٢١/٥ (قلص).
  - (٣) انظر اللسان: ٢١٤/٦ (مصح).
- (٤) وفي اللسان: ١٥٣٢/٣ (رأد): الرأد: رونق الضحى، وقيل هو بعد انبساط الشمس وارتفاع النهار، وقيل: رأد الضحى ارتفاعه حين يعلو النهار، أو الأكثر أن يمضي من النهار خمسه، وقيل: الرأد رأد الضحى وهو ارتفاعها.
  - (٥) ب: المعنى.

رفع بـ «قالصة» (۱) ، وكذا «أفياؤها» مرفوع بقوله: «ماصحة» ، و «ماصحة» صفة أخرى للمجرور. قوله (۲): «رأد الضحى» نصب بالمصدر.

الاستشهاد على مجيء «ماء وأمواء» (٩) بالهمزة في الشعر، وذلك في (1) قوله: «أمواؤها»، وأصل تلك الهمزة «هاء» (٥)، بدليل «مياه وأمواه».

张 米 米

أنشد:

٣٨٠ - أَبَابُ بَحْرٍ ضَاحِكٍ زَهُوْقِ

«أَبَابُ» أَصْلُهُ «عُبَابٌ» وَهُوَ مُعْظَمُ المَاءِ وارْتَفَاعُهُ. وَ «ضَحِكَ البَحْرُ»: كِنَايَةٌ عَنْ امْتِلَائِهِ وَتَمَوِّجِهِ. «زَهُوْقُ» أَيْ: عَمِيقُ. يُقَالُ: «بِثْرٌ زَهُوْقُ» أَيْ: بَعِيْدَةُ (١) القَعْرِ (٧).

# الإعسراب

قوله: «ضاحك» صفة «بحر»، وكذا «زهوق» أيضاً صفته.

٣٨٠ ـ البيت من الرجز، ولم أعثر له على قائل، ويروي قبله:

انظر المفصل: ٣٦٣، ابن يعيش: ١٥/١٠، ١٦، الأشموني: ٢٠٤/٢، الممتع: ١٠٤/٢، المسلام: ٣٩٧/١، اللسان: ٤/١٤/١، شواهد الشافية: ٤٣٢/٤، ابن الحاجب: ٣٩٧/٢، سر الصناعة: ١٢١/١، المقرب: ١٦٤/٢.

وروي: «هزوق» بدل «زهوق» في شواهد الشافية، والأشموني، واللسان، وسر الصناعة. والهزوق: الضاحك يقال: هزق في الضحك هزقاً، وأهزق فلان في الضحك وهزق وأنزق وكركر: أكثر منه (انظر اللسان: ٤٦٦٣/٦، هزق)، وعليه يكون الهزوق فعولاً من أهزق، والقياس أن يكون من الثلاثي (انظر شواهد الشافية: ٤٣٥/٤).

<sup>(</sup>١) ب: بفاعل قالصة. (٢) جـ: وقوله.

<sup>(</sup>٣) الواو: من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٤) د: في. ساقط.

<sup>(</sup>٥) د: الهاء.

الاستشهاد على إبدال العين همزة في قوله: «أباب بحر» (١) أصله «عباب بحر» (٢).

\* \* \*

أنشد:

[777]

٣٨٦ ـ نَـزُورُ أَمْـرَأً أَمَّـا الإِلَـهَ فَيَتَّقِي وَأَمَّـا بِفِعْـلِ الصَّـالِحِيْنَ فَيَـأْتَمِي يعني: نزور امرأ يتقى الله ويقتدي بفعل الصالحين.

# الإعسراب

«نزور» فعل فاعله مستتر أي: نزور نحن. «امرأ» مفعوله. / «أما» للتفصيل، وفيه معنى الشرط. «فيتقي» فعل فاعله (۴) مستتر (٤) يعود إلى «أمرىء». «الإله» مفعوله المقدم عليه (٥)، والجملة جزاء الشرط، والشرط مع جزائه في موضع (١) صفة «امرأً». قوله: «وأما بفعل الصالحين» أيضاً جملة شرطية مع (٧) جزائها معطوفة على الأولى.

<sup>(</sup>١) جـ: ضاحك. زيادة. (٢) د: بحر. ساقط.

٣٨٦ ــ البيت من الطويل، وهو لكثير عزة (ابن عبدالرحمٰن بن الأسود) من قصيدة له يمدح فيها عبدالعزيز بن مروان، وبعده:

نُجِدُّ لَكَ القَوْلَ الحليُّ وَنَمْتَطِي إلَيْكَ بَنَاتِ الصَّيْعَرِيِّ وَشَدْقَمِ الطَّيْعَ رِيِّ وَشَدْقَمِ الظرديوان كثير: ٣٠٠، سمط اللآليء: ٧٩١/٢.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٦٤، ابن يعيش: ٢٤/١٠، ٢٥، الأشموني: ٢٠/١٥، الممتع: ٢/٩٤١، الملوكي: ٢٥٢، اللسان: ١٣٤/١ (أمم)، المقرب: ١٧١/٢. وروي: «تزور» بدل «نزور» في الديوان، والأشموني، والممتع، وروي: «رأت رجلًا» بدل «نزور أمراً» في المقرب.

<sup>(</sup>٣) ب: فعل مع فاعله.

<sup>(</sup>٤) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: مستر. تحريف.

<sup>(</sup>٥) د: عليه. ساقط.

<sup>(</sup>٦) من ب، وجه، ود. الأولى، وفي أ: موقع.

 <sup>(</sup>٧) جـ: مع. ساقط.

الاستشهاد على أن قوله: «فيأتمي» أصله «يأتمم» بمعنى «يقتدي» فقلب الميم الثانية ياء كما قيل (٢): «تظنيت» في (٣) «تظننت».

\* \* \*

أنشد:

٣٨٧ – وَايْتَصَلَتْ بِمِثْلِ ضَوْءِ الفَرْقَدِ «الفَرْقَدُ» (الفَرْقَدُ» الكَوْكَبُ (١).

# الإعسراب

«وايتصلت» (فعل) (۷) فاعله ضمير (۸) متقدم (۹). قوله: «بمثل ضوء الفرقد» كلام إضافي في محل مفعول «ايتصلت».

الاستشهاد على قلب إحدى التاءين من «اتصلت» ياء في قوله: «وايتصلت».

#### \* \* \*

(١) د: فقلبت. (٢) جـ: كما في . بدل: كما قيل.

(٣) جه، د: أصله. بدل: في.

٣٨٧ ــ البيت من الرجز، ولم أعثر له على قائل، ويروي قبله:

قَامَتْ بِهَا تُنْشِدُ كُلُ مَنْشَدِ

انظر المفصل: ٣٦٤، ابن يعيش: ٢٤/١٠، ٢٦، الأشموني: ٢٠٠/٦، الممتع: ٣٧٨/١، الملوكي: ٢٤٠١/، اللسان: ٣٨٥٠/١ (وصل)، ابن الحاجب: ٤٠١/٢، المقرب: ٢٧٢/٢.

وروي: «فايتصلت» بدل «وايتصلت» في ابن يعيش، والممتع، والملوكي، والمقرب.

(٤) د: وايتصلت. ساقط.

(٥) واتصل الشيء بالشيء: لم ينقطع. انظر اللسان: ٦/ ٤٨٥٠ (وصل).

(٦) وفي اللسان: (٣٤٠٢/٥ فرقد): «والفرقدان نجمان في السماء لا يغربان، ولكنهما يطوفان بالجدي، وقيل: هما كوكبان في بنات نعش الصغرى». انظر الصحاح: ١٩٩٢٥.

(٧) من ج، ود. الصواب. (٨) جـ: فاعله مستتر.

(٩) وهو مستتر في قوله: «قامت» في البيت الذي قبله.

أنشدد:

# ٣٨٨ ـ وَمَنْهَلٍ لَيْسَ لَهُ حَوَاذِقُ<sup>(۱)</sup> وَلِضَفَادِي جَمّهِ نَقَانِقُ

«الْمَنْهَلُ» الْمَشْرَبُ. «الْحَوَازِقُ» (١) جَمْع حَازِقَةٍ، وَهْيَ الجَانِبُ (٣). «الْجَمُّ» ما اجْتَمَعَ مِنْ مَاءِ البِئْرِ (٤). «النَّقَانِقُ» (٩) جَمْعُ نَقْنَقَةٍ وَهْيَ (١) الصَّوْتُ (٧).

٣٨٨ ــ البيتان من الرجز، نسبا في ابن يعيش (٢٨/١٠) لرجل من يشكر، وفي الأعلم (٢٤٤/١) ذكر أنه يقال: «هو مصنوع لخلف الأحمر».

وانظر شواهد الشافية: ٤٤١/٤.

والبيتان غير منسوبين في سيبويه: ٢١٤/١، المفصل: ٣٦٤، ابن يعيش: ٢٤/١٠، ابن السيرافي: ٣١/٢، ابن النحاس: ٢٣٩، المقتضب: ٣٨٢/١، الـدرر اللوامع: ٢١٣/٢، السيرافي: ٢٠/٠٢، ابن النحاس: ١٩٧٠ (ثانيهما)، الممتع: ٢٧٦/١، نقره كار: ١٩٢، ابن عصفور: ٢٠٢/١، اللسان: ٨٥٨/٢ (حزق - أولهما)، ٤/٤/١٢ (ضفدع - ثانيهما)، ابن الحاجب: ٤٠٢/٢ (ثانيهما).

وروي أولهما: «خوارق» بدل «حوازق» في الدرر اللوامع، وروي: «ليس به حوازق» في اللسان (حزق)، وروي ثانيهما: «وللضفادي جمه» في ابن النحاس، وروي: «والضفادي جمه» في ابن النحاس، وروي: «والضفادي جمه» في الهمع. والجمة: واحدة الجم (انظر الشنتمري: ٢٤٤/١).

- (١) ب: جوازق. تصحيف. (٢) ب: الجوازق. تصحيف.
- (٣) والحوازق الجوانب جمع حازق وحازقة، والحزق: الحبس يعني ليس له جوانب تمنع الماء أن ينبسط حوله، ويجوز أن يريد أن جوانبه لا تمنع الواردة بـل كلها سهلة لمن يـرد. والحوازق: الجماعات واحدتها حزيقة فجمعها جمع فاعلة كأن واحدتها حازقة، لأن الجمع قد يبنى على غير واحد أي: هو منهل قفر لا وارد له. وذكر الجوهري أن الحازقة بمعنى الجماعة فيكون جمعه على القياس. انظر الجار بردى (مجموعة الشافية): ١٩١٨/١، شواهد الشافية: ٤٤٣/٤، الصحاح: ١٤٥٩/٤ (حزق).
  - (٤) انظر اللسان: ١/٦٨٦ (جمم).
  - (٥) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: النقاق. تحريف.
    - (٦) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: وهو.
- (٧) يقال: نق الظليم والدجاجة والحجلة والضفادع والعقرب تنق نقيقاً ونقنق: صوت، وقيل: النقيق والنقنقة من أصوات الضفادع يفصل بينهما المد والترجيع. انظر اللسان: ٦/٩٥٦ (نقق).

#### المعنى

رب مشرب ماء ليس له جوانب تمنع الواردة (١) إليه، ولضفادع ماثه المجتمع أصوات.

#### الإعسراب

/قوله: «ومنهل» جار ومجرور. «حوازق» اسم «ليس»، وخبرها هو [٢٦٣] المجار والمجرور المتقدم، والجملة صفة المجرور. قوله: «ولضفادي جمه» كلام إضافي جار ومجرور، (وهو خبر المبتدأ)<sup>(۱)</sup>، متقدم<sup>(۱)</sup>. و «نقانق» هو المبتدأ، والجملة معطوفة على الجملة الواقعة صفة.

الاستشهاد على (أن)(أ) قوله: «ولضفادي جمه» أصله «ولضفادع جمه»(٥) قلبت العين ياء.

#### \* \* \*

أنشد:

# ٣٨٩ ـ لَهَا أَشَارِيْرُ مِنْ لَحْمِ مُتَمَّرَةٍ (١) مِنَ الثَّعَالِي وَوَخْرُ مِنْ أَرَانِيْهَا

<sup>(</sup>١) من ب، وجـ، و د. الصواب، وفي أ: الوردة. تحريف.

<sup>(</sup>٢) من ب، وج، ود. الصواب. (٣) ب، ج: المتقدم. تحريف.

<sup>(</sup>٤) من د. الصواب. (٥) د: جمه. ساقط.

٣٨٩ ـ البيت من البسيط، وهو في شواهـ د الشافيـة: (٤٤٣/٤) من قصيدة لأبي كـاهل اليشكري (غطيف بن حارثة، وقيل: اسمه شبيب) يصف عقاباً، وقيل: يصف فرخة عقاب تسمى غبة، وقبله:

كَأَنَّ رَحْبِلِي عَلَى شَفْوَاءَ حَادِرَةٍ ظَمْيَاءُ قَدْ بُلُّ مِنْ طلَّ خَوَافِيهَا ونسب لرجل من يشكر في سيبويه والشنتمري: ٣٤٤/١، اللسان: ١/٥٨٥ (ثعلب).

ونسب لأبي كاهل النمر بن تولب اليشكري في الشواهد الكبرى: ٥٨٣/٤، الدرر اللوامع: ١/١٥٧، اللسان: ٤/٨٩/١ (تمر)، ١٧٤٢/٣ (رنب)، ٢٣٣٢/٤ (شرر)، ٤/٨٩/٦ (وخز)، ابن السيرافي: ١٠/١٥.

والبيت غير منسوب في مقاييس اللغة: ١/٥٥٥ (تمر، صدره)، اللسان: ١/٤٤٣ (تلم)، =

«الأَشَارِيْرُ» قِطَعُ قَدِيْدٍ (۱). «مُتَمَّرَةٍ» (۲) أَيْ (۳): مُقَطَّعَةٍ (۱). «الثَّعَالِي» أَيْ: الثَّعَالِبُ، جَمْعُ ثَعْلَبٍ. «الوَخْزُ» الشَّيْءُ القَلِيْلُ (۱). «أَرَانِيْهَا» أَيْ: أَرَانِبُهَا، جَمْعُ أَرْنَبِ (۱).

#### المعنى

يقول: للعقاب قِطَعُ لحوم مقطعة مقددة من لحوم الثعالب، وشيء قليل من لحوم الأرانب.

#### الإعسراب

«لها» خبر مبتدأ، مقدم (۷). «أشارير» هو المبتدأ. قوله: «من لحم» (۸) صفة المبتدأ، وكذا «متمرة» (۹) ، وكذا قوله: «من الثعالي» صفة أخرى. قوله: «ووخز» عطف (۱۱) على المبتدأ. و «من أرانيها» في محل صفته (۱۱) .

= المفصل: ٣٦٥، ابن يعيش: ٢٤/١٠، ٢٨، المقتضب: ٣٨٢/١، المرادي: ٥/٥، مجالس ثعلب: ١٩٠/١، الهمع: ١٩٠/١، ٢١٣/٧ (عجزه في الموضعين)، الدرر اللوامع: ٢١٣/٢، الأشموني: ١٩٠/١، القره كار: ١٩٠، الصحاح: ١/٠٤/١ (رنب)، ٢٠٢/٢ (تمر)، ابن الحاجب: ٤٠٢/٢ (عجزه)، ابن عصفور: ٢/٥٩٠، المقرب: ١٦٩/٢.

وروي صدره: «تتمره» بدل «متمرة» فيما عدا المؤلف وابن يعيش: ٢٤/١٠.

- (٦) ب، ج: منمرة. تصحيف.
- (١) والقديد: ما قطع من اللحم وشرر. وقيل: هو اللحم المملوح المجفف في الشمس، فعيل بمعنى مفعول. انظر اللسان: ٢٢٣٧/٤ (شرر)، ٣٥٤٣/٥ (قدد).
  - (٢) ب، جـ: منمرة. تصحيف. (٣) ب: أي. ساقط.
  - (٤) والتتمير أن يقطع اللحم صغاراً ويجفف. انظر اللسان: ١/٤٤٥ (تمر).
    - (٥) انظر اللسان: ٢/ ٤٧٨٩ (وخز).
    - (٦) من ب، وجه، و د. الأولى، وفي أ: الأرنب.
      - (٧) د: متقدم. وفي جـ: مقدم. ساقط.
    - (٨) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: لحوم. تحريف.
    - (٩) ب، جـ: منمرة. تصحيف. (١٠) جـ: رفع. بدل: عطف.
      - (١١) من ب، وج. الأولى، وفي أ: صفة، وفي د: صفتها.

الاستشهاد على قلب الباء من «الثعالب/ والأرانب» ياء، كما في قوله: [٢٦٤] «من الثعالي»، وقوله: «من (١) أرانيها» (٢).

#### \* \* \*

أنشد:

• ٣٩ - إِذَا مَا عُدَّ أَرْبَعَةً فِسَالٌ فَزَوْجُكِ خَامِسٌ وأَبُوكِ سَادِي « الفِسَالُ» جَمْعُ فَسْلِ (٣)، وَهُوَ الرَّجُلُ الخَسِيْسُ الرَّذِٰلُ (١٠).

يعني: إذا عد أربعة من رذالة (٥) القوم فزوجك خامسها وأبوك سادسها.

## الإعسراب

«إذا» للشرط. «ما» زائدة. «أربعة» معمول «عد». «فسال» صفته (٢). «فزوجك» مبتدأ. «خامس» (٧) خبره، والجملة جزائية، والفاء علامة الجزاء. وله: «أبوك سادي» جملة ابتدائية عطف على الجزاء.

الاستشهاد على قلب السين ياء في قوله: «سادي»(^) أصله «سادس».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من ب، وجـ. الصواب، وفي أ: ومن .سهو، وفي د: وقوله من. ساقط.

<sup>(</sup>۲) د: وأرانيها. سهو.

<sup>•</sup> ٣٩٠ البيت من الوافر، وهو منسوب للنابغة الجعدي يهجو ليلي الأخيلية في شواهـ د الشافية (عن ياقوت): ٤٤٦/٤، وانظر الصحاح: ٢٣٧٥/٦ (سدا).

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٦٥، ابن يعيش: ٢٤/١٠، ٢٨، الهمع: ١٥٧/٢ (عجزه)، الدرر اللوامع: ٢١٣/٢، الملوكي: ٢٥٥، الممتع: ٢٨٨١، اللسان: ١٩٧٩/٣ (سدا)، ٣٤١٤/٥ (فسل)، الأشموني: ٢/٩٤٦، نقره كار: ١٩٢.

وروي: «وحموك» بدل «وأبوك» في الممتع.

<sup>(</sup>٣) صوابه من اللسان والصحاح وكتب الشواهد. وهو في جميع النسخ: فسيل.

<sup>(</sup>٤) انظر اللسان: ٣٤١٤/٥ (فسل)، الصحاح: ٥/ ١٧٩٠ (فسل)، شواهد الشافية: ٤/٧٤، الدرر اللوامع: ٢١٣/٢.

<sup>(</sup>٥) جـ: رزال. (٦) ب: صفة.

<sup>(</sup>٧) أ: خامس ها. (٨) د: السادي.

أنشد:

# ٣٩١ قَدْ مَرَّ يَوْمَانِ وَهَدَا الشَّالِي وَالْفَالِي وَالْفَالِي وَالْفِي وَلِي وَالْفِي وَالْمِنْ وَالْفِي وَالْمِنْفِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْفِي وَلِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِلِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَال

يعني: مضى يومان، وهذا هو الثالث، وأنت لا تبالي بالهجران.

#### الإعسراب

«قد» حرف التقريب، تقرب<sup>(۱)</sup> الماضي من الحال. «يـومان» فـاعل «مرّ». «هذا الثالي» أي: هذا <sup>(۲)</sup> الثالث، وهو مرفوع بالعطف على الفاعل. «أنت» مبتدأ<sup>(۳)</sup>. «لا تبالي» جملة خبره <sup>(٤)</sup>. وقوله <sup>(٥)</sup>: «بالهجران» يتعلق بقوله: «لا تبالى».

[٢٦٥] /الاستشهاد على قلب الثاء ياء في قوله: «هذا الثالي» أي: هذا "٢٦٥] الثالث.

\* \* \*

أنشد:

# ٣٩٢ ـ يَا هَالَ ذَاتَ المَنْطِقِ التَّمْتَامِ

٣٩١ ــ البيتان من الرجز، ولم أعثر لهما على قائل، ويروي قبلهما:

يَفْدِيْكَ يا زُرْعَ أَبِي وَخَالِي

انظر اللسان: ٢٩٧/١ (ثلث)، المفصل: ٣٦٦، ابن يعيش: ٢٤/١٠، ٢٨، شواهد الشافية: ٤/٢٤/١، الدرر اللوامع: ٢١٢/٢، الهمع: ١٥٧/١، الأشموني: ٢/ ٦٥٠ (أولهما)، الملوكي: ٢٥٠، الممتع: ٢/٣٠١، نقره كار: ١٩٢، ابن الحاجب: ٢/٣٠١ (وهذا الثالي).

- (١) من ب، وجه، ود. الأولى، وفي أ: تقريب.
- (٢) د: أي. ساقط. (٣) جـ: مبتدأ. ساقط.
  - (٤) من ب، وجـ، ود. الأولى، وفي أ: خبر.
  - (٥) د: قوله. ساقط.(٦) د: هذا. ساقط.

٣٩٢ ــ البيتان من الرجز، وهما مطلع أرجوزة لرؤبة بن العجاج، وبعده:

فَإِنْ تَكُنْ سَوَائِتُ الحِمَامِ سَاقَتْهُمُ لِلبَلَدِ الشَّامِ =

# وَكَفُّكِ المُخَضِّبِ البَنَامِ

«هَالَ» أَصْلُهُ «هَالَةُ» وَهْيَ إِسْمُ امْرَأَةٍ. «التَّمْتَامِ» الَّذِي يَكْثُرُ التَّاءُ فِي كَلَامِهِ (۱) (۲). «المُخَصَّب» مِنَ الخِضَابِ (۳).

يعني: يا هالة ذات الكلام الذي يكثر فيه التاء، وذات الكف(٤) التي بنانها مخضوبة.

## الإعسراب

«يا هال» (٥) منادى مرخم. «ذات المنطق» منصوب بصفة المنادى، المضافة (١). «التمتام» صفة «المنطق». «وكفك» عطف على «المنطق» (٧).

## فَبِالسِّلامِ ثُمَّةً السَّلامِ

انظر ديوانه: ١٤٤، المفصل: ٣٦٦، ابن يعيش: ٣٠/١٠، ٣٥، شواهد الشافية: ٤٥٥/٤، التصريح على التوضيح: ٣٩٢/٢، المرادي: ٥٨/٦، جواهر الأدب: ١٠٧، العيني (بهامش الأشموني): ٢٩٢/٢.

والبيت غير منسوب في الممتع: ٣٩٢/١، الأشموني: ٢٧٦/٢، المقرب: ٢٧٦/٢. (١) د: قوله.

- (٢) وفي اللسان: ١/٤٤٩ (تمم): والتمتمة رد الكلام إلى التاء والميم، وقيل: هو أن يعجل بكلامه فلا يكاد يفهمك، وقيل: هو أن تسبق كلمته إلى حنكه الأعلى، ورجل تمتام والأنثى تمتامة. وفي شواهد الشافية (٤٥٨/٤): «التمتام الذي فيه تمتمة: أي تردد في كلامه، ووصف المنطق بالتمتام مجاز، وتمتمتها في المنطق عبارة عن حيائها».
- (٣) والخضاب: ما يخضب به من حناء وكتم ونحوه، والكتم ـ بالتحريك ـ نبات يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود، والوسمة: شجر له ورق يختضب به. انظر اللسان: ١١٧٩/٢ (خضب)، ٣٨٢٣/٥ (كتم)، ٤٨٣٩/٦ (وسم).
  - (٤) جـ: وذات الكف. ساقط.
  - (٥) من ب، وجـ، ود. الصواب، وفي أ: يا هالة. خطأ.
- (٦) د: المضافة المنادى. بدل: المنادى المضافة. تقديم وتأخير. وقال العيني (بهامش الأشموني): ٣٠/١/٦: «ويجوز في «ذات المنطق» الرفع حملًا على اللفظ، والنصب حملًا على المحل».
- (٧) وقيل: إن الواو في «وكفك» واو القسم، وقيل: يجوز أن يكون جواب القسم محذوفاً =

«المخضب» صفته (١)(٢). «البنام» جر بالإضافة اللفظية.

الاستشهاد على إبدال النون ميماً (٢) في قوله: «البنام» وأصله (٤) «البنان» (٥).

#### \* \* \*

أنشــد:

٣٩٣ \_ فَبَادَرَتْ شَاتَهَا عَجْلَى مُثَابِرَةً حَتَّى اسْتَقَتْ (١) دُوْنَ مَحْنَى جِيْدِهَا نُغَمَا (٧)

«بَادَرَتْ» سَارَعَتْ. «مُثَابِرَةً» أَيْ: مُواظِبَةً. «المَحْنَى» المَعْطَفُ. «نُغَمَاً» أَصْلُهُ «نُغَبَا» جَمْع «نَغْبَةٍ» وَهِيَ الجَرْعَةُ (^).

أي(١): سارعت تلك المرأة إلى شاتها فحلبتها عوضاً من أن تذبحها.

#### الإعسراب

[۲٦٦] فاعل «بادرت»/ ضمير امرأة. «شاتها» (أي)(۱٬۰): إلى شاتها. «عجلى» في تقدير النصب بالحال، وكذا «مثابرة» حال. «دون» ظرف. «جيدها» جر

<sup>=</sup> دل عليه قوله: ذات المنطق، يريد: أقسم بكفك أن منطقك تمتام وأنك مستحية، وقال بعضهم: أقسم بكفها، والمقسم عليه في بيت بعده ولم يذكر ذلك البيت. انظر شواهد الشافية: ٤٥٨/٤. (1) د: صفة.

<sup>(</sup>٢) وكان الواجب أن يقول: والكف المخضب، لأن ذا وذات يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس، غير أن المعطوف يجوز فيه ما لا يجوز في المعطوف عليه. انظر شواهد الشافية: ٤٥٨/٤.

<sup>(</sup>٣) جـ: ميماً. ساقط.(٤) د: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٥) جنه: وأصله البنان. ساقط.

٣٩٣ - البيت من البسيط، ولم أعشر على قائله، انظر المفصل: ٣٦٧، ابن يعيش: ٣٣/٩، ٣٥، الممتع: ٣٩٣/١، الأشموني: ٣٥٣/٢.

<sup>(</sup>٦) د: اشتقت. تصحيف. (٧) البيت ساقط من ج.

<sup>(</sup>A) ب: المعنى. (١٠) من ب، وجه، ود. الصواب.

بالإضافة. «نغماً» نصب بمفعول استقت (١)، وفاعله (٢) مستتر يعود إلى المرأة. الاستشهاد على إبدال الباء (٣) ميماً في قوله: «نغماً» وأصله «نغباً».

\* \* \*

أنشد:

يعني: يا قوم قاتل الله هؤلاء الجماعة فإنهم غير أعفاء \_ جمع عفيف من العفة (٥) \_ وغير أكياس (١).

وهي بلا نسبة في النوادر: ٢٣، اللسان: ١٤٨/١ (أنس)، ٢٠/١٦ (مسرس)، الخصائص: ٧/٣، المفصل: ٢٩٨٨ (مسرس)، الخصائص: ٧/٣، المفصل: ٢٦٩/١ (الأول والثاني)، الممتع: ٣٨٩/١، شواهد الشافية: ٤/٥٠ (ما عدا الثالث)، الصحاح: ٢٦٩/١ (نوت)، ١١٤١/٥ (سين)، الإرشاد للكيشي: (٣٨/ب) (ما عدا الثالث)، سر الصناعة: ١٧٢/١، الحيوان: ١٨٧/١ (ما عدا الثالث)، ٢٦/٣، المخصص: ٢٦/٣.

وروي أولها: «يا قبح الله» بدل «يا قاتل الله» في النوادر، واللسان (أنس، نوت)، المخصص: ٢٨٣/١٣. وروي: «يا لعن الله» في الإنصاف، وروي ثانيها: «عمرو بن ميمون» بدل «عمرو بن يربوع» في الإنصاف، وروي: «عمراً وقابوساً» بدل «عمرو بن يربوع» في الحيوان، وروي: «عمرو بن منصور» في المخصص، وروي ثالثها: «ليسوا ألباء ولا أكيات» في المخصص: (٣٦/٣)، وروي: «ليسوا» بدل «غير» في اللسان (نوت)، وسمط اللآلىء.

<sup>(</sup>۱) د: اشتقت. تصحیف. (۲) ب: بفاعله. تحریف.

<sup>(</sup>٣) جـ: الياء. تصحيف.

٣٩٤ ـ الأبيات من الرجز، وهي لعلباء بن أرقم البشكري، يهجو بها بني عمرو بن يربوع. انظر نوادر أبي زيد: ٣٤٥، اللسان: ٥٧٠/٦ (نوت)، شواهد الشافية: ٤٦٩/٤، سمط اللآليء: ٧٠٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ب: سعلات.

<sup>(</sup>٥) والعفة: الكف عما لا يحل ويجمل، والاستعفاف: طلب العفاف، وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس، وقيل: الصبر والنزاهة عن الشيء، وقيل: العفيفة من النساء السيدة الخيرة، وامرأة عفيفة: عفة الفرج. انظر اللسان: ١٥/٥/٤ (عفف).

## الإعسراب

«يا» حرف نداء، مناداه محذوف، أي: يا قوم (۱). «قاتل الله» فعل وفاعل (۲). «بني السعلات» مفعوله. قوله: «عمرو بن يربوع» كلام إضافي بدل أو عطف بيان للمفعول. «شرار» صفة (۳) «عمرو» (۱)(۵). قوله: «غير أعفاء» نصب بالحال، «أعفاء» جر بالإضافة، وهو غير منصرف لألف التأنيث الممدودة. «ولا أكيات» (۱) عطف على «أعفاء».

الاستشهاد على قلب السين تاء في قوله: «شرار النات» أي: شرار ( $^{(1)}$ ) الناس، وكذا في قوله  $^{(1)}$ : «ولا أكيات» (أي)  $^{(1)}$ : ولا أكياس.

#### \* \* \*

[۲٦٧] / أنشــد:

# ٣٩٥ \_ وَتَرَكْنَ نَهْدَاً عُيَّالًا أَبْنَاؤُهَا وَبَنِي كِنَانَةَ كَاللَّصُوتِ الْمُرَّدِ

= (٦) الكيس: الخفة والتوقد، كاس كيساً، وهو كيس وكيس، والجمع أكياس، والكيس العاقل، والتكيس: التظرف. انظر اللسان: ٣٩٦٦، ٣٩٦٧ (كيس).

- (١) أو أنها للتنبيه، ولا حذف حينئذ. انظر شواهد الشافية: ٤٧٠/٤.
- (٢) وجملة «قاتل الله» دعاء عليهم بالهلاك لعدم عفتهم وعدم كياستهم. انظر شواهد الشافية: ٤٠٠/٤.
  - (٣) ب، جـ: صفته. (٤) جـ: عمرو. ساقط.
- (٥) قال البغدادي: «عمرو بن يربوع \_ بالجر \_ بدل من السعلاة، ولم يصب بعض أفاضل العجم في شرح أبيات المفصل في قوله: «عمرو بدل من بني السعلاة، أو نصب على الذم و «شرار النات» صفة عمرو، لأنه قبيلة هنا». انظر شواهد الشافية: ٤٧١/٤.
  - (٦) د: ولا أكياس. (٧) د: شرار. ساقط.
  - (A) د: في قوله. ساقط. (٩) من د. الصواب.
- ٣٩٥ البيت من الكامل، وهو لعبد الأسود بن عامر بن جوين الطائي في شواهد الشافية:
   ٤٧٥/٤.

وهـو بلا نسبة في اللسـان: ٣١٩٤/٤ (عيـل)، ٤٠٣١/٥ (لصت)، المفصـل: ٣٦٨ (كاللصوت المرد)، ابن يعيش: ٣٦/١٠ (كاللصـوت المرد)، و: ٤١، الملوكي: ٤٩٨، سـر الصناعة: ١٧٣/١. «نَهْداً» (١) إِسْمُ قَبِيْلَةٍ (٢). «عُيَّلًا» جَمْعُ عَائِلٍ مِنْ العَوِيْلِ (٣) بِمَعْنَى (٤) البُكَاءِ (٩) . «المُرَّدِ» جَمْعُ مَارِدٍ (٦)

## معنى البيت (٧)

تركن تلك القبيلة باكية أبناؤها، وتركن قبيلة (^) بني كنانة كاللصوص المردة (١٠)(١٠).

## الإعسراب

«تركن» فعل فاعله النون. «نهداً» مفعوله. «عيلاً» صفة «نهد» (۱۱) أو مفعول ثان (۱۲) لـ «تركن». «أبناؤها» (۱۳) معمول «عيل». قوله (۱۲): «وبني كنانة» معطوف (۱۵) على (قوله) (۱۲): «نهداً» (۱۷).

وروي: «فتركن» بدل «وتركن» في اللسان، وسر الصناعة، وروي: «نهلًا» بدل «نهداً» في
 ابن يعيش، وروى: «بنو فزارة» بدل «وبني كنانة» في الملوكي، وروي: «أبناؤهم» في اللسان
 (لصت)، وروي: «وبنو» فيه (عيل).

<sup>(</sup>١) د: نهد.

<sup>(</sup>٢) وبنو نهد بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو نهد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة. انظر نهاية الأرب: ٤٣٣، معجم قبائل العرب: ١١٩٧/٣.

<sup>(</sup>٣) ب: العيل. تحريف. (٤) جـ: وهو. بدل: بمعنى.

<sup>(</sup>٥) وفي الصحاح: ٥/١٧٧٦ (عول): «العول والعولة: رفع الصوت بالبكاء وكذلك العويل». وانظر اللسان: ١٩٧٤/٤ (عول).

<sup>(</sup>٦) والمارد من مرد يمرد إذا عتا وخبث. انظر شواهد الشافية: ٤/٥٧٤، وانظر اللسان: ٢/٠٤٤ (مرد).

<sup>(</sup>٧) ب، ج، د: أي. بدل: معنى البيت.

<sup>(</sup>٨) د: قبيلة. ساقط.(٩) ب، د: المرد.

<sup>(</sup>١٠) جـ: وتركن قبيلة بني كنانة كاللصوص المردة. ساقط.

<sup>(</sup>١١) ب: نهد. ساقط. (١٢) جـ: ثان. ساقط.

<sup>(</sup>١٣) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: أبناؤه.

<sup>(</sup>١٤) د: قوله. ساقط. (١٥) ج: عطف.

<sup>(</sup>١٦) من جه. الصواب. (١٧) د: نهد.

الاستشهاد على أن قوله: «كاللصوت» أصله «كاللصوص» فأبدل الصاد تاء.

أنشد:

٣٩٦ - وَأَتَىٰ صَوَاحِبَهَا فَقُلْنَ هَذَا الَّذِي مَنْحَ المَودَّةَ غَيْرَنَا وَجَفَانَا وَجَفَانَا يعني: أتى ذلك الرجل نساءً صواحب حبيبة له فقلن: أذا الذي أحب غيرنا، وآذانا بذلك؟.

## الإعسراب

فاعل «أتى» ضمير رجل. «صواحبها» مفعوله (1). «هذا» أصله «أذا» الهمزة للاستفهام، و «ذا» بمعنى الإشارة. «منح المودة» جملة (1) صلة الموصول. «غيرنا» مفعوله «منح» (1). قوله: «وجفانا» عطف على الصلة.

[٢٦٨] الاستشهاد/ على إبدال الهمزة هاء في قوله: «هذا الذي» وأصله (٤) «أذا» الذي».

\* \* \*

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٦٩، ابن يعيش: ٤٢/١٠، ٣٤، الممتع: ٤٠٠/١، الملوكي: ٣٠٥، نقره كار: ١٩٤، الصحاح: ٢٥٥٩/٦ (هـا)، جواهر الأدب: ٤١٣، الجنى الملوكي: ٣٠٥، المقرب: ١٧٨/١، الجاربردي (مجموعة الشافية): ٣٢٢/١.

وفي جميع النسخ «أتىٰ» بدل «وأتیٰ»، والمثبت هو الصواب. وروي: «وأتت» في شواهد الشافية (وذكر الرواية الأخرى)، وروي: «ذا الذي» بدل «هذا الذي» في جواهر الأدب.

٣٩٦ - البيت من الكامل، وهو لجميل في اللسان: ١٤٧٢/٣ (ذا)، وليس في ديوانه. وقال البغدادي في شواهد الشافية (٤٧٧/٤): «وقائله مجهول، ويشبه أن يكون من شعر عمر بن أبي ربيعة المخزومي، فإن في غالب شعره أن النساء يتعشقنه» (وليس في ديوان عمر).

<sup>(</sup>١) قال البغدادي: وروي: «وأتى صواحبها» فاعل جمع صاحبة، وزعم الجاربردي: أنه مفعول، والفاعل ضمير، ويرده: رواية: «وأتت صواحبها». انظر شواهد الشافية: ٤٧٧/٤، الجاربردي (مجموعة الشافية): ٣٣٢/١.

<sup>(</sup>٢) ج: جملة. ساقط.

<sup>(</sup>٣) غيرنا: هو المفعول الثاني لمنح، والمودة مفعوله الأول.

<sup>(</sup>٤) ب، جه: الواو. ساقط.

أنشد:

٣٩٧ - إِنْ لَـمْ (١) تُـرَوِّهَا فَـمَـهُ «تُرَوِّهَا» مِنَ التَّرْوِيَةِ مِنْ الرَّيِّ (٢)(٣).

#### الإعسراب

«إن» حرف شرط. «لم تروها» فعل فاعله مستتر، وهو ضمير المخاطب أي: أنت. «فمه» الفاء للجزاء. «ما» للاستفهام، وفعلها محذوف أي: فما تصنع، والضمير(1) المفعول في قوله: «تروها»(٥) للإبل.

الاستشهاد على إبدال ألف $^{(1)}$  «ما» هاء في قوله $^{(4)}$ : «فمه».

\* \* \*

أنشد:

# ٣٩٨ ـ لَقَدْ رَابَنِي قَوْلُهَا يَا هَنَا ۗ هُ وَيْحَـكَ أَلْحَقْتَ شَـرًّا بِشَرُّ

٣٩٧ ــ البيت من مجزوء الرجز، ولم أعثر له على قائل، ويروى قبله:

قَدْ وَرَدَتْ مِنْ أَمْكِنَهُ مِنْ هَا هُنَا وَمِنْ هُنَهُ

انظر المفصل: ٣٦٩، ابن يعيش: ١٣٨/، ٦/٤، ٤٢/١٠، ٣٦٩، شواهد الشافية: ٤٧٩/٤، الأشموني: ٦٤٦/٢، نقره كار: ١٩٥، ابن الحاجب: ٤١٠/٢، المحتسب: ٢٧٧/١.

وروي: «إن لم أروها فمه، فيما عدا المؤلف، والمفصل، وابن يعيش:(١٠/٤٠).

- (١) جـ: لم. ساقط.
- (٢) من جـ. الصواب، وفي أ: الذي، وفي ب: الداي، وفي د: الرأي. وكله تحريف.
  - (٣) والريان: ضد العطشان. انظر اللسان: ٣/ ١٧٨٤ (روي).
  - (٤) من ب. الصواب، وفي أ، وج.، ود: وضمير. تحريف.
  - (٥) أ: وتروها. سهو. (٦) جـ: ألف. ساقط.
    - (V) جـ: قوله. ساقط.

٣٩٨ ـ البيت من المتقارب، وهو لامرىء القيس بن حجر الكندي من قصيدة له، وقبله: وَلَـمْ يَفْش مِـنَّا لَـدَىٰ البَـيْـتِ سَـرُّ =

«رَابَنِي» أَيْ: شَكَّكَنِي. «يَا هَنَاهُ» كِنَايةٌ عَنْ إِسْم جِنْس (۱). يعني: لقد شككني قول (۲) تلك المرأة لي: زدت شراً على شرً.

#### الإعسراب

«رابني» فعل مع مفعوله، فاعله «قولها» (۳). «يا هناه» مع ما بعده مقول القول.

الاستشهاد على أن الهاء في قوله: «يا هناه» مبدلة من ألف منقلبة عن واو، وأصله (٤) «هناو» على وزن «فعال»، وقلبت (٥) واوه ألفاً (٦) كما قلبت (همزة) (٧) في «كساو» فقيل: «كساء» في «كساء» ألفان، فقلبت (١٦) الثانية منهما (١٠) هاء كما قلبت همزة في «كساء» (١١) وإنما لم تقلب همزة (١٢) لئلا/

<sup>=</sup> انظر ديوانه: ٦٠، اللسان: ٣٠١٦، ٤٧١٤، ٤٧١٥، (هنا)، الملوكي: ٣٠٩، حاشية يس على التصريح: ٣٦٨/٢، ابن الشجري: ١٠١/٢، الشواهد الكبرى: ٢٦٤/٤.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٦٩ (صدره)، ابن يعيش: ٤٨/١، ٤٢/١٠ (صدره)، ٤٦)، الأشموني: ٢/٢١، ابن الحاجب: ٤١٠/٢، الصحاح: ٢٥٣٧/٦ (هنو). وروى صدره: «وقد» بدل «لقد» فيما عدا المؤلف.

<sup>(</sup>١) وفي اللسان: ٢/٣٧٦ (هنا): وقولهم: يا هن أقبل: يا رجل أقبل، ولك أن تدخل فيه الهاء لبيان الحركة فتقول يا هنه، كما تقول: لمه وما ليه وسلطانيه، ولك أن تشبع الحركة فتتولد الألف فتقول: يا هناه أقبل، وهذه اللفظة تختص بالنداء خاصة، والهاء في آخره تصير تاء في الوصل، معناه يا فلان، كما يختص به قولهم: يا فل ويا نومان، ولك أن تقول: يا هناه أقبل بهاء مضمومة ـ وحركة الهاء فيها منكرة، لكن هكذا رواه الأخفش.

<sup>(</sup>٢) د: قولك. تحريف. (٣) ب: قوله. تحريف.

<sup>(</sup>٤) ب، جـ: الواو. ساقط. (٥) د: فقلبت.

<sup>(</sup>٦) جـ: ألفاً. ساقط. (٧) من د. الصواب.

<sup>(</sup>٨) د: فاجتمعت. (٩) ب: قلبت.

<sup>(</sup>١٠) من ب، ود. الأولى، وفي أ: منها.

<sup>(</sup>١١) وضابط قلب الواو همزة في نحو كساء: كل واو متطرفة أصلية كانت نحو كساء، أولا كعلباء، واقعة بعد ألف زائدة فإنها تقلب ألفاً فيجتمع ساكنان، ولا يحذف الأول مع كونه مدة، لثلا يلتبس بناء ببناء، بل يقلب الثاني إلى حرف قابل للحركة مناسب للألف، وهو الهمزة لكونهما =

يلتبس بـ «فعال» من التهنئة، وسكنت الهاء على طريقة البناء، وليست هذه الهاء هاء السكت (۱) ، كما قد (۲) قيل (۱) ، لأن هاء السكت (۱) لا يكون في الدرج (۱) .

#### \* \* \*

أنشد:

# ٣٩٩ - وَقَفْتُ فِيْهَا أَصَيْلاً لا أَسَائِلُهَا عَيَّتْ جَوَاباً وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ

= حلقيين، إذ الأول مدة لاحظً لها في الحركة ولا سبيل إلى قلب الثاني واواً أو ياء لأنه إنما يفر منهما. انظر شرح الشافية: ٣٠٤/٣، ١٧٦.

(١٢) ج: فقيل كساء فاجتمع ألفان فقلبت الثانية منهما هاء كما قلبت همزة في كساء وإنما لم تقلب همزة. ساقط.

- (١) د: هاء سكت.
- (٢) جـ: الهاء على طريقة البناء، وليست هذه الهاء هاء السكت. ساقط.
  - (٣) جـ: قد. ساقط.
- (\$) والقاتل به: الكوفيون، وأبو زيد، والأخفش، وهذه الهاء (في هناه) عند البصريين بدل من الواو والأصل عندهم (هناو) لقولهم: هنوات، وقيل: الهاء أصل، وهو ضعيف لقلة باب «سلس وقلق». انظر شرح الشافية: ٣٢٥/٣، اللسان: ٤٧١٣/٦ (هنا).
  - (٥) جـ: هاء السكتة.
  - (٦) ولأن هاء السكت لا تحرك، وهذه محركة. انظر الإيضاح لابن الحاجب: ٢/١٠٠.

٣٩٩ - البيت من البسيط، وهو للنابغة الذبياني (زياد بن معاوية) من قصيدة يعتذر فيها للنعمان بن المنذر، وكان واجداً عليه، وبعده:

إِلَّا أَوَادِيُّ الْآيَا مَا أَبَيِّنُهَا والنُّويُ كالحَوْضِ بِالمَظْلُومَةِ الجَلَدِ

انظر ديوانه: ١٦، سيبويه والشنتمري: ٢٦٤/١، ابن النحاس: ٢٤١، المقتضب: ٤/٤١٤، الإنصاف: ٢٦٩/١، ابن يعيش: ٢٠/٨، ١/٥٤، الشواهد الكبرى: ٤/٧٥، التصريح على التوضيح: ٢/٧٦٣، الدرر اللوامع: ١/١١١، اللسان: ١/٨٩ (أصل)، الخزانة: ٤١٢، ١٢٥، معانى الحروف: ٩٧، اللمع: ١٥١، الحلل: ٣١٨.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٧٠ (صدره)، ابن يعيش: ١٢/٨ (وما بالربع من أحد)، ١٤٣/٩ (وقفت فيها أصيلالًا)، ٤٥/١٠ (صدره)، الهمع: ٢٢٣/١ (وما في الربع من أحد إلا الأواري ـ بنصب الأواري)، و: ٢٢٥ (وما في الربع من أحد إلا الأواري ـ بخفض الأواري)، الملوكي: ١٠٦ = الأواري)، المقتصد: ٢١٩/٧ (وما بالربع من أحد إلا أواري ـ بنصب أواري)، الملوكي: ١٠٦ =

«فِيْهَا» أَيْ (''): فِي دَارِ الحَبِيْبَةِ. و «الْأَصَيْلَالُ» ('') جَمْعُ أَصِيْلِ ، وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي بَعْدَ العَصْرِ إِلَى المَعْرِبِ، وَجَمْعُهُ آصالٌ، وَقَدْ يَجِيءُ جَمْعُهُ عَلَى الْمَعْرِبِ، وَجَمْعُهُ آصالٌ، وَقَدْ يَجِيءُ جَمْعُهُ عَلَى الْمَعْلَانِ كَ «رَغِيْفٍ وَرُغْفَانٍ» ('')، فَ «أُصَيْلَالٌ» أَصْلُهُ «أُصْلَانٌ» ('') عَلَى وَزْنِ «فُعْلَانٍ» ('') ثُمَّ صُغِّر، وَهُوَ على بِنَاءِ جَمْعِ الكَثْرَةِ عَلَى الشَّاذُ ('')، فَصَارَ «أُصَيْلَالً»، ثُمَّ قُلِبَتْ نُوْنُه لَامَاً ('')، وَهُوَ المُرَادُ بِالاَسْتِشْهَادِ بِهِ هَهُنَا، فَصَارَ «أُصَيْلَالًا»، ثُمَّ قُلِبَتْ نُوْنُه لَامَاً ('')، وَهُوَ المُرَادُ بِالاَسْتِشْهَادِ بِهِ هَهُنَا، فَصَارَ «أُصَيْلَلًا».

#### المعنسي

وقفت بدار الحبيبة أحياناً وسألتها عن الحبيبة فعجزت عن الجواب، وما بها أحد يجيبني .

### الإعسراب

«أصيلالاً» نصب بالظرف. «أسائلها»(^) جملة فعلية(1). «عيت» فعل

<sup>= (</sup>صدره)، ٢١٦، ابن الحاجب: ٢١١/٤ (وقفت فيهاأصيلالًا).

وروي: «أصيلانا» بدل «أصيلالًا» في الخزانة: ١٢٥/٤، وسيبويه، وروي: «أعيت» بدل «عيت» في الإنصاف، وشواهد الشافية، والتصريح على التوضيح، والأشموني، واللمع، وروي: «وما بالدار» بدل «وما بالربع» في معانى الفراء.

 <sup>(</sup>١) جـ: فيها أي. ساقط.
 (٢) ب، جـ، د: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان: ٨٩/١ (أصل). (٤) د: أصيلان. تحريف.

<sup>(</sup>٥) جـ: كرغيف ورغفان فاصيلال أصله أصلان على وزن فعلان. ساقط.

<sup>(</sup>٦) وذلك لكونه جمع كثرة صغر على لفظه، كأنهم جعلوا كل جزء منه أصيلًا، وإنما كان شاذاً، لأن المقصود من تصغير الجمع تقليل العدد، فمعنى «عندي غليمة» أي عدد قليل منهم، وليس المقصود تقليل ذواتهم، فلم يجمعوا بين تقليل العدد بالتصغير وتكثيره بإبقاء جمع الكثرة لكونه تناقضاً. انظر شرح الشافية: ٢٧٧٧، ٢٧٧٧.

<sup>(</sup>٧) وهو شاذ على شاذ. انظر شرح الشافية: ٢٦٨/١، ٢٧٧.

<sup>(</sup>٨) ب: أصائلها. تحريف.

 <sup>(</sup>٩) وهي حال إما من تاء «وقفت» فهي جارية على من هي له، وإما من ضمير «فيها»
 فتكون لغير من هي له، وإنما جاز الوجهان لأن في «أسائلها» ضميراً راجعاً إلى السائل، وضميراً

فاعله ضمير (۱) مستتر لـ «الدار» (۲). «جواباً» نصب بالتمييز (۳)، أو بالمصدر (۱)، أو بنزع الخافض، أي: عن الجواب. «من» في قوله: «من أحد» / زائدة (۱) (۲۷۰] الاستشهاد على (۷) إبدال النون لاماً في قوله: «أصيلالاً» وأصله «أصيلان» كما تقدم.

\* \* \*

أنشد:

## ٤٠٠ مَالَ إِلَى أَرْطَاةِ حِفْفِ فَالْطَجَعْ

= راجعاً للمسؤول، واستتر الضمير مع جريان الحال على غير من هي له، لأن الفعل يستتر فيه ضمير الأجنبي وغيره لقوته في الإضمار، فعلى الأول تقديره: مسائلها، وعلى الثاني مسائلها أنا، بإظهار الضمير، ولا يجوز أن تكون الجملة حالاً من الضميرين على حد «لقيته راكبين» لاختلاف العاملين ولما في ذلك من التناقض. انظر الحلل: ٣٢٠، الخزانة: ١٢٦/٤.

(١) جـ: ضمير. ساقط.

(٢) وهو استئناف بياني، وقيل حال بتقدير قد، من ضمير الدار في «أسائلها». انظر
 الخزانة: ١٧٧/٤.

(٣) المحول عن الفاعل أي: عَيَّ جوابها. انظر الخزانة: ١٢٧/٤.

(٤) أي: عيت أن تجيب جواباً. انظر الخزانة: ١٢٧/٤.

(٥) جـ: زائدة. ساقط.

(٦) وجملة (ما بالربع..» إن شئت جعلتها لا محل لها من الإعراب، وإن شئت كانت حالاً من ضمير (عيت» المستتر أو من ضمير (أسائلها) ويلزم على هذا تقدير ضمير صاحب الحال، أي: وما بالربع منها، وعند الكوفيين: (أل) في الربع معاقبة للضمير، أي وما بربعها. انظر الخزانة: ٢٧/٤.

(٧) جـ: أن. زيادة.

• • ٤ - البيت من الرجز، وهو من أبيات أربعة لمنظور بن حبة الأسدي، وقبله:

لَـمًا رَأَى أَنْ لاَ دَعَهْ وَلا شِبَعْ

انظر الشواهد الكبرى: ٤/٥٨٤، شواهد الشافية: ٤٧٤/٤.

والبيت غير منسوب في اللسان: ١/٦٣ (أرط)، المفصل: ٣٧٠، ابن يعيش: ٤٥/١٠، ٢٥، والبيت غير منسوب في اللسانية: ٤٨٠/٤، الملوكي: ٢٦، الممتع: ٤٠٣/١، الخصائص: ٢٣/١، =

«أَرْطَاةً» شَجَرُ(۱). «الحِقْفُ» الرَّمْلُ(۲). «فَالطَجَعْ» أي: اِضْطَجَعَ. أي: مال الذئب إلى هذه الشجرة فاضطجع.

## الإعسراب(")

«مال» فعل فاعله ضمير الذئب(1). قوله: «فالطجع»(0) جملة (فعلية)(1) معطوفة على الجملة الأولى.

الاستشهاد على أن الضاد من «اضطجع» قد أبدلت لا ما، وذلك في قوله: «فالطجع».

#### \* \* \*

أنشد (٧):

# ٤٠١ هـ فَقُلْتُ لِصَاحِبِي لَا تَحْبِسَانَا لِبَنْزُع ِ أُصُولِهِ واجْدَزَّ شِيْحَا(^)

= ٣٢٦، ٢٠٠/٣، ٣٥٠/٣، ٢٦٣، المنصف: ٣٢٩/١، الأشموني: ٣٠٩/١، ابن عصفور: ٩٩٣/، نقره كار: ١٩٥، الصحاح: ٣١١٤/٣ (أرط)، ٢/٨٥٨ (رطا)، الأشباه والنظائر: ٢٨١/١، معاني الفراء: ٣٨٨/١، المقرب: ١٧٩/٢، إصلاح المنطق: ٩٥، المحتسب: ١٢٤/١.

(۱) وجمعه: أرطى وهو شجر ينبت بالرمل، قيل: هو شبيه بالغضا ينبت عصياً من أصل واحد يطول قدر قامة، وله نور مثل نور الخلاف ورائحته طيبة. انظر اللسان: ٦٣/١ (أرط).

(٢) الحقف: أصل الرمل، وأصل الجبل، وأصل الحائط، والحقف من الرمل: المعوج وجمعه أحقاف وحقوف وحقاف وحقفة. انظر اللسان: ٢/٩٣٩ (حقف)، الشواهد الكبرى: ٥٨٥/٤.

(٣) ج: الإعراب. ساقط.

(٤) و «مال» جواب «لما» في البيت الذي قبله. انظر العيني (بهامش الأشموني):
 ٨٦/٢٠.

(٥) د: فاضطجع. (٦) من د. الصواب.

(V) د: أنشد. ساقط.

٤٠١ ــ البيت من الوافر، وقد اختلف في نسبته، فنسب في شواهد الشافية (٤٨١/٤) لمضرس بن رِبْعِيّ الفقعسي الأسدي، من أبيات له، وقبله:

فَعَضٌ بِسَاقِ دَوْسَرَةٍ عَلَيْهَا عَتِيقُ النَّيِّ لَمْ تَحْفِزْ لَفُوحَا =

«إِجْدَزًى مِنْ (١) جَزَّ بِمَعْنَى قَطَعَ. «الشَّيْحُ» نَوْعٌ مِنَ الكَلا (٢).

يعني (٣): قلت لصاحبي: لا تمكث بنزع أصول الكلأ، بل اقطع الكلأ فحسب دون أصوله (١).

خاطب الواحد خطاب الاثنين لغرض المبالغة والتأكيد.

## الإعسراب

«لا تحبسانا» (٥) من الحبس (٢)، وهو فعل مع فاعله ومفعوله، وذلك مقول القول. قوله: «واجدَّز» أمر من باب «افتعل» المضاعف، وفاعله

ونسب ليزيد بن الطثرية في الشواهد الكبرى: ١٩١٥ (وذكر نسبته لمضرس الربعي)، اللسان: ١/٥٦٥ (حزر) (وقال ابن بري: ليس هو ليزيد وإنما هو لمضرس بن ربعي الأسدي). والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٧١ (واجدز شيحاً)، ابن يعيش: ١٩٨٠ (واجدز شيحاً)، و: ٤٩، الأشموني: ١٩/٦، القصائد العشر: ٢١، القصائد السبع: ١٦، تأويل مشكل القرآن: ٢٩١، الملوكي: ٣٣٦، الممتع: ١/٣٥٧، نقره كار: ١٩٦، معاني الفراء: ٧٨/٧، المقرب: ١٩٥٨.

وروي البيت في الملوكي:

فَــقُـلْتُ لِـصَــاحِبِــي: لا تَعْـجِـلَانِــي بِـضَــرْعِ أَكُــوْلَـةٍ واجْـتَـثُ شِـيْـحَـا وروي: «وقلت» بدل «فقلت» في اللسان، وروي: «فقلت لحاطبي» (ذكرت في شواهد الشافية)، ويروى: «واجتز الشافية)، وروي: «لا تحبسانا» (ذكرت في شواهد الشافية)، ويروى: «واجتز شيحاً» (ذكرت في شواهد الشافية».

- (A) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: شحا. تحريف.
  - (١) جـ: من. ساقط.
- (۲) وهو نبات سهلي يتخذ من بعضه المكانس، وهو من الأمرار له رائحة طيبة وطعم مر،
   وهو مرعى للخيل والنعم، ومنابته القيعان والرياض، وجمعه شيحان. انظر اللسان: ٢٣٧٣/٤ (شيح).
  - (٣) ب: المعنى.
  - (٤) جـ: أصوله. ساقط.

وفي الشواهد الكبرى (٥٩١/٤): «يعني: لا تحبسنا عن شيِّ اللحم بأن تقلع أصول الشجر، بل خذ ما تيسر من قضبانه وعيدانه، وأسرع لنا في الشيِّ». انتهى.

(o) ج: لا تحبسانا. مكرر. (٦) ب: الحسب. تحريف.

مستتر. «شيحاً» مفعوله، والجملة عطف على قوله: «لا تحبسانا». الاستشهاد/ على إبدال التاء دالاً في «واجدزً» وأصله «اجتز».

[177]

\* \* \*

أنشد:

- 1.4

خَالِي عُويْفٌ وَأَبُوْ عَالِجً المُطْعِمَانِ الشَّحْمَ بِالْعَشِجِ وَبِالْغَدَاةِ كُتَلَ البَرْنِجِ يُقْلَعُ بِالْوَدِّ وَبِالصِّيصِجَ

«عُوَيْفٌ» إِسْمُ رَجُلِ. «أَبُو عَلِجٌ» أَصْلُهُ «أَبُو عَلِيٍّ». «العَشِجُّ» العَشِيُّ. «الكُتْلَةُ» القِطْعَةُ مِنَ التَّمْرِ وَغَيْرِهِ، وَهَهُنَا يُرِيْدُ بِهِ التَّمْرَ (١). «البَرْنِجُ» (أَصْلُهُ:

انظر ابن يعيش: ١٠/١٠، شواهد الشافية: ٢١٢/٤، الشواهد الكبرى: ١٥٥٥/٤، التصريح على التوضيح: ٣٥٣/١ (الأول والثاني)، الممتع: ٣٥٣/١ (ما عدا الرابع)، اللسان: ٢٧٧١ (باب الجيم) (ما عدا الرابع)، الصحاح: ٢٩٧/١ (فصل الألف) (ما عدا الرابع).

والأبيات غير منسوبة في سيبويه والشنتمري: ٢٨٨/٢ (ما عدا الرابع)، ابن النحاس: ٣٣٥ (الأول والشاني)، ١٠/٥٠، (الأول والشاني)، ١٠/٥٠، ابن يعيش: ٧٤/٩ (الأول والشاني)، و٣٣٠، ٣٣٠، الأشموني: ٢/٥٨/، ابن الناظم: ٨٣٧ (الأول والشاني)، و٣٣٠، ١٠٥٠)، الفصول الخمسون: ٢٦٥ (الأول والشاني)، المحتسب: ٢/٧١، سر الصناعة: ١٩٢١، المقرب: ٢٩/٢ (أولها)، ١٦٤ (الأولى والثاني).

وروي: «اللحم» بدل «الشحم» فيما عدا المؤلف، والمفصل، وروي: «كسر» بدل «كتل» في اللسان، والصحاح، وسر الصناعة، وروي: «فلق» بدل «كتل» في المنصف، وشواهد الشافية، والملوكي، والممتع، والمحتسب وسيبويه والشنتمري، وروي: «عمي» بدل «خالي» و «تقلع» بدل «يقلع» في سر الصناعة، ويروى: «لقيط» بدل «عويف» (ذكرت في المنصف: ٧٩/٧).

٤٠٢ ـ الأبيات من الرجز، وهي لرجل من أهل البادية.

<sup>(</sup>١) انظر اللسان: ٥/٣٨٢/ (كتل).

البَرْنِيُّ) (1) وَهُوَ مِنَ التَّمْرِ (1) جَيِّدُهُ (1). «الوَدُّ» الوَتَدُ (1). «الصَّيْصِجُّ» أَصْلُهُ (٥) «الصِّيْصِيُّ» وَهُوَ القَرْنُ (١).

## المعنىي (٧)

يقول (^): خالي هذان الشخصان اللذان يطعمان (<sup>1)</sup> الضيف (<sup>1)</sup> بالعشيّ الشحم، وبالغداة التمر الذي يقلع بالوتد.

## الإعسراب

قوله (۱۱): «خالي» في تقدير الرفع بالابتداء. «عويف» خبره. «وأبو علج» عطف عليه. «المطعمان» صفة «عويف» و «أبو علج» (۱۲)، والألف واللام فيه بمعنى الموصول، أي: اللذان يطعمان. قوله: «الشحم» منصوب بمفعول (۱۳) اسم الفاعل. قوله: «كتل» نصب بأنه معطوف على المفعول. «يقلع» بالياء للبرنج (۱۲)، وبالتاء للكتل (۱۵)، وهو جملة صفة لمضاف أو لمضاف إليه (۱۲).

<sup>(</sup>١) من ب، وج، ود. الصواب. (٢) د: التمر. ساقط.

 <sup>(</sup>٣) واحدته برنية. قال أبو حنيفة: أصله فارسي، قال: إنما هو بارني، فالبار: الحمل،
 وني: تعظيم ومبالغة. انظر اللسان: ٢٠٠/١ (برن).

<sup>(</sup>٤) قيل: الود: الوتد بلغة تميم، وقيل: لغة أهل نجد، كأنهم سكنوا التاء فأدغموها في الدال. انظر اللسان: ٤٧٩٤/٦ (ودد).

<sup>(</sup>٥) د: أصله. ساقط.

<sup>(</sup>٦) والصيصية: القرن، واحدها: الصيصي، والجمع الصياصي، وصياصي البقر: قرونها. انظر شواهد الشافية: ٢١٥/٤، اللسان: ٢٠٣٩/٤ (صيا)، الصحاح: ٣٠٤٤/٣ (صيص)، الشواهد الكبرى: ٥٨٥/٤.

<sup>(</sup>٧) ب، د: المعنى. ساقط. (٨) ب: تقول.

<sup>(</sup>٩) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: يطعما. خطأ.

<sup>(</sup>١٠) جـ: الضيف. ساقط. (١١) ب، جـ، د: قوله. ساقط.

<sup>(</sup>۱۲) د: وأبو علي. (۱۳) د: مفعول.

<sup>(</sup>١٤) د: للبرني.

<sup>(</sup>١٥) د: الكتل. تحريف. وفي أ تعليقة: «أي فاعل يقلع، ضمير مستتر راجع إلى البرنج إن كان بالياء، لأن البرنج مذكر، وإلى الكتل إن كان بالتاء لأن الكتل مؤنث».

[۲۷۲] الاستشهاد/ على إبدال الياء المشددة جيما في قوله: «أبو علج، وبالعشج<sup>(۱)</sup> (والبرنج)<sup>(۲)</sup> وبالصيصج» كما تقدم.

\* \* \*

أنشد:

2٠٣ - كَأَنَّ فِي أَذْنَابِهِنَّ الشُّوَّلِ مِنْ عَبَسِ الصَّيْفِ(٣) قُرُوْنَ (٤) الْأَجَّلِ مِنْ عَبَسِ الصَّيْفِ(٣) قُرُوْنَ (٤) الْأَجَّلِ

«الأَذْنَابُ» جَمْع ذَنَبٍ. «الشُّوَّلُ» جَمْعُ شَائِلٍ، وَهْوَ المُرْتَفِعُ، فَاعِلٌ بِمَعْنَى مَفْعُوْلٍ (٥)(١). «العَبَسُ» ما الْتَصَقَ بِذَنَبِ البَعِيْرِ مِنَ البعر(٧) في الصَّيْفِ.

= (١٦) أي صفة «كتل» أو «البرنج»، وقيل: الجملة حال من «البرنج». انظر شواهد الشافية: ٢١٥/٤.

- (١) د: والعشج.
- (٢) من د. الصواب، وفي ب، وجد: وللبرنج. تحريف.

٤٠٣ ـ البيتان من الرجز، وهما لأبي النجم العجلي من أرجوزة له يصف فيها الإبل لهشام بن عبدالملك أولها:

الحَمْدُ لِلَّهِ الوَهُوْبِ المُجْزِلِ

انظر اللسان: ٣٣/١ (أجل)، ٢٣٦٣/٤ (شول)، ٢٧٨٥/٤ (عبس)، شواهد الشافية: 8/٥/٤ الملوكي: ٣٢٨، سمط اللآليء: ٧١/١، المحتسب: ١١/١ (أولهما)، ٧٦.

والبيتان غير منسوبين في اللسان: ٧١/١ (أول)، المفصل: ٣٧٢، ابن يعيش: ١٠/٠٠، الممتع: ٧١٤/١، سر الصناعة: ١٩٣/١، المقرب: ١٦٤/٢.

- وروي: «الأيل، بدل «الأجل، في اللسان (ما عدا: أجل).
- (٣) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: الضيف. تصحيف.
  - (٤) ب: القرون. تحريف. (٥) ب، د: المفعول.
- (٦) وفي شواهد الشافية (٤٨٥/٤): «والشول: جمع شائل بلا هاء، وهي الناقة التي تشول بذنبها للقاح، ولا لبن بها أصلًا، وأما الشائلة فجمعها شول بفتح فسكون وهي النوق التي جفت ألبانها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية». وانظر اللسان: ٢٣٦٣/٤ (شول).
- (٧) والبول كذلك. يقال: عبس الوسخ عليه وفيه عبساً: يبس. انظر اللسان: ٢٧٨٥ (عبس)، شواهد الشافية: ٤٨٥/٤.

«الْأَجُّل » أَصْلُهُ «أَيَّل » - بِاليَاءِ - وَهُوَ الوَعْلُ (١).

#### المعنى

شبه البعرات الملتصقة بأذناب الإبل في الصيف بقرون الأيل.

## الإعسراب

قوله: «في أذنابهن» (۱) جار ومجرور كلام إضافي في محل الرفع بخبر «كأن» المتقدم على اسمها. «الشول» صفة المجرور. قوله: «قرون الأيل» (۱) كلام إضافي منصوب باسم «كأن».

الاستشهاد على قلب الياء (المشددة)(1) جيماً في قوله(0): «الأجل» وأصله(1) «الأيل».

#### \* \* \*

أنشد:

# ٤٠٤ ـ لَاهُمَّ إِنْ كُنْتَ قَبِلْتَ حِجَّتِجْ

- (١) وخص العبس بالصيف لأنه يكون أقوى وأصلب، فشبهه بقرون الإيل لأنها أصلب من قرون غيرها. والإيل: الذكر من الأوعال. انظر شواهد الشافية: ٤٨٥/٤.
  - (٢) ب، ج: بأذنابهن. تحريف.
  - (٣) في أ: تعليقة: «الأجل. نسخة». وهو الأولىٰ هنا. (٤) من د. الصواب.
    - (٥) ب: قوله. ساقط. وفي د: في قوله. ساقط.
      - (٦) ب: الواو. ساقط.
    - ٤٠٤ ـ الأبيات من الرجز، وهي لبعض أهل اليمن.

انظر نوادر أبي زيد: ٤٥٦، الدرر اللوامع: ١/٥٥١، الشواهد الكبرى: ٤/٠٧٠، شواهد الشافية: ٤/١٥٤.

والأبيات غير منسوبة في مجالس ثعلب: ١١٧/١ (ما عدا الثالث)، المفصل: ٣٧٦، ابن يعيش: ٥٠/١٠، الأشموني: ١٤٨/١ (أولها)، ٢٥٨/١، ابن الناظم: ٥٠/١، التصريح على التوضيح: ٣٧/٣، الهمع: ١٧٨/١ (أولها)، ٢١٤/١ (أولها)، الدرر اللوامع: ٢١٤/١ (ما عدا الثالث)، الملوكي: ٣٣٩، ٣٣١، الممتع: ٢٥٥/١، الصحاح: ٢٩٧/١ (فصل الألف)،

# فَلاَ يَسزَالُ (۱) شَاحِجُ يَأْتِيْكَ بِجْ أَتْسِكَ بِجْ أَقْسَمُ نَهًاتُ يُنَزِّي وَفْرَتِجْ

«لَاهُمَّ» بِمَعْنَى اللَّهُمَّ. «حِجَّتِجْ» أَيْ: حِجَتِي. وَ «شَحِيْجُ (۱) البَعْلِ والغُرَابِ» صَوْتُهُمَا (۱) (۱) ، وَعَنى بِ «الشَّاحِجِ» الحِمَارَ (۱) . «أَقْمَرُ» (أَيْ) (۱): والغُرَابِ» صَوْتُهُمَا (۱) من النَّهِيْتِ، وَهُوَ لِلْحِمَارِ/ كَالزَّ يُيْرِ لللَّسَدِ (۱) . «يُنَزِّي» [۲۷۳] أَبْيَضُ (۱) . «الوَفْرَةُ» (۱) الشَّعْرَةُ (۱) . وَهُوَ لِلْحِمَارِ/ كَالزَّ يُيْرِ لللَّسَدِ (۱) . «لَنَزِي» أَيْ يَحَرِّكُ. «الوَفْرَةُ» (۱) الشَّعْرَةُ (۱) .

#### الإعسراب

«حجتج» في تقدير النصب بمفعول(١١) «قبلت»، والجملة خبر «كان»،

= سر الصناعة: ١/١٩٣، المحتسب: ٧٥/١ (ما عدا الثالث)، المقرب: ١٦٥/٢.

وروي: «يا رب» بدل «لاهم» في النوادر، ومجالس الشعب، وشواهد الشافية، واللسان. وفي شواهد الشافية (٢١٨/٤): وروى ابن جني عن أبي علي في سر الصناعة «شامخ» أيضاً بالخاء المعجمة بعد الميم وقال: يعني بعيراً مستكبراً. انتهى، وهذا لا يناسبه: أقمرنهات».

- (١) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: فلا يراك. تحريف.
  - (٢) من ب، وج، ود: الصواب، وفي أ: شجج. تحريف.
    - (٣) ب، د: صوتها.
- (٤) الشحيج والشحاج (بالضم): صوت البغل وبعض أصوات الحمار، وقال ابن سيده: هو صوت البغل والحمار والغراب إذا أسن، ويقال للبغال: بنات شاحج وبنات شحاج، وربما استعير للإنسان، وقيل: شحيج الغراب، ترجيع صوته، فإذا مد رأسه، قيل: نعب. انظر اللسان: \$/٤/٤، ٢٢٠٥ (شحج).
  - (٥) انظر شواهد الشافية: ٢١٧/٤. (٦) من ب. الصواب.
- (٧) قال ابن قتيبة: الأقمر الأبيض الشديد البياض، والأنثى قمراء. انظر اللسان: ٥/٣٧٣٥ (قمر).
- (A) النهيت: صوت الأسد دون الزئير، نهت الأسد في زئيرة ينهت بالكسر، وأسد نهات ومنهت، وقد استعير للحمار، حمار نهات: أي نهاق. انظر اللسان: ٢/٤٥٥٤ (نهت).
  - (٩) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: الوفوة. تحريف.
- (١٠) ب، جـ: الشعر. وفي اللسان (٤٨٨٢/٦ ـ وفر): الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس، وقيل: الوفرة الشعرة إلى شحمة الأذن، ثم الجمة ثم اللمة.
  - (١١) د: بمعمول.

والتاء اسمها. «شاحج» اسم «لا يزال». قوله: «يأتيك بج» (جملة)(١) خبر «لا يزال». قوله: «أقمر» صفة (شاحج»، وكذا(٢) ما بعده صفة له.

الاستشهاد على إبدال الياء الغير المشددة (٣) جيماً كما في قوله: «حجتج» أي: حجتي، و «بج» في «بي»، و «فرتج»(٤) في «وفرتي»(٥).

\* \* \*

أنشد:

# ٤٠٥ - خَتَّىٰ إِذَا مَاأَمْ سَجَتْ وَأَمْ سَجَا

الاستشهاد على أنه أبدل الياء التي تنقلب ألفاً وجيماً في قوله: «أمسجت» وأصله «أمسيت»، وكذا الياء التي لا تنقلب، كقوله (٢٠): «وأمسجا» (٧) أصله (٨) «أمسيا».

\* \* \*

وفي جـ: الاستشهاد كله ساقط، وفي د: في قوله حجتج وبـج ووفرتج أي: حجتي وبي ووفرتي، بدل: في قوله حجتج أي حجتي وبج في بي ووفرتج في وفرتي.

• ٤٠٥ - البيت من الرجز، ونقل البغدادي في شواهد الشافية (٤٨٦/٤) عن أحد شراح أبيات الإيضاح للفارسي قوله: «قيل: إن هذا الشطر للعجاج» (وليس في ديوانه) وقال: «ولم أقف أنا أيضاً على تتمة هذا الرجز وقائله بشيء».

والبيت بلا نسبة في اللسان: ٢٠٦/٦ (مسا)، المفصل: ٣٧٣، ابن يعيش: ٥٠/١٠، الملوكي: ٣٧٣، الممتع: ٢٩٥/١، نقره كار: ١٩١، الصحاح: ٢٩٧/١ (فصل الألف) ابن الحاجب: ٢٩٣/١ (أمسجت وامسجا)، سر الصناعة: ١٩٤/١، المحتسب: ١٩٤/١، المقرب: ٢٦٥/٢.

<sup>(</sup>١) من ب، وج، ود. الصواب. (٢) ج، د: كذا. ساقط.

<sup>(</sup>۳) ب، د: مشددة.

<sup>(</sup>٤) من د. الصواب، وفي أ، وب: وفروتج. تحريف.

<sup>(</sup>٥) من د. الصواب، وفي أ، وب: فروتي. تحريف.

<sup>(</sup>٦) ب: قوله. وفي جـ: وكذا الياء التي لا تنقلب كقوله. ساقط.

<sup>(</sup>V) الواو. من د. الصواب. (A) د: وأصله.

أنشد:

# «هَكَـذَا فَـزْدِي أَنَـهْ»

«فَزْدِي» أَصْلُهُ (١) «فَصْدِي» (٢).

#### المعنىي

قيل: إن حاتماً كان أسيراً في بلاد غزة (٢) فأمرته أم المنزل أن يفصد ناقة (٤) لها(٥)، فَقام (١) حاتم إليها فنحرها(١)، فلامته المرأة، فقال حاتم:

هَــكَــذَا فَــزْدِي(٢) أنَــهُ

أي: هكذا فصد الكرام.

٤٠٦ ـ هذا مثل، قيل: أول من تكلم به كعب بن مامة. انظر مجمع الأمثال: ٤٨٢/٣، فرائد اللآل: ٣٤٧/٢.

ونسب لحاتم في المفصل: ٣٧٣، ابن يعيش: ١٠/١٠، ٥٣، التكملة للصغاني: ٣/٣ (زدر).

وهو بلا نسبة في ابن الحاجب: ٢/٤١٤.

وروى: «فصدى» بدل «فزدي» في مجمع الأمثال، وروى: «هذا» بدل «هكذا» في ابن يعيش: (٥٣/١٠).

- (١) ج، د: أي. بدل: أصله.
- (٢) والفصد: شق العرق، وفصد الناقة شق عرقها ليستخرج دمه فيشربه، والفصيد: دم كان يوضع في الجاهلية في معي من فصد عرق البعير ويشوى وكان أهل الجاهلية يأكلونه ويطعمونه الضيف في الأزمات. انظر اللسان: ٥٣/١٥ (فصد)، ابن يعيش: ٥٣/١٥.
- (٣) وهي مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل وهي من نواحي فلسطين غربي عسقلان، قيل: غزة كانت امرأة صور الذي بني صور مدينة الساحل قريبة من البحر، وفيها مات هاشم بن عبد مناف جد رسول الله على وبها قبره، ولذلك يقال لها: غزة هاشم. انظر معجم البلدان: ٢٠٢/٤، معجم ما استعجم: ٩٩٧/٣، مراصد الإطلاع: ٩٩٣/٢.
  - (٤) ب، جـ: ناقته. (٥) ب، جـ، د: لها. ساقط.
    - (٦) د: نحرها. تحريف. وفيها: فلطمته. زيادة.
      - (۷) ب، ج: فصدى.

#### الإعسراب

«فزدي» في تقدير الرفع بالابتداء، وخبره مقدم عليه. قوله: «أنه» أصله «أنا» فجعل ألفه هاء (١) علامة للوقف، وذلك/ ضمير للتأكيد (١)، تأكيد للضمير [٢٧٤] المجرور في قوله (٣): «فزدي».

#### \* \* \*

#### أنشد:

٧٠٧ ـ وَدَعْ ذَا الهَوَىٰ قَبْلَ القِلَى تَرْكُ ذِي الهَوَىٰ مَتْيْنَ القُوَىٰ خَيْرٌ مِنَ الصَّرْمِ مَرْدَرَا «القِلَى» العَدَاوَةُ (٤٠٠ «الصَّرْمُ» الهَجْرُ. «مَزْدَرَا» أَيْ: مَصْدَرَا (٥٠٠ .

#### المعنيي

يقول: اقطع عمَّن أحبك وواصلك<sup>(١)</sup> قبل أن يبغضك فإن ترك المحب حال كونه شديد الحب خير<sup>(٧)</sup> مصدراً من تركه في حال وقوع العداوة<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) ب، د: فلحقها هاء، وفي جـ: ملحقاً هاء. بدل: فجعل ألفه هاء.

<sup>(</sup>٢) ب، ج، د: ضمير للتأكيد. ساقط.

<sup>(</sup>٣) ب: قوله. ساقط.

٤٠٧ ـ البيت آخر أبيات ثلاثة من الطويل، لم أعثر لها على قائل، وقبله:

إِذَا المَسرُّءُ لَمْ يَبْدِلْ لَكَ الوُدَّ مُقْبِلًا يَدَ الدَّهْرِ لَمْ يَبْذِلْ لَكَ الوُدَّ مُدْبِرَا فَلَا تَطْلُبَنَ الإِلْفَ بِالوُدِّ مُدْبِراً عَلَيْكَ وَخُدْ مِنْ عَفْوهِ مَا تَيَسَّرَا

انظر التكملة للصغاني: ٨/٣ (زدر)، المفصل: ٣٧٣، ابن يعيش: ٥٢/١٠، اللسان: ٤٢١٣/٤ (صدر)، الممتع: ٤١٢/١، سر الصناعة: ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٤) د: الصراوة. تحريف.

 <sup>(</sup>٥) يقال: أصدرته فصدر: أي رجعته فرجع، والصدر: نقيض الورد، وصدر عنه يصدر صدراً ومصدراً ومزدراً «الأخيرة مضارعة». انظر اللسان: ٢٤١٣/٥ (صدر).

<sup>(</sup>٦) د: وواصله. تحریف.(٧) جـ: خیر. ساقط.

<sup>(</sup>٨) د: العداودة. تحريف.

#### الإعسراب

قوله: «دع» أمر فاعله مستتر. «ذا الهوى» مفعوله. «ترك» مبتدأ. «متين القوى» كلام إضافي بالإضافة اللفظية، وهو نصب بالحال عن «ذي الهوى»، والعامل فيها المصدر. «خير» (١) خبر المبتدأ. قوله: «مصدراً» نصب بالتمييز.

الاستشهاد بالبيتين على إبدال الصاد زاء (٢) في قوله: «فزدي» أي: فصدي، وفي قوله: «مزدراً» أي: مصدراً.

\* \* \*

أنشد:

أعَارَتْ عَيْنُهُ أَمْ لَمْ تَعَارَا أَعَارَتْ عَيْنُهُ أَمْ لَمْ تَعَارَا
 «أَعَارَتْ» (٣) مِنْ عَوْرِ العَيْن (١) (٥).

## الإعسراب

الهمزة للاستفهام، «عارت» فعل فاعله قوله: «عینه» (۱). «أم» حرف الهمزة للاستفهام، عارت» فعل الجملة على الجملة

٤٠٨ - هذا عجز بيت من الوافر لعمرو بن أحمر الباهلي، وصدره:
 تُسَائِلُ بِابْن أَحْمَرَ مَنْ رَآهُ

انظر الاقتضاب: ٣٤٥/٣، شواهد الشافية: ٣٥٣/٤، الأزهية: ٢٦٢.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٧٧ (عجزه)، ابن يعيش: ٧٤/١٠ (عجزه)، و: ٧٥، حاشية يس على التصريح: ٣٨٧/٢، المنصف: ٢٦٠/١، ٣٢٢، اللسان: ٣١٦٤/٤ (عور).

وروى صدره: «تسائل يا ابن أحمر من تراه» في حاشية يس، وروى: «وربت مسائل عني حفي» في المنصف (٤٢/٣)، واللسان، والأزهية، وروى «وسائله يظهر الغيب عني» في اللسان.

(٣) ب، جـ: عارت. (٤) ب: وربت سائل عني حفي. زيادة.

 (٥) والعور ذهاب حس إحدى العينين، وقد عور عوراً وعار يعار واعور، وهو أعور، وعورت عينه واعورت: إذا ذهب بصرها. انظر اللسان: ٣١٦٤/٤ (عور)

(٦) جـ: فعل عينه فاعله. بدل: فعل فاعله قوله عينه.

(V) جـ: عطف. ساقط. (A) جـ: لما. ساقط.

ج: خير. ساقط. (١) د: زاياً.

تحركت الراء للشعر عادت (١) الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، وألفه لإطلاق الشعر.

الاستشهاد على قلب الواو ألفاً في قوله: «عارت» والقياس تصحيحها، لأنه في معنى «اعور».

\* \* \*

أنشد:

8.٩ حَتَّى تَذَكَّرَ بَيْضَاتٍ وَهَيَّجَهُ يَوْمُ رَذَاذٍ عَلَيْهِ السَّجْنُ مَغْيُومُ «الرَّذَاذُ» المَطَرُ الضَّعِيْفُ. «الدَّجْنُ» إِلْبَاسُ الغَيْمِ السَّمَاءَ، يُقَالُ (٢): «غَامَتِ السَّمَاءُ تَغِيْمُ» (٣).

<sup>(</sup>١) من ب، وجه، ود. الصواب. وفي أ: عارت. تحريف.

<sup>8.</sup>٩ ــ البيت من البسيط وهو لعلقمة بن عبدة الفحل من قصيدة له يصف به مع أبيات معه ظليماً، وقبله:

فُوهٌ كَشَقُّ العَصَا لأياً ما تَبَيُّنَهُ أَسَكُ مَا يَسْمَعُ الأَصْوَاتَ مَصْلُومُ

انظر ديوانه: ١٣٠، المفضليات: ٣٩٩، المقتضب: ٢٣٩/١، المنصف: ٢٨٦/١، ٢٥٢/٥، (عجزه في الوضعين)، ابن يعيش: ٨٠/١٠ (عجزه)، الشواهد الكبرى: ٤٦٠/٥، الملوكي: ٣٥٤ (عجزه)، الخزانة: ٢١٠/١، الممتع: ٢/٠٤، ابن الشجري: ٢١٠/١ الخصائص: ٢٦٠/١ (عجزه).

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٧٨ (عجزه)، ابن يعيش: ٧٨/١٠ (عجزه)، الأشموني: ٣/١٠)، ابن الناظم: ٨٦٢.

وروى: «الرذاذ» بدل «رذاذ» في الأشموني والمقتضب، وروى: «الريح» بدل «الدجن» في الملوكي، والممتع، والمفضليات، وروى: «الطل» بدل الدجن» في ابن الشجري، ويروي: «علته الريح» بدل «عليه الدجن» أي: علت الريح ذلك الظليم بشدتها فزاد ذلك الظليم سرعة في عدوه. (انظر الخزانة: ٢٩٦/١١).

<sup>(</sup>٢) ب: تقال. تصحيف.

<sup>(</sup>٣) والغيم: السحاب، وقيل هو أُلاً ترى الشمس من شدة الدجن، وجمعه غيوم، وقد غامت السماء وأغامت وأغيمت وتغيمت، كله بمعنى. انظر اللسان: ٥/ ٣٣٣٠ (غيم).

یعنی: حتی  $^{(1)}$  تذکّر الظلیم  $^{(7)}$  بیضاته، وهیجه یوم مغیوم.

#### الإعسراب

فاعل «تذكر» ضمير الظليم (1). «بيضات» مفعوله (6). قوله: «وهيجه» فعل مع مفعوله. «يوم رذاذ» فاعله، والجملة معطوفة على الأولى. قوله: «عليه الدجن» جملة صفة «يوم». قوله: «مغيوم» صفة (1) أخرى له (٧).

الاستشهاد على مجيء «مغيوم» على أصله قبل الإعلال، وقياسه «مغيم».

#### \* \* \*

أنشد:

# · ٤١ - وَكُنْتُ إِذَا جَارِي دَعَا لِمَضُوْفَةٍ أَشَمَّرُ حَتَىٰ يَنْصُفَ السَّاقَ مِثْرَرِي

(١) ب، د: حتى. ساقط.

(٢) من ب، ود. الصواب. وفي أ: الظلم. تحريف.

(٣) والظليم الذكر من النعام، والجمع أظلمه وظلمان وظلمان. انظر اللسان: ٤/٢٧٠٠ (ظلم).

(٤) من ب، وج، ود. الصواب. وفي أ: الظلم. تحريف.

(٥) وحتى في قوله: «حتى تذكر» بمعنى: إلى، متعلقة «بيظل» في بيت قبله وهو: يظلُّ في الحنظل الخُطبانِ يَنقُفُه وما استطفَّ من التَّنَّومِ مخذومً انظر الخزانة: ٢٩٦/١١.

(٦) ب: صفة. ساقط. (٧) ج، د: له. ساقط.

• 13 – البيت من الطويل، وهو لأبي جندب بن مرة الهذلي، من أبيات له، وبعده:

فَلاَ تَحْسَبَنْ جَارِي لَـدَىٰ ظِـلً مَـرْخَـةٍ وَلاَ تَـحْسَبَنْـهُ فَـقْـعَ قَـاعٍ بِقَـرْقَـرِ انظر ديوان الهذليين: ٩٢/٣، شواهد الشافية: ٣٨٣/٤، اللسان: ٢٦٢٧٤ (ضيف)، الشواهد الكبرى: ٨٨٨٤، الصحاح: ١٤٣٣/٤ (نصف)، تأويل مشكـل القرآن (للهـذلي):

. 187

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٧٩، ابن يعيش: ١١/١٠، الأشموني: ٦١٦/٢، المرادي: ٢٩/٦، الممتع: ٢٠/٧، معاني الفراء: ١٥٢/٢، المحتسب: ٢١٤/١. «المَضُوْفَةُ» الْأَمْرُ الَّذِي يُخَافُ وَيُحْذَرُ مِنْهُ (١).

/يقول<sup>(۲)</sup>: إذا دعا جاري لشدة نائبة نابته أرفع لذلك ثوبي حتى يصل<sup>(۳)</sup> [۲۷٦] ذيلي إلى ساقى<sup>(۱)</sup>.

### الإعسراب

التاء اسم «كان». «جاري» في تقدير الرفع بأنه فاعل فعل مضمر يفسره ما بعده. قوله: «دعا» فعل فاعله مستتر. قوله: «أشمر» جملة خبر «كان»، ومفعول «أشمر» محذوف أي: أشمر ثوبي. «حتى» حرف ناصب نصب فوله: «ينصف». «الساق» مفعوله. قوله: «مئزري» رفع بفاعل «ينصف»، والمراد بـ «المئزر» ذيل ثوبه.

ويجوز أن يكون التقدير: أشمر مئزري (١) حتى ينصف الساق، فيكون حينئذ من باب(٧) تنازع الفعلين على مذهب البصريين.

الاسشتهاد به على (^) أن قوله: «لمضوفة» على خلاف القياس عند سيبويه، إذ قياس مذهبه أن يقال: «مَضِيْفَةٍ» على تقدير أن أصلها «مَضْيُفَةٌ» على وزن «مَفْعُلَةٍ»، وقياس مثله عنده (١) نقل حركة الياء إلى ما قبلها، ثم قلب (١٠) تلك الضمة كسرة لتصح (١١)(١١).....

وروى: «يبلغ» بدل «ينصف» في الأشموني، وابن يعيش، والمرادي، ويروي: «وكنت إذا جار» قال البغدادي: «كذا في شعره بالتنكير وهو أفخر» (انظر شواهد الشافية: ٨٥٥/٤).

<sup>(</sup>١) انظر اللسان: ٥/٢٦٧ (ضيف). (٢) ب: تقول.

<sup>(</sup>٣) من ب، وجـ ود: الصواب. وفي أ: تصل.

<sup>(</sup>٤) وهذا كناية عن شدة قيامه واهتمامه في نصرة جاره عند حلول النوائب. انظر العيني (بهامش الأشموني): ٦١٦/٢.

<sup>(</sup>٥) جـ: ينصب. (٦) ب: مئزري. ساقط.

<sup>(</sup>V) د: باب. ساقط. (A) د: على. ساقط.

<sup>(</sup>٩) جـ: عنده. ساقط. (١٠) ب، جـ، د: قلبت.

<sup>(</sup>١١) د: ليصح. ساقط.

الياء (الساكنة) (١) فيقال: «مَضِيْفَةٌ»» (١).

[۲۷۷] وعند الأخفش أنه/ نقلت حركة الياء إلى ما قبلها، ثم قلبت الياء الساكنة (٣) المضموم ما قبلها واواً (٤) (٠).

فالحاصل أن سيبويه يختار تغيير الحركة، والأخفش يختار تغيير الحرف، لأن<sup>(1)</sup> تغيير الحركة أهون من تغيير الحرف.

#### \* \* \*

أنشد:

# ٤١١ ـ عَنْ مُبْرِقَاتٍ بِالْبُرِيْنَ وَتَبْدُوا (٧) وَفَي الْأَكُفُ اللَّامِعَاتِ سُورٌ (٨)

(۱) من جه. الصواب. (۲) انظر شرح الشافية: ۱۳٦/۳.

- (٣) ج: فيقال مضيفة وعند الأخفش أنه نقلت حركة الياء إلى ما قبلها ثم قلبت الياء الساكنة. ساقط.
- (٤) مستدلاً في ذلك باتفاقهم على قلب الياء (إذا كانت فاء) واواً لضمة ما قبلها نحو «موسر»، وأجيب بأن ذلك للبعد من الطرف، بخلاف ما إذا كانت الياء قريبة من الآخر، كما فيما نحن فيه، وقال ابن يعيش: «وأما قول الشاعر... ففيه تقوية لمذهب أبي الحسن لأنه جار على قياسه». انظر شرح الشافية: ١٣٦/٣، ابن يعيش: ١١/١٠.
- (٥) انظر الخلاف المذكور في شرح الشافية: ٣١٣٦/، ابن يعيش: ٨٢/١٠، شواهد
   الشافية: ٣٨٣/٤، المفصل: ٣٧٩.
  - (٦) جـ: لأن. ساقط.

٤١١ ـ البيت من الكامل وهو لعدي بن زيد العبادي، من قصيدة له، وبعده:

بَـيْضٌ عَـلَيْـهِـنَّ الْـدِّمَـقْسُ وَفِـي الْـ أَعْـنَـاقِ مِـنْ تَـحْـتِ الْأَكُـفَّـةِ دُرْ ونسب عجزه للعجاج في المقتضب: ١٢٥١/١ (وليس في ديوانه).

والبيت لعدي في ديوانه: ١٢٧، سيبويه والشنتمري: ٣٦٩/٢ (عجزه)، ابن السيرافي: ٢/٥٠٤، المفصل: ٣٨٠ (عجزه في الموضعين)، و: ٨٣/١٠، شواهد الشافية: ١٢١/٤.

والبيت غير منسوب في الممتع: ٢/٧٧، المنصف: ٣٣٨/١ (عجزه)، ابن يعيش: ٩١/١٠ (عجزه)، الهمع: ١٧٦/٢، الدرر: ٢٢٧/٢، المقرب: ١١٨/٢.

وروي: «بالأكف» بدل «وفي الأكف» في ابن السيرافي، وشواهد الشافية، وابن يعيش: (٩١/١٠)، والمقرب.

(V) جـ: الواو. ساقط. (A) جـ، د: سور، ساقط.

«مُبْرِقَاتٍ» مِنَ البَرْقِ (١)(١)، يُرِيدُ به «البُرِيْنَ» الحُلِيِّ (٣). «سُورُ» جَمْعُ سِوَادٍ.

أي(1): تبدوا تلك النساء وفي (٥) أيديهن سور.

## الإعسراب

قوله: «عن مبرقات» أي: عن (1) نساء مبرقات (۷)، صفة موصوف محذوف. «تبدوا» فعل فاعله ضمير النساء أي: تبدوا هي. «سور» مبتدأ نكرة، وخبره (۸) الجار والمجرور المتقدم (۱)، والجملة حال.

الاستشهاد على تحريك الواو في قوله: «سُورً».

\* \* \*

أنشد:

«أَعِزَّاءَ» جَمْعُ عَزِيْزِ. «طِيَالُ» أَصْلُهُ «طِوَالُ» جَمْعُ طَوِيْلِ.

(١) ج، د: بالبرق، تحريف.

(٤) ب: المعنى. (٥) جـ، د: الواو. ساقط.

(٦) د: عن. ساقط.

(٧) من جر، ود. الصواب، وفي أ، وب: مبرمات، تحريف.

(٨) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: وخبر. تحريف.

(٩) ب: جار ومجرور متقدم.

117 ـ هذا عجز بيت من الطويل لأنيف بن زبان النبهاني من قصيدة له، في شواهد الشافية: ٤/٣٨٥ وصدره:

تَبَيِّنَ لِي أَنُّ القَمَاءَةَ ذِلَّةً \_\_\_\_\_

 <sup>(</sup>۲) يقال: أبرقت المرأة بوجهها وسائر جسمها وَبَرقَتْ وبرَّقت: إذا تعرضت وتحسنت،
 وقيل أظهرته على عمد. انظر اللسان: ۲۲۲/۱ (برق).

 <sup>(</sup>٣) والبرين: جمع برة: وهو الخلخال، وكل حلقة من سوار وقرط وخلخال وما أشبهها
 برة. انظر اللسان: ٢٧٢/١ (بري).

## المعنى،(١)

طوال الرجال أعزاؤهم.

#### الإعسراب

قوله (٢): «أعزاء الرجال» كلام إضافي نصب باسم «أن». «طيالها» خبرها.

[۲۷۸] الاستشهاد على أن/ قوله (۳): «طيالها» أصله «طوالها» (٤) فانقلبت الواو ياء، وقياسه أن لا تقلب (٥).

#### \* \* \*

أنشد:

# ٤١٣ - وَكَحُلَ الْعَيْنَيْنِ بِالْعَوَاوِرِ

= وهو بلا نسبة في مجالس ثعلب: 7.88، الملوكي: 80 (عجزه)، المفصل: 80 (عجزه)، المفصل: 80 ابن يعيش: 80 (80 (عجزه)، 80 (عجزه)، المنصف: 80 الأشموني: 80 (المواهد الكبرى: 80 (المواهد الكبرى: 80 (الموادي: 80 (المواد) (الموادي: 80 (المواد) (الموادي: 80 (المواد) (الموادي: 80 (المواد) (ال

وروي: «فإن» بدل «وإن» في المفصل، وابن يعيش: ١٠/٨٠، وروي: «أشداء» بدل «أعزاء» في الممتم، والمحتسب.

- (١) جـ: المعنى. ساقط. (٢) جـ: الأعراب قوله. ساقط.
- (٣) جـ: قوله. ساقط. (٤) جـ: أصله طوالها. ساقط.
  - (٥) جـ: ينقلب، وفي د: يقلب.

118 ـ البيت من الرجز، وهو لجندل بن المثنى الطهوي، من أبيات له يخاطب فيها امرأته، وأنه ترك السفر لكبره، وقبله:

غَـرْكِ أَنْ تَـقَـارَبَـتْ أَبَـاءِــرِي وَأَنْ رَأَيْـتِ الـدَّهْـرَ ذَا الـدُّوَائِـرِ حَـنَـى عِـظَامِـي وَأَزَاهُ ثـاغِـرِي

انظر ابن السيرافي: ٢٩/٢، شواهد الشافية: ٣٧٤/٤، التصريح على التوضيح: ٣٧٩/٢.

«العَوَاوِرُ» (١) أَصْلُهُ «عَوَاوِيْرُ» (٢) وَهُوَ جَمْعُ عُوَّادٍ بِمَعْنَى القَذَىٰ فِي

يعني: كحل الدهر عيني بالقذى.

#### الإعسراب

«كحل» فعل ماض فاعله مستتر (يعود إلى الدهر)(١)(٥). «العينين» مفعوله. قوله: «بالعواور» (١٠) جار ومجرور في محل النصب بالمفعول الثاني.

الاستشهاد على أن قوله: «بالعواور» (٧) لم ينقلب فيه الواو التي بعد (٨) ألف الجمع همزة، وإنما كان كذلك، لأن أصله «عواوير».

وقال ابن السيرافي (٢٩/٢٤): «وفي شعره: وكَاحِلًا عَيْنَيً

- (١) جـ: العواور. ساقط، وفي ب: العوار. تحريف.
- (٢) ب: عواير. تحريف. (٣) انظر اللسان: ١٩٦٥/٤ (عور).
  - (٤) من جه. الصواب.
- (٥) وجملة (كحل) معطوفة على جملة (حنى عظامي) في البيت اللذي قبله، ورواه بعضهم «وكَاحِلَ» فيكون معطوفاً على «ثاغري» والأول أولى، لأنه يصف عجزه وضعف بصره. انظر شواهد الشافية: ٣٧٦/٤.
  - (٧) د: بالعوار. تحريف. (٦) د: بالعوار. تحریف.
    - (٨) ب: بعد. ساقط.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٨٢، سيبويـه والشنتمري: ٣٧٤/٢، ابن يعيش: ٥/٠٧، ١١/١٠، ٩٢، ابن النحاس: ٣٤٣، الخصائص: ١/٩٥١، ١٦٤/٣، ٢٢٦، ٣٢٠ المنصف: ٢/٢، ٣/٥٠، الممتع: ١/٣٣٩، المرادي: ١٧/٦، الأشموني: ٢/٦٥، الإنصاف: ٧٨٥/٢ الملوكي: ٢٦٤، اللسان: ١١٦٥/٤ (عور)، ابن الناظم: ٨٤٠، نقره كار: ١٧٥، ابن الحاجب: ٤٤٧/٢، المحتسب: ١٠٧/١، المخصص: ١٠٩/١، الإيضاح: ١١٧.

أنشد (١):

## ٤١٤ - فِيْهَا عَيَائِيْلُ أَسُوْدُ وَنُمُرْ (١)

«عَيَائِيْلٌ» (٣) جَمْع عَيِّل ، وَهُوَ الَّذِي يَتَبَخْتَرُ في مَشْيِهِ (١). «أُسُوْدُ» جَمْعُ أَسُدٍ. «وَنُمُرٌ» (٥) جَمْعُ نِمْرِ (١).

#### الإعسراب

«عيائيل» مبتدأ. «فيها» خبره المتقدم (٧). «أسود» بدل (٨). «ونمر» (٩) عطف عليه.

(١) في ب، وج، ود. ذكر هذا البيت بعد البيت الأتى وهو الشاهد رقم: ٤١٥.

\$11 ــ البيت من الرجز، وهو لحكيم بن معية الربعي من رجز له، وبعده:

خَطَّارَةُ تُدْمِي خَيَاشِيْمَ النَّعِرْ

انظر اللسان: ٥٤٥/٦ (نمر)، ابن السيرافي: ٣٩٦/٢، ٣٩٧، شواهد الشافية: ٣٧٦/٤، الشواهد الكبرى: ٥٨٦/٤، التصريح على التوضيح: ٣٧٠، ٣١٠/٠.

والبيت غير منسوب في سيبويه والشنتمري: ١٧٩/، الممتع: ٣٤٤/، المقتضب: ٢٠١/، المفصل: ٣٨٤، ابن يعيش: ١٨/٥، ١١/، ٩١/، ٩١/، المرادي: ١٨/٦، اللسان: ١٩٤/، المفصل: ٣٩٤/، الأشموني: ٣٩٧/، ابن عصفور: ٣١٦/، نقره كار: ١٧٥، ابن عصفور: ٣١٦/، المقرب: ٢٠٧/، ١٦٣.

وروي: «فيها تماثيل أسود ونمر) في اللسان (وصوب الرواية الأخرى)، وروي: «عياييل» بالياء بدل الهمزة في ابن السيرافي، المفصل، التصريح، اللسان. وقال ابن السيرافي (٣٩٦/٢): «الذي في شعره: فيها غاييل». وذهب أبو محمد الأعرابي إلى أنه الصواب، وذلك على أنه جمع «غيل» - بكسر المعجمة - وهي الأجمة، وقال البغدادي: «لم يرد ولم يقل به أحد». (انظر شواهد الشافية: ٣٧٨/٤).

- (٢) من جـ، و د. الصواب، وفي ب: الواو. ساقط، وفي أ: وتمر. تصحيف.
  - (٣) ب: عياليل. تحريف.
- (٤) وفي ابن السيرافي (٣٩٧/٢): «والعيال: المتبختر، وجمعه «عياييل». انتهى. وقال البغداي في شواهد الشافية (٣٧٩/٤): «وإنما اختلفوا في مفرده هل هو عيّل أم عيال». انتهى.
- (٥) من د. الصواب، وفي جـ: ونمور تعريف، وفي ب: الواو. ساقط. وفي أ: وتمر. تصحيف.
  - (٦) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: تمر. تصحيف.
  - (V) والضمير في «فيها» يعود إلى «أشب الغيطان» في بيت قبله وهو:

الاستشهاد على أنه قلب (١) الياء همزة في قوله: «عيائيل»، والقياس أن لا تقلب.

#### \* \* \*

أنشد:

١٥ = .... ١٥ النَّبَّامَ إِلَّا سَلَامُهَا

= في أشب الغِيْطَانِ مُلْتَفَ الحَظِرُ وقيل: يعود إلى الغيطان.

وبروي أيضاً: «فيه عيائيل» بتذكير الضمير على أنه راجع إلى أشب. انظر شواهد الشافية: ٨٠٣٨، ٣٨١.

(٨) أسود: بدل من «عيائيل» وتبيين لها، وقيل: هو عطف بيان لعيائيل، ويروي بالجر بإضافة «عيائيل» إليه إضافة بيان، وقيل: من إضافة الصفة إلى موصوفها. انظر الشنتمري: ١٨٠/٢، الشواهد الكبرى: ٥٨٦/٤، شواهد الشافية: ٣٧٩/٤.

- (٩) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: وتمر. تصحيف.
  - (١) ب، د: قلبت.

وهو بذلك ملفق من بيتين من قصيدتين له في ديـوانه (طبعـة المكتب الإسلامي)/٦٨٢، ٧١٥، هما:

أَلاَ طَرَقَتْ مَيُّ وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا مَهَادٍ لأَصْحَابِ السَّرَى وَتَرَامِي أَلاَ خَيُّلَتْ مَيُّ وَقَدْ نَامَ صُحْبَتِي فَمَا نَفَّرَ التَّهُويْمَ إِلَّا سَلاَمُهَا وَالتهويم: هز الرأس من النعاس (انظر شواهد الشافية: ٣٨٢/٤).

والبيت لذي الرمة في شواهد الشافية: ٣٨١/٤، الملوكي: ٤٩٦، ابن يعيش: ٩٣/١٠.

ونسب لأبي الغمر الكلابي في الشواهد الكبرى: ٧٨/٤، فقال البغدادي في شواهد الشافية (٣٨٢٤): «وجزم العيني بأنه له، وهو خلاف الصواب فإن البيت من قصيدة لذي الرمة».

ونسب لأبي النجم الكلابي في التصريح على التوضيح: ٣٨٣/٢.

وهو بلا نسبة في المفصل: ٣٨٣ (عجزه)، ابن يعيش: ٩١/١٠ (عجزه)، الأشموني: =

# «النُّيَّامُ» جَمْعُ نَائِمٍ. «أَرَّقَ» مِنَ الْأَرَقِ (١) (٢).

#### الإعسراب(١)

(۱۲۷۹] «النيام» نصب بمفعول «أرق»/. «إلا» للاستثناء. «سلامها» رفع بفاعل «أرق».

الاستشهاد على أن قوله: «النيام» أصله «النوام» فانقلبت الواو ياء، وقياسه أن لا تقلب (1).

\* \* \*

أنشد:

... أَبَىٰ اللَّهُ أَنْ أَسْمُو بِأُمٌّ وَلاَ أَبُ

= 1.787 (عجزه)، حاشية يس على التصريح: 1/1/7، المرادي: 1/0/7، الملوكي: 0.0 (عجزه)، الممتع: 1/0/7، ابن الناظم: 1/0/7، نقره كار: 1/0/7، ابن الحاجب: 1/0/7 (عجزه).

وروي: «كلامها» بدل «سلامها» فيما عدا المؤلف، والمفصل، وابن يعيش، والممتع، والملوكي.

- (١) د: الأراق. تحريف.
- (٢) والأرق: السهر. انظر اللسان: ١/٦٣ (أرق).
- (٣) ج: الأعراب. ساقط. (٤) ب: لا تنقلب. وفي ج: لا يقلب.
  - ٤١٦ ـ هذا عجز بيت من الطويل، لعامر بن الطفيل العامري، وصدره:

فَـمَـا سَـوَّدَتْنِي عَـامِـرٌ عَـنْ وِرَائَـةٍ

انظر ديوانه: ١٠، ابن يعيش: ١٠١/١٠، شواهد المغني: ٩٥٣/٢، الكامل: ١٤٠/١، الشواهد الكبرى: ٢٤٢/١، أبيات المغني: ٤٦/٨، الخزانة: ٣٤٣/٨، شواهد الشافية: ٤٠٤/٤.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٨٤ (عجزه)، ابن يعيش: ١٠٠/١٠ (عجزه)، مغني اللبيب: ٢٧٧/٦، الأشموني: ٦٤/١ (عجزه)، المرادي: ١٢٠/١ (عجزه)، نقره كار: ١٨٩، شواهد الكشاف: ٣١٦/٤، المحتسب: ١٧٧/١.

واختلفت روايته في المراجع المتقدمة بين «فما» وبين «وما».

## الإعسراب

«أبى الله» جملة فعلية. «أن أسمو» في تقدير مصدر هو مفعول «أبي»(١).

الاستشهاد على أن قوله: «أن (١) أسمو» قياسه فتح (١) الواو، لأنه في حال النصب، لكنه (١) جاء بسكون الواو لضرورة الشعر.

\* \* \*

أنشد:

١٧٤ \_ فَآلَيْتُ لاَ أَرْبِي ( ) لَهَا ( ) مِنْ كَلاَلَةٍ وَلاَ مِنْ حَفَى حَتَّى تُلاَقِي مُحَمَّداً « وَلاَ مِنْ حَفَى حَتَّى تُلاَقِي مُحَمَّداً « وَالْمِنْ حَفَى حَتَّى تُلاَقِي مُحَمَّداً « ( الكَلاَلَةُ » التَّعَبُ ( ) . « ( الكَلاَلَةُ » التَّعَبُ ( ) . « ( الحَفَى » جِرَاحَةُ التُّفِّ مِنْ كَثْرَةِ السَّيْر ( ) . ( )

#### المعنى

يقول<sup>(۱۱)</sup>: أقسمت لا أرحم لناقتي من تعبها وإعيائها في سيرها حتى تصل<sup>(۱۲)</sup> محمداً.

(١) جـ: أبي. ساقط. (٢) جـ: أن. ساقط.

(٣) د: بفتح. (٤) ب: لأنه. تحريف.

البيت من الطويل، وهو للأعشى (ميمون بن قيس) من قصيدة له، قالها يمدح فيها رسول الله على وكان قد سمع بخبره في الكتب فأتاه وهو ضرير فأنشده هذه القصيدة، أولها: ألَـمْ تَغْتَمِضْ عَـيْنَاكَ لَـيْلَةَ أَرْمَـدَا وَبِـتَّ كَـمَـا بَـاتَ الـسَّـلِيْـمُ مُسَـهَـدَا وَبِـتَّ كَـمَـا بَـاتَ الـسَّـلِيْـمُ مُسَـهَـدَا

انظر دیوانه: ۱۰۲، المفصل: ۳۸۶، ابن یعیش: ۱۰/،۱۰۰، ۱۰۲، الأشباه والنظائر: ۲۰۰/۳.

والبيت غير منسوب في ابن الحاجب: ٢٠١/١، ٢٥٦/٢ (حتى تلاقي محمداً - في الموضعين).

(٥) من ب، ود. الصواب، وفي أ، وجـ: لا أرني. تصحيف.

(٦) د: لها. ساقط. (٧) د: أي. ساقط.

(٨) من ب، ود. الصواب، وفي أ، وجـ: أرني. تصحيف.

(٩) جـ: النصب. (١٠) انظر اللسان: ٩٥٣/٢ (حفا).

(۱۱) ب: تقول. (۱۲) ب: يصل. تصحيف.

#### الإعسراب

«آلیت» فعل، والتاء فاعله، والمقسم به محذوف كأنه قال (۱): آلیت بالله. (قوله) (۲): «لا أرثي» (۳) جواب القسم، وهو فعل وفاعله مستتر أي: لا أرثي (۱) أنا. قوله: «لها» (۱) في محل مفعوله. قوله: «من كلالة» في محل النصب بالمفعول من أجله. «ولا من (۱) حفی» معطوف علیه. «حتی» النصب للانتهاء، وهي تنصب (۷) الفعل المضارع، وقیاسه «حتی تلاقی» بالنصب لذلك، ولكن (۸) سكن الیاء لضرورة الشعر، وهو المراد بالاستشهاد، وفاعل «تلاقی» ضمیر الناقة. «محمداً» مفعوله.

\* \* \*

أنشد:

(١) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: قالت. تحريف.

(٢) من ج، ود. الصواب.

(٣) من ب، ود. الصواب، وفي أ، وجه: لا أرني. تصحيف.

(٤) من ب، ود. الصواب، وفي أ، وجـ: لا أرني. تصحيف.

(٥) ب، ج: لناقتي. (٦) ب: من. ساقط.

(V) ب، جـ: ينصب. تصحيف. (A) جـ، د: الواو. ساقط.

٤١٨ ــ هذا صدر بيت من البسيط، وهو مطلع قصيدة للحطيئة (جرول بن أوس) في ديوانه (١١١)، وعجزه:

بَيْنَ الطَّوِيِّ فَصَارَاتٍ فَوَادِيَها

وانظر ابن السيرافي: ٣١٩/٢.

ونسب صدره لبعض السعديين في سيبويه والشنتمري: ٢/٥٥، شواهد الشافية: ٤١٠/٤. وصدره ببلا نسبة في المفصل: ٣٨٥، ابن يعيش: ٢٠٠/١، ٢٠١، ١ المنصف: ٣١٥/ ٣٢٨، ٣٦٤، ١٠١، ابن النحاس: ٣١٩ (تاماً)، الخصائص: ٢٩٠٧، ٣٠١/٢، ٣٤١، ٣٤١، ٣٦٤، ابن النحاس: ٣١٩ (الا أثافيها)، الأشباه والنظائر: ٢١١/١، ٣٠٦/٣، ٤٧٧/٤، ابن الحاجب: ٢/٢٥٤ (إلا أثافيها)، المحتسب: ٢/٢١، ٢/٢٣٨.

«عَفَتْ» إِنْدَرَسَتْ: «الْأَثْفِيَّةُ» مَا يُوْضَعُ القِدْرُ عَلَيْهَا إِمَّا مِنَ (١) الحَدِيْدِ أُوِ الحَجَرِ (٢)، وَجَمْعُهَا الْأَثَافِي (٣).

# المعنى المعنى طمست دار الحبيبة إلا آثار<sup>(1)</sup> أثافيها<sup>(0)</sup>.

## الإعسراب

«يا دار هند» منادى مضاف منصوب. «عفت» فعل فاعله ضمير «الدار» والجملة في محل الحال تقديره: قد<sup>(٦)</sup> عفت، والعامل فيها ما في حرف النداء من معنى الفعل. «إلا» للاستثناء. «أثافيها» هو المستثنى، والقياس أن يكون منصوباً، لكن جاء بسكون الياء لضرورة الشعر، وهذا هو المراد بالاستشهاد من البيت.

#### \* \* \*

أنشد:

..... - 219

# مَوَالِيٌ كَكِبَاشِ العُوْسِ سُحَّاحُ

قَدْ كَادَ يَـذْهَبُ بِالدُّنْيَا وَلـذَّتِهَا

وهـو بـلا نسبــة في ابن عصفـور: ٥٩٥/٢، المفصــل: ٣٨٥ (عجـزه)، ابن يعيش: ١٠٠/١٠، ١٠٣ (عجزه في الموضعين)، نقره كار: ١٨٩.

وروي صدره: «تكاد تذهب بالدنيا ولذتها» في ابن عصفور.

<sup>(</sup>١) ب: من. ساقط، د: أما. ساقط.

<sup>(</sup>٢) وفي تاج العروس (٣٧/٦ أثف): «قال الأزهري: وما كان من حديد سموه منصباً، ولم يسموه أثفية».

<sup>(</sup>٣) ج.، د: وجمعها الأثافي. ساقط. انظر اللسان: ٢٧/١ (أثف).

<sup>(</sup>٤) د: آثار. ساقط.

<sup>(</sup>٥) ب: الآثار فيها. بدل: إلا آثار أثافيها. تحريف.

<sup>(</sup>٦) د: وقد.

٤١٩ ــ هذا عجز أول بيتين من البسيط في شواهد الشافية: (٤٠٢/٤)، أنشدهما أبـو بكر بن السراج في كتابه لجرير رضي الله عنه، وصدره:

«الكِبَاشُ» جَمْع كَبْش (۱)(۱). و «العُوسُ» - بالضَّمِّ (۱) - ضَرْبُ مِنَ الغَنْم (۱). «سُحَّاحُ» جَمْعُ ساحً بِمَعْنَى: السَّمِيْن (۵).

## الإعسراب

(۲۸۱] «موالي» يعني: هم (۲) موالي. «ككباش العوس» جار ومجرور كلام/ إضافي في محل صفة «موالي». «سحاح» صفة أخرى.

الاستشهاد على أن قوله: «موالي» جاء بتحريك الياء بالضم، والقياس إسكانها.

#### \* \* \*

#### أنشد:

# · ٢ ٢ هـ فَيَوْماً يُجَازِيْنَ الهَوَىٰ غَيْرَ مَاضِي (٧) وَيَـوْمَـاً تَـرَى مِنْهُنَّ غُـوْلاً تَغَـوَّلُ (<sup>٨)</sup>

- (١) ب: سحاح الكباش جمع كبش. ساقط.
- (٢) والكبش: فحل الضأن في أي سن كان، وقيل: إذا أثنى الحمل فقد صار كبشاً، وقيل: إذا أربع. انظر اللسان: ٣٨١٢/٥ (كبش).
  - (٣) جـ: بالضم. ساقط.
  - (٤) وهي الكباش البيض. انظر اللسان: ١٤/٣١٧ (عوس).
- (٥) والسح والسحوح: هما سمن الشاة، سحت الشاة والبقر تسح سحاً وسحوحاً وسحوحة إذا سمنت غاية السمن، وقيل: سمنت ولم تنته الغاية، وغنم سِحَاح وسُحَاح: سمان. انظر اللسان: ٣-/١٩٥٠ (سحح).
  - (٦) ب: هم. ساقط.
- ٤٢٠ ــ البيت من الطويل، وهو لجرير بن عطية الخطفي من قصيدة يهجو فيها الأخطل، وقبله:

أَلَا لَيْتَ أَنَّ الطَّاعِنِيْنَ بِلِي الغَضَا أَقَامُ وا وَبَعْضَ الآخَرِيْنَ تَحَمَّلُوا الطَّر ديوانه: ٤٥٥، سيبويه والشنتمري: ٢/٥٩، اللسان: ٣٣١٨/٥ (غول)، المفصل: ٣٨٦، ابن يعيش: ١٠١/١، ١٠٤، المقتضب: ٢٨١/١، الخصائص: ٣/١٥، المنصف: ٢/٠٨، الشواهد الكبرى: ٢٧٧/١، الأشموني: ٢/٢١ (صدره)، المرادي: ١١٤/١ (صدره)، أبيات المغنى: ٣٨٦/٤، الصحاح: ٢٤٩٣/٦ (مضى).

يُقَالُ: «تَغَوَّلَتِ الإِنْسَانَ الغُوْلُ» أَيْ: ذَهَبَتْ بِهِ وَأَهْلَكَتْهُ (١).

يصف (۱) النساء بأنهن يوماً يجازين العشاق بـوصل متقطع (۱)، ويوماً يهلكنهم بالصدود والهجران.

#### الإعسراب

«يجازين» فعل مع فاعله. «الهوى» على حذف المضاف (ئ)، أي: ذا (6) الهوى، وهو نصب بالمفعول. «غير ماضي» (1) كلام إضافي نصب بمفعوله (٧) الثاني، لأن فعل الجزاء يقتضي مفعولين، يقال: «جزاك الله خيراً»، وهو في الحقيقة صفة موصوف محذوف أي: وصلاً (٨) غير ماضي (١).

ویجوز أن یکون قوله: «غیر» صفة مصدر محذوف تقدیره: یجازین (۱۰) جزاء غیر ماضی (۱۱)(۱۱).

<sup>=</sup> والبيت غير منسوب في المقتضب: ٣٥٤/٣، ابن عصفور: ٢/٥٦٥، الممتع: ٢/٥٥٦، المسائل العسكرية: ٢٦١، ابن الشجرى: ٨٦/١.

وروي: «غير ما صبا» بدل «غير ماض» في الديوان، وهو من صبا يصبو: أي من غير صبى منهم إليً . (انظر العيني بهامش الأشموني - ١٩٣١)، وروي: «يجارين» بالراء المهملة بدل «يجازين» في المقتضب، المنصف (١١٤/٧)، ابن عصفور، الصحاح، ابن الشجري، النوادر، أي: يجازين الهوى بألسنتهن ولا يمضينة (العيني بهامش الأشموني: ١٩٣٦)، وروى: «يوافين» في اللسان، وأبيات المغني، وسيبويه والشنتمري، وروى: «يوافين» في الأشموني، والمرادي، والممتع، والشواهد الكبرى، والمنصف (١٩٠٨). وروى: «غول» بدل «غولًا» في النوادر، والمقتضب والمنصف (١١٤/١).

<sup>(</sup>V) د: ماض. (A) جـ: تغول. ساقط.

<sup>(</sup>١) من ب، وج، ود. الأولى، وفي أ: وأهلكت.

<sup>(</sup>٢) ج: تصف. تصحيف. (٣) ج، د: مقطع.

<sup>(</sup>٤) جـ، د: مضاف.

<sup>(</sup>٥) من د. الصواب، وفي أ، وب، وجـ: ذي. خطأ.

<sup>(</sup>٦) د: ماض.(٧) جـ: بالمفعول.

<sup>(</sup>A) ب: واصلًا. تحریف.(۹) د: ماض.

<sup>(</sup>١٠) من جـ، و د. الصواب، وفي أ، وب: تجازين. تصحيف.

<sup>(</sup>۱۱) د: ماض.

و «غول» مرفوعة بـ «ترى» ـ بضم التاء ـ، ويروى بالنصب (۱). وقد حرك الياء بالكسر من قوله: «ماضي » (۲)، والقياس إسكانها، [۲۸۲] (وهذا (۳) / هو المراد بالاستشهاد.

«يوماً» نصب بالظرف. «ترى» (فعل) (ئ) فاعله مستتر. «غولاً» نصب بمفعوله (ث) الأول. «تغول» جملة فعلية في محل مفعوله (۱) الثاني) (۷).

\* \* \*

أنشد (^):

# ٤٢١ - لا بَارَكَ اللَّهُ فِي الغَوَانِي ِ هَلْ يُصْبِحْنَ إِلَّا لَـهُنَّ مُطَّلَبُ

- (۱۲) ب: ویجوز أن یکون قوله غیر صفة مصدر محذوف تقدیره یجازین جزاء غیر ماضي.
   ساقط.
  - (۱) ب، جـ، د: وغول مرفوعة بترى بضم التاء ويروي بالنصب. ساقط.
    - (۲) د: ماض. تحریف. (۳) د: هذا. ساقط.
    - (٤) من ب. الصواب. (٥) د: بمفعول. تحريف.
    - (٦) د: المفعول.
       (٧) ما بين القوسين ساقط من ج.
      - (٨) البيت من شرحه كله ساقط من جـ.

4 ٢١ ـ البيت من المنسرح، وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات، من قصيدة له يمدح فيها عبدالملك بن مروان، وبعده:

أَبْصَـرْنَ شَيْبَاً عَـلاَ الـذُوابَـةَ في الـرْأ سِ حَـدِيْـتْاً كَأَنَّـهُ الْعَـطَبُ انظر ديوانه: ٣، اللسان: ٥/ ٣٢١ (غنا)، المفصل: ٣٨٦، ابن يعيش: ١٠١/١٠، ابن السيرافي: ١٩٦٦، شواهـد المغني: ٢٠٠/٠، أبيات المغني: ٣٨٦/٤، الدرر اللوامع: السيرافي: ٢٠٠/، الأزهية: ٢٠٠، الصحاح: ٢/٤٤٩ (غنى)، ابن الشجري: ٢٠٠/، المقتضب: ٢/٠٠، الأزهية: ٢٠٩، الصحاح: ٢/٤٤٩ (غنى)، ابن الشجري: ٢/٦/٢، سيبويه والشنتمري: ٢/٩٥.

والبيت غير منسوب في ابن النحاس: ١٣، المقتضب: ٣٥٤/٣، الخصائص: ٢٦٢/١، ٢٦٤/٧، المنصف: ٢٧٢، ٥٢/١، (صدره)، مغني اللبيب: ٢٤٣/١، الهمع: ٢٧٣، (صدره)، الفصول الخمسون: ٢٧٣، الأشباه والنظائر: ٢/٠٠٠، المحتسب: ١١١/١.

وروي: «فما» بدل «هل» في الديوان، وروي: «ما» بدل «هل» في ابن النحاس، وروي: «فهل» بدل «هل» في المنصف: ٨١/٢، وقال ابن السيرافي (٩٨/١): «وقد رأيته في بعض =

(«مُطَّلَبُ»)(1) إِمَّا بِمَعْنَى المَصْدَرِ، أو بِمَعْنَى اِسْمِ المَفْعُولِ.

يعني (٢): لا بارك الله في النساء لا يصبحن إلا لهن طلب من يواصله (٢) (أو)(٤) من يواصلنه.

## الإعسراب

«لا بارك الله» جملة فعلية، وهي دعاء عليهن. النون اسم «يصبحن» (إلا» استثناء. «لهن مطلب» جملة ابتدائية في محل خبر «أصبح».

الاستشهاد على أن قوله: «في الغواني» جاء بتحريك الياء، والقياس إسكانها.

#### \* \* \*

أنشد:

٤٢٢ ــ مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا أَرَى فِي مُدَّتِي كَجَــوَادِي ِ يَلْعَبْنَ في الصَّحْـرَاءِ اللهِ عــراب الإعـــراب

«ما» نافية». «إن» زائدة. «رأيت» جملة فعلية. «ولا أرى» عطف عليها. قوله: «كجواري» جار ومجرور<sup>(\*)</sup> في محل النصب بمفعول «أرى»، والرؤية بمعنى: الإبصار، ومفعول «رأيت» محذوف دل عليه الثابت أي: ما رأيت

انظر المفصل: ٣٨٦، ابن يعيش: ١٠١/١٠، شواهد الشافية: ٤٠٣/٤، الخزانة: ٨٤١/٨، ابن عصفور: ٣٠٥، المسائل العسكرية: ٣٦١، نقره كار: ١٨٩، أمالي الزجاجي: ٨٣٠.

المواضع: إلا لهن مطلب ـ بكسر اللام ـ أي: لهن من يطلبهن، وما أحب هذه الرواية لقلة من يرويها».

<sup>(</sup>١) من ب، و د. الصواب. (٢) ب: المعنى.

<sup>(</sup>٣) د: يواصلين. تحريف. (٤) من ب، و د. الصواب.

٤٢٢ ـ البيت من الكامل، ولم أعثر على قائله.

وروي: «بالصحراء» بدل «في الصحراء» في ابن عصفور، والمسائل العسكرية. (ن) جد: جار ومجرور. ساقط.

[۲۸۳] كجواري ولا أرى كجواري<sup>(۱)</sup>. «يلعبن» جملة / فعلية صفة قوله: «كجواري». الاستشهاد على أن قوله: «كجواري<sub>»</sub> جاء بتحريك الياء، وقياسه إسكانها.

#### \* \* \*

أنشد:

٤٢٣ ـ هَجَوْتَ زَبَّانَ ثُمَّ جِئْتَ مُعْتَذِراً مِنْ هَجْوِ زَبَّانَ (٢) لَمْ تَهْجُو وَلَمْ تَدَعِ (زَبَّانَ) (اللهُ وَاللهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللهُ ا

يعني: هجوته ثم اعتذرت منه فكأنك لم تهجه، ولم (٣) تترك هجوه.

## الإعسراب

«زبان» مفعول «هجوت» التاء فاعله، وهو $^{(1)}$  غير منصرف. وقوله $^{(0)}$ : «ثم جئت»  $^{(7)}$  جملة فعلية $^{(7)}$  معطوفة على الأولى. «معتذراً» نصب بالحال. «لم

<sup>(</sup>١) وجملة «ولا أرى في مدتي» أي: في مدة عمري، معترضة بين أرى البصرية وبين مفعولها وهو الكاف من قوله: «كجواري» فإنها اسم ولا يجوز أن تكون هنا حرفاً، والتقدير حينئذ: ما رأيت نساء كجوار. انظر شواهد الشافية: ٤٠٤/٤، الخوانة: ٢٤٢/٨.

<sup>2</sup> ٤ ٢٣ – البيت من البسيط، وهو لزبان بن العلاء المازني البصري قاله لما جاءه الفرزدق معتذراً إليه من أجل هجو بلغه عنه. انظر معجم الأدباء: ١٥٨/١١.

وهو بلا نسبة في المفصل: ٣٨٧، ابن يعيش: ١٠٤/١، ١٠٥، ابن عصفور: ٢/١٨٨، ٥٣٥، الشواهد الكبرى: ٢/١٤، المنصف: ٢١٥/١، الإنصاف: ٢٤/١، شواهد الشافية: ٤/٦٤، الشوريح على التوضيح: ٢/٧١، معاني الفراء: ٢/١٦١، ٢/١٨١، الهمع: ٢/١٥ (لم تهجو ولم تدع)، الدرر اللوامع: ٢/٨١، الأشموني: ٢/٧١، المرادي: ١١٨/١ (لم تهجو ولم تدع)، القصائد السبع: ٧٨، القصائد العشر: ٦٨، الممتع: ٢/٧٣٥، الملوكي: ٢٧١ (لم تهجو ولم تدع)، الخزانة: ٨/٣٥، نقره كار: ١٨٩، المطالع السعيدة: ٢٢١ (لم تهجو ولم تدع)، ابن الحاجب: ٢/٢٥٤ (لم تهجو)، المرزوقي: ١٧٧١٤ (عجزه).

وروي: «من سب» بدل «من هجو» في معاني الفراء، والقصائد السبع، والقصائد العشر.

 <sup>(</sup>۲) ب: الزبان. تحریف.
 (۳) ج.: لم. ساقط.
 (٤) ب. ج.، د: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٦) جـ: جئت. ساقط. (٧) جـ، د: فعلية. ساقط.

تهجو» جازم ومجزوم، والقياس سقوط الواو علامة (للجزم)<sup>(۱)</sup>، لكن ثبتت<sup>(۱)</sup> على خلاف القياس لضرورة الشعر، وهو المراد بالاستشهاد<sup>(۱)</sup> في البيت<sup>(۱)</sup>.

وقوله: «لم (°) تدع» أيضاً جملة (فعلية) (۱) عطف على قوله: «لم تهجو»، ومفعول الجملتين محذوف أي: لم تهجوه (۷) ولم تدعه (۸) (۱).

\* \* \*

أنشد:

# ٤٢٤ - أَلَمْ يَالْتِيْكَ والْأَنْبَاءُ تُنْمِي بِمَا لَاقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادِ

(١) من ب، وج، ود. الصواب. (٢) جـ: ثبت. وفي د: يثبت.

(٣) جـ: الاستشهاد. تحريف. (٤) جـ: البيت. ساقط.

(٥) ب: لم. ساقط. (٦) من د. الصواب.

(٧) ب. جـ: لم تهجو. تحريف. (٨) ب. جـ: لم تدع. تحريف.

 (٩) والجملتان «لم تهجو ولم تدع» كاشفتان للجملة التي قبلها، ولذلك ترك العاطف بينهما. انظر الشواهد الكبرى: ٢٣٥/١.

٤٣٤ ــ البيت من الوافر، وهو لقيس بن زهير العبسي، أول أبيات له قالها في قصة شحناء وقعت بينه وبين بني زياد بسبب درع له، وبعده:

وَمَحْبَسُهَا عَلَى النَّصَرَشِيُّ تُشْرَىٰ بِأَدْراعٍ وأَسْيَافٍ حِدَادِ

انظر اللسان: ۲۲/۱ (أتى)، الشنتمري: ۱/۱۰، ۲/۹، ابن السيرافي: ۳٤٠/۱، معاني الفراء: ۲۲۳/۲، التصريح على التوضيح: ۷۷/۱، نوادر أبي زيد: ۵۲۳، الحلل: ۱/۲۱، الخزانة: ۸/۱۳، شواهد المغني: ۳۲۸/۱، أبيات المغني: ۳۵۳/۲، الدرر اللوامع: ۲۸/۱، الشواهد الكبرى: ۲/۳۰۱، ابن الشجري: ۸/۸۱، ۸۵، ۲۱۰.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٨٧، ابن يعيش: ١٠٥، ١٠٥، سيبويه: ٢٩٥، الممتع: ٢/٣٥، القصائد السبع: ٧٨، ابن عصفور: ٢٨٢/١، ٩٣٤، الممتع: ٢/٣٨، الفصائد السبع: ٧٨، ابن عصفور: ٤٩٣، ٩٣٣، ٢/١٨، ١٨٧/٢ (صدره)، ٣٣٣/١ (صدره)، الإنصاف: ٢٠/١، مغني اللبيب: (صدره)، الإنصاف: ٢٠/١، مغني اللبيب: ٢٠٨/، المنصف: ٢/٨، ١١٥، ١١٥، أبيات المغني: ٢/٨١، الهمع: ٢/٢٥ (صدره)، الأشموني: ٢/٢٦، ٢٠٠، المرادي: ١/١١ (صدره)، الأبيات المشكلة: ١٧٠، المسائل العسكرية: ٢٦٢ (صدره)، الصحاح: ٢/٣٢٦ (أتا)، معاني الحروف: ٣٨، جواهر الأدب: ٤٥، الجني الحزوف: ٣٨، جواهر الأدب: ٤٥، الجني الحزوف: ٣٨، المطالع السعيدة: ١٢٧ (صدره)، الأشباه والنظائر: =

«الْأَنْبَاءُ» الْأَخْبَارُ. «تُنْمِي» أَيْ: تَزِيْدُ. «اللَّبُونُ» النُّوْقُ ذَوَاتُ اللَّبَنِ (١). وَ «بَنُو زِيَادٍ» هُوَ الرَّبِيْعُ بنُ زِيَادٍ العَبْسِيِّ (٢) وإِخْوَتُهُ (٣).

[٢٨٤] وَقِصَّتُهُ (٤) أَنَّ الرَّبِيْعَ / أَخَذَ دِرْعَاً لِقَيْسِ بِنِ زُهَيْرٍ، وَذَهَبَ بِهَا، فَلَقِيَ قَيْسُ أُمَّ الرَّبِيْعِ فَأَسَرَهَا، وَأَرادَ (٥) أَنْ يَرْتَهِنَهَا بِالدِّرْعِ ، فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيْعِ (١): يَا قَيْسُ أَيْنَ غَرَبَ حِلْمُكَ، أَتَرى بَنِي زِيَادٍ مُصَالِحيكَ (٧) وَقَدْ أَخَذْتَ أُمَّهُمْ، فَلَمَّا سَمِعَهُ قَيْسُ خَلَّهَا وَأَخَذَ إِبِلَ الرَّبِيْعِ فَحَمَلَهَا إِلَى مَكَّةَ وَاشْتَرَى بِهَا سِلَاحاً، والبَيْتُ لِقَيْسٍ .

#### المعنى

يقول: ألم يأتيك خبر(^) لبون بني زياد بما لاقته.

<sup>=</sup> ۱۰۶۳، ابن الحاجب: ۲۰۸۷ (صدره)، ابن عصفور: ۲۸۲۱، ۹۹۳، ۲/۷۷ (صدره)، ۳۶۳، المحتسب: ۲/۷۱، ۱۹۹۱ (صدره)، المرزوقي: ۲۰۷۱ (صدره)، سر الصناعة: ۸۸/۱ المقرب: ۲۰۱۰، ۳۰۳، الإيضاح للزجاجي: ۱۰۱.

<sup>(</sup>١) وقد ألبنت الناقة إذا نزل لبنها في ضرعها فهي ملبن، وناقة لبون: ملبن، وإذا كانت ذات لبن في كل أحايينها فهي لبون، وقيل: اللبون من الشاء والإبل: ذات اللبن. انظر اللسان: م/٣٩٨٩ (لبن).

<sup>(</sup>٢) صوابه من كتب الشواهد التي ذكر فيها البيت. وهو في جميع النسخ: «العبشمي» ولعله تحريف.

<sup>(</sup>٣) وهم الربيع وعماره وقيس وأنس: بنو زياد بن سفيان بن عبدالله العبسي. انظر أبيات المغنى: ٣٥٦/٢، الخزانة: ٣٦٤/٨.

 <sup>(4)</sup> انظر القصة في الشنتمري: ١٥/١، ابن السيرافي: ٣٤٢/١، الخزانة: ٣٦٥/٨، المغني: ٢٨/١، الدرر اللوامع: ٢٨/١.

<sup>(</sup>٥) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: وأواد. تحريف.

<sup>(</sup>٦) وهي فاطمة بنت الخرشب الأنمارية أحد المنجبات، وكان قد سئلت عن بنيها أيهم أفضل، فقالت: الربيع، لا بل عمارة، لا بل قيس، لا بل أنس، ثكلتهم إن كنت أدري أيهم أفضل، هم كالحلقة المفزغة لا يدري أين طرفاها. انظر الخزانة: ٣٦٥/٨، ٣٦٦، الشنتمري: ١٥/١، أبيات المغنى: ٣٥٧/٢.

<sup>(</sup>V) جـ: مصالحتك. (A) ب: خبر. ساقط.

## الإعسراب

الهمزة للاستفهام. «لم (۱) يأتيك» جازم ومجزوم، والقياس حذف الياء لعلامة الجزم، وهو المراد بالاستشهاد (۲) بذلك (۱)، وذلك لضرورة (۱) الشعر (۰).

قوله: «والأبناء تنمي» جملة ابتدائية وقعت حالاً. «تنمي» أي (٢): تزيد شهرة. وفاعل «يأتيك»: «لبون بني زياد» على حذف مضاف أي: ألم (٧) يأتيك خبرلبون بني زياد بما (٨) لاقته. وفاعل «لاقت» ضمير «اللبون»، ومفعوله محذوف كما مر تقديره، والجملة صلة «ما».

أو يكون فاعل «يأتيك» ضمير «النبأ» المدلول عليه بقوله: «والأنباء تنمي»، وحينئذ يكون (لبون) (٩) فاعل «لاقت» ومفعوله محذوف تقديره: ألم يأتيك النبأ بما لاقته لبون بني زياد.

/والوجه الثالث: أن يكون فاعل «يأتيك» «ما» ويكون «لبون» فاعل [٢٨٠] «لاقت»، والمفعول محذوف أيضاً كما تقدم، والباء زائدة في المرفوع، والتقدير: ألم يأتيك ما لاقته (١٠)لبون بني زياد، أي: نبأ ما لاقته، على حذف المضاف.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ب، جـ: ألم. (٢) وهو المرادب: من د. الصواب.

<sup>(</sup>٣) أي: بذلك البيت. (٤) جـ، د: للضرورة.

<sup>(</sup>٥) جـ، د: الشعر. ساقط. (٦) ب: أي. ساقط.

<sup>(</sup>V) ج: أي. والهمزة من «ألم». ساقط.

<sup>(</sup>٨) ب: ما. تحريف. (٩) من ب، وجه، ود. الصواب.

<sup>(</sup>١٠) ب، جه: ما لاقت. تحريف.

أنشد:

٤٢٥ ـ وَتَضْحَـ كُ مِنِّي شَيْخَةُ عَبْشَمِيَّةٌ كَأَنْ لَمْ تَرَى (') قَبْلِي أَسِيْرَا يَمَانِيَا أَسِيْرَا يَمَانِيَا أَسِرَ هَذَا الشَّاعِرُ، فَشَدُّوا لِسَانَهُ لِتَلَّا ('') يَهْجُو، فَقَالَ: أَطْلِقُونِي، فَإِنِّي أَهْجُو قَوْمِي وَقَبِيْلَتِي، وَلَا أَهْجُوكُمْ، فَأَطْلَقُوهُ، فَقَالَ هَذِهِ القَصِيْدَةَ (").

يقول (١): تضحك أم قبيلتي من حالي كأنها لم تر أسيراً يمنياً (٥) قبلي.

## الإعسراب

«شیخة» فاعل «تضحك». «عبشمیة» صفته، وهي<sup>(۱)</sup> نسبة إلى عبد شمس (۷). «كأنْ» أصلها «كأنّ»<sup>(۸)</sup> بالتشدید. فاعل «تری» ضمیر مستتر

١٤٠٥ - البيت من الطويل، وهو لعبد يغوث بن وقاص الحارثي، من قصيدة له قالها في الأسر ينوح بها على نفسه وبعده:

وَظَلَّ نِسَاءُ اليُسْمِ حَوْلِيَ رُكِّداً يُرَاوِدُنَ مِنِّي ما تُرْيدُ نِسَائِيا

انظر المفضليات: ١٥٨، الحلل: ٣٣٩، الخزانة: ٢٠١/٢، ابن يعيش: ١٠٧/١٠، مغني اللبيب: ٢/٧٧، شـواهـد المغني: ٢/٥٧٥، أبيات المغني: ١٣٧/٥، اللسان: ٢٣٢٥/٤ (شمس)، شواهد الكشاف: ٤/٤٦٥، ذيل الأمالي: ١٣٢.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٨٧، ابن يعيش: ٩٧/٥، ١١١/٩ (عجزه)، ١٠٤/١٠ (عجزه)، مغني اللبيب: ١٧٨/١ (عجزه)، ابن عصفور: ١٤٤/١، الأشموني: ١٠٥٦، المسائل العسكرية: ٢٦٤، الصحاح: ٩٤١/٣ (شمس)، الأبيات المشكلة: ١٧٠، الأشباه والنظائر: ١/٨٤، المحتسب: ١/٩٦ (عجزه).

وروي: «ترن» بدل «تُرى» في ذيل الأمالي.

- (۱) جـ: ترى. ساقط. (۲) جـ: كيلا.
- (٣) انظر أبيات المغني: ٥/١٣٩. (٤) جـ: يقول. ساقط.
  - (٥) د: يمانياً.(٦) جـ: وهو...
- (٧) وقد جاء ذلك شاذاً مسموعاً، وهو في كل «عبد» مضاف إلى اسم آخر بأن يركب من حروف المضاف والمضاف إليه اسم على «فعلل»، بأن يؤخذ من كل واحد منهما الفاء والعين نحو «عبشمي» في «عبد شمس» والقياس «عبدي» وإن كان عين الثاني معتلاً كمل البناء بلامه نحو «عبقسي» في «عبد القيس» والقياس «عبدي». انظر شرح الشافية: ٢٦/٢.
  - (٨) د: كأن. ساقط.

للمرأة. «أسيراً» مفعوله، وهو بمعنى رؤية البصر. «يمانياً» صفة مفعول، وأصله «يمني» فحذفت إحدى يائي النسبة وعوضت بألف<sup>(۱)</sup> في غير موضع المعوض عنها<sup>(۱)</sup>.

الاستشهاد على أنه قال: «كأن لم ترى» بالألف، وذلك/ لضرورة [٢٨٦] الشعر، وقياسه «كأن لم تر» بحذف الألف لأجل الجزم.

\* \* \*

أنشد:

877 ـ مَا أَنْسَ لَا أَنْسَاهُ آخِرَ عِيْشَتِي مَا لَاحَ بِالْمَعْزَاءِ رَيْعُ سَرَابِ «لَكُ بِالْمَعْزَاءُ» أَرْضُ ذَاتُ حِجَارَةٍ (٣). «رَيْعُ السَّرَابِ» إضْطِرَابُهُ (١).

يعني: إن أنس كل شيء لا أنساه (٥) ما لمع السراب.

## الإعسراب

«ما» شرطية، ولذلك انجزم (١) الفعل بعدها. قوله: «لا(٧) أنساه» جزاء

<sup>(</sup>١) ب: بالألف.

<sup>(</sup>٢) وهو شاذ. والقياس: يمني. انظر شرح الشافية: ٢/٨٣.

٤٢٦ - البيت من الكامل، أورده صاحب شواهد الشافية مع بيت قبله: (٤١٤/٤)، ونسبهما (عن ابن الأعرابي) لحصين بن قعقاع بن معبد بن زرارة، قالهما لما جاء خبر عتيبة بن الحارث اليربوعي وذكر قبله:

بَكُرَ النَّعِيُّ بِخَيْرِ خِنْدِفَ كُلُّهَا بُعُنَيْبَةَ بِنِ الْحَادِثِ بِنِ شِهَابٍ

والبيت بـ لا نسبة في المفصل: ٣٨٨، ابن يعيش: ١٠٤/١٠، ١٠٧، ابن الحاجب:

<sup>(</sup>٣) الأمعز والمعزاء: المكان الكثير الحصى الصلب، والمعز: الصلابة من الأرض. انظر اللسان: ٢/٢٣٢ (معز).

<sup>(</sup>٤) وتربع السراب وتربه إذا جاء وذهب، وربعان السراب: ما اضطرب منه. انظر اللسان: ١٧٩٣/٣ (ربع).

<sup>(</sup>٥) أي: لا أنس عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي.

<sup>(</sup>٦) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: الجزم. تحريف.

<sup>(</sup>٧) د: لا. ساقط.

الشرط (١)، والقياس «لا أنسه» بحذف الألف للجزم، وهو (١) الاستشهاد في ذلك.

قوله: «آخر عيشتي» كلام إضافي منصوب بالظرف. «ما لاح»: «ما» للدوام. «ريع سراب» فاعل «لاح».

\* \* \*

أنشد:

العَجُوزُ غَضِبَتْ فَطَلِّقِ وَلا تَرَضَّاهَا وَلا تَـمَلَّقِ

يعني: إذا غضبت العجوز وخاصمتك فطلقها، ولا ترفق بها.

#### الإعسراب

«إذا» للشرط. «العجوز» رفع (٣) بفاعل فعل مضمر يفسره الظاهر بعده

<sup>(</sup>۱) ب: الشرطية. (۲) هو: من ب الصواب.

٤٢٧ ــ البيتان من رجز لرؤبة بن العجاج، وبعده:

وَاعْمِدْ لَأِخْرَىٰ ذَاتِ ذَلِّ مُونَّقِ لَيَّنَةِ السَّس كَمسِّ الْخِرْنِقِ الْعُرِيْقِ الْطُر ملحقات ديوانه: ١٧٩، الخزانة: ٣٥٩/٨، الدرر اللوامع: ٢٨/١، الشواهد الكبرى: ٢٣٦/١.

والبيتان غير منسوبين في اللسان: ١٩٦٤/٣ (رضي)، المنصف: ١١٥/٢، الإنصاف: ٢٦/١، المفصل: ٢٩٨، ابن يعيش: ١٠٤/١، (ثانيهما)، و: ١٠٦، شواهد الشافية: ٤٠٩/٤، التصريح على التوضيح: ١٧/١، الهمع: ١/١٥ (ثانيهما)، الممتع: ٢٨٨، ابن عصفور: ١٨٨/، ٤٦٥، المسائل العسكرية: ٢٦٤، المطالع السعيدة: ١٢٦ (ثانيهما)، الأشباه والنظائر: ١/١٥، ابن الحاجب: ٢/٠٤ (ثانيهما)، سر الصناعة: ١/٩٨، ابن الشجري: ١/٢٨، الخصائص: ١/٧٠، المخصص: ٣١/١٥، ١٢٩.

ويروي: «ولا ترضها» بدل «ولا ترضاها» (ذكرت في اللسان)، وعليه فلا شاهد في البيت، ويروي: «كبرت» بدل «غضبت» (ذكرت في الخزانة).

<sup>(</sup>٣) د: مرفوع.

أي: إذا (١) غضبت العجوز (٢). «غضبت» (٣) فعل فاعله ضمير العجوز. «فطلق» الفاء للجزاء، وفاعل «طلق» مستتر أي: أنت. قوله: «ولا ترضاها» جملة من فعل وفاعل ومفعول عطف على الجزاء، وكذا قوله: «ولا تملق»/ [٢٨٧] جملة معطوفة عليه.

الاستشهاد على إثبات الألف في قوله: «ولا ترضاها»، والقياس حذفها، لأنه فعل نهى.

\* \* \*

أنشد:

لا صَبْرَ حَتَّى تَلْحَقِي بِعَنْسِ
 أهل الرياط البِيْضِ والقَلْنَسِي

«العَنْسُ» اِسْمُ قَبِيْلَةٍ (٤). «الرِّيَاطُ» جَمْعُ رِيْطَةٍ (٥)، وَهِيَ إِزَارٌ عَرِيْضٌ (١).

<sup>(</sup>١) د: إذا. ساقط. (٢) ب، ج: إي إذا غضبت العجوز. ساقط.

<sup>(</sup>٣) ب: غضب. تحريف.

٤٢٨ ـ البيتان من الرجز، ولم أعثر لهما على قائل.

انظر اللسان: ۱۹۲۹ (عنس)، ۳۷۲۰/۵ (قلس)، سيبويه والشنتمري: ۲۰/۲، المفصل: ۴۷۶، المقتضب: ۴۷٤، المفصل: ۴۷۶، المقتضب: ۴۷۲، المنصف: ۲۰/۲، ۴۷۰، ابن النحاس: ۳۶۵ (ثانيهما)، الخصائص: ۲۰/۲، ۲۰/۲، ژانيهما).

وروي: «لا مهل» بدل «لا صبر» في المنصف، والملوكي، واللسان، والمقتضب، وسيبويه والشنتمري، وروي: «النكد» بدل «البيض» في الملوكي.

<sup>(</sup>٤) بنو عنس (بسكون النون) بطن من مذحج من زيد بن كهلان من القحطانية، وهم بنو عنس بن مالك (وهو مذحج) بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد كهلان، وكان لعنس من الولـد: مالك، ويام، والقرية. انظر معجم قبائل العـرب: ٨٤٧/٢، نهاية الأرب: ٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: ريط. تحريف.

<sup>(</sup>٦) وفي اللسان: ١٧٩٢/٣ (ريط) «والريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين، وقيل: الريطة كل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسيج واحد، وقيل: هو كل ثوب لين دقيق، والجمع ريط ورياط، قال الأزهري: لا تكون إلا بيضاء». وانظر الصحاح: ١١٢٨/٣ (ريط).

«القَلَنْسِي» أَصْلُهُ القَلَنْسُو، جَمْع قَلَنْسُوةٍ عَلَى حَدِّ «تَمْرٍ وَتَمْرَةٍ» ثُمَّ كُسِرَتِ الضَّمَّةُ لِتُقْلَبَ (١) الوَاوُ يَاءً، مِثْلُهَا فِي «مِيْزَانٍ، وَمِيْقَاتٍ»، وَهَـذَا هُوَ المُرادُ بالاسْتِشْهَادِ.

يعني: لا صبر لي يا ناقة حتى تلحقي بهذه القبيلة.

## الإعسراب

«لا» لنفي الجنس. «صبر» مبني باسمها، وخبرها محذوف أي: لا صبر لي. «حتى» ناصبة للفعل المضارع، ولذلك سقطت النون من قوله: «تلحقي» وأصله «تلحقين» وهو فعل وفاعله الياء (٢). قوله: «أهل الرياط» صفة «عنس». «البيض» جر بصفة «الرياط». «القلنسي» عطف عليه، وإعرابه تقديري كـ «القاضي» أصله «القلنسي» بكسر الياء كما تقدم (٣)، ثم استثقلت الكسرة عليها فحذفت، فبقيت (١) الياء ساكنة.

[۲۸۸] ويجوز أن تحذف (°) الياء كما حذفت/ في قوله: وَبَعْضُ القَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لاَ يَفْرِ (۱) (۷)

يتلفظ بياء، لإطلاق الشعر، كما تقدم في قوله: «لا يفر» (^).

<sup>(</sup>١) ب، ج، د: لينقلب.

<sup>(</sup>٢) د: والياء فاعله. بدل: وفاعله الياء. تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) ب، جـ: كما تقدم. ساقط. (٤) وفي د: وبقيت.

<sup>(</sup>٥) ب، ج، د: يحذف.

<sup>(</sup>٦) من ب، وجه، ود. الصواب، وفي أ: لا يفسر. تحريف.

<sup>(</sup>٧) هذه قطعة بيت من الكامل لزهير بن أبي سلمى من قصيدة له يمدح فيها هرم بن سنان، وتمامه:

وَلَأَنَتَ تَفْرِي مِا خَلَقْتَ وَبَعْ فَيُ الشَّوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِ وَلَائَتُ ثُمَّ لَا يَفْرِ وَقد تقدم الكلام عليه في الشاهد رقم: (٣٥٤).

<sup>(</sup>A) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: لا يفسر. تحريف.

وقد تقدم الغرض بالاستشهاد، فلا نعيده.

\* \* \*

أنشد:

٤٢٩ ـ وَقَدْ عَلِمَتْ عِرْسِي مُلَيْكَةُ أَنْنِي أَنَا اللَّيْثُ مَعْدِيًا عَلَيْهِ وَعَادِيَا «عَرْسِي» أَيْ: زَوْجَتِي (١). «مُلَيْكَةُ» إِسْمُ زَوْجَتِهِ. قَوْلُهُ: «مَعْدِيًا» إِسْمُ مَقْعُـ ولَ مِنْ «عَـدَا عُـدْوَانَاً» (٢) بِمَعْنَى (٣) ظَلَمَ، أَصْلُهُ «مَعْـدُوًّ» عَلَى وَزْنِ مَقْعُول (٤).

قُلِبَتِ الوَاوُ الْأَخِيْرَةُ (٥) ياءً اسْتَثْقَالًا، فَاجْتَمَعَت الوَاوُ واليَاءُ، وَسَبَقَتْ

879 ـ البيت من الطويل، وهو لعبد يغوث بن وقاص الحارثي، من قصيدة له قالها لما أسرته تيم الرباب، وبعده:

وَقَدْ كُنْتُ نَحْدارَ الجَدَوْدِ وَمُعْمِلَ السَّمِطِيِّ وَأَمْضِي حَيْثُ لاَ حَيُّ مَاضِيَا

انظر المفضليات: ١٥٨، ذيل الأمالي: ١٣٢، اللسان: ٢٣٢٥/٤ (شمس)، و: ٢٨٤٧/٤ (عدا)، سيبويه والشنتمري: ٣٨٢/٢، ابن السيرافي: ٤٣٣/٢، شواهد الشافية: ٤٠٠/٤، الشواهد الكبرى: ٩٨٩/٤، الخزانة: ٢٠١/٢، الاقتضاب: ٤١٦/٣.

والبيت غير منسوب في المفصل: ٣٩٠، ابن يعيش: ٣٦/٥، ١١٠/١٠، الأشموني: ٣٦/٥، ١١٠/١٠، الممتع: ٣٥٠/٢ ٢٣٦/٢ (عجزه)، ابن النحاس: ٣٤٥، المنصف: ١١٨/١، ٢٢٢/٢، الممتع: ٢٠٥٠، المحردي: ٢١٠/١، الصحاح: ٢٤٢١/٦ (عدا)، المحتسب: ٢٠٧/٢ (عجزه)، المقرب: ١٨٦/٢.

وروي: «معدوا» بدل «معدياً» في اللسان (شمس)، والمفضليات، وروي: «عليَّ» بدل «عليه» في ابن السيرافي، وابن النحاس، والمقرب. وفي الشواهد الكبرى (٤/٥٨٩): «ووقع في كتاب الزمخشري: مغزياً عليه وغازياً بالغين والزاي المعجمتين ـ والأصح ما ذكره الزمخشري».

<sup>(</sup>١) د: زوجي.

<sup>(</sup>٢) من ب، ود. الصواب، وفي أ: عدونا. تحريف.

<sup>(</sup>٣) د: أي. بدل: بمعنى.

<sup>(</sup>٤) جـ: من عدا عدواناً بمعنى ظلم، أصله معدو على وزن مفعول. ساقط، وفي د: على وزن مفعول. ساقط.

<sup>(</sup>٥) د: الأخير. تحريف.

إِحْداهُمَا بِالسُّكُونِ، فَقُلِبَت الوَاوُ ياءً وأَدْغِمَتْ، ثُمَّ كُسِرَ ما قَبْلَ اليَاءِ المُشَدَّدَةِ للتَّنَاسُبِ فَصَارَ «مَعْدِيَّاً». والاسْتِشَهادُ (١) فِي هَذَا.

يعني: قد علمت زوجتي أنني بمنزلة الأسد، فمن (٢) ظلم علي فكأنه ظلم على الأسد، فلا بد أنى أهلكه.

## الإعسراب

«عرسي» فاعل «علمت». «مليكة»(٣) بدل، أو عطف بيان لـ «عرسي». «أنني» هي «أن» مع اسمها. قوله: «أنا» ضمير الفصل(<sup>1)</sup>، فلا موضع (له)(<sup>6)</sup> على الأصح<sup>(1)</sup>. «الليث» هو خبر «أن». قوله: «معدياً» حال عن «الليث»، [٢٨٩] والعامل فيها ما في «أن» من معنى تحقق/ وثبت. قوله: «وعادياً» عطف عليه، و «أن» مع جملتها في موضع مفعولي «علمت».

\* \* \*

أنشد:

# ٤٣٠ عَيُّوا بِأَمْرِهِمُ كَمَا عَيَّتْ بِبَيْضَتِهَا الحَمَامَهُ

<sup>(</sup>١) الواو. زيادة لإصلاح النص.(٢) ب: ومن.

<sup>(</sup>٣) د: ملكية. تحريف. (٤) د: المنفصل. تحريف.

<sup>(</sup>٥) من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٦) وهو مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أن له محلاً من الإعراب، ثم قال الكسائي: محله بحسب ما بعده، وقال الفراء: بحسب ما قبله، فمحله بين المبتدأ والخبر رفع، وبين معمولي ظن نصب، وبين معمولي «كان» رفع عند الفراء، ونصب عند الكسائي، وبين معمولي «إن» بالعكس. انظر مغنى اللبيب: ٤٩٦/٢، الإنصاف: ٢٠٦/٢.

٤٣٠ – البيت من مجزوء الكامل، وهو لعبيد بن الأبرص الأسدي من قصيدة يخاطب فيها
 حجراً أبا امرىء القيس، ويستعطفه على قومه بني أسد، وبعده:

جَعَلَتْ لَـهَا عُـوْدَيْتِ مِـنْ نَـشَـمٍ وآخَـرَ مِـنْ ثُـمَامَـهُ انظر دیوانه: ۷۸، الشنتمري: ۳۸۷/۲، ابن السیرافي: ۴۳۰/۲، المفصل: ۳۹۲، ابن یعیش: ۱۱۰/۱۰، ۱۱۲، شواهد الشافیة: ۳۵٦/۶، اللسـان: ۱۰۸۰/۲ (حیا)، ۳۲۰۲/٤ =

«عَيَّ» بِمَعْنَى تَحَيَّرَ وَعَجِزَ<sup>(١)</sup>.

يعني: تحيروا في أمرهم من جهة خلاصهم منه (۱)، كما تحيرت (۱) الحمامة بيضتها.

## الإعسراب

«عيوا» فعل ماض فاعله الواو. «كما» (1) الكاف للتشبيه. «ما» مصدرية. «عيت» فعل فاعله (0) «الحمامه» أي: كعيّ الحمامة ببيضتها.

الاستشهاد على مجيء «عيّ» - بالإدغام - لغة في «عَيِيَ» وذلك في قوله: «عيوا كما عيت».

#### \* \* \*

أنشد:

٤٣١ \_ فَــذَرْ ذَا وَلَكِنْ هَتَّعِيْنُ مُتَيَّمَاً عَلَى ضَوْءِ بَرْقٍ آخِرَ اللَّيْلِ نَاضِبِ ٤٣١ \_ فَــذَرْ ذَا وَلَكِنْ هَتَّعِيْنُ مُتَيَّمَا مِنْ نَضَبَ إِذَا بَعُدَ (1). «هَتُعِيْنُ» (بَرْقُ نَاضِبٌ» هُوَ الَّذِي يُرَى مِنْ بُعْدٍ، مِنْ نَضَبَ إِذَا بَعُدَ (1). «هَتُعِيْنُ»

= (عيا)، الاقتضاب: ٣٦/٣، إملاء ما من به الرحمن: ٧/٢.

والبيت غير منسوب في المقتضب: ٣١٨/١، سيبويه: ٣٨٧/٢، المنصف: ١٩١/٢، الممتع: ٧/٥٧٨، معاني الأخفش: ٣٢٤/٢، المقرب: ١٥٣/٢.

وروى: «النعامه» بدل «الحمامه» في المنصف.

- (١) د: عيّ عيى وعجز. بدل: عي بمعنى تحير وعجز. انظر اللسان: ٢٢٠١/٤ (عيى).
  - (٢) ما أثبته هو الصواب، وفي جميع النسخ: عنه.
  - (٣) د، جـ: تحير. تحريف.(٤) د: كما. ساقط.
    - (٥) د: فاعل. تحريف.

٤٣١ ــ البيت من الطويل، وهو لمزاحم العقيلي في سيبويه والشنتمري: ٢/٤١٧، ابن السيرافي: ٤١٧/٢، ابن يعيش: ١٤٢/١٠.

والبيت بلا نسبة في المفصل: ٣٩٩، ابن يعيش: ١٤١/١٠.

وروي: «فدع» بدل «فذر» في سيبويه والشنتمري، وروي: «ناصب» \_ بالصاد المهملة \_ بدل «ناضب» فيما عدا المؤلف والمفصل، والناصب: المنصب المتعب (انظر الشنتمري: ٢ / ١٧).

(٦) انظر اللسان: ٦/٤٤٩ (نضب).

أَصْلُهُ: هَلْ تُعِيْنُ، فَأَدْغِمَتِ اللَّامُ فِي التَّاءِ لِقُرْبِ مَخْرَجِهِمَا، وَغَرَضٌ الاسْتِشْهَادُ في ذَلِكَ.

يقول: اترك ذا الحديث، ولكن هل تعين متيماً - أراد نفسه -، ومعونته (۱) له (۲): أن يسهر معه ويحادثه (۳)، تسلية له، لأن ذلك البرق قد لاح من جانب حبيبته (۱)، فأرَّقه شوقاً إليها.

## الإعسراب

«ذر» أمر بمعنى: / اترك، وفاعله مستتر، يعني: أنت. «ذا» مفعوله «متعين» أصله «هل تعين»، «هل» للاستفهام، «تعين» فعل مضارع فاعله مستتر<sup>(ه)</sup> أي: أنت. «متيماً» مفعوله. «آخر الليل» ظرف زمان. «ناضب» صفة (۱) «برق».

#### \* \* \*

#### أنشد:

# ٤٣٢ - تَقُولُ إِذَا أَهْلَكْتُ مَالًا لِلَذَّةِ فَكَيْهَةُ هَشِّيءُ بِكَفَّيْكَ لَائِقُ

<sup>(</sup>۱) د: ومعونة. تحريف.

<sup>(</sup>٢) جـ: يقول اترك ذا الحديث ولكن هل تعين متيماً أراد نفسه، ومعونته له. ساقط.

<sup>(</sup>٣) د: تسهر معه وتحادثه.(٤) ب: الحبيبة.

<sup>(</sup>٥) ب: يعني أنت ذا مفعوله هتعين أصله هل تعين، هل للاستفهام تعين فعل مضارع فاعله مستتر. ساقط.

<sup>(</sup>٦) ب: صلة. تحريف.

٤٣٢ ـ البيت من الطويل، وهو لطريف بن تميم العنبري وروي بعده:

فَقُلْتُ لَهَا: إِذَ المَلامة نَفْعُهَا قَلِيلٌ وَلَيْسَتْ تُسْتَطَاعُ الخُلَاثِقُ

انظر سيبويه والشنتمري: ٢١٧/٢، ابن السيسرافي: ٢١٧/٢، الممتع: ٢٩٤/٢، المقرب: ١٤/٢، ابن يعيش: ١٤٢/١٠ (لتميم بن طريف العنبري).

والبيت غير منسوب في المفصل: ٤٠٠، ابن يعيش: ١٤١/١٠، اللسان: ٥٤٥٤، والبيت غير منسوب في المفصل: ٢١/٦، المخصص: ٢١/٦.

«فُكَيْهَةُ» اِسْمُ امْرَأَةٍ. «لَائِقُ» لَاصِقُ، مِنْ قَوْلِهِم: فُلَانُ مَا يَلِيْقُ دِرْهَمَا مِنْ جُوْدِهِ أَيْ: مَا (١) يُمْسِكُهُ وَلَا يُلْصَقُ بِهِ (٣) (٣).

يعني: إذا صرفت مالاً وأنفقته، تقول تلك المرأة: هل شيء يبقى في يديك(٤) من الدراهم والدنانير، أم لا.

## الإعسراب

«تقول» فعل مضارع. «إذا» ظرف. «أهلكت» فعل مع فاعله. «مالاً» مفعوله. «فكهية» فاعل «تقول»، والجملة مظروف (٥) «إذا». «هشيء» أصله: هل شيء، فأدغمت اللام في الشين، وهو (٦) الغرض بالاستشهاد (٧). «شيء» مبتدأ. قوله: «لائق» صفة المبتدأ (٨). قوله: «بكفيك» جار ومجرور كلام إضافي في محل خبر المبتدأ.

#### \* \* \*

أنشد:

# وَيُظْلَمُ أَحْسَانَاً فَسَظَّلِمُ

... - 844

<sup>=</sup> وروي: «إذا استهلكت شيئاً» بدل «إذا أهلكت مالاً» في ابن السيرافي، والمقرب. وروي: «استهلكت» بدل «أهلكت» في الممتع، واللسان، والمخصص، وسيبويه والشنتمري، وروي: «هل شيء» بدل «هشي» في اللسان (ليق)، والمخصص.

<sup>(</sup>۱) ما: من جـ، و د. الصواب. (۲) ب: من د. الصواب.

<sup>(</sup>٣) انظر ترتيب القامونس: ١٩٠/٤ (ليق)، اللسان: ٥/٤١١٥ (ليق).

<sup>(</sup>٤) ب، جـ: يدك. (٥) ب: مظروف. ساقط.

<sup>(</sup>٦) جـ، د: وبه. بدل: وهو. (٧) د: به. زيادة.

<sup>(</sup>٨) ب، جـ: المبتدأ. ساقط.

٤٣٣ ــ هذه قطعة بيت من الطويل، لزهير بن أبي سلمى من قصيدة له يمدح فيها هرم بن سنان، وتمامه:

# يعني: يُسْأَلُ فوق طاقته فيتحمل(١) ذلك.

## الإعسراب

[۲۹۱] قوله: «يظلم» تقديره: / يظلم هو، وهو فعل مضارع مجهول. «أحياناً» مفعول فيه. «فيظلم» فيه ضمير مستتر فاعله، والجملة معطوفة على الأولى، وأصل (۲) «يظلم»: «يظطلم» (عضله وأصل (علم الله وأصل (علم الله والمعلم) وعينئذ يجوز الظلم، فقلبت تاء «افتعل» طاء لقرب المخرج، فصار «يظطلم»، وحينئذ يجوز فيه الإظهار كما مر آنفاً، ويجوز الإدغام:

إما بقلب الطاء ظاء، فصار «يظلم».

وإما بقلب الظاء طاء فيصير (٥) «يطلم».

والثلاثة الأوجه(١) جائزة في البيت، وهو المراد بالاستشهاد.

\* \* \*

<sup>=</sup> المفصل: ٤٠٢، ابن يعيش: ٧٠/١٠، ١٤٩، التصريح على التوضيح: ٣٩١/٢، شواهد السافية: ٤٩٣/٤، اللسان: ٤٧٥٨/٤ (ظلم)، نقره كار: ٢١٦، سر الصناعة: ٢٢٤/١، الشواهد الكبرى: ٤٩٣/٤.

والبيت غير منسوب في الخصائص: ١٤١/٢ (عجزه)، الملوكي: ٣١٦، ٣١٩ (عجزه في الموضعين)، اللسان: ٢٧٦٣/٤ (ظنن).

وروي: «فيطلم» - بالطاء المهملة - بدل «فيظلم» في سيبويه، والملوكي: ٣١٦، وروي: «فيظطلم» - بظاء معجمة، بعدها طاء مهملة - في ابن السيرافي، وابن يعيش: ٧٠/١٠، والخصائص، والشافية، والملوكي: ٣١٩، والديوان.

<sup>(</sup>۱) ب، د: فیحتمل.(۲) د: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٣) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: فيظظلهم. تصحيف.

<sup>(</sup>٤) الواو. من ب، وج، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٥) جـ: فصار.

 <sup>(</sup>٦) وذهب المؤلف هنا في والثلاثة الأوجه، مذهب الكوفيين في والثلاثة الأثواب، تشبيهاً
 بـ والحسن الوجه،. وهو خلاف مذهب البصريين. انظر الأشموني: ١٤٤/١.

أنشد:

# ٤٣٤ \_ تَنْجِي علىٰ الشَّوْكِ جُرَازاً مِقْضَبَا والهَرْمُ تُلْدِيْهِ اذْدِرَاءً عَجَبَا

يُقَالُ: «أَنْحَيْتُ عَلَى حَلْقِهِ السِّكِيْنَ» أَيْ: عَرَضْتُ (١). «الجُرازُ» السُّيفُ (٢) (المُعْضَبُ» القَاطِعُ (١). «الهَرْمُ» نَبْتُ (٥). «إذَّرَىٰ البُّرَّ» أَعْطَاهُ لِلرِّيْحِ.

#### المعنىي

يصف<sup>(۱)</sup> وحشية، أي: تعرض<sup>(۷)</sup> أسنانها المشبهة<sup>(۸)</sup> بالسيف القاطع على الشوك، وتقطعه<sup>(۱)</sup>، وتذرى ذلك النبت.

## الإعسراب

«جرازاً» مفعول «تنحى»، وفاعله ضمير الوحشية. «مقضباً» صفة المفعول. قوله (١٠٠): / «والهرم» (١١٠) بالنصب مفعول فعل (١٢) مضمر على شريطة [٢٩٢]

٤٣٤ ــ البيتان من الرجز، وهما لأبي حكاك في الممتع: ٣٥٨/١، المقرب: ٢٦٦٢، سر الصناعة: ٢٠٢/١.

وهما بلا نسبة في اللسان: ١٥٠٧/٣ (ذكر)، المفصل: ٤٠٢، ابن يعيش: ١٥٠/١٠.

وروي: «إذدكارا» ـ بالذال المعجمة، بعدها دال مهملة ـ في اللسان.

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح: ٢٥٠٤/٦ (نحا). (٢) ب، جه، د: السيف. ساقط.

<sup>(</sup>٣) والجراز من السيوف الماضي النافذ. انظر اللسان: ١/٥٩٧.

<sup>(</sup>٤) من القضب وهو القطع. انظر اللسان: ٥/٣٦٥٩ (قضب).

<sup>(</sup>٥) الهرم بالتسكين: ضرب من الحمص فيه ملوحة، وهو أذله وأشده انبساطاً على الأرض واستطاحاً واحدته: هرمة، وقيل: هي البقلة الحمقاء، وقيل: هو شجر. انظر اللسان: ٢/٧٦٦ (هرم).

<sup>(</sup>٦) د: يصف. ساقط.

<sup>(</sup>٧) من ب، وج. الصواب، وفي أ، ود: يعرض. تصحيف.

<sup>(</sup>٨) من د. الصواب، وفي أ، وب، ود: المشبه. تحريف.

<sup>(</sup>٩) ب، جه، د: ويقطعه. تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) د: قوله. ساقط. (١١) الواو. من د. الصواب.

<sup>(</sup>١٢) ب: فعل. ساقط.

التفسير تقديره: تذري الهرم تذريه، والجملة فعلية (١) معطوفة على الأولى، والنصب فيه هو المختار.

ويجوز رفعه بالابتداء على غير المختار.

«إذدراء» نصب بالمصدر، وأصله(٢): «اذتراء» على وزن «افتعال» قلبت التاء دالًا، وذلك هو المقصود بالاستشهاد.

قوله: «عجباً» صفة المصدر (٣).

#### \* \* \*

أنشد:

٤٣٥ \_ وَفِي (1) كُلِّ حَيٍّ قَدْ خَبَطً (٥) بِنِعْمَةٍ فَحُقَّ لِشَأْس (١) مِنْ نَدَاكَ (٧) ذَنُوبُ (خَبَطً (٨) أَصْلُهُ (خَبَطْتَ» (١) قُلِبَتْ تَاءُ الخِطَابِ طَاءً تَشْبِيْهَاً لَهَا بِتَاءِ

200 ــ البيت من الطويل، وهـو لعلقمة بن عبـدة الفحـل من قصيـدة لـه يمـدح فيهـا الحارث بن شمر الغساني، ملك الشام، وكان شأس في يديه أسيراً، وقبله:

وَأَنْتَ الَّذِي آتَارُهُ فِي عَدُوِّهِ مِنَ البُّؤْسِ والنُّعْمَى لَهُنَّ نُدُوْبُ

انظر ديوانه: ١٣٢، المفضليات: ٣٩٦، سيبويه والشنتمري: ٢٧٣/٢، ابن السيرافي: ٢٩٢/١، ابن يعيش: ٤٨٤/٥، المسان: ٢٩٢/١، شواهد الشافية: ٤٩٤/٤، اللسان: ٢٩٢/١ (جنب)، ٢١٩٤/١ (خبط)، ٢١٧٦/٤ (شأس)، الكامل: ١٦٦/١، الصحاح: ٣٩٣/٣ (شأس)، شواهد الكشاف: ٤/٤٥٤، ابن الشجري: ١٨١/٢.

والبيت غير منسوب في المنصف: ٣٣٢/٢، المفصل: ٤٠٣ (صدره)، ابن يعيش: ١٨/١٠ (صدره)، الممتع: ٣١٥١ (صدره)، الملوكي: ٣٢٥، ابن الحاجب: ٥١٦ (صدره)، سر الصناعة: ٢٢٥/١.

وروي: «خبطت» بدل «خبط» في الديوان واللسان. (وعليه فلا شاهد فيه)، وروي: «وحق» بدل «فحق» في ابن الشجري.

- (٤) ب: في. ساقط. (٥) د: ضبط. تحريف.
  - (٦) ج، د: لشأش. تصحيف. (٧) د: من يداك.
- (۸) د: ضبط. تحریف.(۹) د: ضبطت. تحریف.

<sup>(</sup>١) جـ: فعلية. ساقط. (٢) ب: الواو. ساقط.

<sup>(</sup>٣) ج: المصدر. ساقط.

الإِفْتِعَالِ، ثُمَّ أَدْغِمَتْ فَصَارَ «خَبَطًى»(١)، وَهُوَ الغَرَضُ بِالإِسْتِشْهَادِ.

يُقَالُ: «خَبُطْتُ<sup>(٢)</sup> الشَّجْرَةَ» أَيْ: نَفَضْتُهَا لِأَخْذِ ثَمَرَتِهَا <sup>(٣)</sup>.

«شَأْسُ» (1) إِسْمُ أَبِي الشَّاعِرِ. «الذَّنُوْبُ» النَّصِيْبُ.

كَانَ مَمْدُوْحُهُ قَدْ أَسَرَ أَبَاهُ فَمَدَحَهُ بِهَذِهِ القَصِيْدَةِ (٥)، يقول: تنعم على كل حيِّ فحق لشأس(١) نصيب من عطياتك بأن تطلقه.

#### الإعسراب

«وفي كل حيّ» جار ومجرور كلام إضافي، وهو ظرف لما بعده. «قد خبط» (۷) فعل فاعله (۸) التاء المنقلبة طاء المدغمة فيه. «بنعمة» في محل/ [۲۹۳] مفعوله. «ذنوب» معمول «حق». قوله: «من نداك» (۹) للتبيين.

\* \* \*

أنشد:

أَحَسْنَ بِهِ (١٠) فَهُنَّ إِلَيْهِ شُوسُ (١١)

-----

سِوَىٰ أَنَّ العِتَاقَ مِنَ المَطَايَا

<sup>(</sup>١) ب: خبط. ساقط، وفي د: ضبط. تحريف.

<sup>(</sup>۲) د: ضبطت. تحریف.

<sup>(</sup>٣) وخبط الشجرة بالعصا يخبطها خبطاً: شدّها ثم ضربها بالعصا، وفض ورقها منها، ليعلفها الإبل والدواب، والخبط: طلب المعروف خبطه يخبطه خبطاً واختبطه، واختبطني فلان: إذا جاءك يطلب معروفك من غيراصرة، وخبطه بخير: أعطاه من غير معرفة بينهما. انظر اللسان: ١٠٩٣/٢ (خبط)، الصحاح: ١١٢١/٣ (خبط).

<sup>(</sup>٤) ج، د: لشاش. تصحيف.

<sup>(</sup>٥) وفي ابن السيرافي (٢/ ٤٠٠): «وشأس: هو أخو علقمة بن عبدة، ومدح بهذه القصيدة الحارث بن شمر الغساني، وكان شأس في يديه أسيراً». وانظر الشنتمري: ٢٣/٧، شواهد الشافية: ٤٩٥/٤، شواهد الكشاف: ٣٤٥/٤.

<sup>(</sup>٦) جـ: لشأش: تصحيف.(٧) د: ضبط. تحريف.

<sup>(</sup>A) د: وفاعله. (۹) د: من يداك.

٤٣٦ \_ هذا عجز بيت من الطويل، لأبي زبيد الطائي، يصف الأسد، وصدره:

«أَحَسْنَ» (١) بِمَعْنَى «أَحْسَسْنَ» (٢) أَيْ: أَدْرَكْنَ (٣) «شُوسُ» (٤) جَمْعُ أَشْوَسَ (٩) ، وَهُوَ الَّذِي يَنْظُرُ (١) بِمُؤَخِّرِ عَيْنِهِ (٧) نَظَرَ المُتَكَبِّرِ.

يصف الإبل، يعنى (^):

فلما أحسَّت (١) الإبل (١٠) بالأسد نظرن (١١) إليه بمؤخر عيونهن.

## الإعسراب

«أحسن» فعل ماض فاعله النون، وأصله «أحسسن»، فحذف أحد

= انظر دیوانه: ۹٦، الحلل: ٤١٢، المنصف: ٣٤/٣، الدرر اللوامع: ٩٦/٣، اللسان: ٢/٨٠ (حسس)، ١/١٢٨ (حسا)، معاني الفراء: ١/١٧، المحتسب: ١/٣٧، ١٢٣، ٢٦٩، ٢١٦/١، المحتسب: ١/٣٨، ١٢٣/١، ١/١٧٦، ١/١٧٦، ١/١٠٠ السمط: ١/٣٨١.

والبيت غير منسوب في مجالس ثعلب: ٢١٨/٦ (عجزه)، المقتضب: ٢٠٨٠) الإنصاف: ٢٧٣/١، المفصل: ٤٠٤ (عجزه)، ابن يعيش: ١٥٣/١٠ (عجزه)، ١٥٤، ابن الشجرى: ٢٨٨/١، الخصائص: ٢٣٨/١.

وروي صدره: «خلا» بدل «سوى» فيما عدا الحلل، وابن يعيش، واللسان (حسا)، وروي عجزه: «حسين» بدل «أحسن» في مجالس ثعلب، والحلل، والإنصاف، واللسان (حسس)، ومعاني الفراء، والقالي، وسمط اللآليء.

- (۱۰) د: به. ساقط. (۱۱) د: شوش. تصحیف.
  - (١) د: به. زيادة.
  - (٢) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: أحسن. تحريف.
- (٣) يقال أحسست بالشيء إذا شعرت به، وحسست بالخبر وأحسست به أي: أيقنت به، وقيل: أحسست معناه: ظننت ووجدت، وأحسيت وأحست (بسين واحدة) وهو من شواذ التخفيف: ظننت ووجدت وأبصرت وعلمت، والشيء: وجدت حسه. انظر اللسان: ٢/٨٧٠، ٨٧١ (حسس)، ترتيب القاموس: ٢/١٤٠ (حسس).
  - (٤) د: شوش. تصحيف. (٥) د: أشوش. تصحيف.
    - (٦) ب: الذي. ساقط، وفي د: ينظر. ساقط.
    - (٧) ب: عينيه. ج: بمؤخر العين أي مؤخر عينيه.
  - (٨) ب: المعنى. (٩) ب، ج: أحسنت. تحريف.
    - (١٠) جـ: الإبل. ساقط. (١١) د: نظرت.

المثلين، وهو الاستشهاد بذلك. «شوس»(١) خبر المبتدأ، وهو قوله: «هن».

\* \* \*

#### أنشد:

٤٣٧ \_ غَدَاةَ طَفَتْ (٢) عَلْمَاءِ بَكُرُ بِنُ وَائِلٍ وَعَاجَتْ صُدُورُ الْخَيْلِ شَطْرَ تَمِيْمِ (طَفَتْ» (٣) أَيْ: عَلَتْ وَغَلَبَتْ، مِنَ الطَّفُوِّ (٤)(٥). (عَاجَتْ» أَيْ: مَالَتْ، وَأَقْبَلَتْ (٢)(٥). (الشَّطْرُ» (١) النَّحُوُ (١) والجَانِبِ، يُقَالُ: قَصَدْتُ شَطْرَهُ أَيْ: نَحْوَهُ (١٠).

(١) د: شوش. تصحيف.

وَلَـوْ شَـهـدَتْنِـي يَـوْمَ دُوْلاَبَ أَبْـصَـرَتْ طِعَـانَ فَتَـىً في الـحَــرْب غَيْـر ذَمِيْم

انظر الكامل: ١٠٤٦/٣، ٣٠١/١، شواهد الشافية: ٤٩٨/٤، ابن الجشرى: ٤٢.

وقيل: هو لعمرو القنا، وقيل: لحبيب بن سهم التيمي، وقيل: لعبيدة بن هلال اليشكري، وقيل: لصالح بن عبدالله العبشمي (انظر شواهد الشافية: ٤/٥٠٠).

والبيت بلا نسبة في المفصل: ٤٠٥، ابن يعيش: ١٥٤/١٠، ١٥٥، شواهد الكشاف: ٥٢٥/٤، معانى الفراء: ٣٧٧/٢، ابن الشجرى: ٩٧/١.

وروي: «وعجنا» بدل «وعاجت» في الكامل (وذكرت في شواهد الشافية)، ومعاني الفراء، وابن الشجري.

- (۲) ب، ج: طغت. (۳) ب، ج: طغت.
  - (٤) د: الطغو.
- (٥) يقال: طفا الشيء فوق الماء يطفو طفواً وطفواً: ظهر وعلا ولم يرسب، ويقال كذلك: طغى الماء والبحر (بالغين) ارتفع وعلا على كل شيء فاخترقه. انظر اللسان: ٢٦٨٤/٤ (طفا)، و: ٢٦٧٨ (طغى).
- (٦) من د. الصواب، وفي أ: وأملت، وفي ب: أملت، وفي جـ: فـأملت. وكله تحريف.
- (٧) وفي اللسان: ٣١٥٥/٤ (عوج): عاج ناقته وعوجها فانعـاجت وتعوجت: عطفها، ويقال: عاج فلان فرسه إذا عطف رأسه. وانظر تاج العروس: ٧٩/٧ (عوج).
  - (٨) ب: الشرط. تحريف. (٩) جـ: النحو. ساقط.
    - (١٠) انظر اللسان: ٢٢٦٣/٥ (شطر).

يقول (١): غداة غلبت هذه القبيلة على الماء، وأقبلت (٢) صدور خيلهم نحو قبيلة تميم لمحاربتهم.

#### الإعسراب

«غداة» ظرف زمان أضيف إلى الفعل. «طفت» فعل ماض. «بكر بن وائل» فاعله. «وعاجت» عطف على «طفت». «صدور الخيل» كلام إضافي [٢٩٤] رفع بفاعل «عاجت». «شطر تميم» نصب/ بالمفعول.

الاستشهاد على أن (٣) قوله: «علماء» أصله «(على) الماء»، (على أنه) (٥) جار ومجرور، وذلك (٦) لغة (٧) فيه.

تمّت بعون الله<sup>(۸)</sup> .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ب: تقول.

<sup>(</sup>٢) من ب، وج، ود. الصواب، وفي أ: وقبلت. تحريف.

<sup>(</sup>٣) جـ: أن. ساقط. (٤) من ب، وجـ، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٥) من ب، ود. الصواب، وفي جـ: أنه. فقط.

<sup>(</sup>٦) الواو: من ب، وجـ، ود. الصواب.

<sup>(</sup>٧) من ب، وجـ، ود. الصواب، وفي أ: لغته. تحريف.

<sup>(</sup>٨) ب: تمت بحمد الله وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. وفي جـ: والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، تمت بعون الله، والحمد لله. وفي د: تم، والله أعلم وأحكم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

# فهرس الفهارس

- ١ \_ فهرس شواهد القرآن الكريم.
- ٢ فهرس شواهد الحديث النبوي الشريف.
  - ٣ \_ فهرس أمثال العرب وأقوالهم.
    - ٤ \_ فهرس الشواهد النحوية.
      - (أ) فهرس الأشعار.
      - (ب) فهرس الأرجاز.
        - فهرس الأعلام.
- ٦ \_ فهرس القبائل والأقوام وأصحاب المذاهب.
  - ٧ \_ فهرس الأمكنة والبلدان.
  - ٨ = فهرس الكتب الواردة في الكتاب.
    - ٩ \_ فهرس المصادر والمراجع.
      - ١٠ ـ فهرس الموضوعات.

# ١\_ فهرس شواهد القرآن الكريم

| الَّابــة                     | اسم السورة ورقم الآية | الصفحة        |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| ﴿عوان بين ذلك﴾                | البقرة: ٦٨            | 401           |
| ﴿ولا تلقوا بأيديكم﴾           | البقرة: ١٩٥           | 004           |
| ﴿وكفي بالله﴾                  | النساء: ٦             | ٤٥٧           |
| ﴿وَكُفِّي بَاللَّهُ شَهِيدًا﴾ | النساء: ١٦٦           | 009           |
| ﴿كنت أنت الرقيب﴾              | المائدة: ١١٧          | 7             |
| ﴿واختار موسى قومه﴾            | الأعراف: ١٥٥          | ov1           |
| ﴿واسئل القرية﴾                | يوسف: ۸۲              | 115           |
| ﴿يا أسفا على يوسف﴾            | يوسف: ٨٤              | 171           |
| ﴿قل لو أنتم تملكون﴾           | الإسراء: ١٠٠          | 111, 777, 331 |
| ﴿لَكُنَا هُو اللهُ رَبِّي﴾    | الكهف: ٣٨             | 049           |
| ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾    | الروم: ٤              | 444           |
| ﴿ أَلا يسجدوا ﴾               | النمل: ٢٥             | 127           |
| ﴿حتى تضع الحرب أوزارها﴾       | محمد: عَالَمْ ا       | 101           |
| ﴿ فإنما يبخل عن نفسه ﴾        | محمد: ﷺ ۲۸            | 148           |
| ﴿تقاتلونهم أو يسلموا﴾         | الفتح: ١٦             | 0.0           |
| ﴿فأصدق وأكن من الصالحين﴾      | المنافقون: ١٠         | 07 8          |
| ﴿فقد صغت قلوبكما﴾             | التحريم: ٤            | 240           |
| کتاب مرقوم                    | المطففين: ٢٠          | 1.9           |

# ٢- فهرس شواهد الحديث النبوي الشريف

| الصفحة | الحديث                                              |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ***    | «العمائم تيجان العرب»                               |
| 779    | «الهرة ليست بنجسة إنها من الطوافين والطوافات عليكم» |
|        | * * *                                               |

# ٣- فهرس أمثال العرب وأقوالهم

| الصفحة | المثل                              |
|--------|------------------------------------|
| Y40    | «شر أهر ذا ناب»                    |
| 777    | «ما أنا كأنت»                      |
| 14.    | «ما كل سوداء تمرة، ولا بيضاء شحمة» |
| ٤٧٠    | «ما له سبد ولا لبد»                |
| ٧٠٨    | «هكذا فزدي أنه»                    |

# ٤- فهرس الشواهد النحوية (١)

وقسمته إلى قسمين: ( أ ) فهرس الأشعار، (ب) فهرس الأرجاز.

والأبيات المرقمة فيهما هي الأبيات التي شرحها المؤلف، ورقمها ابتداء من أول الكتاب إلى نهايته، والأبيات المرقمة بين هلالين هي التي أشار إليها الشارح في أثناء الشرح ولذلك لم أضع لها رقمًا خاصًا.

# (أ) فهرس الأشعار:

#### (الهمزة)

كان سلافة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء ٢٧٣

| *11   | فقد ذهب اللذاذة والفتاء                       | إذا عاش الفتى مائتين عاماً       |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 277   | كجــواري يلعبــن بــالصحــراء                 | ما إن رأيت ولا أرى في مدتي       |
|       | (اباء)                                        | 1)                               |
| 11    | د ولم تست دعد في العلب                        | لم تتلفع بفضل مئزرها دع          |
| ١٢٨   | لانسرى فيسه عسريبسا                           | ليت هذا الليل شهر                |
| (171) | ك ولا نخشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ليــــس إيـــاي وإيـــا          |
| 47 E  | فسلا كعبساً بلغست ولا كسلابسا                 | فغضض الطرف إنك من نمير           |
| 714   | لا يبصر الكلب في ظلمائها طنبا                 | في ليلة من جمادي ذات أندية       |
| 77    | كـــاليـــوم مطلـــوبــــأ ولا طلبــــا       | حتى إذا الكَالِّب قال لها        |
| 777   | يـــومــــأ وأكفـــك جـــانبــــا             | دعني فأذهب جانبا                 |
| 40    | ولها في مفارق الرأس طيبا                      | لن تسراهها _ ولسو تسأملت _ إلَّا |
|       |                                               |                                  |

<sup>(</sup>١) تم ترقيم هذا الفهرس حسب أرقام الأبيات وليس الصفحات.

محطوطة جدلت شنباء أنيابا 240 444 وكان ذهابهن له ذهابا وقولي إن أصبت لقد أصابس 425 نوازع من قلبي ظماء وألبب 71 وما لي إلا مذهب الحق مذهب 01 يصبحــن إلاَّ لهــن مطلــب 173 من حيث لا صبوة ولا لعسب 177 لا أم لـــي إن كــان ذاك ولا أب V١ وماكاد نفسأ بالفراق تطيب 00 فأبهت حتى ما أكاد أجيب 77. فإن المندى رحلة فركوب . \*\* هذا ابن هرمة واقفاً بالباب 474 فحيق لشاأس من نداك ذنوب 240 يكرون وراءه فرح قريب YAY (كريم رؤوس الدارعين ضروب) 141 لضغمهماها يقرع العظم نابها 177 جرى فوقها واستشعرت لون مذهب 14 سهيل أذاعت غزلها في القرائب AY على ضوء برق آخر الليل ناضب 173 (أبسى الله أن أسمو بسأم ولا أب) 217 كاليوم هانىء أينق جرب TYO ضلت هذيل بما قالت ولم تصب 474 وعلم بيان المرء عند المجرب 419 حصباء درّ على أرض من الذهب 727 فقد تر كتك ذا مال وذا نشب 4.1 277 ما لاح بالمعزاء ريع سراب 440 علي كان المسومة العراب

هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة يسر المرء ما ذهب الليالي أقلي اللوم عاذل والعتابن إليكمم ذوى آل النبسى تطلعست وما لي إلا آل أحمد شيعة لا بارك الله في الغيواني هيل أنسى ومسن أيسن آبسك الطسرب هــذا لعمــر كــم الصغــار بعينــه أتهجر ليلي بالفراق حبيبها ومسا هــو (إلاً) أن أراهــا فُجــاءَةً ترادى على ماء الحياض فإن تعف سالله ربك إن دخلت فقل له وفيي كيل حيى قيد خبيط بنعمية عسى الكرب الذي أمسيت فيه بكيت أخيا البلاواء يحمد يسومه وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة وكمتأ مدماة كأن متونها إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة فنذر ذا ولكن هتعين متيماً فما سودتني عامر عن وراثة ما إن رأيت ولا سمعت ب سألت هذيل رسول الله فاحشة وقد ذقتمونا مسرة بعسد مسرة كأن صغرى وكبرى من فواقعها أمرتك الخير فافعل ما أمرت به ما أنس لا أنساه آخر عيشتي جياد بني أبي بكر تسامي

(التاء)

| (الـتـاء) |                                  |                                       |  |  |  |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 77        | يـــدل علـــى محصلـــة تبيـــت   | (ألا رجــــلاً جـــزاه الله خيـــراً) |  |  |  |
| 727       | تـــرفعـــن ثـــوبـــي شمـــالات | ربمــــا أوفيــــت فــــي علــــم     |  |  |  |
| 97        | وبسدا اللذي كانست نسوار أجنست    | (حنت نسوار ولات هنا حنت)              |  |  |  |
| 7.4       | واستعجلت نصب القدور فملت         | وإذا العمذاري بمالمدخمان تقنعمت       |  |  |  |
| 170       | أكاد أغص بالماء الفرات           | فساغ ليي الشراب وكنت قبالًا           |  |  |  |
|           | (الجيم)                          |                                       |  |  |  |
| 770       | تجد حطباً جزلاً وناراً تأججا     | متى تىأتنا تلمىم بنا فىي ديارنا       |  |  |  |
| **        | يشجحج رأسمه بسالفهمر واجمي       | وكنست أذل مسن وتسد بقساع              |  |  |  |
| 144       | لولاك هذا العام لم أحجج          | أومست يكفيها من الهدودج               |  |  |  |
|           | (الحاء)                          |                                       |  |  |  |
| ٤٠١       | بنسزع أصوله واجمدز شيحا          | فقلت لصاحبي لا تحسانا                 |  |  |  |
| 119       | (مـوالـي ككبـاش العـوس سحـاح)    | قمد كماد يمذهب بالمدنيا ولمذتها       |  |  |  |
| 74        | فسأنسا ابسن قيسس لا بسراح        | مــن صــد عــن نيــرانهـا             |  |  |  |
| **        | في الرأس منها وفي الأصلاب تمليح  | فسرد جسازرهم حسرفها مصررمه            |  |  |  |
| ( TT)     | ولا كسريسم مسن السولسدان مصبسوح  | إن اللقساح غسدت ملقسى أصرتهسا         |  |  |  |
| 10        | ومختبط ممسا تطبسح الطسوائسح      | ليك يسزيم ضارع لخصومة                 |  |  |  |
| 144       | رفيـــق بمســح المنكبيــن سبــوح | أخسو بيضات رائسح متسأوب               |  |  |  |
| 440       | رسيس الهوى من حب مية يبرح        | إذا غير الهجر المحبين لم يكد          |  |  |  |
| 111       | وعما ألاقسي منهما متزحزح         | لقد كـان لـي عـن ضـرتيـن عـدمتنـي     |  |  |  |
| 44        | وأبسي الحشرج الفتسى النفساح      | يسا لعطسافنسا ويسا لسريساح            |  |  |  |
| 777       | ستطفىء غلات الكلمي والجموانح     | عسى طيء من طيء بعد هذه                |  |  |  |
| 770       | ومن قلبه لي في الظبياء السوانح   | (ألا رب من قلبي له الله نياصح)        |  |  |  |
|           | دال)                             | (الـ                                  |  |  |  |
| ٤١٧       | ولا من حفّى حتى تـلاقـي محمـداً  | ف آليت لا أرثي من كلالة               |  |  |  |
| 444       | مني السلام وألا تشعرا أحدا       | أن تقرآن على أسماء ويحكما             |  |  |  |
| 149       | قد تمنعانك أن تضام وتضهدا        | يديان بيضاوان عند محلم                |  |  |  |
| 198       | لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا       | دعسانسي مسن نجسد فسإن سنينسه          |  |  |  |
| 4.4       | أضاءت لك النار الحمار المقيدا    | أعدد نظراً يسا عبد قيسس لعلمسا        |  |  |  |
|           |                                  |                                       |  |  |  |

تفكر آإيّاه يعنون أم قردا 277 زج القلـــوص أبـــي مـــزاده 99 فنع م الرزاد زاد أبيك زادا YAY (ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا) 404 جـون السـراة رباع سنه غـرد 47. (ولكنني من حبها لعميد) 4.7 ف ذاك أمانة الله الشريد 417 ولا جـــداً إذا ازدحـــم الجــدود 13 إلاً يداً ليست لها عضد 11 ركيان مكِّة بين الغيل والسَّند ٨٤ لأمر ما يسود من يسود 10 (فحسيك والضحاك سيف مهند) £A قضيتـــه ألا يجـــور ويقصـــد 177 دراهم عند الحانوي ولا نقد 4.0 بوحش اصمت في أصلابها أود ۲ إذا الليلة الشهباء أضحى جليدها YVY فزوجك خامس وأبوك سادي 44. نكدن ولا أمية بالبلاد 11 بما لاقت لبون بنسى زياد 272 إلى الغدر أدنى من شبابهم المرد عيت جواباً وما بالربع من أحد 499 دعائم الزور نعمت زورق البلد 444 بين ذراعي وجبهة الأسلد 94 تجد خير نار عندها خير موقد 171 وجبت عليك عقوبة المتعمد 414 لما تيزل برحالنا وكأن قد 44. 441 4.5 إلى حمامتنا أو نصفه فقد فإن صاحبها قد تاه في البليد 44.

حزق إذا ما القوم أبدوا فكاهة فيزججتها بمسزجسة تـــزود مثـــل زاد أبيـــك فينـــا وإياك والميتات لا تقربنها تالله يبقى على الأيام مبتقل يلومونني في حب ليلي عواذلي إذا ما الخبز تأدمه بلحم فلل حسباً فخرت به لتيم أبني لبيني لستم بيد والمؤمن العائذات الطير يمسحها عــزمــت علـي إقــامــة ذي صبـاح إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا على الحكم المأتى يبوماً إذا قضى وكيف لنا بالشرب إن لم تكن لنا أشلبي سلوقية باتبت وبات بها ومن فعلاتي أنني حسن القرى إذ ما عد أربعة فسال أرى الحاجات عند أبعى خبيب ألهم ياتيك والأنباء تنمي إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم وقفت فها أصلالاً أسائلها أوحرة عيطل ثبجاء مجفرة يا من رأى عارضاً أسر به متى تأته تعشو إلى ضوء ناره بالله ربك إن قتلت لمسلماً أزف الترحل غير أن ركابنا

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ها إن تا (عذرة إن) لم تكن قبلت

مهالاً فداء لك الأقوام كلهم

همذيلية تمدعو إذا همي فماخرت وإن الني حانت بفلج دماؤهم وتسركسن نهدا عيللا أبناؤها

(الراء)

ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر AV غفر ذنبهم غير فخرر 774 على الخسف أو نرمى بها بلداً قفرا PVY فلذكسرت حيسن تبسر قعست ضسارا 175 كما ألغيت في المدية الحوارا 7.7 (أعارت عينه أم لهم تعارا) £ . A ونسار تسوقسد بسالليسل نسارا 1.4 روانه أليتيك وتستطارا OY ي ولا نــرامــي بــالحجــاره 44 هــة سـابــح نهـد الجــزاره (AA) ليلقحها فينتجها حروارا 409 متيسن القبوى خيسر مسن الصسرم مسزدرا £ . V بها جرب عدت عَلى بيزوبرا 0 إذا أدلجوا في الليل يدعون كوثرا 194 إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا ٧٠ نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا 404 بأن امرء القيس بن تملك بيقرا 494 واثق\_\_\_اً أن تثيبن\_\_\_ي وتسرا 11. ما وجدناك في الحوادث غرا (11)والمكرمات وسادة أطهار T . A ما أنت ويب أبيك والفخر 29 فالله يكالأما تأتى وما تذر 35 قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر 1 . . عن العهد والإنسان قد يتغير 144

ومسا أثمسر مسن مسال ومسن ولسد

أباً هذلياً من غطارفة نجد

هـم القـوم كـل القـوم يـا أم خـالـد

وبنسى كنانسة كساللصسوت المسرد

17.

Y . Y

149

490

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ثـــم زادوا أنهــم فــي قــومهــم حراجيج لا تنفك إلاً مناخة سفرت فقلت لها هبج فتبرقعت ويسذهسب بينهسا المسرئسي لغسوأ تسائسل بابن أحمس مسن رآه أكــل امــرىء تحسبيــن امــرءاً متسى مسا تلقنسي فسرديسن تسرجيف ولا نُقات ل بالعصب يعالج عاقراً أعيت عليه ودع ذا الهوى قبل القلى ترك ذى الهوى إذا قال غاو من تنوخ قصيدة فهم أهلات حول قيس بن عاصم ولا أب وابناً مثل مروان وابنه فقلت له لا تبك عينك إنما ألا همل أتساهها والحموادث جمية مسر إنسى قسد امتسدحتسك مسرا مسرّ يسا مسرّ مسرّة بسن تليسد إن الخــــلافـــة والمـــروة فيهـــم يسا زبسرقسان أخسا بنسى خلسف إما أقمت وإما أنت مرتحلا عشية فر الحارثيون بعدما لئن كان إياه لقد حال بيننا

لا يلقينكم فسي سسوأة عمر كما تكر إلى أوطانها البقر 774 وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور YV . وكم مثلها فارقتها وهمي تصفر YOY أمات وأحيا والبذي أمره الأمر 474 كلام كسها تحت رجليك شاجر 144 فقام بفأس بين وصليك جازر ٤. بشهرء نحته عن يديه المقادر 41 24. إذا عهدمه وازاداً فبإنك عهاقسر 0 . فما القيسى بعدك والفخار فهلك\_\_\_ جه\_\_رة وب\_ار 101 أظبيى كسان أمسك أم حمسار TVE وعناجيج بينهن المهار 790 ف فألوت به الصبا والدبور YVA وفي الأكف السلامعات سور 113 أجل، جير إن كانت أبيحت دعاثره 445 من الأرض محدودياً غارها 115 وأبيى ما لك ذو المجاز بدار 1.4 ٧٤ فسما وأدرك خمسة الأشبار 49 والصالحون على سمعان من جار (يدعو وليدهم بها عرعار) 101 فدعاء قد حلبت على عشاري 111 فكل حتف امرىء يمضى بمقدار 777 على التنائس لعندي غير مكفور T.V وإنما العزة للكائسر YEV ويسوم حيسان أخسى جسابسر VOL (سود المحاجر لا يقرأن بالسور) 797 ض القوم يخلق ثم لا يفر 401 (EYA)

يا تيم تيم عدي لا أبا لكم كروا إلى حرتيكم تعمرونهما أبالأراجيزيا ابن اللؤم توعدني (فأبت إلى فهم وما كدت آيبا) أما والذي أبكي وأضحك والذي فأصبحت أنى تأتها تلتبس بها إذا ابن أبي موسى بلالاً بلغته ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه ضروب بنصل السيف سوق سمانها وكنت هناك أنت كريم قيس ومير دهير علي وبيار فإنك لا تبالى بعد حول ربما الجامل المرؤبل فيهم ثم أضحوا كأنهم ورق جف عن مبرقات بالبرين وتبدوا وقلن على الفردوس أول مشرب قدر أحلك ذو المجاز وقد أرى ما زال مذعقدت يداه إزاره يا لعنة الله والأقرام كلهم مكتنفي جنبى عكاظ كليهما كم عمة لك يما جريس وخمالية فقال رائدهم أرسوا نزاولها إن امرءاً خصنى عمداً مرودت ولست بالأكشر منهم حصي شتان ما يومى على كورها تلك الحرائر لاربات أحمرة ولأنب تفري مباخلقت وبعب

| £1.   | أشمر حتى ينصف الساق مشزري ه ويحك ألحقت شرر أبشر | وكنت إذا جاري دعا لمضوفة<br>لقد رابني قولها يا هنا |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| w 4 4 | سين)                                            | رات<br>أكـــر وأحمـــى للحقيقـــة منهــــم         |
| 7 £ A | (وأضرب منا بالسيوف القوانسا)                    | سوى أن العتاق من المطايا                           |
| 173   | (أحسن به فهن إليه شوس)                          | أقساتسل حتى لا أدى لىي مقساتسلاً                   |
| ***   | وأنجــو إذا لـــم ينـــج إلّا المكيـــس         | •                                                  |
| 14.   | حقاً عليك إذا اطمان المجلس                      | إذ ما دخلت على الرسول فقبل له                      |
| (14.) | فسوق التسراب إذا تعسد الأنفسس                   | يا خيىر من ركب المطيَّ ومن مشي                     |
| 411   | بمشمخـــر بـــه الظيـــان والآس                 | لله يبقى على الأيام ذو حيد                         |
| 44    | والسرحمل والأقتساب والحلسس                      | يا صاح يا ذا الضامر العنس                          |
|       | ساد)                                            | (الم                                               |
| Y     | فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا                   | أتسانسي وعيسد الحسوص مسن آل جعفس                   |
| 4.4   | فان زمانكم زمن خميص                             | كلوا في بعض بطنكم تعفّوا                           |
| ۱۷۳   | بقية منقوص من الظل قالص                         | لمدن غمدوة حتمى ألاذ بخفهما                        |
|       | اد)                                             | (الذ                                               |
| ~./=  | عد.<br>قطا الحزن قد كانت فراخاً بيوضها          | ,۔<br>بتیهاء قفر والمطی کانها                      |
| 777   |                                                 | على أنها تعفو الكلوم وإنما                         |
| 14.   | نـوكـل بـالأدنـي وإن جـل مـا يمضـي              | المساوم ورست                                       |
|       | اء)                                             |                                                    |
| 107   | قتلت سراتهم كانت قطاط                           | أطلبت فسراطههم حتسى إذا مسا                        |
|       | يىن)                                            | (الع                                               |
| 777   | ولا يسك مسوقسف منسك السوداعسا                   | قفسي قبسل التفسرق يسا ضبساعساً                     |
|       | عليه الطيسر تسرقبه وقسوعها                      | أنا ابن التارك البكري بشر                          |
| ۸۳    | لتغني عني ذا إنائك أجمعا                        | إذا قال قدني قلت بالله حلفة                        |
| 45.   | ب<br>لسانــك كيمــا أن تغــر وتخــدعــا         | فقالت أكل الناس أصبحت مانحاً                       |
| 1.0   | وقمد جعلتنسي مسن حسزيمسة إصبعسا                 | فأدرك إبقاء العرادة ظلعها                          |
| 777   | كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا                    | لقد علمت أولى المغيرة أننيي                        |
| 419   | عليك من اللائي يدعنك أجدعا                      | لعلــك يــومــاً أن تلــم ملمــة                   |
|       |                                                 |                                                    |

بني ضوطري لولا الكميَّ المقنعا 44. تعدون عقر النيب أفضل مجدكم تركيع يبوما والبدهر قيدرفعيه 254 لا تهينن الفقين عليك أن (YEA) والمشيى والصبح لابقاء معه لكيل هيم مين الهموم سعية ويأكل المال غير من جمعه (WEA) قد يجمع المسال غير آكله لم أدر بعد غداة البين ما صنع لا يبعد الله إخرواناً تركتهم 400 حجلي تدرج في الشربة وقع 197 ارحم أصيبتي المذين كأنهم داود أو صنع السوابع تبع 115 وعليهما مسرودتان قضاهما 1.7 فتجيز موا ولكل جنب مصرع سيقوا هيوي وأعنقوا لهواهم فارعي فزارة لاهناك المرتبع 271 راحت بمسلمة البغال عشية أطوف سيرأ في البلاد وأفسرع TTA فإما تريني اليوم أزجي ظعينتي 74 فإن قومى لم يأكلهم الضبع أبا خيراشية أميا أنيت ذا نفسر عليه قضيم نمقته الصوانع YOI كأن مجر الرامسات ذيولها وجودا إذا هب الرياح الزعازع ۳. . ومنيا البذي اختير الرجال سماحة فقلت ألما أصح والشيب وازع 111 على حين عاتبت المشيب على الصبا ثلاث الأثبافي والبديسار البلاقع VO وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى حياتك لانفع وموتك فاجع VY وأنبت امرؤ منها خلقت لغيرنها ركائبها أن لا إلينا رجوعها بكت جزعاً واسترجعت ثم آذنت ٧٣ فهيهات هيهات إلينا رجوعها تـذكـرت أيامـاً مضين مـن الصبـا 100 اتسع الخرق على الراقع 70 لا نسب اليوم ولا خلية 24 وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي لا تجــزعــى إن منفساً أهلكتــه دلفت له فأكويه وقاع 104 وكنت إذا منيت بخصم سوء معلق وفضة وزنساد راع IVY فبينا نحن نرقبه أتانا ضخم الدسيعة ماجد نفاع 110 کے فی بنے سعد بن بکر سید 2 44 من هجو زبان لم تهجو ولم تدع هجوت زبان ثم جشت معتذرا (الفاء) أمام المطايا سيرها المتقاذف 187 بحيها يرجون كل مطية وليسس لحبها إذ طال شافي YIV كفي بالناي من أسماء كافي (القاف)

ألم تسأل الربع القواء فينطق

وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق

بأسحم داج عرض لا نتفرق 140 فراقبك لسم أبخيل وأنبت صديبق 411 أمنت وهذا تحملين طليق 124 فكيهـة هشيء بكفيك لائيق 244 لأنتحين للعظم ذو أنا عارقه 144 فسي بعسض غسراته يسوافقها FAY بيضاء قد متعتها بطلاق ٧٨ قد كنت خائف على الاحماق 4. بغاة ما بقينا في شقاق 41. فأدوها وأسرى في الوثاق (\*1.) يا عدى لقد وقتك الأواقي 441 (أسال البحار فانتحى للعقيق) 1.5 بله الأكف كأنها لم تخلق 189

رضيعي لبان شدي أمّ تقاسما فلو أنك في يوم الرخاء سألتني عدس ما لعباد عليك إمارة عسالا للذة تقول إذا أهلكت مالاً للذة لئن لم تغير بعض ما قد صنعته يوشك من فر من منيت يا رب مثلك في النساء غريرة يا قر إن أباك حي خويلد وإلا فساعلم وا أنا وأنتم إذا جسزت نواصي آل بدر ضربت صدرها إلي وقالت ضربت صدرها إلي وقالت أيا من رأى لي رأي برق شريق تدر الجماجم ضاحيا هاماتها

### (الكاف)

ه فرحست الظلام بأمّاتكا
 (وهل يعظ الضليل إلاَّ أولالكا)
 أبو جندل والزيد زيد المعارك

إذا الأمهسات قبحسن السوجسو أولشك قسومي لسم يكسونسوا أشسابسة وقسد كسان منهسم حساجسب وابسن أمسه

### (اللام)

وكسلا ذلسك وجسه وقبسل ۸١ (فكل جيزاه الله عني بما فعل) £Y لها ما مشى يوماً على خفه جمل YA . يخسال الفسرار يسراخسي الأجسل 440 عموذأ تسزجمي خلفها أطفالها (119)وإن في السفر إذ مضوا مهلا ٧. فقدركبت أمراً أغر محجلا 111 وأى جـواد لا يقـال لـه هـلا (1EA) وليسس بولاج الخواليف أعقلا 779 كنعاج الملا تعسفن رملا 14.

إن للخيسر وللشسر مسدى أميسران كانا آخياني كلاهما تسزال حبال مبرمات أعدها ضعيف النكايسة أعدها ضعيف النكايسة أعدها (الواهب المائة الهجان وعبدها) إنَّ محسلاً وإنَّ مسرتحسلا ألا أبلغا ليلي وقولا لها هلا أعيسرتني داء بأمك مثله أخا الحرب لباسا إليها جلالها قلست إذ أقبلت وزهر تهادى

إذا ما خفت من أمر تبالا 737 قتلا الملوك وفككا الأغلالا 144 وسالفة وأحسنه قلذالا 75. فما اعتذارك من شيء إذا قيلا 77 فنرجي ونكثر التأميلا YOA ولا ذاكر الله إلاَّ قليك 727 ولا أرض أبق ل إبق الها Y . Y إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل 114 بيتاً دعائمه أعيز وأطول 727 قسماً إليك مع الصدود لأميل YE أن هالك كل من يحفي وينتعل 414 ويرماً ترى منهن غرالاً تغرق £ 7 . وكل نعيه لا محالية زائل OV أنحب فيقضى أم ضلال وباطل 125 وحب تملاق وحب هو القبل 415 إلاَّ السحــاب وإلاَّ الأوب والسبــل 112 (وحبّ بها مقتولة حين تقتل) PAY شديدا بأعباء الخلافة كاهله ٨ قليل سوى الطعين النهال نوافله 20 يروم كثير تناديم وحيهله 124 وأمكنني منها إذن لا أقيلها 444 (وأن أعـزاء الـرجـال طيالهـا) EIT تنخيل فاستاكت به عود إسحيل 14 بردى يصفق بالرحيق السلسل 1.4 ولاسيما يوما بدارة جلجل 09 وقد غصت تهامة بالرجال ٤V 277 وقيل منايا غاديات، وآجال مكان الكليتين من الطحال 13 وشعثا مراضيع مشل السعالي 44

محمد تفد نفسك كل نفسس ابنے کلیب إن عميّ اللـذا ومية أحسن الثقلين جيدا قد قيل ذلك إن صدقا وإن كذبا غير أنا لم تأتنا بيقين ف\_ألفيت\_ عي\_ر مستعت\_ب فيلا مزنية ودقيت ودقها كم نالني منهم فضلا على عدم إن الــذى رفع السماء بنــي لنـا إنسى لأمنحك الصدود وإننسي في فتية كسيوف الهند قد علموا فيومأ يجازين الهوي غير ماضي ألا كيل شيء ميا خيلا الله بياطيل ألا تسالان المرء ماذا يحاول ثلاثة أحساب فحسب علاقة رباء شماء لا ياوي لقلتها فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها رأيت الوليدين اليزيد مباركاً ويسوم شهدناه سليماً وعامراً وهيج الحي من دار فضل لهم لئن عاد لى عبد العزيز بمثلها تبين لي أن القماءة ذلية إذا هي ليم تستك بعود أراكة يسقون من ورد البريص عليهم ألا رب يسوم لسك منهسن صالح فما لك والتلدد حرل نجد ألايا اصبحاني قبل غارة سنجال فكرونوا أنته وبنسي أبيكه وياوي إلى نسوة عطل

لتحرزنني فلا بك لا أبالي 411 أصادفه وأفقد بعيض مالي 145 كفانسي ولم أطلب قليل من المال 12 وقد يبدرك المجد المؤثل أمثالي (11) -ر له فرجة كحل العقال 18. حمامة في غصون ذات أوقال 171 ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي YAI 477 لناموا فما إن من حديث ولا صالى 454 م وأسرى من معشر أقتال 195 ويغضب منه صاحبي بقوول TOY وتقليننسي لكنن إيساك لا أقلبي TTV إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلي 2 2 بمنجرد قيد الأوابد هيكل 07 عميد بني حجوان وابن المضلل 1. فإنك إن تفعل تسف وتجهل YOE تصل وعن قيض ببيداء مجهل 797

ألا نادت أمامة باحتمال كمنية جابر إذ قال ليتي كمنية جابر إذ قال ليتي ولي ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة ولكنما أسعى لمجد موثل ربما تكره النفوس من الأم لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت فقلت لها تالله أبرح قاعداً

حلفت لها بالله حلفة فاجر رب رفد هرقته ذلك اليو وما أنا للشيء الذي ليس نافعي وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها وقد أغتدي والطير في وكناتها وقبلي مات الخالدان كلاهما ولا تشتم المولى وتبلغ أذاته غدت من عليه بعدما تم ظمؤها

(الميم)

غارات إذ قال الخميس نعم 17 كأن ظبية تعطو إلى ناضر السلم TIV وليـــث الكتيبــة فــي المــزدحــم (Y1Y) بصير بما أعيل النطاسي حذيما 1.1 مغار ابن همام على حتى خثعما 7 2 9 كميتا الأعالى جونتا مصطلاهما 744 إذا خاف يوماً نكبة فدعاهما 97 إذا ما خشوا من حادث الدهر معظما ٧V كأن على سنابكها مداما 94 ب\_آيــة مــا يحبــون الطعــامــا 9 8

لا يبعد الله التلبب في الويوم توافينا بوجه مقسم ويسوم توافينا بوجه مقسم إلى الملك القرم وابن الهمام فهل لكم فيما إلى قابني فإنني وما هي إلا فسي إذار وعلقة أقامت على ربعيهما جارتا صفا هما أخوا في الحرب من لا أخاله هم الآمرون الخير والفاعلونه بايدة يقدمون الخيل شعثاً لا مسن مبليغ عني تميماً

124 فقبالوا الجن قلبت عموا ظلاميا 137 يرمى ورائسي بالمسهم والمسلمه لله در اليوم مرن لامها 90 عيت بيضتها الحماميه ٤٣٠ حتى استقت دون محنى جيدها نغما 444 إنما أنت في الضلال تهيم 77 إن سي من الرجال الكريسم (V7) عفاه كل أسحم مستديم 0 5 ماء الصبابة من عينيك مسجوم 444 داع يناديه باسم الماء مبغوم ۸۸ يسوم رذاذ عليه السدجسن مغيسوم 2 . 9 طلب المعقب حقيه المظلوم YYA يقول: لا غبائب مباليي ولاحرم 277 على باب استها صلب وشام 1.1 (فقلت أهي سرت أم عادني حلم) 444 ميص العشيات لا خور ولا قرم 377 عفواً (ويظلم أحياناً فيظلم) 244 أجب الظهر ليس له سنام 777 أباجعل لعلما أنت حالم 4.4 (فما أرق النيام إلا سلامها) 110 إذا أنه عبد القفا واللهازم 111 4.0 فقد عرضت أحناء حتى فخاصم 44 وبيسن النقا آأنت أم أُمّ سالم 11 441 يسزيسد سليسم والأغسر ابسن حساتسم 109 وقيد كيان منهم حيث لتي العميائيم 171 إزاري وجلت عن وجوه الأهاتم 11. حجر تمنيى صاحب الأحلام 22 19 جسوانب فسي بصرة وسلام

أتـوا نـارى فقلـت منـون أنتـم ذاك خليل\_\_\_ى وذا يع\_\_\_اتبن\_\_ى لمارأت ساتيدما استعبرت عيروا بامرهم كما فبادرت شاتها عجلي مشابرة أيها الشاتمي لتحسب مثلي لا تسبنــــى فلســـت بمثلــــى لعيزة ميوحشياً طليل قيديه أإن تـر سمـت مـن خـر قـاء منـز لــة لا ينعـش الطـرف إلاً مـا تخـونـه حتى تىذكر بيضات وهيجه حتمى تهجسر بالسرواح وهساجهما وإن أتـاه خليـل يـوم مسغبـة لقهد ولهد الأخيطه أم سهوء وقمت للنزور مسرتساعساً فسأرقنسي شم مهاوين أبدان الجزور مخا هـو الجـواد الـذي يعطيك نـائلـه وناخل بعده بلذياب عيش تحلل وعالج ذات نفسك وانظرن ألا طرقتنا مية ابنة منذر وكنت أرى زيداً كما قيل سيداً

أزيد أخا ورقاء إن كنست ثائراً أيا ظبية الوعساء بين جلاجل

لشتان ما بين اليزيدين في الندى ونحن سقينا الموت بالشام معقلاً شلاث مئين للملوك وفسى بها يا ذا المخوفنا بمقتل شيخه تداعين باسم الشيب في متثلم

ولا خارجاً من في زور كلام 717 د إليهم محطوطة الأعكام 144 والعيه بعد أولئك الأيام 147 إذا افتخروا بقيس أو تميم 79 وعاجت صدور الخيل شطر تميم 247 ضناً عن الملحات والشتم 799 أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 344 وأما بفعمل الصالحين فيأتمي 717

على حلفة لا أشتم الدهر مسلماً

عيرات الفعال والسودد العد ذم المنازل بعد منزلة اللوي

أبي الإسلام لا أب لي سواه غداة طفت علماء بكر بن وائل حاشا أبي ثوبان إنَّ به سائل فوارس يربوع بشدتنا نورور امراً أما الإله فيتقى

### (النون)

إذا ما انتسبت له أنكر ن TOA فكيف لوقد سعى عمرو عقاليين 191 عند التفرق في الهيجا جمالين (191) فمتسى تقسول السدار تجمعنا 779 ما قطر الفارس إلا أنا 140 وجسن الخسازباز به جنونا 111 لعمر أبيك أم متجاهلينا 171 يوما سراة كرام الناس فادعينا 722 ض القوم يسقط بين بينا IVA بكيسن وفديننا بالأبينا 1.4 عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 17 بالخير صبحنا ربيي ومسانا 414 ويعلم أن سنلقاه كلانك ۸٠ منح المودة غيرنا وجفانا 447 فأوفى الجمع ما كانا 145 نَم ا نقت ل إيانا (371) 317

ومسن شسانسيء كساسسف وجهسه سعى عقالاً فلم يترك لنا سبداً لأصبح القوم أوبادأ ولم يجدوا أما الرحيل فدون بعد غد قد علمت سلمي وجاراتها تفقا فوقه القلع السواري أجهالاً تقرول بنسي لروي وإن دعموت إلى جلسي ومكسرمة فلما تبين أصواتنا إذاً لقام بنصري معشر خشن الحمدلة ممسانا ومصبحنا فـــــان الله يعلمنــــى ووهبــــا وأتسى صواحبها فقلن هذا الذي لقينـــا منهـــم جمعـــاً كـــأنــا يــوم قـرى إنـ بكر العرواذل في الصبا

ك وقدد كبرت فقلت إنه (317) ت بهالك حتى تكونه YAY ء مسوسكاً والمسوت دونسه (۲۸۲) بنشر وتكثير الحديث قمين 277 وذى ولىد لىم يلده أبروان 277 لعمر أبيك إلَّا الفررقدان 7. أمَل عليها بالبلي الملوان 4.5 بسبع رميت الجمر أم بثمان 240 والشر بالشر عندالله سيان 227 وأنبت بخيلة بالوصل عنبي 45 بأبيض ماضى الشفرتين يمانى ٦ من الأمر ما لا يفعل الأخوان 717 وحتمى الجياد ما يقدن بأرسان 191 كان شدياه حقان 410 عليه الطير كالورق اللجين 41 مقام النذيب كالرجسل اللعيسن (41) ولا يجــزون مـن غلـظ بليـن YEO وقائم سيفسى من يدى بمكان 131 تكن مشل من يا ذئب يصطحبان (111) لصوت أن ينادى داعيان 400 يقعقع بين رجليه بشن 110 وقد جاوزت حدد الأربعين 190 جرى الدميان بالخبر اليقين 19.

ويقلبن شيب قسد عسلا تنفك تسميع مساحيي والمسرء قسد يسرجسو السرجسا (إذا جاوز الاثنين سر فإنه) عجبت لمولود وليس له أب وكل أخ مفارقه أخروه ألا يسا ديسار الحسى بسالسبعسان لعمرك ما أدرى وإن كنت دارياً من يفعل الحسنات الله يشكرها من أجلك يا التبي تيمت قلبب عبلا زيدنا يبوم النقبا رأس زيدكم دعتنى أخاها بعدما كان بيننا مسريت بهم حتى تكل غراتهم ونحرر مشرق اللون وماء قد وردت ليوصل أروى ذعرت به القطا ونفيت عنه ولا يجــزون مــن حســن بســوءي فقلت ليه لميا تكشير ضياحكياً تعشُّ فإن عاهدتني لا تخونني فقلت ادعي وأدعو إنّ أندى كأنك مسن جمسال بنسي أقيسش ومساذا يستري الشعسراء منسى فلو أناعلي حجر ذبحنا

### (الهاء)

فقيد إلى المقامة لا يراها ٧٩ قبيل الصبح أو قبلت فاها ٣٦٤ من الثعالي ووخز من أرانيها ٣٨٩ بين الطوي فصارات فواديها ٤١٨ ف أيسي ما وأيك كان شراً بدينك هل ضممت إليك نعما لها أشاريس من لحم متمرة (يا دار هند عفت إلاً أثافيها)

| ١٠٧ | أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | صبحنا الخرزرجيسة مسرهفات |
|-----|----------------------------------------|--------------------------|
|-----|----------------------------------------|--------------------------|

## (السواو)

وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوى ١٣١

### (الياء)

| (٣) | سي يسزبسرهما الكماتسب الحميسري                   | عسرفست السديسار كسرقسم السدوي   |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| ٣   | م إلَّا الشمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | علسى أطرقسا بساليسات الخيسا     |
| 279 | أنا الليث معدياً عليه وعاديا                     | وقد علمت عرسي مليكة أنني        |
| 441 | فقلت لهم هذا لهما هما وذا ليما                   | نحن اقتسمنا المال نصفين بيننا   |
| ٧٦٧ | ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا                     | بىدالىي أنىي لسىت مىدرك ما مضى  |
| 4.4 |                                                  |                                 |
| 175 | كما زعت بالجوت الظماء الصواديا                   | دعاهن ردفي فارعوين لصوته        |
| **  | نداماي من نجران ألا تلاقيا                       | فيسا راكبساً إمسا عسرضست فبلغسن |
| 640 | كأن لم ترى قال أسال ا                            | وتضحيك مني شبخية عشمية          |

### \* \* \*

#### 498 يا قاتل الله بني السعلات عمرو بن يربوع شرار النات (44) غير أعفّ اء ولا أكيات (3 PT) أنعتها إنيى من نعاتها 749 كسوم النذرى وأدقسة سسراتها (444) (الجيم) لاهمم إن كنست قبلت حجتم 2.5 فلايزال شاحع يأتيك بع $(\xi \cdot \xi)$ أقمسر نهسات ينسزي وفسرتسج $(\xi \cdot \xi)$ TOV حتى إذا ما أمسجت وأمسجا 1.0 MAY 2 . Y خالى عويف وأبوعلج (£ · Y) المطعمان الشحم بالعشم 373 وبالغداة كتل البرنج (£ . Y) (£ . Y) يقلع بالود وبالصيصح (الحاء) قد كاد من طول البلي أن يمصحا YAE (الخاء) وصمار وصل الغانيات أخا (الدال) 717 رعيتها أكسرم عسود عسودا 14. الصل والصفصل والبعضيدا (11.) والخازباز السنم المجودا (11.) بحيث يدعو عامر مسعودا (۱۸۰) (307) علفتها تبناً ومساء باردا 401 ( TT ) نبئت أخروالي بني يريد 177 ١ ظلماً علينا لهم فديد (1) 179 قدنى من نصر الخبيبين قدى 150 737 ليس الإمام بالشحيح الملحد 107 (140)

وايتصلت بمثل ضوء الفرقد

444

# (ب) فهرس الأرجاز:

### (الهمزة)

یا مرحباه، بحمار عفراء ۳٤۹ إذا أتى قریته بما شاء (۳٤۹)

من الشعيس والحشيش والماء (٣٤٩) وبلدة قسالصة أمسواؤها ٣٨٤

ما صحة رأد الضحى أفياؤها (٣٨٤) (الباء)

مثـل الحـريــق وافــق القصّبّــا ٢٥٧

نحّى النبابات شمالاً كثبا ٢٩٨

وأمّ أوعال كها أو أقربا (٢٩٨)

تنحي على الشوك جرازاً مقضبا ٤٣٤

والهرم تلزيم اذدراء عجسا (٤٣٤)

جاريــة مــن قيــس بــن ثعلبـــه ٣٠

قباء ذات سرة مقعبة (٣٠)

عجبت والدهر كثير عجبة ٣٥٢

من عنَزِيِّ سبني لم أضرب (٣٥٢)

يسرتج ألياه ارتجاج السوطب ١٨٨

كأن وريديه رشاءا خلب ٣١٦

أمهتي خندف وإلياس أبي ٣٧٩ (الناء)

داراً لسلمي بعد حول قد عفت (٣٥٦)

بل جوز تيهاء كظهر الحجفَت ٣٥٦

إن الموقى مشل ما وقيت ٢٢١

إذا السرجسال بسالسرجسال التفست ١٦٩

في سعي دنياطالما قدمدت ٢٤٣

يصبحن بالقفراء ثاويات ١٥٦

هیهات سن مصبحها هیهات (۱۵٦)

| (171)  | وحركت لي رأسها بالنفض               | (الراء)                                   |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|        | (الطاء)                             | تحفزها الأوتسار والأيسدي الشعس ٣٥١        |
| 117    | حتمي إذا عماد الظملام واختلط        | والنبل ستون كأنها الجمر (٣٥١)             |
| (111)  | جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط         | أقسم بسالله أبسو حفسص عمسر ١١٨            |
|        | (العين)                             | ما إن بها من نقب ولا دبر (١١٨)            |
| ٤٠٠    | مال إلى أرطاة حقف فالطجع            | اغفر له اللهم إن كان فجر (١١٨)            |
| ( 77 ) | نحسن بنسو أم البنيسن الأربعسه       | بغرة نجم هاج ليلاً فانكدر ١٧٩             |
| ( 77 ) | ونحن خيسر عسامسر وصعصعسه            | فيي بشر لا حور سـرى ومـا شعـر ٢٢٦         |
| ( 77 ) | إليك جاوزنا بالادأ مسبعه            | مالك عندي غير سهم وحجر ١١٧                |
| ( 77 ) | نخبىر عمن همذا خبيسراً فماسمعمه     | وغيسر كبداء شديدة السوتس (١١٧)            |
| ( 77 ) | مهـ لاّ أبيـت اللعـن لا تـأكـل معـه | جادت بكفي كان من أرمى البشر (١١٧)         |
| ( 77 ) | إن استــه مــن بــرص ملمعــه        | فيها عيائيل أسود ونمر ٤١٤                 |
| (17)   | وإنمه يسدخسل فيهسا إصبعمه           | يركب كل عاقر جمهور ٥١                     |
| ( 77 ) | يمدخلمه حتمي يسواري أشجعمه          | مخافة وزعل المحبور (٥١)                   |
| ( 77 ) | كأنما يطلب شيئاً ضيَّعه             | والهسول مسن تهسول الهبسور (٥١)            |
| ( 77 ) | احذر أبيت اللعن لا تأكيل معيه       | باعد أمّ العمرو من أسيرها ٧               |
| 177    | أمسا تسرى حيسث سهيسل طسالعسا        | حسراس أبسواب على قصورها (٧)               |
| (177)  | نجما يضيء كالشهاب ساطعا             | أنــا أبــو النجــم وشعــري شعــري        |
| 111    | قـد حرت البكـرة يــومـــأ أجمعــا   | قىالىت لىەربىح الصبا قىرقىار 100          |
| 414.   | ياليت أيام الصبارواجعا ٢١           | وكحمل العينين بالعمواور ١٣                |
| **     | يابنت عما لاتلومي واهجعي            | (السين)                                   |
|        | (الفاء)                             | لقدرأيت عجباً منذأمسا ١٧٤                 |
| 410    | سرهفت وأيما سرهاف                   | عجائزاً مثل السعالي خمسا (١٧٤)            |
|        | (القاف)                             | عددت قومي كعديد الطيس ١٢٩                 |
| 720    | وقاتم الأعماق خاوي المخترقن         | إذ ذهب القسوم الكسرام ليسسي (١٢٩)         |
| ۳۸۳    | يا دار ميّ بدكاديك البرق            | لا صبر حتى تلحقى بعنى ٢٢٨                 |
| (٣٨٣)  | صبراً فقد هيجت شوق المشتأق          | أهــل الــريــاط البيــض والقلنســي (٤٢٨) |
| ***    | ومنهـــل ليـــس لـــه حـــوازق      | (الضاد)                                   |
| (۳۸۸)  | ولضفادي جمّــه نقـــانـــق          | سألتها الوصل فقالت مض ١٦١                 |
|        |                                     |                                           |

أوالفاً مكة من ورق الحميي إذ العجيوز غضبت فطلق ٤٢٧ 747 فخندف هامة هذا العالم ولاترضاها ولاتملق (٤٢٧) 444 لو قلت ما في قومها لم تيثم أباب بحسر ضاحسك زهوق ٣٨٥ 117 يفضلها في حسب وميسم (١١٦) (الكاف) يضحكن عن كالبرد المنهم YPY تقول بنتا قد أنبي إناكا يا هال ذات المنطق التمتام 494 يا أبتا علك أو عساكا (١٣٣) وكفيك المخضيب البنام (٣٩٢) إلىك حتى بلغت إياكا ١٢٣ (النون) (اللام) ردوا علینا شیخنا ثم بجل ١٦٦ ومهمهين فلفدين مرتين 194 ياليتها كانت لأهلى إبلا 137 جبتهما بالنعت لابالنعتين (194) أو هـزلـت فـي جـدب عـام أولاً (٢٤١) ظهراهما مثل ظهور الترسين (194) فقربسن همذا وهمذا زحلمه ٣٥٣ قد كنت داينت بها حسانا YYY كأن صوت الصنج في مصلصله ٢٢٣ مخافة الإفلاس والليانا (YYY) تبقلت في أول التبقل ١٩٢ غيران ميفاء على الرزون 747 بين رماحي مالك ونهشل (١٩٢) لاحت بطن بقرى سمين (YTY) كأن خصييه من التدليل ٢٠٨ ، ١٨٧ (الياء) ظرف جراب فیه ثنتا حنظل (۱۸۷، ۲۰۸) يا زيد زيد اليعملات الذبل ٣٦ فقد دجا الليل فهيا هيا 150 فهي تنزيا دلوها تنزيا تطاول الليل عليك فانزل (٣٦) 377 كأن في أذنابهن الشُول ٤٠٣ كما تنزًى شهلة صبيا (377) من عبس الصيف قبرون الأُجِّل (٤٠٣) ليــــت الحمــــام ليــــه (Y+ E) قد مرَّ يرومان وهذا الشالسي (Y · £) إل\_\_\_\_\_ حم\_\_\_امتي\_\_\_ه (4. 5) ونصف و حد و وأنت بالهجران لا تبالى (٣٩١) (4. 5) تــــم الحمـــام ميـــه (الميم) يا مرحياه بحمار ناجيه شتان هذا والعناق والنوم 101 40. إذا أتى قربت للسّانية (٣٥٠) والمشرب البارد في ظل الدوم (١٥٨) مخرنجم الجامل والنوى يا خازباز أرسل اللهازما 40. 111 أطرب أوأنت قنّسري (۲۵۰) إنسى أخساف أن تكسون لازمسا (١٨٢) إن لـــم تــروهـا فمــه ٣٩٧ لا هيئم الليلة للمطي V

## ٥ - فهرس الأعلام

ادم عليه السلام: ٦٦٧

إبراهيم بن علي بن هرمة: ٦٥٦

الأخطل = الأخيطل: ١٢٢، ٤٣٥

الأخفش: ٣٣٦، ٣٤٩، ٧١٤

أخو عبد الله بن الزبير = مصعب بن الزبير .

أروى: ۲۹۸

أسماء: ۲۰۹، ٤٥٧

الأصمعي: ٢٧٥، ٣٩٣، ٥٥١

امرؤ القيس (بن حجر الكندي): ١٣٤،

00A . 1VY

امرؤ القيس (بن زيد مناة): ٤٤٣

أمية (بن عبد شمس): ٢٣٣

بشر (بن أبي خازم): ٥٨٣

بشر بن عمرو (بن مرثد، من بني بكر بن

وائل): ٣١٣

أبو بكر الصديق رضى الله عنه: 320

تبع (من ملوك اليمن): ٣٠٣

تيم بن عبد مناة: ١٧٦

أبو ثوبان: ٥٦٩

جار الله الزمخشري = الزمخشري.

جابر: ٣٣٧

جرير (بن عطية الخطفي): ٤١١، ٤١١

أبو جهل: ٧٤٥

الجوهري: ١٦١

حاتم (الطائي): ٧٠٨

حاجب: ۱۲۲

ابن الحاجب: ٣٥٩

حجر (بن الحارث بن عمرو الكندي):

YVI

حسان: ۲۸ ٤

أبو الحشرج: ١٦٢

أبو حفص = عمر بن الخطاب.

حیان: ۳۷۲

أبو خراشة (خفاف بن ندبة): ۲۲۳

خرقاء (صاحبة ذي الرمة): ٦١٤

داود عليه السلام: ١٠٩، ٣٠٣، ٣٠٣

الربيع بن زياد العبسي: ٢٢٠، ٢٢١، ٥٣٠

أم الربيع = فاطمة بنت الحزشب الأنمارية.

زبان (بن العلاء المازني): ۷۲۸ الزبرقان (حصين بن بدر التميمي): ۱۹۹

الزرقاء (امرأة يضرب بها المثل في حدة

البصر): ٧٦٥

عدى بن عبد مناة: ١٧٦ عزة (معشوقة كثير): ٢٠٧ عطاف: ١٦٢ عفراء (محبوبة عروة بن حزام العذري): ٦٣٧ أبو على: ٧٠٢ عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ٣١٠، 117,717 عمر بن لجأ: ١٧٦ عمرو: ٢١١ عمرو بن معد يكرب: ٣٦٥ أم عمرو بن معد يكرب: ٣٦٥ عویف: ۷۰۲ عيسى عليه السلام: ٦٦٧ الفارسي: ١٠١ فاطمة بنت الحزشب الأنمارية: ٧٣٠ الفراء: ١٥٥، ٥٩٥ الفرزدق: ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٩، ٢١٤ فكيهة: ٧٤١ القاسم بن الحسين الخوارزمي: ١٥٢ قرة: ۲۷۷ قیس بن زهیر: ۲۳۰ الكسائي: ٩٥٥ لبيد (بن ربيعة العامري): ۲۲۲، ۲۲۲ ليلي (الأخيلية): ٣٧٠

محمد رسول الله ﷺ: ٣٨٦، ٢٦٢، ٢٦٩

محلم (اسم بعض ملوك اليمن): ٤١٧

المبرد: ۲۹۲،۲٤٠

مرة (بن تليد): ۲۹۸

أبو مزادة: ٢٨١

الزمخشري: ۹۸، ۹۹، ۱۱۲، ۲۲۸، ۲۰۸، 774,007 بنوزياد (الربيع، وعمارة، وقيس، وأنس): ۷۳. زيد الخيل (زيد بن مهلهل الطائي): ٣٣٧ سلمى: ٦٤٧ سنان (بن أبى حارثة المرى): ١٠٩ سيبويه: ١٥٤، ٢٤٠، ٣٥٣، ٣٥٣، ٧١٧، شأس (اسم أبى عبدة الفحل، وقيل: اسم أخمه): ٧٤٥ صدر الأفاضل = القاسم بن الحسين الخوارزمي. الصديق رضى الله عنه = أبو بكر الصديق. ضباعة (بنت زفر بن الحارث الكلابي): ٥٣٠ الضحاك: ١٩٧ طيء بن أدد: ٦١٢ عامر (أحد الرعاة): ٤٠٣ أبو عامر (بن حارثة، جد العباس بن مرداس السلمى): YYY عباد (ملك بسجستان): ۳۵۲، ۳۵۳ عباس بن مرداس (السلمي): ٣٨٩ عبدشمس: ۷۳۲ عبد العزيز (بن مروان الأموى): ٦٢٢ عبد عمرو (بن شريح بن الأحوص): ٤٣٤ عبد قيس عدي بن الجندب بن العنبر. عبد الله بن الزبير: ٢٣٢، ٢٣٣، ٣٣٩ أبو عبيدة = معمر بن المثني . عدى بن الجندب بن العنبر: ٥٧٥

أبو النجم (العجلي): ١١٩، ١٤٣

النعمان بسن المنذر: ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٧

091

نعما: ۲۵۷

نوار (بنت عمرو بن كلثوم): ۲۷۰

هالة: ١٨٩

ابن هرمة = إبراهيم بن علي بن هرمة .

ابن همام: ۹۸۶

هوبر: ۲۸۲

هيشم (قيل: هو هيشم بن الأشتر): ٢٣١

الوليد بن يزيد بن عبد الملك: ١٢١

وهب: ۲۵۲

يونس (بن حبيب الضبي): ٢٣١، ٢٢٨

مسعود (أحد الرعاة): ٤٠٣

مسلمة (بن عبد الملك): ٦٦١

مسمع (بن شيبان، أحد بني قيس بن ثعلبة):

17

مصعب بن الزبير: ٣٣٩

المصنف = الزمخشري.

معقل: ٣٨٦

معمر بن المثنى: ١٦٠

مليكة (زوجة عبد يغوث بن وقاص الحارثي):

۷۳۷

ميّ: ٦٧٨

مية: (معشوقة ذي الرمة): ٤٨٨ ، ٧٤٥

النابغة (الذبياني): ٣٦٠، ٣٧٥، ٩٨

ناجية: ٦٣٨

\* \* \*

# ٦\_ فهرس القبائل والأقوام وأصحاب المذاهب

عنعنة بني تميم: ٦١٤

غطفان: ۲۲۷

فزارة: ٦٦١

الفصحاء: ٢٤٦

فهم: ۳۰۰

بنو قحطان: ۹۷

قریش: ۸۱۱

قيس: ۲۰۰، ۲۲۴

قيس بن ثعلبة: ١٦٦

کعب: ۱٦٨

کلاب: ۱۲۸

الكوفيون: ١٤٧، ١٧١، ٢٤٦، ٢٤٩، ٣١٢،

OAV

بنو لؤى: ٥٢٥

بنو لبيني: ٢١٩

لغة أهل اليمن: ٦٢٦

لغة بني تميم: ٣٩٥

اللغة الحجازية: ١٥٠

اللغة الطائية: ٣٤٢

لغة هذيل: ۲۹۲، ۲۹۲

المحققون من البصريين: ١٧١

معد بن عدنان: ۹۷

نجران: ۱۵۹

نمير: ٦٦٨

نهد: ۱۹۳

هذيل: ٦٦٢

وبار: ٣٦٨

يربوع: ٦١٥

الأحاوص = الحوص.

بنو أسد: ۱۷۲، ۲۱۹، ۸۸۳، ۱۲۳

بنو أقيش: ٣٠٦، ٣٠٧

إلياس: ٦٧٤

آل بدر: ۵۸۳

البدريون = آل مدر.

البصريون: ١٤٧، ٢٤٦، ٢١٢، ٢٢١، ٥٩٥،

VIT

بعض بنی طیء: ٥٨٢

بعض العلماء: ٣٧٥

تميم: ٢٣٤، ١٢٤، ٨٤٧

تنوخ: ۱۱٤

الجمهور: ٢٩٦

الحارثيون: ٢٨٢

حزيمة: ۲۹۰

حمير: ١٠٩

الحوص (أولاد الأحوص بن جعفر): ٤٣٤، ٤٣٤

خثعم: ٤٩٩

خزرج: ۲۹۳

خندف: ۲۷۶، ۷۷۶

رياح: ١٦٢

بنو سليم: ١٩٣، ٢٢٧

صعصعة: ٢٢١

بنو ضوطری: ۲۰۹

طيء: ٦١٢، ٦١٣

عامر: ۱۹۳، ۲۲۱

عنزة: ٦٤٢

عنس: ٧٣٥

## ٧- فهرس الأمكنة والبلدان

السند: ۸۰۲

أحد: ١١٧

أذر سجان: ۲۰۰ العروض: ١٥٩

اصمت: ۱۰۰ العقيق: ٢٨٨

أم أوعال: ٧٦٥ غزة: ٧٠٨

البحار: ٢٨٨ الغيل: ٢٥٨

بیت رأس: ۵۳۱ الفردوس: ۲۰۲

تهامة: ١٩٦ فلج: ٣٤٥

الذبابات: ٧٧٥ القاع: ٦١٥

ذو المجاز: ٢٩٤ اللوى: ٣٤٠

السعان: ٤٤٠ المدينة (المنورة): ١٥٩

> سلوق: ۱۰۵ مكة: ١٥٩

سنجال: ۲۰۰ اليمن: ١٠٥، ١١٤، ١١٧، ١١٧، ٢١٢

## ٨- فهرس الكتب الواردة في الكتاب

الصحاح: ١٦١

الزبور: ۱۰۹

## ٩\_ فهرس المصادر والمراجع

ملاحظة: تيسيراً على الباحث وتجنباً للإطالة فقد ذكرت بعض الكتب باصطلاحات خاصة استعملتها في التحقيق، وذكرت ذلك بنفس الاصطلاح في هذا الفهرس، ووضعت بجانبه الاسم التفصيلي له، أو الإحالة إليه أحياناً.

- \* \_ ابن الحاجب = الإيضاح في شرح المفصل.
- ١ ابن السيرافي = شرح أبيات سيبويه: لأبي محمد بن يوسف بن أبي سعيد السيرافي المتوفى سنة ٣٨٥ هـ، تحقيق: الدكتور محمد علي سلطاني، دار المأمون للتراث، دمشق.
  - ابن الشجري = الأمالي الشجرية.
- ٢ ابن عصفور = شرح جمل الزجاجي: لابن عصفور الإشبيلي ٥٩٧ ٦٦٩ هـ،
   (الشرح الكبير)، تحقيق: د. صاحب أبو جناح، الجمهورية العراقية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية (إحياء التراث الإسلامي) ١٩٨٠ ١٩٨٧ م/ ١٤٠٠ ١٤٠٠ هـ.
- ٣ ابن عقيل = شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك مع حاشية محمد الخضري عليه، طبع
   عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- إلى النحاس = شرح أبيات سيبويه: لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس المتوفى سنة ٣٣٨ هـ، تحقيق: أحمد خطاب، مطابع المكتبة العربية، حلب، الطبعة الأولى، ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤ م.
- ابن يعيش = شرح المفصل: لموفق الدين يعيش بن يعيش النحوي المتوفى سنة
   ٦٤٣ هـ، عالم الكتب بيروت، مكتبة المتنبى القاهرة.
- ٦ الأبيات المشكلة = الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب: لأبي نصر الحسن بن أسد الفارقي المتوفى سنة ٤٨٧ هـ، تحقيق: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م.

- ٧ أبيات المغني = شرح أبيات مغني اللبيب: صنعه عبدالقادر بن عمر البغدادي
   ١٠٣٠ ١٠٩٣ هـ، تحقيق: عبدالعزيز رباح، وأحمد يوسف دقاق، دار المأمون
   للتراث، دمشق، الطبعة الأولى، ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥ م، مطبعة محمد هاشم
   الكتبى.
- ٨ إتحاف الأمجاد في ما يصح به الاستشهاد: للسيد محمود شكري الألوسي المتوفى
   سنة ١٣٤٢ هـ، تحقيق د. عدنان عبدالرحمٰن الدوري، الجمهورية العراقية، وزارة
   الأوقا، إحياء التراث الإسلامي، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٤٠٢ هـ ١٩٨٧ م.
- ٩ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر: للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني الشافعي الشهير بالبناء، رواه وصححه وعلق عليه: علي محمد الضباع، ملتزم الطبع والنشر: عبدالحميد أحمد حنفي بشارع المشهد الحسيني، ١٨ القاهرة.
- ١٠ أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ: لأبي العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي الشهير بالقرماني، عالم الكتب، بيروت، توزيع: مكتب المثنى بالقاهرة، مكتبة سعد الدين بدمشق.
- 11 أخبار النحويين البصريين: لأبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي، اعتنى بنشره وتهذيبه: فرنس كرنكو، بيروت، المطبعة الكاثوليكية شارع هوفلين، ١٩٣٦م.
  - ١٢ أراجيز العرب: لمحمد توفيق البكري، الطبعة الأولى، ١٣١٣ هـ.
- 1 |V| الإرشاد للكيشي = |V| الإرشاد إلى علم |V| علم |V| علم الإعراب: لمحمد بن عبداللطيف الكيشي، مخطوط بمعهد المخطوطات العربية في القاهرة تحت رقم: |V| نحو أحمد الثالث/ |V| .
- ١٤ كتاب الأزهية في علم الحروف: لعلي بن محمد النحوي الهروي، تحقيق:
   عبدالمعين الملوحي، ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م، دار المعارف للطباعة، دمشق.
- ١٥ ــ الاستغناء في أحكام الاستثناء: لشهاب الدين القرافي المتوفى سنة ٨٦٢ هـ،
   تحقيق: د. طه محسن، طبع مطبعة الإرشاد، بغداد، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ١٤٠٢ هــ ١٩٨٢ م.
- 17 أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين بن الأثير الحسن علي بن محمد الجزري محمد عاشور، ومحمد البنا.
- ١٧ ــ الأشباه والنظائر في النحو: لأبي الفضل عبدالرحمٰن بن الكمال أبو بكر جلال الدين السيوطي (٨٤٩ هــ ٩١١ م)، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، طبع: شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة، ١٣٩٥ هــ ١٩٧٥ م.

- 1۸ ـ الأشموني = منهج السالك إلى ألفية ابن مالك: للأشموني نور الدين أبي الحسن علي بن محمد المتوفي سنة ٩٠٠ هـ، طبع دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- 19 \_ إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي: لعبدالله بن السيد البطليوسي (٤٤٤ ١٣٩٩ م)، تحقيق وتعليق د. حمزة عبدالله النشرتي، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م، الناشر: دار المريخ، الرياض.
- ٢٠ ـ إصلاح المنطق: لابن السكيت المتوفى سنة ٢٤٤ هـ، تحقيق: أحمد شاكر وعبدالسلام هارون، دار المعارف بمصر، ١٣٧٥ هـ.
- ٢١ ــ الأصمعيات ـ اختيار الأصمعي: لأبي سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك
   ٢١ هـ ـ ٢١٦ هـ، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون، دار
   المعارف، القاهرة.
- ٢٢ \_ أطراف الغرائب والأفراد: للدارقطني (ترتيب المقدسي)، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم: ٦٠٢٥/ حديث.
- ٢٣ \_ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: لأبي عبدالله الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه المتوفى سنة ٣٧٠ هـ، طبع حيدرآباد الدكن، مكتبة المتنبي، القاهرة.
- ٢٤ \_ إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج، تحقيق ودراسة: إبراهيم الأبياري، الناشرون: دار الكتب الإسلامية ودار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٢ هـ ـ ١٩٨٢ م.
- ٧٠ ـ الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء، من العرب والمستعربين والمستشرقين): لخير الدين الزركلي، الطبعة الرابعة، ١٩٧٩م، دار العلم للملايين، بيروت.
  - \* \_ الأعلم = الشنتمري.
- ٢٦ كتاب الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني علي بن الحسين ٣٥٦ هـ ٩٧٦ م، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، مصور عن طبعة دار الكتب، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، ١٣٥٦ هـ ١٩٧٦ م.
- ٧٧ \_ ألفية ابن مالك في النحو والصرف وبهامشها تدقيق العلماء الأعلام: جمعها الحاج موسى بن محمد الداغستاني، ملتزم الطبع والنشر مكتبة الأداب ومطبعتها بالجماميز، المطبعة النموذجية، ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٠٤م.

- ٢٨ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: لأبي محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي المتوفى سنة ٢١٥ هـ، تحقيق: الأستاذ مصطفى السقا والدكتور حامد عبد المجيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ٢٩ ـ الأمالي: لأبي على إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، ومعه الذيل والنوادر وكتاب التنبيه لأبي عبيد البكري، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٤٤ هـ ١٩٢٦ م.
- •٣٠ أمالي الزجاجي: لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي المتوفى سنة •٣٠ هـ، تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون، الطبعة الأولى، ١٣٨٢ هـ، ملتزم الطبع والنشر المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة.
  - ٣١ ـ الأمالي الشجرية: لابن الشجري، طبعة حيدرآباد الدكن، ١٣٤٩ هـ.
- ٣٢ أمالي المرتضى = غرر الفوائد ودرر القلائد: للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي (٣٥٥ ٤٣٦ هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ٣٣ ـ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبري (٥٣٨ ـ ٦١٦ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ هـ ـ ١٩٧٩ م.
- ٣٤ إنباه الرواة على أنباء النحاة: للوزير جمال الدين أبي الحسين علي بن يوسف القفطي المتوفى سنة ٦٤٦هـ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٧١هـ= ١٩٥٢م.
- ٣٥ ـ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: للإمام كمال الدين أبي البركات عبدالرحمٰن الأنباري النحوي المتوفى سنة ٧٧٥ هـ، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- ٣٦ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: للإمام أبي محمد عبدالله جمال بن يوسف بن هشام الأنصاري المتوفى سنة ٧٦١ هـ، ومعه كتاب بغية السالك إلى أوضح المسالك، تأليف: عبدالمتعال الصعيدي، ملتزم الطبع والنشر: مكتبة الأداب ومطبعتها بالجماميز.
- ٣٧ الإيضاح في شرح المفصل: للشيخ أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي ٥٧٠ ٦٤٦ هـ، تحقيق: د. موسى بناي العليلي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مطبعة العاني، بغداد.

- ٣٨ ــ الإيضاح في علل النحو: لأبي القاسم الزجاجي المتوفى سنة ٣٣٧ هـ، تحقيق: د. مازن المبارك، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ هــ ١٩٧٩ م، دار النفائس، بيروت.
- ٣٩ \_ إيضاح المكنون في الـذيل على كشف الـظنـون عن أسـامي الكتب والفنـون: لإسمـاعيل بـاشا بن محمـد أمين بن مير سليم البـابـاني، دار الفكـر، بيـروت، ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٧ م.
- ٤٠ ـ البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة ٧٧٤هـ، الطبعة الثانية،
   ١٩٧٧م، الناشر: مكتبة المعارف، بيروت.
- 13 \_ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للقاضي محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ١٣٤٨ هـ، الطبعة الأولى، طبع مطبعة السعادة، ١٣٤٨ هـ، القاهرة.
- 27 \_ بغية الوعاة من طبقات اللغويين والنحاه: للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٣٨٤ هـ \_ ١٩٦٥ م.
- 27 ـ البيان في غريب إعراب القرآن: لأبي البركات بن الأنباري، تحقيق: د. طه عبدالحميد طه، مراجعة: مصطفى السقا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٤٠٠ هـ ـ ١٩٨٠م.
- ٤٤ تاج العروس: للإمام السيد محمد مرتضى الزبيدي، الناشر: دار ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي.
- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الأخر والأول: لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي البخاري القنوجي المتوفى سنة ١٣٠٧ هـ، تصحيح وتعليق: عبدالحكيم شرف الدين، طبع المطبعة الهندية العربية، ١٣٨٣ هـ- ١٩٦٣ م.
- ٤٦ ـ تاريخ الأدب العربي: لكارل بروكلمان، نقله إلى العربية: د. السيد يعقوب بكر ود. رمضان عبدالتواب، الطبعة الثانية، ١٩٧٧ م، دار المعارف، القاهرة.
- ٤٧ ــ تاريخ بغداد أو مدينة السلام: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي،
   دار الكتاب العربي، بيروت.
- 44 ـ تاريخ دول الإسلام: لرزق الله الصدفي، طبع مطبعة الهلالي، ١٣٢٦ هـ ١٩٠٨ م. مصر.
- 24 ـ تثقيف اللسان وتلقيح الجنان: لأبي مكي الصقلي المتوفى سنة ٥٠١ هـ ـ ٢٠٥ م. ١١٠٧ م، تحقيق د. عبدالعزيز مطر، دار المعارف، القاهرة.

- ٥ ـ تذكرة الموضوعات: للعلامة محمد بن علي الهندي الفتني المتوفي سنة ٩٨٦ هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٩ هـ.
- ١٥ كتاب التعريفات: للشريف علي بن محمد الجرجاني، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٥٢ ـ تفسير البحر المحيط: لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي المتوفى سنة ٧٥٤ هـ، الطبعة الثانية، ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبع بالتصوير عن طبعة السلطان عبدالحفيظ ـ سلطان المغرب.
- ۳۵ تقویم البلدان: للسلطان الملك عماد الدین إسماعیل بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفداء صاحب حماة المتوفى سنة ۷۳۲ هـ، اعتنى بتصحیحه وطبعه: رینود والبارون ماك كوكین دیسلان، طبع في باریس بدار الطباعة السلطانیة، ۱۸٤۰م، یطلب من مكتبة المثنى ببغداد، ومؤسسة الخانجی بمصر.
- ٥٤ ــ التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية: للحسن بن محمد بن الحسن الصغاني المتوفى سنة ٦٥٠ هـ، تحقيق: عبدالعليم الطحاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وإبراهيم إسماعيل الأبياري، مطبعة دار الكتب، القاهرة، ١٩٧٠ م ـ ١٩٧٣ م.
- التوطئة: لأبي على الشلوبيني، دراسة وتحقيق: يوسف أحمد المطوع، دار التراث العربي للطبع والنشر، القاهرة.
  - \* الجاربردي = شرح الشافية للجاربردي (مجموعة الشافية).
- ٥٦ الحبال والأمكنة والمياه: لأبي القاسم محمود بن عمر الـزمخشري، تحقيق: د.
   إبراهيم السامرائي، مطبعة السعدون، بغداد، ١٩٦٨م.
  - \* الجرجاوي = شواهد الجرجاوي.
- حمهرة الأمثال: للشيخ الأديب أبي هلال العسكري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبدالمجيد قطامش، ملتزم الطبع والنشر: المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٣٨٤ هـ ـ ١٩٦٤م.
- ۵۸ كتاب جمهرة اللغة: لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري المتوفى
   سنة ٣٢١ هـ، طبعة جديدة بالأوفست، دار صادر، بيروت.
- ٩٥ جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير: للإمام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة
   ٩١١ هـ، مجمع البحوث الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م.

- ٦ الجنى الداني في حروف المعاني: صنعة الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: الدكتور فخرالدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل، منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت.
- 71 ـ جواهر الأدب في معرفة كلام العرب: لعلاء الدين الأربلي، شرح وتحقيق: دكتور حامد أحمد نيل، مطبعة السعادة، توزيع: مكتبة النهضة المصرية.
- 77 \_ حاشية الخضري = حاشية محمد الخضري على شرح ابن عقيل على متن الألفية لابن مالك، طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها: عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر.
- 77 \_ حاشية الدسوقي = حاشية الشيخ مصطفى محمد عرفة الدسوقي على متن مغني اللبيب لابن هاشم الأنصاري، ملتزم الطبع والنشر: مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني.
- 75 \_ حاشية السجاعي = حاشية فتح الجليل للشيخ أحمد السجاعي على شرح ابن عقيل على متن الألفية لابن مالك، طبع بمطبعة مصر، يطلب من مكتبة الشيخ مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر.
- ٦٥ \_ حاشية السيد الشريف على الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفى سنة ٥٣٨ هـ)، طبع انتشارات أقتاب طهران.
- 77 \_ حاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب، مخطوط في مكتبة الأزهر تحت رقم: ٣٣٦٤٤ حليم/٣٣٦٤٤.
- 77 ـ حاشية السيد الشريف الجرجاني على الشرح المتوسط على الكافية، مخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم: نحو ٣٩٤.
- 7A حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني، ملتزم الطبع والنشر أصحاب دار إحياء الكتب العربية: عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- 79 ـ حاشية العلامة يس بن زين الدين العليمي الحمصي على شرح التصريح، دار إحياء الكتب العربية: عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ٧٠ حجة القراءات: للإمام الجليل أبي زرعة عبدالرحمٰن بن محمد بن زنجلة،
   تحقيق: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧ هـ=
   ١٩٨٢ م.

- ٧١ ــ كتاب حروف المعاني: لأبي القاسم عبدالرحمٰن بن إسحاق الزجاجي المتوفى سنة ٣٤٠ هــ، حققه وقدم له د. علي توفيق الحمد، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هــ ١٩٨٤ م، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت ودار الأمل ــ إربد، الأردن.
- ٧٧ الحلل في شرح أبيات الجمل: لابن السيد البطليوسي (٤٤٤ ـ ٥٢١ هـ)، دراسة وتحقيق وتعليق أستاذنا الدكتور مصطفى إمام، الطبعة الأولى، ١٩٧٩ هـ، مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، وتوزيع مكتبة المتنبي، القاهرة.
- \* الحماسة للمرزوقي = شرح ديوان الحماسة لأبي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي .
- ٧٣ الحيوان: للجاحظ، تحقيق عبدالسلام هارون، طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وشركاه، ١٣٥٧ ١٣٦٦ هـ.
- ٧٤ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبدالقادر بن عمر البغدادي المتوفى سنة ١٠٩٣ هـ، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، الجزء: ١، ٥، ٦، ٧، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الجزء: ٢، ٣، ٤، ٨، ٩، ١٠، ١١، مكتبة الخانجى، القاهرة.
- ٧٠ الخصائص: صنعة أبي الفتح عثمان بن جني، حققه محمد على النجار. دار
   الهدى للطباعة والنشر، بيروت.
- ٧٦ خطط المقريزي: لتقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر المعروف بالمقريزي،
   عن طبعة بولاق سنة ١٢٧٠ هـ، تصدره دار التحرير للطبع والنشر.
- ٧٧ دائرة المعارف الإسلامية (النسخة العربية): إعداد وتحرير: إبراهيم زكي خورشيد وأحمد الشنتناوي وعبدالحميد يونس.
- ٧٨ ـ دائرة المعارف (قاموس عام لكل فن ومطلب): للمعلم بطرس البستاني، دار المعرفة، بيروت.
- ٧٩ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لشيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ هـ، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، القاهرة.
- ٨٠ الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية: للفاضل أحمد بن الأمين الشنقيطي، الطبعة الثانية، ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.

- ٨١ ــ ديوان أبي الأسود الدؤلي: تحقيق: محمد حسين آل ياسين، مطبعة المعارف، بغداد، ١٣٨٤ هــ ١٩٦٤ م.
- ٨٢ ــ ديـوان الأعشى = الصبح المنير في شعر أبي بصير ميمـون بن قيس الأعشى، تحقيق: رودلف جابر، ڤينا، ١٩٢٧م.
- ۸۳ ـ ديوان امرىء القيس: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، بمصر، ١٩٥٨ م.
- ٨٤ ــ ديوان أمية بن أبي الصلت، الطبعة الأولى: المطبعة الوطنية، بيروت، ١٣٥٢ هــ ٨٤ ــ ١٩٣٤ م.
- ۵۵ ــ دیوان أوس بن حجر، تحقیق: الدکتور محمد یوسف نجم، دار صادر، بیروت،
   ۱۳۸۰ هــ ۱۹۹۰ م.
  - ٨٦ ـ ديوان بشر بن أبي خازم، تحقيق: عزة حسن، دمشق، ١٣٨١ هـ.
  - ٨٧ ـ ديوان تميم بن أبي بن مقبل: تحقيق: عزة حسن، دمشق، ١٣٨١ هـ.
- ٨٨ ــ ديوان جران العود النميري (رواية أبي سعيد السكري)، دار الكتب، الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، ١٣٥٠ هــ ١٩٣١ م.
  - ٨٩ ـ ديوان جرير = شرح ديوان جرير لمحمد إسماعيل عبدالله الصاوي، ١٣٥٣ هـ.
    - ٩٠ ـ ديوان جميل بثينة، دار صادر، بيروت.
  - ٩١ ـ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري، شرح البرقوقي، مطبعة الرحمانية، ١٣٤٧ هـ.
- ۹۲ دیوان حسان بن ثابت، تحقیق: د. ولید عرفات، طبعة سلسلة جب التذكاریة،
   ۱۹۷۱ م.
- 97 ـ ديوان الحطيئة: شرح أبي الحسن السكري، اعتنى بتصحيحه أحمد بن الأمين الشنقيطي، مطبعة التقدم بالقاهرة، ١٣٢٣ هـ.
- ٩٤ ـ ديوان الحماسة للتبريزي: شرح ديوان الحماسة للشيخ أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي الشهير بالخطيب، عالم الكتب، بيروت.
- 90 ـ ديوان الحماسة للمرزوقي = شرح ديوان الحماسة لأبي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، نشره: أحمد أمين وعبدالسلام هارون، الطبعة الثانية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٣٨٨ هـ ـ ١٩٦٨ م.
- ٩٦ ــ ديوان أبي دؤاد الأيادي، تحقيق: غوستاف فون غريناوم، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٥٩ م.

- ٩٧ ديوان ذي الأصبع العدواني، تحقيق: عبدالوهاب على العدواني ومحمد فائق
   الدليمي، مطبعة الجمهور، الموصل، هـ١٩٧٣م.
- ٩٨ ديوان ذي الرمة، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، ١٣٨٤ هـ ٩٨ م.
- ٩٩ ديوان رؤبة بن العجاج (مجموع أشعار العرب)، تصحيح وترتيب: وليم الـورد البروسي، الطبعة الأولى، ١٩٧٩ م، منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت.
- ١٠٠ ديوان زيد الخيل الطائي: صنعة نوري حمودي القيسي، النجف الأشرف، مطبعة النعمان، ١٩٦٨م.
- ۱۰۱ ــ دیوان شعر ذی الرمة (وهو غیلان بن عقبة العدوی): عنی بتصحیحه وتنقیحه کارلیل هیس مکارتنی، مطبعة کمبریج، ۱۹۱۹ م ـ ۱۳۳۷ هـ.
- ۱۰۲ ـ ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني، تحقيق: صلاح الدين الهادي، دار المعارف بمصر، ١٩٦٨ م.
- 108 ـ ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني: شرح أحمد بن الأمين الشنقيطي، مطبعة السعادة، ١٣٢٧ هـ.
- ١٠٤ ديوان أبي طالب المسمى غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب، تحقيق:
   الشيخ محمد خليل الخطيب، مطبعة الشعراوي، القاهرة.
- ۱۰۰ دیوان طرفة بن العبد، دار صادر بیروت، ودار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،
   ۱۳۸۰ هـ ۱۹۶۱ م.
- ١٠٦ ــ ديوان طفيل الغنوي: رواية السجستاني عن الأصمعي، تحقيق: كرنكو، مطبعة جب، لندن، ١٩٢٧ م.
  - ١٠٧ ــ ديوان عامر بن الطفيل: تحقيق شار ليل، لندن، ١٩١٣ م.
  - ١٠٨ ديوان عبيد بن الأبرص: تحقيق: شارك ليل، لندن، ١٩١٣ م.
    - ١٠٩ ـ ديوان عبيد بن الأبرص: دار صادر، بيروت، ١٩٥٨ م.
- ١١٠ ــ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات، تحقيق وشرح: الدكتور محمد يوسف نجم، دار
   صادر للطباعة والنشر، بيروت، ١٣٧٨ هــ ١٩٥٨ م.
  - ١١١ ــ ديوان العجاج: بعناية وليم بن الورد، ليبسك، ١٩٠٣ م، برلين.
- ١١٢ ــ ديوان عدي بن زيد العبادي: تحقيق: محمد جابر المعيبد، دار الجمهورية للنشر والطبع، بغداد، ١٣٨٥ هــ ١٩٦٥ م.

- 11٣ ـ ديوان العرجي، تحقيق الأستاذين: جعفر الطائي ورشيد العبيدي، مطبعة الشركة الإسلامية، بغداد.
- 118 ـ ديوان عروة بن حزام، مخطوط ضمن مجموعة بدار الكتب المصرية تحت رقم 118 ـ (٧٠ ش أ د ب).
  - ١١٥ ـ ديوان علقمة الفحل (من مجموع خمسة دواوين): الوهبية، ١٢٩٣ م.
  - ١١٦ ــ ديوان عمرو بن قميئة: تحقيق حسن الصيرفي، دار الكتاب العربي، ١٩٧١م.
    - ١١٧ \_ ديوان عنترة بن شداد، مطبعة الرحمانية بالقاهرة.
- 11٨ ــ ديوان عمر بن أبي ربيعة، بعناية محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة، ١٣٧١ هـ.
- 119 ديوان عمروبن معد يكرب الزبيدي: صنعة هاشم الطعان، ١٣٩٠ هـ- ١٩٧٠ م مكتبة صادر، بيروت.
- 170 ـ ديوان العباس بن مرداس السلمي، تحقيق: الدكتور يحيى الجبوري، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة، دار الجمهورية، بغداد، ١٣٨٨ هـ ١٩٦٨ م.
- 171 ــ ديوان الفرزدق = شرح ديوان الفرزدق، عني بجمعه وطبعه والتعليق عليه: عبدالله إسماعيل الصاوي، يطلب من المكتبة التجارية الكبرى، مطبعة الصاوي، الطبعة الأولى، ١٣٥٤ هــ ١٩٣٦م.
  - ١٢٢ ـ ديوان القتال الكلابي، تحقيق: إحسان عباس، بيروت، ١٣٨١ هـ.
    - ۱۲۳ ـ ديوان القطامي، تحقيق: ج. بارت، ليدن، ١٩٠٢م.
- 178 ـ ديـوان قيس بن الخطيم، تحقيق: ناصر الـدين الأسـد، بيـروت، دار صـادر، ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧ م.
- ١٢٥ ـ ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهلي، تحقيق: حسن محمد باجودة، الناشر: مكتبة التراث، القاهرة.
- 177 ــ ديوان كثير عزة، جمعه وشرحه: د. إحسان عباس، نشر وتوزيع، دار الثقافة، بيروت ــ لبنان، 1791 هــ 1971 م.
- ١٢٧ ـ ديوان كعب بن مالك، تحقيق: سامي مكي العاني، مطبعة المعارف ببغداد، ١٣٨٦ هـ، الطبعة الأولى.
- ۱۲۸ ـ ديوان لبيد = شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق: إحسان عباس، الكويت ١٩٨٨ ـ ١٩٦٧ م.

- 179 ديوان ليلى الأخيلية، تحقيق: خليل إبراهيم العطية وجليل العطية، بغداد، 1700 هـ.
  - ١٣٠ ـ ديوان مجنون ليلي، جمع وتحقيق: عبدالستار أحمد فراج، دار مصر للطباعة.
- ۱۳۱ ـ ديوان مسكين الدارمي، تحقيق: خليل العطية وعبدالله الجبوري، دار البصري، ١٣١ ـ ديوان مسكين الداد.
  - ١٣٢ ــ ديوان النابغة الذبياني(مجموع خمسة دواوين): مطبعة الوهبية، ١٢٩٣ هـ.
    - ١٣٣ ديوان أبي نواس، بعناية: محمد واصف، المطبعة العمومية، ١٨٩٨ م.
- ۱۳۶ ـ ديوان الهذليين، طبعة دار الكتب، نشر الدار القومية للطباعة والنشر، ١٣٨٤ هـ ـ ١٩٦٥ م.
- ۱۳۰ ديوان يزيد بن مفرغ الحميري، تحقيق: داود سلوم، مطبعة الإيمان ببغداد، ١٩٦٨ م.
- ١٣٦ ذيل الأمالي: لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي مع كتاب أمالي القالي، مطبعة دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية، ١٣٤٤ هـ ١٩٢٦ م.
- ۱۳۷ ذيل وفيات الأعيان المسمى درة الحجال في أسماء الرجال: لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضي ٩٦٠ ١٠٢٥ هـ، تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، طبع دار النصر للطباعة، الطبعة الأولى، ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م.
- ۱۳۸ كتاب الرد على النحاة: لابن مضاء أبي العباس أحمد بن عبدالرحمن اللخمي القرطبي (۱۳۰ ۹۲ هـ)، دارسة وتحقيق: د. محمد إبراهيم البنا، الطبعة الأولى، ۱۳۹۹ هـ- ۱۹۷۹ م، مطبعة دار الاعتصام.
- 1٣٩ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: للميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني، تحقيق: أسد الله إسماعيليان، عنيت بنشره مكتبة إسماعيليان، تهران.
- ١٤٠ ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية واللقب: للأستاذ ميرزا محمد على
   مدرس، طبع: تبريـز، جابخانة شفق، إيران.
- ١٤١ ــ سمط الـالآلىء: للأويني، تحقيق: عبـدالعزيــز الميمني، مطبعـة لجنة التـاليف
   والترجمة والنشر، ١٣٥٤ هــ ١٩٣٦ م.
- 187 سمط النجوم العوالي. في أبناء الأوائل والتوالي: لعبدالملك بن حسين بن عبدالملك العصامي المكي ١٠٤٩ ١١١١ هـ، طبع المطبعة السلفية ومكتبتها.

- 187 سنن أبي داود: للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، وعليه تعليقات للأستاذ الشيخ أحمد سعد علي، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، بمصر.
- 188 سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى سنة ٢٧٩ هـ، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى، ١٣٥٦ هـ ١٩٣٧ م.
- 1٤٥ ـ سنن الدارمي: لأبي محمد بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن بهرام الدارمي المتوفى سنة ٢٥٥ هـ، طبع بعناية: محمد أحمد دهمان، نشر: دار إحياء السنة النبوية.
- 187 سنن ابن ماجه: للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه المتوفى سنة ٢٧٥ هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- 18۷ ــ سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي، الطبعة الأولى، ١٣٤٨ هــ ١٩٣٠ م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
  - \* \_ سيبويه = الكتاب لأبي بشر سيبويه.
- 18۸ ـ شذارت الذهب في أخبار من ذهب: للمؤرخ أبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي المتوفى سنة ١٠٨٩ هـ، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان.
- 189 ــ شرح أبيات سيبويه والمفصل: لعفيف الدين الكوفي، رسالة دكتوراه مقدمة من الطالب: إبراهيم على ركة، وبإشراف الدكتور عبدالرحمٰن محمد السيد، ومخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم: 11 نحو ش.
- 10٠ ـ شرح أبيات المتوسط = (الشرح المختصر): للكمال بن علي، في آخر الرسالة المتقدم بها الطالب خالد فائق أحمد (لنيل درجة الدكتوراه) وبإشراف الدكتور محمد رفعت ـ رحمه الله ـ، وهي مودعه بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر تحت رقم: ١٢٣٩.
- 101 شرح أبيات المتوسط: لمحمد بن إبراهيم النكساري، وهو مخطوط ضمن مجموع (فيه ثلاثة شروح للشواهد، وهذا الشرح هو الشرح الثالث منها) محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم: ١٩١٣ نحو.
- 107 ـ شرح أبيات المفصل: لفخر الدين الخوارزمي، مخطوط بدار الكتب المصرية (بلا نسبة) تحت رقم: ٣٧٢ نحو طلعت.

- ۱۵۳ شرح أبيات المفصل: لمحمد بن سليمان بن محمد الخطيب، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم: ٥٨٨ نحو تيمور.
- 108 ـ شرح الرضى = شرح كافية ابن الحاجب: لرضي الدين الاسترابادي النحوي المتوفى سنة ٦٨٦ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
  - \* ـ شرح الشافية = شرح شافية ابن الحاجب.
- 100 شرح شافية ابن الحاجب: للشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الإسترابادي النحوي المتوفى: ٦٨٦ هـ، تحقيق: الأساتذة محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥ م.
- ١٥٦ شرح الشافية في التصريف: للسيد عبدالله بن محمد الحسيني المعروف بنقره كار المتوفى سنة ٧٧٦ هـ، وقد حُلي هامشه بالشرح المنسوب إلى الفاضل العصام، طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها: عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ۱۵۷ شرح الشافية للجاربردي = (مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط)، تحتوي المجموعة على متن الشافية وشرحها للجاربردي وحاشية عليه لابن جماعة، الطبعة الثانية، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م، عالم الكتب، بيروت.
- ١٥٨ شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع: لصفي المدين الحلّي عبدالعزيز بن سرايا بن علي السّنبسي الحلي (٦٧٧ ٧٥٠ هـ)، تحقيق الدكتور نسيب نشاوي، مطبوعات مجمع اللغات العربية، دمشق، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م.
- 109 شرح الوافية نظم الكافية لأبي عمرو عثمان بن الحاجب النحوي المتوفى سنة 787 هـ، دراسة وتحقيق: د. موسى بناي علوان العليلي، مطبعة الآداب في النجف الأشرف، العراق، 180٠ هـ ١٩٨٠ م.
- 170 ـ شعر إبراهيم بن هرمة القرشي (٩٠ ـ ١٧٦ هـ)، تحقيق: محمد نفاع وحسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- 171 شعر الأحوص الأنصاري، تحقيق: عادل سليمان جمال، الناشر: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، ١٣٩٠ هـ ١٩٧٠ م.
- 177 شعر الأخطل: رواية أبي عبدالله محمد بن العباس اليزيدي عن أبي سعيد السكري عن محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي، عني بطبعه الأب أنطوان صالحان اليسوعي، بيروت، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، ١٨٩١م.

- ۱۶۳ ـ شعر الراعي النميري وأخباره المتوفى سنة ٩٠ هـ، جمعه وقدم له وعلق عليه: ناصر الحاني، مراجعة: عز الدين التنوخي، دمشق، ١٣٨٣ هـ- ١٩٦٤ م.
- 178 ـ شعر أبي زبيد الطائي، تحقيق: نوري حمودي القيسي، مطبعة المعارف ببغداد، 1978 م.
- 170 \_ شعر عمرو بن أحمر الباهلي: جمع وتحقيق: د. حسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق.
- 177 شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي، تحقيق: مطاع الطرابيشي، دمشق، 177 شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي، 1871 هـ 1972 م (مطبوعات مجمع اللغة العربية).
- 177 \_ شعر الكميت بن زيد الأسدي، جمع وتقديم: الدكتور داود سلوم، بغداد، 1979 م.
- 17۸ شعر النابغة الجعدي، منشورات المكتب الإسلامي بدمشق، تحقيق: عبدالعزيز رباح، الطبعة الأولى، ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤ م.
- 179 شعر نصيب بن رباح، جمع وتقديم د. داود سلوم، مطبعة الإرشاد، بغداد، 177 1978 م.
- 1۷۰ ــ شعر النمر بن تولب: صنعة الدكتور نوري حمودي القيسي، مطبعة المعارف ببغداد، ١٩٦٩ م.
- 1۷۱ \_ الشعر والشعراء: لابن قتيبة (٢١٣ \_ ٢٧٦ هـ)، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، الطبعة الثالثة، ١٩٧٧ م، دار التراث العربي للطباعة.
- ۱۷۲ ــ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية: تأليف طاش كبري زاده المتوفى سنة ٩٦٨ هـ، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.
- ۱۷۳ ــ الشنتمري = شرح شواهد كتاب سيبويه المسمى تحصيل عين الذهب من معدن جواهر الأدب في علم مجازات العرب: لمؤلفه الأعلم يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري، الطبعة الأولى، بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية، ١٣١٧ هـ القسم الأدبى.
- 178 ـ شواهد التحفة الوردية = شرح شواهد التحفة الوردية: للعلامة عبدالقادر البغدادي، مخطوط في المكتبة العامة، استنبول تحت رقم: ٦٢٨٩.
- ۱۷۵ ـ شواهد الجرجاوي = شرح شواهد ابن عقيل على ألفية ابن مالك: للشيخ عبدالمنعم الجرجاوي، طبع دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة.

- 1۷٦ شواهد الشافية = شرح شواهد شافية ابن الحاجب: للعالم عبدالقادر البغدادي صاحب خزانة الأدب المتوفى سنة ١٠٩٣ هـ، تحقيق وشرح: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبدالحميد، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥ م.
- 1۷۷ شواهد الشذور = شرح شواهد شذور الذهب في معرفة كلام العرب: للعلامة محمد على الفيومي الشافعي، مكتبة: محمود توفيق، مطبعة المعاهد، القاهرة.
- ۱۷۸ ــ شواهد العدوي = فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل: للشيخ قطة العدوي، طبع دار الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة.
- 1۷۹ الشواهد في النحو العربي: رسالة دكتوراه مودعة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، إعداد عبدالعزيز صالح رضوان وبإشراف الأستاذ الدكتور عبدالعظيم علي الشناوي والأستاذ الدكتور إبراهيم بسيوني، ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م.
- ١٨٠ ـ شواهد القطر للأعرجي = شرح شواهد قطر الندا وبل الصدى لصادق بن علي الحسيني الأعرجي، مخطوط بمكتبة بلدية إسكندرية تحت رقم 1٤٣٦ د/١٤٧٨ (علم النحو).
- ۱۸۱ ـ الشواهد الكبرى = المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المعروف بالشواهد الكبرى للعيني محمود (بهامش خزانة الأدب)، مطبعة بولاق، الطبعة الأولى.
- ۱۸۲ ـ شواهد الكشاف = تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات (شرح شواهد الكشاف)، للأستاذ: محب الدين أفندي، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخيرة، ۱۳۹۲ هـ ۱۹۷۲ م.
- 1۸۳ شواهد المتوسط = عون الوافية في شرح كتاب الكافية (شرح شواهد الوافية المتوسط): لكمال الدين عبدالرحمٰن بن علي بن إسحاق التميمي ٧٩٣ ٨٧٦ هـ، رسالة ماجستير مقدمة من الطالب محمد أحمد حسن رشوان، بإشراف الدكتور: مصطفى إمام ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م، مودعة بمكتبة كلية اللغة العربية، الأزهر.
- 1٨٤ ــ شواهد المغني = شرح شواهد المغني: للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ، تصحيح وتعليق الشيخ محمد محمود ابن التلاميذ التركزي الشنقيطي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ـ لبنان.

- 1۸٥ ـ الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، الطبعة الثالثة، ١٤٠٢ هـ ١٩٨٧ م.
- 1۸٦ ضرائر الشعر: لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق: السيد إبراهيم محمد، الطبعة الثانية، ١٤٠٢ هـ ١٩٨٧ م، دار الأندلس، بيروت.
- ۱۸۷ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي، منشورات مكتبة الحياة، بيروت لبنان.
- ۱۸۸ ـ طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي ۷۲۷ ـ ۷۷۷ هـ، تحقيق: محمود محمد الطناحي، عبدالفتاح محمد الحلو، الطبعة الأولى، طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ۱۸۹ ـ طبقات الفقهاء: لطاش كبرى زادة، الطبعة الأولى، ١٩٥٤، مطبعة نينوى بالموصل.
- 19 \_ طبقات المفسرين: للحافظ شمس الدين محمد بن علي الداوودي المتوفى سنة هي الله على الداوودي المتوفى سنة على محمد عمر، طبع مطبعة الاستقلال الكبرى، الطبعة الأولى، ١٣٩٧ هـ ١٩٧٧ م، الناشر: مكتبة وهبة.
- 191 طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي المتوفى سنة ٣٧٩ هـ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طبع دار المعارف بمص.
  - العدوي = شواهد العدوي.
  - ١٩٢ ـ عصر الدول والإمارات: لشوقي ضيف، طبع دار المعارف، القاهرة.
- 197 ـ العوامل المائة = شرح العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية: للشيخ خالد الأزهري المتوفى ٩٠٥ هـ، تحقيق الدكتور البدراوي زهران، الطبعة الأولى، ١٩٨٣ م، دار المعارف بمصر.
- 198 العيني (بهامش الأشموني) = شرح شواهد الأشموني: لبدر الدين محمود العيني، طبع ونشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- 190 عيون سيبويه = شرح عيون كتاب سيبويه: لأبي نصر هارون بن موسى القيسي المجريطي القرطبي المتوفى سنة ٤٠١ هـ، دراسة وتحقيق: د. عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م، مطبعة حسان، القاهرة.
- 197 الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للأستاذ عبدالله مصطفى المراغي، الطبعة الثانية، ١٩٦٤ ١٩٧٤ م، الناشر: محمد أمين دمج وشركاه، بيروت لبنان.

- 19۷ فراثد اللآل في مجمع الأمثال: للشيخ إبراهيم بن السيد على الأحدب الطرابلسي الحنفى.
- 19۸ ـ الفرق بين الأحرف الخمسة = ذكر الفرق بين الأحرف الخمسة، (وهي: الظاء والضاد والذال والصاد والسين): لأبي محمد عبدالله بن السيد البلطليوسي المتوفى سنة ٧١٥ هـ، تحقيق: د. حمزة عبدالله النشرتي، مكتبة المتنبي للطبع والنشر والتوزيع.
- 199 فهرس الخزانة التيمورية: دار الكتب المصرية، طبع مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٣٦٧ هـ ١٩٤٨ م.
- ٢٠٠ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: علوم اللغة العربية/ النحو: وضعته أسماء الحمصي، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية، ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م.
- ٢٠١ الفوائد البهية في تراجم الحنفية، للعلامة أبي الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي الهندي، عني بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه: السيد محمد بدر الدين أبي فراس النعساني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان.
- ٢٠٢ ـ الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب: لنور الدين عبدالرحمٰن الجامي المتوفى
   سنة ٨٩٨م، تحقيق: د. أسامة طه الرفاعي، مطبعة وزراة الأوقاف والشؤون
   الدينية، بغداد، ١٤٠٣م ـ ١٩٨٣م.
  - \* \_ القالى = الأمالى لأبي على إسماعيل القالى.
- ٢٠٣ القصائد السبع = شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق وتعليق: عبدالسلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠م.
- ٢٠٤ القصائد العشر = شرح القصائد العشر: صنعة الخطيب التبيزي، تحقيق: د.
   فخر الدين قباوة، منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الرابعة،
   ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠م.
- ٢٠٥ ــ الكامل في التاريخ: لابن الأثير الجزري المتوفى سنة ٦٣٠ هـ، عنى بمراجعة أصوله والتعليق عليه لجنة من العلماء، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٣ هــ ١٩٨٣ م.
- ٢٠٦ ــ الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي، تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من المختصين بإشراف الناشر، طبع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هــ ١٩٨٤م.

- ٢٠٧ ـ الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف: لأبي العباس المبرد، تحقيق: ج /١ ـ ٢ الدكتور زكي مبارك، ج /٣ أحمد محمد شاكر، طبع مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى، ١٣٥٦ هـ ١٩٣٧ م.
- ٢٠٨ ــ الكتاب: لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه، مطبعة بـولاق،
   ١٣١٦ ــ ١٣١٧ هــ بالقسم الأدبى.
- ٢٠٩ ـ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى سنة ١١٦٢ هـ، أشرف على طبعه والتعليق عليه: أحمد القلاش، نشر وتوزيع: مكتبة التراث الإسلامي حلب ـ أقيول، طبع مطبعة الفنون ـ حلب .
- ٢١٠ \_ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: للعلامة مصطفى بن عبدالله القسطنطي الرومي الحنفي الشهير بالملاكاتب الجلبي، والمعروف بحاجي خليفة، دار الفكر، بيروت.
- ٢١١ ـ الكُنىٰ والألقاب للشيخ عباس القمي، طبع مؤسسة الوفاء، الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ- ١١٨٣ م، بيروت ـ لبنان.
- ٢١٢ \_ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: للشيخ نجم الدين الغزي، تحقيق:
   جبرائيل سليمان جبور، نشر: محمد أمين دمج وشركاه، بيروت \_ لبنان.
- ٢١٣ \_ كتاب اللامات: لعلي بن محمد الهروي النحوي، تحقيق: د. أحمد عبدالمنعم أحمد الرصد، مطبعة حسان، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م.
  - ٢١٤ ـ لسان العرب: لابن منظور، الطبعة الجديدة، دار المعارف، القاهرة.
- ٢١٥ ــ اللمع في العربية: لأبي الفتح عثمان بن جني المتوفى سنة ٣٩٧ هـ، تحقيق: الدكتور حسين محمد محمد شرف، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م، الناشر: عالم الكتب، القاهرة.
- ٢١٦ ـ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم: لأبي القاسم الحسن بن بشر الأمدي المتوفى سنة ٣٧٠ هـ، تصحيح وتعليق: د. ف. كرنكو، الطبعة الثانية، ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م، نشر مكتبة القدسى، طبع دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
- ٢١٧ \_ مجالس ثعلب: لأبي العباس أحمد بن ثعلب المتوفى سنة ٢٩١ هـ، تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون، القسم/١ \_ الطبعة الثانية ١٩٦٩م، القسم/٢ \_ الطبعة الرابعة ١٩٨٠م، دار المعارف، القاهرة.

- ۲۱۸ مجالس العلماء: لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، الطبعة الثانية، ۱٤۰۳ هـ ۱۹۸۳ م، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة دار الرفاعي بالرياض.
- ٢١٩ المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى الرابع عشر: لعبدالمتعال الصعيدي، طبع دار الحمامي للطباعة، ملتزم النشر مكتبة الأداب ومطبعتها بالجماميز.
- ۲۲ مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني،
   تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ۲۲۱ ــ المخصص: لأبي الحسن على بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المتوفى
   سنة ٤٥٨ هـ، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، بيروت.
- ٢٢٢ ــ مراثي شواعر العرب = «رياض الأدب في مراثي شواعر العرب»: لويس شيخو اليسوعي، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١٨٩٧ م.
- ۲۲۳ المرادي = توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: للمرادي المعروف بابن أم قاسم المتوفى سنة ٧٤٩ هـ، شرح وتحقيق: الدكتور عبدالسلام علي سليمان، الطبعة الثانية، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
- ٢٢٤ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لصفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي المتوفى سنة ٧٣٩ هـ، تحقيق وتعليق: علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الأولى، ١٣٧٣ هـ ـ ١٩٥٤ م.
  - المرزوقي = ديوان الحماسة للمرزوقي.
- ٢٢٥ ــ المسائل العسكرية: لأبي على الفارسي المتوفى سنة ٣٧٧ هـ، تحقيق ودراسة:
   د. محمد الشاطر أحمد محمد أحمد، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هــ ١٩٨٢ م،
   مطبعة المدنى، المؤسسة السعودية بمصر.
- ٢٢٦ ــ المستقصى في الأمثال: لجار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة
   ٣٣٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٩٧ هـ.
   ١٩٧٧ م.
- ٢٢٧ مسند الإمام أحمد بن حنبل، وبهامشه منتخب كنـز العمال في سنن الأقـوال
   والأفعال: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت.

- ۲۲۸ ـ المطالع السعيدة شرح الفريدة: لجلال الدين عبدالرحمٰن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق وشرح: الدكتور طاهر سليمان حموده، طبع: الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ١٩٨٣م.
- ٣٢٩ ـ كتاب معاني الحروف: لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي المتوفى سنة ٣٨٤ هـ، تحقيق: عبدالفتاح إسماعيل شلبي، دار الشروق، جدة، الطبعة الثانية، ١٤٠١ هـ ١٩٨١م.
- ٢٣٠ معاني الفراء = معاني القرآن: لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء المتوفى سنة • ٢٠٧ هـ، تحقيق: الدكتور عبدالفتاح إسماعيل شلبي، مراجعة: الأستاذ علي النجدى ناصف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧ م - ١٩٨٠ م.
- ٢٣١ ـ المعاني الكبير في أبيات المعاني: لأبي محمد عبدالله بن مسلم الدينوري المتوفى سنة ٢٧٦ هـ، تحقيق: عبدالرحمن اليماني، الطبعة الأولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثماينة بحيدرآباد الدكن ـ الهند، سنة ١٣٦٨ هـ ١٩٤٩ م.
- ۲۳۷ ــ مقاییس اللغة = معجم مقاییس اللغة: لأبي الحسن أحمد بن فارس المتوفى سنة ۲۳۵ ــ معجم مقاییس اللغة: البی الطبعة الثانیة، ۱۳۹۱ هــ ۲۹۵ م. بتحقیق وضبط: عبدالسلام محمد هارون، الطبعة الثانیة، ۱۳۹۱ هــ ۱۹۷۱ م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده، بمصر.
- ٢٣٣ ــ الملوكي = شرح الملوكي في التصريف: لابن يعيش، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، مطابع المكتبة العربية، بحلب، الطبعة الأولى، ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م.
- ۲۳٤ ـ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: للشيخ عبدالرحيم بن أحمد العباسي المتوفى سنة ٩٦٣ هـ، تحقيق محيي الدين عبدالحميد، عالم الكتب، بيروت، ١٣٦٧ هـ ١٩٤٧ م.
  - ٢٣٥ معجم الأدباء: لياقوت الحموي، الطبعة الأخيرة، طبع مطبعة دار المأمون.
- ٢٣٦ معجم البلدان: لشهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي، طبع: دار صادر للطباعة والنشر دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت.
- ۲۳۷ معجم الشعراء: لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني المتوفى سنة ٣٨٤ هـ، تصحيح وتعليق: د. ف. كرنكو، الطبعة الثانية، ١٤٠٢ هـ- ١٩٨٢ م، نشر مكتبة القدسى، طبع: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
- ۲۳۸ ــ معجم الشعراء في لسان العرب: د. ياسين الأيــوبي، دار العلم للمــلايين، بيروت ــ لبنان، الطبعة الأولى، كانون الثاني (يناير) ۱۹۸۰م.

- ۲۳۹ \_ معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية، تأليف: عمر رضا كحالة، الناشر: مكتبة المثنى، بيروت، ودار إحياء التراث العربى \_ بيروت.
- ۲٤٠ معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية (باللغتين العربية والإنجليزية): للدكتور محمد إبراهيم عبادة، طبع دار المعارف، القاهرة.
- 7٤١ ــ معجم المطبوعات العربية والمصرية، جمعه ورتبه: يوسف إليان سركيس، طبع مطبعة سركيس بمصر، ١٣٤٦ هــ ١٩٢٨ م.
- ٢٤٢ ــ معجم النحو: لعبدالغني الدقر، الطبعة الأولى بإشراف أحمد عبيد، مطبعة محمد هاشم الكتبي، دمشق، ١٣٩٥ هــ ١٩٧٥ م.
- ٣٤٣ ـ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لأبي محمد عبدالله جمال الدين بن عبدالله بن هشام الأنصاري المصري المتوفى سنة ٧٦١ هـ، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد.
- 788 مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة المتوفى سنة ٩٦٨ هـ، تحقيق: كامل بكري وعبدالوهاب أبو النور، طبع مطبعة الاستقلال الكبرى، يطلب من دار الكتب الحديثة.
- ٧٤٥ ــ المفصل: لأبي القاسم محمود بن عمر الـزمخشري المتـوفى سنة ٥٣٨ هـ، الطبعة الثانية، دار الجيل، بيروت ــ لبنان.
- ٢٤٦ ـ المفضل في شرح أبيات المفصل: للسيد محمد بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي (مطبوع مع المفصل)، الطبعة الثانية، طبع دار الجيل، بيروت ـ لبنان.
- ۲٤٧ ـ المفضليات = (ديوان العرب مجموعات من عيون الشعر): تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون، الطبعة الثانية، دار المعارف، ١٩٦٤ م، القاهرة.
- ٢٤٨ المقتصد في شرح الإيضاح: لعبدالقاهر الجرجاني المتوفى سنة ٤٧١ هـ،
   تحقيق: كاظم بحر المرجان، دار الرشيد للطبع، العراق، ١٩٨٢ م.
- ٧٤٩ ـ المقتضب: صنعة أبي العباس: محمد بن يزيد المبرد المتوفى سنة ٧٨٥ هـ، تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف، القاهرة، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م.
- ٢٥٠ ــ المقرب: لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور الإشبيلي المتوفى سنة ٦٦٩ هـ، تحقيق: أحمد عبدالستار الجواري وعبدالله الجبوري، الجمهورية العراقية،

- رئاسة ديوان الأوقاف، إحياء التراث الإسلامي، مطبعة العاني، بغداد، الطبعة الأولى، ١٣٩١ هـ ١٩٧١ م.
- ٢٥١ ــ الممتع في التصريف: لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق: فخر الدين قباوة،
   منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م.
- ۲۰۷ ـ المنصف شرح كتاب التصريف: لأبي عثمان المازني النحوي البصري. للإمام: أبي الفتح عثمان بن جني النحوي، تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبدالله أمين، الطبعة الأولى، ۱۳۷۹ هـ ۱۹۲۰م. ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- ٢٥٣ ـ المنهج الصرفي في الإبدال والإعلال والتعويض والتقاء الساكنين والإدغام:
   لأستاذنا الدكتور إبراهيم عبدالرزاق البسيوني، طبع: مؤسسة الرسالة.
- ٢٥٤ ـ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: ليوسف بن تغري بردى بن عبدالله الظاهري أبو المحاسن جمال الدين ٨١٣ ـ ٨٧٤ هـ، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم: تاريخ ١١١٣.
- ٢٥٥ ــ موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية: للدكتور أحمد شلبي، الطبعة الثالثة: ١٩٧٧ م، ملتزم الطبع والنشر: مكتبة النهضة المصرية.
- ٢٥٦ كتاب الموضوعات: لأبي الفرج عبدالرحمٰن بن علي بن الجوزي القرشي المتوفى سنة ٧٩٥ هـ، تحقيق: عبدالرحمٰن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، السعودية، الناشر: محمد عبد المحسن، الطبعة الأولى، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م.
- ٢٥٧ ــ الموطأ: للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ٢٥٨ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ٨١٣ ـ ٨٧٤ هـ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.
- ٢٥٩ ــ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: لمحمد الطنطاوي، تعليق: عبدالعظيم الشناوي
   ومحمد عبدالرحمن الكردي، الطبعة الثانية، ١٣٨٩ هــ ١٩٦٩ م.
- ۲۹۰ ــ نفحات الأنس من حضرات القدس: (ألفية بالفارسية): لعبدالرحمٰن الجامي المتوفى سنة ۸۹۸ هـ، ترجمه إلى العربية تاج الدين بن زكريا القرشي العبشمي

- الأموي العثماني النقشبندي المتوفى ١٠٠٠ هـ، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم: (حـ: ٩٧٩٥).
  - \* نقره كار = شرح الشافية في التصريف لنقره كار.
- ٢٦١ ـ نوادر أبي زيد = كتاب النوادر في اللغة: لأبي زيد الأنصاري، تحقيق: الدكتور محمد عبدالقادر أحمد، الطبعة الأولى، ١٩٨١ م ـ ١٤٠١ هـ، دار الشروق، بيروت ـ القاهرة.
- ٢٦٧ هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين): لإسماعيل باشا البغدادي، استانبول، سنة ١٩٨١ م، أعادت طبعه بالأوفست: دار العلوم الحديثة، بيروت للنان.
- ٣٦٧ الهمع = همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية: للإمام جلال الدين عبدالرحمٰن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ٩٩١ هـ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان.
- 778 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: للإمام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 971 همع العقيق وشرح: أ. عبدالسلام محمد هارون، ود. عبدالعال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت.
- ٢٦٥ ــ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر خلكان (٦٠٨ ــ ٦٨١ هـ)، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت.

\* \* \*

# ١٠ فهرس الموضوعات

| صفحة | الموضوع الد                                                |
|------|------------------------------------------------------------|
|      | قسم ال⇔راسة                                                |
| ٥    | * المقدمة                                                  |
|      | الباب الأول                                                |
| 10   | الفصل الأول: عصر السيد الشريف                              |
| 10   | أولاً: الحالة السياسية                                     |
| ۱۸   | ثانياً: الحالة الاجتماعية                                  |
| 19   | ثالثاً: الحالة العلمية                                     |
| ٧.   | رابعاً: مدى تأثر المؤلف بعصره وتأثيره فيه                  |
| **   | الفصل الثاني: اسمه ونسبه، كنيته، لقبه، نسبته، مذهبه الفقهي |
| 40   | الفصل الثالث: مولده، وفاته                                 |
| **   | الفصل الرابع: طلبه للعلم                                   |
| 44   | الفصل الخامس: رحلاته العلمية                               |
| 48   | الفصل السادس: شيوخه، تلامذته، أقرانه                       |
| ٣٤   | أولاً: شيوخه                                               |
| ٣٨   | ثانياً: تلامذته ثانياً: تلامذته                            |
| ٤٢   | ثالثاً: أقرانه                                             |
| ٤٥   | الفصل السابع: توليه منصب التدريس توليه منصب                |
| ٤٦   | الفصل الثامن: مكانته العلمية وأخلاقه وآراء العلماء فيه     |
| ٤٨   | الفصل التاسع: مؤلفاته العلمية                              |

| المبحث الأول: مؤلفاته اللغوية (النحو، الصرف، اللغة،                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| البلاغة، الأدب)                                                                          |
| المبحث الثاني: مؤلفاته الشرعية (التفسير، الفقه، أصول الفقه،                              |
| مصطلح الحديث)                                                                            |
| المبحث الثالث: المنطق، علم الكلام، التصوف 30                                             |
| المبحث الرابع: علم الهيئة المبحث الرابع: علم الهيئة                                      |
| المبحث الخامس: مؤلفات في علوم أخرى (آداب البحث                                           |
| والمناظرة، علم الوضع، المناقب، الهندسة، المعمى                                           |
| والألغاز مشكلات الأفنان) ٥٥                                                              |
| المبحث السادس: مؤلفات متفرقة                                                             |
| الباب الثاني: دراسة في الكتاب                                                            |
| •                                                                                        |
| الفصل الأول: التعريف بالمفصل، ومؤلفه، وذكر أهم شروح أبياته ٦٥                            |
| الفصل الثاني: نسبة الكتاب لمؤلفهم                                                        |
| لفصل الثالث: نسخ الكتاب المحفوظة ووصفها                                                  |
| لفصل الرابع: منهج المؤلف وأسلوبه٥٨                                                       |
| لفصل الخامس: مذهبه النحوي                                                                |
| لفصل السادس: اصطلاحاته                                                                   |
| قسم التحقيق                                                                              |
| عدمة السيد الشريف                                                                        |
| لقسم الأول: في الاسم                                                                     |
| لقسم ا <b>لثاني:</b> في الفعل                                                            |
| لقسم الثالث: في الحروف                                                                   |
| لقسم الرابع: في المشترك المشترك القسم الرابع: في المشترك المشترك المسترك المسترك المسترك |
| * * *                                                                                    |